#### 1

# 90 - مَوْهُوبُ بُن أَحْمَدَ (١) بنِ مُحَمَّدِ بنِ الخَضِرِ بنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ الجَوَ الِيُقِيُّ،

## (١) ٩٥ ـ أَبُومَنْصُوْرِ الْجَوَالِيْقَيُّ (٤٦٦ ـ ٤٥٠ هـ):

مِنْ كِبَارٍ عُلَمَاءِ العَرَبِيَّةِ فِي زَمَنِهِ بِبَغْدَادَ، وَأَحَدُ الأَرْبَعَةِ الَّذِيْنَ انْتَهَتْ إِلَيْهم مَعْرِفَةُ عُلُو ْم العَرَبِيَّةِ (ابنُ الجَواليقي، وَابنُ الشَّجَرِيِّ، وَابنُ الخَسَّابِ وابنُ الدَّهَّانِ). مُتَمَيِّزٌ بِالفَضَّلِ وَالْعِلْم وَالأَدَبِ، خَطُّهُ جَمِيْلٌ مُتْقَنَّ مَرْغُونِ فِيْهِ، وَهُوَ عَالِمٌ فَاضِلٌ، سِيْرَتُهُ عَطِرَةٌ، وعِلْمُهُ غَزِيْرٌ، وَفَضْلُهُ وَفِيْرٌ، وَمُؤَلَّفَاتُهُ جِيَادٌ حِسَانٌ، وَأَخْبَارُهُ كَثِيْرَةٌ تَجِدْهَافِي: مَنَاقِبِ الإِمَامِ أُحْمَدَ (٦٣٩)، وَمُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصرِ اللهِ (٢١)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٤٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٢٩)، وَمُخْتَصَرِهِ (١/ ٢٤٩). وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (٣٧/٣)، وَنُزْهَةُ الأَلِبَّاءِ (٣٩٦)، وَالمُنْتَظَمُ (١١٨/١٠)، وَمُعْجَمُ الأُدَبَاءِ (٢٠٥/١٩)، وَاللُّبَابُ (٣٠١/١)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخ (١٠٦/١١)، وَإِنْبَاهُ الرُّواه (٣/ ٣٣٥)، وَتَلْخِيْصُهُ لابنِ مَكْتُوم (ورقة: ٢٥٧)ً، وَتَلْخِيْصُهُ لِمَجْهُولُا، أَظُنُّهُ لِعَبْدِالحَقِّ البَغْدَادِي (ورقة: ١٢٢)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٥/ ٣٤٢)، وَالمُخْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/ ١٧)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ١٢٨٦)، وَالْعِبَرُ (٤/ ١١٠)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٨٩)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلاَمِ (٤٥)، وَالْإِعْلاَمُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلاَمِ (٢٢٢)، وَالمُعِينُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٦٠)، وَتَارِيْخُ ابنِ الوَرْدِيِّ (٢/ ٤٥)، وَالمُسْتَفَادُ مِن ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢٣٦)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢٧١)، وَإِشَارَةُ التَّعْيِيْنِ (٣٥٧)، وَالبُلْغَةُ (٨٠٠)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢٢٠/٢٢)، وَطَبَقَاتُ النُّحَاةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (٢٦٠)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٢٧٧)، وَبُغْيَةُ الوُعَاه (٢/ ٣٠٨)، وَتَلْخِيْصُهَا لابنِ حُمَيْدِ النَّجْدِيِّ صَاحِبِ «السُّحُبِ الوَابِلَةِ» (١٥٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٢٧) (٦/ ٢٠٧) وَغَيْرِهَا.

وَ «الْجَوَالِيْقِيُّ»: نِسْبَةً إِلَىٰ «الجَوَالِيْقِ» جَمْعِ «جُوَالِقِ» يُقَالُ بِضَمِّ المِيْمِ فِي المُفْرَدِ وفَتْحِهَا فِي الجَمْعِ، وَلَهُ نَظَائِرٌ، يُقَالُ: رَجُلٌ حُلاَحِلٌ إِذَا كَانَ وَقُورًا، وَجَمْعُهُ حَلاَحِلٌ بِالفَتْحِ. وَالجُوالِقُ لَفْظٌ أَعْجَمِيُّ مُعَرَّبٌ، وَهِيَ الأَدَاةُ التي يَحْمِلُ بِهَا الحَمَّالُونَ = أَبُومَنْصُوْرِ بنِ أَبِي طَاهِرٍ. شَيْخُ أَهْلِ اللَّغَةِ فِي عَصْرِهِ. وُلِدَ فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، ذَكَرَهُ ابنُ شَافِعٍ، وَابنُ الْجَوْزِيِّ، وَقَالَ ابنُ السَّمْعَانِيِّ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ؟ فَقَالَ: سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَٰلِك؟ فَقَالَ: فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ خَمْسٍ، أَوْ أَوَائِلِ سَنَةٍ سِتٍّ.

وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ البُسْرِيِّ، وَأَبِي طَاهِرٍ بنِ أَبِي الصَّقْرِ، وَأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الخَطِيْبِ الأَنْبَارِيِّ، وَطِرَادٍ الزَّيْنَبِيِّ، وَنَصْرِ

الأَمْتِعَةَ. وَالأَصْلُ أَنْ يُرَدَّ الجَمْعُ إِلَىٰ المُفْرَدِ فَيُنْسَبُ إِلَيْهِ، لَكَنَّ العَرَبَ رُبَّمَا نَسَبَتْ إِلَىٰ الأَمْتِعَةَ. وَالأَصْارِ: «أَنْصَارِيُّ». الجَمْع كَنِسْبَتِهِمْ إِلَىٰ المُفْرَدِ، فَقَالُوا فِي النَّسَبِ إِلَىٰ الأَنْصَارِ: «أَنْصَارِيُّ».

وَلاَّبِي مَنْصُوْرِ أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ لَهَا شُهْرَةٌ، فَجَدُّهُ: الخَضِرُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ - فَإِنَّهُ كَانَ مَشْهُوْرًا، صَاحِبَ ضِيَاعٍ وَدَخْلِ. واشْتُهِرَ وَالِدُهُ: أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، العِلْمِ (ت: ٤٨١هـ) اسْتَدْرَكُتُهُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - في وَفَياتِهَا كَمَا أَبُوطَاهِرٍ بِالعِلْمِ مِن أَوْلاَدِهِ وَأَحْفَادِهِ: ابنهُ: إسْمَاعِيْلُ بنُ مَوْهُوْبِ بِنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٧٥هـ) اشْتَدْرَكُتُهُ عَلَىٰ المُؤلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - في وَفَياتِهَا كَمَا اشْتُهِرَ بِالْعِلْمِ مِن أَوْلاَدِهِ وَأَحْفَادِهِ: ابنهُ الآخَرُ: إسْمَاعِيْلُ بنُ مَوْهُوبِ بِنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٧٥هـ) اشْتَهُ اللّهَ الآخَرُ: إسْمَاعِيْلُ بنُ مَوْهُوبِ بِنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٧٥هـ) أَيْضًا. وَابنتُهُ: خَدِيْجَةَ، أَسْنَدَ إِلَيْهَا فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْذَادَ لابنِ النَّجَارِ (٤/ ٢٨٣). وَمِنْ أَحْفَادِهِ: أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ مَوْهُوبِ (ت: ٥٧٨هـ). وَالحَسَنُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ مَوْهُوبِ (ت: ٥٣١هـ). وَمَوْهُوبِ (ت: ٥٣١هـ). وَمَوْهُوبِ (ت: ٥٣١هـ). وَمَوْهُوبُ ابنُ أَحْمَدُ بن إِسْحَاقَ بن مَوْهُوبُ (ت: ٥٣١هـ). وَمَوْهُوبُ ابنُ أَحْمَدَ بن إِسْحَاقَ ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدَّمْيَاطِيُّ في مُعْجَمِهِ (٢/ ورقة: ١٤٠)، ذَكَرَ مَوْلِدَهُ سَنَةً أَحْمَدَ بن إِسْحَاقَ ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدَّمْيَاطِيُّ في مُعْجَمِهِ (٢/ ورقة: ١٤٠)، ذَكَرَ مَوْلِدَهُ سَنَةً أَلَى .

- وَذَكَرَ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ فِي تَارِيْخِهِ «المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ» (١/ ١٣٠) سِبْطَ الجَوَالِيْقِيِّ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ وَاقَا (ت: ٦١٦هـ) نَتَحَدَّثَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ مَا عَدَا الأَوَّلَ فَقَدْ ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ.

ابنِ البَطَرِ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ الطُّيُوْرِيِّ، وَجَعْفَرِ السَّرَّاجِ، وَأَبِي طَاهِرِ بنِ سِوَارٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي زَكَرِيَّا التِّبْرِيْزِيِّ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبَرَعَ فِي عِلْمِ اللُّغَةِ وَالعَرَبِيَّةِ، وَدَرَّسَ العَرَبِيَّةَ فِي المَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ (١) بَعْدَ شَيْخِهِ أَبِي زَكَرِيًّا مُدَّةً، ثُمَّ قَرَّبَهُ المُقْتَفِي لأِمْرِ اللهِ (٢) فَاخْتُصَّ بِإِمَامَتِهِ فِي الصَّلَوَاتِ. وَكَانَ المُقْتَفِي يَقْرَأُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الكُتُب، وَانْتَفَعَ بِذَٰلِكَ، وَبَانَ أَثَرُهُ فِي تَوْقِيْعَاتِهِ. وَكَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ المُحَامِيْنَ عَنْهَا، ذَكَرَ ذٰلِكَ ابنُ شَافِع. وَقَالَ ابنُ السَّمْعَانِيِّ فِي حَقِّهِ: إِمَامٌ فِي اللُّغَةِ وَالأَدَب، وَهُو َمِنْ مَفَاخِر «بَغْدَادً» وَهُوَ مُتَدَيِّنٌ، ثِقَةٌ، وَرعٌ، غَزِيرُ الفَضْل، كَامِلُ العَقْل، مَلِيْحُ الخَطِّ، كَثِيْرُ الضَّبْطِ، صَنَّفَ التَّصَانِيْفَ، وَانْتَشَرَتْ عَنْهُ، وَشَاعَ ذِكْرُهُ، ونَقَلَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ. وَقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: انْتَهَىٰ إِلَيْهِ عِلْمُ اللُّغَةِ، وَكَانَ غَزِيْرَ العَقْل، مُتَوَاضِعًا فِي مَلْبِسِهِ وَرِئَاسَتِهِ، طَوِيْلَ الصَّمْتِ، لاَيَقُونُ الشَّيءَ إِلاَّ بَعْدَ التَّحْقِيْقِ وَالفِكْرِ الطُّويْل، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَقُولُ: لاَ أَدْرِي، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. سَمِعْتُ مِنْهُ كَثِيرًا مِنَ الحَدِيْثِ، وَغَرِيْبِ الحَدِيْثِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ «المُعَرَّبَ» وَغَيْرهِ مِنْ تَصَانِيْفِهِ وَقِطْعَةً مِن اللُّغَةِ.

وَقَالَ ابنُ خَلِّكَانَ فِي «تَارِيْخِهِ» صَنَّفَ التَّصَانِيْفَ المُفِيْدَةَ وَانْتَشَرَتْ

<sup>(</sup>١) لاَ أَدْرِي كَيْفَ تَمَّ لَهُ ذَٰلِكَ، وَهَـٰذِهِ المَدْرَسَةُ مَوْفُوْفَةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي البَقَاءِ العُكْبَرِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوالَهُ: تَحَوَّلْ إِلَىٰ مَذْهَبِنَا ونُعْطِيْكَ تَدْرِيْسَ النَّحْوِفِي «النِّظَاميَّة» فَامْتَنَعَ...

<sup>(</sup>٢) بعده في (ط) بِطَبْعَتَيْهِ: «تَعَالَىٰ» زيادة من «هـ» فقط.

عَنْهُ، مِثْلَ شَرْحِ كِتَابِ ﴿أَدَبِ الكَاتِبِ ﴾ وَكِتَابِ ﴿المُعَرَّبِ ﴾ و ﴿ تَتِمَّةِ دُرَّةِ الغَوَّاصِ ﴾ (١) لِلْحَرِيْرِيِّ ، وَخَطُّهُ مَرْغُوبُ فِيْهِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالمُقْتَفِي بِاللهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُو أَوَّلُ مَا دَخَلَ \_ فَمَا زَادَ عَلَىٰ أَنْ قَالَ : السَّلاَمُ عَلَىٰ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَىٰ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَىٰ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ ، يَاشَيْخُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ابْنُ الجَوالِيْقِيِّ مَا هَاكَذَا يُسَلِّمُ عَلَىٰ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ ، يَاشَيْخُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ابْنُ الجَوالِيْقِيِّ مَا هَاكَذَا يُسَلِّمُ عَلَىٰ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ ، يَاشَيْخُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ابْنُ الجَوالِيْقِيِّ وَقَالَ : يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، سَلامِي هُو مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ النَّبُويَّةُ ، وَرَوَى الحَدِيْثَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، لَو حَلَفَ حَالِفٌ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُو دِيًّا لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ وَقَالَ : يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، لَو حَلَفَ حَالِفٌ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُو دِيًّا لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، لَو حَلَفَ حَالِفٌ أَنَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُو دِيًّا لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ قُلْمِ فَوْ يُلُ لَوْ يَهُو دِيًّا لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ قُلُهِ بَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ العِلْمِ عَلَىٰ الوَجْهِ (٢) لَمَا لَزِمَتُهُ كَفَّارَةٌ ؟ لأَنَ اللهَ خَتَمَ اللهِ إِلاَ الإِيْمَانُ . فَقَالَ : صَدَقْتَ وَأَحْسَنْتَ ، وَكَأَكُمَا أُلْجِمَ ابنُ التَّلْمِيْذِ بِحَجَرٍ ، مَعَ فَضْلِهِ وَغَزَارَةِ أَدَبِهِ .

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: الإِمَامُ أَبُومَنْصُوْرٍ، أَحَدُ الفُضَلاَءِ فِي اللَّغَةِ وَالنَّحْوِ، وَهُوَ مِن مَفَاخِرِ «بَغْدَادَ» وَلَهُ التَّصَانِيْفُ المَشْهُوْرَةُ. حَدَّثَ أَبُومَنْصُوْرِ بِالعَوَالِي مِنْ حَدِيْثِهِ لِعِزَّةِ أَوْقَاتِهِ. وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: ابنُ نَاصِرٍ، وَابنُ السَّمَعَانِيِّ، وَابْنُ السَّمَعَانِيِّ، وَابْنُ الجَوْزِيِّ، وَأَبُو اليُمَنِ الكِنْدِيُّ.

 <sup>(</sup>١) تحدَّثْتُ عَنْ مُؤَلَّفَاتِهِ وَطَبَعَاتِهَا المُخْتَلِفَةِ فِي هَامِشِ «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ» ممَّا يَغْنِي عن
 الإِعَادَة هُنَا فَاطْلُبْهَا هُناك إِنْ شِئْتَ.

<sup>(</sup>٢) زَادَ بَعْدَهَا فِي (ط) تَحْقيق الدُّكتور هنري لاوُوست، وَالدُّكتور سَامِي الدَّهَّان «المرضِيِّ» عن «وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ» وَزَادَهَا الشَّيْخُ حَامِدٌ الفَقِي في طبعته، ولم يُشر كعادته في مثل ذٰلِكَ. وَيُلاَحظ هُنَا تَقَدَّمَ وَرَقَةٍ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ فِي نُسخة (ج) وَقَد أَشَارَ النَّاسِخُ إِلَىٰ ذٰلِكَ.

وَتُونُفِّي سَحَرَيَوْمِ الأَحَدِ خَامِسَ عَشَرَ مُحَرَّمٍ سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ فِي جَامِعِ القَصْرِ، وَحَضَرَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ الدَّوْلَةِ وَالعُلَمَاءُ، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ فِي جَامِعِ القَصْرِ، وَحَضَرَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ الدَّوْلَةِ وَالعُلَمَاءُ، وَتَقَدَّمَهُمْ فِي الصَّلاةِ قَاضِي القُضَاةِ أَبُوالقاسِمِ الزَّيْنَبِيُّ، وَدُفِنَ بِهِ بَاب حَرْبٍ عَنْدَ وَالِدِهِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ \_ وَوَهِمَ ابنُ السَّمْعَانِيِّ فِي وَفَاتِهِ، فَقَالَ: فِي سَنَة تِسْع وَثَلاَثِيْنَ .

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتْحِ الْمَيْدُوْمِيُّ بِ «مِصْرَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الْحَرَّانِيُّ (أَنَا) عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ (أَنَا) مَوْهُوْبٌ بنُ أَحْمَدَ بنِ الْجَوَالِيْقِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، (أَثَنَا) أَبُوالْعَسَنِ أَحْمَدُ بنِ البُسْرِيِّ (أَنَا) أَبُوالْحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ عَلَيْهِ، (أَثَنَا) أَبُوالْحَسَنِ أَحْمَدُ بن البُسْرِيِّ (أَنَا) أَبُوالْحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الصَّلْتِ (ثَنَا) إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ (ثَنَا) أَبُومُصْعَبِ مُحَمَّدِ بنِ الصَّلْتِ (ثَنَا) إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ (ثَنَا) أَبُومُصْعَبِ مُحَمَّدِ بنِ الصَّلْتِ (ثَنَا) إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ (ثَنَا) أَبُومُصْعَبِ اللَّهُ هُرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، عَن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ وَلَىٰ أَبِي بَكُرٍ ، عَن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ ﷺ (١) : «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُمُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِئُ رَقِم (١٨٠٤) و (٣٠٠١) و (٣٠٠١) و (٥٤٢٩) وَمُسْلِمٌ رَقَم (١٩٢٧) في (الإِمَارَةِ)، بَابُ «السَّفَرِ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ»، وَأَحْمَدُ في «المُسنِد» (٢/ ٢٣٦، ٤٤٥، ٤٩٦)، وَابنُ مَاجَهُ رقم (٢٨٨٢)، ومَالِكٌ في «المُوطَّأ» (٢/ ٩٨٠) كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . عَنْ هَامِش «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَرِوَايَةُ القَعْنَبِيِّ لِـ «المُوطَّأَ» المَطْبُوْعَةُ في دَارِ الغَرْبِ الإسْلاَمِيِّ سَنَةَ (١٩٩٩م) نَاقِصَةُ الآخِرِ ، وَالحَدِيْثُ في (كَتَابِ الاسْتِئْذَانِ) مِنَ «المُوطَّأِ». وَهُوَ فِي آخِرِ الكِتَابِ. يُسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةِ (٤٠هـ):

<sup>118 -</sup> عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بن بُنْدَارِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ، أَبُوالحَسَنِ بنُ أَبِي يَاسِرِ المَعْرُوْفُ هُوَ بِـ «ابنِ الشَّاه» الحَلَّجُ، القَطَّانُ. مِنْ (آلِ بُنْدَارِ)، تَقَدَّم اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ أَحْمَدَ (ت: ٩٧ ٤هـ) وَعَمِّهِ=

نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلُ الرُّجُوْعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ». أَخْرَجَاهُ عَنِ القَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ.

97 منصر بن الحسنين (١) بن حامد الحرّانيُّ ، أَبُو القَاسِم . أَحَدُ شُيُوخ «حَرّانَ» وَفُقَهَا ثِهَا الأَكَابِرِ ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الفَتْحِ بنِ جَلَبَةً (٢) القَاضِي ، وَأَبِي الحَسَنِ (٣) ابنِ عَمْرٍ و الزَّاهِدِ ، وَعَنْهُمَا أَخَذَ العِلْمَ ، وَلاَ أَعْلَمُ سَنَةَ وَفَاتِهِ . ذَكَرَهُ أَبُو الفَتْحِ بنُ عَبْدُوس (٤) ، وَقَدْ عَدَّدَ شُيُوخَ «حَرَّانَ» وَعُلَمَاءَهَا ، وَفُقَهَاءَهَا .

ثابِتٍ (ت: ٤٩٨هـ) وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ ابنِ عَمِّهِ يَحْيَىٰ بنِ ثَابِتٍ (ت: ٥٦٦هـ) فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ. أَخْبَارُ عَلِيٍّ فِي: تَارِيْخِ الإسْلاَمِ (٥٤٣هـ)... وَغَيْرِهِ.
 وَلَعَلَّ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ هَـٰـذِهِ السَّنةِ:

مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوبَكُرِ البَاغْبَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، كَانَ مِن خَوَاصِّ عَبْدِالرَّحْمَـٰنِ ابن مَنْدَه فَأَكْثَرَ عَنْهُ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّحْبِيْرِ للسَّمْعَانِيِّ (٢/ ٧٥)، وَالمُنْتَخَبِ مِن مُعْجَمِ شُيُوخِهِ (٣/ ١٣٧٩)، وَالمُنْتَخَبِ مِن مُعْجَمِ شُيُوخِهِ (٣/ ١٣٧٩)، وَالأَنْسَابِ لَهُ (٢/ ٤٤)، وَسِيَرِ أَعْلاَمِ النَّبَلاءِ (٠/ ٢٧٨)، وَالوَافِي بِالوَفْيَاتِ (٢/ ١١١)، وَالنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٣٦٦)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ١٧٨).

(١) ٩٦ - أَبُوالقَاسِمِ بنُ حَامِدٍ الحَرَّانِيُّ (؟ -؟):

كَذَا فِي مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٢)، وَهُوَ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٠١)مُخْتَصَرٌ مِن هُنَا، وَهُو أَكْثُرُ اخْتِصَارًا في الدُّرِّ المُنَضَّدِ (١/ ٢٣٩).

(٢) هُو عَبْدُالوَهَابِ بِنُ أَحْمَدَ (ت: ٤٧٦هـ) تَقَدَّم ذِكْرُهُ في مَوْضِعِهِ.

(٣) في (ط) بِطَبْعَتَيْهِ: «أَبُوالحُسَيْن» وَهُو أَبُوالحَسَن عَلِيُّ بنُ عَمْرِ وبنِ عَلِيٍّ الحَرَّانِيُّ (ت: 8٨٨ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ \_ كَمَا سَبَقَ \_ وَهُوَ هُنَاكَ «أَبُوالحَسَنِ »عَلَىٰ الصَّحِيْحِ.

(٤) هُوَ نَصْرُ اللهِ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ (ت: قبل ٦٠٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي.

98- وَذَكَرَ مِنْهُمْ: أَبِالهَ عَاسِنِ هِبَةَ اللهِ بِنَ نَصْرِ (١) بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ حَامِدٍ وَلَدَالمَذْكُوْرِ. قَلْتُ: أَبُو المَحَاسِنِ هَلْذَا تَفَقَّهَ بِهِ بَعْدَادَ» وَقَرَأَ عَلَىٰ ابنِ الزَّاعُوْنِيِّ، وَلَهُ تَصْنِيْفٌ أَظُنُّهُ فِي وَأَبِي الخَطَّابِ وَعَيْرِ هِمَا، وَسَمِعَ مِنْ طَلْحَةَ العَاقُولِيِّ، وَلَهُ تَصْنِيْفٌ أَظُنُّهُ فِي أَضُولِ الدِّيْنِ سَمَّاهُ «كِفَايَةَ المُنْتَهِي وَنِهَايَةَ المُبْتَدِي» نَقَلَ مِنْهُ الشَّيْخُ فَحْرُ الدِّيْنِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي «تَفْسِيْرِهِ».

٩٨ وَذَكَرَ ابنُ عَبْدُوْسَ: أَبَا القَاسِمِ صَدَقَةَ (٢) بنَ عَلِيِّ بنِ مُحَشَّىٰ.
 ٩٩ وصَاحَبَهُ: أَبَا المَعَالِي رَافِعَ (٣) بنَ مُحَمَّدِ بنِ الحَكِيْم.

### (١) ٩٧ ـ هِبَةُ اللهِ بنُ حَامِدٍ الحَرَّانِيُّ (؟ ـ في حدود ٥٨٠هـ):

ذَكَرَهُ ابنُ نَصْرِ اللهِ في «مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ»، وَالعُلَيْمِيُّ في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» و «الذُرِّ المُنْضَدِ» وَلَيْسَ فِيْهِمَا زِيَادَةٌ عَلَىٰ مَا قَالَ المُؤَلِّفُ. وَفِي «هديَّة العَارِفِيْنَ» (٢/ ٢٠٥) قَالَ: «الحَرَّانِيُّ، أَبُوالمَحَاسِنِ هِبَةُ اللهِ بنُ أَبِي القاسِمِ نَصْرِ بنِ مَنْصُوْر بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَامِدِ الحَرَّانِيُّ المُتَوَفَّىٰ في حُدُوْدِ سَنَةِ (٥٨٠هـ) ثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً، صَنَّفَ حَامِدِ الحَرَّانِيُّ المُتَمَسِّكِيْنَ عَنِ الأَخْبَارِ» في الرَّدِّ [عَلَىٰ] السَّمَاعِ وَالرَّقْصِ» «المَعْيَارَ في الرَّدِّ عَلَىٰ المُتَمَسِّكِيْنَ عَنِ الأَخْبَارِ» في الرَّدِّ [عَلَىٰ] السَّمَاعِ وَالرَّقْصِ» ويُراجَعُ: إِيْضَاحُ المَكْنُونِ (٢/ ٢٥) وَعَنْهُمَا في: «مُعْجَمِ المُؤَلِّفِين» لعُمر رضا ويُراجَعُ: إِيْضَاحُ المَكْنُونِ (٢/ ٢٥) وَعَنْهُمَا في: «مُعْجَمِ المُؤلِّفِين» لعُمر رضا كَحَالَةَ (١٤٥/ ١٥)، وأَسْقَطَ مُؤلِّفُهُ «مَنْصُورًا» وَحَرَّفَ الكَلاَمَ وَأَفْسَدَهُ، فَجَعَلَ كَحَالَةَ (٢/ ١٤٥)، وأَسْقَطَ مُؤلِّفُهُ «مَنْصُورًا» وَحَرَّفَ الكَلاَمَ وَأَفْسَدَهُ، فَجَعَلَ الكِيَابِ رِسَالَةً؟ وَجَعَلَهُ فِي السَّمَاعِ لاَ فِي رَدِّهِ؟! وَمَصْدَرُهُ الوَحِيْدُ البَعْدَادِيُّ لاَ غَيْرُ؟!

### (٢) ٩٨ ـ صَدَقَةُ بنُ عَلِيٍّ (؟ ـ ؟):

أَسْقَطَهُ ابنُ نَصْرِ اللهِ في «مُخْتَصَرِهِ» وَذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «المُثَنَّدِ» (١/ ٢٥١) بهَالذِهِ الإِشَارَة دُوْنَ زِيَادَة.

#### (٣) ٩٩ ـ رَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ (؟ ـ ؟):

أَسْقَطَهُ ابنُ نَصْرِ اللهِ فِي «مُخْتَصَرِهِ» وَذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٢)، =

# ١٠٠ وَوَلَدَهُ أَبَا الحَسَنِ مُحَمَّدَ (١) بنَ رَافِع .

المَّسَدِيُّ السَّلَفِيُّ عَنْ: أَبِي الفَتْحِ أَخَمَدَ بن مُحَمَّد "بن حَامِد (١٠ الأَسَدِيُّ الحَرَّانِيُّ بِ «مَاكِسِیْنَ» (٥). قَالَ: وَكَانَ قَدْ وَلِيَ قَضَاءَهَا حَدِیْثًا بِإِجَازَتِهِ مِنْ أَبِي طَالِبِ العُشَارِيِّ، وَبِسَمَاعِهِ مِنَ القَاضِي أَبِي الفَتْحِ بنِ جَلَبَةَ ، بِسَمَاعِهِ مِنَ العُشَارِيِّ.

= وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥١) بهَاذِهِ الإِشَارَة أَيْضًا.

### (١) ١٠٠ \_ مُحَمَّدُ بنُ رَافِع (؟ \_ ؟):

أَسْفَطَهُ أبنُ نَصْرِ اللهِ في «مُخْتَصَرِهِ»وَذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٢)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥١) بهَاذِهِ الإِشَارَة أَيْضًا.

- (٢) في (ط) بِطَبْعَتَيْهِ: «وَقَدْ كَانَ رَوَىٰ . . . ».
- (٣) في (ط) بطَبْعَتَيْهِ: «أَحْمَدُ بنُ حَامِدٍ...».
  - (٤) ١٠١ ابن حَامِدِ الأسديُّ (؟-؟):

أَسْقَطه ابن نَصْرِ اللهِ في «مُخْتَصَرِهِ»وَذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٩) بهَاذِهِ الإِشَارَة أَيْضًا.

(٥) مَاكِسِيْنُ: بِفَتْحِ المِيْمِ، وَكَسْرِ الكَافِ، وَالسِّيْنِ المُهْمَلَةِ، وَسَكُوْنِ اليَاءِ المَنْقُوْطَةِ بائْتَيَيْن مِنْ تَحْتِهَا، وفي آخِرِهَا النُّوْنُ... مَدِيْنَةٌ بِالجَزِيْرَةِ قَرِيْبَةٌ مِن «رَحْبَةِ مَالِكِ بنِ طَوْقِ» بِنَوَاحِي «الرَّقَةِ»...» كَذَا في الأنساب (١١/١)، وفي مُعْجَم البُلْدَان (٥/٥): «بَلْدَةٌ بـ «الخَابُوْرِ»... من «دِيَارِ رَبِيْعَةَ»...» وفي مُعْجَم مَا اسْتَعْجَمَ لأبِي عُبَيْدِ البَكْرِيِّ

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: مِنْ أَشْهَرِ الْمَنْسُوبِيْنَ إِلَيْهَا الْعَالِمُ اللَّغَوِيُّ النَّحْوِيُّ الْعَلَامَةُ: مَكِيُّ بِنُ رَيَّانَ بِنِ شَبَّةَ الْمَاكِسِيْنِيُّ، أَبُوالْحَرَمِ الضَّرِيْرُ (ت: ٣٠٣هـ). أَخْبَارُهُ في: مُعْجَم الأُدَبَاء (١٧١/١٩)، وإِنْباهِ الرُّوَاه (٣/ ٣٢٠) وَغَايَةِ النِّهَايَةِ (٢/ ٣٠٩)، وَشَذَرَات الذَّهب (٥/ ١١)... وَغَيْرِهَا.

١٠٢ وَذَكَرَ ابنُ نُقْطَةَ عَنِ السِّلَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ المُؤْتَمِنَ بنَ أَحْمَدَ السَّاجِيَّ يَقُولُ: عَلِيٌ بنُ مُحَمَّدِ (١) بنِ عَلِيٍّ بنِ جَلَبَةَ ، قَاضِي «حَرَّانَ» كَانَ مُحِبًّا لِلْحَدِيْثِ ، مُجدًّا فِي السُّنَّةِ .

1.7 نَجِينُ بِنُ عَبْدِاللهِ السَّمَرْقَنْدِيُ (٢) ، أَبُوبَكْرٍ ، ذَكَرَهُ يَحْيَىٰ بِنُ الصِّيْرَفِيُ المُحُرَّانِيُّ الفَقِيْهُ فِي بَعْضِ تَصَانِيْفِهِ ، وَقَالَ : أَظُنَّهُ مِنْ تَلاَمِذَةِ ابنِ عَقِيْلٍ . قَالَ : وَلَهُ تَخَارِيْجُ حَسَنَةٌ فِي المَذْهَبِ ، وَذَكَرَ مِنْ ذٰلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ رِوَايَةً أَنَّهُ لاَ قَالَ : وَلَهُ تَخَارِيْجُ حَسَنَةٌ فِي المَذْهَبِ ، وَذَكَرَ مِنْ ذٰلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ رِوَايَةً أَنَّهُ لاَ يَجِبُ القَوَدُ فِي صُورَةِ الإِكْرَاهِ عَلَىٰ القَتْلِ لا (٣) عَلَىٰ المُكْرَةِ ، وَلاَ عَلَىٰ المُكْرِةِ مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَقُولُ فِيْهَا : لاَ تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ ؛ لامْتِزَاجِ الأَفْعَالِ فَكَذٰلِكَ هُنَا وَأُولَىٰ ؛ لأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ صَالِح .

#### (١) ١٠٢ \_ ابنُ جَلَبةَ الحَرَّانِيُّ (؟ \_؟):

أَسْقَطَه ابنُ نَصْرِ اللهِ فِي «مُخْتَصَرِهِ»، وذكَرَهُ العُلَيْمِيُّ فِي الْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٧)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٩) بِاخْتِصَارِ كَلاَمِ المُؤَلِّفِ. والتَّقْلِ عَنِ ابنِ نُقْطَةَ فِي تَكْملةِ الإِكْمَالِ (٢/ ٥١). وَيُرَاجَعُ: التَّوْضِيْحُ (٢/ ٣٧٨)، وَالتَّبْصِيْرُ (١/ ١٥٨).

### (٢) ١٠٣ \_ أَبُوبَكْرِ السَّمَرْقَنْدِيُّ (؟ \_ ؟):

لَمْ يَذْكُرُهُ ابنُ نَصْرِ الله في «مُخْتَصَرِه»، وذَكَرَهُ ابنُ مُفْلِحٍ في المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٨٣)، وَالْعُلَيْمِيُّ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٨٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥١)، وَمُخْتَصَرِهِ الدُّرِ المُنَظَّدِ» (١/ ٢٥١) عَنِ المُؤلِّف دُوْنَ زِيَادَةٍ. وَفِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»: «من تَلاَمِيْذِ ابنِ عَقِيْلٍ» دُوْنَ ظَنِّ؟! وَابنُ الصَّيْرَفِيِّ: يَحْيَىٰ بنُ أَبِي مَنْصُورٍ الحَرَّانِيُّ (ت: ٢٧٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي (ط): "إلاً" فَأَفْسَدَ المَعْنَىٰ.

106 الحُسَينُ بنُ الهَمَذَانِيُ (١) ، أَبُوعَبْدِاللهِ ، شَمْسُ الحُفَّاظِ . لَهُ كِتَابُ «المُقْتَدِي» فِي الفِقْهِ فِي المَذْهَبِ . ذَكَرَهُ ابنُ الصَّقَّالِ الحَرَّانِيُ (٢) فِي رِسَالَتِهِ المُسَمَّاةِ بِ «الإِنْبَاءِ عَنْ تَحْرِيْمِ الرِّبَا» . وَذَكَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ أَنَّ العُرُوْضَ المُسَمَّاةِ بِ «الإِنْبَاءِ عَنْ تَحْرِيْمِ الرِّبَا» . وَذَكَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ أَنَّ العُرُوْضَ المُسْمَّاةِ بِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ لاَ يَجُونُ بَيْعُهُ بِأَحَدِهِمَا ، قَوْلاً وَاحِدًا ، وَهَلْذَا مُوافَقَةً لِطَرِيْقَةِ ابنِ أَبِي مُوسَىٰ (٣) وَغَيْرِهِ . وَلاَ أَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ غَيْرَ هَلْذَا .

١٠٥ المُبَارَكُ بنُ عَبدِالمَلِكِ (٤) بنِ الحُسَيْنِ البَغْدَادِيُّ ، الحَرِيْمِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الإمَامُ ، أَبُو عَلِيٍّ ، المَعْرُوْفِ بِـ «ابن القَاضِي» .

#### (١) ١٠٤ \_ شَمْسُ الحُفَّاظُ الهَمَذَانِيُّ (؟ \_؟):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٢)، وَالمَنْهَج الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٢).

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ اللَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٢)، وَالمَنْهَدِ (٣/ ١٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥١). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ للمُنْذَرِيِّ (٢/ ٢٦٣) في تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ عَبْدِالمَلِكِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَفَاتَهُ.

<sup>(</sup>٢) ابنُ الصَّقَّال هَلذَا اسْمُهُ مَحْمُوْدُ بنُ عَلِيِّ بن نَصْرِ بنِ مَنْصُوْرِ الصَّقَّالُ، وَرُبَّمَا قِيْلَ: ابنُ الصَّيْقَلِ، أَبُوالثَنَاءِ الحَرَّانِيُّ، أَخُو عَبْدِالمُنْعِمِ بنِ عَلِيٍّ، وَالِدُ النَّجِيْبِ عَبْدِاللَّطِيْفِ، وَالعِزِّ عَبْدِالعَزِيْزِ، المُحَدِّنَيْنِ الْمَشْهُوْرَيْنِ، وَأَبُوالثَنَاءِ عَمُّهُمَا هَلذَا ذَكَرَهُ المُؤلِّف في وَالعِزِّ عَبْدِالمَنْعِمِ (ت: (٦٠هـ) وَذَكَرَ كِتَابَهُ "الإنْبَاءِ" نَزِيْدُ ذٰلِكَ شَرْحًا وَتَعْلِيْقًا في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنْ أَمْكَنَ ذٰلِكَ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ، أَبُوعَلِيِّ الهَاشِمِيُّ (ت: ٢٨٤هـ) صَاحِبُ «الإرْشَادِ».

<sup>(</sup>٤) ١٠٥ - أَبُوعَلِيِّ بنُ القَاضِي الحَرِيْمِيُّ (؟ - بعد ٢٨ه هـ):

تَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَبَرَعَ فِيْهِ، وَسَمِعَ فِي حَالِ كِبَرِهِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ الفُقَهَاءِ، تَفَقَّهِ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَلاَ أَعْلَمُ سَنَةَ وَفَاتِهِ.

١٠٦ وَلَهُ ابنُ يُقَالُ لَهُ: أَبُومَنصُورٍ عَبدُ المَلِكِ (١) كَانَ مَوْصُوْفًا بالصَّلاَح

## (١) ١٠٦ \_ أَبُومَنْصُوْرِ بنُ القَاضِي (٢٨ - ٢٠٩ هـ):

لَمْ يُفْرِدْهُ المُؤَلِّفُ بِالتَّرْجَمَةِ كَمَا تَرَىٰ ، وَلَيْسَ هَاذَا مَوْضِعَهُ ، وَحَقُّهُ أَنْ يُفْرَدَ ، وَيُذْكَرَ فِي مَوْضِعِهِ ؛ لأَنَّ المُؤَلِّفَ \_ عَفَا اللهُ عَنْهُ \_ يَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَوَفَاتَهُ وَشَيْئًا مِنْ أَخْبَارِهِ ، وَلَو فَعَلَ لَكَانَ أَجْمَلَ وَأَحْسَنَ ، وَهُوَ أَشْهَرُ مِن أَبِيْهِ ، وَأَكْثَرُ أَخْبَارًا ، وَلَو عَكَسَ الأَمْرَ فَتَرْجَمَ فَعَلَ لَكَانَ أَجْمَلَ وَأَحْسَنَ ، وَهُوَ أَشْهَرُ مِن أَبِيْهِ ، وَأَكْثَرُ أَخْبَارًا ، وَلَو عَكَسَ الأَمْرَ فَتَرْجَمَ لِلإَبْنِ وَذَكَرَ وَالِدَهُ في سِيَاقِ تَرْجَمَتِهِ كَمَا فَعَلَ المُنْذِرِيُّ لَكَانَ الأَجْدَرَ أَيْضًا . وَمِثْلُهُ فَعَلَ المُنْ نَصْرِ اللهِ في «مُخْتَصَرِهِ» ، وَابنُ مُفْلِح في «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ» ، وأَفْرَدَهُ العُلَيْمِيُّ في «المَنْهَج الأَحْمَدِ» (٤ / ٩٥) وَذَكَرَهُ فِي مَوْضِعِهِ .

وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (١/ ٢٦٢)، وَالْمُخْتَصُرُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٣٤)، وَمَشْيَخَةُ الْحَرَّانِيِّ الْكُبْرَىٰ (ورقة: ١٠٧) وَذَيْلُ تَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ للذَّهَبِيِّ (الشَّيْخُ النَّانِي وَالسَّتُّوْنَ)، وَمَشْيَخَتُهُ الصُّغْرَىٰ (ورقة: ٢٥)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلاَمِ للذَّهَبِيِّ (الشَّيْخُ النَّانِي وَالسَّتُّوْنَ)، وَمَشْيَخَتُهُ الصُّغْرَىٰ (ورقة: ٢٥)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلاَمِ للذَّهَبِيِّ (٢٣٣٦). وَذَكَرَ المُنْذِرِيُّ إِنَّهُ سَمِعَ أَيْضًا مِن أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ الأَشْقَرِ، وأَبِي الفَتْحِ عَبْدِالمَلِكِ بنِ أَبِي القَاسِمِ الكَرُّوْخِيِّ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: "وَحَدَّثَ، . . . وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَا مِنْ (بَغْدَادَ) في رَمَضَان سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّمَاثَةَ وَاللَّهُ اللَّامَغُانِيِّ فِي يَوْمِ السَّبْتِ لِثَلاثِ عَنْدَ القَاضِي أَبِي القَاسِمِ عَبْدِاللهِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ أَحْمَدَ الدَّامَغَانِيِّ فِي يَوْمِ السَّبْتِ لِثَلاثِ خَلُونَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانِيْ وَحَمْسِمَاثَةَ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ، وَوَلِي قَضَاءَ (الحَرِيْمِ وَكَانَ خَلُونَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ مَمْ عُرْلَ عَنِ القَضَاءِ، وَبَقِي عَلَىٰ عَدَالَتِهِ. وَكَانَ وَرَعْمِ السَّبْتِ لَنَا المَالْوَلُومُ السَّبْتِ لِلْلَافُ الْعَالِي الْمَالِقُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ وَفِعْلَ الخَيْرِ، خَاشِعًا، غَزِيْرَ الدَّمْعَةِ، حَسَنَ وَرَعْفِي الْمُعْقِي عَلَىٰ عَدَالَتِهِ. وَكَانَ المَعْفِى مُلُونُ وَعَى الطَّعْلِ مُحَدِيْنَ اللَّمْعَةِ، وَقَالِ، وَحِشْمَةٍ وَهَيْبَةٍ سَمِعَ المَحْدِيْثَ . . . " وَزَادَ في شُيُوخِهِ: أَبَاالقَاسِمِ سَعِيْدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ البَنَاءِ، وَقَالَ: = المَنْوَدَ النَّوْءَ وَاللَا الْقَاسِمِ سَعِيْدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ البَنَاءِ، وَقَالَ: = وَقَالَ: =

وَالخَيْرِ . وَلِيَ القَضَاءِ بِـ «مَدِيْنَةِ المَنْصُورِ» بـ «الحَرِيْمِ الطَّاهِرِيِّ». وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مَنْصُوْرِ القَزَّازِ، وأَبِي البَدْرِ الكَرْخِيِّ وَطَبَقَتِهِمَا، وَحَدَّثَ. وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَتُونُفِّيَ فِي عِشْرِيْنَ ذِيْ الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعِ وَستِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِـ«بَابِ حَرْبٍ». سَمِعَ مِنهُ النَّجِيْبُ الحَرَّانِيُّ. وَسَيَأْتِي عَنْهُ حَدِيْثٌ فِي تَرْجَمَةِ ابن الطَّلَّايَةِ (١).

١٠٧ - عَبْدُاللهِ بِنُ عَلِيٍّ (٢) بِن أَحْمَدَ بِن عَبْدِ الله البَغْدَادِيُّ ، المُقْرِىءُ ، النَّحْوِيُّ ،

«كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ صَدُوْقًا» ثُمَّ أَوْرَدَ عَنْهُ سَنَدًا وَرَوَىٰ حَدِيْثًا، وَأَنْشَدَ عَنْهُ أَبْيَاتًا لأبِي القَاسِم الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِم العِجْلِيِّ الفَارِسِيِّ لِنَفْسِهِ:

الضَّيْفُ مُرْتَحِلٌ وَالمَالُ مَوْرُوْثُ وَإِنَّمَا النَّاسُ فِي الدُّنْيَا أَحَادِيْثُ وَلاَ تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيَا وَكَفْرَتُهَا فَإِنَّهَا بَعْدَ أَيَّام مَوَارِيْتُ وَكُــلُّ وَارِثِ مَـالٍ عَنْ أَ قَـاربـهِ مِنْ نَسْل آدَمَ يَوْمًا فَهُوَ مَوْرُوْثُ

فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ خَيْرًا تَلْقَ نَائِلُهُ وَالخَيْرُ وَالشَّرُّ بَعْدَ المَوْتِ مَبْثُوثُ

وَسَأَلَهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَأَخْبَرَهُ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ العِشْرِيْنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعِ وَستِّمَائَةً ، وَدُفِنَ بـ «بَابِ حَرْبِ» .

(١) أَحْمَدُ بنُ غَالِبِ (ت: ٥٤٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

كَتَبَ النَّاشِرُ فِي (ط) الفقي قِبْلَ هَـٰذِهِ التَّرْجَمَةِ: بِقِيَّة وَفَيَاتِ المَائَةِ السَّادِسَةِ مِن سنة (٤١) هـ) إلى سَنَةِ (٢٠٠هـ). وَهَاذِهِ العِبَارَةُ لَمْ تَرِدْ فِي الْأُصُولِ.

(٢) ١٠٧ ـ سِبْطُ ابنِ الخَيَّاطِ: (٤٦٤ ـ ٥٤١):

أَخْبَارُهُ في : مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٦٣٩)، وَمُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٥). وَيُرَاجَعُ: الأنْسَابُ (٥/ ٥ ٢٢)، وَنُزْهَةُ الأَلبَّاءِ= الأدِيْبُ، الزَّاهِدُ، أَبُومُحَمَّدٍ، سِبْطُ أَبِي مَنْصُوْرِ الخَيَّاطِ.

وُلِدَ لَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ سَابِعَ عِشْرِيْنَ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَتَلَقَّنَ القُرْآنَ مِنْ شَيْخِهِ أَبِي الحَسَنِ بنِ الفَاعُوْسِ، وَقَرَأً بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ جَدِّهِ أَبِي مَنْصُوْرٍ الزَّاهِدِ، وَالشَّرِيْفِ عَبْدِالقَاهِرِ العَبَّاسِيِّ، وَابنِ سِوَارٍ، وَجَمَاعَةٍ. أَبِي مَنْصُوْرٍ الزَّاهِدِ، وَالشَّرِيْفِ عَبْدِالقَاهِرِ العَبَّاسِيِّ، وَابنِ سِوَارٍ، وَجَمَاعَةٍ. وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ النَّقُوْرِ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ النَّقُورِ، وَأَبِي مَنْصُورٍ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَطَرَادٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي الكَرَمِ بنِ فَاخِرٍ (١)، وَبَرَعَ عَلَيْهِ فِي

<sup>&</sup>quot; (٢٠٤)، وَخَرِيْدُهُ الْقَصْرِ "قِسْمُ شُعْرَاءِ الْعِرَاقِ» (٣/١/٥٢)، وَمُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ الْمِرَاقُ الْوَاهِ (٢٨/١)، وَالْمُنْتَظَمُ (١٢٧/١)، وَالتَّقْيِئُدُ (٢٢٥)، وَالْبَاهُ الرُّواهِ (٢/٢١)، وَتَلْخِيْصُهُ لابنِ التَّارِيْخِ (١١٨/١١)، وَالتَّقْيِئُدُ (٣٢٥)، وَإِنْبَاهُ الرُّواهِ (٢/٢٢)، وَتَلْخِيْصُهُ لابنِ مَكْتُومُ (٤٤)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ١٩٣١)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠٠٥)، وَالمُعِيْنُ فِي وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٢٧٥)، وَالعِبرُ (١٩٣٤)، وَمُورَّةُ الْإِسْلامِ (٢٧٥)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّئِيْنَ (٢٠١)، وَالعِبرُ (١٣٨)، وَمُورَّةُ الْجِيارِ (٢٧٢)، وَمُورَّةُ القُرَاءِ الكِيارِ طَبَقَاتِ المُحَدِّئِيْنِ (٣/ ٢٥٥)، وَالنَّشُرُ فِي الْقِرَاءَاتِ العَشْرِ (١٣٨١)، وَالْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١٨/ ٣٣١)، وَمُورَّةُ الجِيارِ (٣/ ٢٧٥)، وَالْبَقَانِ (٣/ ٢٧٥)، وَالْبَقَانِ (٣/ ٢٨٥)، (١٨/ ٢١١)، وَعَايَةُ النَّهَايَةُ (١/ ٣٣٤)، وَالنَّشُرُ فِي القِرَاءَاتِ العَشْرِ (١/ ٣٨٠)، (١٨/ ٢١٠)، وَطَبَقَاتُ النَّحْوِيِّيْنِ لابنِ قَاضِي شُهُبَةَ (٣٣٧)، وَسُذَرَاكُ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٩٩٤هـ). وَلَمَّاتُ النَّعْوِيِّيْنِ لابنِ قَاضِي شُهُبَةً (٣/ ٣٣٥)، وَالنَّشُرُ فِي القِرَاءَاتِ العَشْرِ (١/ ٣٨٥)، (١/ ٢١٠). وَطَبَقَاتُ النَّعْوِيِيْنِ لابنِ قَاضِي شُهُبَةً (٣/ ٣٣٥)، وَسُذَرَاكُ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٩٩٤هـ). وَمَاتَقَدَمُ ذِكْرُ أَخِيْهِ المُحْسِيْنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ ) فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٩٩هـ). والمُنْونِ المَعْرُوفِ بِـ «البَارِعِ» لأُمَّة كَمَا قَالَ القِفْطِقُ، وقَالَ : «كَانَ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَوْمِيْ المُمْوْرُ فِي الْمَارِيْ عَلَى الْمَعْرُوفُ بِ إلْمَاءُ بِهُ الْمَاوِيْقِ الْمُعْرُوفُ بِ إلْمَاءِ بِهِ أَلْمَا الشَّوْمُ فِي مَا الْمَارِيْ عَلَى الْمُعْرُوفِ بِـ «البَارِعِ» الْمُعْرُوفُ بِ إلْمُعْرَفُ وَالْ الْقِفْطِقُ ، وَقَالَ : «كَانَ يَمْشِي عَلَىٰ عَلْمُ الْمُعْرُوفُ بِ إِلْمَاءُ بِهُ الْمُعْرُوفُ بِ الْمَعْرُوفُ بِ إِلْمُ الْمُعْرُوفُ بَعْمُ مَا فَالَ القِفْطِقُ مُ مُعْمُ الْأَدَاءُ وَلَا الْمَعْرُوفُ وَالْمَاءُ وَلَا الْقَلْ الْقَالِيْقِ (١٤/ ٤٥)، وَانَهُ الْمُولِقُ الْمُولُولُ الْمُعْرُوفُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُولِيُ الْمُعْرُوفُ الْمُ الْمُعْرُ

العَرَبِيَّةِ وَاللَّغَةِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ «كِتَابَ سِيْبَويْهِ» وَتَصَانِيْفَ ابنِ جِنِّي، وَصَنَّفَ فِي القِرَاءَاتِ كُتُبًا وَقَصَائِدَ، وَأَمَّ بِمَسْجِدِ ابنِ جَرْدَةَ (١) وَأَقْرَأَ بِهِ، مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ القِرَاءَاتِ كُتُبًا وَقَصَائِدَ، وَأَمَّ بِمَسْجِدِ ابنِ جَرْدَةَ (١) وَأَقْرَأَ بِهِ، مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وَثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ إِلَىٰ وَفَاتِهِ، وَخَتَّمَ مَالاَ يُحْصَىٰ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَاتِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، آخِرُهُمْ مَوْتًا تَاجُ الدِّيْنِ زَيْدُ بنُ الحَسَنِ الكِنْدِيُّ (٢)، وسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الحُفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمْ: ابنُ نَاصِرٍ، وَابنُ السَّمْعَانِيِّ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَابْنُ الجَوْزِيِّ، وَكَانَ أَكَابِرُ العُلَمَاءِ، وَأَهْلُ بَلَدِهِ يَقْصُدُونَهُ.

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ القُرْآنَ وَالحَدِيْثَ الكَثِيْرَ، وَلَمْ أَسْمَعْ

<sup>=</sup> وَإِنْبَاهُ الرُّواه (٣/ ٢٥٦)، وَالشَّذَرَاتِ (٣/ ٤١٢). . . وَغَيْرِهَا .

 <sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ ذِكْرُ ابنِ جَرْدَةَ (مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ ت: ٤٧٦هـ) في استِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤَلِّفِ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مَسْجِدَهُ المَذْكُورَ، وأَنَّ سِبْطَ ابنِ الخَيَّاطِ هَـٰذَاكَانَ إِمَامَهُ.

<sup>)</sup> قَالَ أَبُوالبَرَكَاتِ بِنُ الأَنْبَارِيِّ فِي «نُوْهَةِ الْأَلبَّاء» \_ وَهُومِنْ تَلاَمِيْذِهِ \_: «تَخَرَّجَ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَوْ قُلْتُ : إِنَّه لَيْسَ مُقْرِى " بِالْعِرَاقِ إِلاَّ وَقَدْ قَرَأَ عَلَيْ ، أَوْ عَلَىٰ جَدِّي ، وَكَانَ يَقُولُ : لَوْ قُلْتُ : إِنَّه لَيْسَ مُقْرِى " بِالْعِرَاقِ إِلاَّ وَقَدْ قَرَأَ عَلَيْ ، أَوْ عَلَىٰ جَدِّي ، أَوْ عَلَىٰ جَدِي ، أَوْ عَلَىٰ جَدِي ، أَوْ عَلَىٰ جَدِي الْمُعْجَمِ الأَدْبَاءِ » : «وَهُو أَوْ قَرَأَ عَلَىٰ مَنْ قَرَأَ عَلَيْنَا لَكُنْتُ أَظُنُّنِي صَادِقًا » وَقَالَ يَاقُونَ فَي «مُعْجَمِ الأَدْبَاءِ » : «وَهُو شَيْخُ شَيْخِنَا تَاجِ الدِّيْنِ الكِنْدِيِّ وَمُخَرِّجُهُ » . وَتَاجُ الدِّينِ زَيْدُ بْنُ الحَسَنِ (ت ١٦٣هـ) هُو الإَمَامُ النَّحْوِيُّ اللَّغُويُ ، المُقْرِىءُ ، المُحَدِّثُ ، المَشْهُورُ ، كَانَ أَوَّلاً حَنْبَلِيَّ المَذْهَبِ ، هُو الإَمَامُ النَّحْوِيُ اللَّغُويُ ، المُقْرِىءُ ، المُحَدِّثُ ، المَشْهُورُ ، كَانَ أَوَّلاً حَنْبَلِيَّ المَذْهَبِ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَىٰ «هَمَذَانَ» وَأَقَامَ بِهَا سِنِيْنَ يَتَفَقَّهُ عَلَىٰ سَعْدِ الرَّازِيِّ فَتَحَوَّلَ حَنْفِيًّا ، وَهُو مَن أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالنَّحْوِ ، وَخَاصَّةً كِتَاب سِيْبَويْهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْفَظُهُ ، وَيُكْثِرُ مِنْ مُطَالَعَتِهِ . أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالنَّحْوِ ، وَخَاصَةً كِتَاب سِيْبَويْهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْفَظُهُ ، وَيُكْثِرُ مِنْ مُطَالَعَتِهِ .

\_ وَلَهُ أَخٌ اسْمُهُ عَبْدُاللهِ بِنُ الحَسَنِ بِنِ زَيْدِ الكِنْدِيُّ أَبُومُحَمَّدِ التَّاجِرُ (ت ٩٩٥هـ) لَمْ يَذْكُرهُ المُوَّلِّفُ نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

\_وَابْنُ عَمِّهِ عَلِيٌّ بنُ ثَرْوَان بنِ زَيْدٍ (ت بَعْدَ ٥٦٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

قَارِئًا قَطُّ أَطْيَبَ صَوْتًا مِنْهُ، وَلاَ أَحْسَنَ أَدَاءً عَلَىٰ كِبَرِ سِنِّهِ، وَجَمَعَ الكُتُبَ الجِسَانَ، وَكَانَ كَثِيْرَ التِّلاَوَةِ، لَطِيْفَ الأَخْلاَقِ، ظَاهِرَ الكَيَاسَةِ وَالظَّرَافَةِ، وَحُسْنِ المُعَاشَرَةِ لِلْعَوَامِّ وَالخَوَاصِّ. وَقَالَ أَيْضًا: كَانَ قَوِيًّا فِي السُّنَّةِ، وَكَانَ طُوْلَ عُمُرِهِ مِنْفَرِدًا فِي مَسْجِدِهِ.

وَقَالَ ابنُ السَّمْعَانِيِّ: كَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالنَّحْوِ وَاللَّغَةِ، مُتَوَدِّدًا مُتَوَاضِعًا، حَسَنَ القِرَاءَةِ وَالتِّلاَوَةِ فِي المِحْرَابِ، خُصُوصًا فِي لَيَالِي رَمَضَانَ، يَحْضُرُ النَّاسُ عِنْدَهُ لاسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ. وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ فِي القِرَاءَاتِ، وَعُلُومِ النَّاسُ عِنْدَهُ لاسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ. وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ فِي القِرَاءَاتِ، وَعُلُومِ النَّاسُ عِنْدَهُ لاسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ. وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ فِي القِرَاءَاتِ، وَعُلُومِ القُرْآنِ، وَخُولِفَ فِي بَعْضِهَا، وَشَنَّعُوا عَلَيْهِ، وَسَمِعْتُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. وَاللهُ تَعَالَىٰ يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ، وَعَلَّقْتُ عَنْهُ مِنْ شِعْرِهِ.

وَقَالَ ابنُ شَافِع: سَارَ ذِكْرُ سِبْطِ الخَيَّاطِ فِي الأَغْوَارِ وَالأَنْجَادِ (١) وَرَأْسَ أَصْحَابَ الإمَامِ أَحْمَدَ، وَصَارَ أَوْحَدَ وَقْتِهِ، وَنَسِيْجَ وَحْدِهِ، لَمْ أَصْمَعْ فِي جَمِيْعِ عُمُرِي مَنْ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ أَحْسَنَ وَلاَ أَصَحَّ مِنْهُ (٢)، وَكَانَ جَمَالَ العِرَاقِ بِأَسْرِهِ، وَكَانَ ظَرِيْفًا، كَرِيْمًا، لَمْ يَخْلِفْ مِثْلَهُ فِي أَكْثَرِ فُنُونِهِ، وَكَانَ ظَرِيْفًا، كَرِيْمًا، لَمْ يَخْلِفْ مِثْلَهُ فِي أَكْثَرِ فُنُونِهِ، وَلِيَالَ مَا لَهُ مَنْ المُحْسَيْنِ (٣) فِي مَدْحِه:

يَا قُدْوَةَ الْقُرَّاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَمَحَجَّةَ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ

<sup>(</sup>١) في (ط): «فِي البِلادِ وَالأَغْوَارِ..».

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): «أحسن منه و لا أصح» وفي (ط) «ولا أو ضح» وفي (هـ): «و لا أفصح».

 <sup>(</sup>٣) صَدَقَةُ بنُ الحُسَيْنِ الحَدَّادُ (ت: ٥٧٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ، وَالبَيْتَانِ في «المَنْهَج الأَحْمَدِ» وهي في (ط) بِحَذْفِ الهَمْزَةِ مِنَ «الأُدَبَا» وَ «العُلَمَا» وَ«الجَوْزَا».

وَالْعَالِمُ الْحَبْرُ الْإِمَامُ وَمَنْ سَمَىٰ بِالْعِلْمِ مَرْتَبَةً عَلَىٰ الْجَوْزَاءِ وَقَالَ ابنُ نُقْطَةَ: كَانَ شَيْخَ العِرَاقِ، يَرْجِعُ إِلَىٰ دِيْنِ، وَثِقَةٍ، وَأَمَانَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً، صَالِحًا، مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «طَبَقَاتِ القُرَّاءِ»: صَنَّفَ التَّصَانِيْفَ المَلِيْحَةَ فِي القِرَاءَاتِ، مِثْلَ «المُبْهِج»(١) وَ«الكِفَايَةِ» وَ«القَصِيْدَةِ المُنْجِدَةِ»(٢) وَ«الرَّوْضَةِ» وَ «الإِيْجَازِ فِي السَّبْعَةِ» وَ «المُوَّ يِّدَةِ للسَّبْعَةِ» وَ «المُوْضِحَةِ فِي العَشَرَةِ» وَ «الاخْتِيَار » (٣) وَ «التَّبْصِرَةِ» وَغَيْر ذٰلِكَ. وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنٌ كَثِيْرٌ، فَمِنْهُ مَا أَنْشَدَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْهُ (٤):

يَا مَنْ تَمَسَّكَ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا وَجَدَّ فِي جَمْعِهَا بِالكِّدِّ وَالتَّعَب هَلَّا عَمَرْتَ لِدَارِ سَوْفَ تَسْكُنُهَا دَارِ القَرَارِ وَفِيْهَا مَعْدِنُ الطَّلَبِ وَقَدْ تَمَزَّقَ مَا جَمَّعْتَ مِنْ نَشَب

فَمَاذَاكَ إِلاَّغَائِبُ العَقْلِ وَالحِسِّ وَلَيْسَ لَهُ عِلْمٌ أَيُصْبِحُ أَمْ يُمْسِي فَعَنْ قَلِيْـلِ تَرَاهَا وَهِـيَ دَاثِـرَةٌ وَمنْهُ قَوْلُهُ (٥):

وَمَنْ لَمْ تُؤَدِّبْهُ اللَّيَالِي وَصَرْفُهَا يَظُنُّ بأنَّ الأَمْرَ جَارِ بِحُكْمِهِ وَقُوْلُهُ (٦):

في القرَاءَاتِ الثَّمَانِ وَهُو مَشْهُورٌ. (1)

في (أ) و (ط): «المتَّحِدَة»، وَفِي «غَايَةِ النِّهَايَةِ»: «القَصِيْدَةُ المُنَجَدَةُ فِي القِرَاءاتِ العَشْرِ». **(Y)** 

في القِرَاءَاتِ العَشْرِ أيضًا، وَهُوَ مَشْهُوْرٌ. (٣)

الأَبْيَاتُ في «المَنْهَج الأَحْمَدِ» عَنِ المُؤَلِّفِ، وَهِيَ فِي خَرِيْدَةِ القَصْرِ (٣/ ١/ ٢٥). (1)

في المَصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَ «تَارِيْخ الإسلام». (0)

البَيْتَانِ في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» ويُلاَحَظُ زِيَادَةً فِي آخرِ البَيْتِ الأوَّل هُنَاكَ؟! (7)

إِذَا كَانَ أَمْرُ اللهِ فِي الخَلْقِ نَافِذًا فَلاَ يَنْفَعُ الحِرْصُ المُرَكَّبِ فِي الفَتَىٰ وَقَوْلُهُ(١):

وَمَقْدُوْرُهُ فِيْهِمْ يُقِيْمُ وَيُقْعِدُ وَلاَ أَحَدُ فِيْهِ يَحِلُّ وَيَعْقِدُ

أَيُّهَا الزَّائِرُوْنَ بعْدَ وَفَاتِي ستَرَوْنَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنَ المَوْ وَقَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ (٢): (أَنَا) أَبُوالفَضْلِ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ سُلْطَانَ

جَدَثًا ضَمَّنِي وَلَحْدًا عَمِيْقًا تِ عَيَانًا وَتَسْلُكُونَ الطَّرِيْقَا

بـ «بَغْدَادَ» (أَنَا) مُحَمَّدٌ المُقْرِىءُ، أَجَازَ لَهُمْ، وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ:

وَمِنَ المُحَالِ تَكَلُّفُ الفُقَرَاءِ يَتَرَكَّعُونَ تَرَكُّعَ القُرَّاءِ ثُمَّ السَّمَاعُ يَحُلُّ فِي الأَعْضَاءِ يَتَجَنَّبُونَ مَواقِعَ الأَهُواءِ فِي البَأْس إِنْ يَأْتِي وَفِي السَّرَّاءِ مِثْلَ النُّجُوم الغُرِّفِي الظُّلْمَاءِ وَعَلَتْ مَنَازِلُهُمْ عَلَىٰ الجَوْزَاءِ وَرَعَـوا حُقُـوْقَ اللهِ فِي الآنَـاءِ ثُمَّ القَضِيْبُ بِغَيْرِ مَا إِخْفَاءِ

تَرْكُ التَّكَلُّفِ فِي التَّصَوُّفِ وَاجِبٌ قَوْمٌ إِذَا امْتَدَّ الظَّلاَمُ رَأَيْتَهُمْ وَالوَجْدُ مِنْهُمْ فِي الوُجُوْهِ مَحَلُّهُ لاَ يَرْفَعُوْنَ بِذَاكَ صَوْتًا مُجْهَرًا وَيُواصِلُونَ الدَّهْرَ صَوْمًا دَائِمًا وَتَرَاهُمُ بَيْنَ الأَنَامِ إِذَا أَتُوا صَدَقَتْ عَزَائِمُهُمْ وَعَزَّ مَرَامُهُمْ صَدَقُوا الإِلَـٰهُ حَقِيْقَةً وَعَزِيْمَةً وَالرَّقْصُ نَقْصٌ عِنْدَهُمْ فِي عَقْدِهِمْ

البيتان في «إنباه الرُّواة» وَ «الوَافِي بالوَفَيَاتِ» و «تاريخ الإسلام».

مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ، وَهُوَ (٢) مَشْهُوْرٌ ، وَالأَبْيَاتُ في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

هَلْذَا شِعَارُ الصَّالِحِيْنَ وَمَنْ مَضَىٰ فَإِذَا رَأَيْتَ مُخَالِفًا لِفِعَالِهِمْ وَلَهُ أَيْضًا (١):

الفِقْهُ عِلْمُ بِهِ الأَدْيَانُ تَرْتَفِعُ ثُمَّ الحَدِيثُ إِذَا مَا رُمْتَهُ فَرَجٌ ثُمَّ الكَلامُ فَذَرْهُ فَهُوَ زَنْدَقَةٌ وَلَهُ أَيْضًا (٢):

ظَهَرَتْ فِي الْأَنَامِ بِدْعَةُ قَوْمِ جَحَدُوا اللهَ وَالقُرْانَ المُبِيْنَا

مِنْ سَادَةِ الزُّهَّادِ وَالعُلَمَاءِ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ بِمُعْظَمِ الإغْوَاءِ

وَالنَّحُورُ عِزُّ بِهِ الإِنْسَانُ يَنْتَفِعُ مِنْ كُلِّ مَعْنَى بِهِ الْإِنْسَانُ يَبْتَدِعُ وَخِرْقَةٌ فَهُوَ خَرْقٌ لَيْسَ يُرْتَقَعُ

عَطَّلُوا وَصْفَهُ وَحَادُوا عَنِ الحَدِ عَقِ جَمِيْعًا وَخَالَفُوهُ يَقِيْنَا

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: تُونُفِّيَ بُكْرَةَ يَوْم الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَتُونُفِّيَ فِي غُرْفَتِهِ الَّتِي فِي مَسْجِدِهِ<sup>(٣)</sup>، فَحُطَّ تَابُوْتُهُ بِالحِبَالِ مِنَ سَطْحِ المَسْجِدِ، وَأُخْرِجَ إِلَىٰ جَامِعِ القَصْرِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ عَبْدُالقَادِرِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي الجَامِعِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الجُمُّعَةِ، ثُمَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي جَامِع المَنْصُوْرِ، وَقَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا جَمَاعَةً مِنَ الأَكَابِرِ، فَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ جَمْعًا

المَصْدَرُ السَّابِقُ. لا يَصِحُ تَقْدِيْمُ عِلْمِ النَّحْوِ عَلَىٰ عِلْمِ الحَدِيْثِ وَعَطْفُهُ عَلَيْه بـ «ثُمَّ»؟! (1)

<sup>«</sup>المَنْهَجُ الأَحْمَدُ». يُرَاجَعُ وَزْن البَيْتِ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>٣) فِي «خَرِيْدَة القَصْرِ»: «تُوُفِّيَ وأَنَا بِه «بَغْدَادَ» يَوْمَ الاثْنَيْنِ، الثَّامِنَ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ » وَهَلْذَا يَتَّفِقُ مَعَ مَا جَاءَ فِي «إِنْبَاهِ الرُّواةِ» وَ «تَأْرِيْخِ الْإِسْلَامِ» وَفِي «السِّيرِ»: «ثَانِي عِشْرِي»، وَفِي «المُنْتَظَمِ»: «ثَامِنَ عَشَرَ» عَلَىٰ أَنَّه في «المَنَاقِبِ» لَهُ "ثَامِنَ عِشْرِي»، وَقَالَ سِبْطُهُ في «المِرْآةِ»: «تَاسِعَ عِشْرِيْنَ».

مِنْ جَمْعِهِ عَلَىٰ تَقْدِيْرِ النَّاسِ، مِنْ «نَهْرِ مُعَلَّىٰ» إِلَىٰ قَبْرِ أَحْمَدَ، وَغُلِّقَتِ الأَسْوَاقُ، وَدُفِنَ فِي دَكَّةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عِنْدَ جَدِّهِ أَبِي مَنْصُوْرِ (١).

أَخْبَرَنَا أَبُوالِفَتْحِ المَيْدُوْمِيُّ بِـ (فِسْطَاطِ مِصْرَ) (أَنَا) أَبُوالْفَرَجِ عَبْدُاللَّطِيْفِ ابنُ عَبْدِالمُنْعِمِ (أَنَا) الحَافِظُ أَبُوالْفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ عَلِيٍّ (أَنَا) أَبُومُحَمَّدِ بِنِ عَبْدُاللهِ بِنُ عَلِيٍّ المُقْرِىءُ بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ (أَنَا) الحُسَيْنُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ (أَنَا) أَبُوعُمَرَ بِنُ مَهْدِيِّ (ثَنَا) يُوسُفُ بِنُ مُوسَىٰ القَطَّانُ (ثَنَا) إِسْمَاعِيْلُ طَلْحَةَ (أَنَا) أَبُوعُمَرَ بِنُ مَهْدِيِّ (ثَنَا) يُوسُفُ بِنُ مُوسَىٰ القَطَّانُ (ثَنَا) إِسْمَاعِيْلُ ابنُ عُلَيَّةَ (ثَنِي) عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ابنُ عُلَيَّةً (ثَنِي) عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بِنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُونُ لَاللهِ عَلَيْ (\*\*): هَالَ رَسُونُ لَاللهِ عَلَيْ (\*\*\*): هَنْ بِشْرِ بِنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهِنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُونُ لَاللهِ وَلَيْكُ (\*\*\*\*): هَنْ بَشْرِ بِنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهِنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُونُ لَاللهِ وَلَيْكُ (\*\*\*\*\*) عَنْ بِشْرِ بِنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهِنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُونُ لَاللهِ وَلَيْكُ أَبِي مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ، وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ، وَمُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي كَثِيْرٍ.

١٠٨ - دَعُوانُ بنُ عَلِيٍّ (٣) بنِ حَمَّادِ بنِ صَدَقَةَ الجُبَّائِيُّ ، وَيُقَالُ لَهُ: الجُبِّيُّ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «المنصور».

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ رقم (٢٨٤٣) في «الجِهَادِ» بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا. ومُسْلِمٌ رقم (١٦٤٨)،
 (١٨٩٥) في «الإمَارَةِ» بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الغَازِي فِي سَبِيْلِ اللهِ. وَالتِّرْمِذِيُّ رقم (١٦٤٨)،
 وَالنَّسَائِيُّ (٢/٦٤) كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «عن هَامِشِ المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٣) ١٠٨ \_ دَعْوَانُ الجَبَائِيُّ (٤٦٣ ـ ٤٦٥ هـ) :

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٨٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ»=

أَيْضًا (١) نِسْبَةً إِلَىٰ قَرْيَةٍ بِسَوَادِ «بَغْدَادَ» عِنْدَ «العَقْرِ» (٢) عَلَىٰ طَرِيْقِ «خُرَاسَانَ» المُقْرىءُ، الفَقِيْهُ، الضَّرِيْرُ، أَبُومُحَمَّدٍ.

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ بِـ «الجُبَّةِ» المَذْكُورَةِ. وَقَدِمَ «بَغْدَادَ» فَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ البُسْرِيِّ، وَالحُسَيْنِ بِنِ طَلْحَةَ، وَثَابِتِ بِنِ بُنْدَارٍ، وَالصَّرِيْفِيْنِيِّ، وَابْنِ البَطِرِ، وَابِنِ السَّرَّاجِ. وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ

(١/ ٢٥٥). وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (٣/ ١٧٧)، وَمُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (١/ ٣٣٥)، وَالمُنْتَظَمُ (١/ ٢٠٠)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٢٠٠)، وَمُعْجَمُ الأَدْبَاءِ (٣/ ١٢٩١)، وَالمُنْتَظَمُ (١٢٧/١)، وَمَعْجَمُ الأُدْبَاءِ (١٩٦/١)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (١/ ١٩٦)، وَالعِبَرُ (٤/ ١١٥)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ١٢٩٤)، وَالإِعْلامُ بِوفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٢٢)، وَالعِبَرُ (٤/ ١١٥)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ١٢٩٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٨/١٤)، وَنَكْتُ الهِمْيَانِ وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكُبَارِ (١/ ٥٠١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٨/١٤)، وَنَكْتُ الهِمْيَانِ (١٥٠)، وَعَايَةُ النَّهَايَةِ (١/ ٢٨٠)، وتَوْضِيْحُ المُشْتَبِهِ (٢/ ١٤٢)، وتَبْصِيرُ المُنْتَبِهِ (١/ ٢٨٨)، وَشَوْضِيْحُ المُشْتَبِهِ (٢/ ١٤٢)، ولَنْعُوانِ مِنْ أَهْلِ (١/ ٢٨٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٣١)، (١/ ٢١٤). ولِدَعْوَانَ أَخَوَانِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، لَمْ يَذْكُرُهُمَا المُؤلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ:

\_أُحَدُهُمَا: سَالِمُ بِنُ عَلِيِّ بِنِ حَمَّادٍ، أَبُوالبَرَكَاتِ (ت: ؟).

\_ وَالْآخَرُ: الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ حَمَّادٍ، أَبُو القَاسِم (ت: ٥٦٣هـ) نَسْتَدْرِكْهُمَا عَلَىٰ المُؤلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي سَنَةِ وَفَاةٍ هَلذَا الأَخِيْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَمَسْجِدُهُ بِـ «بَغْدَادَ» مَشْهُورٌ آنذَاكَ. جَاءَ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ (٣١٥) فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بنِ خَالِدِ بنِ بُخْتِيارِ (ت: ٥٨٠هـ) ـ وَهُو مِن تَلَامِيْذِهِ ـ وَأَمَّ مُدَّةً بِـ «مَسْجِدِ دَعْوَانَ» بَـ «بَابِ الأَزَج».

(١) ضَبَطَهَا يَاقُونُتٌ فِي مُعْجَمِ البُلْدَان (٢/ ١١٣) بِقَوْلِهِ: ﴿بِالضَمَّ، ثُمَّ التَّشْدِيْدِ والْقَصْرِ . . » مِنْ أَعْمَالِ النَّهْرَوَانِ . . . » وَذَكَرَ دَعْوَانَ وَطَرَفًا مِن أَخْبَارِهِ .

(٢) العَقْرُ: عِدَّةُ مَوَاضِعَ مُحْتَمَلَةٍ في مُعْجَمِ البُلْدان (٤/ ١٥٤) وَلَعَلَّ المَقْصُوْدَ هُنَا القَرْيَةُ الَّتِي عَلَىٰ طَرِيْقِ «بَغْدَادَ» إِلَىٰ «الدَّسْكَرَةِ»؛ لأنَّ «الجُبَّةَ» مِنْ أَعْمَالِ «النَّهْرَانِ» وَ«الدَّسْكَرَةَ» كَذْلِكَ.

عَلَىٰ الشَّرِيْفِ عَبْدِ القَاهِرِ المَكِّيِّ، وَابنِ سِوارٍ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي سَعْدِ المُخَرِّمِيِّ، وَأَحْكَمَ الفَقْهَ، وَأَعَادَ لِشَيْخِهِ (١) المَذْكُورِ فِي دَرْسِ الخِلاَفِ، وَأَقْرَأَ القُرْآنَ، وَحَدَّثَ عَنهُ آخَرُونَ، مِنْهُمْ وَحَدَّثَ عَنهُ آخَرُونَ، مِنْهُمْ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ (٢).

(١) في (ط): «شيخة».

## يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفِيَاتِ سَنَةٍ (٤٢ ٥ هـ):

119 - أَحْمَدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ بِنِ عَلِيِّ الآبِنُوْسِيُّ ، انْفَرَدَ بِذِكْرِهِ ابنُ مُفْلِحٍ في المَقْصَدِ الأرشد (١٢٢/) مِنْ بَيْنِ المُوَلَّفِين القُدَمَاءِ في طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ . وَنَصَّ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَلَىٰ الْإِشَادَةِ بِذِكْرِ أَصْحَابِ أَنَّهُ شَافِعِيُّ المَذْهَبِ مَعَ حِرْصِ الحَافِظِ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَىٰ الْإِشَادَةِ بِذِكْرِ أَصْحَابِ أَنَّهُ شَافِعِيُّ المَذْهَبِ مَعَ حِرْصِ الحَافِظِ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَىٰ الْإِشَادَةِ بِذِكْرِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ ؛ لِذَٰلِكَ فاسْتِدْرَاكُهُ هُنَا لاَ يَلْزَمُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ مُنَابَعَةً لِلْقَاضِي البُرُهَانِ ابنِ مُفْلِحٍ ، فَلَعَلَهُ اطَّلَعَ مِنْ أَحْوَالِهِ عَلَىٰ مَا يُؤَكِّدُ ذٰلِكَ ، أَوْ وَقَفَ عَلَىٰ نَصِّ صَرِيْحٍ . أَخْبَارُهُ كَثِيْرَةٌ تَجِدُهَا فِي : المُنْتَظِمِ (١/١٦٢) ، وَالعِبَرِ (٤/ ١١٤) ، وَالإِعْلامِ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ بَوْفَيَاتِ الأَعْلامِ النَّبُونِيَّ الْمُنْتَظِمِ (١/ ١٠٢) ، وَتَذْكِرَةِ الحُقَاظِ رَحِبُ الإسْلامِ (٩٨) ، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (١/ ١/٢) ، وَتَذْكِرَةِ الحُقَاظِ (٢٢٢) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٩٨) ، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (١/ ١/٢) ، وَتَذْكِرَةِ الحُقَاظِ (٢٢٢) ، وَتَأْرِيْخِ الإِسْلامِ (٩٨) ، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (١/ ١/١) ، وَتَذْكِرَةِ الحُقَاظِ السَّافِعِيَّةُ فِي طَبَقَاتِهِ مِ مِنْهُمُ السَّبْكِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ الكُبْرَى (٤/ ١٢٩) ، وَالْأَسْتُويُ في طَبَقَاتِهِ (١/ ١٠٩) ، وَزَسْبَتُهُ (الْآبَنُوسِيُّ) سَبَقَتْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، وَذَكَرُنَا أَنَّ نَاشِرَهُ طَبَقَاتِهِ حَامِدًا الفقي ضَبَطَهَا بدُونِ مَدِّ وَالْبَاءُ سَاكِنَةٌ هَكَذَا: (الأَبْنُوسِيُّ) حَيْثُمَا وَرَدَتْ ، الشَّيْخَ حَامِدًا الفقي ضَبَطَهَا بدُونِ مَدِّ وَالْبَاءُ سَاكِنَةٌ هَكَذَا: (الأَبْنُوسِيُّ ) حَيْثُمَا وَرَدَتْ ،

<sup>(</sup>٢) لَمْ يَرِدْ فِي مُعْجَمَيْ السَّمْعَاني «المُنْتَخَبِ» وَ «التَّحْبِيْرِ» ؟! وَجَاءَ في «الأَنْسَابِ»: «شَيْخٌ صَالِحٌ، مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ، لَقِيْتُهُ بِهِ بَابِ الأَزَحِ» وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الحَدِيْثَ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ نَصْرٍ.. وَسَأَلْتُهُ عَنْ نِسْبَتِهِ، فَقَال: نِسْبَتِي إِلَىٰ قَرْيَةٍ مِنْ أَعْمَالِ «النَّهْرَوَانِ» يُقَالُ لَهَا: «جُبَّةُ»...».

قَال ابنُ الجَوزِيِّ: كَانَ خَيِّرًا دَيِّنًا، ذَا سِتْرٍ، وَصِيَانَةٍ، وَعَفَافٍ، وَطَرَائِقَ مَحْمُودَةٍ، عَلَىٰ سَبِيْلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

تُوُفِّيَ يَوْمَ الأَحَدِ سَادِسَ عَشَرَ ذِيَ القَعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ أَبِي بَكْرٍ غُلاَم الخَلاَّلِ إِلَىٰ جَانِبِهِ .

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُاللهِ الجُبَّائِيُّ (١) الشَّيْخُ الصَّالحُ، قَالَ:

هُنَا وَفِي «الطَّبَقَاتِ»، وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَىٰ ذٰلِكَ فِيْمَا سَبَقَ.

120 - وَعَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدِ المُعِزِّ بِنِ عَبْدِ الوَاسِعِ بِنِ عَبْدِ الهَادِي بِنِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ الأَنْصَادِيِّ الهَرَوِيِّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٠٩)، وَقَالَ: «شَابُّ، فَاضِلٌ، مَلِيْحُ الوَعْظِ، لَمْ يَكُنْ [في] أَهْلِ بَيْتِهِ مِثْلُهُ فِي عَصْرِهِ...». وَجَدُّهُ: عَبْدُ الوَاسِعِ (ت: ؟) لَعَلَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِعِلْمٍ، أَوْ عَلَىٰ الأَقَلِّ لَمْ تُنْقَلْ لَنَا أَخْبَارُهُ.

121 \_ وَوَالِدُهُ عَبْدُالمُعِزِّ (ت: ؟) ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرٍ فِي مُعْجَمِهِ (/ ٦٢٢) وَلَمْ يَنْكُرُ وَفَاتَهُ. وَهُوَ مِمَّنْ يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَذَكَرْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ بِالتَّفْصِيْلِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ شَيْخ الإسْلام فِي الطَّبَقَاتِ (٣/ ٥٥٦).

122 ـ وعُمَرُ بنُ ظَفَرٍ المَغَازِلِيُّ، أَبُوحَفْصِ البَغْدَادِيُّ، المُحَدِّثُ، سَبَقَ اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ أَحْمَدَ في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٣٢هـ). أَخْبَارُ عُمَرَ في: مَشْيَخَةِ ابنِ الجَوْزِيِّ (١٣٥)، وَالعِبَرِ (١٤/ ١٧٠)، وَغَايَةِ النِّهَايَةِ (١/ ٥٩٣).

123 \_ وَمُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ مَغْمَرِ بِنِ يَحْيَىٰ، أَبُوالبَقَاءِ بِنُ طَبَرْزَد، أَخُو المُحَدِّثِ عُمَرَ ابِنِ عَخْمَ ابنِ طَبَرْزَدٍ، كَانَ اسْمَهُ المُبَارَكُ فَسَمَّى نَفْسَهُ مُحَمَّدًا، عُنِيَ بِالْحَدِيْثِ وَجَمْعِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ثِقَةً، وسَيَأْتِي أَخُوهُ عُمَرُ في اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠٧هـ)، أَخْبَارُ أَبِي البَقَاءِ في تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٢٢)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلِيْهِ (١١١١)، وَمِيْزَانِ الاغْتِدَالِ في تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٢٢)، وَمِيْزَانِ الاغْتِدَالِ (٥/ ٣٠)، وَلِسَان المِيْزَانِ (٥/ ٣٨)... وَغَيْرِهَا.

(١) يَظْهَرُ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ بنُ أَبِي الحَسَنِ الجُبَّائِي (ت ٦٠٥هـ) وَهَلْذَا مِنَ «الجُبَّةِ» مِنْ عَمَلِ =

رَأَيْتُ دَعْوَانَ بِنَ عَلِيٍّ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَحْوِمِنْ شَهْرٍ فِي الْمَنَامِ، وَكَأَنَّ عَلَيْهِ ثِيَابًا بَيْضَاءَ شَدِيْدَةَ البَيَاضِ، وَعِمَامَةً بَيْضَاءَ، وَهُو يَمْضِي إِلَىٰ الجَامِعِ لِصَلاَةِ الجُمْعَةِ، شَدِيْدَةَ البَيَاضِ، وَعِمَامَةً بَيْضَاءَ، وَهُو يَمْضِي إِلَىٰ الجَامِعِ لِصَلاَةِ الجُمْعَةِ، وَقَدْ أَخَذْتُ يَدَهُ اليُسْرَىٰ بِيَدِي وَمَضَيْنَا، فَلَمَّا بَلَغْنَا إِلَىٰ حَائِطِ الجَامِعِ، قُلْتُ لَهُ: يَا سَيِّدِي أَيْشٍ لَقِيْتَ؟ قَالَ لِي: عُرِضْتُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ خَمْسِيْنَ مَرَّةً، لَهُ: يَا سَيِّدِي أَيْشٍ عَمِلْتَ؟ فَقُلْ لِي : عُرِضْتُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ خَمْسِيْنَ مَرَّةً، وَقَالَ لِي: أَنَا أَتَو لَأَكُ، أَنَا وَقَالَ لِي: أَيْشٍ عَمِلْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَرَأْتُ القُوْآنَ وَأَقْرَأْ تُهُ؛ قَالَ لِي: أَنَا أَتَو لَآكَ، أَنَا أَتَو لَآكَ وَأَقْرَأُ تُهُ؛ قَالَ لِي: أَنَا أَتَو لَآكَ وَأَقْرَأُ تُهُ؛ قَالَ لِي: أَنَا أَتَو لَآكَ وَأَقْرَأُ تُهُ وَأَنْ وَأَقْرَأُ لَهُ وَقَلَ لِي اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَمْدِيلِكُ وَلَاكَ، أَنَا أَتُولَاكُ، أَنَا أَتَو لَاكَ، أَنَا أَتَو لَاكَ، قَالَ لِي: أَنَا أَتَو لَاكَ، أَنَا أَتُولَاكُ، أَنَا أَتُولَاكُ، فَالَ لِي: أَنْ أَتُولَاكُ، أَنَا أَتُولَاكُ، أَنَا أَتُولَاكُ، أَنَا أَتُولَاكُ، أَنَا أَتُولَاكُ، أَنَا أَتُولَالِكُ، فَالَ عَبْدُاللهِ إِلَى عَبْدُاللهِ الجَامِعِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، أَتَأَوَّهُ وَأَضْرِبُ الحَائِطَ بِكَفِي ، ثُمَّ الشَيْقَطْتُ . مَالِحُ بِنُ شَافِعِ اللهُ الجِيلِيُّ ، الفَقِيْهُ ، المُعَدَّلُ ، عَالِي مَنْ المُعَدَّلُ ،

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٣)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٤٤٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٣٩)، وَالمَنْضَدِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٦)، وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (١/ ٤٣٢)، وَالمُنْتَظَمُ (١/ ١٣٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٥٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٤٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٣٥) (١/ ٢٢٠). وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا نِسْبَتَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ في تَرْجَمَةٍ وَالِدِهِ شَافعِ بنِ صَالِحٍ (ت: ٤٨٥هـ).

ـ اشتُهِرَ ابنُهُ: أَحْمَدُ صَاحِبُ «التَّارِيخ» (ت: ٥٦٥هـ) ذَكَرَهُ المُوَّلِفُ في مَوْضِعِهِ. وَابْنُهُ: شَافِعُ بنُ صَالِح (ت: ٥٧٥هـ) له ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ، سَيَأْتِي في مَوْضِعِهِ مِنِ اسْتِدْرَاكِنَا وَابْنُهُ: شَافِعُ بنُ صَالِح (ت: ٥٤٣هـ) قَبْلَ أَبِيْهِ في العَامِ الَّذي مَاتَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وابنُهُ: مُحَمَّدُ بنُ صَالِح (ت: ٣٤٥هـ) قَبْلَ أَبِيهِ في العَامِ الَّذي مَاتَ فِيهُ أَبُوهُ. وَحَفِيْدُهُ: مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ صَالِح (ت: ٣٢٤هـ) ذَكَرَهُ المُوَّلِفُ في مَوْضِعِهِ. وَسِبْطَتُهُ: مَحْبُوبَةُ بِنْتُ النونتاش بن كمشتكين بن عَبْدِاللهِ الصُّوفِيُّ (ت: ٣٦٠هـ) مَذْكُورَةً في مُعْجَمِ الأَبْرُقُوهِيِّ (ورقة: ٢٢٩).

<sup>= «</sup>طَرَابُلُسَ» نَزَلَ «أَصْبَهَانَ» وَكَانَ مُحَدِّثًا إِمَامًا. ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>١) ١٠٩ \_ أَبُوالمَعَالِي بنُ شَافِعِ (٤٧٤ ـ ٤٥٥هـ):

أَبُوالمَعَالِي. وُلِدَلَيْلَةَ الجُمُعَةِ لِسِتِّ خَلَوْنَ مِنَ المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَا ثَةَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مَنْصُوْرِ الخَيَّاطِ، وَابْنِ الطُّيُوْرِيِّ (١)، وَغَيْرِهِمَا، وَصَحِبَ ابْنَ عَقِيْلٍ وَغَيْرِهِمَا، وَصَحِبَ ابْنَ عَقِيْلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَصْحَابِ، وَتَفَقَّهَ، وَدَرَّسَ بِالمَسْجِدِ المَعْرُوفِ بِهِ ابْنَ عَقِيْلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَصْحَابِ، وَتَفَقَّهَ، وَدَرَّسَ بِالمَسْجِدِ المَعْرُوفِ بِهِ ابْنَ دَرْبِ المَطْبَخِ» شَرْقِيَّ «بَغْدَادَ».

قَالَ ابنُ المَنْدَائِيُّ (٢) فِي «تَارِيْخِ القُضَاةِ» كَانَ فَقِيْهًا زَاهِدًا مِنْ سَرَوَاتِ النَّاسِ. وَقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ مِنَ المُعَدَّلِيْنَ، فَجَرَتْ حَالَةٌ أَوْجَبَتْ أَنْ عُزِلَ مِنَ الشَّهَادَةِ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ (٣): كَانَ أَحَدَ الفُضَلاَءِ الشُّهُودِ، وَحَدَّثَ عَنْهُ الحَافِظَانِ: أَبُو القَاسِم الدِّمَشْقِيُّ، وَأَبُو سَعْدِ بنُ السَّمْعَانِيِّ (٤).

تُوثِّقِي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَادِسَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ، وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ (٥) وَلَدُهُ أَبُوالفَضْلِ أَحْمَدَ صَاحِبُ «التَّارِيْخِ». وَدُفِنَ فِي دَكَّةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ: أَنَّهُ دُفِنَ عَلَىٰ ابنِ عَقِيْلِ.

١١٠ المُبَارَكُ بن كَامِلِ (٦) إِن أَبِي غَالِبٍ مُحَمَّدُبُن أَبِي طَاهرِ الحُسَيْنِ بنِ

<sup>(</sup>١) في (هـ): «والطُّيُوري».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «المُنْذِرِئُ»، وفي (هـ): «المَيْدَانِيُّ». وَسَبَقَ التَّنْبِيْهُ عَلَىٰ مِثْلِ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ابنُ المُنْذِريِّ».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «السَّمْعَانِيُّ». وَأَبُوالقَاسِمِ الدِّمَشْقِيُّ هُوَ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرٍ.

<sup>(</sup>٥) في (هـ): ِ «في الصَّلاةِ عَلَيْهِ...». وَهُوَ أَوْلَيْ.

<sup>(</sup>٦) ١١٠ ـ أَبُوبَكْرٍ الخَفَّافُ (٤٩٥ ـ ٤٩٥هـ):

محَمَّدِ البَغْدَادِيُّ، الظَّفَرِيُّ، المُحَدِّثُ، مُفِيْدُ العِرَاقِ، أَبُوبَكْرٍ، وَيُعْرَفُ أَبُوهُ بِهِ المَحَمَّدِ البَخْفَافِ» وُلِدَ يَوْمَ الخَمِيْسِ ثَانِي عَشَرَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوايَاتِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ، وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ سَنَةَ سِتٌ وَخَمْسِمَائَةَ، وَعُنِيَ بِهَلْذَا الشَّأْنِ، سَمِعَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ بَيَانٍ، وَأَبِي عَلِيً بنِ الطُّيُورِيِّ، وَأَبِي مَالِكِ بنِ يُوسُفَ وَأَبِي سَعْدِ بنِ الطُّيُورِيِّ، وَابْنِ

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٣٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٦)، وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١/ ١٣٧)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٢١٤)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ١٣٦)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠ / ٢٩٩)، وَالعِبرُ (١١٩/ ١١٥)، وَالاَعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٢٣)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢٧٩)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٥/ ١١)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٣٥)، وَمِنْ الطَّفَرِيَّةِ (الظَّفَرِيُّ) مَنْسُوثِ إِلَىٰ «الظَّفَرِيَّةِ» وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٣٥) (٦/ ٢٢١). وَفِي نِسْبَتِهِ (الظَّفَرِيُّ) مَنْسُوثِ إِلَىٰ «الظَّفَرِيَّةِ» مَحِلَّةٍ بِشَرْقِيِّ «بَعْدَادَ». تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا. وَ(الحَقَّافُ) بِفَتْحِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَتَشْدِيْدِ الفَاءِ مَحِلَّةٍ بِشَرْقِيِّ «بَعْدَادَ». تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا. وَ(الحَقَّافُ) بِفَتْحِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَتَشْدِيْدِ الفَاءِ الأُولُىٰ . مَنْسُوثِ إِلَىٰ عَمَلِ الخِفَافِ الَّتِي تُلْبَسُ. قَالَ ابنُ نُقْطَةٍ فِي «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» فِي رَسْمِ (الخَرَّازِ): «كَانَ يَخْرِزُ الإِبْرِيْسَمَ في خِفَافِ النِّسَاءِ» وَهُو مِنْ بَيْتِ عِلْم كَبيْرٍ.

أَخُوهُ: ذَاكِرُ بنُ كَامِلِ بنِ أَبِي غَالِبٍ (ت: ٥٩١هـ). وَأَخُوهُ أَيضًا: صَالِحُ بنُ كَامِلِ بنِ أَبِي غَالِبٍ (ت: ٣٩٥هـ). وَابْنُهُ: يُوسُفُ بنُ المُبَارِكُ بنِ كَامِلِ (ت: ٣١٣هـ). وَابْنَتُهُ: ضَوْءُ الصَّبَاحِ لاَمِعَةُ (ت: ٣١٣هـ) أَيْضًا. وَابْنُ أَخِيْهِ: ضِيَاءُ بنُ صَالِحٍ (ت: ٩١٠هـ). وَأَخْتُهَا دُرَّةُ بِنْتُ صَالِحٍ بنِ ٢٠٢هـ). وَأَخْتُهَا دُرَّةُ بِنْتُ صَالِحٍ بنِ كَامِلٍ (ت: ١٥٥هـ). وَأَبْنَا أَخِيْهِ: عَائِشَةُ بِنْتُ صَالِحٍ (ت: ١٥٥هـ). وَأَبْنَةُ أَخِيْهِ: شَمْسُ النَّهَارِ بِنْ كَامِلٍ (ت: ٩٥٥هـ). وَابنُ أَخِيْهِ عَبْدُ القَّادِرِ بنِ ذَاكِرِ بنِ كَامِلٍ (ت: ٩٤٠هـ). وَابنُ أَخِيْهِ عَبْدُ القَّادِرِ بنِ ذَاكِرِ بنِ كَامِلٍ (ت: ٩٤٠هـ). وَابنُ أَخِيْهِ : شَمْسُ النَّهَارِ بِنْتُ أَخِيْهِ : شَمْسُ النَّهَارِ بِنْتُ أَخِيْهِ أَيْضًا: مُحَمَّدُ بنُ ذَاكِرِ بنِ كَامِلٍ (ت: ٩٥٥هـ). وَابْنَةُ أَخِيْهِ : شَمْسُ النَّهَارِ بِنْتُ أَبِي البَرَكَاتِ غَالِبِ بنِ كَامِلٍ (ت: ٩٨٥هـ).

هَا وُلاَءِلَهُم أَخْبَا (نَذْكُوهُم في مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ في سِنِيٍّ وَفَيَاتِهِمْ إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ.

شُجَاعِ الذُّهْلِيِّ، وَأَبِي الغَنَائِمِ النَّرْسِيِّ، وَأَبِي الوَفَاءِ بنِ عَقِيْلٍ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ (().
قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ وَمَا زَالَ يَسْمَعُ العَالِيَّ وَالنَّازِلَ، وَيَتَتَبَّعُ الأَشْيَاخَ فِي
الزَّوَايَا، وَيَنْقُلُ السَّمَاعَاتِ، فَلَوْ قِيْلَ: إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ ثَلاَثَةِ آلاَفِ شَيْحٍ لَمَا رُدَّ
القَائِلُ، وَجَالَسَ الحُفَّاظَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ المشايخِ،
القَائِلُ، وَجَالَسَ الحُفَّاظَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ المشايخِ،
وَمِقْدَارُ مَا سَمِعُوا، وَالإِجَازَاتُ. وَكَانَ قَدْ صَحِبَ هِزَارَسِبَ (٢)، وَمَحْمُو وَدَا (٣)
الأَصْبَهَانِيَّ، وَغَيْرَهُمَا مِمَّنْ يُعْنَىٰ بِهَالذَا الشَّانِ، وَانْتَهَىٰ الأَمْرُ فِي ذٰلِكَ إِلَيْهِ،
إلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَلِيْلَ التَّحْقِيْقِ فِيْمَا يَنْقُلُ مِنَ السَّمَاعَاتِ مُجَازَفَةً؛ لِكَوْنِهِ يَأْخُذُ

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: أَفَادَ الطَّلَبَةَ وَالغُرَبَاءَ، وَخَرَّجَ التَّخَارِيْجَ، وَجَمَعَ مَجُمُو عَاتٍ، مِنْهَاكِتَابُ «سَلُوةِ الأَحْزَانِ» (٤) نَحْوَثَلَاثِمَائَةِ جُزْءٍ وَأَكْثَرَ، وَحَدَّثَ مَجُمُو عَاتٍ، مِنْهَاكِتَابُ «سَلُوةِ الأَحْزَانِ» (٤) نَحْوَثَلَاثِمَائَةِ جُزْءٍ وَأَكْثَرَ، وَحَدَّثَ بِأَكْثَرِ مَا جَمَعَهُ، وَبِقَلِيْلِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الكِبَارُ وَالقُدَمَاءُ، وَكَانَ صَدُوْقًا،

<sup>(</sup>١) في (ط): «وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ غَيْرُهُم» وفي ( أ ) وَغَيْرُهُمْ خَلْقٌ كَثِيْرٌ.

 <sup>(</sup>٢) في (ط): «هذا رست» وفي الأُصُولِ: «هزارست» وَالصَّحِيْحُ مَا أَثْبَتُهُ وَهُوَ هَزَارَسِبُ
 ابنُ عَوَضِ الهَرَوِيُّ المُحَدِّثُ (ت: ٥١٥هـ). يُرَاجَعُ: المُنْتَظمُ (٩/ ٢٣١)، وَالعِبَرُ
 (٣٦/٤)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢١٣)، وَالشَّذَرَاتُ (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصول كُلِّهَا: «مَحْمُودٌ».

<sup>(</sup>٤) كَشْفُ الظُّنُونِ (٢/ ٩٩٩).

وَيُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٤٣ ٥ هـ):

<sup>124</sup> ـ ثَابِتُ بنُ زَيْدِ بنِ القَاسِمِ بنِ جُوَالِقٍ. أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخ الإِسْلامِ (١٣٩). ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَلَدَهُ مُسَلَّمَ بنَ ثَابِتٍ (ت: ٥٧٢هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

مَعَ قِلَّةِ فَهْمِهِ وَمَعْرِ فَتِهِ، وَخَرَّجَ لِنَفْسِهِ «مُعْجَمًا» لِشُيُوْخِهِ.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: سَمِعَ الكَثِيْرَ، وَكَتَبَ عَنِ الجَمِّ الغَفِيْرِ، وَأَفَادَ الطَّلَبَةَ، وَانْتَفَعَ بِهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ. تُوُفِّيَ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ تَاسِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ وَدُفِنَ بـ«الشَّوْنِيْزِيَّةِ» رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

١١١ عَبْدُاللهِ بِنُ الحَسَنِ (١ بَنِ أَحْمَدَ (٢) بِنِ الحَسَنِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ قَشَامِيِّ (٣) ، الحَرِيْمِيُّ ، الفَقِيْهُ ، المُعَدَّلُ ، أَبُو القَاسِم بِنِ أَبِي عَلِيٍّ .

أَخْبَارُهُ في : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٣)، وَالمَفْضَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنْضَدِ» (١٠ ٢٥٦)، وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (١/ ٤٦٤)، وَالمُنْتَظَمُ (١٠ / ١٣٥)، وَتَكْمِلَةُ الإِسْلامِ (١٤٧)، وَالمُشْتَبَةُ (١/ ٢٩٥)، وَالتَّوْضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (٧/ ٢١٧)، وَالتَّوْضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (٧/ ٢١٧)، وَالتَّوْضِيْرُ للحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (٣/ ١٦٩).

وَيُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ الْمُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ـ ـ ـ

125 ـ ابنتُهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ قَشَامِيٍّ، أَبُوالحُسَيْنِ (ت ؟) ذَكَرَهُ ابنُ الدُّبَيْئِيِّ في تَارِيْخِهِ (٢/٢) وَقَالَ: مِنْ أَهْلِ «الحَرِيْمِ الطَّاهِرِيِّ» مِنْ أَبْنَاءِ الشُّيُوْخِ وَالمُحَدِّثِيْنَ، سَمِعَ أَبَاالقاسِمِ هِبَةَ اللهِ بنَ الحُصَيْنِ، وَأَبَا الحَسَنِ سَعْدَ الخَيْرِ بنَ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيَّ، وَأَبَابَكْرٍ أَحْمَدَ بنَ عَلِيِّ بنِ الأَشْقَرِ، وَرَوَىٰ القَلِيْلَ؛ لا شْتِغَالِهِ بِالتِّجَارَةِ. الأَنْصَارِيَّ، وَأَبَابَكْرٍ أَحْمَدَ بنَ عَلِيِّ بنِ الأَشْقَرِ، وَرَوَىٰ القَلِيْلَ؛ لا شْتِغَالِهِ بِالتِّجَارَةِ. ذَكَرَ أَبُوبَكْرِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَلِيِّ بنِ المَارِسْتَانِيَّةِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ، تُونُفِّي بِسَاحِلِ «الشَّامِ» في شَوَالِ سَنَة (؟)» وَلَمْ يَذْكُرْ سَنَةَ وَفَاتِهِ.

(٣) في (ط): «قثامي» وفي (ب) و(ج) و(د): «قسامي» وَالمُثْبَتُ من ( أ ) وَ(هـ) وَهُوَ الصَّحِيْحُ، قَالَ ابنُ نُقْطَةَ: «بِفَتْحِ القَافِ، وَالشِّيْنِ المُعْجَمَةِ، وَبَعْدَ المِيْمِ يَاءٌ».

<sup>(</sup>١) ساقط من (هـ) وفي (ط): «ابن الحسين».

<sup>(</sup>٢) ١١١ - أَبُوالقَاسِمِ بنُ قَشَامِي: (٤٩٢ -٤٤٥هـ):

وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي نَصْرِ الزَّيْنَبِيِّ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْعَاصِمِيِّ، وَأَبِي الْعَنَائِمِبِنِ أَبِي عَنَانَ، وَثَابِتِبِنِ بُنْدَارٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْعَاصِمِيِّ، وَأَبِي الْعَنَائِمِبِنِ أَبِي عَنَانَ، وَثَابِتِبِنِ بُنْدَارٍ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابنُ الجُورْزِيِّ: كَانَ صَدُوقًا، فَقِيْهًا (۱) مُنَاظِرًا، وَرَوَىٰ عَنْهُ حِكَايَةً فَلَى ابنُ الجَورْزِيِّ: كَانَ صَدُوقًا، فَقِيْهًا (۱) مُنَاظِرًا، وَرَوَىٰ عَنْهُ حِكَايَةً فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِهِ. وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ (۲)، وَقَالَ: فَقِيْهُ، فَاضِلٌ،

فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِهِ. وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ (٢)، وَقَالَ: فقِيْهُ، فَاضِلٌ، عَلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، حَسَنُ الكَلامِ فِي المَسَائِلِ، جَمِيْلُ الصُّوْرَةِ، مَرْضِيُّ الطَّرِيْقَةِ، مَتَواضِعٌ، كَثِيْرُ البِشْرِ رَاغِبٌ فِي الخَيْرِ.

وَقَالَ ابنُ شَافِع: كَانَ فَقِيْهًا، مُفْتِيًا، مُنَاظِرًا، صَدُوْقًا، أَمِيْنًا، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ـ يَعْنِي: ابنُ نَاصِرِ ـ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ. رَوَىٰ عَنْهُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ يُوسُفَ بن بَاتَانَةَ (٣).

وَتُونُفِّيَ يَوْمَ الجُمُعَةِ سَادِسَ ذِيْ القَعْدَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

١١٢ عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدِالبَاقِي بِنِ التَّبَّانِ الوَاسِطِيُّ، (٤) ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ، أَبُوبَكْرِ

<sup>(</sup>١) بعدها في (ط): «مُفْتِيًا» وَلَمْ تَرِدْ هَاذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الأَصُوْلِ، وَلاَ في مَصْدَرِهِ «المُنتَظَم».

<sup>(</sup>٢) لَمْ يَرِدْ فِي مُعْجَمَيْهِ «المُنتَخَبِ» وَ «التَّحْبير».

<sup>(</sup>٣) أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالمَلِكِ (ت: ٢٠٢هـ)، لَهُ أَخْبَارٌ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٨٢)، وَتَلْخِيْصِ مَجْمَعِ الآدَابِ (٤/ رقم ١٩٥٤)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٩٠)، وَتَلْخِيْصِ مَجْمَعِ الآدَابِ (٤/ رقم ١٩٥٤)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٩٠)، وَلَقَبُهُ «فَخْرُ الدِّيْنِ». وَمَا أَظُنَّهُ مِنَ البَيْتِ اليُوسُفِيِّ المَشْهُور. فَإِذَا ثَبَتَ هَلذَا فَإِنَّهُ حَنْبَلِيٍّ مُسْتَذْرَكٌ عَلَىٰ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٤) ١١٢ \_ ابنُ التَّبَّانِ الوَاسِطِيُّ (؟ \_ ٤٤ ٥ هـ) :

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ»=

الفَقِيْهُ، وَيُسَمَّىٰ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ أَيْضًا.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ الطُّيُوْرِيِّ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ ابنِ عَقِيْلٍ، وَنَاظَرَ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَكَانَ أُمِّيًّا لاَ يَكْتُبُ.

(١/ ٢٥٧). وَيُراجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٤٠/١٠)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (١٩٠)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٨/ ٢٩٨)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ١٣٩) (٢/ ٢٢٧).

ذكر الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٤٤ه -):

- أَسْعَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ المُوفَقِ بنِ زَيَادٍ، الرَّئِيسُ أَبُوالمَحَاسِنِ الرِّيَادِيُّ الهَرَوِيُّ المَوفَقِ بنِ زَيَادٍ، الرَّئِيسُ أَبُوالمَحَاسِنِ الرِّيَادِيُّ الهَرَوِيُّ الحَنْبَلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ في تَارِيْخِ الإسْلامِ (١٨٣) تَحْقِيْقِ الدُّكْتُور عُمَر عَبْدالسَّلامِ تَدْمُرِي، وفي السِّيرِ (٢١٢/٢). قَالَ: «الهَرَوِيُّ الحَنْفِيُّ» وَهُوالصَّحِيْحُ، يُرَاجَعُ: الجَوَاهِرُ المُضِيَّةُ (١/٣٨٥)، وَالطَّبَقَاتُ السَّنِيَّةُ (١/٢١٧)، وفي مُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرِ الجَوَاهِرُ المُضِيَّةُ (١/٣٨٥)، وألطَّبَقَاتُ السَّنِيَّةُ (١/٢٧٢)، وفي مُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرِ (١/٤٥٤) الحَنْفِيُّ الشَّافِعِيُّ فَلَعلَّه كَانَ مُجْتَهِدًا، يُفْتي عَلَىٰ المَذَاهِبِ الثَّلاثة؟ ويُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفِيَاتِ سَنةِ (٤٤٥هـ):

126 ـ المُبَارَكُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورِ بنِ زُرَيْقِ القَزَّازُ الشَّيْبَانِيُّ البَغْدَادِيُّ، أَبُوغَالِبٍ، من أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ كَبِيْرَةٍ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ كَثِيْرٍ من عُلَمَائِهَا. أَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرٍ (٢/ ١٠٨٦)، وَالتَّوضِيْحِ عَسَاكِرٍ (٢/ ١٠٨٦)، وَالتَّوضِيْحِ لاِسْلامِ (٢١٠)، وَالتَّوضِيْحِ لابنِ نَاصِرِ الدِّينِ (٨/ ١٤٦).

127 ـ ومُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ طَالِبٍ ، أَبُوعَبْدِاللهِ بِنُ أَبِي الغَنَائِمِ ، الوَاعِظُ الحَنْبَلِيُّ ، المَعْرُوفُ بِهِ البَنِ البَاطُوخِ » كَذَا ذَكَرَ الصَّفَدِيُّ في الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٧١). وفي خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمُ شُعَرَاءِ العِرَاقِ» (٢/ ٣٤٦) مُعِيْنُ الدِّين ابنُ البَاطُوخِ (ت: ٥٣٨هـ) لاَ أَدْرِي مَا صِلتُهُ بِالمَذْكُورِ ؟ وَهَلْ هُو حَنْبَلِيٌّ مِثْلُهُ ؟ ! لَكِنَّه رَثَى أَبَا الفُتُوحِ الإسْفِرَائِيْنِيَّ وَهَلْ أَمُو حَنْبَلِيٌّ مِثْلُهُ ؟ ! لَكِنَّه رَثَى أَبَا الفُتُوحِ الإسْفِرَائِيْنِيَّ وَهَلْ أَعْدَاء الحَنَابِلَةِ ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

تُوكُفِّيَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ عَنْ تِسْعِيْنَ سَنَةٍ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَقَالَ ابنُ شَافِع: كَانَ مَذْهَبِيًّا جَيِّدًا، وَخِلاَفِيًّا مُنَاظِرًا، وَمِنْ أَهْلِ القُرْآنِ، بَقِيَ عَلَىٰ حِفْظِهِ لِعُلُومِهِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ تُوفُقِي يَوْمَ الخَمِيْسِ ثَامِنَ شَوَّالٍ المَذْكُورِ، وَلَهُ تِسْعُونَ سَنَةً أَوْ أَزْيَدُ.

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: دَرَسَ المَذْهَبَ عَلَىٰ ابنِ عَقِيلٍ حَتَّىٰ بَرَعَ فِيْهِ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ، وَيُفْتِي وَيُدَرِّسُ، سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي مَنْصُوْرٍ يَتَكَلَّمُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ، وَيُفْتِي وَيُدَرِّسُ، سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي مَنْصُوْرٍ الخَيَّاطِ، وَابْنِ الطُّيُوْرِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ بنِ الدَّهَّانِ المُرَتِّبِ، وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ. وَسَمِعَ مِنْهُ المُبَارَكُ بنُ كَامِلِ، وَأَبُو الفَضْلِ بنُ شَافِع.

۱۱۳ الجُنَيْدُ بنُ يَعْقُوبُ (۱) بنِ الحَسَنِ بنِ الحَجَّاجِ بنِ يُوْسُفَ الجِيْلِيُّ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، أَبُو القَاسِمِ بنِ أَبِي يُوْسُفَ بنِ أَبِي عَلِيٍّ. وُلِدَسَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ بِـ (تَوْلَمَ) (٢) مِنْ أَرْضِ (جِيْلاَنَ) كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْهُ. وَذَكرَ

مُتَقَدِّمٌ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَكَانَ حَقُّه أَنْ يُذْكرَ بَعْدَ التَّرَاجِمِ الثَّلَاثِ الآتِيةِ.

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٠٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٨). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (١/ ٢٢٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١١/ ٢٠٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلام (٢٣٩)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٤٢) (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) ١١٣ \_ الجُنيْدُ بن يعقوب (١٥١ \_ ٤٦٥هـ):

<sup>(</sup>٢) «تَوْلَمُ» لَمْ يَذْكُرُهَا يَاقُوْتٌ فِي «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» وَ«جِيْلاَنُ» تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا في تَرْجَمَةِ ثَابِتِ ابنِ مَنْصُوْرِ الكِيْلِيَ (ت ٢٨٥هـ)؛ لأنّه يُقَالُ فيها: كِيْلان وَجِيْلان.

ابنُ شَافِع عَنْهُ: أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ قَدِمَ «بَغْدَادَ»، وَأَقَامَ بِه (بَابِ الأَزَجِ» وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ يَعْقُو بَ البَرْزَبِينِيِّ، وَالأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي مَنْصُور بِنِ الجَوَالِيْقِيِّ. وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ الهَكَّارِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ الهَكَادِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ الهَكَادِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ الهَكَادِيِّ، وَعَيْرِهِمْ. ابنِ العَلَّافِ، وَمِنْ طَلْحَةَ العَاقُولِيِّ، وَالقَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ، وَعَيْرِهِمْ. وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ مِنَ الفِقْهِ، وَالأُصُولِ، وَالخِلافِ، وَالخِلافِ، وَالحَدِيثِ، وَالأَصُولِ، وَالخِلافِ، وَالحَدِيثِ، وَالأَصُولِ وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ مِنَ الفِقْهِ، وَالأُصُولِ، وَالخِلافِ، وَالخِلافِ، وَالحَدِيثِ، وَالأَدبِ، وَكَانَ فَاضِلاً، دَيِّنًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، جَمَعَ كِتَابًا كَبِيْرًا فِي السَيْقَبَالِ القِبْلَةِ وَمَعْرِفَةِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابنُ النَّجَّارِ. وَرَوَى عَنْهُ ابنُ السَّقْبَالِ القِبْلَةِ وَمَعْرِفَةِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابنُ النَّجَارِ. وَرَوَى عَنْهُ ابنُ عَسَاكِرِ، وَالسَّمْعَانِيُّ، وَقَالَ: شَيْخٌ، صَالِحٌ، حَسَنُ السَّمْوَةِ.

وَقَالَ أَبُوالعَبَّاسِ بنُ لَبِيْدَةَ عَنْهُ: كَانَ صَادِقًا، زَاهِدًا، ثَبْتًا، لَمْ يُعْرَفْ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَ: وَتُوكُفِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَادِسَ عِشْرِيْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ سِتِّ (۱) وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ بِمَدْرَسَتِهِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ بِمَدْرَسَتِهِ، وَحَدُونِ مِنْ يَوْمِهِ بِمَقْبَرَةِ «الحَلْبَةِ»(۲) رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ (۳).

قرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي القَاسِمِ الجُنيئدُ بنُ يَعْقُوْبَ الجِيْلِيُّ فِي بَعْضِ تَعَالِيْقِهِ فِي بَعْضِ تَعَالِيْقِهِ فِي حَادِثَةٍ جَاءَتْ مِنْ بَلَدِ «الهَكَّارِ»(١): قِطْعَةُ جَبَلٍ لِرَجُلٍ عَلَيْهَا شَجَرٌ نَابِتٌ،

<sup>(</sup>۱) في (ط): «ستة».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الجلبة».

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ه\_».

<sup>(</sup>٤) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٤٧٠) (الهَكَّارِيَّةُ) قَالَ: «بِالفَتْحِ وَتَشْدِيْدِ الكَافِ، وَرَاءِ وَيَاءِ؛ نِسْبَةٍ بَلْدَةٌ وَنَاحِيَةٌ وَقُرَى فَوْقَ «المُوْصِلِ» في بَلَدِ جَزِيْرَةِ ابنِ عُمَرَ، يَسْكُنُهَا أَكْرَادٌ يُقَالُ لَهُمُ: الهَكَّارِيَّةُ».

وَتَحْتَهَا أَرْضٌ لِرَجُلِ آخَرَ مَزْرُوْعَةٌ، انْقَطَعَتْ القِطْعَةُ فَسَقَطَتْ عَلَىٰ الأَرْضِ التَّتِي تَحْتَهَا فَسَتَرَتْهَا، وَصَارَتْ حَاضِنَةً لَهَا، مَانِعَةً لِصَاحِبَهَا مِنْ زِرَاعَتِهَا، وَالشَّجَرُ بِحَالِهِ ثَابِتٌ فِي تِلْكَ القِطْعَةِ لاَ يَسْتَضِرُ صَاحِبُهَا، لَلكِنَّ صَاحِبَ الأَرْضِ الَّتِي تَحْتَهَا يَسْتَضِرُ، مَا الحُكْمُ فِي ذٰلِكَ؟

الْجَوَابُ-وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ-: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ القِيْمَةَ ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمُسْتَهْلَكَةِ فَهِي كَالَّلَالِيءِ إِذَا ابْتَلَعَهَا عَبْدُهُ ، انْتَهَىٰ. وَلَمْ يَعْزُ الجُنَيْدُ هَـٰذَا الْجَوَابَ إِلَىٰ أَحَدِ بِعَيْنِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ جَوَابُهُ بِنَفْسِهِ ، وَفِيْمَا قَالَهُ نَظَرٌ ؛ فَإِنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ تُفَارِقُ بِعَيْنِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ جَوَابُهُ بِنَفْسِهِ ، وَفِيْمَا قَالَهُ نَظَرٌ ؛ فَإِنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ تُفَارِقُ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ فَوَاتُ حَقِّ الْمَالِكِ ، وَهَـٰذَا بِخِلَافِ جِنَايَاتُهُ ١ وَتَتَعَلَّقُ بِرَقَبَيْهِ ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ فَوَاتُ حَقِّ الْمَالِكِ ، وَهَـٰذَا بِخِلَافِ جِنَايَاتِ البَهَاثِمِ ؛ فَوَالَّ يُوعَ مِنْ تَفْرِيطٍ فِي حِفْظِهَا ، عَلَىٰ مَا فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ مَالِكُهَا إِلاَّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَىٰ نَوْعٍ مِنْ تَفْرِيطٍ فِي حِفْظِهَا ، عَلَىٰ مَا فَيْهُ مِنِ اخْتِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ ، وَأَمَّا الْجِنَايَاتُ الْحَادِثَةُ مِنْ أَمُوالِهِ النَّي لاَ حَيَاةَ فِي أَلَّهُ لاَ يَضْمَنُ مَالِكُهُ الْمَالِكِ الْعَرْفِي ، فَإِنَّهُ إِلَا أَنْ يُنْسَبَ إِلَىٰ نَوْعٍ تَقْرِيطٍ مِنْ مَلْ مَنْ مَالَ وَيُهُم إِلَىٰ الطَّرِيقِ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلاَ نَعْلَمُ مَالَ مَنْ مَالَ فَيْهُ أَلِى الطَّرِيقِ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلاَ نَعْلَمُ عَلَامُ فَيْ وَجُوبِ خَلَافً الْمَالِقُولُ فَي وَالْمَالِ الْعَلْمُ بِعُلَّمُ السَّاقِطَةُ بِسَيْلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَىٰ النَّوْمِ الْعَيْرِ تُشْبِهُ مَا تَلِفَ بِسُقُو طِ الْجِدَارِ وَنَحُوهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : المُثَلِّفُ مَا يَلْفَ بِسُقُو طَ الْجِدَارِ وَنَحُوهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : المُثَلِفُ مَوْ عَلَىٰ اللَّذِي الْفَاتَ وَلَمُ مَا تَلِفَ بِسُقُو طِ الْجِدَارِ وَنَحُوهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : المُثَلَفُ مَوْ عَلَى وَلَا اللَّذِي الْفَالَ عَلَى الْفَاتَ وَلَمُ مُنْ مَالًا وَنَفْس ، فَهَاذَا الَّذِي الْمَالَى الْفَاتَ وَلَمَ مُنْ مَالًا وَنَفْس ، فَهَاذَا الَّذِي

أَحَدُهُمَا: مَا فَاتَ وَلَمْ يُمْكِنْ إِعَادَتُهُ مِنْ مَالٍ وَنَفْسٍ، فَهَاذَا الَّذِي تَكَلَّمَ الفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِهِ عَلَىٰ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ط): «جنايته».

وَالثَّانِي: مَا هُو بَاقٍ (١) ، وَلَكِنَّ (٢) حَالَ مُلْكُ أَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ أَنْ يُخَلَّىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ أَنْ يُخَلَّىٰ بَيْنَ المَالِكِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ (٤) ، فَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ «المُحَرَّرِ» (٥) فِي مُسَوَّدَتِهِ عَلَىٰ «الهِدَايَةِ» فِيْمَا إِذَا ابْتَلَعَتْ بَهِيْمَتُهُ جَوْهَرَةً فِي حَالٍ لاَ يَلْزَمُ المَالِكُ ضَمَانَ جَنَيْتِهَا ، هَلْ يَلْزَمُهُ هُنَا شَيْءٌ أَمْ لا؟ وَبَيَّضَ لِذَلِكَ . لَكِنَّ كَلاَمَ ابنِ عَقِيْلٍ جِنَايَتِهَا ، هَلْ يَلْزَمُهُ هُنَا شَيْءٌ أَمْ لا؟ وَبَيَّضَ لِذَلِكَ . لَكِنَّ كَلاَمَ ابنِ عَقِيْلٍ جِنَايَتِهَا ، هَلْ يَلْزَمُهُ هُنَا شَيْءٌ أَمْ لا؟ وَبَيَّضَ لِذَلِكَ . لَكِنَّ كَلاَمَ ابنِ عَقِيْلٍ جَنَايَتِهَا ، هَلْ يَلْزَمُهُ هُنَا شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ وَبَيَّضَ لِذَلِكَ . لَكِنَّ كَلاَمَ ابنِ عَقِيْلٍ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةٍ مَنْ وَقَعَ فِي مِحْبَرَتِهِ دِيْنَارٌ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطُ مِنْهُ لاَيُلْوَمُهُ أَمْ لاَكُونَ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُ كَا يَلُومُهُ مَنْ أَنْهُ كَالَوْمُهُ مَانُ مُهُ كَالْمَهُ مُنَا مُنْ مَالِكِهِ ، وَأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُ لاَيْلُو التَّسُلِيْمِ لِلْمَالِكِ ، مَا كَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ ، وَأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرَ مِنْ بَذَٰلِ التَّسُلِيْمِ لِلْمَالِكِ ، مَالِكِهِ ، وَأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ أَكْثُورَ مِنْ بَذَٰلِ التَّسُلِيْمِ لِلْمَالِكِ ، وَهُو الأَظْهَرُ .

وَلَوْ قِيْلَ: إِنَّهُ يَلْزَمُهُ الأُجْرَةَ مُدَّةَ الانْتِفَاعِ بِبَقَاءِ أَرْضِهِ عَلَىٰ أَرْضِ غَيْرِهِ، إلْحَاقًا بِمَنْ حَمَلَ السَّيْلُ غِرَاسَهُ إِلَىٰ أَرْض آخَرَ.

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) وفي البقية «باقي».

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) \_(٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مَجْدُ الدِّيْنِ بنُ تَيْمِيَّةَ (ت: ٢٥٢هـ) وَمُسَوَّدَتُهُ عَلَىٰ «الهِدَايَةِ» شَرْحُهُ لَهَا، يُرَاجع مَا كَتَبْتُهُ عَلَىٰ «الهِدَايَةِ» فِي تَرْجَمَةِ مُؤَلِّفِهَا أَبِي الخَطَّابِ مَحْفُوظِ بنِ أَحْمَدَ الكَلْوَذَانِيِّ (ت: ١٣٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٦) بعدها في (ط): «منه».

قُلْنَا: يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ، وَفِيْهِ نَظَرٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاللّهِ أَعْلَمُ. وَاللّهِ عَفِيْلٍ فِيْمَنْ ابْتَلَعَتْ بَهِيْمَتُهُ مَالاً لِغَيْرِهِ يَبْقَىٰ، كَذَهَبٍ وَجَوْهَرٍ، فَإِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَكَانَتْ مَأْكُولَةً، فَهَلْ تُذْبَحُ لاسْتِخْرَاجِهِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ؛ لِلنَّهْي يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَكَانَتْ مَأْكُولَةٍ تَعَيَّنَ الضَّمَانُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ تَعَيَّنَ الضَّمَانُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ تَعَيَّنَ الضَّمَانُ، وَإِنْ تَكُنْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ، وَلَكِنْ قِيَاسُ مَا ذَكَرَ ابنُ عَقِيْلٍ فِي سُقُوطِ تَكُنْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ، وَلَكِنْ قِيَاسُ مَا ذَكَرَ ابنُ عَقِيْلٍ فِي سُقُوطِ الدِّيْنَارِ فِي المَعْبَرَةِ أَنَّهُ يُخَيِّرُ مَالِكِ المَالِ المُبْتَلَعِ بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ المَأْكُولَ وَيَضْمَنَ نَقْصَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يَتُرُكَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١١٤ عَبْدُالمَلِكِ بنُ عَبْدِالوَهَابِ (١) بنِ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ (٢) عَلِيِّ الأَنْصَارِيُّ الشَّيْرَازِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، القَاضِي بَهَاءُ الدِّيْنِ بِنُ شَرَفِ الإسْلاَمِ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيْهِ وَجَدِّهِ . تَفَقَّهَ وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ وَنَاظَرَ .

### (١) ١١٤ \_ عَبْدُالمَلِكِ الشَّيْرَ ازِيُّ (؟ \_٥٤٥هـ):

مِنْ آلِ الحَنْبَلِيُّ الأُسْرَةِ الشَّهِيْرَةِ فِي بِلاَدِ الشَّامِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٣٦هـ)، وَلَعَبْدِ المَلِكِ هَلْذَا خَمْسَةُ إِخْوَةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ وَهُمْ: «مُحَمَّدٌ» وَ«عَبْدُ الكَافِي» وَ «عَبْدُ الهَادِي» وَ «عَبْدُ المَلِكِ هَلْذَا خَمْسَةُ إِخْوَةٍ هُو سَادِسُهُمْ وَهُمْ: «مُحَمَّدٌ» وَ «عَبْدُ الكَافِي» وَ «عَبْدُ الهَادِي» وَ «عَبْدُ الحَقِّ» وَ «نَجْمٌ». نَذْكُرُهُمْ مَعَادَيْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَخْبَارُ عَبْدِ المَلِكِ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٤٨)، وَالمَنْعَجِ دِمَشْقَ لَلْحُمْدِ (٣/ ١٤٨)، وَالدَّرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِرْآةُ اللهُ الزَّمَانِ (٨/ ١٢٥)، وَالدَّرِ اللهُ الله

(٢) ساقط من (ط).

وَذَكَرَهُ أَبُو المَعَالِي حَمْزَةُ بنُ القَلاَنِسِيُّ فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ دِمَشْقَ» فَقَالَ: كَانَ إِمَامًا فَاضِلاً، مُناظِرًا، مُسْتَقِلاً، مُفْتِيًا عَلَىٰ مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيْفَةَ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ، مَاكَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ إِقَامَتِهِ بِهِ خُرَاسَانَ» لِطَلَبِ العِلْمِ وَالتَّقَدُّمِ. وَكَانَ يَعْرِفُ اللِّسَانَ الفَارِسِيَّ مَعَ العَرَبِيِّ، وَهُو حَسَنُ الحَدِيْثِ فِي الجدِّ وَالهَزلِ.

تُونِّفِي يَوْمَ الاثْنَيْنِ سَابِعَ عَشَرَ رَجَبِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَكَانَ لَهُ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ، وَدُفِنَ فِي جِوَارِ أَبِيْهِ فِي مَقَابِرِ الشُّهَدَاءِ، يَعْنِي بِهِ البَابِ الصَّغِيْرِ» وَكَثُرَ البَاكُوْنَ حَوْلَ سَرِيْرِهِ مِنَ العَالَمِ، وَالمُثْنُوْنَ لَهُ، وَالمُتَأَسِّفُوْنَ عَلَيْهِ، رَحمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

الفَقِيْهُ، أَبُوالفَتْحِ. وَلِدَ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الفَقِيْهُ، أَبُوالفَتْحِ. وُلِدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَسَمِعَ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الطُّرَيْثِيْثِيِّ، وَثَابِتِ بنِ بُنْدَارٍ، وَالمُبَارَكِ بنِ عَبْدِالجَبَّارِ، وَالمُبَارَكِ بنِ عَبْدِالجَبَّارِ، وَأَبِي سَعْدِ بنِ خُشَيْشٍ (٢)، وَجَعْفَرِ السَّرَّاجِ، وَغَيْرِهِمْ.

### (١) ١١٥ \_ أَبُوالفَتْح السَّامُرِّيُّ (١٨٥ \_٥٤٥هـ):

أَخْبَارُهُ في : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٦٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٧). وَيَرُاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٦/ ٢٣٥) وَفِيْه وفاتَهُ سَنَةَ (٤٤٥هـ).

<sup>(</sup>٢) في التَّوْضِيْحِ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (٣/ ٤٢٤): «هُو بِمُعْجَمَاتٍ مُصَغَّرٌ، وَذَكَرَ ابنُ حَبِيْبَ أَنَّهُ لَيْسَ في العَرَبِ خُشَيْشٌ بالخَاءِ، وَلاَ تُسَمِّي بهِ».

وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ، رَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ. تُونِّقِي لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ ثَالِثَ عَشَرَ مُحَرَّمٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الْغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِحَرْبِ».

بِخَطِّهِ: القَاضِي أَيُوبُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ تَيْمُوهُ (١) البَاجِسْرَائِيُّ (٢) ، الفَقِيهُ الحَنْبَلِيُّ. وَيَكْتُبُ بِخَطِّهِ: القَاضِي أَيُّوبُ. قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: سَمِعَ ابنَ نَاصِرِ الدَّسْكَرِيَّ، وَالقَاضِي أَبَاالحُسَيْنِ بِنِ الفَرَّاءِ، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِهِ الْصْبَهَانَ » بِيَسِيْرٍ. سَمِعَ مِنْهُ أَبُوالكَرَمِ سَعْدُ ابنُ الحُسَيْنِ بِنِ الفَرَّاءِ، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِهِ الْقَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ .

#### (١) ١١٦ \_ أَيُّوْبُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ تَيْمُوْه (؟ \_ بعد ٤٤ ه ه ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٤٦/٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١٤٦/٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١٤٦/٣). وَيُرَاجَعُ: الوَافِي بِالوَفْيَاتِ (٣٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ) وَ (ب): «التّاجر، كذَا ذَكَرَهُ ابنُ النّجَارِائي» وَضَرَبَ عليها ابنُ حُمَيْدٍ أَو غَيْرُهُ بِالقَلمِ وَعَدَّلَهَا؛ لأَنْهَا تَحْرِيْفٌ وَزِيَادَةٌ مِنَ النّاسِخِ، وفي (ج) وَ (د) كَمَا هُو مُثْبَتٌ، وفي (هـ) «الباجرائي» أَمَّا «الباجِسْرَائِيُّ» فَتَقَدَّمَتْ في التَّرْجَمَةِ رقم (٦). وَأَمَّا «البَاجَرَائِيُّ» فَتَقَدَّمَتْ في التَّرْجَمَةِ رقم (٦). وَأَمَّا «البَاجَرَائِيُّ» فَيْسُبَةٌ إِلَىٰ «بَاجَرَا» قَرْيَةٌ مِنَ «الجَزِيْرَةِ» كَمَا في الأنسابِ (١/ ١٧)، وَمِثْلُهُ في مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٣٧٢)، وفي الرَّوْضِ المعظارِ (٧٤): «مَدِيْنَةٌ بِـ«الجَزِيْرَة» مِنْ أَعْمَالِ «المَوْصِلِ» البُلْدَانِ (١/ ٣٧٢)، وفي الرَّوْضِ المعظارِ (٧٤): «مَدِيْنَةٌ بِوالجَزِيْرَة» مِنْ أَعْمَالِ «المَوْصِلِ» بَنَاهَا عَبدُالأَعْلَىٰ بنُ يَزِيْدَ بنِ أُميَّةَ السُّلَمِيُّ في الفِتْنَةِ، وفيها مَنْزِلُهُ». أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ-: وَلاَ أَدْرِي لاَيَّهِمَا يُسَبُ المَذْكُورُهُ هُنَا، هَلْ هُو إِلَىٰ «بَاجِرَا» أَوْ إِلَىٰ «بَاجِسْرَىٰ»؟.

<sup>(</sup>٣) تَحرَّفت في (ط) فقط إِلَىٰ: «تُوُفِّي» وهو تَحْرِيْفٌ فَاحِشٌ فَمَا زَالَتْ سَنَةُ وَفَاتِهِ مَجْهُوْلَةً ؟ لِذَا أَوْرَدَهُ العُلَيْمِيُّ في «ذِكْرِ مَنْ لَمْ تُورَّخ وَفَاتُهُ». وَيَظْهَر أَنَّ الصَّفَدِيَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ نُسْخَةٍ

قُلْتُ: وَوَجَدْتُ خَطَّهُ كَثِيْرًا عَلَىٰ كُتُبٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ كُتُبِ الأَصْحَابِ، قُرِئَتْ عَلَيْهِ، وَحَدَّثَ بِـ «الغَيْلاَنِيَّاتِ» (١) سَمَاعُهُ مِن ابنِ الحُصَيْنِ.

مُحَرَّفَةٍ كَذٰلِكَ ؟ لذٰلِكَ أَثْبَتَ وَفَاتَهُ في هـٰذِهِ السَّنَةِ . وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَا زَالَ مَجْهُونَ الوَفَاةِ .

(۱) الغَيْلاَنِيَّاتُ هِيَ فَوَائِدُ حَدِيْثِيَّةِ لأَبِي بَكْرِ الشَّافِعِيِّ (ت: ٣٥٤هـ) رَوَاهَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْم، أَبُوطَالِبِ بنُ غَيْلانِ (ت: ٤٤٠هـ) فَعُرِفَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَتُعْرَفُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْم، أَبُوطَالِبِ بنُ غَيْلانِ (ت: ٤٤٠هـ) فَعُرِفَ النِّسْبَةِ إلَيْهِ، وَتُعْرَفُ أَيضًا بِهِ الفَوَائِدِ المُنْتَخَبَةِ العَوَالِي عَنِ الشَّيُونِ » حَقَّقَهُ أَحَدُ طَلَبَةِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا إِيضَامِعَةِ أُمِّ الفُورِيُّ رِسَالَة دُكْتُورُاه سَنَةَ (١٠٤٠هـ) عَنْ نُسْخَةٍ فِي الظَّاهِرِيَّة، وَأُخْرَىٰ بِجَامِعَةِ أُمِّ الفُورِيُّ رِسَالَة دُكْتُورُاه سَنَةَ (١٤٠١هـ) عَنْ نُسْخَةٍ فِي الظَّاهِرِيَّة، وَأُخْرَىٰ مَكْتَبَة الحَرَمِ المَكِّيِّ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ. وَغَيْرِهِمَا، وَتَحَدَّثْتُ عنه في هَامِشِ «الطَّبقات». وَيُسْتَذُرُكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ وَجِمَهُ اللهُ وَفَيَاتِ سَنةٍ (٥٤هـ):

128 ـ صَافِي، أَبُوسَعِيْدِ الجَمَالِي، عَتِيْقُ أَبِي عَلِيِّ، مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ جَرْدَةَ التَّاجِرِ العُكْبَرِيِّ (ت: ٢٧٦هـ) الَّذِي سَبَقَ اسْتِدَرَاكُهُ، سَمِعَ صَافِي: سَعِيْدَ بِنَ البِنَّاءِ، وَأَبَاعَلِيًّ العُكْبَرِيِّ (ت: ٢٧٨هـ) الَّذِي سَبَقَ اسْتِدَرَاكُهُ، سَمِعَ صَافِي : سَعِيْدَ بِنَ البِنَّاءِ، وَأَبَاعَلِيًّ ابِنَ النَّقُورِ وَغَيْرَهُمَا. أَخْبَارُهُ فِي: المُنْتَظَمِ (١٠/ ١٤٤)، وَالأَنْسَابِ (٣/ ٢٩٨)، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (١٦/ ٢٤٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٢٠). وَلَهُ ابنٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ اسْمُهُ سَعِيْدٌ بِنُ بالوَفَيَاتِ (٢٠ - ٢٠٥هـ) نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَلابنِ جَرْدَةَ عَتِيْقٌ آخَرُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ اسْمُهُ رَيْحَانُ (ت: ٥٠٥هـ)، تَقَدَّمَ اسْتِدرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

129 - عَبْدُالبَاقِي بِنُ أَحْمَدَ النَّرْسِيُّ، وَالِدُ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةِ، فَابْنُهُ مَحْمُو ْدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي (ت: ٢٠٦هـ)، وَابْنُهُ الآخَرُ أَيْضًا: أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي (ت: ٢٠٦هـ). وَابْنُهُ الآخَرُ أَيْضًا: أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي (ت: ٩٣ههـ). أَخْبَارُ عَبْدِالبَاقِي عَبْدِالبَاقِي (ت: ٩٣ههـ). أَخْبَارُ عَبْدِالبَاقِي فِي: مُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرٍ (٥/ ٥٠٠)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٨٠)، وَالتَّوْضِيْحِ (٩/ ٦٤).

130 - وَعَبْدُالرَّحِيْمِ بِنُ مُحِمَّدِ بِنِ أَبِي الفَهْمِ بِنِ جَعْفَرِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيُّ، مِنْ ذَوِيْ قَرَابَةِ عَبْدِالقَادِرِ بِنِ عَبْدِالقَاهِرِ (ت: ٦٣٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ

١١٧ الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ (١) بِنِ الحُسَيْنِ الرَّاذَانِيُّ الأَوَانِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ الوَاعِظُ ، أَبُوعَلِيِّ الزَّاهِدُ ، ابنُ (٢) الزَّاهِدِ أَبِي عَبْدِاللهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيهِ . الفَقِيْهُ الوَاعِظُ ، أَبُوعَلِيِّ بِهِ الرَّانَا» ، وَسَمِعَ بِهِ "بَغْدَادَ» مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بِنِ الطُّيُوْرِيِّ ، وَابْنِ شَهَاب ، وَابْنِ خُشَيْشٍ ، وَمِنَ الحَافِظ ابْنِ نَاصِرٍ ، وَلاَزْمَهُ وَابْنِ شَهَاب ، وَابْنِ خُشَيْشٍ ، وَمِنَ الحَافِظ ابْنِ نَاصِرٍ ، وَلاَزْمَهُ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ . وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي سَعْدِ المُخَرِّمِيِّ ، وَوَعَظَ ، وَتَقَدَّمَ ، وَلَمَّا تُونُفِي ابنُ البَّوْزِيِّ النَّالَ وَالوَعْظِ ، وَطَلَبَهَا ابنُ الجَوْزِيِّ النَّا الْوَانِيِّ وَقَالَ : وَاعِظٌ حَسَنُ السِّيْرَةِ ، فَلَمْ يُعْطَهَا لِصِغَرِ سِنِّهِ . سَمِعَ مِنْهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ وَقَالَ : وَاعِظٌ حَسَنُ السِّيْرَةِ ، فَلَمْ يُعْطَهَا لِصِغَرِ سِنِّهِ . سَمِعَ مِنْهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ وَقَالَ : وَاعِظٌ حَسَنُ السِّيْرَةِ ، فَلَمْ يُعْطَهَا لِصِغَرِ سِنِّهِ . سَمِعَ مِنْهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ وَقَالَ : وَاعِظٌ حَسَنُ السِّيْرَةِ ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٣)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٣٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٥٧)، وَالمَنْضَدِ (١/ ٢٥٧)، وَالشَّذَرَاتُ (١٤٣٤)، وَالشَّذَرَاتُ (١٤٣٤)، وَالشَّذَرَاتُ (١٤٣٤)، وَالشَّذَرَاتُ (١٤٣٤)، وَالشَّذَرَاتُ في الهَامِشِ (٢٠ ٢٣٦). وَنَقَدَّمَ ذِكْرُ المُؤلِّفِ لِوَالدِهِ في وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٤٤هـ). وَذَكَرْتُ في الهَامِشِ نِسْبَتَهُ «الرَّاذَانِيَّ» وَسَيَأْتِيْ ذِكْرُ وَلَدِهِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بن مُحَمَّدِ (ت: ٥٨٧ هـ)، في اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤلِّفِ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَعَبْدِالرَّحِيْمِ لَهُ أَخْبَارٌ فِي مُعْجَمِ الأَلْقَابِ لابنِ الفُوَطِيِّ (٥/ ٦٢١).

<sup>131</sup> ـ وَعَبْدُاللهِ بِنِ عَلِيُّ بِنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوالبَرَكَاتِ النَّهْرِيُّ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٤٣٦) عَنِ ابنِ شَافِع، وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «المُشْتَبَهِ» يُرَاجَعُ: التَّوْضِيْح (١/ ٢٢١). وَالتَّبْصِيْر (١/ ٤٧١)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ التَّوْضِيْح (١/ ٢٢١). وَالتَّبْصِيْر (١/ ٤٧٤)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٤٨٩هـ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ هُنَاكَ: «عَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ» فَلْيُرَاجَعْ.

<sup>(</sup>١) ١١٧ \_ أَبُو عَلَيِّ الرَّاذَانِيُّ (؟ ٢٦٥هـ):

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «من..».

مُتَوكِّدُ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُوالحَسَنِ بنُ عَبْدُوْسَ الحَرَّانِيُّ الفَقِيْهُ (١) «جُزْءًا» فِيْهِ أَجْوِبَةٌ عَنْ مَسَائِلَ وَرَدَتْ مِنْ «المَوْصِلِ» تَتَضَمَّنُ عِدَّةَ مَسَائِلَ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ، أَجَابَ عَنْهَا فِي كُرَّاسِ بِجَوَابٍ حَسَنٍ، مُوَافِقٍ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الحَدِيْثِ. وَذَكَرَ عَبْدُ المُغِيْثِ الحَرْبِيُّ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِ فُتْيًا مِنْ فَتَاوِيْهِ فِي تَحْرِيْم السَّمَاع.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: تُونُفِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ رَابِعَ صَفَرٍ سَنَةَ سِتٌّ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ إِلَىٰ جَانِبِ ابنِ سَمْعُونَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَانَ مَوْتُهُ فَجْأَةٍ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ لِيَتَوَضَّأَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، فَقَاءَ فَمَاتَ. وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَ وَعَزَمَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَىٰ الدُّخُولِ بِزَوْجَتِهِ، وَفِي «تَارِيْخ ابنِ السَّمْعَانِيِّ " وَابْنِ شَافِعِ أَنَّهُ تُونِّفِي سَادِسَ صَفَرٍ .

 ١١٨ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بِنُ مُحَمَّدِ (٢) بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ الحَلْوَانِيُّ، الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، أَبُومُحَمَّدِبنِ أَبِي الفَتْحِ، وَقَدْسَبَقَذِكْرُأَبِيْهِ. وُلِدَسَنَةَ تِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ.

عَلِيُّ بنُ عُمَرَ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَمَّارِ بنِ عَبْدُوْسِ الحَرَّانِيُّ (ت: ٥٥٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ . 11٨ - أَبُومُحَمَّدِ الحَلْوَانِيُّ (؟ - ٤٦ هـ) :

**<sup>(</sup>Y)** 

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٥٨). وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي إِالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ. وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٤٦/١٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢/٢١) فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ وَطَبَقَاتُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٣٧٤)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٤٤) (٦/ ٢٣٧) وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ (ت: ٥٠٥هـ) في مَوْضِعِهِ كَمَا سَبَقَ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ نِسْبَتَهُ. وَابْنُهُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ (ت: ٦١٤هـ) ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ، ولَمْ يَذْكُرْهُ المُؤلِّفُ، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

تَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِيْهِ، وَأَبِي الخَطَّابِ، وَبَرَعَ فِي الفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَنَاظَرَ، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ فِي الفِقْهِ وَ الأَصُولِ، مِنْهَا: كِتَابُ «التَّبْصِرَةِ» فِي الفِقْهِ، كِتَابُ «الهِدَايةِ» فِي الفِقْهِ. كِتَابُ «الهِدَايةِ» فِي أُصُولِ الفِقْهِ. رَأَيْتُ بِخَطِّهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ «تَعْلِيْقَةٌ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ» فِي أُصُولِ الفِقْهِ. رَأَيْتُ بِخَطِّهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ «تَعْلِيْقَةٌ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ» كَبِيْرَةٌ، وَلَهُ «تَعْلِيْقَةٌ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ» كَبِيْرَةٌ، وَلَهُ «تَعْلِيْقَةٌ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ» وَمَا بِيْهِ، كَبِيْرَةٌ، وَلَهُ «تَعْلِيْهُ القُرْآنِ» فِي إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا حَدَّثَ بِهِ (١). وَرَوَىٰ عَنْ أَبِيْهِ، وَعَلِيِّ بِنِ أَيُونِ البَرَّادِ، وَالمُبَارِكِ بِنِ عَبْدِ الجَبَّادِ، وَالحُسَيْنِ الخَلَّالِ، وَأَبِي نَصْرِ وَعَلِيٍّ بِنِ أَيُونِ بَ البَرَّادِ، وَالمُبَارِكِ بِنِ عَبْدِ الجَبَّادِ، وَالحُسَيْنِ الخَلَّالِ، وَأَبِي نَصْرِ النَّكَ بِنِ أَيُونَ بَ البَرَّادِ، وَالمُبَارِكِ بِنِ عَبْدِ الجَبَّادِ، وَالمُسَيْنِ الخَلَّالِ، وَأَبِي نَصْرِ النَّوْدُ فِي أَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَا مَعْ مِنْهُ يُحْمَىٰ (٢) بنُ طَاهِرِ بِنِ النَّجَادِ الوَاعِظُ (٢)، وَعَيْرُهِمْ. وَغَيْرُهِمْ. مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاعِظُ (٢)، وَالْمُبَارِكُ بِي عَبْدِ الجَبَادِ الْمَالِي النَّهُ الْوَاعِظُ (٢)، وَعَيْرُهُمْ . مَامِعَ مِنْهُ يُحْمَىٰ الْنَابُ مَا هُورِ بِنِ النَّهُ الْوَاعِظُ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمُلْولِ الْمُعَالِي الْمَالِقُولِ الْمَالِقُولِ الْمُنَاقِلِ الْمُعَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِقُولِ الْمُعَالِي الْمُنْ الْمَالْمُ الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمُالِقُولُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُ

قَالَ ابنُ شَافِع: كَانَ فَقِيْهًا فِي الْمَذْهَبِ، يُفْتِي، وَيَنْتَفِعُ بِهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ مَحِلَّتِهِ. وَقَالَ ابنُ النَّجَارِ: كَانَ مَوْصُوفًا بِالخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَالفَضْلِ. وَقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ يَتَّجِرُ فِي الْخَلِّ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا.

وَتُونُفِّيَ فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ سَلْخَ رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ بِالمُصَلَّىٰ القَدِيْمِ بِهِ الحَلْبَةِ» (٣) وَدُفِنَ بِدَارِهِ بِهِ المَأْمُونِيَّةِ». وَذَكَرَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي «التَّكْمِلَةِ» فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ بِدَارِهِ بِهِ المَأْمُونِيَّةِ». وَذَكَرَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي «التَّكْمِلَةِ» فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَلِ الحَلْوَانِيِّ المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَسُتِّمَائَةَ: أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَلِ الحَلْوَانِيِّ المُتَوفَىٰ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَسُتِّمَائَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ هَلْذَا مِنْ أَبِي (٤) المَعَالِي بنِ السَّمِيْنِ وَغَيْرِهِ. قَالَ: وَوَالِدُهُ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، كَانَ مِنْ شُيُوخِ الحَنَابِلَةِ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالفِقْهِ وَالتَّفْسِيْرِ، أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، كَانَ مِنْ شُيُوخِ الحَنَابِلَةِ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالفِقْهِ وَالتَّفْسِيْرِ،

<sup>(</sup>١) وَلَهُ كِتَابُ «المُنْجِيَاتِ وَالمُقَرِّبَاتِ» فِي مَكْتَبِةِ الحَرَمِ النَّبَوِيِّ رَقَم (٢٠) فِي (١٧) وَرَقَةٍ . (٢) \_(٢) ساقط من ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الجلبة». وَ «الحَلْبَةُ » حَيٌّ مَعْرُوْفٌ آنَذَاكَ بِـ «بَغْدَادَ» فِيْهِ مَقْبَرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ .

<sup>(</sup>٤) في (ط): «ابن». وَهُوَ أَبُوالمَعَالِي أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بن عَبْدِاللهِ (ت: ٥٤٩هـ).

وَحَدَّثَ. قَالَ: «وَالحَلُوانِيُّ (١)» \_ بِفَتْحِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ وَسُكُوْنِ اللَّامِ \_ وَهَائِهُ اللَّامِ \_ وَهَاذِهِ النِّسْبَةِ إِلَىٰ بَيْعِ الحَلْوَاءِ أَوْ عَمَلِهَا.

قُلْتُ: المَعْرُوْفُ أَنَّهُ بِضَمِّ الحَاءِ، وَمَا أَظُنُّهُ مَنْسُوبًا إِلاَّ إِلَى «حُلُوانَ»(٢)

(٢) مُعْجَمُ مَا اسْتَعْجَمَ (١/ ٣٦٤)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٣٣٤).

يُذْكَرُ هُنَا فِي وَفَيَاتِ سنة (٤٦هـ):

132 - الحَسَنُ بنُ مِسْمَارٍ، أَبُوعَلِيِّ الهِلاَلِيُّ، وَاقِفُ المَدْرَسَةِ المِسْمَارِيَّةِ بِـ«دِمَشْقَ». أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ دِمَشْق (٢٣/ ٣٩٣) وَفِيْهِ: «الحَسَنُ بنُ مُسْتَمَاد»، وَالدَّارِسِ (٢/ ٨٩). قَالَ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرٍ: «كَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ «حَوْرَانَ» وَحَفَظَ أَبُوعَلِيِّ القُرْآنَ، وَقَرَأَ بَعِدَّةِ رِوَايَاتٍ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ طَاوُسَ. وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْث، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَاد» فِي بِعِدَّةٍ رِوَايَاتٍ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ طَاوُسَ. وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْث، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَاد» فِي تِجَارَةٍ، وَقَرَأً عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ بِنْتِ الشَّيْخِ. وَسَمِعَ بِـ «بَغْدَاد» مِنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ الحُصَيْنِ. وَكَانَ يُصَلَّمُ التَّرَاوِيْحِ...». الحُصَيْنِ. وَكَانَ يُصَلَّم التَّرَاوِيْحِ...».

- وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَينِ بِنِ مُحَمَّدِ الفَرَّاء أَبوالفرج، ابنُ أبي خَازِم القَاضِي، أَخِي صَاحِبِ الطَّبَقَاتِ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في تَرْجَمَةِ ابْنِهِ عَبْدِاللهِ، وَهَلْذَا

خَازِمِ القَاضِي، أَخِي صَاحِبِ الطَّبَقَاتِ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في تَرْجَمَةِ ابْنِهِ عَبْدِاللهِ، وَهَلذَا مَوضِعُهُ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (٢/ ٧٥٦) وَالأنْسَابُ (٩/ ٢٤٧)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ

بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٤/ ٨٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٥٠).

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في وَفَيَاتِ سنة (٤٧ ٥ هـ):

133 وسُفْيَانُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أَبِي عَمْرٍ وعَبْدِالوَهَّابِ بنِ مَنْدَه العَبْدِيُّ ، الأَصْبَهَانِيُّ من=

<sup>(</sup>١) في التَّكْمِلَةِ: «الحَلْوَائِي». أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: وَيَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَىٰ بَيْعِ اللهِ أَعْتَمِدُ -: وَيَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَىٰ بَيْعِ اللهَ اللهَ المَّوْرَةَ عَوَّضَ النُّوْنَ، وَيَجُوزُ لَهُ تَخْفِيْفُ يَاءِ الحَلْوَاءِ: حَلْوَائِيُّ وَحَلْوَائِيُّ، فَمَنْ سَهَّلَ الهَمْزَةَ عَوَّضَ النُّوْنَ، وَيَجُوزُ لَهُ تَخْفِيْفُ يَاءِ النَّسَبِ عَلَىٰ قِيَاسِ «بَهْرَانِيْ» نِسْبَةً إلى «بَهْرَاءَ» قَبِيْلَةٍ مَعْرُوْفَةٍ، وَصَنْعَانِيْ نِسْبَةً إِلَىٰ «صَنْعَاءَ» البَلَدِ المَعْرُوْفِ أَيْضًا.

البَلَدِ المَعْرُوْفِ بِـ «العِرَاقِ».

119 مَحْمُودُ بِنُ الحُسَيْنِ (١) بِنِ بُنْدَارٍ ، أَبُونُجَيْحٍ بِنُ أَبِي المُرَجَّىٰ بِنِ أَبِي الطَّيِّ الطَّيْرِ ، وَطَلَبَ الطَّيْبِ الأَصْبَهَانِيُّ ، الطَّلْحِيُّ ، الوَاعِظُ ، المُحَدِّثُ . سَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ ، وَقَرَأَ ، سَمِعَ بِهِ أَصْبَهَانَ » كَثِيْرًا مِنْ يَحْيَىٰ بِنِ مَنْدَه الحَافِظِ ، وَمِنْ أَبِي بِنَفْسِهِ ، وَقَرَأَ ، سَمِعَ بِهِ أَصْبَهَانَ » كَثِيْرًا مِنْ يَحْيَىٰ بِنِ مَنْدَه الحَافِظِ ، وَمِنْ أَبِي الفَتْحِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الحَدَّادِ . وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَسَمِعَ بِهَا مِنْ ابْنِ الحُصَيْنِ ، وَالقَاضِيْ أَبِي الحُسَيْنِ وَالطَّبَقَةِ ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا ، وَخَطُهُ ابْنِ الحُصَيْنِ ، وَالقَاضِيْ أَبِي الحُسَيْنِ وَالطَّبَقَةِ ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا ، وَخَطُهُ

134 - مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الحَسَنِ بن سَلْمِ بنِ العَبَّاسِ الخَصِيْبِ التَّمِيْمِيُّ الأَزَجِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإسلام (٢٧٩) وَقَالَ: «سَمِعَ رِزْقَ اللهِ التَّمِيْمِيَّ وَطَلْحَةَ النَّعَالِيَّ، وَعَنْهُ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ العَاقُولِيُّ، وهو عَمُّ الخَصِيْبِ بنِ النَّعَالِيَّ، وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: لَمْ يَرِدْ فِي «المُنْتَخَبِ» من مُعْجَمِ السَّمْعَانِيُّ» وَلاَ المُؤَمَّلِ (ت: ٤٥هه) وَوُصِفَ بِأَنَّهُ كَانَ شِيْعِيًّا غَالِيًا؟! في «التَّحْبِيْرِ» لَهُ وَ وَالْحَصِيْبُ بنُ المُؤَمَّلِ (ت: ٤٥هه) وَوُصِفَ بِأَنَّهُ كَانَ شِيْعِيًّا غَالِيًا؟!

(١) ١١٩ - أَبُونُجَيْحِ الطَّلْحِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ (١٧١ - ١٨٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة : ٢٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤)، وَالمَنْقَدِ» وَالمَنْقَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٦٠). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (٢/ ١١٠٧)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (٣٣٩)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (١/ ٢٥٠) (٦/ ٢٥٠) وَعَدَّهُ السُّبْكِيُّ شَافعيًا فَتَرْجَمَ لَهُ فِي الطَّبقاتِ الكُبْرَىٰ (٧/ ٢٨٦). وَفِيْهِ: «مَحْمُونُدُ بنُ الحَسَنِ» وَالطَّلْحِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَىٰ الصَّحَابِيِّ الجَلِيْلِ طَلْحَة بنِ عُبَيْدِاللهِ التَّيْمِيُ القُرَشِيُّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

بَيْتِ العِلْمِ وَالْفَضْلِ. أَخْبَارُهُ فِي: مُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرِ (١/ ٣٩٤)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ
 لابنِ النَّجَّارِ (٣/ ١٧) «ذَكَرَهُ عَرَضًا» سَمِعَ مِنْهُ، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (٢٧١).
 ومنشه :

حَسَنٌ مُتْقَنٌ ، وَوَعَظَ ، وَقَالَ الشِّعْرَ . وَسَمِعَ مِنْهُ يَحْيَىٰ بنُ سَعْدُوْنَ القُرْطُبِيُّ (1) ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ مَكِّي (٢) الأصْبَهَانِي بِهَا (٢) وَغَيْرُهُ . وَأَجَازَ لِلْشَيْخِ عَبْدِاللهُ غِيْثِ بِنِ شَافِعٍ وَغَيْرِهِمَا . وَتُونُفِّي عَبْدِالمُغِيْثِ بِنِ شَافِعٍ وَغَيْرِهِمَا . وَتُونُفِّي سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، أَظُنَّهُ بِهِ أَصْبَهَانَ » . ورَحِمَهُ اللهُ . .

قَرَأْتُ بِخَطِّهِ فِي الإِجَازَةِ (') إِنْ شَاءُوا ('') فَلْيَرْ وُوا عَنِّي بِلَفْظَةِ التَّحْدِيْثِ، وَإِنْ أَرَادُوا بِلَفْظَةِ الإِخْبَارِ.

قُلْتُ: وَهَاذَا وَإِنَ اشْتُهِرَ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ مِنَ المُتَأَخِّرِيْنَ إِنْكَارُهُ، كَمَا أَنْكَرَهُ الخَطِيْبُ عَلَىٰ أَبِي نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيِّ، للكِنْ هُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ (٥) المَيْدُوْمِيُّ بـ «مِصْرَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَحِ الحَرَّانِيُّ (ثَنَا) أَبُوالمَعَالِي أَحْمَدُ بُن يَحْيَىٰ اللهُ عَنْهُ لِي أَحْمَدُ بُن يَحْيَىٰ

 <sup>(</sup>١) هُوَ يَحْيَىٰ بُن مُحمَّدِ بنِ يَحْيَىٰ بنِ سَعِيْدِ بنِ سَعْدُوْنَ بنِ زَيْدُوْنَ ، أَبُوبَكْرِ القَهْرَمِيُّ القُرْطُبِيُّ
 (ت: ٥٥٦هـ). أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخ الإسلام (٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في (ط): مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ » وَمَا أَنْبَتُهُ بِاتَّفَاقِ النُّسَخِ وَهُو َمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مَكِّيِّ أَبُوطُاهِرٍ الأَصْبَهانِيُّ الطَّرَاذِيُّ (ت: ٥٤٥هـ) قَالَ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ في الأَنْسَابِ (٨/ ٢٢٤) يُعْرَفُ بِـ «ابنِ هَاجَرَ » «قَرَأْتُ عَلَيْهِ «مَعْرِفَةَ الصَّحَابَةِ لابنِ مَنْدَه». يُرَاجَعُ أَخْبَارُهُ فِي المُنْتَخَبِ مِنْ شُيُوخِ السَّمْعَانِيِّ (٣/ ١٣٤٩)، وَالتَّحْبِيْرِ لَهُ (٢/ ٥٢)، وَمُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرٍ (٢/ ٨٥٥)، وَتَارِيْخ الإسْلام (٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) ـ (٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): «أَبُوالفُتُوح».

الخَازِنُ مِنْ لَفْظِهِ بِـ ﴿ بَغْدَادَ ﴾ ، ﴿ ثَنَا ﴾ أَبُوالكَرَمِ المُبَارَكُ بنُ الحَسَنِ الشَّهْرَزُوْرِيُّ إِمْلاَءً ، قَالَ : سَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَا مُحَمَّدٍ رِزْقَ اللهِ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ التَّمِيْمِيَّ يَقُوْلُ : (ثَنِي) عَمِّي أَبُوالفَضْلِ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ غُلامَ الخَلاَلِ يَقُوْلُ : قَالَ الإِمَامُ أَبُوعَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلخَلاَلِ يَقُوْلُ : قَالَ الإِمَامُ أَبُوعَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِوَلَدِهِ صَالِح : إِذَا أَجَزْتُ لَكَ شَيْئًا فَلاَ تُبَالِي قُلْتَ : (أَنَا) أَوْ (ثَنَا) .

وَرَوَى الْخَطِيْبُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ الْحَكَمِ بِنِ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بِنُ حَنْزَةً ؟ قُلْتُ: قَرَأْتُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْزَةً ؟ قُلْتُ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ بَعْضًا، وَبَعْضًا قَرَأَهُ عَلَيَّ، وَبَعْضًا أَجَازَ لِي، وَبَعْضًا مُنَاوَلَةً. فَقَالَ أَحْمَدُ: قُلْ فِي كُلِّ (أَنَا) شُعَيْبٌ. وَقَدْ رُوِي هَلذَا الْمَذْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثِ بِنِ قُلْ فِي كُلِّ (أَنَا) شُعَيْبٌ. وَقَدْ رُوِي هَلذَا الْمَذْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثِ بِنِ فَلْ فِي كُلِّ (أَنَا) شُعَيْبٌ. وَقَدْ رُوِي هَلذَا الْمَذْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثِ بِنِ مِسْكِيْنَ، وَذَكَرَهُ ابنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِهِ (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ، وَحَكَاهُ ابنُ شَاهِيْنِ (٢) عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>۱) عُثْمَانُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بن عُثْمَانَ، تَقِيُّ الدِّين أَبُوعَمْرِو (٦٤٣هـ) إِمَامٌ، مُحَدِّثُ، مَشْهُورٌ، صَاحِبُ المُقَدِّمةِ المَشْهُورَةِ فِي عُلُومِ الحَدِيْثِ المَشْوبَةِ إِلَيْهِ «مُقَدِّمة ابن الصَّلاَحِ» وَتُعْرَفُ أَيْضًا بِـ «عُلُومِ الحَدِيْثِ» مَطْبُوعَة عِدَّة طَبَعَات آخِرُهَا حَتَّى الآن الصَّلاَحِ» وَتُعْرَفُ أَيْضًا بِـ «عُلُومِ الحَدِيْثِ» مَطْبُوعَة عِدَّة طَبَعَات آخِرُهَا حَتَّى الآن بتَحْقِيْق عَائِشَة عَبْدُالرَّحْمَلِ سَنَة (١٣٩٤هـ) فِي الهَيْئَةِ المصْرِيَّة العَامَّة للكِتَابِ، وَللمُقَدِّمَةِ عِدَّةُ شُرُوحٍ. أَخْبَارُ ابنِ الصَّلاَحِ في: وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣/ ٢٤٣)، وَتَذْكِرَةِ الحُقَّاظِ (١٤٣٠)، وَمُورَآةُ الزَّمَانِ (٧٥٧)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>۲) الإمَامُ المُحَدِّثُ عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُثْمَانَ، أَبُوحَفْسِ (ت: ٣٨٥هـ). أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١١/ ٢٦٥)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ (١٦/ ٤٣١)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ
 (١٦/ ١٦)، وَغَايَة النَّهَايَة (١/ ٨٨٥).

وَذَكَرَ السِّلَفِيُّ فِي «مُقَدِّمَتِهِ لإِمْلاَءِ الاسْتِذْكَارِ»: أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي عُمَرَ ابنِ عَبْدِالبَرِ (' أَنَا ) وَعَامَّةِ حُقَّاظِ الأَنْدَلُسِ الجَوَازُ فِيْمَا يُجَازُ قَوْلُ (ثَنَا) وَ(أَنَا) ، أَوْ مَا شَاءَ المُجَازُ مِمَّا يَقْرُبُ مِنْهُ. قَالَ: بِخِلاَفِ مَا نَحْنُ وَأَهْلُ المَشْرِقِ عَلَيْهِ مَنْ إِظْهَارِ السَّمَاعِ وَالإِجَازَةِ ، وَتَمْيِيْزِ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ بِلَفْظِ لاَ إِشْكَالَ فِيْهِ.

وَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُ المُحَدِّثِيْنَ المُتَأَخِّرِيْنَ فِي جَوَازِ إِطْلَاقِ: «حَدَّثَنَا» وَ ﴿ الْمُحَدِّثِنَا ﴾ وَ ﴿ أَخْبَرَنَا ﴾ فِي الإِجَازَةِ ﴿ جُزْءًا . ﴾ .

١٢٠ حَمْدُ (٢) بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ (٣) بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ نَجَا بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ الأَرْجِيُّ، القَاضِي، أَبُوعَلِيِّ بِنُ شَاتِيْلٍ. سَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ التَّمِيْمِيِّ، مُحَمَّدِ التَّمِيْمِيِّ، وَنَصْرِ بِنِ البَطِرِ، وَابْنِ طَلْحَةَ النَّعَالِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ سَوْسَنٍ، وَشَيْخِ الإِسْلامِ الْهَكَّارِيِّ وَسَمِعَ مِنْهُ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، كَذَا ذَكَرَهُ القَطِيْعِيُّ. وَفِيْهِ نَظَرٌ \_ وَعَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وَوَلِيَ القَضَاءَ وَفِيْهِ نَظَرٌ \_ وَعَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وَوَلِيَ القَضَاءَ

<sup>(</sup>١) حَافِظُ الأَنْدَلُسِ الإِمامُ المَشْهُوْرُ يُوسُفُ بنُ عبداللهِ، أَبُوعُمَرَ النَّمَرِيُّ (ت: ٤٦٣هـ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أحمد» مخالفٌ للأَصُوْلِ كُلِّهَا.

<sup>(</sup>٣) ١٢٠ ـ القَاضِي أَبُوعلِيِّ بنُ شَاتِيْلِ: (؟ ـ ٥٤٨ هـ).

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ: ورقة (٢٣) وَالمَنْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٢٦)، وَالمَنْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٢٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَضَّدِ» وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٦٠) وَفِيْهَا جَمِيْعًا «أَحْمَدُ»، وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِر (٣٠٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٥٩٥) ذَكَرَهُ فِي المُتَوَقَّيْنَ في عَشْرِ الأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَاتَة ظَنَّا لاَ يَقِيْنًا، وَالوَافِي بالوَقَيَاتِ (١٥٨١٣)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٤٧) (٢/ ٤٤٤).

بِرُبْعِ «سُوْقِ الثَّلَاثَاءِ»(١) مُدَّةً ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ «المَدَائِنِ»(٢).

ذَكَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ، فَقَالَ: أَحَدُ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ وَقُضَاتُهُمْ، قَالَ: وَكَتَبْتُ عَنْهُ يَسِيْرًا. وَذَكَرَ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ»: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ. وَكَتَبْتُ عَنْهُ يَسِيْرًا . وَذَكَرَ أَنَّهُ تُوُفِّي يَوْمَ السَّبْتِ ثُمَّ رَوَىٰ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ الصَّقَّالِ<sup>(٣)</sup> الفَقِيْهِ عَنْهُ. وَذَكَرَ أَنَّهُ تُوفِّي يَوْمَ السَّبْتِ سَابِعَ عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

١٢١ - أَحْمَدُ بِنُ أَبِي غَالِبِ (٤) بِنِ الطَّلَّايَةِ الحَرْبِيُّ ، الزَّاهِدُ ، أَبُو العَبَّاسِ الورَّاقُ

أَخْبَارُهُ في : مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (١٤٠)، وَمُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ الله (ورقة: ٢٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٥٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ١٤٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَظَّدِ» (١/ ٢٦٠). ويُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (٨/ ٣٧)، المُنْتَظَمُ (١٠/ ٣٥١)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ١٩٠)، وَمُوْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ١٣١)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٢٦٠)، وَالعَبَرُ (١٤٩ ١٩٥)، وَدُولُ الإسلامِ (٢/ ١٤)، وَالإعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٢)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٦٣)، وَالمُسْتَفَادُ مِن ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١٦٦)، وَمِوْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢٨٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٢٧٧)، مِن ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١٦٦)، وَمِوْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢٨٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٢٧٧)،

<sup>(</sup>١) سُوْقُ الثَّلاثَاءِ مِنْ مَحَالٌ «بَغْدَادَ».

<sup>(</sup>٢) المَدَائِنُ: عَاصِمَةُ الفُرْسِ، لَلِكِنَّهَا بَعْدَ أَنْ تَوَسَّعَتْ «بَغْدَادُ» اضْمَحَلَّتْ وَذَهَبَتْ أَهِمِيتُها. قَالَ يَاقُونُ : «فَأَمَّا فِي وَقْتِنَا هَلْدَا فَالمُسَمَّىٰ بِهَلْذَا الاسم بُلَيْدَةٌ شَبِيْهَةٌ بِالقَرْيَةِ بينها وبَيْنَ «بَغْدَادَ» سِتَّةُ فَرَاسِخ . . . » مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٨٩) . أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ - : تُعْرَفُ الآنَ بِـ «سَلْمَان بَاك» . تَبْعُدُ عَنْ «بَغْدَادَ» بِمَا يَقْرُبُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ كِيْلاً شَرْقِيَّهَا .

<sup>(</sup>٣) إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الطَّيْبِيُّ (٩٩ هـ) ذَكَرَهُ المُوَّلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) ١٢٢ \_ أَبُوالعَبَّاسِ بِنُ الطَّلَّايَةِ (بعد ٤٦٠ ـ ٥٤٨ هـ):

وُلِدَ بَعْدَ السِّتِّيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ عَلِيِّ الأَنْمَاطِيِّ جُزْءًا مِنْ «حَدِيْثِ المُخَلِّصِ» وَاشْتُهِرَ بِهِ (١) وَسَمِعَهُ مِنْهُ خَلْقٌ،

= وَالنُّجُو مُ الزَّاهِرَةُ (٥/ ٣٠٤) وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٤٥) (٦/ ٢٤١).

(ابنُ الطَّلاَيةِ) بِاليَاءِ آخِرِ الحُرُوْفِ. قَالَ الصَّفَدِيُّ في «الوَافِي بالوَفَيَاتِ»: كَانَتْ وَالِدَّتُهُ تَطْلَىٰ الوَرَقَ بِالدَّقِيْقِ المَعْجُوْنِ بِالمَاءِ رَقِيقًا قَبْلَ صَقْلِهِ، وَكَانَ اسْمُ أَبِيْهِ مُحَمَّدًا، وَالِدَّتُهُ تَطْلَىٰ الوَرَقَ بِالدَّقِيْقِ المَعْجُوْنِ بِالمَاءِ رَقِيقًا قَبْلَ صَقْلِهِ، وَكَانَ اسْمُ أَبِيهِ مُحَمَّدًا، وَلاَ يَشْتَهِي أَنْ يُقَالَ عَنْهُ إِلاَّ ابنُ أَبِي غَالِبٍ. وَقَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «عُرِفَ بِ«ابنِ الطَّلاَيةِ الكَاغِدِيِّ البَغْدَادِيِّ» وَرُبَّمَا لُقِّبَ بِهِ «العَتَّابِيُّ» نِسْبَةَ إِلَىٰ «العَتَّابِيْنَ» مَحِلَّةٌ بِأَعْلَىٰ غَرْبِ الكَاغِدِيِّ البَغْدَادِيِّ» وَرُبَّمَا لُقِّبَ بِهِ العَتَّابِيِّ» نِسْبَةٌ مَشْهُوْرَةٌ إِلَىٰ حَيِّ كَبِيرٍ «بَغْدَاد» كَمَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ٢٧٤)، وَ(الحَرْبِيُّ) نِسْبَةٌ مَشْهُوْرَةٌ إِلَىٰ حَيِّ كَبِيرٍ بِبَغْدَاد» كَمَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ٢٧٤)، وَ(الحَرْبِيُّ) نِسْبَةٌ مَشْهُوْرَةٌ إِلَىٰ حَيِّ كَبِيرٍ بِهُ فَي «الطَّبَقَات» (١/ ٢١٨) في تَرْجَمَة إِبْرَاهِيْمَ الحَرْبِيِّ (ت: ٢٩٨ هـ) صَاحِبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

ُ وَتَوْجَمَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٤٦) لأبِي غَالِبٍ غَالِبِ بنِ أَبِي أَسْعَدَ ابنِ غَالِبِ بنِ أَحْمَدَ بنِ غَالِبِ البَغْدَادِيُّ الحَرْبِيُّ الغَزَّالُ (ت: ٢٢٢) هَلْ هُوَحَفِيْدُهُ؟ وَتَوْجَمَ ابنُ الدُّبيثي فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (المُحْتَصَر المُحْتَاج إِلَيْهِ): (١/ ٢٠٠)، (٣/ ٣٧١) وَالحافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٢/ ٣٦٥، ٣/ ١٧٠) لأبي العبَّاسِ أَحْمَدَ ابنِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي القَاسِمِ المُبَارَكِ بنِ عَلِيٍّ بن أبي الجُودِ، البَغْدَادِيِّ، العتَّابِيِّ، ابنِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي القَاسِمِ المُبَارَكِ بنِ عَلِيٍّ بن أبي المُنْذريُّ : «وَهُمْ نُسَبَاءُ أَبِي الوَرَّاقِ (ت: ٣١٣ هـ) وَلأَخِيْهِ المُبَارَكُ (ت: ٣٢٣ هـ) قال المُنْذريُّ : «وَهُمْ نُسَبَاءُ أَبِي العَبَّاسِ ابنِ الطَّلايَّةِ » وَفِي «المُحْتَصِ المُحْتَاج إليه»، أَنَّ ابنَ الطَّلَّيَةِ كَانَ خَالَ أَبِيْهِمَا، العَبَّاسِ ابنِ الطَّلايَةِ وَفِي «المُحْتَصِ المُحْتَاج إليه»، أَنَّ ابنَ الطَّلاَيَةِ كَانَ خَالَ أَبِيْهِمَا، وَلَهُمَا ذِكْرٌ، وَرِوَايَةٌ، وَأَخْبَارٌ، وَهُمَا مُتَرْجَمَانِ فِي «مُعْجَمِ الأَبْرَقُوهِيِّ» وَغَيْرِهِ نَذْكُوهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ ثَعَالَىٰ .

(۱) اشْتُهِرَ هَاذَا المَجْمُوعُ عِنْدَ المُحَدِّثين بِهِ المُخَلِّصِيَّاتِ» مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ المُحَدِّثِ المُعَمَّرِ أَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَان بنِ العَبَّاسِ البَغْدَادِيِّ (ت: ٣٩٣هـ). أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢/ ٣٢٢)، وَالمُنْتَظَمِ (٧/ ٢٢٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣٣٠٣)، وَسِيرٍ = أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٦/ ٤٧٨) وَرُبَّمَا عُرِفَ بِهِ حَدِيْثِ أَبِي طَاهِرٍ . . » أَوْ «فَوائد المُخَلِّس» . وَفِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِدِمَشْقَ مِنْهُ نُسْخَةٌ كُتِبَتْ سَنَةَ : (١٨ ه هـ) وَانْتَقَىٰ ابنُ البَقَال فَوَائِد عُرَ بَنِ المَقَال المَّهُ أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ عُرفَتْ بِهِ الفَوَائِدِ المُنْتَقَاتِ الغَرَائِبِ الحِسَانِ » وَابْنُ البَقَال هَلذا اسمُهُ أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ أَبُوبَكْرِ الوَرَّاقُ (ت: ٣٩٩هـ) كَمَا فِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٤/ ٣٩٣) وَلِجُزْئِهِ المُنْتَقَىٰ عَلَيٍّ أَبُوبَكْرٍ الوَرَّاقُ (ت: ٣٩٩هـ) كَمَا فِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٤/ ٢٩٣) وَلِجُزْئِهِ المُنْتَقَىٰ عَلَيٍّ أَبُوبَكْرٍ الوَرَّاقُ (ت: ٣٩٩هـ) كَمَا فِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٤/ ٢٩٣) وَلِجُزْئِهِ المُنْتَقَىٰ عَمْدَ بَعْنَاقُ اللهِ بَعْدُونِ اللهِ بِتُرْكِيَا ، وَالمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّة النِّ المُؤَلِّقُ وَنُسِبَ إِلَيْهِ . وَعَلَىٰ النُسْخَةِ الظَّاهِرِيَّة وَنِيهَا أَيْضًا الجُزْءُ التَّاسِعُ الَّذِي انْتَقَاهُ ابنُ الطَّلَايَةِ وَنُسِبَ إِلَيْهِ . وَعَلَىٰ النُسْخَةِ الظَّاهِرِيَّة وَنِيهَا أَيْفًا الجُزْءُ التَّاسِعُ الَّذِي انْتَقَاهُ ابنُ الطَّلَايَةِ وَنُسِبَ إِلَيْهِ . وَعَلَىٰ النُسْخَةِ الظَّاهِرِيَّة وَيُسِبَ إِلَيْهِ . وَعَلَىٰ النُسْخَةِ الظَّاهِرِيَّة وَيُعْتَالُ هُومُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُؤَلِّفُ هُنَا .

وَعَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ عَلِيِّ بِنِ أَحْمَدَ أَبُوالقاسِمِ الأَنْمَاطِيُّ البَغْدَادِيُّ العَتَّابِيُّ، ابنُ أُخْتِ السُّكَّرِيَّ (ت: ٤٧١هـ) أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١٠/٤٦٤)، وَالمُنْتَظَمِ (٣٢١٨)، وَالسُّكَّرِيَّ (ت: ٤٧١مهـ) أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١٠/٤٦٤)، وَالمُنْتَظَمِ (٣٢١٨)، وَسَيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٨/ ٣٩٥)، وَذَكَرُوا فِي الرُّوَاةِ عَنْهُ ابنَ الطَّلَّيَةِ قَالَ الحَافِظُ الخَطِيْبُ قَبْلُهُ وَسَمِعَ مِنْهُ الخَطِيْبُ قَبْلَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ الخَطِيْبُ قَبْلَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ الخَطِيْبُ قَبْلَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ الخَطِيْبُ قَبْلَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ الخَوْفِظُ السَّمْعَانِيُّ فِي مَسْجِدِهِ فِي «العَتَّابِيْنَ» وَسَأَلَهُ: هَلْ سَمِعْتَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ الْبِي القَاسِمِ عَبْدِاللهِ نِفْطُولُونُ وَمَا ظَفِرْنَا بِسَمَاعِهِ، لَا يَي القَاسِمِ عَبْدِاللهِ إِنْطُورُنَا بِسَمَاعِهِ، لَا يَي القَاسِمِ عَبْدِاللهِ إِنْطُورُنَا بِسَمَاعِهِ، لَلْبِي عَبْدِاللهِ نِفْطُورُهِ. سَمِعَهُ مِنْ شَيْحِ مُتَأَخِّرِ لَكِنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ «الرَّدَّ عَلَىٰ الجَهْمِيَةِ» لأبي عَبْدِاللهِ نِفْطُورُهِ. سَمِعَهُ مِنْ شَيْحِ مُتَأْخُر لَكُنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ السَّمَونَ سَمَاعَهُ مَعَنَا شَيْخُنَا أَبُوالقَاسِم السَّمَرَقَنْدِيُّ.

قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ : ﴿ قُلْتُ : رَوَىٰ عَنْهُ الجُزْءَ الَّذِي قَالَ : إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ العَزِيْزِ الأَنْمَاطِيِّ وَهُو التَّاسِعُ مِن : ﴿ المُخَلِّصَيَّاتِ ﴾ تَخْرِيْجُ ابنِ البَقَّالِ ، جَمَاعَةٌ - وظَهَرَ سَمَاعُهُ - الْأَنْمَاطِيِّ وَهُو التَّاسِعُ مِن : ﴿ المُخَلِّصَيَّاتِ ﴾ تَخْرِيْجُ ابنِ البَقَّالِ ، جَمَاعَةٌ - وظَهرَ سَمَاعُهُ - بِأَخَرَةٍ - خَلْقٌ مِنْهُمْ : يُونْسُ بنُ يَحْيَىٰ الهَاشِمِيُ ، وَأَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ هِلاَلِ بنِ العَرَبِيِّ ، وَشَجَاعُ بنُ سَالِمِ البَيْطَارُ ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ البَلِّ الدُّوْرِيُّ ، وَسَعِيْدُ بنُ المُبَارَكِ بن كَمُّونَةَ ، وَعَبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ المَنْصُورِيُّ ، وَرَيْحَانُ بنُ تيكان الضَّرِيْرُ ، وَمَظَفَّرُ بنُ أَبِي يَعْلَىٰ بنِ وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ مَحَاسِنِ بنِ أَبِي شَعِيْدُ بنِ نَمِيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَحَاسِنِ بنِ أَبِي شَوِيْكِ ، مَحْسَنِ بنِ أَبِي سَعْدِ بنِ نَمِيْرَةَ ، وَعبْدُ اللهِ بنُ مَحَاسِنِ بنِ أَبِي شَوِيْكٍ ، مَحْسَنِ بنِ أَبِي شَوِيْكِ ،

فَنُسِبَ الجُزْءِ إِلَيْهِ، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ. ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالعِبَادَةِ، وَلاَزَمَ المَسْجِدَ يَتَعَبَّدُ فَنُسِبَ الجُزْءِ إِلَيْهِ، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ. ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالعِبَادَةِ، وَلاَزَمَ المَسْجِدَ يَتَعَبَّدُ فِيهُ لَيْلاً وَنَهَارًا حَتَّىٰ انْطَوَىٰ مِنْ كَثْرَةِ التَّعَبُّدِ، فَكَانَ رَأْسَهُ إِذَا قَامَ عِنْدَرُكْبَتَيْهِ (١).

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: حَدَّثِنِي أَبُوالحَسَنِ بنُ غَرِيْبَةً (٢)، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: سَلْ لِي فُلاَنًا فِي كَذَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: قُمْ مَعِي فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَاسْأَلِ اللهَ تَعَالَىٰ؛ فَإِنِّى لاَ أَ تُرُكُ بَابًا مَفْتُوْ حًا وَأَقْصِدُ بَابًا مُغْلَقًا (٣).

تُولِّقِي لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ حَادِي عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَدُفِنَ إِلَىٰ جَانِبِ ابنِ سَمْعُونَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِـ (بَابِ حَرْبٍ).

وَعَبْدُالخَالِقِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ الصَّيَّادُ، وَعَبْدُالسَّلَامِ بنُ المُبَارِكُ البَرْدَغُولِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ
 يُوسُفَ بنِ صِرْمَا. وَآخِرُمَنْ رَوَىٰ عنهُ المُبَارِكُ بنُ عَلِيِّ ابنِ أَبِي الجُودِ، شَيْخُ الأَبَرْ قُوهِيًّ ».

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ: «شَيْخٌ كَبِيرٌ، أَفْنَىٰ عُمُرَهُ فِي الْعِبَادَةِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالصَّوَامِ علَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنه، وَانْحَنَىٰ حَتَّىٰ اللهُ عَنه، وَانْحَنَىٰ حَتَّىٰ بَقِيَ العِبَادَةِ رَضِيَ اللهُ عَنه، وَانْحَنَىٰ حَتَّىٰ بَقِيَ لاَ يَتَبَيَّنَ قِيَامَهُ مِنْ رُكُوْعِهِ إِلاَّ بِيَسِيْرٍ.

<sup>(</sup>٢) عَلِيٌّ بنُ المُبَارَكِ بنِ أَبِي الفَصْلِ المُحَوِّلِيُّ (ت: ٥٧٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

قَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ بِنُ الجَوْزِيِّ: «سَمِعْتُ مَشَايِخَ الحَرْبِيَّةِ يَحْكُونَ عَنْ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ أَنَّ السُّلْطَانَ مَسْعُودًا لَمَّا دَخَلَ «بَعْدَادَ» كَانَ يُحِبُ زِيَارَةَ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَالْتَمَسَ حُضُورَ ابنِ الطَّلَّيَةِ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِرَسُولِه: أَنَا مُنْذُ سِنِيْنَ فِي هَلْذَا المَسْجِدِ انْتَظِرُ دَاعِيَ اللهِ حُضُورَ ابنِ الطَّلَّيَةِ إلَيْهِ، فَقَالَ لِرَسُولُ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: أَنَا أَوْلَىٰ بِالمَشْيِ إِلَيْهِ، فَزَارَهُ فِي النَّهَارِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَعَادَ الرَّسُولُ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: أَنَا أَوْلَىٰ بِالمَشْيِ إِلَيْهِ، فَزَارَهُ مِنَ الغَدِ، فَرَآهُ يُصَلِّي الضَّحَىٰ، وَكَانَ يُصَلِّيهَا بِثَمَانِيةِ أَجْزَاءَ، فَصَلَّىٰ مَعَهُ بَعْضَهَا، فَقَالَ السُّلْطَانُ وَرَقَمْ بِعَطْهِ بِإِزَالَةَ الخَادِمُ: السُّلْطَانُ وَرَقَمَ بِخَطِّهِ بِإِزَالَةَ المُكُوثُ، وَلَا يَعْمَلُ وَلَقَمْ السَّلْطَانُ وَرَقَمَ بِخَطِّهِ بِإِزَالَةَ المُكُوثُ وَ وَالضَّرَائِبِ، وَتَابَ تَوْبَةً صَادِقَةً».

(أَنَا) أَبُوالفَتْحِ المَيْدُوْمِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ (أَنَا) القَاضِي أَبُومنْصُوْرٍ عَبْدُ المَلِكِ بنِ الحَسَنِ البَغْدَادِيُّ الحَرِيْمِيُّ عَبْدُ المَلِكِ بنِ الحَسَنِ البَغْدَادِيُّ الحَرِيْمِيُّ عَبْدُ المَلِكِ بنِ الحَسَنِ البَغْدَادِيُّ الحَرِيْمِيُّ وَيَعْرَفُ بِهِ اللَّهَ الكِتَابِ (١٠) - (أَنَا) وَيَعْرَفُ بِهِ القَاضِي وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ تَرْجَمَتِهِ فِي هَلْذَا الكِتَابِ (١٠) - (أَنَا) أَبُو العَبَّاسِ بنُ الطَّلَايَةِ (أَنَا) أَبُو القَاسِمِ الأَنْمَاطِيُّ (أَنَا) أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبُو العَبَّاسِ بنُ الطَّلَايَةِ (أَنَا) أَبُو القَاسِمِ الأَنْمَاطِيُّ (أَنَا) أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ المُخَلِّصُ (ثَنَا) يَحْيَىٰ بنُ صَاعِدٍ (ثَنَا) زِيَادُ بنُ يَحْيَىٰ (ثَنَا) عَبْدِ الرَّحْمَانِ المُخَلِّصُ (ثَنَا) يَحْيَىٰ بنُ صَاعِدٍ (ثَنَا) زِيَادُ بنُ يَحْيَىٰ (ثَنَا) مَالِكُ بنُ سَعِيْدٍ (ثَنَا) الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مَالِكُ بنُ سَعِيْدٍ (ثَنَا) الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَتَرَعَلَى اللَّاعُمُولُ مَعْرُاهُ سَتَرَعَ عَلَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » ( أَنَا ) أَلُكُ بنُ سَتَرَعَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ عَوْرَةً سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » ( أَنَا ) وَلَا خَرَةِ » ( أَنَا ) المَالِمُ عَوْرَةً سَتَرَهُ اللهُ تُعَالَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » ( أَنَا ) المَالِمُ عَلَىٰ مُسْلِمٍ عَوْرَةً سَتَرَهُ اللهُ تُعَالَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » ( أَنَا ) المَالِمُ عَلَىٰ مُسْلِمٍ عَوْرَةً سَتَرَهُ اللهُ تُعَالَىٰ فِي اللَّالُولُ الْمَالِمُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْهُ الْعَلَالِ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلَالُ الْمَالِمُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِم

<sup>(</sup>١) رَقَم (١٠٦) وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَتِهِ هُنَاكَ أَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الطَّلَّايَةِ.

<sup>(</sup>٢) هوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيْلٍ رَواهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنده (٢/ ٢٩٦)، وَمُسْلِمٌ رقم (٢٦٩٩) فِي (الذِّكُر وَالدُّعَاء) (بَاب فَضْلِ الاجْتِمَاعِ عَلَىٰ تِلاَوَةِ القُرْآنِ وَعَلَىٰ الذِّكر» وَأَبُودَاوُدَ رقم (١٩٤٦) في (الأَدَب)، وَالتَّرْمِذِيُّ رقم (٢٩٤٦) و رقم (١٩٣١) وفي (الحُدُودِ) (١٤٢٥) في (الأَدَب)، وَالتَّرْمِذِيُّ رقم (٢٩٤٦) و رقم (١٩٣١) وفي (الحُدُودِ) (١٤٢٥) وابنُ مَاجَه رقم (٢٥٥١) من حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه، وَأُولِه: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنه كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، . . » عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَيُسْتَذُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٌ (٤٨ ٥ هـ) :

<sup>135</sup> \_ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي بنِ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ، أَبُوالمُظَفَّرِ النَّرْسِيُّ، وَلِيَ الحِسْبَةَ بِهِ الْمُعْدَادَ» ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ «بَابِ الأَزَجِ» كَذَا ذَكَّرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ (٢٩٣).

<sup>136</sup> ـ وَعَبْدُالْخَالِقِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِالْقَادِرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ، أَبُوالْفَرَجِ البَغْدَادِيُّ مِن البَيْتِ اليُوسُفِيِّ الكَبِيْرِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «شَيْخٌ، مُحَدِّثٌ، فَاضِلٌ، حَسَنُ الخَطِّ، كَثِيْرُ الضَّبْطِ، خَيِّرٌ، مُتَوَاضِعٌ، مُتَودِّدٌ، مُحْتَاطٌ فِي قِرَاءَةِ الحَدِيْثِ». وَقَالَ = الخَطِّ، كَثِيْرُ الضَّبْطِ، خَيِّرٌ، مُتَواضِعٌ، مُتَودِّدٌ، مُحْتَاطٌ فِي قِرَاءَةِ الحَدِيْثِ». وَقَالَ =

### وَذَكَرَ الحَدِيْثَ.

١٢٢ مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرِ بنِ مُحَمَّدِ (١) بنِ عَلِيِّ بنِ عُمَرَ السَّلَامِيُّ، الفَارِسِيُّ

الحَافِظُ السَّلَفِيُّ: "كَانَ مِنْ أَعْيَانِ المُسْلِمِیْنَ فَضْلاً، وَدِیْنَا، وَمُرُوْءَةً، وَثَبْتًا، سَمِعَ مَعِي كَثِیْرًا، وَبِهِ كَانَ أَنْسِي بِهِ "بَغْدَادَ" وَلَمَّا حَجَجْتُ أَوْدَعْتُ كُتُبِي عِنْدَهُ". أَخْبَاره في: المُنْتَظَمِ (١٠/ ١٤٥)، والتَّقْيِيْدِ لابنِ نَقْطَة (٣٧٨)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٧٩/٢٠)، والنَّقْرِيْدِ لابنِ نَقْطَة (٥/ ٣٠٥)، وَالشَّذَرَاتِ (١٤٨/٤). وَتَذْكِرَةِ الحُقَاظِ (١٤/ ١٣١٣)، وَالنَّجُوْمِ الزَّاهِرَة (٥/ ٣٠٥)، وَالشَّذَرَاتِ (١٤٨/٤). 137 وهِبَةُ الكَرِيْمِ بنُ خَلَفِ بنِ المُبَارَكِ بنِ البَطْرِ، أَبُونَصْرِ بنِ الحَنْبَلِيِّ، البَغْدَادِئُ البَيْعُ. . سَمِعَ قَرِيْبَهُ أَبَا الخَطَّابِ [بنِ] البَطِرِ، أَقُولُ وعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ: وَأَبُوالخَطَّابِ البَيْعُ. . سَمِعَ قَرِيْبَهُ أَبَا الخَطَّابِ [بنِ] البَطِرِ، أَقُولُ ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ: وَأَبُوالخَطَّابِ هَاللهِ في: تَارِيْخِ هَاللهِ في: تَارِيْخِ هَاللهِ في: تَارِيْخِ اللهِ اللهِ أَللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلِّهِ اللهِ في: تَارِيْخِ اللهِ اللهِ أَللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلِيْهِ اللهِ في: تَارِيْخِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَفِي الطَّبَقَاتِ (٢٤/ ٣٢٣)، وَعَدَّهُ اللهُ بُكِيُّ شَافِعِيًّا فَتَوْجَمَ لَهُ فِي الطَّبَقَاتِ (٣٢٤/ ٣٢٣)، وَعَدَّهُ اللهُ عَلَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلِيُّ .

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩ ٤ ٥ هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

138 ـ أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ السَّمِيْنِ، أَبُوالمَعَالِي البَغْدَادِيُّ الخَبَّازُ. وَهُوَ وَالِدُ عُبَيْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٨٨ هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي. أَخْبَارُهُ في تَارِيْخ الإِسْلام (٣٥٣)، وَلِسَانِ المِيْزَانِ (١/ ٢٢٨).

139 \_ وَعَلَيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي عُمَرَ البَغْدَادِيُّ الدَّبَاسُ البَزَّازُ يُعْرَفُ بِـ «ابنِ البَاقِلَانِيِّ، تَفَقَّهَ بِـ «ابنِ عَقِيْلٍ»، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ. أَخْبَارُهُ في: المُنْتَظَمِ (١١/ ١٦٠)، وَذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٢٤/ ٣٦) وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٧٠).

#### (١) ١٢٢ - الحَافِظُ ابنُ نَاصِرِ السَّلاَميُّ (٤٦٨ - ٥٥٥ هـ):

مِنْ كِبَارِ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ بِـ «بَغْدَادَ» فِي زَمَنِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٣٣)، وَمُختَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابن نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٣)، والمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٨٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٥٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٦٠).=

الأَصْلِ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، الأَدِيبُ اللَّغَوِيُّ، الحَافِظُ، أَبُوالفَضْلِ بنِ أَبِي مَنْصُورٍ. وُلِدَ لَيْلَةَ السَّبْتِ نِصْفِ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ عَنْهُ. وَفِي "تَارِيخِ ابنِ النَّجَّارِ": لَيْلَةَ الخَمِيْسِ، وَكَانَ وَالِدُهُ شَابًا، تُرْكِبًا، مُحَدِّثًا، فَاضِلاً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي بَكْرٍ الخَطِيبِ الحَافِظِ، تُوفِي شَبِيبَتِهِ (١) وَمُحَمَّدُ جَدُّهُ اسْمُهُ "ابْتَغْدَىٰ " وَأَبُو جَدِّهِ عَلِيٌّ اسْمُهُ "تَكِيْنَ المُضَافِرِيُّ " التُرْكِيُّ المُحُرُّ. وَتُوفِقِي نَاصِرٌ وَأَبُو الفَضْلِ هَاذَا صَغِيْرٌ، فَكَفَلَهُ المُضَافِرِيُّ " التُرْكِيُّ الحُرُّ. وَتُوفِقِي نَاصِرٌ وَأَبُو الفَضْلِ هَاذَا صَغِيْرٌ، فَكَفَلَهُ المُضَافِرِيُّ " التُرْكِيُّ الحُرُّ. وَتُوفِقِي نَاصِرٌ وَأَبُو الفَضْلِ هَاذَا صَغِيْرٌ، فَكَفَلَهُ المُضَافِرِيُّ " التُرْكِيُّ الحُرُّ. وَتُوفِقِي نَاصِرٌ وَأَبُو الفَضْلِ هَاذَا صَغِيْرٌ، فَكَفَلَهُ

وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (٧/ ٢٩٠)، وَمُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (٢/ ١٠٦٤) وَالمُنْتَظَمُ (١٠ ٢١٠)، وَكَرَّاجَعُ: الأَنْسَابُ (١/ ٢٩٠)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ٢٠٢)، وَاللَّبَابُ (٢/ ١٦١)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٤/ ٢٩٣)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ١٣٨)، وَإِنْبَاهُ الرُّوَاه (٣/ ٢٢٢)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٤/ ٢٩٣)، وَمَرْآةُ الزَّمَاتُ الأَعْيَانِ (٤/ ٢٩٣)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ وَطَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ (٤/ ٣٦)، وَدُولُ الإِسْلامِ (٢/ ٢٧)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّيْنِ (١٦٤)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠ / ٢٥٧)، والمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ المُحَدِّيْنِ (١٦٤)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١٢٩)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ وَالمِنِيَّةُ وَالنَّهَايَةُ (٢١٣)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢٩٦) (٢٩ ٢٩٠) (٢٠ وَالنَّجُونُمُ النَّالِمَ اللَّهُ الرَّوْدَ (١٠ ٢٩٢)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظِ (٢٦٤) وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٥٥) (١٠ ٢٥٦). النَّرَاهِرَةُ (٥/ ٢٠٣)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظِ (٢٦٤) وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٥٥) (٢/ ٢٥٦).

وَالِدُهُ نَاصِرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ أَبُومَنْصُورِ البَغْدَادِيُّ التَّرْكِيُّ الأَصْلِ (ت: ٤٦٨ هـ) تَرْجَمَ لَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي المُنْتَظم (٨/ ٣٠١)، والذَّهَبِيُّ فِي التَّارِيخ (٢٧٤)، وابن كَثْيْرِ في البِدَايَةِ والنَّهَاية(١١٤/١١). قَال الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «سَمِعَ الكَثيرَ مِن كُتُبِ اللَّغَةِ، وَسَمِعَ النَّاسُ بِقِرَاءَتِهِ الكَثِيْرَ، وَكَانَ أَبُوبَكْرِ الخَطِيْبُ يَرَىٰ لَهُ، ويُقَدِّمُهُ عَلَىٰ مَنْ حَضَرَ، وَيَأْمُرُهُ بِالقِرَاءَةِ، وَهُو الَّذِي قَرَأُ عليهِ «التَّارِيْخ» لِلنَّاسِ، وَكَانَ ظَرِيْقًا صَبِيْحًا، مَلِيْحًا، حَيِيًّا، مَاتَ فِي الشَّبِيْبَةِ». وَوَفَاتُهُ بَعْدَ مَوْلِدِ ابْنِهِ الحَافِظِ بِعَامٍ. وَلَمْ أَسْتَدْرِكُهُ عَلَىٰ المُؤلِّفِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَنْبَلِيًّا، وَالمُنْتَقِلُ إِلَىٰ المَذَهَبِهُ وَابنُهُ مُحَمَّدٌ كَمَا ذَكَرَ المُؤلِّفُ.

# جَدُّهُ لأُمِّهِ أَبُوحَكِيْمٍ الخَبْرِيُّ (١) الفَرَضِيُّ، فَأَسْمَعَهُ فِي صِغَرِهِ شَيئًا مِنَ الحَدِيْثِ

(۱) في (ط): «الحيرى» خَطَأٌ، وَهُوَ الإَمَامُ العَلَّامَةُ الفَرَضِيُّ المَشْهُورُ عَبْدُاللهِ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ ابِنِ عَبْدِاللهِ، أَبُوحَكِيْمِ الخَبْرِيُّ - بِفَتْحِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَسُكُونِ البَاءِ المُوحَّدَةِ - الشَّافِعيُّ (ت: ٤٧٦هـ) من تَلَامِيذِ أَبِي إِسْحَلَقَ الشَّيْرَاذِيِّ. مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «خَبْرَةَ» قَرْيَةٌ الشَّيْرَاذِيِّ. مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «خَبْرَةَ» قَرْيَةٌ بِنَوَاحِي «شِيْرَازَ». أَخْبَارُهُ في: الإِكْمَالِ (٣/ ٥)، وَالأَنْسَابِ (٥/ ٣٩)، وَالمُنْتَظَمِ بِنَوَاحِي «شِيْرَازَ». وَمُعْجَمِ الأُدْبَاءِ (٢/ ٢٦)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٨٥ / ٨٥٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٥) وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٣/ ٢٠٣)، وَالشَّذَرَاتِ (٣/ ٣٥٣).

أَقُونُ لُ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: لَم تُذْكَرْ في «المُنتَخَبِ مِنْ مُعْجَمِ شُيُوخِ أَبِي سَعْدٍ» وَلاَ فِي «التَّحْبِيْرِ» لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهَا ابنُ الجَوْزِيِّ، وَذَكَرَهَا في مَشْيَخَتِهِ (١٩٩)، وَالمُنتَظَمِ وَلاَ فِي «التَّحْبِيْرِ» لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهَا ابنُ الجَوْزِيِّ، وَذَكَرَهَا في مَشْيَخَتِهِ (١٩٩،)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/١٠)، وَلَهَا تَرْجَمَةٌ في ذَيْلِ تَارِيْخ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (١/٣٥، ٣٥)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/١/ ١٥٥)، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٥٥). . . وَغَيْرِهَا. وَابنُ أُخْتِهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الفَرَج أَيْضًا، الفَرَج أَبُوالمَعَالِي الدَّقَاقُ (ت: ١٦٥هـ). وَأَخُوهُ مُكَمَّدُ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الفَرَج (ت: ؟). أَبُومَنْصُورٍ (ت: ٥٧٥هـ). وَأَخُوهُ مُمَا يُوسُفُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الفَرَج (ت: ؟).

يَسِيْرًا، وَشَغَلَهُ بِحِفْظِ القُرآنِ، وَالفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. ثُمَّ إِنَّهُ صَحِبَ أَبَازِكَرِيًّا التَّبْرِيْزِيَّ اللَّغُويَّ (١)، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الأَدَبِ وَاللَّغَةَ، حَتَّىٰ مَهَرَ فِي ذٰلِكَ، ثُمَّ جَدَّ فِي سَمَاعِ الحَدِيْثِ، وَصَاحَبَ فِي قِرَاءَةِ الأَدَبِ عَلَىٰ التِّبْرِيْزِيِّ وَسَمَاعِ الْحَدِيْثِ، وَصَاحَبَ فِي قَرَاءَةِ الأَدْبِ عَلَىٰ التِّبْرِيْزِيِّ وَسَمَاعِ الْحَدِيْثِ أَبَامَنْصُوْرِ بنَ الْجَوَالِيْقِيِّ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ أَبُوالفَضْلِ أَمْيُلَ إِلَىٰ الْحَدِيثِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْلُونَ : يَخْرُجُ الأَدَبِ، وَابْنُ الْجَوَالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهَا، فَانْعَكَسَ الأَمْرُ، فَصَارَ ابنُ نَاصِرٍ لُغُويُّ «بَغْدَادَ»، وَابْنُ الْجَوَالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهَا، فَانْعَكَسَ الأَمْرُ، فَصَارَ ابنُ نَاصِرٍ لُغُويُ «بَغْدَادَ»، وَابْنُ الْجَوَالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهَا، فَانْعَكَسَ الأَمْرُ، فَصَارَ ابنُ نَاصِرٍ لُغُويُ وَيْ «بَغْدَادَ»، وَابْنُ الْجَوَالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهَا، وَلاَزَمَ ابْنُ نَاصِرِ أَبنُ الْحَوالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهَا، وَلاَزَمَ ابْنُ نَاصِرِ أَبنُ الْحَوالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهَا، وَلاَزَمَ ابْنُ نَاصِرِ أَبنُ الْحَوالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهُا، وَلاَزَمَ ابْنُ نَاصِرِ أَبنُ الْحَوالِيْقِيِّ مُحَدِّثُهَا، وَلاَزَمَ ابْنُ نَاصِرِ أَبنُ الْحَوالِيْقِيِّ مُعْتَلِهُ وَلَاكَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَلاَنَ مَانُ الْمُورِيِّ وَالْكَسَنَ الْمُعْرِيِّ وَالْكَسَرِ الْعَاصِمِيِّ، وَمَالِكُ الْبَانِيَاسِيِّ، وَأَبِي الْعَاصِمِيِّ، وَمَالِكِ الْبَانِيَاسِيِّ، وَأَبِي الْعَنَامِمِ بنِ أَبِي عُثْمَانَ، وأَبِي الْحَسَنِ الْعَاصِمِيِّ، وَمَالِكِ الْبَانِيَاسِيِّ، وَأَبِي الْعَنَامِ بنِ أَبِي عُثْمَانَ، وأَبِي

وَأَخُوْهُمْ عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الفَرَجِ (ت: ؟).

وفي تَرْجَمَةِ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدِ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابن الدُّبَيْئِيِّ (١/ ١٠٤) قَالَ: «هُوَ أَحَدُ الإِخْوَةِ الأَرْبَعَةِ وَهُم: أَبُوالقَاسِمِ عَبْدُاللهِ، وأَبُوالفَتْحِ يُوسُف، [وأَبُومَنْصُوْر] مُحَمَّدٌ، وكُلُّهُمْ قَدْ سَمِعُوا، وَأَبُوالمَعَالِي هَاذَا سَمِعَ مَعَ إِخْوَتِهِ بِإِفَادَةِ خَالِهِ مِنْ جَمَاعَةِ مِنهُم...».

<sup>-</sup> وابنُ عَمَّتِهِ: مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ، أَبُوالحَسَنِ بنِ صِرْمَا الدَّقَاقُ الصَّائِغُ (ت: ٥٣٨هـ) مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ، لهُ أَخْبَارٌ في: المُنْتَظَمِ (١١٠/١٠)، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (٤٧٥)، وَتَذْكِرَةِ الحَفَّاظِ (٤/ ١٢٨٣) ذَكَرَهُ وَلَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ.

<sup>(</sup>١) هُوَ المَعْرُوْفُ بِــ (الخَطِيْبِ» يَحْيَىٰ بنُ عَلِيِّ (ت: ٥٠٢هـ) من عُلَمَاءِ اللُّغَةِ، مَشْهُوْرٌ جِدًّا.

مُحَمَّدِ التَّمِيْمِيِّ، وَطِرَادٍ، وَالنَّعَّالِيِّ (۱)، وَابْنِ البَطِرِ، وَأَكْثَرَ عَنِ المُتَأَخِّرِيْنَ بَعْدَهُمْ، وَعُنِيَ بِهَاذَا الفَنِّ، وَبَالَغَ فِي الطَّلَبِ وَالسَّمَاعِ (۱). وَكَانَتْ لَهُ إِجَازَاتٌ قَدِيْمَةٌ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بِنِ النَّقُورِ، وَالصَّرِيْفِيْنِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بِنِ عَلِيَّكَ، وَأَبِي صَالِحِ المُؤذِّنِ، وَابْنِ مَاكُولًا الحَافِظِ وَغَيْرِهِمْ، وَخَالَطَ أَصْحَابَنَا وَأَبِي صَالِحِ المُؤذِّنِ، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ مَذْهَبِهِمْ؛ لِمَنَامٍ رَأَىٰ فَيْهِ النَّبِيَّ وَهُو الحَنابِلَةَ وَمَالَ إِلَيْهِمْ، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ مَذْهَبِهِمْ؛ لِمَنَامٍ رَأَىٰ فَيْهِ النَّبِيَّ وَهُو يَقُولُ لَهُ: عَلَيْكَ بِمَذْهَبِ الشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورِ الخَيَّاطِ، وَقَدْ سُقْنَاهُ بِكَمَالِهِ فِي يَقُولُ لَهُ: عَلَيْكَ بِمَذْهَبِ الشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورِ الخَيَّاطِ، وَقَدْ سُقْنَاهُ بِكَمَالِهِ فِي يَقُولُ لَهُ: عَلَيْكَ بِمَذْهَبِ الشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ النَّيَّاطِ، وَقَدْ سُقْنَاهُ بِكَمَالِهِ فِي يَقُولُ لَهُ بَعْمَالِهِ فِي الشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ (۱۳)، وَسَاقَهُ ابْنُ النَّجَارِ مُخْتَصَرًا، وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ النَّكَا لِ أَنْ مَا الْمُهُ وَقَدْ سُقْنَاهُ بِكَمَالِهِ فِي النَّيْ وَلَهُ أَبِ مَنْ مَا السَّلَفِيُّ : سَمِعَ ابْنُ نَاصِرِ مَعَنَا وَدُلِكَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثُ وَ وَسَعْمِيْنَ. قَالَ السِّلَفِيُ : سَمِعَ ابْنُ نَاصِرِ مَعَنَا وَمُانَ عَلَيْهِ، وَهُو شَافِعِيُّ أَشْعَرِيُّ ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الأَصُولُ وَالفُرُوعِ، وَمُو رَبُنْ وَاللَّهُ مِنْ فَعْ وَهُو رَبُنْ وَاللَّهُ وَمُو رَبُعُونَ وَ وَمُو رَبُونَ وَاللَّهُ وَمُ وَمُونَ وَاللَّهُ وَلَا السَّلُوعُ ، وَهُو رَبُونُ وَالْهُ وَالْقَالَ ، وَهُو شَافِعِيُّ أَشَعْرِ فَةٍ ، وَهُو ثَبْتُ ، إِمَامٌ .

قَالَ أَبُومُوسَىٰ المَدِيْنِيُّ: هُو مُقَدَّمُ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ فِي وَقْتِهِ بـ «بَغْدَادَ».

وَقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ حَافِظًا، ضَابِطًا، مُتْقِنًا، ثِقَةً، مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، لاَ مَغْمَزَ فِيْهِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الذِّكْرِ، سَرِيْعَ الدَّمْعَةِ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّىٰ تَسَمُّعِيَ (٤) الحَدِيْث، وَعَنْهُ أَخَذْتُ مَا أَخَذْتُ مِنْ عِلْمِ الحَدِيْثِ. وَقَالَ أَيْضًا: قَرأْتُ الحَدِيْثِ. وَقَالَ أَيْضًا: قَرأْتُ

<sup>(</sup>١) في (ط): «النَّعَّال».

<sup>(</sup>۲) في (ط): «السَّماعات».

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم (٤٧) (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الْأُصُوْلِ كُلِّها، وَلَعَلَّهَا: «تسميعي».

عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً ، وَلَمْ أَسْتَفِدْ مِنْ أَحَدٍ كَاسْتِفَادَتِي مِنْهُ .

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ جَيِّدَ النَّقْلِ، صَحِيْحَ الضَّبْطِ، كَثِيْرَ المَحْفُوظِ، لَهُ يَدُّ بَاسِطَةٌ فِي مَعْرِفَةِ النَّحْوِ وَاللَّغَةِ، وَكَانَتْ أُصُولُهُ فِي غَايَةٍ مِنَ الصَّحَّةِ وَالإِتْقَانِ، وَكَانَ ثِقَةً نَبِيْلًا، حُجَّةً، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، مُتَدَيِّنًا، فَقِيْرًا، مُتَعَفِّفًا، نَظِيْفًا، نَزهًا، وَقَفَ كُتُبَهُ عَلَىٰ أَصْحَابِ الحَدِيثِ.

رَأَيْتُ بِخَطِّهِ وَصِيَّةً لَهُ أَوْصَىٰ بِهَا ، ذَكَرَ فِيْهَا صِفَةَ مَا يُخَلِّفُهُ مِنَ التَّرِكَةِ ، وَهُوَ ثِيَابُ بَدَنِهِ ، وَكُلُّهَا خَلِقٌ مَغْسُولَةٌ ، وَأَثَاثُ مَنْزِلِهِ ـ وَكَانَ مُخْتَصَرًا جِدًّا ـ وَثَلاَثَةُ دَنَانِيْرُ مِنَ العَيْنِ ، لَمْ يَذْكُرْ سِوَىٰ ذٰلِكَ ، وَمَاتَ وَلَمْ يُعْقِبْ .

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابنَ سُكَيْنَةَ، وَابْنَ الأَخْضَرِ وَغَيْرَهُمَا يُكْثِرُوْنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، وَيَصِفُونَهُ بِالحِفْظِ وَالإِتْقَانِ وَالدِّيَانَةِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَىٰ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ.

وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: حَافِظٌ، ثِقَةٌ، دَيِّنٌ، خَيِّرٌ، مُثْفِتٌ، مُثْفِتٌ، وَلَهُ حَظُّ كَامِلٌ مِنَ اللَّغَةِ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ فِي المُتُوْنِ وَالأَسَانِيْدِ، مُتْفِنٌ، مُثْفِتٌ، وَلَهُ حَظَّ كَامِلٌ مِنَ اللَّغَةِ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ فِي المُتُوْنِ وَالأَسَانِيْدِ، كَثِيْرُ الصَّلَاةِ، دَائِمُ التِّلاَوةِ لِلْقُرْآنِ الكَرِيْمِ، مُواظِبٌ عَلَىٰ صَلاَةِ الضَّحَىٰ، عَيْرُ أَلَّهُ يُحِبُ أَنْ يَقَعَ فِي النَّاسِ، وَيَتَكَلَّمَ فِي حَقِّهِمْ، وَقَدْ رَدَّ هَلذَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَلَّهُ يُحِبُ أَنْ يَقَعَ فِي النَّاسِ، وَيَتَكَلَّمَ فِي حَقِّهِمْ، وَقَدْ رَدَّ هَلذَا عَلَيْهِ الحَافِظُ أَبُوالفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ رَدًّا بَلِيْغًا، وَقَالَ: صَاحِبُ الحَدِيْثِ مَا يَزَالُ الحَافِظُ أَبُوالفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ رَدًّا بَلِيْغًا، وَقَالَ: صَاحِبُ الحَدِيْثِ مَا يَزَالُ يَجْرَحُ وَيُعَدِّلُ أَنَّ الجَوْرِيِّ بِكَلامِ ابْنِ نَاصِرٍ فِي أَكْثِو التَّرَاجِمِ، فَكَيْفَ يَجْرَحُ وَيُعَدِّلُ أَنْ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ ثُمَّ طَعَنَ فِيْهِ؟ وَلَكِنَّ هَاذَا مِنْ تَعَصُّبِ ابْنِ عَصَّ الْفَا مِنْ تَعَصُّبِ ابْنِ عَوَّلَ عَلَيْهِ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ ثُمَّ طَعَنَ فِيْهِ؟ وَلَكِنَّ هَاذَا مِنْ تَعَصُّبِ ابْنِ عَلَى عَلَيْهِ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ ثُمَّ طَعَنَ فِيْهِ؟ وَلَكِنَ هَاذَا مِنْ تَعَصُّبِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يُدْرِكُ الفَرْقَ بَيْنَ الجَرْحِ وَالتَّعْديل وَالتَكَلُّم فِي النَّاسِ؟!

السَّمْعَانِيِّ عَلَىٰ أَصْحَابِ أَحْمَدَ (١)، وَذَكَرَ كَلاَمًا كَثِيْرًا.

وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيِّ الطُّرَيْثِيْثِيِّ عَنِ ابْنِ نَاصِرٍ أَنَّ الطُّرَيْثِيْثِيَّ ، كَانَ كَذَّابًا ضَعِيْفًا فِي الرِّوَايَةِ ، لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ . ثُمَّ قَالَ : أَبُوالفَضْلِ لاَ يُحْسِنُ الكَلاَمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا (٢) قَالَ : كَذَابٌ ، لاَ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ : لاَ يُعْتَمَدُ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ ، وَإِذَا رَمَاهُ بِالكَذِبِ فَلاَ يُقَالُ : إِنَّهُ ضَعِيْفٌ فِي الرِّوَايَةِ ؛ فَإِنَّ الضَّعْفَ دُونَ الكَذِب . قَالَ الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدِ بِنِ ضَعِيْفٌ فِي الرِّوَايَةِ » فَإِنَّ الضَّعْفَ دُونَ الكَذِب . قَالَ الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدِ بِنِ الأَخْصُرَ مَا مَعْنَاهُ (٣) : قَوْلُ شَيْخِنَا (كَذَّابٌ » لأَنَّهُ رَوَىٰ مَا لَيْسَ مِنْ سَمَاعِهِ ، وَقُولُ شَيْخِنَا (كَذَّابٌ » لأَنَّهُ رَوَىٰ مَا لَيْسَ مِنْ سَمَاعِهِ ، وَقُولُهُ (ضَعِيفٌ فِي الرِّوَايَةِ » حَيْثُ لَمْ يُمَيِّزُ صَحِيْحِ بِهِ لذَا لَكَ فَلَمْ يَنْتَهِ ، وَقُولُهُ (ضَعِيفٌ فِي الرِّوَايَةِ » حَيْثُ لَمْ يُمَيِّزُ صَحِيْح بِهِ لذَا لَكَ فَلَمْ يَنْتَهِ ، وَقُولُهُ يُخْتَجُّ بِهِ » لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيْح بِهِ لذَا للوَصْف ، وَلاَ (يَعْتَمِدُ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ » لِوْجُود (٤) هَاذَا التَّخْلِيْطِ فِي مَعْرِفَتِهِ وَكَوْلُ السَّمِ مِنْ شَوْلِ الصَّحِيْح بِهَاذَا الوَصْف ، وَلاَ (وَصَفَهُ بِمُجَرَّدِ الكَذِبِ لَمَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ وَحَدِيْهِ ، فَلَوْ وصَفَهُ بِمُجَرَّدِ الكَذِب لَمَا كَانَ مِنْ أَهْلِه ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ

<sup>(</sup>١) هَلْذَا جَائِزٌ، وَمَنْ ثَمَّ تَكَلَّمَ في ابنِ نَاصِرٍ، وَلَوْ أَنَّهُ رَاضٍ عَنْهُ لأَغْفَلَ ذِكْرَ هَلْذِهِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَانَتْ فَيْهِ:

<sup>\* [</sup>فَ] عَيْنُ الرِّضَاعَنْ كُلِّ عَيْب كَلِيْلَةٌ \*

وَجَلَّ مَنْ لاَ عَيْبَ فِيْهِ. وَرَدَّ الحَافظُ الذَّهَبِيُّ عَلَىٰ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَدَافَعَ عَن أَبِي سَعْدٍ. يُرَاجَعُ: «تَارِيْخُ الإِسْلام» وَ«سِيَرُ أَعْلام النُّبَلاءِ» وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «إذ».

<sup>(</sup>٣) نَقْدُ الحَافِظِ السَّمْعَانِيِّ كَلاَمَ ابن نَاصِرٍ هَلْذَا، ثُمَّ رَدُّ ابن الأَخْضَرِ عليْهِ حِوَارٌ عِلْمِيُّ لَهُ فَائِدَةٌ جَيِّدَةٌ، وتَوْجِيْهٌ لِمَقْصُوْدِ هَلْذَا الإِطْلاَقِ، وهو حِوَارٌ هَادِيءٌ هَادِفٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي (ط): «لِو مُجُوْبِ».

مَنْ يَضَعُ مَنْنَا وَلاَ يُهَيِّى ءُ عَلَىٰ مَنْنِ إِسْنَادِ، فَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِوصْفِ مِنْ هَلَدِهِ الأَوْصَافِ، بَلْ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا جَمِيْعِهَا، فَكَانَ الجَرْجُ عَلَىٰ حَسَبِهَا، قَالَ: وَقَوْلُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ: إِنَّ ابْنَ نَاصِرٍ لاَ يُحْسِنُ الكَلاَمَ، عِيُّ مِنَ القَوْلِ وَقُصُورٌ عَنْ إِدْرَاكِ الفَهْمِ (١)، أَتَرَاهُ مَنْ أَدْرَكَ فِي رِحْلَتِهِ مَنِ اشْتَمَلَ مِنَ القَوْلِ وَقُصُورٌ عَنْ إِدْرَاكِ الفَهْمِ (١)، أَتَرَاهُ مَنْ أَدْرَكَ فِي رِحْلَتِهِ مَنِ اشْتَمَلَ بِصِفَةِ شَيْخِنَا فِي طَبَقَتِهِ مِنْ حِفْظٍ وَإِتْقَانٍ، وَدَاوَمٍ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ، وَأُوْرَادٍ بِصِفَةِ شَيْخِنَا فِي طَبَقَتِهِ مِنْ حِفْظٍ وَإِتْقَانٍ، وَدَاوَمٍ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ، وَأُوْرَادٍ كَثِيْرَةٍ، لاَ يَقْطَعُهَا فِي أَوْقَاتِهَا، وَحُسْنِ خَطِّ، لَمْ يُمَاثِلُهُ عَالِمٌ فِي تَحْقِيْقِهِ وَضَبْطِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ مَنْ قَرَأَ كِتَابَهُ إِلَىٰ إِسْنَادٍ، وَلاَ مَنْ يَعْرِفُهُ طَرَيْق وَضَبْطِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ مَنْ قَرَأَ كِتَابَهُ إِلَىٰ إِسْنَادٍ، وَلاَ مَنْ يَعْرِفُهُ طَرَيْق الْإِسْنَادِ، وَيُفِيدُهِ سِيْرَةٌ حَسَنَةٌ، لَهُ فِي كُلِّ وَصْفِ شَرِيْفِ سِيْرَةٌ حَسَنَةٌ، تَعْقَلُ وَتَفَهَم مَا لَمْهَابَةُ، كَأَنَّهُ أَحَدُ الصَّحَابَةِ، فَكَيْفَ يَسْتَجِيْزُ مَنْ تَعَقَلَ وَتَفَهَمَ الْمُهَابَةُ ، كَأَنَّهُ أَحَدُ الصَّحَابَةِ، فَكَيْفَ يَسْتَجِيْزُ مَنْ تَعَقَلُ وَتَفَهَمَ أَنْ يُتَكَلِّمُ وَمُ لُو مَنْ فَيْ لَوْ مِنْ لَعْظِهِ وَقَدْ شَاهَدَهُ (٢) \_ أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ؟.

قُلْتُ: حَدَّثَ ابنْ نَاصِرٍ بِالكَثِيْرِ، وَأَمْلَىٰ الْحَدِیْثَ، وَاسْتَمْلَیٰ لِلأَسْیَاخِ الْکَثِیرَ، وَخَرَّجَ لَهُمْ التَّخَارِیْجَ الْکَثِیْرَةَ، وَتَكَلَّمَ فِیْهَا عَلَیٰ الأَسَانِیْدِ، وَمَعَانِی اللَّحَادِیْثِ وَفِقْهِهَا، وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِی مَآخِذَ فِی اللَّغَةِ عَلَیٰ الغَرِیْبَیْنِ لِلْهَرَوِیِّ (۳) الأَحَادِیْثِ وَفِقْهِهَا، وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِی مَآخِذَ فِی اللَّغَةِ عَلَیٰ الغَرِیْبَیْنِ لِلْهَرَوِیِّ (۳) وَمُصَنَّفٌ فِی «مَنَاقِبِ الإمامِ أَحْمَدَ» فِی مُجَلَّدٍ، وَ «جُزْءٌ» فِی الرَّدِ عَلَیٰ مَنْ وَمُصَنَّفٌ فِی «مَنَاقِبِ الإمامِ أَحْمَدَ» فِی مُجَلَّدٍ، وَ «جُزْءٌ» فِی الرَّدِ عَلَیٰ مَنْ

<sup>(</sup>١) هَلْذَا كَلَامٌ غَيْرُ جَيِّدٍ من الحَافِظِ السَّمْعَانِيِّ \_رَحِمَهُ اللهُ \_وَتَحَامُلٌ ظَاهِرٌ؟! عَفَا اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «وقد شاء هاذه».

<sup>(</sup>٣) اسمُهُ «كتابُ التَّنْبِيْهِ عَلَىٰ الأَلْفَاظِ الَّتِي وَقَعَ في نَقْلِهَا وَضَبْطِهَا تَصْحِيْفٌ وَخَطَأٌ فِي تَقْسِيْرِهَا وَمَعَانِيْهَا وَتَحْرِيْفٌ فِي الغَرِيْبَيْنِ» وَقَد نَشَرَهُ المَرْحُومُ الدُّكتور مَحْمُوْد مَحَمَّد الطَّنَاحِيُّ في مِجَلَّةِ مَرْكَز البَحْث العِلْمِيِّ بِجَامِعَةِ أُمَّ القُرَىٰ.

يَقُونُكُ: إِنَّ صَوْتَ العَبْدِ بِالقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. وَرَوَىٰ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ المُخَفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ، كَالسِّلَفِيِّ، وَابْنِ عَسَاكِرٍ، وَأَبِي مُوْسَىٰ، وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ، وَابْنِ الجَوْزِيِّ، وَابْنِ الأَخْضَرِ، وَابْنِ سُكَيْنَةَ، وَعبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ، وَابْنِ الجَوْنِيِّ، وَابْنِ الأَخْضَرِ، وَابْنِ سُكَيْنَةَ، وَعبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ، وَيَحْيَىٰ بنِ الرَّبِيْعِ مُدَرِّسِ النِّظَامِيَّةِ (۱)، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ غَنِيْمَةَ بنِ الحَلَّويِيِّ وَيَحْيَىٰ بنِ الرَّبِيْعِ مُدَرِّسِ النِّظَامِيَةِ (۱)، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ غَنِيْمَةَ بنِ الحَلَّويِيِّ اللَّهَ فَي اللَّهُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ الفَقِيْهِ الحَنْبَلِيِّ، وَأَبِي اليُمَنِ الكِنْدِيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ، وَآخِرُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ بِالإَجَازَةِ أَبُوالحَسَن بنُ المُقَيَّرِ. (٢)

وَتُونُفِّي لَيْلَةَ النُّلَاثَاءِ ثَامِنَ عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ قَرِيْبًا مِنْ جَامِعِ السُّلْطَانِ، ظَاهِرَ السُّورِ بِالجَانِبِ الشَّرْقِي، ثُمَّ بِجَامِعَ المَنْصُورِ، ثُمَّ بِهَالِحَرْبِيَّةِ» وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْب» إِلَىٰ جَانِبِ أَبِي مَنْصُوْرِ المَنْصُورِ، ثُمَّ بِهَالِحَرْبِيَّةِ» وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْب» إِلَىٰ جَانِبِ أَبِي مَنْصُوْرِ الْمَنْصُورِ، ثُمَّ بِهَالَ : حَدَّثَنِي النَّنْبَارِيِّ ، وَقَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>۱) هُو يَحْيَىٰ بنُ الرَّبِيْعِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ حَرَازِ العَدَوِيُّ العُمَرِيُّ القُرَشِيُّ الوَاسِطِيُّ البَغْدَادِيُّ ، 
أَبُوعَلِيٍّ ، مَجْدُ الدِّينِ (٢٠٦هـ) ، مِن كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَلِيَ تَدْرِيْسِ النَّظَامِيَّة وَالنَّظَرَ فِي أَوْقَافِهَا ، لَهُ "تَفْسِيْرُ القُرْآن " فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ ، وَاخْتَصَرَ "تَارِيْخ بَغْدَاد " للحَافِظ الخَطِيْب وَ «دَيْلِهِ " للسَّمْعَانِيِّ . أَخْبَارُهُ فِي : التَّقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَة (٤٨٧) ، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ وَالتَّكْمِلَةِ لَوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢٨٧) ، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبلاءِ (٢١ / ٤٨١) ، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَىٰ للسُّبْكِيِّ (٥/ ٢٥) . وَالشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَىٰ للسُّبْكِيِّ (٥/ ١٥/ ) .

<sup>(</sup>٢) عَلِيُّ بنُ أَبِي عَبْدِالله الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ البَغْدَادِيُّ النَّجَّارُ أَبُوالحَسَنِ المُقَيَّرِ . (ت: ٦٤٣هـ) حَنْبَلِيُّ مُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>٣) عَلِي بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ، أَبُومَنْصُور (ت: ٧٠٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

أَبُوبَكْرِ بِنِ الخُضَرِيِّ (١) الفَقِيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُهُ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي، مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي، وَقَالَ لِي: قَدْ غَفَرْتُ لِعَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ فِي زَمَانِكَ؛ لأَنكَ رَئِيسُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -. وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّه صَلَّىٰ غَلَيْهِ فِي زَمَانِكَ؛ لأَنكَ رَئِيسُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -. وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّه صَلَّىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَوَّلاً عَلَىٰ بَابِ جَامِعِ السُّلْطَانِ أَبُو الفَضْلِ بِنُ شَافِعٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَوَّلاً عَلَىٰ بَابِ جَامِعِ السُّلْطَانِ أَبُو الفَضْلِ بِنُ شَافِعٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ، ثُمَّ ابنُ القَوَارِيْرِيِّ بِجَامِعِ المَنْصُوْرِ، ثُمَّ عُمَرَ الحَرْبِيِّ (٢) ، وَدُفِنَ وَقْتَ الظُهْر، وَكَانَتْ جَنَازَتُهُ عَظِيْمَةً ، وَحَضَرَهُ عَالَمٌ كَثِيْرٌ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

(أَنَا) أَبُوالفَتْحِ المَيْدُوْمِيُّ بِهِ مِصْرَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَافِظُ مِنْ لَفْظِهِ (أَنَا) أَبُوطَاهِمٍ مُحَمَّدُ الْمَافِرُ مُحَمَّدُ الحَضْرَمِيُّ ابن أَحْمَدَ بنِ أَبِي الصَّقْرِ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ بنُ مَيْمُونَ بنِ مُحَمَّدٍ الحَضْرَمِيُّ ابن أَحْمَدُ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ زكرِّيَا بنِ حَيْوةَ (ثَنَا) أَبُوعَبْدِالرَّحْمَانِ النَّسَائِيُّ (أَنَا) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ زكرِّيَا بنِ حَيْوةَ (ثَنَا) أَبُوعَبْدِالرَّحْمَانِ النَّسَائِيُّ (أَنَا) إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ (أَنَا) سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ (أَنَا) إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ (أَنَا) سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (٣) : هِسَأَلَ الحَارِثُ بنُ هِشَامٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : كَيْفَ يَأْتِينُكَ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ، وَهُوَ الوَحْيُّ ؟ قَالَ : فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، فَيَفْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ، وَهُوَ اللهِ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ (ت: ٥٦٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

 <sup>(</sup>٢) يَظْهَرُ أَنَّه عُمَرُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عَلِيٍّ، أَبُو حَفْصِ الحَرْبِيُّ المُقْرِىءُ (ت: ٥٥٧هـ) تَرْجَمَته فِي: مِعْرفَةِ القُرَّاءِ (١/ ٩٠٩)، وَغَايَة النَّهَايَةِ (١/ ٩٣٥) وَغَيْرهِمَا.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ في المُسْنَدِ (٦/ ١٥٨، ١٦٣، ٢٥٧)، وَالبُخَارِيُّ رقم (٣) «بَدْءُ الوَحْيِ»، ورقم (٣٢١٥)، ومُسْلِمٌ رقم (٣٣٣٣) في «فَضَائِلِ رَسُوْلِ الله ﷺ»، وَالنَّسَائِيُّ فِي «افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ»، وَمَالِكٌ فِي «المُوطَّأ» فِي «القُرآنِ» رقم (٧)، كُلُّهم مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

أَشَدُ عَلَيَّ، وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُوْرَةِ الفَتَىٰ، فَيَنْبِذَهُ (١) إِلَيَّ».

وَمِنْ غَرَائِبِ مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ نَاصِرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّ السَّلاَمَ عَلَىٰ السَّلاَمَ عَلَىٰ السَّلاَمُ السَّلاَمُ الطَّاهِرِ حَدِيْثِ عَلَىٰ المَوْتَىٰ يُقَدَّمُ فِيْهِ لَفْظَةُ «عَلَيْكُمْ» فَيُقَالُ: علَيْكُمْ السَّلاَمُ الطَّاهِرِ حَدِيْثِ أَبِي حَرِّيً الهُجَيْمِيِّ.

وَذَكَرَ فِي بَعْضِ تَصَانِيْقِهِ: أَنَّ الإِحْدَادَ عَلَىٰ المَيِّتِ بِتَرْكِ الطِّيبِ وَالزِّيْنَةِ لَا يَجُورُ لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ أَقَارِبِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، دُوْنَ زِيَادَةٍ لَا يَجُورُ لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ أَقَارِبِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، دُوْنَ زِيَادَةٍ عَلَىٰ هَا رَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا.

١٢٣ عَبْدُالمَلِكِ بِنُ مُحَمَّدِ (٢) بِنِ عَبْدِالمَلِكِ بِنِ دَوْبَلِ البَعْقُوْبِيُّ، المُؤَدِّبُ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/١٨١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/١٥٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَصَّدِ» (١/٢٦١). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/٨٦٥)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ المُنْضَدِ» (١/٢٦١)، وَتُوضِيْحُ المُشْتَبِهِ لابنِ نَاصِرِ الدِّينِ (١/٢٦٥) (١/٨٥٥)، وَتَبْصِيرُ المُنْتَبِهِ للجَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (١/٦٦١)، وَالشَّذَرَاتُ (١/١٥٦) (١/٨٥٦). و«البَعْقُوبِيُّ» للحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (١/١٦٣)، وَالشَّذَرَاتُ (١/١٥٦) (١/٨٥٦). و«البَعْقُوبِيُّ» تَصَحَّفَتْ في (ط) وَ «ذَيْل تاريخ بَغْدَادَ» وَ «الشَّذَرَات» إِلَىٰ «اليَعْقُوبِي» بِاليَاءِ آخِرِ الحُرُوفِ، وَإِلَّمَا هُو مَنْسُوبٌ إِلىٰ «بَعْقُوبَا» ضَبَطَهَا الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ في الأَنْسَابِ (٢/٧٤٧) بِقَوْلِهِ: «وَبِفَتْحِ البَاءِ المَنْقُوطَةِ بِوَاحِدَةٍ، وَسُكُونِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَضَمَّ القَافِ، وَفِي بِقَوْلِهِ: «وَبِفَتْحِ البَاءِ المَنْقُوطَةِ بِوَاحِدَةٍ، وَسُكُونِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَضَمَّ القَافِ، وَفِي الْخَرَىٰ، هَاذِهِ النَّسْبَةُ إِلَىٰ «بَعْقُوبَا» وَهِي قَرْيَةٌ كَبِيْرَةٌ عَلَىٰ عَشْرَةِ فَرَاسِخَ مِنْ الْمُهْمَلَةِ، يَقُولُ لَهَا العَوَامُ: «بَاعْقُوبَا». وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/٣٥٧).

أَقُوْلُ ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ: زُرْتُهَا في صَيْفِ عَامِ (١٣٨٨ هـ) لَمَّا زُرْتُ العِرَاقَ =

<sup>(</sup>١) في (ط): «فيُفِيْدَه».

<sup>(</sup>٢) ١٢٣- ابنُ دَوْبَلِ البَعْقُوبِيُّ (بعْدَ ٧٠ ـ ٥٥٠ هـ):

أَبُوالكَرَم(١).

وُلِدَ بَعْدَ السَّبْعِيْنَ وَالأَرْبَعِمَائَةَ، وَسَمِع مِنْ أُبَيِّ النَّرْسِيِّ، وَأَبِي الغَنَائِمِ ابنِ المُهْتَدِي، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مَلَّهْ، وَعَبْدُالقَادِرِ بنُ يُوسُفَ. وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ الخَشَّابِ، وَابْنُ شَافِع، وَابْنُ المَنْدَائِيِّ، وَابْنُ الأَخْضَرِ.

قَالَ أَبُوالفَصْلِ بنُ شَافِعٍ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِنَا، تَفَقَّهَ عَلَىٰ ابْنِ عَقِيْلِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ.

وتُونُفِّيَ سَنَةَ خُمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِهِ بَابِ أَبْرِز ». قَالَ وَأَنْشَدَنَا: (٢)

أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَ(دَوْبَلُ) تَصَحَّفَتْ في (ط)، وَ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» وَغَيْرِهِمَا إلى «دُويلٍ»، وَضَبَطَهَا الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ في «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» فَقَالَ: «بِالدَّالِ المُهْمَلَةِ المَفْتُوْحَةِ، وَضَبَطَهَا الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ في «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» فَقَالَ: «بِالدَّالِ المُهْمَلَةِ المَفْتُوْحَةِ، وَاحِدةٍ وَآخِرُهُ لاَمٌ» وذَكَرَ أَبَا الكرَمِ عُبدَالمَلِكِ وَسُكُونِ الوَاوِ، وَفَتْح البَاءِ المُعْجَمَةِ بِوَاحِدةٍ وَآخِرُهُ لاَمٌ» وذَكَرَ أَبَا الكرَمِ عُبدَالمَلِكِ هَلنَا. وَقَالَ: «وَقَد رَأَيْتُهُ بِخَطِّ ابنِ شَافِعٍ مَرَّةً أُخْرَىٰ بِضَمِّ الدَّالِ، وَهُو بِالفَتْحِ أَكْثَرُ، كَذَلِكَ رَأَيْنَاهُ بِخَطِّ ابنِ نَاصِرٍ مَفْتُوْحًا» وَعَنْهُ مُخْتَصَرًا فِي التَّوْضِيْحِ (٤/ ٥٨).

<sup>(</sup>۱) زَادَ الحَافِطُ ابَنُ النَّجَّارِ في ذَيلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ: «ابنُ أَبِي الغَنَائِمَ بِنَ أَبِي الفَتْحِ ، المُؤَدِّبُ ، مِنْ سَاكِنِي «دَرْبِ البَزَّازَةِ» بِـ «الظَّفَرِيَّةِ» كَانَ شَيْخًا ، صَالِحًا ، يُؤَدِّبُ الصِّبْيَانَ » وزادَ في شُيُوْ خِهِ: أَبَا عَبْدِالله مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي الدُّوْرِيَّ ، وَقَالَ : «وَحدَّثَ بِالنَسِيْرِ » وَسَاقَ عَن ابن الأَخْضَر عَنْهُ سَنَدًا وَأَوْرَدَ حَدِيثًا .

<sup>(</sup>٢) في تَارِيخِ ابْنِ النَّجَّارِ قَالَ: «قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الفَضْلِ أَحْمَدَ بِنِ صَالِحِ بِنِ شَافِعِ الشَّاهِدُ، أَنْبَأَنِيْهِ عَنْهُ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُوالكَرَمِ بِنُ دَوْبَلٍ، وَأَنْشَدَهُمَا. وَهُمَا في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» عَنِ المُؤلِّفِ فِيْمَا يَظْهَرُ.

يَاأَهْلَ وُدِّي وَمَا (١) أَهْلاً دَعَوْتُكُمْ بِالحَقِّ لَكِنَّهَا العَادَاتُ وَالنُّوبُ أَهْلُو دَي وَمُنْقَلِبُ أَشْبَهْتُمْ الدَّهْرَ فِي تَلْوِيْنِ صِبْغَتِهِ فَكُلُّكُمْ حَائِلُ الأَلْوَانِ مُنْقَلِبُ 176 مَنْقَلِبُ 176 مَنْقَلِبُ 176 مَنْقَلِبُ الفَرَقِيُّ، الوَرَّاقُ، البَغْدَادِيُّ، القَرَّاقُ، البَغْدَادِيُّ، القَاضِي، أَبُو العَبَّاسِ، مِنْ أَهْلِ «المَدِيْنَةِ» قَرْيَةٌ فَوْقَ «الأَنْبَارِ».

وُلِدَ فِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ

(١) في (ط) و (ج): وَ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»: «وَيَا أَهْلاً». يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٥٥٠هـ).

140 - سَعِيْدُ بنُ أَبِي عَالِبٍ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنّاءِ، أَبُوالقَاسِمِ البَغْدَادِيُّ حَفِيدُ الإِمَامِ المَشْهُورِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ (ت: ٤٧١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ وَوَالِدُهُ وَابْنُ أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ (ت: ٧٧هـ) الَّذِي سَبَقَ في اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ وَوَالِدُهُ وَابْنُ أَبِي عَالِبٍ أَحْمَدَ (ت: ٧٧هـ) اللَّذِي سَبَقَ في اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ وَوَالِدُهُ وَابْنُ أَبِي عَالِبٍ أَحْمَدَ (ت: ٧٩هـ) . وَاخْتُهُ سَعِيْدِ، أَبُومُحَمَّدِ (ت: ٧٩هـ) . وَخَفِيْدُهُ أَيْضًا: غِيَاثٌ، وَحَفِيْدُهُ وَالْحَيْنُ وَحَفِيْدَتُهُ وَحَفِيْدُهُ الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيْدٍ (ت: ٧٧١هـ) . وَحَفِيْدُهُ أَيْضًا: غِيَاثٌ، وَحَفِيْدَتُهُ نُورْ . . . وَلِسَعِيْدٍ هَلذَا مَشْيَخَةٌ في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّة (نَاقِصَةٌ) ، وَأَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرِ (٣٧٢١) ، وَمَشْيَخَةً ابنِ الجَوْزِيِّ (١١٨) ، وَالمُنْتَظَمِ (١١/١٦٢) ، وَالعِبَرِ عَمْدِمَا النَّبُلاءِ (٢٠/ ٢٦٤) . . وَغَيْرِهَا.

### (٢) ١٢٤ - ابنُ رَاشد المَدَنِيُّ (٤٩٠ - ١٥٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٤)، وَالمَنْضَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٥٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٥٤)، وَالمَنْفَدِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٥٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٥٦)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ٢٦٣). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٥٠٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٥٦)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ١٥٧).

علَىٰ مَكِّيُّ بنُ أَحْمَدَ الحَنْبَلِيِّ (۱) وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ عَبْدِالوَاحِدِ بنُ سَيْفٍ. (۲) وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مَنْصُوْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الخَازِنِ، وَأَبِي العَبَّاسِ بنِ قُرَيْشٍ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مَنْصُوْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الخَازِنِ، وَأَبِي العَبَّاسِ بنِ قُرَيْشٍ، وَأَبِي عَالِبٍ القَزَّازِ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالبَاقِي وَغَيْرِهِمْ، وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي وَأَبِي عَالِبٍ القَزَّازِ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالبَاقِي وَغَيْرِهِمْ، وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي القُضَاةِ الزَّيْنَبِيِّ. وَوَلِيَ القَضَاءَ بِهِ (دُجَيْلَ (۳) مُدَّةً وَحَدَّثَ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ، وَغَيْرُهُ.

وَتُورُفِّي يَوْمَ السَّبْتِ سَادِسَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» ، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

١٢٥ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ (٤) بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ سَعْدَانَ الأَزَجِيُّ، الفَقِيْهُ،

<sup>(</sup>۱) هُوَ مَكِّيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُظَفَّرٍ ، أَبُوبَكْرٍ المُقْرِىءُ ، البَغْدَادِيُّ (ت: ٥١٤هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ .

<sup>(</sup>٢) كَذَافي الأُصُولِ، وَالظَّاهِرُأَلَهُ عَبْدُ الوَاحِدِبنُ شُنَيْفٍ (ت: ٢٨٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٥٠٥) وذَكَرَ المُتَرْجَمَ هُنَا. قَالَ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ: «مِنْ أَهْلِ «النَّصْرِيَّةِ» مَحِلَةٌ بِد (بُعْدَادَ» وَلِيَ القَضَاءَ بِد (دُجَيلٍ».. وَذَكَرَهُ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ في شُيُونِدِهِ».

أَقُوْلُ .. وعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ .: لَمْ يَرِدْ فِي مُعْجَمَيْ شُيُوْخ أَبِي سَعْدِ «المُنْتَخَبِ» وَ «التَّخبِيْرِ».

<sup>(</sup>٤) ١٢٥ \_ ابنُ سَعْدَانَ الأَزَجِيُّ: (؟ ٢٥٥هـ).

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٤)، وَالمَنْصَدِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣٤٦/٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٥٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (٢٦٣/١)، ويُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٩٣١)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٢/ ٢٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٢/ ٢٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٢/ ٢٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٢/ ٢٧)،

أَبُوالمُظَفَّرِ، سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِن القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ، وَأَبِي (' الْعِزِّبِنِ كَادِشٍ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ، وَأَبِي بَكْرِ الدِّيْنَورِيِّ، وَلاَزَمَهُ. وَرَوَىٰ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بِنِ القِحْفِ الوَاعِظُ شَيْئًا، رَوَىٰ عَنْهُ أَحْمَدُ بِنُ طَارِقٍ. وَكَتَبَ عَنْهُ أَبِي مُحَمَّدِ بِنِ القِحْفِ الوَاعِظُ شَيْئًا، رَوَىٰ عَنْهُ أَحْمَدُ بِنُ طَارِقٍ. وَكَتَبَ عَنْهُ المِيارَكُ بِنُ كَامِلٍ حِكَايَةً بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فِي «مُعْجَمِهِ». قَالَ صَدَقَةُ بِنُ الحُسَيْنِ المَبُارَكُ بِنُ كَامِلٍ حِكَايَةً بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فِي «مُعْجَمِهِ». قَالَ صَدَقَةُ بِنُ الحُسَيْنِ فِي «تَارِيْخِهِ» كَانَ فَقِيْهًا، كَيِّسًا، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي بَكْرِ الدِّيْنَورِيِّ.

تُونُفِّيَ فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَرْبِ» وَسَمَّاهُ مُظَفَّرًا.

١٢٦ مُحَمَّدُ بِنُ خَدَادَاذَ (٢) بِنِ سَلَامَةَ بِنِ خُذَادَاذَالِعِرَاقِيُّ المَأْمُونِيُّ المَبَارِدِيُّ ، الْحَدَّادُ ، الْكَاتِبُ ، الفَقِيْهُ ، الأَدِيْبُ ، أَبُوبَكْرِ بِنِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَيُعْرَفُ بِ «نَقَاشِ المَبَارِدِ» سَمِعَ مِنْ نَصْرِ بِنِ البَطِرِ ، وَالحُسَيْنِ بِنِ طَلْحَةَ ، وَأَبِي نَصْرِ الزَّيْنَبِيِّ ، وَأَبِي الخَطَّابِ بِنِ سَمِعَ مِنْ نَصْرِ بِنِ البَطِرِ ، وَالحُسَيْنِ بِنِ طَلْحَةَ ، وَأَبِي نَصْرِ الزَّيْنَبِيِّ ، وَأَبِي الخَطَّابِ بِنِ الجَرَّاحِ ، وَطِرَادٍ ، وَأَبِي طَاهِرِ بِنِ قَيْدَاسٍ ، وَالمُبَارَكِ بِنِ عَبْدِ الجَبَّارِ ، وَابْنِ الحُصَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ ، وَكَتَبَ خَطًّا حَسَنًا . ذَكَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ ،

<sup>(</sup>۱) في (ط): «ابن..».

<sup>(</sup>٢) ١٢٦\_اينُ خُذَادَاذَ (؟ ٢٥٥هـ):

أخبارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ١٥٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٦٣). وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ للسَّمْعَانِيِّ (١١/ ١١٥)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ المُنَضَّدِ» (١١ / ١١٥)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢٦ / ١١٥)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَةِ (٢١ / ٤١٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٣٦)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٩٦)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَةِ (٢٧١ / ٤٠١)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٦٤).

فَقَالَ: أَحَدُ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ. دَرَسَ الفِقْهَ عَلَىٰ مَحْفُوظِ الكَلْوَذَانِيَّ، يَسْكُنُ «المَأْمُونِيَّةَ» (١) شَيْخٌ، صَالِحٌ، كَتَبْتُ عَنْهُ يَسِيْرًا. وَقَالَ ابنُ نُقْطَةَ: حَدَّثَ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ.

وَذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ وَالفِقْهِ، وَطَرِيْقَتُهُ فِي النَّسْخِ مَعْرُوفَةٌ بِالسُّرْعَةِ. وَرَوَىٰ قَدِيْمًا عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ جَابِرِ بِنِ يَاسِيْنَ، ثُمَّ سَاقَ حَدِيْثًا عَنْ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي السَّرَايَا التَّاجِرُ، عَنْ مُحَمَّدً بِنِ خُذَادَاذَا(ثَنَا) عَبْدُاللهِ بِنُ حَدِيْثًا عَنْ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي السَّرَايَا التَّاجِرُ، عَنْ مُحَمَّدً بِنِ خُذَادَاذَا(ثَنَا) عَبْدُاللهِ بِنُ جَابِرِ بِنِ يَاسِيْنَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. قَالَ: وَمِمَّا أَنْشَدَهُ لِنَفْسِهِ: (٢) جَابِرِ بِنِ يَاسِيْنَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. قَالَ: وَمِمَّا أَنْشَدَهُ لِنَفْسِهِ: (٢) لَمَّا رَأَيْتُ أُوارَ الحُبِّ فِي كَبْدِيْ أَجْرَيْتُ دَمْعِي عَلَىٰ الخَدَيْنِ مَهْمُولًا وَقُلْتُ يَاقَلْبُ صَبْرًا بَعْدَ بَيْنِهِمُ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَقُلْتُ يَاقَلْبُ صَبْرًا بَعْدَ بَيْنِهِمُ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَقُلْتُ يَاقَلْبُ صَبْرًا بَعْدَ بَيْنِهِمُ لِيَقْضِيَ الله أُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَقُلْتُ يَاقَلْبُ صَبْرًا بَعْدَ بَيْنِهِمُ لِيَقْضِيَ الله أُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ فَقِيْهًا، مُنَاظِرًا، أُصُوْلِيًّا، تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ، وَعَلَّقَ عَنْهُ مَسَائِلَ الخِلَافِ، وَقَرَأَ الأَدَب، وَقَالَ الشِّعْرَ. وَكَانَ خَطُّهُ رَدِيْئًا (٣)، رَوَىٰ لَنَا عَنْهُ ابنُ الأَخْضِر، وَثَابِتُ بنُ مُشَرَّفٍ (٤)، وَكَانَ صَدُوْقًا.

وَتُوافِّيَ مُحَمَّدُ بِنُ خُذَادَاذَا لَيْلَةَ الخَمِيْسِ مُسْتَهَلَّ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ

<sup>(</sup>۱) حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ «بَغْدَادَ» وَالأَصْلُ فِيهِ قَصْرٌ بَنَاهُ جَعْفَرٌ البَرْمَكِيُّ وَجَوَّدَهُ عُرِفَ بِهِ «الجَعْفَرِيّ» ثُمَّ أَعْطَاهُ المَأْمُونَ فَعُرِفَ بِهِ المَأْمُونَ المَا أُمُونَ المَا أُمُونُ قِرِيْبًا مِنْهُ مَنَاذِلَ لِخَاصَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ شُمِّيَت بِهِ «المَأْمُونِيَّةِ» ثُمَّ أَعْطَىٰ المَامُونُ القَصْرَ الحَسَنَ بنَ سَهْلِ وَزِيْرَهُ فَعُرِفَ بِهِ الحَسَنِيّ». بِاخْتِصَارٍ عَن خُطَطِ بَعْدَادَ (۱۸۲) قَالَ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ فِي مُعْجَم البُلدان (٥/٥٣): "وَهِي مَحِلَةٌ كَبِيْرَةٌ طَوِيْلَةٌ عَرِيْضَةٌ بِهِ «بَعْدادَ» بين «نَهْرِ المُعَلَّىٰ» وَ «بَابِ الأَزَجِ»، عَامَرَةٌ آهِلَةٌ».

 <sup>(</sup>٢) عَنِ المُؤَلِّفِ في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»، والأُوَارُ: الحَرَارَةُ.

<sup>(</sup>٣) قَارِنْ بِقَوْلِهِ فِيْمَا تَقَدَّمَ - : وَكَتَبَ خَطًّا حَسَنًا؟!

 <sup>(</sup>٤) في (ط): «شَرَف» خَطَأُ طباعةٍ.

اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِمَسْجِدِ ابنِ جَرْدَةَ (١) وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَرْبٍ» ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ .

١٢٧ و أَبُوهُ خُذَادَادُ بنُ سَلَامَةَ، أَبُومُ حَمَّدِ الْحَدَّادُ (٢) «نَقَّاشُ الْمَبَارِدِ» ذَكَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ أَيْضًا وَقَالَ: كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ، يَسْكُنُ «الْمَأْمُونِيَّةَ» سَمِعَ أَبَا السَّمْعَانِيِّ أَيْضًا وَقَالَ: كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ، يَسْكُنُ الْمَأْمُونِيَّةَ» سَمِعَ أَبَا نُصْرِ الزَّيْنَبِيَّ. وَحَدَّثَ بِشَيْءٍ يَسِيْرٍ. سَمِعَ مِنْهُ آحَادُ (٣) الطَّلَبَةِ، كَتَبَ لِي الْإَجَازَةَ. وَتُونُفِّيَ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّي الْإَجَازَةَ. وَتُونُفِّي فِي نِصْفِ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِجَامِع الْمَنْصُورِ، وَدُفِنَ بِـ (بَابِ حَرْبِ)».

وَقَالَ ابنُ نُقْطَةَ: حَدَّثَ عَنْهُ أَبُوالقَاسِمِ بنُ عَسَاكِرٍ (٤). وَقَيَّدَ ابنُ نُقْطَةَ «خُذَادَاذَ» بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ بَيْنَ ذَالَيْن مُعْجَمَتَيْن (٥).

أَفْرَدَهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي المَقْصَد الأرشد (١/ ٣٧١) بالتَّرجمة.

141 - عُمَرُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي طَاهِرٍ ، أَبُوحَفْصِ الحَرْبِيُّ المُقْرِىءُ . ذَكَرَهُ ابنُ النَّجَّارِ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٥/ ٩٢) قَالَ : قرَأْتُ بِخَطَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ الحَرْبِيِّ قَالَ : «مَوْلِدِي في سَنَةٍ سَبْعِين وَأَرْبَعِمَائَةَ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِالله ابنِ أَحْمَدَ بنِ الخَشَّابِ قَالَ : نَاوَلَنِي الشَّيْخُ الصَّالِحُ عُمَرَ بنُ عَبدِالله الحَرْبِيُّ - وَكَانَ ابنِ أَحْمَدَ بنِ الخَشَّابِ قَالَ : نَاوَلَنِي الشَّيْخُ الصَّالِحُ عُمَرَ بنُ عَبدِالله الحَرْبِيُّ - وَكَانَ مَرِيْضًا يَوْمَئِذٍ - وَهُو يَوْمُ الاثْنَيْنِ رَابِع عِشْرِيْنَ رَبِيعِ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ = مَرِيْطًا يَوْمَئِذٍ - وَهُو يَوْمُ الاثْنَيْنِ رَابِع عِشْرِيْنَ رَبِيعِ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ =

<sup>(</sup>١) تقَدَّم ذِكْرُهُ في تَرْجَمَةِ سِبْطِ ابن الخَيَّاطِ، وَكَانَ امَامُهُ.

<sup>(</sup>٢) ١٢٧ أَبُومُحَمَّدٍ الحَدَّادُ:

<sup>(</sup>٣) في (ط): «أفادَ».

<sup>(</sup>٤) مُعْجَمُ ابنِ عَسَاكِرِ (١/ ٣٢٣) وفيه: «أَخْبَرَنَا خُذَادَذُ بنُ. . » دُونَ زِيَادَةٍ .

<sup>(</sup>٥) تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٤١٣).

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ الله \_ في وفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٥٥هـ).

# ١٢٨ - سَالِمُ بنُ عَبْدِاللهِ (١) بنِ عَبْدِ المَلِكِ الشَّيْبَانِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الزَّاهِدُ ، أَبُو الفَتْحِ .

وَخَمْسِمَائَةَ، ثُم بَلَغَنِي أَنَّهُ تُونِّقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ، وَدُفِنَ فِي قَبْرِ أَحْمَدَ». أَخْبَاره في: مَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ (١/ ٥٠٩)، وَالعِبَرِ (١٤٩/٤)، وَغَايَةِ النِّهَايَةِ (١/ ٩٣٥)، وَالنُّجُوْمِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٣٥٧)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ١٦٢).

142 - وَالمُبَارَكُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الإِخْوَة، ذَكَرَهُ ابنُ الجَزَرِيُّ في غَايَةِ النَّهَايَةِ (٣٧/٢) قالَ: «قَرَأَ القِرَاءَاتِ وَالفِقْهَ عَلَىٰ ابْنِ عَقِيْلٍ، وَكَانَ عَارِفًا بِالنَّحْوِ وَالأَدَبِ، قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: رَوَىٰ عَنْهُ سِبْطُهُ تُوْكُ بِنُ مُحَمَّدٍ.. وَدُفِنَ بِـ «بَابٍ حَرْبٍ»...».

\_ وَسِبْطُهُ: تُرْكُ بِنُ مُحَمَّدٍ (ت: ٦١٤هـ) مَشْهُوْرٌ، تَرْجَمَ لَهُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣٩٥/٢) كَمَا تَرْجَمَ المُنْذِرِيُّ لِوَالِدِهِ مُحَمَّدِ بِنِ بَرَكَةَ (ت: ٥٨٣هـ). التَّكْمِلَة (١/ ٧٣) وَلَمْ يَتَبَيَّنَ لِي أَنَّهُمَا حَنْبَلِيَّانِ، لِذَٰلِكَ لَمْ أَسْتَدْرِكُهُمَا.

143 ـ ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيِّدِ اللهِ بنِ نَصْرِ بنِ السَّرِيِّ، أَبُوبَكْرِ الرَّاغُونِيُّ، البَغْدَادِيُّ، المُجَلَّدُ، أَخُو الإِمَامِ المَشْهُورِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ عُبَيْدِالله (ت: ٧٢٥هـ) الَّذي ذَكَرَهُ المُوَّلِّفُ، وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالدِهِمَا عُبَيْدِالله فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥١٤). أَخْبَارُ أَبِي بَكْرٍ فِي: المُنْتَظَمِ وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالدِهِمَا عُبَيْدِالله فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٥٥). أَخْبَارُ أَبِي بَكْرٍ فِي: المُنْتَظَمِ (١٠/ ١٧٩)، وَمُعْجَمِ البُلْدَانِ (٣/ ١٤٢)، وَالتَّقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٨٠)، وَتَارِيْخِ إِرْبِلَ (١/ ١٥٠)، وَدُولِ الإِسْلامِ (٢/ ٦٩)، وَالعِبَرِ (٤/ ١٥٠)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النُبُلاءِ (٢٠/ ٢٧٨).

144 - وَيَحْيَىٰ بِنُ عِيْسَىٰ بِنِ الحَسَنِ بِنِ إِدْرِيسَ الأَنْبَارِيُّ الوَاعِظُّ الزَّاهِدُ. أَخْبَارُهُ في: المُنْتَظَمِ (١٨٠/١٠)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ(٣/ ٢٤٦)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٢٩)، والمُخْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٤٦)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٢٩)، والبداية والنَّهاية (٢٢ / ٢٣٧)، وسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكِ ابْنُهُ عَلِيٍّ بِنِ يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٨/ ٢٣٧)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكِ ابْنُهُ عَلِيٍّ بِنِ يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٨/ ٢١٥)،

## (١) ١٢٨ \_ أَبُوالفَتْحِ الشَّيْبَانِيُّ (؟ \_٥٥٥هـ):

أَخْبَارُهُ فَيَ: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٤) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٥٦/٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ اللهُرَّ اللهُ اللهُرَاتُ الذَّهَبِ (١٦٦٦/٤).

صَحِبَ أَبَابَكْرِ الدِّيْنَوَرِيَّ، وَسَمِعَ مِنَ الشَّرِيْفِ أَبِي العِزِّبِ المُخْتَارِ، وَأَبِي الغَنَائِمِ النَّرْسِيِّ، وَغَيْرِهِمَا. وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ. سَمِعَ مِنْهُ الشَّرِيْفُ أَبُو الحَسَنِ الزَّيْدِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ بِنُ الشَّعَارِ، وَأَبُو الفَضْلِ بِنُ شَافِعٍ، وَقَالَ عَنْهُ: كَانَ فَقِيْهًا، زَاهِدًا، مَخْمُو لا ذِكْرُهُ عِنْدَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، رَفِيْعًا عِنْدُ اللهِ وَصَالِحِ عِبَادِهِ، وَقَالَ صَدَقَةُ ابِنُ الحُسَيْنِ: كَانَ فَقِيْهًا، مُتَزَهِّدًا.

تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ سَابِعَ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِـ (بَابِحَرْبٍ»، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (١).

<sup>(</sup>۱) ذَكَرَ النَّاسِخُ في (أ) و (ب) بَعْدَ ذٰلِكَ: «قَالَ ابنُ النَّجَّارِ أَنشَدَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ..» وَأَوْرَدَ قَصِيْدَةَ النَّاسِخُ في (ب) عَلَىٰ ذٰلِكَ في الهَامِشِ. وَقَدْ نَبَّهَ النَّاسِخُ في (ب) عَلَىٰ ذٰلِكَ في الهَامِشِ. وَكَتَبَ ابنُ حُمَيْدِ النَّجْدِئُ عَلَىٰ هَامِشِ نُسْخَةِ (أ): «انظُرْ إِلَىٰ هَالذَا السَّقَطِ فَلْيُحَرَّر». أقول - وعلى الله أعتمد -: وَلَيْسَ هُناكَ سَقْطٌ، وَإِنَّما هُو تَقْدِيْمٌ وَتَأْخِيْرٌ. يَسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وفَيَاتِ سَنَةٍ (٣٥٥ه -):

<sup>145 -</sup> أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ إِسْمَاعِيلَ المَقْدِسِيُّ ، جَدُّ الحَافِظِ الضِّيَاءِ ، وَزَوْجَتُهُ : مُبَارَكَةُ عَمَّةُ مُوفَّقِ الدِّيْنِ بنِ قُدَامَةَ الإمَامِ المَشْهُوْدِ ، وَلَهُ منَ الوَلَدِ عَبْدُ الرَّحْمَان (ت: مُبَارَكَةُ عَمَّةُ مُوفَّقِ الدِّيْنِ بنِ قُدَامَةَ الإمَامِ المَشْهُوْدِ ، وَلَهُ منَ الوَلَدِ عَبْدُ الرَّحْمَا ، وَفَاطِمَةُ ، وَعَبْدُ الوَاحِدِ وَالِدُ الضِّيَاءِ ، وَالرِّضَا ، وَفَاطِمَةُ ، وَسَنَذْكُوهُمْ جَمِيعًا في مواضِعِهِمْ ، فَأَسْرَتُهُمْ أُسْرَةُ عِلْمٍ كَبِيرَةٌ جِدًّا . ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدَّهَبِيُ في تَارِيْخِ الإسْلامِ (١٠٩) .

<sup>146 -</sup> وَعَلِيُّ بنُ هِبةِ اللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِالمَلِكِ بنِ يُوسُف أَبُوالحَسَن مِنَ البَيْتِ اليُوسُفِيِّ الكَبِيْرِ، وَعَلِيُّ هَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الكَبِيْرِ، وَعَلِيٌّ هَالذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ (١٢٧) وقَالَ: «رَوىٰ عَنْ ثَابِتِ بنِ بُنْدَارٍ وَالحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ البُسْرِيِّ وغَيْرِهما.

<sup>147</sup> ـ وَمَسْعُودُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شُنَيْقٍ أَبُوالفَتْحِ الوَرَّاقُ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي هَامِشِ =

١٢٩ أَخْمَدُ بِنُ مَعَالِي (١) \_ وَيُسَمَّىٰ عَبْدَاللهِ أَيْضًا \_ بِنَ بَرَكَةَ الْحَرْبِيُّ. تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وَبَرَعَ فِي النَّظَرِ.

ذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِهِ، كَ «الطَّبَقَاتِ» وَ «التَّارِيْخِ» وَقَالَ: كَانَ لَهُ فَهْمٌ حَسَنٌ، وَفِطْنَةٌ فِي المُنَاظَرَةِ قَالَ: وَسَمِعْتُ دَرْسَهُ مُدَّةً، وَكَانَ قَدِانْتَقَلَ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَوَعَظَ. وَقَالَ صَدَقَةُ بِنُ الحُسَيْنِ: كَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا، قَدْ نَيَّفَ عَلَىٰ الثَّمَانِيْنَ، فَقِيْهًا، مُنَاظِرًا، عَارِفًا، لَهُ مُخَالَطَةٌ مَعَ الفُقَهَاء، وَمُعَاشَرَةٌ مَعَ الصُّوْفِيَّةِ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَلاَمًا عَارِفًا، لَهُ مُخَالَطَةٌ مَعَ الفُقَهَاء، وَمُعَاشَرَةٌ مَعَ الصُّوفِيَّةِ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَلاَمًا

#### (١) ١٢٩ ـ ابنُ بركةَ الحَرْبِيُّ (؟ ـ ١٥٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٦٤)، وَمُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابن نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٤)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١٩٦/١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/١٥٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/١٥٧)، وَالوَافِي وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنْضَّدِ» (١/ ٢٦٤). وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٠/ ١٩٠)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ١١٧)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبلاءِ (٢٠/ ٣١٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٣٩)، وَاللَّهُ وَالنَّهَايَةُ (٢/ ٢٤٠) وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٧٠) (٢/ ٢٨٣).

ترجَمَةِ عَبْدِالوَاحِدِ بن شُنَيْفِ (ت: ٥٢٨هـ) أَخْبَارُهُ مَسْعُودٍ فِي: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٩٠)، وَتَارِيْخ الإِسْلام(١٣٤).

<sup>147 -</sup> وَنَصْرُ بِنُ مَنْصُوْرِ بِنِ حُسَيْنِ، أَبُوالقاسِمِ العَطَّارُ الحَرَّانِيُّ التَّاجِرُ المَشْهُورُ فِي زَمْنِهِ، نَزِيْلُ «بَغْدَاد»، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: كَانَ مُتَمَوِّلاً، كَثِيرَ الصَّدقَاتِ وَفَكَ الأُسَارَىٰ، وَصِلَةَ المُحَدِّثِيْنَ، مَعَ الحَيْرَةِ وَالدِّينِ» أخبارُهُ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا فِي: المُنْتَظَمِ (١٠/ ١٨٣)، وَصِلَةَ المُتَظَمِ (١٠/ ٢٣٨)، وَالدِّينِ» أخبارُهُ كَثِيْرَةٌ ، مِنْهَا فِي: المُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٣٨)، وَالكَامِلِ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ٢٣٩)، وَالبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ (١٢/ ٢٣٨)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (١٤/ ٢٣٨).

حَسَنًا، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ مُتَلَوِّنًا فِي الْمَذْهَبِ. (١)

وَتُونُفِّيَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ ثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الْأُوْلَىٰ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ. وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْب». وكَانَ سَبَبُ مَوْتِهِ: أَنَّهُ رَكِبَ دَابَّةً فَانْحَنَىٰ فِي ضِيْقِ لِيَدْخُلَ، فَاتَكَىٰ بِصَدْرِهِ عَلَىٰ سَبَبُ مَوْتِهِ: أَنَّهُ رَكِبَ دَابَّةً فَانْحَنَىٰ فِي ضِيْقِ لِيَدْخُلَ، فَاتَكَىٰ بِصَدْرِهِ عَلَىٰ سَبَبُ مَوْتِهِ: أَنَّهُ رَكِبَ دَابَّةً فَانْحَنَىٰ فِي ضِيْقِ لِيَدْخُلَ، فَاتَّكَىٰ بِصَدْرِهِ عَلَىٰ قُرْبُوسِ السَّرْجِ فَأَثَرَ فِيْهِ، وَانْضَمَّ إِلَىٰ ذٰلِكَ إِسْهَالٌ، فَضَعُفَتْ القُوَّةُ، وَكَانَ مَرَضُهُ يُوسِ السَّرْجِ فَأَثَرَ فِيْهِ، وَانْضَمَّ إِلَىٰ ذٰلِكَ إِسْهَالٌ، فَضَعُفَتْ القُوَّةُ، وَكَانَ مَرَضُهُ يُوهُ مَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ رَحِمَهُ اللهُ. وَلَهُ "تَعْلِيْقَةٌ فِي الفِقْهِ" وَقَفْتُ عَلَىٰ جُزْءٍ مِنْهَا.

١٣٠ الحَسَنُ (٢) بنُ جَعْفَرِ (٣) بنِ عَبْدِالصَّمَدِ بنِ المُتَوَكِّلِ عَلَىٰ اللهِ العَبَّاسِيُّ اللهِ العَبَّاسِيُّ اللهِ العَبَّاسِيُّ اللهِ المُقْرِىءُ ، الأدِيْبُ ، أَبُوعَلِيٍّ .

وُلِدَ فِي حَادِي عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ ، وَسَمِعَ قَدِيْمًا مِنْ أَبِي غَالِبِ البَاقِلَّانِيِّ ، وَأَبِي الحَسَنِ بِنِ العلَّافِ، وَشَهْفِيْرٍ ، وَابْنِ الحُصَيْنِ ، وَأَبِي بَكْرٍ اللَّفْتُوَانِيٍّ وَغَيْرِهِمْ ، وَابْنِ الحُصَيْنِ ، وَأَبِي بَكْرٍ اللَّفْتُوانِيٍّ وَغَيْرِهِمْ ،

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: قَالَ ابنَ السَّمْعَانِيِّ: «اجْتَمَعْتُ بِهِ يَوْمًا فَقَالَ لِي: أَنَا السَّاعَةَ مُتَّبعُ الدَّلِيْلِ، مَا أُقَلِّدُ أَحَدًا، سَمِعَ مِنْ ثَابِتِ بنِ بُنْدَارٍ، وَحَدَّثَ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الحُسَيْنُ».

<sup>(</sup>٣) ١٣٠ ـ ابنُ المُتَوَكِّلِ العَبَّاسِيُّ (٤٧٧ ـ ١٥٥ هـ):

أَخبارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِاللهِ (ورقة: ٢٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣١٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٥٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٦٥). وَيُرَاجَعُ: المُنتَظَمُ (١/ ١٩١)، وَالعِبَرُ (٤/ ١٥٥)، وَتَارِيْخُ الإسلامِ (١٤٥)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢٠ / ٣٨٧)، وَالإعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٢٨)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٣٠٧)، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (١١/ ١٤٤)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَب (١٧١) (١/ ١٨٥).

وَحَدَّثَ، وَكَانَ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدِ ابنِ العُلْبِيِّ (١) الزَّاهِدِ، وَكَانَ فِيْهِ لُطْفٌ وَظُرُفٌ وَأَدَبٌ، وَيَقُولُ الشِّعْرَ الحَسَنَ، مَعَ دِيْنِ وَخَيْرٍ، وَجَمَعَ «سِيْرَةَ المُسْتَرْشِدِ»، وَ «سِيْرَةَ المُقْتَفِي»، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ «مَشْيَخَةً» وَجَمَعَ كِتَابًا سَمَّاهُ «سُرْعَةَ الجَوابِ وَمُدَاعَبَةَ الأَحْبَابِ» أَحْسَنَ فِيْهِ.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: وَكَانَ أَدِيْبًا، فَاضِلاً، يَقُونُ الشِّعْرَ، وَيَرْوِي الحِكَايَاتِ وَالنَّوَادِرِ، وَكَانَ صَالِحًا، مُتَدَيِّنًا، صَدُوْقًا، رَوَىٰ لَنَا عَنْهُ ابنُ الأَخْضَر وَغَيْرُهُ.

وَذَكَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ، وَقَالَ: كَانَ صَالِحًا، فَاضِلًا، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالأَدَبِ وَالشُّعْرِ، وَمِنْ شِعْرِهِ مِمَّا كَتَبَهُ فِي بَعْضِ الأَجَايِز.

أَجَزْتُ لِلسَّادَةِ الأَخْيَارِ مَا سَأَلُوا فَلْيَرُوواعَنِّي (٢) بِلاَ بَخْسِ وَلاَ كَذِبِ مَهْمَا أَحَبُّوهُ مِنْ شِعْرٍ وَمِنْ خَبَرٍ وَمِنْ خَبَرٍ وَمِنْ جَمِيْع سَمَاعَاتِي مِنَ الكُتُبِ وَلْيَحْذَرُواالسَّهْوَوَالتَّصْحِيْفَ مِنْ غَلَطٍ وَيَسْلُكُوا سُنَّةَ الحُفَّاظِ فِي الأَدَب

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: أَنْشَدَنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الشَّاهِدُ الفَقِيْهُ، هُوَ ابنُ الصَّقَّالِ (٣)، أَنْشَدَنَا الشَّريْفُ أَبُوعَلِيِّ بنُ المُتَوَكِّلِ عَلَىٰ اللهِ لِنَفْسِهِ.

يَاذَا الَّذِي أَضْحَىٰ يَصُوْلُ بِيدْعَةٍ وَتَشَيُّع وَتَمَشْعُرٍ وَتَمَعْزُكِ فَعَلَيْهِمَا يَوْمَ المَعَادِ مُعَوِّلِي فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي حَنْبَلِي

لاَ تُنْكِرَنَّ تَحَنْبُلِي وَتَسَنُّنِي إِنْ كَانَ ذَنْبِي حُبَّ مَذْهَب أَحْمَدٍ

في (ط): «النَّعْلَبِي». وَابْنُ العُلبِيِّ هُوَ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ، أَبُوبَكْرِ (ت٥٠٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ. (1)

كَتَبَ نَاسِخُ (د) فَوْقَهَا: «صَوَابُهُ فَلْيُرُو عَنِّي». **(Y)** 

هُوَ المَعْرُوْفُ بـ «الطَّيْبِيِّ» (ت: ٩٩٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّف في مَوْضِعِهِ. (٣)

## وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا:

بِشَرْقِيِّ بَغْدَادَ لِيْ حَاجَةٌ دُيُونٌ عَلَىٰ مَاطِلٍ ظَالِمٍ دُيُونٌ عَلَىٰ مَاطِلٍ ظَالِمٍ أَحِنُ إِلَيْهِ حَنِيْنَ المُحِبِّ أَحِنُ إِلَيْهِ حَنِيْنَ المُحِبِّ

سَأَقْضِيْ وَمَاخِلْتُهَا تَنْقَضِي وَوَجْدٌ بِمُسْتَكْبِرٍ مُعْرِضِ وَيَهْجُرُنِي هَجَرَ المُبْغِضِ

وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا:

عَلَىٰ صَدِّهِ شَخْصٌ إِلَيَّ حَبِيْبُ رَسِيْسُ جَوىً مَا يَنْقَضِي وَوَجِيْبُ وَقَلْبٌ مُعَنَّى فِي هَوَاهُ يَذُوْبُ وَظَنُّوا بِنَا سُوْءًا وَذٰلِكَ حُوْبُ وَحَاشَا لِمِثْلِي أَنْ يُقَالَ مُرِيْبُ

أَلاَ بِأَبِي مَنْ صَدَّعَنِّي (١) وَإِنَّهُ تَجَنَّينِي خَوْفَ الوُشَاةِ وَفِي الحَشَا وَلِي كَبِدُ حَرَّىٰ عَلَيْهِ قَرِيْحَةٌ وَلِي كَبِدُ حَرَّىٰ عَلَيْهِ قَرِيْحَةٌ هُمُوا نَسَبُوا حُبِّي إِلَىٰ غَيْرِ عِفَّةٍ وَوَالله، مَا حَدَّثْتُ نَفْسِي بِرِيْبَةً وَوَالله، مَا حَدَّثْتُ نَفْسِي بِرِيْبَةً

قَال ابنُ النَّجَّارِ: أَنْشَدَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بنِ هِبَةِ اللهِ الضَّرِيْرُ النَّرِيثُ النَّرِيْفُ أَبُوعَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ جَعْفَرٍ لِنَفْسِهِ: (٣)

<sup>(</sup>۱) في (ب): «صدعنه».

<sup>(</sup>٢) هُوَ المَعْرُوْفُ بِـ «البَهْجَةِ الفَزْرَانِيِّ» (ت: ٦٠٣هـ) مُقْرِىءٌ، عَارِفٌ بِالنَّحْوِ، قَرَأَ عَلَىٰ ابْنِ الخَشَّابِ وَغَيْرِهِ. تَرْجَمَ لَهُ القِفْطِيُّ في إِنْبَاه الرُّوَاه (٣/ ٥٣)، وَالسُّيُوْطِيُّ في بُغْيَةِ الوُعَاة (١/ ٤٨)، وَغَيْرُهُمَا.

 <sup>(</sup>٣) بَعْدَهَا في (ط): «هاذه القَصِيْدَةُ في آخِرِ تَرْجَمَةِ (الحُسَيْن؟) الحَسَنِ بنِ جَعْفَرِ الآتي ذِكرُهُ » وَلا يَصِحُّ ذِكْرُ هَاذِهِ العِبَارَةِ فِي الأَصْلِ؛ لآنَهَا عِبَارَةُ النَّاسِخ لاَ عِبَارَةُ المُؤلِّفِ النَّيْبَانِيَ المَوَلِّفِ النَّيْبَانِيِّ سَهُوا الَّذِي نَبَّهَ عَلَىٰ اضْطِرَابٍ وَقَعَ؛ لأنَّ القَصِيْدَة وَرَدَتْ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الفَتْحِ الشَّيْبَانِيِّ سَهُوا مِن المُؤلِّفِ أَوِ النَّاسِخِ السَّابِقِ فَنَبَه بِهَاذِهِ العِبَارَةِ عَلَىٰ مَوْضِع القَصِيْدَةِ ؛ لِذٰلِكَ اضْطَرَبَ = مِن المُؤلِّفِ أَوِ النَّاسِخِ السَّابِقِ فَنَبَه بِهَاذِهِ العِبَارَةِ عَلَىٰ مَوْضِع القَصِيْدَةِ ؛ لِذٰلِكَ اضْطَرَبَ =

الَّدَهْرُ يُعْقِبُ مَا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ وَالْمَرْءُ فِيْمَا مِنْهُ كَانَ مَصِيْرُهُ فَاحْدَرْ مُفَاجَاتِ الْمَنُونِ فَإِنَّهُ أَيْنَ الَّذِيْنَ تَجَمَّعُوا وَتَحَصَّنُوا وَتَحَصَّنُوا وَتَعَظَّمُوا وَتَحَصَّنُوا وَتَعَظَّمُوا وَتَحَسَّنُوا وَتَعَظَّمُوا وَتَحَسَّنُوا صَاحَتْ بِهِمْ نُوبُ الزَّمَانِ فَأَسْرَعُوا صَاحَتْ بِهِمْ نُوبُ الزَّمَانِ فَأَسْرَعُوا صَاحَتْ بِهِمْ نُوبُ الزَّمَانِ فَأَسْرَعُوا كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بِهِمْ مَأْنُوسَةً كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بِهِمْ مَأْنُوسَةً كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بِهِمْ مَأْنُوسَةً كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بِهِمْ مَأْنُوسَةً مَانُوسَةً وَالْمَوْوا الأَجْدَاثَ بَعْدَ قُصُورُهِمْ مَانُوسَةً مَانَو لَهُمْ بِهِمْ مَأْنُوسَةً مَانَوسَةً وَالْمَوا الأَجْدَاثَ بَعْدَ قُصُورُهِمْ وَجَدُوا الذِي عَمِلُوا فَوَجُهُ أَبْيَضُ مَانَيْضُ وَجَدُوا الذِي عَمِلُوا فَوَجُهُ أَبْيَضُ وَجَدُوا الذِي عَمِلُوا فَوَجُهُ أَبْيَضُ وَالْمَسُورُو فَإِنَّهُ الْمَسَوْدِ فَإِنَّهُ وَاحْدَرْ مُجَاوَرَةَ الحَسُورُ وَ فَإِنَّهُ وَاحْدَرْ مُجَاوَرَةَ الحَسُورُ وَ فَإِنَّهُ وَاحْدَرْ مُجَاوَرَةَ الحَسُورُ وَ فَإِنَّهُ وَاحْدَرُ مُجَاوَرَةَ الحَسُورُ وَ فَإِنَّهُ وَالْمَنُونُ وَالْهُولُونَ الْمَافُودُ وَالْمَسُورُ وَ فَإِنَّهُ وَاحْدَرُ مُجَاوَرَةَ الحَسُورُ وَ فَإِنَّهُ وَالْمَافُودُ وَالْمَالُونُ وَالْمَسُورُ وَ فَإِنَّهُ وَالْمَسُورُ وَالْمُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَسُورُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَسُورُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُهُمُ الْمُعُولُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَامُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَا الْمُعُلِولُونُ وَلَعُولُومُ الْمُعُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَا الْمُسُولُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَالُولُونُ وَلَامُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَامُونُ وَلَالُولُونُ وَلَامُونُ وَالْمُولُونُ وَلَوْلُونُ وَلَالْمُولُونُ وَلَالْمُولُونُ وَلَالْمُولُونُ وَلَامُونُ وَلَالْمُولُولُونُ وَلَامُونُ وَلَالُولُونُ وَلَامُولُونُ وَلَالْمُولُولُونُ وَلَالْمُولُولُونُ وَلَالُولُونُ وَلَالْمُولُولُونُ وَلُو

وَالصَّبْرُ أَحْمَدُ مَا إِلَيْهِ المَرْجِعُ حَيْنًا وَلَيْسَ عَنِ المَنِيَّةِ مَدْفَعُ لاَ يُسْتَشْفَعُ وَتَوَ تَقُوا وَتَجَيَّشُوا وَلاَ يُسْتَشْفَعُ وَتَوَ تَقُوا وَتَجَيَّشُوا وَتَمَنَّعُوا وَتَكَبَّرُوا وَتَمَوَّلُوا وَتَمَنَّعُوا وَتَكَبَّرُوا وَتَمَوالُوا وَتَمَنَّعُوا وَتَكَبَّرُوا وَتَمَوالُوا وَتَمَعُوا وَحَدَىٰ بِهِمْ حَادِي البِلَىٰ فَتَقَطَّعُوا فَرَ صَانَعُوهُ بِالَّذِي قَدْ جَمَّعُوا فَتَضَعْضَعُوا فَتَضَعْضَعُوا فَتَضَعْضَعُوا وَسَفَتْ عَلَىٰ الآثارِ رِيْحٌ زَعْزَعُ أَنْ غَرَّهُمْ فِيْهِ وَمَاذَا يَصْنَعُوا بَحْمِيْلِ طَاعَتِهِ وَوَجْهٌ أَسْفَعُ أَنْ غَرَّهُمْ فَيْهِ وَمَاذَا يَصْنَعُوا فَالدَّهُرُ ذُوغِيرٍ (١) يَجُورُ وَيَخْدَعُ فَاللَّهُمْ وُتَفَعِدُونَ وَيَخْدَعُ فَاللَّهُمُ ذُوغِيرٍ (١) يَجُورُ وَيَخْدَعُ فَاللَّهُمْ وَتَضَعْدِهُ وَعَيْرٍ (١) يَجُورُ وَيَخْدَعُ بِخِلَافِ مَا فِي نَفْسِهِ يَتَذَرَعُ فَيْهِ وَمَاذَا يَصْنَعُوا بِخِلَافِ مَا فِي نَفْسِهِ يَتَذَرَعُ مُوا فِي نَفْسِهِ يَتَذَرَعُ مُ الْحَلَىٰ فَيْ فَيْسِهِ يَتَذَرَعُ مُ الْحَدِي مَا فِي نَفْسِهِ يَتَذَرَعُ مُ الْحَدَى فَالِولَا مَا فِي نَفْسِهِ يَتَذَرَعُ أَوْمِيرَا مَا فِي نَفْسِهِ يَتَذَرَعُ أَعْمَا فَي فَالِولَا فَيَعْمَا فَيْ فَيْسِهِ يَتَذَرَعُ أَلِيْ فَيْسِهِ يَتَذَرَعُ أَعْمَا فَي فَالْمَا فَيْ يَعْمَلُوا أَنْ فَيْسِهُ يَتَذَرَعُ أَلَاكُوا مِنْ فَيْعِلَا فَيْ يَعْمُوا أَنْ فَيْسِهُ يَتَذَرَعُ أَنْ فَيْسِهُ عَلَى الْمَارِقُونَ وَيَحْدَعُ أَنْ فَيْسِهُ يَتَذَرَعُ أَنْ فَيْسِهُ يَتَذَرَعُ أَنْ فَالِولُونَ مَا فَيْعِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَرْهُمُ الْمُولِي الْمِالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَوْمِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَالِ الْمَالَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ ا

النُّسَّاخ بعْدَ ذٰلِكَ فِي وَضْعِهَا فَبَقِيَتْ فِي (أ) و(ب) و(هـ) فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الفَتْحِ، وَتَنَبَّهَ نَاسِخ (ب) وَدَلَّلَ عَلَىٰ مَوْضِعِهَا، وَأَنَّهُ آخِرُ التَّرْجَمَةِ. ووَضَعَهَا نَاسِخُ (د) فِي آخِرِ التَّرْجَمَةِ، لَاسخ (ب) وَدَلَّلَ عَلَىٰ مَوْضِعَهَا نَاسِخُ (د) بَعْدَ المَقْطُوعَةِ الأُوْلَىٰ وَأَوْرَدَ المُقَطَّعَاتِ لَئِكِنْ بَعْدَ ذِكْرِ وَفَاتِهِ، وَوَضَعَهَا نَاسِخُ (د) بَعْدَ المَقْطُوعَةِ الأُوْلَىٰ وَأَوْرَدَ المُقَطَّعَاتِ الأُخْرَىٰ بَعْدَهَا. واجْتَهَدْتُ فِي وَضْعِهَا مَوْضِعَها اللَّائِقَ بِهَا فِي آخِرِ التَّرْجَمَةِ لَلكِنْ قَبْلَ الأُخْرَىٰ بَعْدَهَا. واجْتَهَدْتُ فِي وَضْعِهَا مَوْضِعَها اللَّائِقَ بِهَا فِي آخِرِ التَّرْجَمَةِ لَلكِنْ قَبْلَ ذِكْرِ وَفَاتِهِ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مُصِيبًا. وَأَوْرَدَ الصَّفَدِيُّ فِي «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» مِنْهَا أَبْيَاتًا ذِكْرِ وَفَاتِهِ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مُصِيبًا. وَأَوْرَدَ الصَّفَذِيُّ فِي «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» مِنْهَا أَبْيَاتًا وَقَالَ: «شِعْرٌ مُنْحَطُّ» وَهُو كَمَا قَالَ مِنْ حَيْثُ الصَّيَاغَةِ الأَدْبِيَّةِ، وَلاَ شَكَ أَنَّ مَعْنَاهَا شَرِيْفَ".

<sup>(</sup>١) في (ط): «ابتي» و «ذُوغر».

وَعَلَيْكَ بِالخُلُقِ الجَمِيلِ فَإِنَّهُ وَتَجَنَّبِ الدُّنْيَا وَكُنْ مُتَقَنِّعًا (١) وَخُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَاعْمَلْ بِمَا وَاسْلُكْ سَبِيْلَ رَسُولِهِ فِي أَمْرِهِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ حَيٌّ قَدِيْمٌ وَاحِدٌ مُتَنَزُّهُ مُتَكَلِّمٌ عَدْلٌ جَوَادٌ مُنْعِمٌ ذُوالعَرْش لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ سَرِيْرَةٌ فِي الحَشْر يَظْهَرُ لِلْعِبَادِ بلُطْفِهِ بالعَدْلِ يَحْكُمُ فِي القِيَامَةِ بَيْنَنَا خَيْرُ البَرِيَّةِ بَعْدَهُ صِدِّيْقُهُ وَكَذٰلِكَ الفَارُوْقُ أَكْرَمُ صَاحِب وَمُجَهِّزُ الجَيْشِ العَظِيْم وَمَنْ ثَوَىٰ وَحَبِيْبُهُ وَنَسِيْبُهُ وَصَفِيُّهُ لَهُمْ المَنَاقِبُ وَالمَوَاهِبُ وَالعُلَىٰ

مِنْ كُلِّ شَيْءٌ يُقْتَنَىٰ لَكَ أَنْفَعُ فَالحُرُّ يَرْضَىٰ بالقَلِيْلِ وَيَقْنَعُ أَمَرَ المُهَيْمِنُ فَهُوَ حَقٌّ يُتَّبَعُ تَنْجُو بِهِ فَهُوَ الطَّرِيْقُ المَهْيَعُ إَلَيْهِ مَصِيْرُنَا وَالمَرْجعُ صَمَدٌ تَذِلُ لَهُ الرِّقَابُ وَتَخْضَعُ بالقِسْطِ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مِنَّا وَيَعْلَمُ مَا نَقُوالُ وَيَسْمَعُ كُلُّ يَذِكُ لَهُ وَكُلُّ يَضَرَع (٢) وَنَبِيُّ نَا فِيْ نَا إِلَيْهِ يَشْفَعُ هُوَ فِي الخِلاَفَةِ سَابِقٌ مُسْتَتْبعُ مِنْ بَعْدِهِ حَبْرٌ جَوَادٌ سَلْفَعُ مُسْتَسْلِمًا فِي الدَّار وَهُو يُبَضِّعُ وَحُسَامُهُ ذَاكَ البَطِيْنُ الأَنْزَعُ وَهُمْ الصَّوَاحِبُ (٣) وَالنُّجُومُ الطُّلَعُ

<sup>(</sup>١) فِي المَنْهَج الأَحْمَدِ: «متعففا» وَيُصَحِّحُ المُثْبَتَ مَا جاء في آخرِ البَيْتِ: «وَيَقْنَعُ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وَيَخْضَعُ».

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «هُم والصَّواحِبُ»، ولا أَظُنُّ أَنَّ هَـٰذَا الجَمْعَ يَصْلُحُ لِمَا أَرَادَ الشَّاعِرُ؟! إِلاَّ إِنْ أَرَادَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ؟! وَالعِبَارَةُ مُشْكِلَةٌ.

وَهُمُ الَّذِيْنَ بِهِمْ يَفُوْزُ مُحِبُّهُمْ يَوْمَ المَعَادِ وَكُلُّ ذُخْرٍ يَنْفَعُ قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: تُوُفِّيَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» وَفِي «تَارِيْخِ ابنِ القَطِيْعِيِّ» أَنَّهُ تُوفِّي لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ لِحَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةٍ مَضَتُ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِن السَّنَةِ المَذْكُورَةِ، وَذَكَرَ ابنُ النَّابِ عَنِ عُمَرَ القُرَشِيِّ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِن السَّنَةِ المَذْكُورَةِ، وَذَكَرَ ابنُ النَّابِ عَشْرَةً لَيْلَةً مَضَتُ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِن السَّنَةِ المَذْكُورَةِ، وَذَكَرَ ابنُ النَّابِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ .

١٣١ مُحَمَّدُ بنُ أَخَمَدَ (١) بنُ عَلِيِّ بنِ عَبْدِاللهِ الأَبْرَادِيُّ ، البَغْدَادِيُّ ، الفَقِيْهُ ، أَبُو الحَسَنِ بنِ أَبِي البَرَكَاتِ ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَبِيْهِ .

تَفَقَّهُ عَلَىٰ ابنِ عَقِيْلٍ. وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِيْهِ أَبِي البَرَكَاتِ، وَأَبِي الحَسَنِ ابنِ الفَاعُوْسِ. وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ. سَمِعَ مِنْهُ أَبُو الفَضْلِ بنُ شَافِع.

وَتُونُفِّيَ يَوْمَ الجُمُعَةِ خَامِسَ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ عِنْدَ «بَابِ المُخْتَارَةِ» (٢). أَرَّخَ وَفَاتَهُ: صَدَقَةُ بنُ الحُسَيْنِ، وَابْنُ نُقْطَةَ،

<sup>(</sup>١) ١٣١ - أَبُوالحَسَنِ بنُ الأَبْرَادِيِّ (؟ ـ ١٥٥هـ).

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٥٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٦٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢٦٥/)، وَلَمْنَاتَ بَعْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢٦٥/). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١٦٤١)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ٩٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٦/ ٢٨٧)، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيْهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٥هـ)، وَسَيَأْتِي النُهُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ (ت: ٢١٢هـ) فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤلِّفِ، وَيُرَاجَعُ: هَامِشُ تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ. قَالَ ابْنُ الدُّبَيْدِيِّ : «كَانَ يَسْكُنُ بِالبَدْرِيَّةِ».

 <sup>(</sup>٢) المُخْتَارَةُ مَحِلَّةٌ كَبِيرَةٌ بـ«بَغْدَادَ» بِالجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْهَا، بَيْنَ «بَابِ أَبْرَز» وقَرَاحِ القَاضِي
 وَ «المُقْتَدِيَّةِ». يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٨٤)، وَبِـ«بَابِ أَبْرِز» مَقْبَرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ. تَقَدَّمَ =

وَابْنُ النَّجَّارِ، وَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَىٰ بَعْضِ النَّاسِ وَفَاتُهُ بِوَفَاةِ أَبِيْهِ، كَمَا سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ. تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ.

١٣٢ - أَحْمَدُ بِنُ مُهَلَهِلُ (١) بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ البَرْدَانِيُّ. قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: هُوَ مِنْ قَرْيَةِ «بَرْدَ» (٢) بِسُكُونِ الرَّاءِ، مِنْ بَلَدِ «إِسْكَافَ» المُقْرِىءُ الزَّاهِدُ، هُوَ مِنْ قَرْيَةِ «بَرْدَ» (٢) بِسُكُونِ الرَّاءِ، مِنْ بَلَدِ «إِسْكَافَ» المُقْرِىءُ الزَّاهِدُ، الضَّرِيْرُ، أَبُو العَبَّاسِ، وَيُعْرَفُ بِهِ الأَزَجِيِّ» كَانَ مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ وَالزُّهْدِ وَالعِبَادَةِ. رَوَى عَنْ أَبِي طَالِبِ اليُوسُفِيِّ وَغَيْرِهِ، وَحَدَّثَ.

ذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَالحَسَنِ البَرَانْدَاسِيَّ (٣) الفَقِيْهِ يَقُونُ : كَانَ هَلْذَ الشَّيْخُ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْم أَرْبَعِمَائَةَ رَكْعَةٍ (٤).

وَتُورُفِّي يَوْمَ الْخَمِيْسِ غُرَّةَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ»، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

أَخْبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٥)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١٩٧/)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٥٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (٢٦٤١). وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٤٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١٢٦١)، وَالمُشْتَبَةُ للذَّهَبِيِّ (١/ ٢١)، وَتَوْضِيْحُهُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (١٧٢١)، وَالتَّبْصِيْرُ للحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (١/ ٢٧١) وفيه: «مُحَمَّدُ بنُ مُهَلْهِلِ»، وَالشَّذَرَاتُ (٤٢٧١) (١٧٠٤) (٢/ ٢٨٤).

ذِكْرُهَا مِرَارًا.

<sup>(</sup>١) ١٣٢ - ابنُ مُهَلْهِلِ البَرْدَانِيُّ (؟ ـ ١٥٥هـ):

<sup>(</sup>٢) في «المُشْتَبه» وَ «التَّوْضِيْح» وَ «التَّبْصِيْرِ»: «البَرْدَانِيَّةُ» مِنْ قُرَىٰ «إِسْكَافَ».

<sup>(</sup>٣) عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ الزَّيْتُونِيُّ (ت: ٥٨٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) هَلْ تَحْدِيْدُ هَلْذَا العَدَدِ كُلَّ يَوْمِ جَائِزٌ شَرْعًا؟!

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ مُنْقَطِعًا فِي مَسْجِدِهِ لاَ يُخَالِطُ أَحَدًا، مُشْتَغِلاً بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَكَانَ الإَمَامُ المُقْتَفِي يَزُوْرُهُ، وَكَالَٰكَ وَزِيْرُهُ ابنُ هُبَيْرَةَ، وَالنَّاسُ كَافَّةً يَتَبَرَّكُونَ (١) بِهِ. وَكَانَ قَرَأَ طَرَفًا صَالِحًا مِن الفِقْهِ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، ثُمَّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الدِّيْنَورِيِّ. وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي غَالِبِ الكَلْوَذَانِيِّ، ثُمَّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الدِّيْنَورِيِّ. وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي غَالِبِ الكَوْسُفِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ البَاقِلاَنِيِّ، وَأَبِي النَوْسُفِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ اللَّاسِيْرِ. رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو الفَضْلِ بنُ شَافِعِ، وَأَبُوبَكْرٍ البَاقِدَارِيُّ (٢).

١٣٣ - سَعِيْدُ بنُ الحُسَيْنِ (٣) بنِ شُنَيْفِ بنِ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ الدَّارَقَزِّيُّ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٥)، وَالمَفْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٦٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ وَالمَفْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٦٣)، وَمُخْتَصَرُ المُخْتَصَرُ المُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ المُنْضِّدِ» (١/ ٢٥٥)، وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٣/ ٤٤٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ المُنْضِّدِ» (١/ ٢٥٥)، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ (٢/ ٨٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٤٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٧١) (١/ ٢٨٦)، وتَقَدَّمَ ذِكْرُ نِسْبَتِهِ، وَذِكْرُ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي تَرْجَمَةِ عَمِّهِ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ شُنَيْفٍ (ت: ٢٨٥هـ).

\_ ابْنُهُ الحَسَنُ بنُ سَعِيْدٍ (ت: ٦١٠هـ) نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِن الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنْ شَاءَ

ويُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ:

149 \_ أَخُوهُ عَبْدُاللهِ بنُ الحُسَيْنِ (ت: ؟) ذَكَرَهُ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ فِي الأَنْسَابِ (ه/ ٤٠٠) قَالَ: «وأَبُوسَعْدٍ عَبْدُاللهِ بنُ الحُسَيْنِ بنِ أَبِي الفَضْلِ شُنَيْفٍ الدَّيْلَمِيُّ، فَقِيْهٌ، =

<sup>(</sup>۱) في (ط): «يبتركوا».

<sup>(</sup>٢) هُوَ وَالِدُ عَجِيْبَةَ، وَاسمُهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي غَالِبٍ (ت: ٥٧٥هـ) سَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَيَأْتِي أَيْضًا ذِكْرُ ابْنَتِهِ، وَابْنِهِ مُحَمَّدٍ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤَلِّفِ، رَحَمَهُمُ اللهُ.

<sup>(</sup>٣) ١٣٣ \_ ابنُ شُنيَقِ الدَّارْقَزِّيُّ (٤٧٩ \_٤٥٥ه\_):

الأمينُ، أَبُوعَبْدِاللهِ. وُلِدَ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ السَّرَّاجِ، وَالحُسَيْنِ بنِ طَلْحَةَ النَّعَّالِ، وَابنِ الطُّيُوْرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَب، وَكَانَ إِمَامًا بِجَامِعِ «دَارِ القَزِّ» وَأَمِيْنًا لِلْقَاضِي بِمَحِلَّتِهِ وَمَا يَلِيْهَا، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا، ثِقَةً، حَدَّثَ وَرَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُهُ أَبُوعَبْدِاللهِ الحُسَيْنُ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ السَّبْتِ رَابِعَ عَشَرَ ذِيْ الحِجَّةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبٍ» \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_..

١٣٤ أَخْمَدُ بِنُ أَبِي غَالِبِ (١) بِنِ أَحْمَدَ بِنِ غَالِبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الحَرْبِيُ ، الفَقِيْهُ ، الفَقِيْهُ ، الفَعَدُّلُ ، أَبُو بَكْرٍ . سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَحْمَدَ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ قُرَيْشٍ ، المُعَدَّلُ ، أَبُو بَكْرٍ . سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَحْمَدَ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ قُرَيْشٍ ،

مُعبدُ العَزِيزِ بنُ عبدِ الرَّحْمَان بن عَلِيِّ بن الجَوْزِيِّ أَبُوبَكْرِ بنُ الشَّيخِ المَشْهُورِ أَبِي الفَرَجِ (ت: ٩٧٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ، وَهَاذَا مَوْضِعُهُ، أَفْرَدَهُ بِالتَّرْجَمَة الفَرَحِ (ت: ٩٧٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ، وَهَاذَا مَوْضِعُهُ، أَفْرَدَهُ بِالتَّرْجَمَة ابنُ مُفْلِحٍ في المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٦٩)، وَيُرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٥٠٢)، وَالمِدْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٤٤)، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ، وَغَيْرُهَا.

#### (١) ١٣٤ ـ ابن أبي غَالِبِ الحَرْبِيُّ (؟ ـ٥٥٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/١٥٣)، وَمَخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/١٦٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٧٥) (٢/ ٢٩٠).

مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، سَكَنَ «دَارَالقَزِّ» إِحْدىٰ المَحَالِّ الغَرْبِيَّةِ بِـ «بغدَادَ» قَال لي: أَنَا مِنْ دَيْلَمِ العرَب، وَلا أَعرفُ أَنَا هَـٰلذا، واللهُ أَعْلَمُ. سَمِعَ أَبَاعَبْدِالله الحُسَيْنَ بنَ أَحْمَدَ بنَ طَلحَةَ النَّعَالِي، كَتَبْتُ عَنْهُ أَحَادِيثَ يَسِيْرَة عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ » وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ. وَيُذْكُرُ هُنَا:

وَابْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ الفَرَّاءِ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَب.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ أَحَدَ الفُقَهَاءِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِاللهُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ، حَافِظًا لِكَتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالفَرَائِضِ، وَالحِسَابِ وَالنَّجُومِ، وَأَوْقَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي القُضَاةِ أَبِي القَاسِمِ وَالنَّهُومِ، وَوَوَلَّىٰ قَضَاءَ «دُجَيْلٍ» مُدَّةً، ثُمَّ عُزِلَ، حَدَّثَ بِاليسِيْرِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الزَّيْنَبِيِّ، وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَ «دُجَيْلٍ» مُدَّةً، ثُمَّ عُزِلَ، حَدَّثَ بِاليسِيْرِ، وَسَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ المُغِيْثِ الحَرْبِيُّ، وَالقَاضِي أَبُو القَاسِم بنُ الفَرَّاءِ، وغَيْرُهُمَا.

وَتُونُفِّيَ يَوْمَ الأَحَدِ، يَوْمَ عِيْدَالأَضْحَىٰ، سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَام أَحْمَدَ.

١٣٥ - وَفِي نِصُفِ ذِي القَعْدَةِ تو ُفِّي الشّرِيفُ مُحَمّدُ بنُ أَحْمَدَ (١) بنِ عَلِيّ

#### (١) ١٣٥ ـ أبوالمُظَفَّرِ التُّرْيْكِيُّ (٤٧٠ ـ ٥٥٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٥)، وَالمَقْصِدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٥٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٦٤)، وَمَخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٢٦٦). وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (١٩٧/١٠)، والمُنْتَظَمُ (١/ ٢٦٧)، والمُنْتَظَمُ (١/ ١٩٧)، وَتَارِيْخُ وَمَجْمَعُ الآدَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (١/ ٢٩٠)، وَسِيرُ أَعْلاَمِ النُّبلاءِ (٢٠/ ٣٥٩)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (١٧٥)، وَالإعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٢٩)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبقَاتِ المُحَدِّثِيْن (١٧٦١)، والعِبرُ (١/ ١٥٩)، والمُشْتَبةُ (٢٩)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبةُ (١/ ٤٧٤)، وتَبوضِيْحُ المُشْتَبةُ (١/ ٤٧٤)، وتَبوضِيْحُ المُشْتَبةُ (١/ ٤٧٤)، وتَبوضِيْحُ المُشْتَبةُ (١/ ٤٧٤)، والتُجُومُ الزَّاهِرَةُ (٥/ ٣٣٣)، وشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (١/ ١٥٥) وإلَّمَا النَّسْبَةُ إِلَىٰ «البَرْمَكِيِّ» في «الشَّذَرَاتِ»، وإنَّمَا النَّسْبَةُ إِلَىٰ تَصْغِيْرِ «تُرْكِ» وَلَقَبُهُ: «عِزُ الشَرَفِ». وَتُرَيْكُ: اسمُ رَجُلِ نَذْكُرُ مِنْهُمُ وَالِدُ عَبْدِالمُحْسِنِ بَنِ تُرَيْكِ أَبُوالفَضْلِ الأَزَجِيُّ البَيْعُ (ت: = وَالدُّعَالِ المُحْسِنِ بنِ تُرَيْكِ أَبُوالفَضْلِ الأَزَجِيُّ البَيْعُ (ت: = وَالِدُ عَبْدِالمُحْسِنِ بنِ تُرَيْكِ أَبُوالفَضْلِ الأَزَجِيُّ البَيْعُ (ت: = وَالِدُ عَبْدِالمُحْسِنِ بنِ تُرَيْكِ أَبُوالفَضْلِ الأَزَجِيُّ البَيْعُ (ت: =

ابنِ الحُسَيْنِ التُّرَيْكِيُّ العَبَّاسِيُّ، الهَاشِمِيُّ، المُعَدَّلُ الشَّرِيْفُ، الخَطِيْبُ، أَبُو المُطَفَّرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَدُفِنَ بِالقُرْبِ مِنْ قَبْرِ مَعْرُوفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_، وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعِیْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ.

رَوَىٰ عَنْ طِرَادٍ، وَأَبِي نَصْرِ الزَّيْنَبِيِّ، وَالعَاصِمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ. وَكَانَ جَلِيْلَ القَدْرِ، وَكَانَ مِنْ رِجَالاَتِ الهَاشِمِّيِيْنَ، ذَا أَدَبٍ وَعِلْم، وَلَهُ نَظْمٌ، وَخَطَبَ بِجَامِع لَهُ.

١٣٦ عَلَوِيُ الإسْكَافُ (١). تُونُفِّيَ فِي يَوْم الجُمُعَةِ رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٦٥). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَالْمُنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٦٥). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢/ ٣٠٠)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٧٥) (٦/ ٢٩٢).

وَفِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَعْدَادِ» قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: عَلَوِيُّ بنُ يَعْقُوْبَ بنِ جُبَارَة بن سعنين (؟) الجَمَالُ أَبُوالْخَيْرِ، وَيُقَالُ: أَبُوالْحَسَنِ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ أَبِي عَلْوَانَ» الإسْكَافُ، كَانَ شَيْخًا، مُتَفَقِّهًا، مُتَصَوِّفًا. سَمِعَ أَبَا الغَنَايْمِ مُحَمَّدَ بنَ مَيْمُوْنَ النَّرْسِيَّ، وَأَبَاطَالِبٍ عَبْدَالله بنِ كَادِشٍ، وَأَبَاالسَّعَادَاتِ عَبْدَالله بنِ كَادِشٍ، وَأَبَاالسَّعَادَاتِ عَبْدَالله بنِ كَادِشٍ، وَأَبَاالسَّعَادَاتِ أَحْمَدَ بنَ أَحْمَدَ المُتَوَكِّلِيَّ، وَأَبَاالحَسَنِ عَلِيَّ بنَ عُبَيْدِالله بنِ الزَّاعُونِيِّ وَغَيْرَهُمْ. وَحَمَّدَ بنَ أَحْمَدَ المُتَوكِلِيِّ، وَأَبَاالحَسَنِ عَلِيَّ بنَ عُبَيْدِالله بنِ الزَّاعُونِيِّ وَغَيْرَهُمْ. وَحَمَّدَ بن أَحْمَدَ الزَّيْدِيُّ، وَأَبُوالْفَضْلِ وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ، سَمِعَ مِنْهُ الشَّرِيْفُ أَبُوالْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الزَّيْدِيُّ، وَإَبْرَاهِيْمُ بنَ وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ، سَمِعَ مِنْهُ الشَّرِيْفُ أَبُوالْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الزَّيْدِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ أَحْمَدُ بنُ أَبِي غَالِبٍ البَاقِدَارِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ أَحْمَدُ بنِ الشَّعَارِ، وَالقَاضِي أَبُوالْمَحَاسِنِ عُمَرُ بنُ عَلِيُّ القُرَشِيُّ، وَشَيْخُنَا عُمَرُ بنُ عَمْ عَلِيُّ القُرَشِيُّ، وَشَيْخُنَا عُمَرُ بنُ أَعْمَ بنُ الشَّعَارِ، وَالقَاضِي أَبُوالْمَحَاسِنِ عُمَرُ بنُ عَلِيُّ القُرَشِيُّ، وَأَوْرَدَ حَدِيْنًا، ثُمَّ ذَكَرَ = أَحْمَدَ بنِ بَكُرُونَ الشَّاهِدُ». وَسَاقَ عَنْهُ سَنَدًا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُورَدَ حَدِيْنًا، ثُمَّ ذَكَرَ =

٥٧٥هـ) رَجَّحْتُ أَنَّهُ حَنْبَلِيٌّ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.
 ١٣٦ ـ عَلَويُّ الإِسْكَافُ (؟ ٥٥٥هـ):

الآخِرَةَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. تُونُفِّيَ عَلَوِيُّ (١) الإِسْكَافُ وَكَانَ شَيْخًا، صالِحًا، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الحَسَنِ بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وَكَانَ يَقْرَأُ «كِتَابَ الخِرَقِيِّ» شَيْخًا، صالِحًا، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الحَسَنِ بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وَكَانَ يَقْرَأُ «كِتَابَ الخِرَقِيِّ» وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِجَامِعِ القَصْرِ، بُكْرَةَ النَّهَارِ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «الوَرْدِيَّةِ». ذَكَرَهُ صَدَقَةُ بنُ الحُسَيْنِ فِي «تَارِيْخِهِ».

١٣٧ - إِبْرَاهِيمُ بنُ دِينَارِ (٢) بنِ أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ حَامِدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ النَّهْرَ وَانِيُ ،

وَفَاتَهُ عَنْ أَبِي المَحَاسِنِ القُرَشِيِّ كَمَا هُو هُنَا.

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ الله - فِي وَفَيَاتِ سَنَةَ (٥٥٥هـ):

150 - عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ مَنْصُوْرٍ، أَبُوعَبْدِالكَرِيْمِ المَقْدِسِيُّ، عَمُّ الحَافِظِ الضِّيَاءِ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإِسْلَامِ (١٦٢)، وَذَكَرَ طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِهِ.

(١) كَذَا في (ب) و (هـ) و «مُخْتَصَرِ ابنِ نَصْرِ الله» وَ «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ». وفي (د): «عَلْوَانُ» وَتَحَرَّفَت في (ج) إِلَىٰ «عَلْوَن».

(٢) ١٣٦ \_ أَبُوحَكِيْم النَّهْرَوَانِي (٤٨٠ \_٥٥٦ هـ):

الرَّزَّازُ، الفَقِيْهُ، الفَرَضِيُّ، الزَّاهِدُ، الحَكِيْمُ (١)، الوَرِعُ، أَبُوحَكِيْمِ.

وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةً. وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الحَسَنِ بنِ العَلَّافِ، وَأَبِي عُثْمَانَ بِنِ مِلَّةَ، وَأَبِي القَاسِمِ بِنِ بَيَانٍ، وَأَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وَأَبِي عَلِيِّ ابنِ شِهَابٍ، وَابْنِ الحُصَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي سَعْدِ بنِ حَمْزَة (٢) صَاحِبُ أَبِي الخَطَّابِ، وَبَرَعَ فِي المَذْهَبِ، وَالخِلاَفِ، وَالفَرَائِضِ، وَأَفْتَىٰ، وَنَاظَرَ. وَكَانَتْ لَهُ مَدْرَسَةٌ بَنَاهَا بِهِ بَابِ الأَزَجِ» وَكَانَ يُدَرِّسُ وَيُقِيْمُ بِهَا، وَفِي

آخِرِ عُمُرِهِ فُوِّضَتْ إِلَيْهِ المَدْرَسَةُ الَّتِي بَنَاهَا أَبِنُ الشِّمَحْلِ<sup>(٣)</sup> بِـ «المَأْمُوْنِيَّةِ»،

(٣)

بِــ«العِرَاقِ» لَهَا شُهْرَةٌ، وَذِكْرٌ في الفُتُوْحِ الإِسْلاَمِيَّةِ. يُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (١٢/ ١٧٤)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٣٧٨)، «بِفَتْحِ النُّونَنِ، وَسُكُونِ الهَاءِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ وَالوَاوِ، وَفِي آخِرِهَا نُونْ أُخْرَىٰ » وَلَقَبُهُ: ﴿ قُدُوةَ الدِّيْنِ » كَمَا فِي «مَجْمَعِ الْآدَابِ».

في (ج): «الحَلِيْمُ» بسقوط «عَصَا الكَافِ». (1)

هُوَ عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ حَمْزَةَ بنِ عُمَرَ البَغْدَادِيُّ (ت: ١٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. **(Y)** 

هُوَ عُمَرُ بِنُ ثَابِتَ بِنِ عَلِيٍّ (تَ : ٥٦١هـ) سَيَأْتِي في اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ هَـٰذِهِ السَّنَةِ. قَالَ ابنُ النَّجَّارِ في ذَيْلِ تَارِيْخ بَغْدَادَ (٥٧/٥): «بَنَىٰ مَدْرَسَةً للمُتَفَقِّهَةِ مِنْ أَصْحَاب أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ، وَدَرَّسَ بِهَا أَبُوحَكِيْمِ النَّهْرَاوَانِيُّ وَبَعْدَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، وَجُعِلَتْ فِيْهَا خِزَانَةُ كُتُبٍ نَفِيْسَةٍ، ثُمَّ إِنَّهُ قُبِضَ عَلَيْهِ وَسُجِنَ إِلَىٰ أَنْ هَلَكَ، وَلَمْ تَثْبُتْ وَقْفِيَّةُ تِلْكَ البُقْعَةِ فَبِيْعَتْ وَصَارَتْ دَارًا لِبَعْضِ الأُمَرَاءِ، وَأُخِذَتْ الكُنُّبُ الَّتِي كَانَتْ فِيْهَا». وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ أَيْضًا: "وَبَنَىٰ مَدْرَسَةً بـ «دَرْبِ الشُّوكِ» بـ «شَارِع المَأْمُونِيَّةِ» حَسَنَةً، فَلَمْ يَزَلْ فِي فَسَادِ التَّدْبِيْرِ مِمَّنْ سَكَنَهَا، وَسُوءِ التَّوْفِيْقِ المَعْرُوْفَيْنِ مِنْ حَلاَلِهِ حَتَّىٰ طَرَقَ عَلَيْهِ بِلْالِكَ (نَسَى؟) [لَعَلَّهَا فَسَعَىٰ] في تَعْطِيْلِهَا وَتَبْطِيْلِهَا، وَسَدِّ بَابِهَا، وَنَقَلَ مَا فِيْهَا مِنَ الكُتُبِ وَأَخْرَجَ الَّذِي كَانَ فِيْهَا عَلَىٰ أَقْبَح وَجْهِ». وَذَكَرَهَا ابنُ الجَوْزِيِّ في «المُنْتَظَمِ» فَقَالَ: =

وَدَرَّسَ بِهَا أَيْضًا، وَقَرَأَ عَلَيْهِ العِلْمَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَانْتَفَعُوا بِهِ .

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ القُوْآنَ وَالمَذْهَبَ وَالفَرَائِضَ، وَمِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ القُوْآنَ وَالمَذْهَبَ وَالفَرَائِضَ، وَمِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ: السَّامُرِّيُّ (١) صَاحِبُ «المُسْتَوعَبِ» وَنَقَلَ عَنْهُ فِي تَصَانِيْفِهِ.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: وَكَانَ زِاهِدًا، عَابِدًا، كَثِيْرَ الصَّوْمِ، يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الحِلْمِ، يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الحِلْمِ وَالتَّوَاضِعِ. وَقَالَ أَيْضًا: كَانَ مِنَ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ بِالعِلْمِ، كَثِيْرَ الصِّيَامِ وَالتَّعَبُّدِ، شَدِيْدَ التَّوَاضُعِ، مُؤَثِّرًا للخُمُوْلِ (٢)، وَكَانَ المَثَلُ يُضْرَبُ الصِّيَامِ وَالتَّعَبُّدِ، شَدِيْدَ التَّوَاضُعِ، مُؤثِّرًا للخُمُوْلِ (٢)، وَكَانَ المَثَلُ يُضْرَبُ بِحِلْمِهِ وَتَوَاضُعِهِ، وَمَا رَأَيْنَا لَهُ نَظِيْرًا فِي ذٰلِكَ.

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: سَمِعْتُ ابنُ الجَوْزِيِّ يَقُوْلُ: كَانَ الشَّيْخُ أَبُوحَكِيْم تَالِيًا لِلْقُرْآنِ، يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَيَعْرِفُ المَذْهَبَ وَالمُنَاظَرَةَ، وَلَهُ الورَعُ العَظِيْمُ، وَكَانَ يَكْسِبُ<sup>(٣)</sup> بِيَدِهِ، فَإِذَا خَاطَ ثَوْبًا فَأُعْطِيَ الأُجْرَةَ مَثَلًا قِيْرَاطًا، أَخَذَ مِنْهُ حَبَّةً وَنِصْفًا وَرَدَّ البَاقِي، وَقَالَ: خِيَاطَتِي لاَ تُسَاوِي أَكْثَرَ

 <sup>«</sup>وَأُعْطِيَ الْمَدْرَسَةَ الَّتِي بَنَاهَا ابنُ الشَّمَحْلِ بِـ «الْمَأْمُونِيَّةِ» وَأَعَدْتُ دَرْسَهُ فَبَقِي نَحْوَ شَهْرَيْنِ فِيْهَا، وَسُلِّمَتْ بَعْدَهُ إِلَيَّ، فَجَلَسْتُ فِيْهَا لِلتَّدْرِيْسِ، وَلَهُ مَدْرَسَةٌ بِـ «بَابِ الأَزَجِ»
 كَانَ مُقِيْمًا بِهَا فَلَمَّا احْتُضِرَ أَسْنَدَهَا إِلَيَّ» وَ «الْمَأْمُونِيَّة» مِنْ أَحْيَاءِ «بَغْدَادَ» الْمَشْهُوْرَةِ
 تَقَدَّم ذَكْرُها.

 <sup>(</sup>١) هوَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بن الحُسَيْنِ (ت: ٦١٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَمِنْ أَشْهَرِ
 مَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ عَبْدُاللهِ بنُ الحُسَيْنِ أَبُوالبَقَاءِ العُكْبَرِيُّ (ت: ٦١٦هـ) أَيْضًا، وَقَدْ ذَكَرَهُ
 المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ أَيْضًا.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «مُؤَثِّر الخُمُوْل».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «يَكْتُبُ بِيَدِهِ» خَطَأٌ ظَاهِرٌ بِدَلِيْلِ مَا بَعْدَهُ.

مِنْ هَلْذَا، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا.

أَصَمُّ عَنِ الكَلِمِ المُخْفِظَاتِ

قُلْتُ: وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو حَكِيْمٍ تَصَانِيْفَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْفَرَائِضِ، وَصَنَّفَ «شَرْحًا لِلْهِدَايَةِ» (١) كَتَبَ مِنْهُ تِسْعَ مُجَلَّدَاتٍ، وَمَاتَ وَلَمْ يُكْمِلْهُ. وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ: ابنُ الجَوْزِيِّ، وَعُمَرُ بنُ عَلِيٍّ القُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمِ: أَبنُ الجَوْزِيِّ، وَعُمَرُ بنُ عَلِيٍّ القُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَلَهُ نَظْمٌ. وَقَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: أَنْشَدَنِي أَحْمَدُ التَّاجِرُ، أَنْشَدَنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ وَلَهُ نَظْمٌ. وَقَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: أَنْشَدَنِي أَحْمَدُ التَّاجِرُ، أَنْشَدَنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ ويُنَار الفَقِيْهُ لِنَفْسِهِ:

يَا دَهْرُ إِنْ جَارَتْ صُرُوْفُكَ وَاعْتَدَتْ وَرَمَيْ تَنِي فِي ضَيْقَةٍ (٢) وَهَ وَانِ أَنَى أَكُونَ عَلَيْكَ يَوْمًا سَاخِطًا وَقَدِ اسْتَفَدْتُ مَعَارِفَ الإِخْوانِ قَالَ القَطِيْعِيُّ: وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَكِيْمٍ النَّهْرَوَانِيِّ بِخَطِّهِ: وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَكِيْمٍ النَّهْرَوَانِيِّ بِخَطِّهِ: وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَكِيْمٍ النَّهْرَوَانِيِّ بِخَطِّهِ: وَقَرَأْتُ الكَلَامُ (٤) وَإِنِّي لِأَتْرُكُ عُوْرَ (٣) الكَلَامُ (٤)

لِئلاً أُجَابُ بِمَا أَكْرَهُ وَالحُكْمُ بِي أَشْبَهُ

 <sup>(</sup>١) لأبي الخَطَّاب مَحْفُوْظِ بنِ أَحْمَدَ الكَلْوَذَانِيِّ (ت: ١٣٥هـ) تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَلَهُ شُرُوْحٌ عِدَّةٌ مِنْهَا شَرَحُ أَبِي حَكِيْمٍ هَـٰذَا.

 <sup>(</sup>٢) الضَّيْقُ ـ بِالفَتْحِ فِي المَعْنَوِيَّاتِ كَضَيْقِ الصَّدْرِ، وَالضِّيْقُ بالكَسْرِ في الحِسِّيَّاتِ كَضِيْقِ المَكَانِ وَالمَنْزِلِ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَلِيْلَ: هُمَا لُغْتَانِ فِيْهِمَا مَعًا، وَقِيْلَ: بِالفَتْح اسمًا وَبالكَسْرِ مَصْدرًا...

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «لأَذْكُرُ غَوْرُ» تَحْرِيْفُ ظَاهِرٌ، وَالعُوْرُ: جَمْعُ عَوْرَاءَ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ المَعِيْبَةُ،
 قَالَ الشَّاعِرُ:

وأَغْفِرُ عَوْرَاءِ الكَرِيْمِ ادِّخَارَهُ وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيْمِ تَكَرُّمَا (٤) ساقطٌ من (د).

عَلَىَّ فَإِنِّي وَلَهُ أَوْجُهُ وَعِنْدَ الدَّنَاءَةِ يَسْتَنْبِهُ

إذًا مَا أَثَرْتُ(١) سَفَاهَ السَّفِيْهِ يَنَامُ إِذَا حَضَرَ المُكْرَمَاتُ قَالَ: وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِهِ بِخَطِّهِ:

عَجَبًا لِي وَقَدْ مَرَرْتُ بآثًا لَا أَنِّي اهْتَدَيْتُ نَهْجَ الطَّرِيْقِ أَتُرَانِي أُنْسِيْتُ عَهْدَكَ فِيْهَا صَدَقُوا مَا لِمَيِّتٍ مِنْ صَدِيْقِ

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: رَأَيْتُ بِخَطِّهِ \_ يَعْنِي: أَبَا حَكِيْمٍ \_ عَلَىٰ ظَهْرِ «جُزْءٍ» لَهُ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ عَاشِرَ رَجَبِ سَنَةَ خَمْسِ وَأَرْبَعِيْنَ \_ فِيْمَا يَرَىٰ النَّائِمُ \_ كَأَنَّ شَخْصًا فِي وَسَطِ دَارِي قَائِمًا، قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الخَضِرُ. قَالَ (٢):

تَأَهَّبْ لِلَّذِي لَأَبُدَّ مِنْهُ مِنْ المَوْتِ المُوكَّل بالعِبَادِ

ثُمَّ كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: هَلْ ذٰلِكَ عَنْ قُرْبِ؟ فَقَالَ: قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُركَ اثْنَا عَشَرَ (٣) سَنَةً تَمَام سِنِيِّ أَصْحَابِكَ. وَعُمْرِيْ يَوْمَئِذٍ خَمْسٌ وَسِتُّونَ سَنَةً.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: فَكُنْتُ دَائِمًا أَتَرَقَّبُ صِحَّةَ هَلْذَا، وَلاَ أُفَاوِضُهُ فِي ذِكْرِهِ لِئَلَّا أَنْعَىٰ إِلَيْهِ نَفْسَهُ، فَمَرضَ ـ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ـ اثْنَيْن وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

وَتُونُفِّي يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ بَعْدَ الظُّهْرِ ثَالِثَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ مِنْ سَنَةِ سِتٌّ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً، فَكَانَ مُقْتَضَىٰ حِسَابِ مَنَامِهِ أَنْ يَبْقَىٰ لَهُ سَنَةٍ، وَمَاتَ فِي أَوَّلِ الْأُخْرَىٰ أَوْلَعَلَّهَا مِنَ السِّنِيْنَ الشَّمْسِيَّةِ (١). وَدُفِنَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «آثرتُ».

<sup>(</sup>٢) لم يُكْتَبُ فِي (ط) كِتَابَةَ شِعْرٍ.

كَذَّا فِي الْأُصُّولِ كُلُّهَا وَصَواً بِهَا: «اثْنَتَا عَشْرَةَ». (٣)

كَتَبَ ابنُ حُمَيْدِ النَّجْدِيُّ في هامِشِ نُسْخَةِ (أ) بإزائها: «السِّنِيْنُ الشَّمْسِيَّةُ أَطْوَلُ مِنَ = (٤)

قَرِيْبًا مِنْ بِشْرِ الحَافِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَقَدِ امْتَدَحَهُ الصَّرْصَرِيُّ (١) فِي قَصِيْدَتِهِ اللَّامِيَّةِ، الَّتِي مَدَحَ فِيْهَا الإِمَامَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَ (٢):

وَبِالحِلْمِ وَالتَّقُوىٰ [وَحُسْنِ] الرِّضَىٰ أَبُو حَكِيْمٍ غَدَا لِلْفِقْهِ خَيْرَ (٣) مُجَمِّلِ الْخَبَرَنَا أَبُوالْفَرْجِ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِهِ مِصْرَ» (أَنَا) أَبُوالْفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ عَلِيٍّ عَبْدُاللَّعْمِ الْحَرَّانِيُّ (أَنَا) أَبُوالْفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ عَلِيٍّ عَبْدُاللَّعْمِ الْحَرَّانِيُّ (أَنَا) أَبُوالْفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ عَلِيًّا لِلْحَافِظُ ، (أَنَا) أَبُو حَكِيْمٍ النَّهْرَاوَانِيُّ (ح) قَالَ الْحَرَّانِيُّ : (أَنَا) - عَالِيًّا - الْحَافِظُ ، (أَنَا) أَبُو حَكِيْمٍ النَّهْرَاوَانِيُّ (ح) قَالَ الْحَرَّانِيُّ : (أَنَا) - عَالِيًّا - الْحَافِرَةِ عَبْدِالْمُنْعِمِ (٤) بِنِ عَبْدِالْوَهَابِ التَّاجِرُ قَالاَ (أَنَا) أَبُوعَلِيِّ مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَنِ بِنِ دُوْمَا (أَنَا) أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدُ الزَّارِعُ ، وَالْقَاسِمُ بِنُ أَحْمَدُ ، نُ الْحُسَنِ بِنِ دُوْمَا (أَنَا) أَلْارِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بِنُ أَحْمَدَ ، (ثَنَا) صَدَقَةُ بِنُ مُوسَىٰ ، وَأَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الأَنْبَارِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بِنُ أَحْمَدَ ، وَالْوَانِ ، عَنْ أَبِي قَالُوا: (ثَنَا) سُويْدُ بِنُ سَعِيْدٍ الْحَدْثَانِيُّ (أَنَا) عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي قَالُوا: (ثَنَا) سُويْدُ بِنُ سَعِيْدٍ الْحَدْثَانِيُّ (أَنَا) عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي قَالُوا: (ثَنَا) سُويْدُ بِنُ سَعِيْدٍ الْحَدْثَانِيُّ (1) ، (ثَنَا) عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي

القَمَرِيَّةِ فَالتَّوْجِيْهُ بِهِ غَيْرُ جَيِّدٍ».

<sup>(</sup>١) هُو يَحْيَىٰ بنُ يُوسُفَ (ت: ٢٥٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) دِيْوَانْهُ (٤٥٨). وَفِي الْأُصُولِ: «وَصفة الرِّضَىٰ».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «أكبر» وَكُتِبَ البَيْتُ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ لاَ يَسْتَقِيْمُ عَلَيْهَا وَزَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «ابنُ عَبْدِالمُنْعِم».

<sup>(</sup>٥) ساقطٌ من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): «الجدثاني» وَإِنَّمَا هُوَ سُويْدٌ بنُ سَعِيْدِ الحَدْثَانِيُّ مَشْهُورٌ، صَاحِبُ الرُّوَايَةِ المَشْهُورَةِ في «المُوطَّأ» وَهِي مَطْبُوعةٌ مَرَّتَيْنِ بِتَحْقِيْقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، إِحْدَاهُمَا فِي البَحْرَيْنِ وَالأُخْرَىٰ فِي دَارِ الغَرْبِ الإِسْلامِيِّ، وهُو مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «الحَدِيْئَةِ». قَالَ يَاقُونتُ الحَمَوِيُّ فِي مُعْجَم البُلْدَان (٢/ ٢٦٦، ٢٦٦٥): «بِفَتْح أُولِهِ، وَكَسْرِ ثَانِيْهِ، وَيَاءٌ

## يَحْيَىٰ الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ (١):

- · سَاكِنَةٌ، وَثَاءٌ مُثَلَّتَةٌ. . . عِدَّةُ مَوَاضِعَ، يُنْسَبُ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدَةٍ حَدِيْثِيٌّ وَحَدْثَانِيٌّ . . . » . وَذَكَرَ مِنْهَا : «حَدِيْنَةُ النُّوْرَةِ» وَهِيَ عَلَىٰ فَرَاسِخَ مِنَ «الأَنْبَارِ» . . . وَذَكَرَ مِنْهَا سُويَدُ بنُ سَعِيْدٍ هَلذَا .
- (١) حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ في المَجْرُوْحِيْنَ (١/ ٣٤٩)، وَالخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ في تَارِيْخِ دِمَشْقَ» وَابنُ الجَوْزِيِّ في «مَشْيَخَتِهِ» تَارِيْخِ دِمَشْقَ» وَابنُ الجَوْزِيِّ في «مَشْيَخَتِهِ» وَغَيْرُهُمْ من حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_. هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ». يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٥٥٥هـ):
- 151 \_ حَاتِمُ بنُ شَافِعِ بنِ صَالِحٍ، أَبُوالفَتْحِ الجِيْلِيُّ، بَوَّابُ دَارِ الخِلاَفَةِ، أَخُو صَالِحِ ابنِ شَافِعِ (ت: ٥٤٣هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ. وَوَالِدُهُمَا شَافِعُ بنُ صَالِحِ بنِ حَاتِم (ت: ٤٨٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ أَيْضًا. رَوَىٰ حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرِ بنِ الحَكَّاكِ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ الخَيَّاطِ، وَعَنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ، وَدَاوُدُ بنُ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِمَا.
- 152 وَعَبْدُالوَهَا بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ المُحسَيْنِ، أَبُوالفَتْحِ الصَّابُونِيُّ، المَالِكِيُّةِ، الخَفَّافُ، المُقْرِىءُ. و «المَالِكِيُّةِ» في نَسَبِه نِسْبَةٌ إِلَىٰ قَرْيَةِ «المَالِكِيَّةِ» الَّتِي عَلَىٰ «الفُرَاتِ» لاَ إِلَىٰ المَذْهَبِ وَلاَ إِلَىٰ قَبِيْلَةٍ أَوْ جَدِّ. كَانَ إِمَامًا كَبِيْرًا، مُحَدِّقًا، مُقْرِقًا. قَالَ الحَافِظُ الشَّهْعَانِيُّ: «فُو شَيْعٌ، صَدُوْقٌ، مُحَدِّقًا، ثَبْنًا، صَالِحًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ». وَقَالَ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ: «هُو شَيْخٌ، صَدُوْقٌ، قَيِّمٌ بِكِتَابِ اللهِ، يَأْكُلُ من الطَّرِيْقَةِ». وَقَالَ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ: «هُو شَيْخٌ، صَدُوْقٌ، قَيِّمٌ بِكِتَابِ اللهِ، يَأْكُلُ من كَدِّيهِ، كَتَبْتُ عَنْهُ». وَأَخْبَارُهُ في الكُتُبِ كَثِيْرَةٌ، وَتَرْجَمَتُهُ حَافِلَةٌ، تَجِدْهَا في: الأَنْسَابِ كَدْيِرِهُ، كَتَبْتُ عَنْهُ ». وَأَخْبَارُهُ في الكُتُبِ كَثِيْرَةٌ، وَتَرْجَمَتُهُ حَافِلَةٌ، تَجِدْهَا في: الأَنْسَابِ اللهِ بَعْدُادَ لابنِ النَّجَارِ (١/ ٢٨٥)، وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/ ٢٨٥)، وَمُوْرَقِيلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (١/ ٢٨٦)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (٧٠ / ٢٥٣)، وَمِوْآةِ الجِنَانِ النَّجَارِ (١/ ٢٨٨)، وَسَيرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (٣١ / ٢٨)، وَمُوْآةِ الجِنَانِ النَّهَابِ وَعَايَةِ النَّهَايَةِ (١/ ٤٨١)، وَالنَّجُوْمِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٣٦١)، وَشَذَرَاتِ النَّهَانِ النَّهَايَةِ النَّهَايَةِ (١/ ٤٨١)، وَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (هُ / ٣٦١)، وَشَذَرَاتِ النَّهَانِ النَّهُانِ النَّهُانِ النَّالَةِ وَلَهُ دُكَانٌ يَبِيْعُ فِيه خِفَافُ النِّسَاءِ» وفي دُكَانِ النَّهَانِ النَّهُ النَّسَاءِ» وفي دُكَانُ يَبِيْعُ فِيه خِفَافُ النِّسَاءِ» وفي دُكَانِهِ الشَّهُونِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنْهُ النَّسَاءِ وفي دُكَانُ النَّهُ الْمُورَةِ الْمُحْمَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّسَاءِ وفي دُكَانُ النَّهُ الْمُعْهُ فِي خِفَافُ النَّسَاءِ وفي دُكَانِهُ المُعْرَقِ الْمَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُا الْسُلَاءِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَافُ الْمُعْرَافُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ

هَلْذَا سَمِعَ مِنْهُ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ أَجْزاءً، وَكَانَ دُكَّانُهُ في «دَرْبِ الدَّوَابِّ» مِنْ أَحْيَاءِ «بَغْدَادَ» وَنَصُّوا في تَرْجَمَتِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلِيُّ المَدْهَبِ. وَإِغْفَال المُؤَلِّف لَهُ غَرِيْبٌ؟! وابنتُهُ: عَبْدُالخَالِقِ بنُ عَبْدِالوهَابِ (ت: ٥٩٢). وَابْنَتُهُ: زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِالوهَابِ (ت: ٥٩٨هـ). وَسِبْطُهُ : عُمَرُ بنُ كَرَمِ الدَّيْنَوَرِيُّ (ت: ٦٢٩هـ). وابنُ خَالِتِهِ: عَبْدُالواحِدِ ابنُ الحُسَيْنِ البَارِزِيُّ (ت: ٣٦٩هـ). نَسْتَدْرِكُهُم جَمِيْعًا في مَوَاضِعِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَسِبْطُهُ هُوَ ابنُ بنتِهِ زَيْنَبَ المَذْكُورَةِ.

153 - وَمُقْبِلُ بِنُ أَخْمَدَ بَنِ بَرَكَةَ بِنِ الصَّدْرِ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ (٢١٣): "أَبُوالقَاسِم، القُرَشِيُّ، التَّيْمِيُّ، الطَّلْحِيُّ، البَغْدَادِيُّ، القَزَّازُ، المَعْرُوْفُبِ ابنِ الْأَبْيضِ "الحَنْبَلِيُّ، فَقِيْهُ، إِمَامٌ، فَرَضِيُّ، صَالِحٌ، مُقْرِىءٌ، مُجَوِّدٌ ". اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ الأَبْيضِ "الحَنْبَلِيُّ، فَقِيْهُ، إِمَامٌ، فَرَضِيُّ، صَالِحٌ، مُقْرِىءٌ، مُجَوِّدٌ ". اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ النَّبْحُدِيُّ عَلَىٰ هَامِشِ نُسْخَةِ (أ)عَنْ تَارِيْخِ ابنِ رَسُولٍ "نُزْهَةُ العُيُونِ "يُرَاجَعُ الكِتَابُ المَذْكُورُ النَّجْدِيُّ عَلَىٰ هَامِشِ نُسْخَةٍ (أ)عَنْ تَارِيْخِ ابنِ رَسُولٍ "نُزْهَةُ العُيُونِ "يُرَاجَعُ الكِتَابُ المَذْكُورُ النَّاعَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَسَيَأْتِي ذِكْرُ أَخِيْهِ سَلامَةَ فِي وَفِيَاتِ سَنَةٍ (٨٥٥ هـ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَحَفِيْدَاهُ: (٢١ هـ)، نَذْكُرُهُمُ افِي هَامِش تَرْجَمَةِ أَبِيهِمَا عَنْ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المَّوْلِ فَي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المَّوْلِ فَي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المَّوْلِ فَي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المَعْدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المُقَلِ (ت: ٨٥٥ هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المُمَدَّ الْكَالِقُ مَا اللهُ الْعَلَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المُمَدَّ الْمَاءِ اللهُ اللهُ تُعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ المُحْدَلِ الْمُؤْلِقُ الْمَاءَ اللهُ الْكُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءَ اللهُ الْعَلَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْقَالَىٰ . وَأَخُوهُ: سَلامَةُ بنُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءَ الْمَاءُ فِي مَا الْمُؤْلِقُ الْمَاءُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ الْمَعْلِيْ الْمَاءُ فِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءِ الْمَعْلَىٰ .

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (٥٥٥هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

154 ـ سَعْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَحْمَدَ بنِ حَمْدِي، أَبُوالبَرَكَاتِ، البَعْدَادِيُّ، الدَّقَاقُ، البَزَّارُ. أَخْبَارُهُ فِي: المُنْتَظَمِ (٢٠٤/٢٠)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٢٣، ٢٨٣) تَرْجَمَهُ مَرَّتَيْنِ، فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٥٧هـ، ٥٥٩هـ). وَابْنُهُ إِسْمَاعِيْلُ (ت: ٦١٤هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (٥٧ هـ):

- أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَتْحِ الأَصْبَهَانِيُّ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإسْلام

### «مَنْ عَشَقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ فَمَاتَ فَهُو شَهِيْدٌ».

١٣٨ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ (١) بنِ أَحْمَدَ بنِ عَمَّارِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدُوْسِ الحَرَّ انِيُّ ،

(٢١٦). قَالَ: «سَمِعَ من عَبْدِالوَهَّابِ بن أَبِي عَبْدِاللهِ بنِ مَنْدَه، رَوَىٰ عَنْهُ أَبُوالوَفَاءِ مَحْمُوْدُ بنُ مَنْدَه ﴾ أَقُوْلُ: مَعْلُوْمٌ أَنَّ (آلَ مَنْدَه) من أَشْهَرِ الأُسَرِ مِنَ الحَنَابِلَةِ في «أَصْفَهَانَ » . وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ في وَفَيَاتِ سَنةٍ (٥٥ هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

155 - أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ، جَدُّ (آلِ قُدَامَةَ) المَقَادِسَةِ الفُقَهَاءِ الأَخْيَارِ. وَهُوَ وَالِدُ الشَّيْخِ مُوَقَّقِ الدِّيْنِ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ صَاحِبِ «المُغْنِي»، وَأَخِيْهِ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ، وَأَخِيْهِ مَا عُبَيْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ. وَأَكْثُرُ العُلَمَاءِ مِنْ ذُرِيَّةِ أَبِي عُمَرَ. وَمَدَّهُ مِنْ أَلْعُلَمَاءِ مِنْ ذُرِيَّةِ أَبِي عُمَر. وَجَدُّهُم هَاذَا اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ في هَامِشِ نُسْخَةِ (أ)، وَذَكَرَهُ ابنُ مُفْلِح في المَقْصَد وَجَدُّهُم هَاذَا اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ في هَامِشِ نُسْخَةِ (أ)، وَذَكَرَهُ ابنُ مُفْلِح في المَقْصَد الأَرْشَدِ (١/ ١٧٢)، ولَهُ أَخْبَارٌ في: تَارِيْخِ الإسلام (٢٤٦)، وَالعِبَرِ (٤/ ١٦٤)، وَالعِبرِ (١٩٤٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨/ ٨٨)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٣/ ٢١٤)، وَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٢٦٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨/ ٨٨)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٣/ ٢١٤)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٣٦٤)، وَسَيْرَةٌ جَمَعَهَا الحَافِظُ الضَيَاءُ الصَّيَاءُ المَقْدِسِيُّ، وَهُو سِبْطُهُ.

156 ـ وَسَلاَمَةُ بنُ أَحْمَدَ بنِ بَرَكَةَ بنِ الصَّدْرِ، أَخُو مُقْبِلِ السَّالِفِ الذِّكْرِ في سَنَةِ (٥٥هـ) قَبْلَهَا. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإسْلامِ (٢٤٨)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَبُلُهَا. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإسْلامِ (٢٤٨)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٩٩/٢)، وقَالَ: «أَبُوبَكْرِ التَّاجِرُ، أَخُو مُقْبِلِ المَذْكُورُ سَنَةَ سَبْعٍ، سَمِعَ رِزْقَ اللهِ التَّمِيْمِيِّ، وَقَالَ: «أَبُوبَكْرِ التَّاجِرُ، أَخُو مُقْبِلِ المَذْكُورُ سَنَةَ سَبْعٍ، سَمِعَ رِزْقَ اللهِ التَّمِيْمِيِّ، وَطِرَادًا، وَالنَّعَالِيَّ. . . وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الحُصْرِيِّ، وَأَحْمَدُ بنُ البَنْدَنِيْجِيُّ».

### (١) ١٣٨ ـ أَبُوالحَسَنِ بنُ عَبْدُوْسٍ (١٠٥ ـ ٥٥٩ هـ):

أُخْبَارُهُ في: مُخْتَصَر اللَّذِلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ الله (ورقة: ٢٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/٢٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/١٦٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/٢٦٧). ويُرَاجَعُ: طَبَقَاتُ المُفَسِّرِيْنَ للدَّاوُدِيِّ (١/٤١٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/٣٨٢) (٢/٣٠٦)، وَالمَدْخَلُ لابنِ بَدْرَانَ (٤١٦). الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، الوَاعِظُ، أَبُوالحَسَن.

وُلِدَ سَنَةَ عَشْرٍ، أَوْ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَحَمْسِمَائَةَ، عَلَىٰ مَا نَقَلَهُ القَطِيْعِيُّ عَن أَبِي المَحَاسِنِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْهُ. وَسَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» بِأَخَرَةٍ (١) سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ مِنَ الحَافِظِ أَبِي الفَصْلِ بِنِ نَاصِرٍ، وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ، وَبَرَعَ فِي الفِقْهِ، والتَّفْسِيْر، وَالوَعْظِ، وَالعَالِبُ عَلَىٰ كَلاَمِهِ التَّذْكِيْرُ وَعُلُوهُ المُعَامَلاتِ، وَلَهُ تَفْسِيرٌ كَبِيرٌ، وَالوَعْظِ، وَالغَالِبُ عَلَىٰ كَلاَمِهِ التَّذْكِيْرُ وَعُلُوهُ المُعَامَلاتِ، وَلَهُ تَفْسِيرٌ كَبِيرٌ، وَهُو مَشْحُونٌ بِهَا ذَا الفَنِ . وَلَهُ كِتَابُ «المُذْهَبِ فِي المَذْهَبِ فِي المَذْهَبِ وَ «مَجَالِسُ وَعْظِيّةٌ » وَهُو مَشْحُونٌ بِهَا خَلَامٌ مَسَنٌ، عَلَىٰ طَرِيْقَةِ كَلاَمِ ابنِ الجَوْزِيِّ. قَرَأَ عَلَيْهِ قَرِيْبُهُ (٢) أَبُو الفَتْحِ فَيْهَا كَلامٌ مَسَنٌ، عَلَىٰ طَرِيْقَةِ كَلامِ ابنِ الجَوْزِيِّ. قَرَأَ عَلَيْهِ قَرِيْبُهُ (٢) أَبُو الفَتْحِ نَصُرُ اللهِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَخَالُهُ الشَّيْخُ فَخُرُ الدِّيْنِ بنُ تَيْمِيَّةَ فِي أَوَّلِ اشْتِغَالِهِ، وَقَالَ عَنْهُ: كَانَ نَسِيْجُ وَحْدِهِ فِي عِلْمِ التَّذْكِيْرِ، وَالاطِّلاعِ عَلَىٰ فُنُونِ التَّفْسِيْرِ، وَقَالَ عَنْهُ: كَانَ نَسِيْجُ وَحْدِهِ فِي عِلْمِ التَّذْكِيْرِ، وَالاطِّلاعِ عَلَىٰ فُنُونِ التَّفْسِيْرِ، وَلَهُ فِيهِ التَّصَانِيْفَ البَدِيْعَةُ ، وَالمَبْسُوْطَاتُ الوَسِيْعَةُ.

وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ أَبُوالمَحَاسِنِ عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ القُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ بِـ «حَرَّانَ»، مِنْ إَمَامُ الجَامِعِ بِـ «حَرَّانَ»، مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَالدِّيْنِ، قَالَ: وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ:

سَأَلْتُ حَبِيْبِي وَقَدْ زُرْتُهُ وَمِثْلِيَ فِي مِثْلِهِ يَرْغَبُ فَقُلْتُ حَدِيْثُكَ مُسْتَظْرَفٌ وَيَعْجَبُ مِنْهُ الَّذِي يَعْجَبُ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ط): «بآخِرِ سَنَةِ». وَمَعْنَى «بِأَخَرَةٍ» أَيْ: فِي وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنْ سِنَّهِ.

<sup>ِ (</sup>٢) في ( أ ) و(ط): «قَرِيْنُهُ». وَأَبُوالفَتْحِ هُوَ نَصْرُ اللهِ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي موْضِعِهِ فِي آخِرِ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٩هـ).

فَصِيْحَ الخِطَابِ فَمَا تَطْلُبُ بِهَا الصَّدُّ وَالهَجْرُ (٢) يَقْرُبُ مُغَنِّية الحَيِّ [لاَ(٣)] تُطْرِبُ أَرَاكَ مَلِيْحًا ظَرِيْفَ<sup>(١)</sup> الجَوَابِ فَهَلْ فِيْكَ مِنْ خَلَّةٍ تُزْدَرَىٰ فَقَالَ أَمَا قَدْ سَمِعْتَ المَقَالَ

# وَمِمَّا أَوْرَدَ الشَّيْخُ أَبُو الحَسَنِ فِي مَوَاعِظِهِ لِنَفْسِهِ:

يَا حَامِلاً ثِقْلَ الذَّنُوْبِ جَاهِلاً (٤) لَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ عَبُوْسٍ هَائِلٍ لَا بُدُّ مِنْ يَوْمٍ عَبُوْسٍ هَائِلٍ قُمْ خَفِّفِ الثُّقْلَ بِحُسْنِ تَوْبَةٍ وَكُنْ بِأَنْوَارِ اليَقِيْنَ مُبْصِرًا فَكُنْ بِأَنْوَارِ اليَقِيْنَ مُبْصِرًا فَلَا أَبْ مَنْ مُبْصِرًا فَلَا اللهِ عِبَادًا أَبْصَرُوا فَلَا أَبْصَرُوا فَسَمَّرُوا أَذْيَالَهُمْ وَقَصَّرُوا وَصَيَّرُوا أَذْيَالَهُمْ وَقَصَّرُوا وَصَيَّرُوا أَفْرَاحَهُمْ فِي قُرْبِهِ وَاسْتَفْرَعُوا مِنَ العُيُوْنِ مَاءَهَا وَاسْتَفْرَعُوا مِنَ العُيُوْنِ مَاءَهَا وَاسْتَفْرَعُوا مِنَ العُيُوْنِ مَاءَهَا

حُمِّلُت مِنْ أَثْقَالِهَا العَظَائِمَا يَكُونُ مِنْ أَسْرَفَ فِيْهِ نَادِمَا حَتَّىٰ تَكُونَ فِي المَعَادِ سَالِمَا إِنْ كُنْتَ فِي لَيْلِ المَعَادِ هَائِمَا إِنْ كُنْتَ فِي لَيْلِ المَعَادِ هَائِمَا بِأَعْيُنِ الفِحْرِ المَعَادَ قَائِمَا بِأَعْيُنِ الفِحْرِ المَعَادَ قَائِمَا مَالَهُمْ وَحَقَّقُوا العَزَائِمَا وَأَقْلُبُوا (٥) أَعْرَاسَهُمْ مِآتِمَا وَأَشْعَدُوا عَلَىٰ البُكَا الحَمَائِمَا وَأَسْعَدُوا عَلَىٰ البُكَا الحَمَائِمَا وَأَسْعَدُوا عَلَىٰ البُكَا الحَمَائِمَا

<sup>(</sup>١) في (ط): «أَرَاكَ مَلَيْحَ الجَوَابِ»، وفي (ب): «مَلِيْحًا ظَرِيْفًا» وَكَتَبَ فَوقها في (د) (كَذَا).

 <sup>(</sup>٢) كَذَا جَاءَ في (أ) و(ب)، وَلا شَكَّ أَنَّ فِيْه نَقْصٌ؛ لِذَا اضْطَرَبَتِ النُّسَخُ ففي (ط):
 «والهَجْرُ به»، وفي (ج): «قَدْ يَقْرُبُ» وَكَتَبَ فَوْقَهَا في (هـ): لعلَّها «هَلْ»، وفي
 «المَنهج الأحمد»: «لي».

<sup>(</sup>٣) فِي الأُصُولِ: «مَا» وَهُو مَثَلٌ مَعْرُونٌ، وَهُو شَطْرَ بَيْتٍ.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(هـ): «تَجَاهُلاً».

<sup>(</sup>٥) كَذَا، وَلَعَلَّهَا: «وَقَلَبُوا».

أُوْلَئِكَ النَّاجُونَ فِي مَعَادِهِمْ وَمِمَّا أَوْرَدَهُ أَيْضًا لِنَفْسهِ:

أَقَامُوا فَقَامُوا لَهُ رُكَّعًا وَأَجْرَوا دُمُوْعَهُمُ خَشْيَةً وَلَمَّا أَطَالُوا لَدَيْهِ السُّجُوْ فَمُعْظَمُ أَشْغَالِهِمْ ذِكْرُهُ فَوَّرَثَهُمْ ذِكْرُهُمْ ذِكْرَهُ وَمنْ ذٰلكَ قَو لُه (٢):

فَأَعْطَاهُمُ مِنْهُ مَا يَرْتَجُونَ

قُرَّةً عَيْن مَنْ صَدَفَ

ثُمَّ اقْتَنَىٰ الدُّرَ الَّذِي

وَإِنَّمَا الـدُّنْيَا مَتَــ

وَكَبَّرُوا(١) فَخَرُّوا لَدَيْهِ سُجُوْدَا فَبَلُّوا بِتِلْكَ الدُّمُوعِ الخُدُوْدَا دَرَجَوا مِنْهُ وَعْدًا وَخَافُوا وَعِيْدَا وَأَمَّنَهُمْ بَعْدَ ذَاكَ الصُّدُوْدَا فَطَوْرًا قِيَامًا وَطَوْرًا قُعُوْدَا وَزَادَهُمُ فِي الجِنَانِ الخُلُوْدَا

يُعْطِيهِمُ اللهُ نَعِيْمًا دَائِمَا

بِعَزْمِهِ عَن الصَّدَفْ مَنْ نَالَهُ نَالَ الشَّرَفْ اعٌ زَائِلٌ لِمَنْ عَرَفْ

مَنْ نَالَ منْهَا طَرَفًا فَلْيُعْطِهَا مِنْهُ طَرَفْ تُونُفِّي - رَحِمَهُ اللهُ وَإِيَّانَا - في آخِرِ نَهَارِ يَوْمِ عَرَفَةَ - وَقِيْلَ: لَيْلَةَ عِيْدِ النَّحْرِ -

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأُصُولِ، وَكَتَبَ النَّاسِخُ فَوْقَهَا (كَذَا)، وَفِي «المَنْهَج الأَحْمَدِ»: «وَكَرُّوا».

حُرِّفَت فِي (ط) تَحْرِيْفًا فَاحِشًا، وَكُتِبَ كُلُّ بَيْنَيْنِ مِنْهَا عَلَىٰ أَلَّهُمَا بَيْنًا، فَحُرِّفَتْ «صَدَفَ» إِلَىٰ «صَدَقَ»، وَ«الصَّدَف» إِلَىٰ «الصِّدْقِ» وَصَدَفَ الأُوْلَىٰ مِنْ صَدَفَ يَصْدِفُ بِمَعْنَى أَعْرَضَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنَّهَ ۗ [الأنعام: ١٥٧] وَ «الصَّدَفُ» الأُخْرَىٰ: المَحَارُ الَّذِي يَكُونُ فِيْهِ اللُّوْلُو وَالدُّرُّ. ثُمَّ كَتَبَ النَّاشِرُ قَوَافِي بَقِيَّةِ الأَبْيَاتِ هَاكَذَا: «الشَّرَفَا» وَ «عَرَفَا» وَ «طَرَفَا»؟!.

سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ حَرَّانَ». وَرَثَاهُ الإِمَامُ فَخْرُ الدِّيْنِ بنُ تَيْمِيَّة (١) وَهُو يَوْمَئِذٍ شَابٌ لَهُ دُوْنَ العِشْرِيْنِ بِقَصِيْدَةٍ وَهِيَ:

لَمَّا رَحَلْتَ عَنِ الإِخْوَانِ يَا أُمَلِي لاَ صُنْعَ لِي فِي قَضَاءِ اللهِ وَالأَجَل عَلَىٰ فِرَاقِ ابن عَبْدُوْسِ الفَقِيْهِ عَلِي كَانَتْ عَقِيْدَتُهُ بِالقَوْلِ وَالعَمَل لاَ صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الحِيلِ وَكَانَ مَسْلَكُهُ فِي أَحْسَنِ السُّبُلِ مِثْلَ العَرُوْس تُرَىٰ فِي أَحْسَنِ الحُلَلِ بَلْ كَانَ فِي دِيْنِهِ كَالْفَارِسِ البَطَل حَرْفٌ وَصَوْتٌ عَلَىٰ التَّحْقِيْقِ كَيْفَ تُلِي بذِكْر (٢) مَوْلاَهُ ذَا خَوْفٍ وَذَا وَجَل يَحْظَىٰ بِهَا كُلُّ مَحْبُوْبِ وَكُلُّ وَلِي وَأَرْسَلَ الدَّمْعَ يَا رُوْحِي مِنَ المُقَلِ وَأَوْحَشَ الكُلُّ مِنْ سَهْل وَمِنْ جَبَل قَدْ كَانَ يُؤْنِسُهَا مِنْ غَيْر مَا مَلَل لأنَّهُ كَانَ عَنْهَا غَيْرَ مُشْتَغِل

قَدْ زَادَنِي حَزَنِي وَاسْتَمْكَنَتْ عِلَلِي يَا عَالِمًا أَوْحَشَ الدُّنْيَا بِغَيْبَتِهِ يَا أَهْلَ حَرَّانَ وَالَهْ فِي وَوَا أَسَفِى وَا حَسْرَتَاهُ عَلَىٰ زَيْنِ الزَّمانِ وَمَنْ يَا قَوْمُ مَا الصُّنْعُ مِنْ بَعْدَ الفِرَاقِ لَهُ ا كَانَ الفَقِيْهُ عَلِيٌّ عَالِمًا وَرعًا كَانَ الفَقِيْهُ عَلِيٌّ فَوْقَ مَنْبَرهِ كَانَ الفَقِيْهُ عَلِيٌّ غَيْرَ مُبْتَدِع يَقُولُ إِنَّ كَلَامَ اللهِ ذُو قِدَمً كَانَ الفَقِيْهُ عَلِيٌّ دَائِمًا أَبَدًا وَرُوْحُهُ قُبضَتْ فِي لَيْلَةٍ شَرُفَتْ أَبْكَىٰ عُيُوْنَ الوَرَىٰ حُزْنًا لِفُرْقَتِهِ بَكَتْ عَلَيْهِ عَيُونُ النَّاسِ كُلِّهِمُ بَكَتْ عَلَيْهِ الزَّوَايَا الخَالِيَاتِ كَمَا بَكَتْ دَفَاتِرُهُ حُزْنًا لَهُ وَأَسِّى

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ الخَضِرِ بنُ مُحَمَّدِ (ت: ٦٢٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «يذكر».

عَلَيْهِ طِيْبُ سَلَامٍ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَلَىٰ مَمَرِّ لَيَالِيَ الدَّهْرَ مُتَّصِلِ ذَكَرَ أَبُوالحَسَنِ بِنُ عَبْدُوْسٍ فِي كِتَابِ «المُذْهَبِ» أَنَّ فَائِدَةَ الخِلَافِ فِي أَنَّ الغَرْضَ فِي اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ هَلْ هُوَ اسْتِقْبَالُ العَيْنِ أَوِ الجِهَةِ؟ أَنَّا إِنْ قُلْنَا: الغَرَضُ اسْتِقْبَالُ العَيْنِ، فَمَتَىٰ رَفَعَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ حَتَّىٰ خَرَجَ الغَرَضُ اسْتِقْبَالُ العَيْنِ، فَمَتَىٰ رَفَعَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ حَتَّىٰ خَرَجَ وَجْهَهُ عِنْ مُسَامَتَةِ القِبْلَةِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ قُلْنَا: الغَرَضُ اسْتِقْبَالُ الجِهَةِ لَمْ تَفْسُدْ، كَذَا قَالَ، وَفِيْهِ نَظُرُ ؛ فَإِنَّ فَائِدَةَ هَاذَا الخِلَافِ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي صُورَةٍ يَخْرُجُ فِيْهَا المُصَلِّي عَنِ اسْتِقْبَالِ العَيْنِ إِلَىٰ اسْتِقْبَالِ الجِهَةِ، وَهَاذَا لَمْ يَخْرِجُ عَنِ الْعَيْنِ إِلَىٰ اسْتِقْبَالِ الجِهَةِ، وَهَاذَا لَمْ يَخْرِجُ عَنِ الْعَيْنِ إِلَىٰ السَقْبَالِ الجِهَةِ، وَهَاذَا لَمْ يَخْرِجُ عَنِ الْعَيْنِ إِلَىٰ السَقْبَالِ الجَهَةِ، وَهَاذَا لَمْ يَخْرِجُ عَنِ الْعَيْنِ إِلَىٰ السَقْبَالِ الجَهَةِ، وَهَاذَا لَمْ يَخْرِجُ عَنِ الْعَيْنِ إِلَىٰ الْعَيْنِ إِلَىٰ الْسَقْبَالِ الْجَهَةِ، وَهَاذَا لَمْ يَخْرِجُ وَجْهَهُ خَاصَّةً عَنِ اسْتِقْبَالِهِمَا جَمِيْعًا.

وَحَكَىٰ ابنُ حَمْدَانَ عَنِ ابنِ عَبْدُوْسَ (١) .

١٣٩ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ (٢) مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ خَلَفِ بِنِ أَحْمَدَ

(١) كَذَا في الأُصُوْلِ، وفي «المنهج الأحمدِ»: «حَكَىٰ ذٰلِكَ ابنُ حَمْدَانَ. . . ». يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ الله ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةِ (٩٥٩هـ):

157 مُحَمَّدُ بنُ يَلْتَكِيْنَ بنِ أَخْبَارِ التُّرْكِيُّ، أَبُوبَكْرٍ، قَالَ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ: شَابُّ لَقِيْتُهُ بِـ «نَيْسَابُوْرَ» في الرِّحْلَةِ الثَّانِيَةِ . . . قَالَ أَيْضًا : أَنْشَدَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَلْتَكِيْنَ الحَنْبَلِيُّ لِبَعْضِهم :

ظِبَاءٌ أَعَارَتَهَا المَهَا حِسْنَ مَشْيِهَا كَمَا قَدْ أَعَارَتْهَا العُيُوْنَ الجَآذِرُ فَمِنْ حُسْنِ ذَاكَ المَشْي جَاءَتْ فَقَبَّلَتْ مَواطِىءَ مِنْ أَقْدَامِهِ نَّ الظُّفَائِرُ

وَلَهُ أَخْبَارٌ لَيْسَ هَٰلِذَا مَوْضِعَهَا، يُرَاجَعُ: مَجْمَعُ الآدابِ لاَبنِ الْفُوَطِيِّ (٣/ ٣٣٠)، والوَافي بِالوَفَيَاتِ (٥/ ٢٤١)، وَهَامِشُ الْمُخْتَصَرُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٢٢). وذَكَرَ الصَّفَدِيُّ وَفَاتَهُ سَنَةَ سِتٌ أَوْ سَبْعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَكَانَ وَالِدُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ.

(٢) ١٣٩ \_ أَبُويَعْلَىٰ الصَّغِيْرُ (٤٩٤ \_٥٦٠هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَد (٦٤١)، وَمُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ=

ابنِ الفَرَّاءِ، القَاضِي أَبُو<sup>(۱)</sup> يَعْلَىٰ الصَّغِيْرِ، وَيُلَقَّبُ عِمَادَ الدِّيْنِ ابنِ القَاضِي أَبِي خَازِمِ ابنِ القَاضِي الكَبِيْرِ أَبِي يَعْلَىٰ، شَيْخِ المَذْهَبِ فِي وَقْتِهِ.

وُلِّدَ يَوْمَ السَّبْتِ لِثَمَانِ عَشْرَةً مِنْ شَعْبَانَ سَنَةً أَرْبَع وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةً.

وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِيْهِ، وَعَمِّهِ القَاضِي أَبِي الَّحْسَيْنِ، وَأَبِي البَركَاتِ طَلْحَةَ العَاقُولِيِّ، وَأَبِي التَّكَكِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ بنِ العَلَّافِ، وَأَبِي العِزِّ بنِ كَادِشٍ، وَأَبِي الغَزِّ بنِ كَادِشٍ، وَأَبِي الغَنَائِمِ النَّرْسِيِّ، وَابْنِ نَبْهَانَ، وَابْنِ بَيَانٍ، وَغَيْرِهِمْ.

وَظَهَرَ لَهُ إِجَازَةٌ ، وَ(٢) لابنِ الجَوالِيقِيِّ مَعَهُ مِنَ الحَرِيْرِيِّ صَاحِبِ «المَقَامَاتِ».

مِنْ «آلِ أَبِي يَعْلَىٰ الفَرَّاءِ» الأُسْرَةُ الحَنْبَلِيَّةُ المَشْهُوْرَةُ ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ ، أَبِي مَنْصُوْرٍ المُظَفَّرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: مُحَمَّدٍ ، أَبِي مَنْصُوْرٍ المُظَفَّرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٥٧٥هـ) في مَوْضِعِهِ . وَوَلَدِهِ : أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٦١١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . وَوَلَدِهِ : أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٦١١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . وَوَلَدِهِ فَالسَّغِيْرِ هَانَا أَخَوَانِ مِنْ أَهْلِ العِلْم :

\_ أَحَدُهُمَا: عَبْدُالرَّحِيْمِ بنُ مُحَمَّدٍ (ت: ٥٧٨هـ) لم يَذْكُرْهُ المُؤَلِّفُ، نَسْتَدْرِكْهُ في مَوْضِعِه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَالْآخَرُ: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ (ت: ٥٤٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَبَقَ.

لابْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٠٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٧٣)، وَتَكْمِلَةُ وَمَخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنْظَمُ (٢١٣/١٠)، وَتَكْمِلَةُ المُنْتَظَمُ (٢١٣/١٠)، وَتَكْمِلَةُ الإِثْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (٤/ ٥٥٩)، وَسِيرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٣٥٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣١٣)، وَالعِبَرُ (٤/ ١٧١)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٣٤٤)، وَالنُّجُوْمُ الزَّاهِرَةُ (٥/ ٣٧٠)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>۱) في (ط): «أبي...».

<sup>(</sup>٢) ساقطٌ من (ط).

وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِيْهِ القَاضِي أَبِي خَازِمٍ، وَعَلَىٰ عَمِّهِ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْخِلَافِ وَالْمُنَاظَرَةِ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَنَاظَرَ فِي شَبِيْبَتِهِ. وَكَانَ ذَا ذَكَاءٍ مُفْرِطٍ، وَذِهْن ثَاقِب، وَفَصَاحَةٍ، وَحُسْن عِبَارَةٍ.

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ شَيْعًا مِنَ المَذْهَبِ، وَحَضَرْتُ دَرْسَهُ، وَلَمْ يُرَمِثْلُهُ فِي حُسْنِ عِبَارَتِهِ، وَعَذُوْبَةِ مُحَاوَرَتِهِ، وَحُسْنِ سَمْتِهِ، وَلَطَافَةِ طَبْعٍ، وَلِيْنِ مُعَاشَرَةٍ، وَلُطْفِ تَفْهِيْمٍ، عَطِرِ بِالرِّيَاسَةِ، خَلِيْقِ بِالتَّصَدُّرِ، جَدَّ وَاجْتَهَدَ وَلِيْنِ مُعَاشَرَةٍ، وَلُطْفِ تَفْهِيْمٍ، عَطِرِ بِالرِّيَاسَةِ، خَلِيْقِ بِالتَّصَدُّرِ، جَدَّ وَاجْتَهَدَ حَتَّىٰ صَارَ أَنْظَرَ (۱) أَهْلِ زَمَانِهِ، وَأَوْحَدَ أَقْرَانِهِ، ذُو خَاطِرٍ عَاطِرٍ، وَفِطْنَةٍ نَاشِئَةٍ، أَعْرَفُ النَّاسَ بِاخْتِلَافِ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ، ظَهرَ عِلْمُهُ فِي الآفَاقِ، وَرَأَى نَاشِئَةٍ، أَعْرَفُ النَّاسَ بِاخْتِلَافِ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ، ظَهرَ عِلْمُهُ فِي الآفَاقِ، وَرَأَى مِنْ تَلاَمِيْذِهِ مَنْ نَاظَرَ وَدَرَّسَ وَأَفْتَىٰ فِي حَيَاتِهِ، وَوَلِيَ القَضَاءَ بِهِ ابَابِ الأَزَجِ» مِنْ تَلاَمِيْذِهِ مَنْ نَاظَرَ وَدَرَّسَ وَأَفْتَىٰ فِي حَيَاتِهِ، وَوَلِيَ القَضَاءَ بِهِ اللَّوْنَةِ، وَلَاثِيْنَ، مَنْ تَلَامِيْدِهِ مَنْ نَاظَرَ وَدَرَّسَ وَأَفْتَىٰ فِي حَيَاتِهِ، وَوَلِيَ القَضَاءَ بِهُ اللَّرَابِ الأَزَجِ» مَنْ تَلَامُ مُنْ فَاخُ وَكُمْ النَّاسَ بِاخْتِلَاقِ أَبُوالحَسَنِ بنُ الدَّامَعَانِيِّ. وَثَلَاثِيْنَ، وَخَمْسِمَائَةَ، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ "وَاسِطَ» سَنَةَ سَبْع وَثَلَاثِيْنَ. وَخُمْ وَلَي قَضَاءَ "وَاسِطَ» سَنَة سَبْع وَثَلَاثِيْنَ. وَذُكِرَ وَاسْتَمَرَّ عَلَىٰ الحُكْمِ، ثُمَّ خَلفَ عَاقِبَة ذٰلِكَ فَتَشَقَعَ عَاقِبَة ذٰلِكَ فَتَشَقَعَ مَا الْعَطِيْحَةَ» إلَى الخَلِيْفَةِ، ثُمَّ قَدِمَ "بَعْذَادَه "بَعْدَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وَقَدْ مَ شَعْدَادَة بَعَدَادَ الفَصْرِ لِلْمُنَاظَرَة سَنَة ، وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِع القَصْرِ لِلْمُنَاظَرَة ،

أَفْعَلُ تَفْضِيْلٍ مِنْ «نَاظَرَ» وَهُوَ مِنْ فِعْلٍ رُبَاعِيِّ لاَ يَصِحُّ أَنْ يُصَاغَ مِنْهُ «أَفْعَلَ» إِلاَ بِوَاسِطَةٍ؟!
 فَيُقَالُ: أَشَدُّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقْوَىٰ مُنَاظَرَةً.

 <sup>(</sup>٢) في «المُنْتَظَمِ»: «فَتَشَفَّعَ بِابْنِ أَبِي الخَيْرِ صَاحِبِ «البَطِيْحَةِ» حَتَّىٰ أَمَّنَهُ». وَالبَطِيْحَةُ «بِالْفَتْحِ، ثُمَّ الكَسْرِ، وَجَمْعُهَا البَطَائِحُ... أَرْضٌ وَاسِعَةٌ بَيْنَ «وَاسِطَ» وَ «البَصْرَة»..»
 كَذَا قَالَ يَاقُونُتُ فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ٥٣٤).

وَيُنِيَتْ لَهُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ مَوْضِعِهَا دَكَّةٌ، ثُمَّ أُزِيْلَتْ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ وِلآيَتِهِ لِلْقَضَاءِ، وَلَمَّا بَنَىٰ أَبُوالمَعَالِي بنُ البَلِّ(١) مَدْرَسَةً بِ «الرَّيَّانِ» جَعَلَهَا لِلْحَنَابِلَةِ، وَفَوَّضَ أَمْرَهَا إِلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ هَلْذَا. وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ، وَ(٢) لَسَنِ. وَفَوَّضَ أَمْرَهَا إِلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ هَلْذَا. وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ، وَ(٢) لَسَنِ. وَمِنْ بَعْضِ كُتُبِهِ إِلَىٰ بَعْضِ العُلَمَاءِ: فَلَوْ أَنَّ الكَرَمَ مُقْلَةٌ كَانَ هُو إِنْسَانَهَا، أَوِ السُّوْدَدِ دَهْرًا لَكَانَ هُو رَبِيْعَ أَزْمَانِهِ، أَوِ السُّوْدَدِ دَهْرًا لَكَانَ هُو رَبِيْعَ أَزْمَانِهِ، أَوِ السُّوْدَدِ دَهْرًا لَكَانَ هُو رَبِيْعَ أَزْمَانِهِ، أَوِ الشَّوْدَ فَهُرًا لَكَانَ هُو الشَّمْسَ الَّتِي إِذَا الشَّرَفُ عُمْرًا كَانَ هُو الشَّمْسَ الَّتِي إِذَا الشَّرَفُ عُمْرًا كَانَ هُو الشَّمْسَ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ خَفِيَتِ الكَواكِ لِطُهُورِهَا، وَإِذَا تَأَمَّلَهَا الرَّاءُونَ رُدَّتْ أَبْصَارُهُمْ عَنْ شَعَاعِهَا وَنُورُهَا.

وَلِلشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ فِي القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ هَـٰذَا مَدَائِحُ كَثِيْرَةٌ. فَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ يُهَنِّيهِ بِقُدُوْمِ رَجَبٍ (٣)، أَنْشَدَهُ عَنْهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ»:

<sup>(</sup>۱) في (ط): «النبل» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَابنُ البَلِّ الْمَذْكُورُ هُنَا هُوَ: هِبَهُ اللهِ بنُ الحُسَيْنِ بنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ الرَّيَّانِيُّ (ت: ٢٠٠هـ) وَ «البَلُّ» بِفَتْحِ البَاءِ المُوَحَّدةِ وَتَشْدِيْدِ اللَّمِ. تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١/ ٣١٥). وَ «الرَّيَّانِيُّ» نِسْبَةٌ إِلَىٰ مَحِلَّةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْ مَحَالً «بَعْدَادِ». مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٣/ ٢٦)، وَ ذَكَرَ ابنَ البَلِّ، و «ابنُ البَلِّ» هَلذَا عَالِمٌ حَنْبَلِيُّ لم يَذْكُرُهُ مُعْدَمُ البُلْدَانِ رَجَبٍ، نَسْتَدْرِكُهُ عَلَيْهِ في مَوضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَنَذْكُرُ بَعْضُ مَصَادِرِ تَوْجَمَتِهِ هُنَاكَ. وَ ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ، نَسْتَدْرِكُهُ عَلَيْهِ في مَوضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَنَذْكُرُ بَعْضُ مَصَادِرِ تَرْجَمَتِهِ هُنَاكَ. وَ ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ قَرِيْبَهُ : أَبَاالمُظَفِّرِ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ الدُّورِيَّ الرَّاعِظَ ابنَ البَلِّ (ت: ٢١١هـ) ونَذْكُرُ في هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا من عُلْمَاءِ هَلْذَا البَيْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>٢) ساقطٌ من (ط).

<sup>(</sup>٣) إِنْ كَانَ يُهَنِّيْهِ بِرَجَبَ وَشَعْبَانَ لأَنَّهُمَا قَبْلَ رَمَضَانَ يُبَشِّرَان بِقُدُومِهِ فَشَيْءٌ لاَ بَأْسَ بِهِ

يُبَشِّرُ بالإقْبَالِ وَالسَّعْدِ وَالأَمْن

وَمِنْ شَرِّذِي شَرِّ وَمِنْ كَيْلِاذِي ضِغْن

وَعُدْ وَارْقَ وَازْدَدْ وَاسْمُ بِالْفَهْمِ وَالذِّهْنِ

أُمُوْرِ وَلَمْ تَقْبَلْ عَلَىٰ مُثْمِرِ الغَبْن

فَذُو السَّبْقِ مِنْهُمْ حِيْنَ سَعْيُكَ فِي وَهْن

وَأَصْبَحْتَ فِي الإِسْلاَمِ كَالشَّرْطِ والرُّكْنِ

عُلُوْمًا أَبَتْ مِنْ لَمْ يَبُتْ سَاهِرَ الجَفْن

لَدَيْكَ بِلاَ ضَرْبِ يَقِدُّ وَلاَ طَعْن

وَإِنْ تَسْطُر الفَتْوَىٰ فَكَالدُّرِّ فِي القُطْن

وَفَضْلُكَ مَشْهُورٌ فَمَا حَصَّلَ المُثْنِي

وَإِلاَّ فَعِلْم النَّاسِ فِيْكُمْ بِكُمْ يُغْنِي

تَهَنَّ بشَهْر قَدْ أَتَاكَ عَلَىٰ يُمْن وَعِشْ سَالِمًا مِنْ كُلِّ مُنْيَةِ حَاسِدٍ وَمُرْ وَانْهُ وَانْعِمْ وَاعْلَ وَابْقَ (١) وَطِبْ وَجُدْ تَدَبَّرْتُ بِالفِكْرِ السَّلِيْم عَوَاقِبَ الـ وَسَابَقْتَ أَهْلَ العِلْم حَتَّىٰ سَبَقْتَهُمْ وَكُلُّهُمُ فِي الدِّيْنِ أَضْحَوا كَهَيْئَةٍ وَكُمْ لَيْلَةٍ نَامُوا وَبُتَّ مُؤَانِسًا إِذَا أَنْتَ جَادَلْتَ الخُصُوْمَ تَجَدَّلُوا وَإِنْ فُهْتَ بِالتَّدْرِيْسَ نَظَّمْتَ لُؤْلُؤًا فَبَيْتُكَ مَعْرُوفٌ وَعِلْمُكَ ظَاهِرٌ عَلَيْكَ سِوَىٰ تَشْرِيْفِهِ بِمَدِيْحِكُمْ وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِي فِي كِتَابِهِ «التَّلْقِيْح»(٢): أَنَّ أَبَا يَعْلَىٰ هَـٰذَا هُوَ الَّذِي كَانَ فَقِيْهُ العَصْرِ فِي الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةً .

وَصَنَّفَ القَاضِي أَبُويَعْلَىٰ تَصَانِيْفَ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا: «التَّعْلِيْقَةُ فِي مَسَائِلِ

<sup>«</sup>اللَّهُمَّ بارَكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ. . . » وَإِنْ كَانَ يَرَىٰ فَضْلاً لِرَجَبَ ـ وَأَظُنُّهُ مَقْصُو دَهُ ـ فَلَمْ يَثْبُتْ فِي فَضْلِ رَجَبٍ أَيُّ أَثْرٍ صَحِيْحٍ؟! إِلاَّ أَنَّهُ مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ. في (ط): «وانق».

<sup>(1)</sup> 

تَلْقِيْحُ فُهُوْمٍ أَهْلِ الأَثْرِ في فُنُوْنِ المَغَازِي وَالسِّيَرِ (ط) في القاهرة (١٩٧٥م). يُراجع مؤلَّفَات ابن الجَوزيِّ (١١٣).

الخِلاَفِ» كَبِيْرَةٌ وَ «المُفْرَدَاتُ» وَكِتَابُ «شَرْحِ المَذْهَبِ» وَهُوَ مِمَّا صَنَّفَهُ فِي شَبِيْبَتِهِ، وَكِتَابُ «المُنْرَدَاتِ». شَبِيْبَتِهِ، وَكِتَابُ «النُّكَتِ وَالإشَارَاتِ فِي المَسَائِلِ المُفْرَدَاتِ».

وَقَرَأَ عَلَيْهِ المَذْهَبُ وَالْخِلَافُ جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو إِسْحَلَقَ الصَقَّالُ، وَأَبُو العَبَّاسُ الْقَطِيْعِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ بِنُ وَرْخِرْ (١)، وَأَبُو البَقَاءِ العُكْبَرِيُّ. وَعَلَّقَ عَنْهُ الْخِلَافَ بِهِ وَاسِطَ» يَحْيَىٰ بِنُ الرَّبِيْعِ الشَّافِعِيُّ (٢) مُدَرِّسُ النِّظَامِيَّةِ. وَحَدَّثَ، عَنْهُ الْخِلَافَ بِهِ وَاسِطَ» يَحْيَىٰ بِنُ الرَّبِيْعِ الشَّافِعِيُّ (٢) مُدَرِّسُ النِّظَامِيَّةِ. وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو العَبَّاسِ القَطِيْعِيُّ، وَأَبُو إِسْحَلَقَ الصَّقَّالِ، وَأَبُو المَعَالِي وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو العَبَّاسِ القَطِيْعِيُّ، وَأَبُو إِسْحَلَقَ الصَّقَّالِ، وَأَبُو المَعَالِي ابنُ شَافِع، وَأَبُو بَنُ المَبَارَكِ بِنِ الحُصْرِيِّ، وَأَحْمَدُ بِنُ صِرْمَا، وَغَيْرُهُم.

وَنُونُونُ اللّٰهُ السَّبْتِ سَحَرًا - خَامِسَ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سِتَيْنَ وَخَمْسِمَائَةً، كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي «طَبَقَاتِهِ»، وَفِي «جُزْءٍ مُفْرَدٍ» وَابْنُ القَطِيْعِيِّ، وَابْنُ الْقَطِيْعِيِّ، وَابْنُ نُقْطَةَ. وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي «تَارِيْخِهِ» وَفِي كِتَابِ «فَضَائِلِ مَقْبَرَةِ وَابْنُ نُقْطَةَ. وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي «تَارِيْخِهِ» وَفِي كِتَابِ «فَضَائِلِ مَقْبَرَةِ أَحْمَدَ» (٣) : أَنَّهُ تُوفِّي فِي خَامِسِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ. وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِبِجَامِعِ القَصْرِ، وَأُمَّ النَّاسَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ أَبُو مَنْصُورٍ (٤). وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» عِنْدَ القَصْرِ، وَأُمَّ النَّاسَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ أَبُو مَنْصُورٍ (٤). وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» عِنْدَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعِ: أَنَّهُ لَمْ يُشَيِّعُهُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعِ: أَنَّهُ لَمْ يُشَيِّعُهُ عَدَدٌ كَثِيْرٌ، وَقَالَ فِي «تَارِيْخِهِ»: كَانَ سَأَلَ فِي مَرَضِهِ أَنْ يُدْفَنَ فِي دَكَةِ الإَمَامِ عَدَدٌ كَثِيْرٌ، وَقَالَ فِي «تَارِيْخِهِ»: كَانَ سَأَلَ فِي مَرَضِهِ أَنْ يُدْفَنَ فِي دَكَةِ الإَمَامِ

 <sup>(</sup>١) في (ط): «وَرْخَذ». وَآلُ وَرْخِزِ أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ حَنْبَلِيَّةٌ، نَتَحَدَّثَ عَنْهَا فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ بنِ
 مَكِّيِّ بنِ وَرْخِزِ (ت: ٥٨٨هـ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ نَاصِرٍ رَقَم (١٢٢) ص(٥٩).

 <sup>(</sup>٣) لَم يَرِدَا فِي مُؤَلَّفَاتِ ابنِ الجَوْزِيِّ الَّذِي جَمَعَهُ صَدِيْقُنَا الْأَسْتَاذُ عَبْدُ الحَمِيْد العَلْوَجِي؟!

<sup>(</sup>٤) اسمُهُ المُظَفَّرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو مَنْصُورٍ (ت: ٥٧٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

أَحْمَدَ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ الوَزِيْرِ يَقُونُ لُ: فِي الدَّكَّةِ جَدِّي لأُمِّي، فَأَنْكَرَ الوَزِيْرُ ذَٰلِكَ وَقَالْ: كَيْفَ تُنْبَشُ عِظَامُ المُوْتَىٰ؟.

قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرزَّاقِ بنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ (۱) بِهِ بَغْدَادَ»: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ البَزَّارُ سَمَاعًا (أَنَا) أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ صِرْمَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ (أَنَا) القَاضِي الإمَامُ أَبُويَعْلَىٰ (أَنَا) أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ صِرْمَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ (أَنَا) القَاضِي الإمَامُ أَبُويَعْلَىٰ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَرَّاءِ الحَسْيْنِ بنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ (أَنَا) مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ آمُحُمَّدِ بنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ (أَنَا) أَبُوالغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيهِ المُقْرِئُ .

(ح)، وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الأَنْصَارِيُّ (٣) بِهِ دِمَشْقَ» (أَنَا) المُسَلَّمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلَّانٍ (أَنَا) حَنْبَلُ بِنُ عَبْدِاللهِ (أَنَا) هِبَهُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحُصَيْنِ (أَنَا) أَبُوعَلِيٍّ التَّمِيْمِيُّ قَالاً: (أَنَا) أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحُصَيْنِ (أَنَا) أَبُوعَلِيٍّ التَّمِيْمِيُّ قَالاً: (أَنَا) أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ ابْنُ مَالِكٍ (ثَنَا) عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ (ثَنَا) أَبِي، (ثَنَا) يَزِيْدُ بِنُ هَلِرُوْنَ، (ثَنَا) اللهِ عَلَيْ التَّمِيْمِيُّ وَاللَّامِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ، فَضَيْلُ بِنُ مَرْزُوْقٍ، (ثَنَا) أَبُوسَلَمَةَ الجُهَنِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ، فَضَيْلُ بِنُ مَرْزُوْقٍ، (ثَنَا) أَبُوسَلَمَةَ الجُهَنِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ، عَنْ عَبْدِاللهِ هُوَ ابِنُ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ ﷺ (٤): «مَا أَصَابَ أَحَدًا

<sup>(</sup>١) هُوَ ابنُ الفُوطِيِّ وَلَدُ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّزَّاقِ صَاحِبِ «مَجْمَعِ الآدَابِ» تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بن» فَأَفْسَدَ المَعْنَىٰ.

<sup>(</sup>٣) هُوَّ شَيْخُهُ وَشَيْخُ أَبِيهِ أَيْضًا، المَعْرُوْفُ بِ «ابنِ الخَبَّازِ» (ت: ٧٥٦هـ). يُرَاجَعُ تَرْجَمَته فِي مَشْيَخَةِ شِهَابِ الدِّيْنِ بِنِ رَجَبٍ رقم (٨٠)، وَهُو حَنْبَلِيٌّ تَرْجَمَ لَهُ ابنُ مِفْلِحٍ فِي المَقْصَد الأَرْشَدِ (٢/ ٣٨١)، وَالْبُلُ جُمَيْدٍ فِي السَّحُبِ الوَابِلَةِ (٢/ ٣٨٨). وَالْعُلَيْمِي فِي المَّنْهَجِ الأَحْمَدِ (٥/ ١٠٤)، وَالْبُنُ حُمَيْدٍ فِي السُّحُبِ الوَابِلَةِ (٢/ ٨٨٧). وَغَيْرُهَا.

 <sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ في المُسْنَدِ (١/ ٣٩١)، وابنُ حِبَّانَ في صَحِيْحِهِ رقم (٢٣٧٢) «موارد»، والحَاكِمُ =

قَطُّ هَمُّ وَلاَ حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابنُ عَبْدِكَ ابنُ أَمْتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ فَي نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِي، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلاَء حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إلاَ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ وَجَلاء حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إلاَ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ وَجَلاء مُونِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ وَرَحًا، قَالَ: فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نَتَعَلَّمُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: بَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ يَسْمَعُهَا أَنْ يَتَعَلَّمُها؟ قَالَ: فَقَالَ: بَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ يَسْمَعُهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا».

ذَكَرَ القَاضِي أَبُويَعْلَىٰ الصَّغِيْرُ فِي «تَعْلِيْقَتِهِ» ـ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ ـ فِيْمَا إِذَا طَرَحَ فِي المَاءُ، فَهَلْ يَسْلُبُهُ طَهُوْرِيَّتَهُ؟ طَرَحَ فِي المَاءُ، فَهَلْ يَسْلُبُهُ طَهُوْرِيَّتَهُ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْن . قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّرَ بِعُوْدٍ، أَوْ كَافُوْرٍ، أَوْ دُهْنِ فَفِيْهِ وَجْهَانِ.

قَالَ: وَيَتُوجَّهُ عَلَىٰ المَذْهَبِ: أَنْ يَصِحَّ الوُضُوءُ وَالغَسْلُ مَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ؟ لأَنَّ الأَثْرَمَ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ جَنَابَةٍ يَنْوِيْ بِهِ غُسْلَ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهِ. قَالَ: وَظَاهِرُ هَلْذَا يَقْتَضِي الجَوَازَ. قَالَ: وَقَدْ بَنَىٰ القَاضِي هَلْذِهِ المَسْأَلَةَ عَلَىٰ أَنَّ التَّجْدِيْدَ هَلْ يَرْفَعُ الحَدَثَ أَمْ لاَ؟.

وَقَالَ: فَأَمَّا إِخْرَاجُ البَعِيْرِ عَنْ خَمْسٍ مِنَ الإبِلَ فَلاَ يَجُوْزُ عِنْدَنَا فِي أَحَدِ

الم ١٩ ١٩)، من حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_. وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الهَيْثَمِيُّ في مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١٠ / ١٣٦)، وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُويَعْلَىٰ، وَالبَزَّارُ، والطَّبَرَانِيُّ عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

الوَجْهَيْنِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ، وَإِذَا قُلْنَا: يُجْزِي، فَهَلِ البَعِيْرُ كُلُّهُ فَرْضٌ، أَوْ خُمُسِ خُمُسُهُ؟ فِيْهِ وَجْهَانِ. وَفَائِدَةُ الوَجْهَيْنِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الفَرْضُ قَدْرَ خُمُسِ خُمُسُهُ؟ فِيْهِ وَجْهَانِ. وَفَائِدَةُ الوَجْهَيْنِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الفَرْضُ قَدْرَ خُمُسِ البَعِيْرِ جَازَ هَاذَا البَعِيْرُ الوَاحِدُ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ بَعِيْرًا، وَهَلِ الأَصْلُ الشَّاةُ أَم البَعِيْرُ؟ فِيْهِ وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: الأَصْلُ كِلاَهُمَا، أَيُّهُمَا أَدَّىٰ كَانَ أَصْلاً.

وَالثَّانِي: الإبلُ أَصْلٌ، وَالشَّاةُ بَدَلُ.

وَقَالَ: فِيْهِ وُجُوْبُ الحَجِّ عَلَىٰ التَّرَاخِي فِي إِحْدَىٰ (١) الرِّوَايَتَيْنِ. ثُمَّ نَصَرَ هَلذَا القَوْلَ وَرَجَّحَهُ.

وَقَالَ أَيْضًا: تَثْبُتُ الاسْتِطَاعَةُ بِبَدْلِ الابنِ الطَّاعَةَ، عَلَىٰ قِيَاسِ المَدْهَبِ، والمَنْصُوْصُ أَنَّهَا لاَ تَثْبُتُ بِبَدْلِ الابنِ مَالَهُ وَبَدَنَهُ، وَأَخَذَهُ مِنْ قَاعِدَةِ أَحْمَدَ فِي تَصَرُّفِ الأَب فِي مَالِ ابْنِهِ، وَبَسْطِهِ فِيْهِ.

وَنَصَرَ فِيْهِ أَيْضًا: أَنَّ الإحْرَامَ بِالحَجِّ لاَ يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ. قَالَ: وَرَوَاهُ هِبَةُ اللهِ الطَّبَرِيُّ (٢) فِي «سُنَنِهِ» عَنْ إِمَامِنَا أَحْمَدَ، قَالَ: وَالَّذِي نَقَلَهُ جَمَاعَةُ الأَصْحَابِ وَاخْتَارُوْهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ فِي جَمِيْعِ السَّنَةِ.

<sup>(</sup>۱) في (ط): «أحد».

<sup>(</sup>٢) هُوَ هِبَةُ اللهِ بِنُ الحَسَنِ الطَّبَرِيُّ الرَّازِيُّ الشَّافِعِيُّ المَعْرُوْفُ بِـ «اللَّالَكَاثِيُّ» (ت: ٤١٨هـ). أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخ بَغْدَادَ (١٤/ ٧٠)، وَالمُنْتَظَمِ (٨/ ٣٤)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٣/ ٢١١)، وَطَبَقَاتِ الحُفَّاظِ (٤٢٠)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (٣/ ٢١١)، وَكِتَابُهُ «السُّنن» ذَكَرَهُ الحَافِظُ الخَطِيْبُ فِي «تَارِيْخ بَغْدَادَ».

وَنَصَرَ فِيْهِ: صِحَّةُ الاسْتِئْجَارِ، وَجَوَازُ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَىٰ سَائِرِ القُرَبِ عَيْرِ المُتَعَيِّنَةِ، وَمِمَّا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المَذْهَب» (١) \_ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ \_: يَتَوجَّهُ أَنْ يَجِبُ الغُسْلُ بِغَيْبُوْبَةِ بَعْضِ الحَشَفَةِ ؛ لأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ وُجُوْدَ بَعْضِ الجُمْلَةِ يُحْرَىٰ مُجْرَىٰ وُجُوْدِ جَمِيْعِهَا، كَمَا فِي مَسَائِلِ الأَيْمَانِ.

وَذَكَرَ فِيْهِ: إِذَا أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي قُبُلِ الخُنْثَىٰ المُشْكِلُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ؟ يُحْتَمَلُ وَجْهَيْن.

وَذَكَرَ فِيْهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَإِنْ كَانَ الجُنُبُ امْرَأَةً فَفِي اسْتِحْبَابِ(٢) الوُضُوْءِ لَهَا رِوَايَتَانِ. قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ الجُنُبُ الأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ استُحِبَّ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ. وَفِي الأُخْرَىٰ: يَغْسِلُ يَدَهُ وَفَمَهُ.

قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ للإنْسَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ أَنْ يَشْرَبَ المَاءَ الَّذِي فَضُلَ مِنْهُ، وَذَكَرَ حَدِيْثَ عَلِيٍّ فِي ذَٰلِكَ.

وَذَكَرَ فِي جَوَازِ دُخُوْلِ المَرْأَةِ حَمَّامَهَا فِي بَيْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيِّ: يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ. قَالَ: فَإِنْ أَجَزْنَاهُ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ وَحْدَهَا، وَلاَ تَدْخُلُ مَعهَا امْرَأَةٌ قَرِيْبَةٌ وَلاَ بَعِيْدَةٌ.

وَحَكَىٰ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ الحَائِضِ هَلْ يُجْزِىءُ صَرْفَهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «المهذب»؟!.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «اسجاب» خطأً طِبَاعَةٍ.

الفُقَرَاءِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنٍ.

أَحَدُهُمَا: يُجْزِيءُ، وهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصِ البَرْمَكِيِّ.

وَالثَّانِي: لاَ يُجْزِىءُ. وَعَلَىٰ هَاذَا فَبِكَمْ يَتَقَدَّرُ؟ لاَ نَصَّ فِيْهَا عَنْ أَصْحَابِنَا، وَيُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَىٰ عَشَرَةٍ مِنَ المَسَاكِيْنِ؛ لأنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يُجْزِىءُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِيْن.

وَالثَّانِي: يُجْزِىءُ ثَلَاثَةٌ؛ لأنَّهُ أَقَلُّ الجَمْعِ المُطْلَقِ.

وَقَالَ فِيْهِ: فَأَمَّا مَنْ بِهِ جُرْحٌ يَجْرِي دَمُهُ يَرْقَأَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيْضَةٍ وَيَشُدَّهُ، وَفِي إِيْجَابِ الوُّضُوْءِ روَايَتَانِ.

وَحَكَىٰ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ أَقَلَّ النِّفَاسِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؛ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ قِيْلَ لَهُ: إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ يَوْمٍ؟ فَقَالَ: بَعْدَ يَوْمٍ لاَ يَكُونُ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَيَّامٍ.

وَذَكَرَ فِيْمَنِ اجْتَهَدَ وَصَلَّىٰ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ صَلَّىٰ قَبْلَ دُخُوْلِ الوَقْتِ رِوَايَةً: أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ القَضَاءُ. قَالَ: وَقَدْ تَأَوَّلَهَا أَصْحَابُنَا.

وَقَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ سَهْوٍ بَعْدَ السَّلَامِ أَخَّرَ الدُّعَاءَ إِلَىٰ تَشَهُّدِهِ ؟ لِيَكُوْنَ خَاتِمَةَ صَلَاتِهِ .

وَحَكَىٰ فِيْمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُوْدٌ بَعْدَ السَّلاَمِ، فَسَجَدَ قَبْلَهُ: هَلْ تُجْزِيْهِ وَيَعْتَدُّ بِهِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

وَقَالَ فِيْهِ: فَإِنْ صَلَّىٰ فَاسِقٌ خَلْفَ فَاسِقٍ فَهَلْ تَصِحُّ أَمْ لاَ؟ عَلَىٰ احْتِمَالَيْنِ.

١٤٠ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالله (١) بنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِالحَمِيْدِ بنِ الحَرَّانِيِّ الأَزَجِيُّ المُعَدَّلُ، أَبُوعَبْدِاللهِ، مِنْ أَعْيَانِ عُدُوْلِ «بَغْدَادَ»(٢).

تُونِّقِيَ فِي جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ سِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِـ «مَقْبَرَةِ الفِيْلِ». رَوَىٰ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ التَّمِيْمِيِّ (٣) ، والنَّعَّالِيُّ ، وَحَدَّثَ ، سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: ابنُ القَطِيْعِيِّ وَقَالَ: كَانَ ثِقَةً ، مَأْمُونَا ، عَالِمًا ، لَطِيْفًا ، صَاحِبَ نَادِرَةٍ ، ابنُ القَطِيْعِيِّ وَقَالَ: كَانَ ثِقَةً ، مَأْمُونَا ، عَالِمًا ، لَطِيْفًا ، صَاحِبَ نَادِرَةٍ ، حَسَنَ المُعَاشَرَةِ . جَمَعَ كِتَابًا سَمَّاهُ «رَوْضَةُ الأُدَبَاءِ» وَهُو آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ حَسَنَ المُعَاشَرَةِ . جَمَعَ كِتَابًا سَمَّاهُ «رَوْضَةُ الأُدَبَاءِ» وَهُو آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ

#### (١) ١٤٠ - ابنُ الحَرَّانِيِّ الأَزَجِيُّ (٤٨٤ -٥٦٠هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٦)، وَالمَفْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٧٧٥)، وَمَخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢١٢)، وَالمَنْقَطِمُ (٢/ ٢١٢)، وَسِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٣٠ / ٢٥٢)، وَيَرَاجَعُ: المُنتَظَمُ (٢١٢/ ٢١١)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣١٢)، وَالعِبَرُ (١٧١٤)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢١٢ / ٢٤٩)، وَالنُّجُومُ النَّاهِرَةُ (١٨٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٣٣٠)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢١٨ / ٢٤٩)، وَالنُّجُومُ النَّاهِرَةُ (٥/ ٣٦٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٨٩) (٦/ ٣١٦). وَابْنَتُهُ: خَدِيْجَةُ (ت: ٢٤٩ هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) فِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ»: «أَحَدُ الْعُدُوْلِ الكِبَارِ».

٢) في (ط): «النَّقَفِي التَّمِيْمِي»؟! وَزَادَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في شُيُوْخِهِ: هِبَةَ اللهِ بنَ عَبْدِالرَّزَاق الانْصَارِيَّ، وَطِرَادَ بنَ مُحَمَّدِ الرَّيْنَبِيَّ، وَأَبَاالفَتْحِ أَحْمَدَ بنَ مُجَمَّدِ الحَدَّادَ، وأَبَاسَعْدِ المِطَرِّزَ، الانْصَارِيَّ، وَطِرَادَ بنَ مُحَمَّدِ الرَّيْنَبِيَّ، وَأَبَاالفَتْحِ أَحْمَدَ بنَ مُجَمَّدِ الحَافِظُ وَغَيْرَهمْ. قَالَ: «وَرحَلَ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيَّ، وقالَ: سَنَةَ أَرْبَع وَثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَاتُةَ» وَقَالَ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا: «وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنتُهُ خَدِيْجَةُ، وَعَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ مُحَمَّدِ القبَّيْطِيُّ، وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنٌ. وأَجَازَ للرَّشِيدِ بنِ مَسْلَمَةَ». وَلَمْ يَرِدْ في مُعْجَمَيْ السَّمْعَانِيُّ «المُنْتَخَبِ» وَ«التَّحْبِيْرِ» وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

شُهُوْدِ أَبِي الحَسَنِ الدَّامَغَانِيِّ. وَكَانَ يَنْتَجِلُ مَذْهَبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ. انْتَهَىٰ. وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنٌ، قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: زُرْتُهُ يُوْمًا، فَأَطَلْتُ الجُلُوْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْتُ: قَدْ ثَقُلْتُ، فَقَالَ:

لَئِنْ سَمَّيْتَ إِبْرَامًا وَثُقْلًا زِيَارَاتٍ رَفَعْتَ بِهِنَّ قَدْرِي فَمَا أَبْرَمْتَ إِلاَّ ظَهْرَ شُكْرِي فَمَا أَبْرَمْتَ إِلاَّ ظَهْرَ شُكْرِي فَمَا أَبْرَمْتَ إِلاَّ ظَهْرَ شُكْرِي 161 ـ يَخيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ (الْبِ الْحَسَنِ (٢ ثَنِ أَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنِ 161 ـ يَخيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ (الْبِ الْحَسَنِ ٢٦ ثِنِ أَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنِ

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي كَثِيْرٍ مِنَ المَصَادِرِ «سَعِيدٌ» وَهو هَـٰكَذَا (سَعْدٌ) فِي تَرَاجِمِ إِخْوانِهِ وَأُولَادِهِ وَأَحْفَادِهِ، وَفِي «وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ»: «. . . ابنُ هُبَيْرَةَ بنِ محَمَّدِ بْنِ هُبَيْرَةَ بْن سَعْدٍ . . . ».

<sup>(</sup>٢) ١٤١ \_ عَوْنُ الدِّيْنِ بنُ هَبَيْرَةَ: (٤٩٩ \_ ٢٠ ٥ هـ):

مِنْ مَشَاهِيْرِ وُزَرَاءِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّة، وَكِبَارِ فُضَلاَئِهَا، فَقِيْهٌ، مُحْدِثٌ، أَدِيبٌ، مُؤلِّفٌ، بَارِعٌ، شَاعِرٌ، شُجَاعٌ، مَهِيْبٌ، عَادِلٌ، صَاحِبُ دِيْنِ وَخُلُقٍ، وَمَنَاقِبُهُ كَثِيْرَةٌ، مُؤلِّفٌ، بَارِعٌ، شَاعِرٌ، شُجَاعٌ، مَهِيْبٌ، عَادِلٌ، صَاحِبُ دِيْنِ وَخُلُقٍ، وَمَنَاقِبُهُ كَثِيْرَةٌ، أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ اللهِ (وَرَقة: ٢٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٠٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٧٧)، وَمَخْتَصَرِهِ «اللَّدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٦٨). وَيُرَاجَعُ: الإِنْبَاءُ فِي تَارِيْخِ الخُلَفَاءِ (٢٢٥)، وَحَرِيْلَةُ الفَصْرِ «قِسْمُ شُعَرَاءِ العِرَاقِ» وَيُرَاجَعُ: الإِنْبَاءُ فِي تَارِيْخِ الخُلَفَاءِ (٢٧٥)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ الجَوْزِيِّ (١٩٣١)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١/ ٢١٧)، وَمُؤْتَةُ ابنِ الجَوْزِيِّ (١٩٣١)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١/ ٢١١)، وَمَرْأَةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٥٥)، وَالرَّوْضَتَينَ (٢/ ٣٤٧)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١/ ٢١١)، وَمَرْقَةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٥٥)، وَالرَّوْضَتَينَ (٢/ ٢٤٣)، وَلَكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١٣/ ٢١)، وَمَحْمَعُ الأَدَابِ (٢/ ٢٧٧)، وَالرَّوْضَتَينَ (١/ ٢٤٧)، وَالمُخْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/ ٢٤)، وَآثَارُ البِلادِ (٣٦٧)، وَالعَبَرُ (٤/ ٢٧٧)، وَسِيرُ أَعْلاَمِ النَّبَلاءِ (٣/ ٢٢١)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ٢٤)، وَالإَعْلامُ بِوفَيَاتِ المُحَلِّيْنِ (١٦٨)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْعِ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْعِ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن تَارِيْخِ ابنِ الدُّبَيْنِ (٣/ ٢٤)، وَالمُحْتَامُ المُحْتَامُ إِلَيْهِ المُحْتَامُ إِلَاهُ الْعَرْمُ الْمُحْتَامُ الْمَعْتَلَعُ الْمَالِمُعْ

الإِسْلامِ (٢/ ٧٤)، وَتَارِيْخُ ابنِ الوَرْدِيِّ (١٠٦/٢)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٣٤٤)، وَالمُسْتَفَاذُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٤٣٧)، وَتَتِمَّةُ المُخْتَصَرِ (٢/ ١٠٦)، وَالبِدَايَةُ وَالمُسْتَفَاذُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ ابنِ خَلْدُوْنَ (٣/ ٥٢٤)، وَمَطَالِعُ البُدُوْرِ (٢/ ١١٤)، وَالنَّهَايَةُ (٢/ ٢٥١)، وَتَارِيْخُ ابنِ خَلْدُوْنَ (٣/ ٥٢٤)، وَمَطَالِعُ البُدُوْرِ (٢/ ١٩١)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٥/ ٣٦٩)، وَتَارِيْخُ الخُلفَاءِ (٤٤٤)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٩١) (٢/ ٣١٩). وَالمَدْخَلِ لابن بَدْرَان (٤٢٠).

ولِلْورَنِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ أُسْرَةٌ عِلْمِيّةٌ، فَقَدْ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ ـرَحِمَهُ اللهُ ـلَهُ وَلَدَيْنِ هُمَا:

ـ شَرَفُ اللَّيْنِ ظَفَرُ بنُ يَحْيَلُ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢٥هـ). وَعِزُ الدِّينِ مُحَمَّدِ بنُ يَحْيَلُ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢٥هـ) الآتي، مُحَمَّدٍ (ت: ٢٥هـ) الآتي، مُحَمَّدٍ (ت: ٢٥هـ) الآتي، مُحَمَّدٍ (ت: ٢٥هـ) الآتي، وَكَانَ يَنْبَغِي للمُؤلِّفِ ـرَحِمَهُ اللهُ ـ أَنْ يَذْكُرَهُمَا هُنَا فِي تَرْجَمَةِ وَالدِهِمَا، وَكَانَ يَنْبَغِي للمُؤلِّفِ ـرَحِمَهُ اللهُ ـ أَنْ يَذْكُرَهُمَا هُنَا فِي تَرْجَمَةٍ وَالدِهِمَا، وَكَانَ يَنْبَغِي للمُؤلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ اللهُ وَلَدُ ثَالِثٌ : هُو مَسْعُودُ بنُ يَحْيلُ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢٠٦) أَو يَخُصَّهُمَا بِالتَّرْجَمَةِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَرَجَّحَ الأُسْتَاذُ العَلَامَةُ مُحَمَّدُ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَرَجَّحَ الأُسْتَاذُ العَلَامَةُ مُحَمَّدُ بَعْجَتِ الأَثْرَيُّ وَي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَرَجَّحَ الأُسْتَاذُ العَلَامَةُ مُحَمَّدُ بَعْجَتِ الأَثْرَيُّ وَي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَرَجَّحَ الأُسْتَاذُ العَلَامَةُ مُحَمَّدُ بَعْدَ اللهُ وَيَعْرِبُ اللَّهُ وَلَي الْمُطَوِّرِ» لاَ هُوَيَعْ وَلَوْ مَنْ اللهُ مُنْوَى مُو أَبْنَ المُطَوِّرِ بِنَ الْمَنْوَى هُو آبُن المُظَوِّرِ بُنَ لَكُونُ هُو آبُن المُظَوِّرِ وَلَا المُظَوِّرِ وَلَا المُظَوِّرِ وَلَا المُظَوِّرِ وَلَى الْكَوْرِقِ اللهَ المُظَوِّرِ وَلَى الْكَوْرِيقِ المَوْرِقِي الكَيْورُ وَلَى المَوْلِقِي الْكَوْرُقِي المَوْلِقِي اللهُ المُؤْلِقَ وَلُولُ الْمُؤَلِّي الْمَوْلِقِي الْكَوْرُقِي اللهُ المُؤْلِقَ اللهُ المُؤْلِقِ اللهُ المُؤْلِقَ اللهُ المُؤْلِقِ اللهُ المُؤْلِقَ اللهُ المُؤْلِقَ اللهُ المُؤْلِقَ اللهُ المُؤْلِقَ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقَ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ الله

وَمِنْ أَحْفَادِ الْوَزِيْرِ: أَحْمَدُ بِنُ ظَفَرِ بْن يَحْيَىٰ بِنِ مُحَمَّدِ (ت: ٢٠٠هـ). وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بِن مُحَمَّدِ بِن يَحْيَىٰ بِن مُحَمَّدٍ بِن يَحْيَىٰ بِن مُحَمَّدٍ (ت: ؟) ذَكَرَهُ ابنُ الشَّعَّارِ المَوْصِلِيُّ فِي «عُقُوْدِ الجُمَانِ». وَيَحْيَىٰ بِن عَلِيِّ بِن مُحَمَّدٍ (ت: ؟) وَالِدُ مُحَمَّدِ الآتِي. وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَىٰ بِنِ عَلِيٍّ (ت: ٢٨٩هـ). نَذْكُرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ مِن الاسْتِدْرَاكِ \_ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ \_ وَنَذْكُرُ عُمَرَ فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ عَلِيٍّ ؛ لِجَهْلِ سَنَةٍ وَفَاتِهِ. وَلِلْوَزِيْرِ إِخْوَانٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَرَفْتُ مِنْهُمْ:

- مَكِّيُّ بنُ مُحَمَّدٍ أَبُوجَعْفَرِ (ت: ٦٧٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَمَحْمُودُ بنن مُحَمَّدِ، أَبُوالرِّضَا الدُّوْرِيُّ (ت: ٥٦٢) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَعَبْدُالوَاحِدِ بنُ مُحَمَّدٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي ذَيْلِ تَاريخ بَغْدَادِ (١/ ٢٩٩)، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ وَقَالَ: «ذَكَرَهُ أَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَشَّقٍ فِي «مُعْجَمٍ شُيُوخِهِ» الَّذِيْنَ أَجَازُوا لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ رِوَايَةً».

- وَيُفْهَمُ مِنْ كَلام العِمَادِ الأَصْبَهَانِيِّ فِي خَرِيْدَةِ القَصْرِ (١/ ١٢١)، فِي تَرْجَمَةِ مَكِّيِّ أَنَّ لَهُ أَخَا كُنْيَتُهُ أَبُواللهَرَجِ حَيْثُ أَنْشَدَ لَهُ قَصِيْدَةً يَرْثِيْهِ، مِنْهَا:

أَبَاالْفَرَجِ الْمَسْلُونِ مِنْ كُلِّ نَاظِرٍ تَعَتَّبْتَ عَنْ هَجْرِيْ وَمَا كُنْتَ تَعْتَبُ فَيَابْنَ الهُبَيْرِيِّ الَّذِي لَيْسَ دُوْنَهُ لَئِنْ غُيِّبْتَ عَنْ عَيْنِيَّ في التُّرْبِ قَسْوَةً فَلَا لَذَّلِيْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ مَطْعَمٌ وَلا طَابَ لِي مِنْ بَعْدِ فَقْدِكَ مَشْرَبُ

عَجِبْتُ لِمَنْ خَلَّفْتَ كَيْفَ قَرَارَهُ وَإِنَّا بَقَائِي بَعْدَ مَوْتِكَ أَعْجَبُ أَرَىٰ اليَوْمَ خِلاً فِي البَرَيَّةِ يُصْحَبُ وَكُلُّ نَفِيْسٍ فِي التُّرَابِ يُغَيَّبُ فَهَا كَبِدِي حَرَّىٰ تَذُوْبُ وَمُهْجَتِي تَبِيْتُ عَلَىٰ جَمْرِ الأَسَىٰ تَتَقَلَّبُ

وَهُو َ بِكُلِّ تَأْكِيدٍ غَيْرُ هَـٰ وُلاَءِ المَذْكُورِيْنَ؛ لأَنَّ رِثَاهُ لَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُمْ جَمِيْعًا. فَهَلْ هُوَ عَبْدُالوَ احِدِ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ عَن ابن النَّجَّار وَالِدُ السَّدِيْدِ الآتي؟! . يَجُوزُ ذٰلِكَ .

ومِنْ أَوْلاَدِ أَخِيْهِ: السَّدِيْدُ بُن عَبْدِالوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُبَيْرَةَ، الأَكْرَمُ، أَبُوالعَبَّاس، ذَكَرَهُ العِمَادُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي الخَرِيْدَةِ (١/ ١٢٠)، ذِكْرًا مُقْتَضَبًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ. وَعَلِيُّ ابنُ مَكِّيِّ بنِ مُحَمَّدِ بن هُبَيْرَةً، غَرْسُ الدَّوْلَةِ (ت: ٥٨٦هـ)، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَهَلْ هُو نَفْسُهُ شَمْسُ الدَّوْلَةِ المَذْكُوْرُ عَرَضًا فِي خَريْدَة القَصْرِ (٢/ ١٧٢) فِي تَرْجَمَةِ الشَّاعِرِ المُؤَيِّدِ الآلُوسِيِّ؟ قَالَ العِمَادُ: «وَأَنْشَدَنِي لَه شَمْسُ الدَّوْلَةِ عَلِيٌّ ابنُ أَخِي الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ بْنِ هُبَيْرَةَ. . . » وَاسْتَظْهَرَ الأُسْتَاذُ المَرْحُوْمُ مُحَمَّدُ بَهْجَت الأَثْرِيُّ فِي هَامِشِ «الخَرِيْدَةِ» أَنَّهُ شَمْسُ الدِّين المَذْكُوْرُ عَرَضًا

## ابْنِ الجَهْمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ عُلْوَانَ بْنِ الحَوْفَزَانِ ، وَهُوَ الحَلرِثُ (١) بنُ شَرِيكِ

أَيْضًا فِي «مرآة الزَّمَان» فِي وَفَياتِ سَنَةِ (٥٨٢هـ) وَهَـٰذَا مَا تَمِيْلُ إِلَيهِ النَّفْسُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
 وَمِنْ أَحْفَادِهِ: مُحَمَّدُ بنُ مَكِّيٍّ. وَابنْهُ مَكِّيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَكِّيٍّ. نَذْكُرُهُمَا فِي تَرْجَمَةِ
 مَكِّي (ت: ٥٦٧هـ) ثُمَّ نَسْتَدْرِكُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

- وَكَانَ وَالِدُ سِبْطِ ابنِ الجَوْزِيِّ مَمْلُو ْكَا لابنِ هُبَيْرَةَ ، وَهُو الَّذِي اقْتَرَحَ عَلَىٰ ابْنِ الجَوْزِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِابْنَتِهِ ، فَفَعَلَ ، وَأَنْجَبَ مِنْهَا السِّبْطَ المَشْهُورْ . وَابْنُ الجَوْزِيِّ بَكْرِيٌّ تَيْمِيٍّ قُرَشِيٍّ ؟!

ـ وَمِنْ مَمَالِيْكِ ابنِ هُبَيْرَةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: قَيْصَرُ العَوْنِيُّ (ت: ٥٩٦هـ)، مَنْسُوْبُ إِلَىٰ لَقَبِ الوَزِيْرِ «عَوْنِ الدِّيْنِ». كَانَ ـ كَمَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ـ: بَدِيْعَ الجَمَالِ يَضْرَبُ بِحُسْنِهِ الأَمْثَالُ. يُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٦٠).

- وَزُعْلِيُّ بنُ طُنْطَاشَ بنِ عَبْدِاللهِ البّغْدَادِيُّ العَوْنِيُّ (ت: ٦١٩ هـ).

- وَفَرْحَةُ بِنْتُ قَرَا طَاشُ بِنِ طُنْطَاشُ الظَّفَرِيُّ العَوْنِيُّ (ت: ٥٩٨هـ)، كَانَ أَبُوْهَا مَوْلَىٰ عِزِّ الدِّيْنِ (كَذَا؟) [عَوْنِ الدِّيْنِ] بِنِ هُبَيْرَةَ الوَزِيْرِ، كِنْيَتُهَا أُمُّ الحَيَا. نَسْتَدْرِكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنَ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

\_ وَوَكِيْلُهُ: عُبَيْدُاللهِ بِنُ سَعْدِ بْنِ حَسَنِ بنِ الجَوْزِيِّ (ت: ٥٦٢هـ)، وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّي أَنَّهُ حَنْبَلِيٍّ فَاسْتَدْرَكْتُهُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

- وَإِمَامُ مَسْجِدِهِ: مُفْلِحُ بِنُ عَبَّادٍ (ت: ٥٦١هـ) نَسْتَدْرِ كُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

\_ وَذَكَرَ ابنُ اللَّبيَّئِيِّ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢/ ٩١،٩٠) مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالسَّيِّدِ بنِ عَلِي مَنْ عَبْدِالسَّيِّدِ بنِ عَلِي مَنْ عَبْدِالسَّيِّدِ بنِ عَلِي مَنْ عَبْدِي، أَبُونَصْرِ المُقْرِىءُ، يُعْرَفُ بِـ «ابنِ الزَّيْتُونِيِّ» وَ «ابنِ الظَّيّْجِيِّ» قَالَ: كَانَ دَوَاتِيَّ الوَزِيْرِ يَحْيَىٰ بنِ مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرَةَ (ت: ٢٠٠هـ) نَسْتَدْركُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(١) جَمْهَرَةُ النَّسَبِ لابنِ الكَلْبِيِّ (٢٥١)، وَرَفَعَ القَاضِي شَمْسُ الدِّينِ بنُ خَلِّكَان نَسَبَهُ إِلَىٰ «عَدْنَانَ» وَقَبْلُهُ رَفَعَ نَسَبُهُ أَيْضًا العِمَادُ الكَاتِبُ فِي «خَرِيْدَةِ القَصْرِ» وَقَالاً: «إِلَّمَا أُخْرِجَ لَهُ هَاذَا النَّسَبُ بَعْدَ سِنِيْنَ منْ وِزَارَتِهِ، وَذَكَرَهُ الشُّعَرَاءُ فِي مَدَائِحِهِمْ إِيَّاهُ» فَهَلْ هَلذَا =

ابْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ شَرَحْبِيْلَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بِنِ عُكَّابَة، (١) الشَّيْبَانِيُّ الدُّوْرِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، الوَزِيْرُ، العَالِمُ، العَادِلُ، صَدْرُ الوُزَرَاءِ (٢)، عَوْنُ الدِّينِ، أَبُو المَظَفَّرِ.

وُلِدَ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ بِـ (الدُّوْرِ) (٣) قَرْيَةٌ مِنْ أَعْمَالِ (الدُّجَيْلِ)، وَدَخَلَ (بَغْدَادَ) شَابًا. وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ مِنْ أَعْمَالِ (الدُّجَيْلِ)، وَدَخَلَ (بَغْدَادَ) شَابًا. وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: القَاضِي أَبُوالحُسَيْنِ بْنُ الفَرَّاءِ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ الكَثِيرَ مِنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: القَاضِي أَبُوالحُسَيْنِ بْنُ الفَرَّاءِ، وَأَبُوالحَسَيْنِ بْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَعَبْدُالوَهَابِ الأَنْمَاطِيُّ وَأَبُوعَالِبِ بْنُ النَّاءِ وَأَبُو عُمَانَ بْنُ مَلَّهُ (٥) وَابْنُ الحُصَيْنِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ أَبِي البَنَّاءِ وَأَبُوعُونَهُ مَلَىٰ أَبِي

تَشْكِيْكٌ فِي صِحَّةِ نَسَبِهِ؟! قَالَ القَاضِي ابنِ خَلِّكَان: "هَاكَذَا سَاقَ نَسَبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُم:
 ابْنُي الدُّبيثي في "تَاريْخِهِ"، وَابْنُ القَادِسِيِّ في كِتَابِ "الوُزْرَاءِ" وَغَيْرِهِمَا".

<sup>(</sup>١) في (ط): «عَكَّايَة»، وَكَذْلِكَ هِي فِي (أَ)، وَهُوَ تَصْحِيْفٌ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الوُزاء» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٣) فِي "وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ»: "وَهُوَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بِلاَدِ "العِرَاقِ» تُعْرَفُ بِـ "قَرْيَةِ بَنِي أَوْقَرَ» بِالقَافِ مِنْ أَعْمَالِ "دُجَيْلٍ» وَهِي "دُوْرُ عَرمانيا» بِالعَيْنِ المُهْمَلَةِ وَاليَاءِ المُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتِ، وَتُعْرَفُ الآنَ بِـ "دُوْرِ الوَزِيْرِ» نِسْبَةً إِلَيْهِ، وَكَانَ وَالِدُهُ مِنْ أَجْنَادِهَا». وَيُرَاجَعُ: تَحْتِ، وَتُعْرَفُ الآنَ بِـ "دُوْرُ عَرَبَابِي» وَقَالَ: "فِيها جَامِعٌ وَمِنْبَرٌ، وَبَنُو أَوَقَرَ مُعْجَمُ البُلدَانِ (٢/ ٤٤٧)، وفِيه: "دُوْرُ عَرَبَابِي» وَقَالَ: "فِيها جَامِعٌ وَمِنْبَرٌ، وَبَنُو أَوَقَرَ كَانُوا مَشَايِخَهَا، وَأَرْبَابَ ثَرُوتِهَا، وَبَنَىٰ الوَزِيْرُ بِهَا جَامِعًا وَمِنَارَةً، وَآثَارُ الوَزِيْرِ حَسَنَةٌ». أَقُونُ لُ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ: وَلاَ أَدْرِي بَنِي أَوْقَرَ مِن أَيِّ قَبِيْلَةٍ هُمْ؟!

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(هـ): «أَبُوالحُسَيْن».

<sup>(</sup>٥) في «وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ»: «ابنُ قَيْلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ» وَالصَّحِيْحُ هُو المُثْبَتُ. قَالَ ابنُ نُقْطَةَ فِي تَخْمِلَةِ الإَصْبَهَانِيُّ» وَتَشْدِيْدِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا. . . وَأَبُوعُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ= تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ(٥/ ٣٩٤) «بِفَتْحِ المِيْمِ، وَتَشْدِيْدِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا. . . وَأَبُوعُنْمَانَ إِسْمَاعِيلُ=

بَكْرِ الدِّيْنُورِيِّ - فِيْمَا ذَكَرَهُ ابْنُ القَطِيعِيِّ - وقِيْلَ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَىٰ أَبِي الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ، وقَرَأَ الأَدَبِعلَىٰ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الجَوالِيْقِيِّ، وَصَحِبَ أَبَاعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ الزَّبِيْدِيِّ، الوَاعِظَ الزَّاهِدَ (١) مِنْ حَدَاثَتِهِ، وَكَمَّلَ عَلَيْهِ فُنُونًا مِنَ العُلُومِ يَحْيَىٰ الزَّبِيْدِيِّ الرَّبِيَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَخَذَ عَنْهُ التَّا لُهُ وَالعِبَادَةَ، وَانْتَفَعَ بِصُحْبَتِهِ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّبِيْدِيُّ كَانَ يَرْكَبُ جَمَلاً ويَعْتَمُّ بِفُوطَةٍ، وَيَلُويْهَا تَحْتَ حَنكِهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفِ، كَانَ يَرْكَبُ جَمَلاً وَيَعْتَمُ بِفُوطَةٍ، وَيَلُويْهَا تَحْتَ حَنكِهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفِ، وَهُو مَخْصُوْبٌ بِالحِنَّاءِ، فَيَطُونُ فُ بِأَسُوا فِ (بَعْدَادَ) وَيَعِظُ النَّاسَ، وَزِمَامُ جَمَلِهِ وَهُو مَخْصُو بُ بِالحِنَّاءِ، فَيَطُونُ فُ بِأَسُوا فِ (بَعْدَادَ) وَيَعِظُ النَّاسَ، وَزِمَامُ جَمَلِهِ وَهُو مَخْصُو بُ بِالحِنَاءِ، وَهُو أَيْضًا مُعْتَمٌ بِفُوطَةٍ مِنْ قُطْنِ، قَدْ لَوَاهَا تَحْتَ حَنكِهِ، وَعَلَيْهِ وَمُعَنَّ اللهَ اللَّالِسُ ، وَزِمَامُ جَمَلِهِ بَيْدُ أَبِي المُظَفِّرِ بْنِ هُبَيرَةَ، وَهُو أَيْضًا مُعْتَمٌ بِفُوطَةٍ مِنْ قُطْنِ، قَدْ لَوَاهَا تَحْتَ مَنكِهِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصُ قُطْنٍ خَامٌ، قَصِيرُ الكُمِّ وَالذَيْلِ، وَكُلَّ اللهُ مُ وَلَا اللَّهِ بِيْكُمُ وَالدَّيْلِ، وَكُلَّ اللهُ اللهُ مُ وَلَمُ المَلْونِ المَعْتَمُ وَيُعِ صَوْتِهِ: (لاَ إللهَ إلاَ اللهُ مُ وَلَهُ المَالمَ الزَّيْدِيُ وَفَعَا وَلِهُ المَدَى اللَّهُ المَرْسُنَانِيَةٍ (٢) فِي المُحْمَدُ ، وَهُو حَيْ لاَ يَمُوتُ ، وَهُو مَعَ لَى كُلُ اللهُ الوَرَيْرِ وَفَضَائِلِهِ المَدْرُ وَلَوْ المَعْلَو المُعْقَلِ مَا الوَرْيْرِ وَفَضَائِلِهِ .

وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: كَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالنَّحْوِ، وَاللُّغَةِ، وَالعَرُوْضِ،

<sup>=</sup> ابْنُ مُحَمَّدِ». أُخْبَارُهُ في: المُنْتَظَمِ (٩/ ١٨٣)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٣٨١١٩)، وَلِسَانِ المِيْزَانِ (١/ ٤٣٤)، وَالشَّذْرَاتِ (٢٣/٤).

<sup>(</sup>۱) هُوَ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ (ت: ٥٥٥هـ) نَقَلَ عَنْهُ فِي الإِفْصَاحِ عَنْ مَعَانِي الصِّحَاحِ (١/ ٢٧٢)، (٢/ ٢٠٦، ٥/ ٩٠). وَأَخْبَارُهُ في: المُنْتَظِمِ (١٠/ ١٩٧)، وَمُعْجَمِ الأَدْبَاءِ (٩/ ٢٠٦) وسِيرَ أَعْلام النُّبِلاءِ (٢ / ٢ / ٣)، وَالجَوَاهِرِ المُضِيَّةِ (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) هُو َ عُبَيْدُ اللهَ بِنِ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ حُمَّرَةَ المَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ المَارِسْتَانِيَّةَ» (ت: ٩٩٥هـ) ذَكَرَه المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِه كَمَا سَيَأْتِي .

وَصَنَّفَ فِي تِلْكَ العُلُوْمِ، وَكَانَ مُتَشَدِّدًا فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَسِيَرِ السَّلَفِ. قَصَنَّف أَعُوالمُظَفَّرِ كِتَابَ «الإِفْصَاحِ عَنْ مَعَانِي الصِّحَاحِ» فَلُتُ: صَنَّف الوَزِيْرُ أَبُوالمُظَفَّرِ كِتَابَ «الإِفْصَاحِ عَنْ مَعَانِي الصِّحَاحِ» فِي عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَهُوَ شَرْحُ صَحِيْحَيْ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ (١)، وَلَمَّا بَلَغَ

(۱) الصّحِيْحُ أَنّهُ شَرْحُ كِتَابِ (الجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ) لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فَ تُوحِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَبِي عَبْدِاللهِ الحُمَيْدِيِّ (ت: ٤٨٨هـ) كَمَا صَرَّحَ المُولَفُ بِذَٰلِكَ فِي مُقَدِّمَتِهِ ص (٤٠) وَكَانَ الحُمَيْدِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَدْ رَتَّبَ كِتَابَهُ هَنْدَا عَلَىٰ أَسْمَاءِ الرَّجَالِ فَبَدَأَ بِالخُلفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، ثُمَّ بَقِيَّةِ العَشَرَةِ المُبَشِّرِيْنَ بِالجَنَّةِ . . . وَقَدْ سَمِعَهُ ابنُ هُبَيْرَةَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الرَّاشِدِيْنَ، ثُمَّ بَقِيَّةِ العَشَرةِ المُبَشِّرِيْنَ بِالجَنَّةِ . . . وَقَدْ سَمِعَهُ ابنُ هُبَيْرَةَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ الهَرَوِيِّ (ت: ٣٥١هـ) فِي سَنَةٍ إِحدَىٰ وَثَلاثِينَ وَحَمْسِمَائَة الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيِّ (ت: ٣٥١هـ) فِي سَنَةٍ إِحدَىٰ وَثَلاثِينَ وَحَمْسِمَائَة وَأَرْبَعِمَائَةَ، وَقَدْ ذَكَرَ الحُمَيْدِيُّ إِسْنَادَهُ إِلَىٰ هَلْذَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ فِي سَنَةٍ سَبْعٍ وَثُمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَة ، وَقَدْ ذَكَرَ الحُمَيْدِيُ إِسْنَادَهُ إِلَىٰ هَلْذَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ فِي آخِرِ الكِتَابِ . وَذَهَبَ الدُّكُثُورَ هُوَادُعَبُدُ المُنْعِمِ مُحَقِّقُ (الإِفْصَاحِ . . » إِلَىٰ أَنَّ الهَرَوِيَّ المَذْكُورَ هُو مُولِكُ لَكَ وَقَدْ فَوَادُعَبُدُ المُنْعِمِ مُحَقِّقُ (الإِفْصَاحِ . . » إِلَىٰ أَنَّ الهَرَوِيَّ المَذْكُورَ هُو الْحَرِي الْكَانِي الصَّدِيْحِيْرِ فِي النَّذِي اللَّهُ وَلِي اللهَ اللَّهِ اللَّهُ وَيَ اللهَ اللَّهُ وَيَعْلَقُوا الذَّهُ فِي عَلَى اللهَ وَلَوْمَ اللهَ عَلَى اللهَ وَلَوْمَ اللهَ التَمِيْمِيِّ . فَكَنَهُ المَالْمُومُ وَيَ البَالِيَالِي السِّي أَبُوالحَسِنِ (ت: ٣١٥هـ) . مُؤَدِّبُ أَوْلاَدِ الوَزِيْرِ وَقِي الْوَرُولِ اللهِ التَّمِيْمِيِّ . ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ فِي تَارِيخ الإِسْلامَ (٢٤٤) .

وَقَدِ اهْتَمَّ الْعُلَمَاءُ بِكِتَابِ «الإفْصَاحِ..»، فَلَخُصَهُ الحَافِظُ ابنُ الجَوْزِيِّ (ت: ٩٥هـ) فِي كِتَابِهِ: «مَحْضِ المَحْضِ» وَأَلَّفَ عَلَىٰ مِنْوَالِهِ كِتَابَهُ المَشْهُوْرَ «كَشْفَ المُشْكِل عَنْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ» لِلحَافِظِ الحُمَيْدِيِّ أَفَادَ فِيْهِ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ» لِلحَافِظِ الحُمَيْدِيِّ أَفَادَ فِيْهِ مَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ» لِلحَافِظِ الحُمَيْدِيِّ أَفَادَ فِيْهِ مِنْ كِتَابِ ابنِ هُبَيْرَةَ كَثِيرًا. وَلَحَّصَهُ الحَسَنُ بْنُ الخَطِيْرِ النُّعْمَانِيُّ الفَارِسِيُّ، أَبُوعَلِيِّ مِنْ كِتَابِ ابنِ هُبَيْرَةَ كَثِيرًا. وَلَحَّصَهُ الحَسَنُ بْنُ الخَطِيْرِ النُّعْمَانِيُّ الفَارِسِيُّ، أَبُوعَلِيِّ (ت: ٩٨٥ هـ) وَسَمَّاهُ «الحُجَّةَ»، وَلَحَّصَ «الحُجَّةِ» هَاذِهِ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ، رَحِمَهُ=

فِيْهِ إِلَىٰ حَدِيْثِ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ» شَرَحَ الحَدِيْثَ، وَتَكَلَّمَ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الفِقْهِ، وَآلَ بِهِ الكَلاَمُ إِلَىٰ أَنْ ذَكَرَ مَسَائِلَ الفِقْهِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَالمُخْتَلَفِ فِيْهَا بَيْنَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ المَشْهُوْرِينَ، وَقَدْ أَفْرَدَهُ النَّاسُ مِنَ الكِتَابِ، وَجَعَلُوهُ مُجَلَّدَةً مُفَرَدَةً، وَسمَّوْهُ بِكِتَابِ «الإِفْصَاحِ»(١) وَهُوَ

اللهُ. وَقَدْ أَنْشَدَ عَبْدُاللهِ بْنُ المُظَفَّرِ، أَبُوجَعْفَرِ المَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ رَئِيسِ الرُّوَسَاءِ» ابنُ عَمِّ الوَزِيْرِ عَضُدِالدِّينِ فِي كِتَابِ «الإفْصَاح» يَذُمُّهُ وَيَذُمُّ صَاحِبَهُ:

> كَسَرْتَ الصِّحَاحَ بِتَفْسِيْرِهَا وَأَصْبَحْتَ تَضْرِبُهَا فِي الكُسُوْر أَكُنْتُ دَلِيْلًا عَلَيْهَا لَنَا وَهَلْ كَانَ أَعْمَىٰ دَلِيْلَ البَصِيْدِ وَمَا كُنْتَ تَقْصُدُ تَهْذِيْبَهَا ولَاكِنْ لِتَهْذِي بِهَا فِي الصُّدُوْرِ

> أَلَا قُلْ لِيَحْيَىٰ وَزِيْرَ الزَّمَانِ مَحَوْتَ الشَّرِيْعَةِ مَحْوَ السُّطُوْرِ

كَذَا فِي خَرِيْدَةِ القَصْرِ (١/١٥٦) وَذَكَرَ الصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٩ / ١٥٤) يُوْسُفَ بنَ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي الحَسَنِ الأَدَمِيَّ البَغْدَادِيَّ (ت: ٦٣٩ هـ) قَالَ: «كَانَ يَحْفَظُ مِنْ كِتَابِ «الإِفْصَاحِ فِي شَرْحِ الأَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ» لابنِ هُبَيْرَةَ شَيْئًا، وَيَقْرَؤُهُ عَلَىٰ ابنِ هُبَيْرَةَ . نَقَلَ ذٰلِكَ عَنِ ابنِ النَّجَارِ ، وَأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ مِنْ حِفْظِهِ ، وَهُوَ فِي عَشْرِ المَائَةَ بِلِسَانِ ذَلْقِ، وَذِهْنِ حَاضِرِ » وَهَلْ هُوَ حَنْبَلِيٌّ ؟ لا أَظُنُّ ذٰلِكَ. وطبعَ الجُزْءُ الأوَّلُ مِن كِتَابِ «الإفْصَاحِ» فِي قَطَرَبِعِنَايَةِ الدُّكْتور فُوَّادِ عَبْدِالمُنْعِمِ، وَتَقْدِيْمِ الشَّيْخ عَبْدِاللهِ بنِ زَيْدٍ المَحْمُودِ رَئِيْسِ المَحَاكِم الشَّرعِيَّةِ وَالشُّؤُونِ الدِّيْنِيَّةِ فِي قَطَرَ سَنَةَ (٠٦ أَ ١هـ) ثُمَّ أَعَادَ طَبْعُهُ فِي دَارِ الوَطَنِ فِي الرِّيَاضِ مِنْ سَنَةِ (١٤١٧ إِلَىٰ سَنة ١٤١٩هـ) وَصَدَرَ مِنْهُ ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءِ تَتَضَمَّنُ «شَرْحَ مَسَانِيْدِ العَشَرَةِ المَشْهُوْدِلَهُمْ بِالجَنَّةِ» وَ«مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ»، وَ«جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ "، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

(١) هَلْذَا المُخْتَصَرُ هُوَ المَشْهُوْرُ فِي أَيْدِي النَّاسِ قَدِيْمًا بِـ «الإفْصَاحِ»، وَنُسَخُهُ الخَطَّيّةِ فِي مَكْتَبَاتِ العَالَمِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا. وَأَنْنَىٰ عَلَيهِ العَلَّامَةُ الأَسْتَاذ أَحْمَدُ تَيُّمُوْر بَاشَا، وَحَتَّ عَلَىٰ =

قطْعَةٌ مِنْهُ، وَهَاذَا الكِتَابُ صَنَّفَهُ فِي وِلاَيَتِهِ الوِزَارَةَ، وَاعْتَنَىٰ بِهِ وَجَمَعَ عَلَيْهِ أَئِمَّةَ المَذَاهِبِ، وَأَوْفَدَهُمْ مِنَ البُلدَانِ إِلَيْهِ لأَجْلِهِ، بِحَيْثُ إِنَّهُ أَنْفَقَ عَلَىٰ أَئِمَّةَ المَذَاهِبِ، وَأَوْفَدَهُمْ مِنَ البُلدَانِ إِلَيْهِ لأَجْلِهِ، بِحَيْثُ إِنَّهُ أَنْفَقَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَائَةَ أَنْفَ دِيْنَارٍ ، وَحَدَّثَ بِهِ، وَاجْتَمَعَ ذَٰلِكَ مَائَةَ أَنْفَ دِيْنَارٍ ، وَحَدَّثَ بِهِ، وَاجْتَمَعَ الخَلْقُ العَظِيْمُ لِسَمَاعِهِ عَلَيْهِ. وَكَتَبَ بِهِ نُسْخَةً لِخِزَانَةِ المُسْتَنْجِدِ (٢)، وَبَعَثَ الخَلْقُ العَظِيْمُ لِسَمَاعِهِ عَلَيْهِ. وَكَتَبَ بِهِ نُسْخَةً لِخِزَانَةِ المُسْتَنْجِدِ (٢)، وَبَعَثَ

طِبَاعَتِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ نَوَادِرِ المَخْطُوطَاتِ فِي الفِقْهِ وَاخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ وَأَنَّهُ جَلِيْلُ القَدْرِ. تُنْظُرُ مَقَالَتُهُ في مَجَلَّةِ الهِلالِ (٢٨ سنة ١٩١٩م)، ثُمَّ طُبِع بِعِنَايَةِ رَاغبِ الطَّبَّاخِ سَنَةَ (١٩٢٩م) في «حَلَبِ» وَجَاءَ اسْمُهُ في بَعْضِ نُسَخِهِ الخَطِّيَةِ: «الإشْرَاف عَلىٰ مَذَاهِبِ الأَشْرَافِ»، أو «الإِشْرَاف في مَسَائِلِ الخِلافِ»، أو «الإِجْمَاعَ وَالخِلاف»، أو «الإِيْضَاح وَالتَّبِيْن في اخْتِلاف الأئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ». يُرَاجَعُ \_ مِثْلاً \_: نُسخَةُ جَامِعَةِ القَرَوِيِّين بِالمَغْرِبِ رقم (٢٠٨)، ونُسْخَةُ جَامِعَةِ برنسْتُون رقم (٢٧٨)، ورقم (٣٦١٨). . وَغُيْرُهُمَا. وَطُبِعَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِرَارًا.

<sup>(</sup>۱) كَذَا فِي «المُسْتَفَادِ»: قَالَ: «وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَنْفَقَ عَلَىٰ هَاذَا الكِتَابِ حَتَّىٰ جَمَعَهُ مَائَتَي أَلْفِ دِيْنَارٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِيْنَارٍ ». قَالَ: «ثُمَّ إِنَّهُ رَتَّبَ لِحِفْظِ هَاذَا الكِتَابِ مِنَ المُتَعَلِّمِيْنَ أَلْفًا وَثَمَانِمَائِةَ طَالِبٍ، وَجَعَلَ لَهُمْ مَائَةً وَأَرْبَعِيْنَ مُعِيْدًا؛ لِتَحْفِيْظِهِمْ وَتَفْقِيْهِهِمْ، بِحَيْثُ لَمُ يَبْقَ مَسْجِدٌ وَلاَ مَدْرَسَةٌ إِلاَّ وَيُلْقَىٰ فِيْهَا دَرْسٌ مِنْهُ، وَبَعْدَ حِفْظِ الطَّلَبَةِ لِدُرُوسِهِمْ، لَكُوسِهِمْ، يَحْشُرُونَ مَعَ مُعِيْدِيْهِمْ فِي حَضْرَةِ الوَزِيْرِ، فَيَقْرَؤُونَ مِنْ حِفْظِهِمْ، فَيُوصِلُ إِلَيْهِمْ مِن المَبَارِ وَالإِنْعَامِ مَا يُدْهِشُ سَاثِرَ الأَنَام».

<sup>(</sup>٢) هُو يُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، بُويعَ بِالخِلاَفَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمَائَة وَتُوفِّيَ سَنَةَ سِتَّ وَسَتِّينَ وَخَمْسِمَائِة، وَتَرَجَمَ لهُ المُؤلِّفُ في الإفصاح (٧/ ١٣٢) لَمَّا عَدَّدَ خُلَفَاءَ يَنِي العَبَّاسِ قَالَ: «ثُمَّ ثَبَتَ الأَمْرُ وَاسْتَقَرَّتِ الخِلاَفَةُ فِي سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا المُسْتَنْجِدِ بِاللهِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ أَبِي المُظَفَّرِ يُوسُفَ بنِ الإِمَامِ المُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ..». يُرَاجَعُ في أَخْبَارِهِ: المِصْبَاحُ المُضِيُّ (١/ ٩٥٥)، وَالمُنْتَظَمُ (١/ ١٩٢)، وَالإِنْبَاءُ في=

مُلُونُكُ الأَطْرَافِ وَوُزَرَاؤُهَا وَعُلَمَاؤُهَا، وَاسْتَنْسَخُوا لَهُمْ بِهِ نُسَخًا، وَنَقَلُوهُا وَالْمُهُمْ بِهِ نُسَخًا، وَنَقَلُوهُا إِلَيْهِمْ، حَتَّىٰ السُّلْطَانِ نُورِ الدِّيْنِ الشَّهِيْدِ (١)، وَاشْتَغَلَ بِهِ الفُقَهَاءُ فِي ذٰلِكَ الزَّمَانِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ، يُدَرِّسُونَ مِنْهُ فِي المَدَارِسِ وَالمَسَاجِدِ، وَيُعِيْدُهُ المُعِيْدُونَ، وَيَحْفَظُ مِنْهُ الفُقَهَاءُ. وَصَنَّفَ فِي النَّحْوِ كِتَابًا سَمَّاهُ «المُقْتَصِدَ» (١) المُعيندُونَ، وَيَحْفَظُ مِنْهُ الفُقَهَاءُ. وَصَنَّفَ فِي النَّحْوِ كِتَابًا سَمَّاهُ «المُقْتَصِدَ» (١)

<sup>=</sup> تَارِيْخِ الخُلَفَاءِ (٢٢٦)، وَالفَخْرِئُ (٣١٦)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠/٢١٢).

<sup>(</sup>۱) هُوَ مَحْمُودُ بِنُ زِنْكِيْ، أَبُوالقَاسِمِ يُلَقَّبُ بِـ «الْمَلْكِ العَادِلِ» مَوْلِدُهُ فِي «حَلَب» وَصَارَ أَمِيْرَهَا بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ سَنَةَ (١٥٥هـ) وَامْتَدَّ نُفُودُهُ عَلَىٰ قِطَاعَاتِ كَبِيْرَةٍ مِنْ بِلاَدِ «الشَّامِ» وَ «النَجْزِيرَةِ» وَ «مِصْرَ» وَبَعْضِ بِلاَدِ «العِرَاقِ» وَبَعْضِ بِلاَدِ «المَغْرِب» وَ «البَحِجَازِ» و «البَمَنِ» وَ «البَجْزِيرَةِ» وَ «مِصْرَ » وَبَعْضِ بِلاَدِ «العِرَاقِ» وَبَعْضِ بِلاَدِ «المَغْرِب» وَ «البَحِجَازِ» و «البَمَنِ» كَانَ مُتَواضِعًا، مُحِبًا للعِلْمِ وَالعُلْمَاءِ، عَادِلاً، فَاضِلاً، شُجَاعًا، بَنَىٰ المَدَارِسَ وَالمَسَاجِدَ وَالرُّبُط، يَقُودُ المَعَارِكَ ضِدَّ الصَّلِيبِيِّنَ بِنَفْسِهِ، وَحَصَّنَ البِلاَدَ، وَأَيْقَظُ فِي المَّذِيلِ لِمُعْرِد وَالمُقَاوَمَةِ، وَهُو اللَّذِي صَهَّدَ الطَّرِيقَ لِصَلاحِ الدِّينِ لِفَتْحِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَطَرْدِ الصَّلِيبِيِّينَ مِنْ بِلاَدِ الإِسْلامِ، فَمَا أَحْوَجَ عَصْرِنَا إِلَىٰ أَمْنَالِه وَرَحِمَهُ اللهُ وَالمَهْدِسِ، وَطَرْدِ الصَّلِيبِيِّينَ مِنْ بِلاَدِ الإِسْلامِ، فَمَا أَحْوجَ عَصْرِنَا إِلَىٰ أَمْنَالِه وَرَحِمَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَطُرْدِ الصَّلِيبِيِّينَ مِنْ بِلاَدِ الإِسْلامِ، فَمَا أَحْوجَ عَصْرِنَا إِلَىٰ أَمْنَالِه وَرَحِمَهُ اللهُ وَالمَهُ اللهُ وَلَقَةِ فِي سِيْرَتِهِ وَتَابَ «الدُّرِ الدِّينِ الشَّهِيْدِ، وأَلَّفَ أَبُوشَامَةَ المَقْدِسِيُّ «الرَّوْضَتَيْنِ..» وَأَلَّفَ أَبُوشَامَة المَقْدِسِيُّ «الرَّوْضَتَيْنِ..» وَأَلَّفَ أَبُوشَامَة المَقْدِسِيُّ «الرَّوْضَةَ اللهُ وَسِيرةِ صَلاحِ الدِّينِ الوَرْدِيِ (٢/ ٨٣٨)، وَالنَّهُ مِنْ الْكُتُبِ المُؤلِّلَةِ فِي سِيْرَتِهِ وَسِيرة صَلاحِ الدِّينِ الوَرْدِيِّ (٢/ ٨٣٨)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٠٥) وَالدَّارِسُ (١٩ ٤) وَعَيْرُهَا.

إلى جَاءَ فِي (وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ): (بِكَسْرِ الصَّادِ المُهْمَلَةِ) وَتُعْرَفُ بِ (مُقَدِّمَةِ ابنِ هُبَيْرَةَ) وَذَكَرَهُ المُهْمَلَةِ) وَتُعْرَفُ بِ (مُقَدِّمَةِ ابنِ هُبَيْرَةَ) وَذَكَرَهُ المُهْمَلَةِ فَي كِتَابِهِ الإفْصَاحِ (١٣٧١) قَالَ: (عُرِضَ عَلَيَّ مُخْتَصَرٌ كُنْتُ قَدْ صَنَعْتُهُ فِي النَّحْوِ، وَكُنْتُ قَدْ كَرَّرْتُ نِسَاخَتَهُ بِخَطِّي مِرَارًا كَثِيْرةً. . . ) أَقُولُ: وَهَانَا يَدُلُّ عَلَىٰ فِي النَّحْوِ، وَكُنْتُ قَدْ كَرَّرْتُ نِسَاخَتَهُ بِخَطِّي مِرَارًا كَثِيْرةً . . . ) أَقُولُ: وَهَانَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَلَّهُ مُخْتَصَرٌ لَطِيْفٌ، للحَيْهُ لَم يُرْزَقُ الشُّهْرَةَ بَيْنَ العُلَمَاءِ، وَلَمْ تَذُعْ سُمْعَتُهُ كَمَا ذَاعَتْ وَانْتَشَرَتْ شُهْرَةُ (الجُملِ) للزَّجَّاجِيِّ، أو (الإيْضَاحِ) لأبِي عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ أو (المُفَصَّلِ) =

وَعَرَضَهُ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الأَدَبِ فِي عَصْرِهِ، وَأَشَارَ إِلَىٰ ابْنِ الخَشَّابِ بِالكَلامِ عَلَيْهِ، فَشَرَحَهُ فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ (')، وَبَالَغَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَاخْتَصَرَ كِتَابَ (إِصْلاحِ المَنْطِقِ» لابنِ السِّكِيتِ، وَكَانَ ابْنُ الخَشَّابِ يَسْتَحْسِنُهُ وَيُعَظِّمُهُ. وَصَنَّفَ كِتَابَ (العَبَادَاتِ الخَمْسِ» عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَحَدَّثَ بِهِ بِحَضْرَةِ العُلَمَاءِ مِنْ أَلْعِبَادَاتِ الخَمْسِ» عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَحَدَّثَ بِهِ بِحَضْرَةِ العُلَمَاءِ مِنْ أَلْعِبَادَاتِ الخَمْسِ» عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَحَدَّثَ بِهِ بِحَضْرَةِ العُلَمَاءِ مِنْ أَلْعِبَادَاتِ الخَمْسِ» عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَحَدَّثَ بِه بِحَضْرَةِ العُلَمَاءِ مِنْ أَنْ الْعَرْزَةُ فِي المَقْصُورِ وَالمَمْدُودِ»، وَ(أَرْجُوزَةٌ فِي عِلْمِ الخَطِّ» (٢). وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ الجَوْزِيِّ كِتَابَ (المُقْتَبِسِ مِنَ الفَوَائِدِ العَوْنِيَّةِ» (٣) وَذَكَرَ فِيْهِ الخَطِّ» (٢).

للزَّ مَخْشَرِيِّ أَوْ «كَافِيَةِ ابنِ الحَاجِبِ» أَوْ «أَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكٍ» وَأَمْثَالِهَا .

<sup>(</sup>۱) عُرِفَ هَـٰذَا الشَّرِحُ بِـ «العَوْنِيِّ» نِسْبَةٌ إِلَىٰ لَقَبِ الوَزِيْرِ «عَوْنِ الدِّينِ». قَالَ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ : 
«يُقَالُ : إِنَّهُ وَصَلَهُ علَيَهَا بِأَلْفِ دِيْنَارٍ» قَالَ القِفْطِيُّ فِي إِنْبَاهِ الرُّوَاةِ (۲/ ۱۰۰) : «وَقَطَعَهَا قَبَلَ الإِنْمَامِ، وَوَصَفَهُ أَبِنُ حَلَكَان بِأَنَّهُ قَبَلَ الإِنْمَامِ، وَوَصَفَهُ أَبِنُ حَلَكَان بِأَنَّهُ شَرْحٌ مُسْتَوْفَى، وأَنَّهُ فِي أَرْبَعِ مُجَلِّدَاتٍ، وَنَقَلَ عَنهُ بَهَاءُ الدِّينِ بِنُ النَّحَاسِ الحَلَبِيُ شَرْحٌ مُسْتَوْفَى، وأَنَّهُ فِي أَرْبَعِ مُجَلِّدَاتٍ، وَنَقَلَ عَنهُ بَهَاءُ الدِّينِ بِنُ النَّحَاسِ الحَلَبِيُ شَرْحٌ مُسْتَوْفَى، وأَنَّهُ فِي «تَعْلِيْقَتِهِ عَلَىٰ المُقرَّبِ» نُسْخَة الأَنْهَرِ وَرِقَة (۲۸) قَالَ : «حَكَىٰ ذٰلِكَ ابنُ خَالُويْهِ فِي «حَواشِي الجُمَلِ» لَهُ، وأَبْنُ الخَشَّابِ \_ رَحِمَهُ اللهُ و فِي «العَوْنِيِّ» لَهُ اللهُ عَنْهُ الإِمَامُ أَبُوحَيَّانَ الأَنْدَلُسِيُّ فِي تَذْكِرَةِ النُّحَاةِ (۱۱۸) قَالَ : «ابنُ الخَشَّابِ فِي وَنَقَلَ عَنْهُ الإِمَامُ أَبُوحَيَّانَ الأَنْدَلُسِيُّ فِي تَذْكِرَةِ النُّحَاةِ (۱۱۸) قَالَ : «ابنُ الخَشَّابِ فِي «العَوْنِيِّ» الخَصْمُ مِنَ المَصَادِرِ التَّتِي وُصِفَ بِهَا فَكَانَتْ لِلْوَاحِدِ وَمَا زَادَ بِوَصْفِ وَاحِدٍ». «العَوْنِيِّ» الخَصْمُ مِنَ المَصَادِرِ التَّتِي وُصِفَ بِهَا فَكَانَتْ لِلْوَاحِدِ وَمَا زَادَ بِوَصْفِ وَاحِدٍ».

<sup>(</sup>٢) وَقَفْتُ عَلَيْهِمَا فِي مَجْمُوعٌ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهُ الآنَ.

<sup>(</sup>٣) مُؤَلَّفَاتُ ابنِ الجَوْزِيِّ (٢١٨) «المُقْتَبَسُ» وَنَقَلَ عَنْ الدُّكْتُورَةِ ناجية عبدالله إبراهيم بعُنوان: «المُقْتَبَسُ مِنَ الفَوائدِ العَوْنِيَّةِ» نَقْلاً عَن «المَنهج الأَحْمَدِ» وَهَـٰذَا كُلُّه لاَ يُحَتَاجُ إلَيْهِ؟ فَابنُ رَجَبٍ صَرِيْحٌ فِي ذِكْرِ عُنْوَانِهِ وَمَوْضُوْعِهِ، وَالعُلَيْمِيُّ إِنَّمَا نَقَلَ كَلاَمَ ابنِ رَجَبٍ فَحَسْبُ فَكَانَ حَقَّه أَنْ يُعْزَىٰ إِلَىٰ ابن رَجَبِ لاَ إِلَىٰ العُلَيْمِيِّ؟!

الفَوَائِدِ الَّتِي سَمِعَهَامِنَ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّينِ، وَأَشَارَ فِيْهِ إِلَىٰ مَقَامَاتِهِ فِي العُلُومِ، وَانْتَقَىٰ مِنْ زُبَدِ كَلَامِهِ فِي «الإِفْصَاحِ» علَىٰ الحَدِيْثِ كِتَابًا سَمَّاهُ «مَحْضَ المَحْضِ» (١٠). مِنْ زُبَدِ كَلَامِهِ فِي «الإِفْصَاحِ» علَىٰ الحَدِيْثِ كِتَابًا سَمَّاهُ «مَحْضَ المَحْضِ» (١٠). وَكَانَ ابْنُ هُبَيْرَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ فَقِيرًا (٢٠)، فَاحْتَاجَ إِلَىٰ أَنْ

(١) مُؤلَّفَاتُ ابنِ الجَوْزِيِّ (٢٠٢) عن «مرآة الزَّمَانِ» لسِبْطِ ابْنِ الجَوْزِيِّ فَحَسْبُ.

نَقَلَ شَمْسُ الدِّين ابنُ طُوْلُوْنَ فِي كِتَابِهِ: إِنْبَاءِ الأُمَرَاءِ بِأَنْبَاءِ الوَزَرَاء (٥٦) قَالَ: «حَكَىٰ عَوْنُ الدِّيْنِ المَذْكُورُ قَالَ: ضَاقَ حَالِي قَبْلَ الوِزَارَةِ وَأَصَايَنِي فَاقَةٌ عَظِيْمَةٌ حَتَّىٰ عَدِمْتُ القَوْتَ أَيَّامًا، فَأَشَارَ عَلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنْ أَسْأَلَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ الشَّيْخِ مَعْرُوْفِ الكَرْخِيِّ؟! فَتَوَضَّأْتُ وَجئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَدَعَوْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فَمَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مَهْجُورٍ فَدَخَلْتُ لأُصَلِّيَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا مَرِيْضٌ مُلْقًى عَلَىٰ حَصِيْرٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَوَانَسْتُه بِالحَدِيْثِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: مَا تَشْتَهِي فَقَالَ: سَفَرْجَلٌ، فَخَرَجْتُ إِلَى بَقَّالٍ هُنَاكَ فَرَهَنْتُ مِثْزَرِي عَلَىٰ سَفَرْجَلَتَيْنِ وَتُقَّاحَةٍ وَأَتَيْتُهُ بِهِنَّ، فَأَكَلَ مِنَ السَّفَرْجَل ثُمَّ قَالَ: أَغْلِقِ البَابَ، فَعَلَقْتُ البَابَ، فَقَامَ عَنِ الحَصِيْرِ وَقَالَ: احْفُرْ هُنَا، فَحَفَرْتُ، فَطَلَعَ كُوزْ مُلآنٌ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ خَمْسُمَائَةِ دِيْنَارٍ، وَقَالَ لِيْ: خُذْهَا أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، فَأَخَذْتُهَا، وَقُلْتُ لَهُ: أَمَا لَكَ وَارِثٌ؟ فَقَالَ: كَانَ لِي أَخْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، عَهْدِي بِهِ بَعْيْدٌ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ، فَقُلْتُ: وَمَا اسْمُكَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: عَبْدُاللهِ، وَأَنَا مِنَ «الرُّصَافَةِ»، فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُنِي وَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ. فَغَسَّلْتُهُ، وَكَفَّنْتُهُ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَجئتُ لأَدْخُلَ «بَغْدَادَ» فَلَمَّا قَصَدْتُ الرُّكُونِ فِي «الدِّجْلَةِ» إِذَا بِمَلَّاحٍ فِي سَفِيْنَةٍ عَتِيْقَةٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رَئَّةٌ، فَقَالَ لِي: يَا سَيِّدِي مَعِي مَعِي، فَنَزَلْتُ مَعَهُ، فَإِذًا هُوَ أَشْبَهُ بِذَٰلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي مَاتَ، فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنَ «الرُّصَافَةِ»، فَقُلْتُ: وَمَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ، وَأَنَا صُعْلُوكٌ وَعِنْدِي عَائِلَةٌ كِثِيْرَةٌ، وَقَدْ سَاءَتْ حَالَتُنَا مِنَ الفَقْر، فَقُلْتُ: أَمَا لَكَ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: كَانَ لِيَ أَخٌ اسْمُهُ عَبْدُاللهِ، وَعَهْدِي بِهِ بَعِيْدٌ، وَمَا أَدْرِي مَا فَعَلَ اللهُ بِهِ. فَقُلْتُ لَهُ: ابْسُطْ حِجْرِكَ فَصَبَبْتُ لَهُ الذَّهَبَ فِي حِجْرِهِ فَبُهِتَ الرَّجُلُ، فَحَدَّثْتُهُ الحَدِيثَ=

دَخَلَ فِي الْخِدَمِ السُّلْطَانِيَةِ، فَوَلِيَ أَعْمَالاً(١)، ثُمَّ جَعَلَهُ المُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ مُشْرِفًا فِي الْمَخْزَنِ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ كِتَابِةِ دِيْوَانِ الزِّمَامِ. ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمُقْتَفِي كَفَاءَتُهُ، وَشَهَامَتُهُ، وَأَمَانَتُهُ، وَنُصْحُهُ، وَقِيَامُهُ فِي مَهَامً المُلْكِ، فَاسْتَدْعَاهُ المُقْتَفِي سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ إِلَىٰ دَارِهِ، وَقَلَّدَهُ الوِزَارَةُ(٢)، وَخَلَعَ عَلَيْهِ، سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ إِلَىٰ دَارِهِ، وَقَلَدَهُ الوِزَارَةُ(٢)، وَخَلَعَ عَلَيْهِ، وَخُوجِينَ وَخَمْسِمَائَةَ إِلَىٰ دَارِهِ، وَقَلَدهُ الوِزَارَةُ(٢)، وَخَلَعَ عَلَيْهِ، وَخُورَاكِبٌ إِلَىٰ الإِيْوَانِ فِي الدَّيْوَانِ، وَحَضَر القُوَّاءُ وَالشُّعَرَاءُ، وَكَانَ يَوْمَا مَشْهُودًا، وَقُرِىءَ عَهْدُهُ، وَكَانَ تَقْلِيدًا عَظِيمًا، بُولِغَ فِيهِ؛ بِمَدْحِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ إِلَىٰ الغَالِمِ، العَالِمِ، العَالِمِ، العَادِلِ، عَوْنِ الدِّينِ، جَلالِ عَلَيْهِ إِلَىٰ الغَايَةِ، وَخُوطِبَ فِيهِ بِهِ الأَنْامِ، مُعِزِّ الدَّوْلَةِ ، مُجِيْرِ المِلَّةِ، عَوْنِ الدِّينِ، جَلالِ عَلَيْهِ إِلَىٰ الغَايَةِ، وَخُوطِبَ فِيهِ بِهِ الأَنْامِ، مُعِزِّ الدَّولَةِ ، مُجِيْرِ المِلَّةِ، عَوْنِ الدِّينِ، جَلالِ مُصْفَىٰ الخِلَافَةِ، تَاجِ المُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ، صَدْرِ الشَّرْقِ وَالغَوْبِ، سَيِّدِ الوُزِيرِ ، العَالِمِ، صَدْرِ الشَّرْقِ وَالغَوْبِ، سَيِّدِ الوُزَرَةِ ، ظَهِيرِ أَمِي المُؤُوفِ وَالسَّلَاطِينِ، صَدْرِ الشَّرْقِ وَالغَوْبِ، سَيِّدِ الوُزَرَةِ ، ظَهِيرِ أَمِيرِ المُؤُوفِ وَالسَّلَاطِينِ، صَدْرِ الشَّرْقِ وَالغَوْبِ، سَيِّدِ الوُزِيرُ ، فَلَا وَزَارَتِهِ يُلَقَّبُ «جَلالَ الوَزِيرُ وَالرَّورَةِ وَالْعَرْبِ، شَعْلَا وَالرَّامِ ، طَهُورِ أَمْ المُؤْمِنِينَ (٣). وَكَانَ الوَزِيرُ قَبْلَ وِزَارَتِهِ يُلَقَبُ «جَلَالَ وَكَانَ الوَزِيرُ وَالْوَرَارَةِ وَلَا مَلْهُ وَالْمَامِ الْفَرْدِينَ الْمَامِ الْفَرْفِينَ وَكَانَ الوَزِيرُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ الوَزِيرُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَوْلِولِ وَالسَّلَا فِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِينَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَام

فَسَأَلَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ نِصْفَهُ ، فَقُلْتُ: لا وَاللهِ لا يَصْحَيُنِي مِنْهُ شَيْءٌ . ثُمَّ صَعَدْتُ إِلَى دَارِ الخَلِيْفَةِ وَكَتَبْتُ قِصَّةٌ فَوَقَّعَ لِي بِمَشَارَفَةِ بَيْتِ المَالِ ، ثُمَّ تَنَقَّلْتُ حَتَّىٰ صِرْتُ إِلَىٰ الوِزَارَةِ » .
 وَهَاذِهِ الحِكَايَةُ فِي وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٦/ ٢٣٩). وَلاَ يَخْفَىٰ مَا فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ القَبْرِ مِنَ الابْتِدَاع؟!

<sup>(</sup>١) قَالَ القَاضِي شَمْسُ الدِّينِ ابنُ خِلَّكَان: «وأَوَّلُ وِلاَيَتِهِ الإِشْرَافُ بِالأَقْرِحَةِ الغَرْبِيَّةِ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ الإِشْرَافَ بِالمَخْزَنِ، وَلَمْ يَطُلْ فِي نُقِلَ إِلَىٰ الإِشْرَافَ بِالمَخْزَنِ، وَلَمْ يَطُلْ فِي ذَلِكَ مُكْثُهُ حَتَّىٰ قُلِّدَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ كِتَابَةَ دِيْوَانِ الزِّمَام، ثُمَّ تَرَقَّىٰ إِلَىٰ الوِزارَةِ».

<sup>(</sup>٢) سَبَبُ تَولُّيهِ الوِزَارَةَ فِي «وَفَيَاتِ الأَعيان» بِرِوَايَاتٍ مُخْتلفَةٍ، تُرَاجَعُ هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٣) وَمِن أَلْقَابِهِ: «فَلَكُ الجُيُوشِ» كَمَا فِي مَجْمَعِ الآدَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (٣/ ٢٩١).

الدِّينِ»، وَقَالَ يَوْمًا: لاَ تَقُوْلُوا فِي أَلْقَابِي سَيِّدُ الوُزَرَاءِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ هَـٰرُونَ وَزِيرًا(١)، وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢): «أَنَّ وَزِيرَيْهِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ: جِبْرِيلُ وَمِيْكَائِيلُ، وَمِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: أَبُوبِكُو وَعُمَرُ»، وَجَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْ وَمُعَمَرُ»، وَجَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (٣): «إِنَّ اللهَ اخْتَارَنِي، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا»، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقَالَ عَنِّي: أَنِّي سَيِّدُ هَـٰؤُلاءِ السَّادَةِ.

قالَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ: رَكِبَ الوَزِيْرُ إِلَىٰ دَارِهِ مُجَاوِرَةَ الدِّيْوَانِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَمِيْعُ مَنْ حَضَرَمِنْ أَرْبَابِ الدَّوْلَةِ، وَأَصْحَابِ المَنَاصِبِ وَالْأَمْرَاءِ وَالحُجَّابِ، وَالصُّدُوْرِ وَالأَعْيَانِ، وَقَدْ أَخَذَ قَوْسَ الخِلاَفَةِ بَارِيْهَا، وَاسْتَقَرَّتُ الوِزَارَةُ فِي وَالصَّدُوْرِ وَالأَعْيَانِ، وَقَدْ أَخَذَ قَوْسَ الخِلاَفَةِ بَارِيْهَا، وَاسْتَقَرَّتُ الوِزَارَةُ فِي كُفْئِهَا فَيَامَ مَنْ عَدَّلَهُ الزَّمَانُ بِثَقَافِهِ، وَزَيَّنَهُ الكَمَالُ كُفْئِهَا فَي وَكَافِيْها، فَقَامَ فِيْهَا قِيَامَ مَنْ عَدَّلَهُ الزَّمَانُ بِثَقَافِهِ، وَزَيَّنَهُ الكَمَالُ بِأَوْصَافِهِ، وَدَبَّرَهَا بِجُودِهِ وَنُهَاهُ، وَأَوْرَدَ الأَمَلُ فِيْهَا مُنَاهُ، وَمَدَّ الدِّيْنُ رُواقَهُ، وَأَوْرَدَ الأَمَلُ فِيْهَا مُنَاهُ، وَمَدَّ الدِّيْنُ رُواقَهُ، وَأَوْرَدَ الأَمَلُ فِيْهَا مُنَاهُ، وَابْتَدَعَ فِي انْتِظَامِ وَأَمِنَ بَدْرُهُ بِهِ مُحَاقَهُ (٥)، فَأَقَامَ سُوْقَ الخِلاَفَةِ عَلَىٰ سَاقِهَا، وَابْتَدَعَ فِي انْتِظَامِ

<sup>(</sup>١) قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُبَ وَجَعَلْنَا مَعَ مُواَخَاهُ هَا مُوسَى وَذِيرًا ﴿ الفرقان].

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ رَقَم (٣٦٨٠) في «المَناقِبِ» مِنْ حَديثِ أَبِي سَعيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَلَهُ وَزِيْرَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيْرَاي مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ وَسُونُ اللهِ عَيِيَّةِ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَلَهُ وَزِيْرَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيْرَاي مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُوبكرٍ وَعُمَرَ» وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَاذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، أَقُونُ : وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَلَكِنْ لَهُ طُرُقٌ وَشَوَاهِدُ فَهُوَ بِهَا حَسَنٌ لِغَيْرِهِ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ رقم (١٠٠٠) وَإِسْنَاده ضَعِيْفٌ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ
 الأَحْمَدِ» أَيْضًا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «كفَوها».

<sup>(</sup>٥) المَحَاقُ وَالمُحَاقُ: آخِرُ الشَّهْرِ إِذَا مَحَقَ الهلاَلُ فَلَمْ يُرَ.

مَمَالِكِهَا وَاتِّسَاقِهَا، وَأَوْضَحَ رَسْمَهَا، وَأَثْبَتَ فِي حِينِ أَوَانِهِ وَسُمَهَا، وَتَتَبَّعُ مَا أَفْسَدَتْهُ العَيْنُ مِنْهَا بِالإِصْلاَحِ، وَاسْتَدْرَكَ لَهَا مَا أَحْرَضَتْهُ (١) يَدُ الاجْتِيَاحُ، مَا أَفْسَدَتْهُ العَيْنُ مِنْهَا بِالإِصْلاَحِ، وَاسْتَدْرَكَ لَهَا مَا أَحْرَضَتْهُ (١) يَدُ الاجْتِياحُ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ جَمَاعَةً، وَدَاوَىٰ كُلَّ حَالٍ بِدَوَائِهِ، وَرَدَّ غَائِرَ المَاءِ إِلَىٰ لِحَائِهِ (٢)، وَأَقَامَ الصَّلاةَ جَمَاعَةً، وَافْتُرَضَ العَدْلَ سَمْعًا للهِ وَطَاعَةً، وَرَعَىٰ لأَهْلِ الفَضْلِ وَالمَعَارِفِ، وَآوَاهُمْ وَافْتُرَضَ العَدْلَ سَمْعًا للهِ وَطَاعَةً، وَرَعَىٰ لأَهْلِ الفَضْلِ وَالمَعَارِفِ، وَآوَاهُمْ مِنْ بِرِّهِ إِلَىٰ ظِلِّ وَارِفٍ، حَتَّىٰ صَارَتْ دَوْلَتُهُ مَشْرَعًا لِلْكَرَمِ، وَمُسْتَرَاحًا لآمَالِ مِنْ بِرِّهِ إِلَىٰ ظِلِّ وَارِفٍ، حَتَّىٰ صَارَتْ دَوْلَتُهُ مَشْرَعًا لِلْكَرَمِ، وَمُسْتَرَاحًا لآمَالِ الأَمْرَمِ، يَرْتَضِعُ فِيْهِ لِلْمَكَارِمِ أَخْلَافٌ، وَتُدَارُ بِهَا إِللَّهُ مِنْ المَّانِي سُلافٌ، وَتَفَقَتْ اللَّمَانِي سُلافٌ، وَتَفَقَتْ الْعَلَمِ مِنْ مُنَاظَرَةٍ، وَلاَحَتْ فِيْهَا لِلْطَّلَبَةِ بِالعُلُومِ نُفُوسٌ، وَلَمْ تَخْلُ أَيَّامُهُ العُلُومِ نُفُوسٌ، وَلَمْ مَنْ مُنَاظَرَةٍ، وَلا عَمَرَتْ إِلاَ بِمُذَاكَرَةٍ وَمُحَاضَرَةٍ (١)، إِلاَ أَوْقَاتَ عُطَلِهَا مِنْ ذَٰلِكَ النِّظَام، وَأَوْقَعَهَا (٧) إِمَّا عَلَىٰ صَلاَةً وَصِيّام، أَوْ عَلَىٰ تَصْينيْفِ، عُطَلِهَا مِنْ ذَلِكَ النِّظَام، وَأَوْقَعَهَا (٧) إِمَّا عَلَىٰ صَلاَةً وَصِيّام، أَوْ عَلَىٰ تَصْينِفِ،

<sup>(</sup>۱) في (ط): «أخرجته» خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَفِي (هـ) «أَحْرَصَتْهُ» وَالمُثْبَتُ هوالصَّحِيحُ وَأَحْرضَ نَفْسَهُ أَهْلَكَهَا، وَ المُحْرَضُ: الهَالِكُ مَرَضًا. اللِّسَان: «حَرَضَ» قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿حَقَّ لَغُسُهُ أَهْلَكُهَا، وَ المُحْرَضُ: الهَالِكُ مَرَضًا. اللِّسَان: «حَرَضَ» قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿حَقَّ لَعُمْرَ مَوْمُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ وَزَادَ في (ط) بعْدَ قَوْلِهِ: «أخرجته» «لها» وَهاذه الزِّيَادَةُ غَيرُ مَوْجُودَةٍ فِي الأُصُولِ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «لجائه» وكذلك هي في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وتداريها».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «تقذفت» صُحِّحَتْ علىٰ الهَامِشِ عنْ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٥) في (ط): «الكلام».

<sup>(</sup>٦) في (أ): «محاظرة».

<sup>(</sup>٧) في هامش(أ): «ووافقها» قِراءةُ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

وَجَمْعِ وَتَأْلِيْفِ (١)؛ بِحَيْثُ صَنَّفَ عِدَّةَ كُتُبٍ مِنْهَا: كِتَابُ «الإِفْصَاحِ عَنْ شَرْحِ مَعَانِي الصِّحَاحِ» وَهَاذَا الكِتَابُ بِمُفْرَدِهِ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ تِسْعَةَ عَشَرَ كِتَابًا.

وَلَمَّا وَلِيَ الوَزِيْرُ أَبُوالمُظَفَّرِ - رَحِمَهُ اللهُ - الوِزَارَةَ بَالَغَ فِي تَقْرِيْبِ خِيَارِ النَّاسِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَالصَّالِحِينَ، وَاجْتَهَدَ فِي إِكْرَامِهِمْ وَإِيْصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ، وَارْتَفَعَ أَهْلُ السُنَّةِ بِهِ غَايَةَ الإِرْتِفَاعِ. وَلَقَدْ قَالَ مَرَّةً فِي وِزَارَتِهِ: وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ الدُّنْيَا لأَخْدِمَ بِمَا يَرْزُقُنِيْهِ مِنْهَا العِلْمَ وَأَهْلَهُ.

وَكَانَ سَبَبُ هَـٰذَا: أَنَّهُ ذَكَرَ مَرَّةً فِي مَجْلِسِهِ مُفْرَدَةً لِلإِمَامِ أَحْمَدَ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ الثَّلاَثَةِ، فَادَّعَىٰ أَبُومُحَمَّدٍ الأَشِيْرِيُّ (٢) المَالِكِيُّ: أَنَّهَا رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ،

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي «تَارِيْخِ الإسْلامِ» للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ : وَفَيَاتِ سَنَةِ (٤٧١) ص (١١٢) فِي تَرْجَمَةِ أَبْ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٤٧١) ص (١١٢) فِي تَرْجَمَةِ أَبْ وَاللَّهُ أَشْعَرِيٌّ .

<sup>(</sup>٢) في (ط): والأُصُولِ كُلِّهَا فِي هَاذَا المَوْضِعُ وَالمَوَاضِعِ الآتِيَةِ: «الأَشْتَرِي» مَا عَدَا (هـ) وَمَا أَثْبَتُهُ عَنْ (هـ) هُوَ الصَّحِيْحُ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «أَشِيْرَ» بُلَيْدَةٌ فِي آخِرِ إِقْلِيْمِ إِنْ وَهِيَ قَلْعَةٌ لِيَنِي حَمَّادٍ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلدَانِ (١/ ٢٤٠).

وَالأَشِيْرِيُّ المَذْكُورُ اسْمُهُ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الصَّنْهَاجِيُّ الأَشِيْرِيُّ أَبُومُحَمَّدٍ، رَوَىٰ فِي بِلاَدِ المَغْرِبِ، عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ، وَابِنِ مَوَاهِبٍ، وَابْنِ غَزْلُونَ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ المَالِكِيَّةِ، رَوَىٰ عَنْهُ أَبُوالفَتُوحِ بْنُ الحُصْرِيُّ الحَنْبَلِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالَ القِفْطِيُّ: «صَنَّفَ كِبَابًا هَذَّبَ فِيْهِ «الاَشْتِقَاقَ» الَّذِي صَنَّفَهُ المُبَرِّدُ - رَأَيْتُهُ - فَأَحْسَنَ فِيْهِ القَفْطِيُّ: «صَنَّفَ المُبَرِّدُ - رَأَيْتُهُ - فَأَحْسَنَ فِيْهِ وَهُو عِنْدِي بِخَطِّهِ». أَخْبَارُ الأَشِيْرِيِّ فِي: تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ لابِنِ نُقْطَةَ (١/ ١٩٣١)، وَمِرآةِ وَاللّٰبَابِ (١/ ٦٨)، وَإِنْبَاهِ الرُّواهِ (٢/ ١٣٧)، وَسِيرِ أَعْلاَمِ النَّبَلاءِ (١٠ ٢٨)، وَمِرآةِ الجَنَانِ (٣/ ٣٧٧) وَغَيْرِهَا. وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ ابْنِ النَّجَارِ عَنِ الحُصْرِيِّ - وَهُو الجَنانِ (٣/ ٣٧٧) وَغَيْرِهَا. وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ ابْنِ النَّجَارِ عَنِ الحُصْرِيِّ - وَهُو الجَنَانِ (٣/ ٣٧٧) وَغَيْرِهَا. وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ ابْنِ النَّجَارِ عَنِ الحُصْرِيِّ - وَهُو تِلْمِيْذُهُ - أَنَّهُ قَالَ: «وَجَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَزِيْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ كَلَامٌ فِي دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ = تِلْمِيْذُهُ - أَنَّهُ قَالَ: «وَجَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ كَلامٌ فِي دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ = تِلْمِيْذُهُ - أَنَّهُ قَالَ: «وَجَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ كَلاَمٌ فِي دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ

وَلَمْ يُوَافِقُهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَحَدٌ، وَأَحْضَرَ الْوَزِيْرُ كُتُبَ مُفْرَدَاتِ أَحْمَدَ، وَهِيَ مِنْهَا وَالْمَالِكِيُّ مُقِيْمٌ عَلَىٰ دَعْوَاهُ وَفَقَالَ لَهُ الْوَزِيْرُ: بَهِيْمَةٌ أَنْتَ؟ أَمَا تَسْمَعُ هَوْلًا وَالْمَالِكِيُّ مُقِيْمٌ وَأَنْتَ تُنَازِعُ هَوْلًا وَالْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ، وَأَنْتَ تُنَازِعُ هَوْلًا وَالْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ، وَأَنْتَ تُنَازِعُ وَتُفَرِّقُ الْمَجْلِسَ؟ فَلَمَّا كَانَ الْمَجْلِسُ التَّانِيْ، وَاجْتَمَعَ الْخَلْقُ لِلْسَّمَاعِ أَخَذَ وَتُفَرِّقُ الْمَجْلِسَ؟ فَلَمَّا كَانَ الْمَجْلِسُ التَّانِيْ، وَاجْتَمَعَ الْخَلْقُ لِلْسَّمَاعِ أَخَذَ الْنُو شَافِع فِي القِرَاءَةِ، فَمَنَعَهُ وَقَالَ: قَدْ كَانَ الْفَقِيْهُ أَبُومُ حَمَّدٍ جَرِيْءٌ فِي الْبُنُ شَافِع فِي القِرَاءَةِ، فَمَنَعَهُ وَقَالَ: قَدْ كَانَ الْفَقِيْهُ أَبُومُ حَمَّدٍ جَرِيْءٌ فِي مَنْ اللَّذِي وَالانْحِرَافِ عَنْ نَهْجِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ عَنِ الْأَدَبِ وَالانْحِرَافِ عَنْ نَهْجِ النَّالَةِ أَمْسٍ عَلَىٰ مَا لاَ يَلِيْقُ بِهِ عَنِ الْعُدُولِ عَنِ الأَدَبِ وَالانْحِرَافِ عَنْ نَهْجِ النَّا الْمَالِي كَمَا قُلْتُ لَهُ مُ فَلَسُ بَعْلُكُ الْكَلِّمَةِ، وَهَا أَنَا فَلْيَقُلْ لِي كَمَا قُلْتُ لَهُ ، فَلَسْتُ بِخَيْرٍ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْرُ ، حَتَّىٰ قُلْتُ لَهُ ، فَلَسْتُ بِخَيْرٍ الْقَلْقُ لُ إِلَى كَمَا قُلْتُ لَهُ ، فَلَسْتُ بِخَيْرٍ اللَّهُ الْمُ الْمَالَا الْمُلْكُولُ عَلَى الْمُلْلِلُ الْمَالَالُ الْمُعْرِبُ الْقُولُ الْمُولِ عَلَى كَمَا قُلْتُ لَهُ مُ الْمُ الْمُولِ عَنِ الْمُ الْمُعْلِي كُمَا قُلْتُ لَا الْمُلْمُ الْقُلْمُ الْمُ الْمُولُ عَلَى لَا الْمُعْلِقِيْلُ الْمُولِ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُولِ عَلْ الْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُولِ عَلَى الْمُعْلِي الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُولِ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُولِقُولُ الْمُولِلُولُ الْمُعَلِي الْمُولِ عَلَالْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى ا

بَدْرِ: "إِنْ تَهْلَكْ هَاذِهِ العِصَابَةُ" وَكَانَ الصَّواَبُ مَعَهُ. قُلْتُ: نَازَعَ الوَزِيرُ بِعُنْفِ فَأَخْرَجَهُ حَتَّىٰ قَالَ الوَزِيرُ النَّاسُ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الوَزِيرُ بِكُلِّ طَرِيْقٍ، وَوَصَلَهُ بِمَالٍ، وَمَاوَدَعَهُ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ لَهُ". وَفِي "إِنْبَاهِ الرُّوَاهِ" قَالَ القَفْطِيُّ: "وَاتَّفْقَ أَنَّ يَحْيَىٰ بِنَ هُبَيْرَةَ الوَزِيرَ صَنَّفَ كِتَابَ "الإِفْصَاحِ". وجَمَعَ لَهُ عُلَمَاءَ القَفْطِيُّ: "وَاتَّفْقَ أَنَّ يَحْيَىٰ بِنَ هُبَيْرَةَ الوَزِيرَ صَنَّفَ كِتَابَ "الإِفْصَاحِ". وجَمَعَ لَهُ عُلَمَاءَ المَذَاهِبِ، وَطَلَبَ فُورِ الدِّيْنِ مَحْمُودِ بِنِ المَذَاهِبِ، وَطَلَبَ فَقِيْهًا مَالِكِيًّا فَدَلُّوهُ عَلَىٰ الأَشْيُرِيِّ، فَطَلَبَهُ مِنْ نُورِ الدِّيْنِ مَحْمُودِ بِنِ المَذَاهِبِ، وَطَلَبَ فُورِ الدِّيْنِ مَحْمُودِ بِنِ المَذَاهِبِ، فَطَلَبَهُ مِنْ نُورِ الدِّيْنِ مَحْمُودِ بِنِ المَذَاهِبِ، فَطَلَبَهُ مِنْ نُورِ الدِّيْنِ مَحْمُودِ بِنِ المَدَاهِبِ، وَطَلَبَ وَتَعْيَا فَدَلُّوهُ عَلَىٰ الأَشْيُرِيِّ ، فَطَلَبَهُ مِنْ نُورِ الدِّيْنِ مَحْمُودِ بِنِ الْمَذَاهِبِ، فَسَيَّرَهُ إِلَيْهِ ، فَأَكْرَمَهُ ، وَأَخْرَىٰ أَوْدُولَ الْأَشْيِرِيِّ ، فَطَلَبَهُ مَنْ نُورِ الدِّيْنِ مَحْمُودِ بِنِ الْمَذَاهُ فَلَ مَا عَلَىٰ اللهُ فَعَلَىٰ اللهُ مُنْ الْعَلْ الْعَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ هُبَيْرَةً ، وَجَرَتُ مَعْدَ تَمَامِ تَرْجَمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ الكَنَّ القِفْطِيَّ لَمْ يَذْكُرُهُ بِعْدَ تَمَامِ التَّوْجَمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ الْكَنَّ القِفْطِيَّ لَمْ يَذْكُرُ بِعْدَ تَمَامِ التَّوْمُ اللهُ الْكَنَّ القِفْطِيَّ لَمُ يَذْكُرُ بِعْدَ تَمَامِ التَّرْجَمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ الْكَنَ القَلْكَ الْعَلْمُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ الْكَنَ الْقَلْمُ عَلَى الْلَلْكَ .

وَفِي «الْمُنْتَظِمِ» لابْنِ الجَوْزِيِّ: «وَكَانَ يُقْرَأُ عِنْدَهُ الحَدِيْثُ فِي كُلِّ يَوْمِ بَعْدَ العصْرِ فَحَضَرَ فَقِيْهٌ مَالِكِيُّ، فَذُكِرَتْ مَسْأَلَةٌ فَخَالَفَ فِيْهَا ذٰلِكَ الفَقِيْهُ، فَاتَّفَقَ الوَزِيْرُ وَجَمِيْعُ العُلَمَاء عَلَىٰ شَيْءٍ، وَذٰلِكَ الرَّجُلُ يُخَالِفُ، فَبَدَرَ مِنَ الوَزِيْرِ أَنْ قَالَ لَهُ: أَحِمَارٌ أَنْتَ، أَمَاتَرَىٰ الكُلَّ يُخَالِفُونَكَ وَأَنْتَ مُصِرٌ؟» فَلَم يَذْكُرِ ابْنُ الجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - اسْمَ الفَقِيْهِ؟ وَلاَذَكَرَ المَسْأَلَةَ؟ وَفِيهِ: «أَحِمَارٌ»؟ بَذَلُ «بَهِيْمَةٌ»، وَعَنه فِي سِيرِ أَعْلامِ النُبَلاءِ (٢٠/ ٤٢٨).

مِنْكُمْ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَحَدُكُمْ، فَضَجَّ الْمَجْلِسُ بِالبُكَاءِ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ بِالدُّعَاءِ وَالنَّنَاءِ، وَأَخَذَ الأَشِيْرِيُ يَعْتَذِرُ، وَيَقُولُ: أَنَا المُذْنِبُ وَالأَوْلَىٰ بِالاَعْتِذَارِ مِنْ مَوْلاَنَا الوَزِيْرِ، وَيَقُولُ: القِصَاصَ، القِصَاصَ، فَقَالَ يُوسُفُ الدِّمَشْقِيُ (١) مُدَرِّسُ النِّظَامِيَّةِ: يَا مَوْلاَنَا، إِذَا أَبَىٰ القِصَاصَ فَالفِدَاء، فَقَالَ الوَزِيْرُ: لَهُ حُكْمُهُ، فَقَالَ الأَشِيْرِيُّ: نِعَمُكَ عَلَيَّ كَثِيْرَةٌ، فَأَيُّ حُكْم بَقِي لِي؟ الوَزِيْرُ: لَهُ حُكْمُهُ، فَقَالَ الأَشِيْرِيُّ: نِعَمُكَ عَلَيَّ كَثِيْرَةٌ، فَأَيُّ حُكْم بَقِي لِي؟ فَقَالَ: قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ الحُكْمَ عَلَيْنَا بِمَا أَلْجَأْتَنَا بِهِ إِلَى الافتِيَاتِ عَلَيْكَ، فَقَالَ: عَلَيَّ بَقِيَّةُ دَيْنِ مُئذُ كُنْتُ بِالشَّامِ، فَقَالَ الوَزِيْرُ: يَعْطَىٰ مَائَةَ دِيْنَارِ لإِبْرَاءِ فَقَالَ: يُعْطَىٰ لَهُ الوَزِيْرُ: عَفَا الله عَنْكَ وَعَنِي، وَعَفَر فَقَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: عَفَا الله عَنْكَ وَعَنِي، وَعَفَر لَا بُرَاءِ فَقَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: عَفَا الله عَنْكَ وَعَنِي، وَعَفَر لَيْرُاءِ فِي وَخَمِّرِ لَهُ مَائَةً وَيْنَارٍ لإِبْرَاءِ فَقَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: عَفَا الله عَنْكَ وَعَنِي، وَعَفَر لَنَ المَحْوْزِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُعْطَىٰ لَهُ مَائَةُ وِيْنَارٍ لإِبْرَاءِ فِمَّتِهِ، وَمَائَةُ وَيْنَارِ لإِبْرَاءِ فِمَّتِهِ، وَمَائَةُ وَيْنَارِ لإِبْرَاءِ فِمَّتِهِ، وَمَائَةُ الوَزِيْرُ عَلَى المَالِكِيَّةِ (٢٠)، طَلَبَهُ الوَزِيْرُ مِنْ وُلِيْهُ، فَأَكْرَمَهُ غَايَةً الإكْرَامِ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَكَانَ الْوَزِيْرُ (٣) إِذَا اسْتَفَادَ شَيْئًا قَالَ: أَفَادَنِيْهِ

<sup>(</sup>۱) هُوَ يُوْسُفُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ بُنْدَارٍ، أَبُو المَحَاسِنِ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت: ٥٦٥هـ) بَرَعَ فِي الفِقْهِ وَالأُصُوْلِ وَالخِلَافِ، وَدَرَّسَ بِالنِّظَامِيَّةِ. أَخْبَارُهُ فِي: المُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٢٩)، وَخَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمِ شُعَرَاءِ الشَّامِ» (٢/ ٩٤)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٧٤) وَسِيرٍ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٥١٣)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٢١/ ٢٥٥)، وَالنُّجُوْمِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ غَيْرُ مُعَاصِرِهِ الفَقِيْهِ المَالِكِيِّ الأَشِيْرِيِّ أَيْضًا شَارِحِ "المُوطَّأَ»: حَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
 بنِ حَسَنٍ (ت: ٥٦٩هـ). أَخْبَارُهُ فِي: تَكْمِلَةِ ابنِ الأَبَّارِ (١/ ٢٧٠)، وَتَارِيْخِ
 الإسْلام (٢٣٣)... وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ابن الوزير».

فُلَانٌ، حَتَّىٰ إِنَّهُ عُرِضَ لَهُ يَوْمًا حَدِيْثُ، وَهُوَ: "مَنْ فَاتَهُ حِزْبٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَاأَدْرِي مَعْنَىٰ هَـٰذَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: هَـٰذَا ظَاهِرٌ فِي اللَّغَةِ وَالفِقْهِ، أَمَّا اللَّغَةُ: فَإِنَّ العَرَبَ تَقُوْلُ: كَيْفَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ، إِلَىٰ وَقْتِ الزَّوَالِ. وَأَمَّا الفِقْهُ: فَإِنَّ أَبَاحَنِيْفَةَ يُصَحِّحُ الصَّوْمَ بِنِيَّةٍ قَبْلَ اللَّيْلَةَ، إلَىٰ وَقْتِ الزَّوَالِ. وَأَمَّا الفِقْهُ: فَإِنَّ أَبَاحَنِيْفَةَ يُصَحِّحُ الصَّوْمَ بِنِيَّةٍ قَبْلَ اللَّيْلَةَ، إلىٰ وَقْتِ الزَّوَالِ. وَأَمَّا الفَقْهُ: فَإِنَّ أَبَاحَنِيْفَةَ يُصَحِّحُ الصَّوْمَ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَقَدْ جَعَلَ ذٰلِكَ الوَقْتَ فِي حُكْمِ اللَّيْلِ، فَأَعْجَبَهُ هَـٰذَا القَوْلَ، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ الْجَمْعِ الْكَثِيْرِ: مَا كُنْتُ أَدْرِي مَعْنَىٰ هَـٰذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ عَرَّفِيْهِ الْبُولُ بَيْنَ الْجَمْعِ الْكَثِيْرِ: مَا كُنْتُ أَدْرِي مَعْنَىٰ هَـٰذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ عَرَّفِيْهِ الْبُكُولُ بَيْنَ الْجَوْزِيِّ ، فَكُنْتُ أَسْتَحْيِيْ مِنَ الْجَمَاعَةِ . قَالَ: وَجَعَلَ لِي مَجْلِسًا فِي دَارِهِ كَثِيرًا، فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: أُرِيْدُ أَنْ أُزُوجِ جَعَلَ لِي مَجْلِسًا فِي يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي دَارِهِ كَثِيرًا، فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: أُرِيْدُ أَنْ أُزُوجَهُ ابْنَتِي، وَلَالَ أَلْقُرْآنَ فِي دَارِهِ كَثِيرًا، فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: أُرِيْدُ أَنْ أُزُوجَهُ ابْنَتِي، فَغَضِبَتْ الأُمُّ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ عِنْدَهُ الحَدِيثَ كُلَّ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ يَقْرَأُ مُؤْذُولُهُ مَا لَوْ جَبَتْ عَلَىٰ زَكَاةٍ قَطُّ . فَكَانَتْ أَمُواللَهُ مُنِدُولُهُ لَهُ لَهُ مَا فَالَىٰ ذَكَاهُ وَلَكَ الْكَامَاءِ وَالفُقَرَاءِ ، وَكَانَتْ أَمُواللَهُ مُبْذُولُهُ لَهُ لَهُ مَا لَوْلَا اللّهُ لَلَهُ مَا لَوْ مَالَا وَلَا الْكُولُةِ مَا لَتَكُولُونَ عَلَيْهُ وَكَانَتْ أَمُوالَكَ الْكَامَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَكَانَ يَوْمُ الْكَامَاءِ وَالْفُولَةِ ، وَكَانَتْ أَمُوالُهُ مُاللَا وَلَا لَا عَلَىٰ زَكَاةٍ قَطُّ .

قُلْتُ: وَفِي ذٰلِكَ يَقُولُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ (١):

يَقُوْلُوْنَ يَحْيَىٰ لاَزكَاةَ لِمَالِهِ وَكَيْفَ يُزَكِّي المَالَ مَنْ هُو بَاذِلُهُ إِذَا دَارَ حَوْلٌ لاَ يُرَىٰ فِي بُيُوتِهِ مِنَ المَالِ إِلاَّ ذِكْرُهُ وَفَضَائِلُهُ

وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: وَكَانَ يَتَحَدَّثُ بِنَعَمِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، وَيَذْكُرُ فِي مَنْصِبِهِ شِدَّةَ فَقْرِهِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، وَيَذْكُرُ فِي مَنْصِبِهِ شِدَّةَ فَقْرِهِ القَدِيْمِ، فَيَقُولُ: نَزَلْتُ يَوْمًا إِلَىٰ دِجْلَةَ، وَلَيْسَ مَعِي رَغِيفٌ أَعْبُرُ بِهِ (٢). ثُمَّ

<sup>(</sup>١) عَنِ المُؤَلِّفِ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) سَاقِط من (أ) و(ب) و(ج).

ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ حِلْمِهِ وَصَفْحِهِ وَعَفْوِهِ فَقَالَ: لَمَّا جَلَسَ فِي الدِّيْوَانِ أَوَّلَ وِزَارَتِهِ أَحْضَرَ رَجُلاً مِنْ غِلْمَانِ الدِّيْوَانِ فَقَال: دَخَلْتُ يَوْمًا إِلَىٰ هَلْذَا الدِّيْوَانِ، فَقَعَدْتُ أَحْضَرَ رَجُلاً مِنْ غِلْمَانِ الدِّيْوَانِ، فَقَعَدْتُ فَعَانُ، فَأَقَامَنِي، فَأَكْرَمَهُ وَأَعْطَاهُ.

وَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا تُرْكِيٌّ، فَقَالَ لِحَاجِبِهِ: أَمَا قُلْتُ لَكَ: اعْطِ هَالْمَا عَشْرِيْنَ دِيْنَارًا، وَكَذَا مِنَ الطَّعَامِ، وَقُلْ لَهُ: لاَ يَحْضُرْ هَاهُنَا؟ فَقَالَ: قَدْ أَعْطِيْنَاهُ، قَالَ عُدْ وَأَعْطِهِ، وَقُلْ لَهُ: لاَ يَحْضُرْ، ثُمَّ الْتَقَتَ إِلَىٰ الجَمَاعَةِ، وَقَالَ: لاَ شَكَّ أَنْكُمْ تَرْتَابُوْنَ بِسَبِ هَالْمَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: هَاذَا كَانَ شُحْنَةً (١) فِي القُرَىٰ، فَقُتِلَ قَتِيْلٌ قَرِيْبًا مِنْ قَرْيَتِنَا، فَأَخَذَ مَشَايِخُ القُرَىٰ وَأَخَذَنِي شُخْنَةً (١) فِي القُرَىٰ، فَقُتِلَ قَتِيْلٌ قَرِيْبًا مِنْ قَرْيَتِنَا، فَأَخَذَ مَشَايِخُ القُرَىٰ وَأَخَذَنِي مَعَ الغَرَىٰ وَأَوْنَقَنِي، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَأَمْشَانِي مَعَ الفَرَسِ، وَبَالغَ فِي أَذَايَ وَأَوْثَقَنِي، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلُّ وَاحِدٍ شَيْئًا وَأَطْلَقَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَيُّ شَيْء مَعَكَ؟ قُلْتُ: مَا مَعِي شَيْئًا، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: اذْهَبُ أَلْكُ لا أُرِيْدُ اليَوْمَ أَذَاهُ، وَأَبْغِضُ رُوْيْتَهُ، وَقَدْ سَاقَ مُصَنِّفُ سِيْرَةِ الوَزِيْرِ هَاذِهِ الحِكَايَة بِأَتَمَّ مِنْ هَاذَا السِّيَاقِ، وَذَكَرَ: أَنَّ الوَزِيْر هَاذِهِ الحَكَايَة بِأَتَمَّ مِنْ هَاذَا السِّيَاقِ، وَذَكَرَ: أَنَّ الوَزِيْر هَاذَه بَوْمَ مَكْشُوفٌ عِدَّة مَقَارِع فَكُنْ أَنْ الوَزِيْر هَانِي وَهُو مَكْشُوفٌ عِدَّة مَقَارِع فَكُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْ وَهُو مَكْشُوفٌ عِدَّة مَقَارَع فَكُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْ وَهُو مَكْشُوفٌ عِدَّة مَقَارَع فَكُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْ وَهُو مَكْشُوفٌ عَدْنَ رَأَيْتُهُ لَأَتْهُ لَأَخُلِ الصَّلَاةِ، لاَ لِكَوْنِهِ قَبْضَ عَلَيْ وَأَنْهُ كَانَ مَأْمُورًا.

وَذَكَرَ: أَنَّهُ اسْتَخْدَمَهُ فِي أَصْلَح مَعَايِشَ الأَمْرَاءِ، وَاسْتَحَلَّهُ مِنْ صِيَاحِهِ عَلَيْهِ وَقَوْلِهِ: أَخْرِجُوْهُ عَنِّي.

قَالَ ابْنُ الْجَوْرِيِّ: وَكَانَ بَعْضُ الْأَعَاجِمِ قَدْ شَارَكَهُ فِي زِرَاعَةٍ، فَآلَ

<sup>(</sup>١) الشُّحْنَةُ: كَبِيْرُ رِجَالِ الأَمْنِ.

الأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ ضَرَبَ الأَعْجَمِيُّ الوَزِيْرَ وَبَالَغَ، فَلَمَّا وَلِيَ الوِزَارَةَ أَتَىٰ بِهِ فَأَكْرَمَهُ، وَوَهَبَ لَهُ، وَوَلاَّهُ.

أُنْبِئْتُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ المَقْدِسِيُّ (١) قَالَ: حَكَىٰ لَنَا ابْنُ الجَوْزِيِّ فَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَىٰ الورزِيْرِ ابْنِ هُبَيِّرَةً، فَيُمْلِي علَيْنَا كِتَابَهُ «الإِفْصَاحَ» فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ قَدِمَ رَجُلٌ وَمَعَهُ رَجُلٌ ادَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ أَخَاهُ، فَقَالَ لَهُ عَوْنُ الدِّيْنِ: أَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، جَرَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلاَمْ فَقَتَلْتُهُ: فَقَالَ الخَصْمُ: سَلِّمُهُ إِلَيْنَا حَتَّىٰ نَقْتُلَهُ فَقَدْ أَقَرَّ بِالقَتْلِ، فَقَالَ عَوْنُ الدِّينِ: أَطْلِقُوهُ وَلاَ تَقْتُلُوهِ، قَالُوا. كَيْفَ ذَٰلِكَ، وَقَدْ قَتَلَ أَخَانَا؟ قَالَ: فَتَبِيْعُونِيْهِ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ بِسِيِّمَائَةِ دِيْنَارِ، وَمَنَدَّمَ الذَّهَبَ إِلَيْهِمْ وَذَهَبُوا، قَالَ لِلْقَاتِلِ: اقْعُدْ عِنْدَنَا لاَ تَبْرَحُ، قَالَ: فَجَلَسَ عِنْدَهُمْ، وَأَعْطَاهُ الوَزِيْرُ خَمْسِيْنَ دِيْنَارًا، قَالَ: فَقُلْنَا لِلْوَزِير: لَقَدْ أَحْسَنَتَ إِلَىٰ هَانَا وَعَمِلْتَ مَعَهُ أَمْرًا عَظِيمًا ، وَبَالَغْتَ فِي الإحْسَانِ إِلَيْهِ ، فَفَالَ الورزيرُ: مِنْكُمْ أَحَدٌ يَعْلَمُ أَنَّ عَيْنِيَ اليُّمْنَىٰ لاَ أُبْصِرُ بِهَا شَيْئًا؟ فَقُلْنا: مَعَاذَ اللهُ ! فَقَال: بَلَىٰ وَاللهِ (٢) أَتَدْرُونَ مَا سَبَبُ ذٰلِكَ؟ قُلْنَا: لاَ! قَالَ: هَـٰذا الَّذِي خَلَّصْتُهُ مِنَ الفَتْلِ جَاءَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي «الدُّورِ» وَمَعِي كِتَابٌ مِنَ الفِقْهِ أَقْرَأُ فِيْهِ، وَسَعَهُ سَلَّةُ فَاكِهَةٍ ، فَقَالَ: احْمِلْ هَاذِهِ السَّلَّةَ ، قُلْتُ لَهُ: مَا هَاذَا شُغْلِي فَاطْلُبْ غَيْرِي ، فَشَاكَلَنِي، وَإِلَكَمَنِي فَقَلَعَ عَيْنِي، وَمَضَىٰ وَلَمْ أَرَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ يَوْمِي هَاذَا،

<sup>(</sup>١) أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالدَّائِمِ بنِ نِعْمَةَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ (ت: ١٦٨ هـ) حَنْبَلِيٌّ ذَكَرَهُ المُقَدِّسِيُّ (ت: ١٦٨ هـ) حَنْبَلِيٌّ ذَكَرَهُ المُقَلِّفُ فِي مَوْضِعهِ .

<sup>(</sup>٢) لَمْ يَذْكُرْهُ الصَّفَدِيُّ فِي كِتَابِهِ «الشُّعُورْ بِالعُوْرِ» فَكَانَ مُسْتَدْرِكًا عَلَيْهِ .

فَذَكَرْتُ مَا صَنَعَ بِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُقَابِلَ إِسَاءَتَهُ إِلَيَّ بِالإحْسَانِ مَعَ القُدْرَةِ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: كَانَ الْوَزِيْرُ يَجْتَهِدُ فِي اتِّبَاعِ الْحَقِّ، وَيَحْذِّرُ مِنَ الظُّلْمِ، وَلاَ يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ، وَكَانَ مُبَالِغًا فِي تَحْصِيلِ التَّعْظِيمِ لِلدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، قَامِعًا لِلْمُخَالِفِينَ بِأَنْوَاعِ الْحِيلِ، حَسَمَ أُمُوْرَ السَّلاَطِيْنَ السُّلْجُوْقِيَّةِ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّهُ لَمَّا اسْتَطَالَ السُّلْطَانُ مَسْعُودُ (۱) وَأَصْحَابُهُ، وَأَفْسَدُوا، عَزَمَ هُوَ وَالْخَلِيْفَةُ عَلَىٰ قِتَالِهِ، قَالَ : ثُمَّ اللَّي فَكَرْتُ بَعْدُ (۲) فِي ذٰلِكَ وَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَوَابٍ مُجَاهَرَتَهُ ؛ لِقُوَّةِ لِنِّي فَكَرْتُ بَعْدُ (۲) فِي ذٰلِكَ وَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَوَابٍ مُجَاهَرَتَهُ ؛ لِقُوَّةِ شَوْكَتِهِ، فَكَرْتُ بَعْدُ المُقْتَفِي، فَقُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ أَنْ لا وَجْهَ فِي هَلْذَا الأَمْرِ، إِلاَّ اللَّجَاءُ (٣) إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ، وَصِدْقِ الاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، فَبَادَرَ إِلَىٰ اللهِ يَطِي وَلَى اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ، فَبَادَرَ إِلَىٰ اللهِ يَعْلِيهُ وَقَالَ : لَيْسَ إِلاَّ هَلْذَا، ثُمَّ كَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيهِ تَعَالَىٰ وَعَلْ اللهِ عَلَيْهِ، فَبَادَرَ إِلَىٰ اللهِ يَعْلِيهِ وَقَالَ : لَيْسَ إِلاَّ هَلْذَا، ثُمَّ كَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيهِ قَلْ اللهِ يَعْلِيهِ أَنْ نَدْعُو نَحْنُ شَهْرًا، فَأَجَايَنِي قَدْ دَعَا عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكُوانَ شَهْرًا، وَيَنْبَغِي أَنْ نَدْعُو نَحْنُ شَهْرًا، فَأَجَايَنِي بِالأَمْرِ بِذَلِكَ ، قَالَ الوَزِيْرُ: ثُمَّ لاَزَمْتُ الدُّعَاءَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَقْتَ السَّحِرِ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ، قَالَ الوَزِيْرُ: ثُمَّ لاَزَمْتُ الدُّعَاءَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَقْتَ السَّحِرِ بِالأَمْرِ بِذَلِكَ، قَالَ الوَزِيْرُ: ثُمَّ لاَزَمْتُ الدُّعَاءَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَقْتَ السَّحِرِ

<sup>(</sup>١) وَذَكَرَ هَاذَا الخَبَرَ المُوَّلِفُ نَفْسُهُ فِي كِتَابِ «الإفْصَاحِ» وَهُوَ فِي تَارِيخِ الإسْلامِ لِلحَافِظِ الذَّهَبِيِّ (حَوادِثِ سَنَةِ: ٤٧٥هـ) وَالسُّلْطَانُ مَسْعُودٌ هُوَ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ مَلِكْشَاه السَّلْجُوقِيُّ، الذَّهَبِيِّ (حَوادِثِ سَنَةِ: ٤٧٥هـ) وَالسُّلْطَنَةَ سَنَةَ (٢٨هـ)، وَوُصِفَ بِأَلَّهُ كَانَ عَادِلاً، لَيِّنَ غِيَاثُ الدِّيْنِ، أَبُوالفَتْحِ. وَلِيَ السَّلْطَنَةَ سَنَةَ (٨٨هـ)، وَوُصِفَ بِأَلَّهُ كَانَ عَادِلاً، لَيِّنَ الجَانِبِ، لَكِنَّهُ أَقْبَلَ عَلَىٰ اللَّهُو فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَتُوفِّيَ سَنَةَ (٤٧هـ). يُرَاجَعُ: الكَامِلُ في التَّارِيْخِ (١١/ ١٦٠)، وَالبَاهِرُ (١٠٥) وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٥/ ٢٠٠)، وَالرَّوْضَتَين في التَّارِيْخِ (٢٢/ ١٠)،

<sup>(</sup>٢) مُعَلَّقةٌ عَلَىٰ الهَامِشِ في (أ) قِرَاءَة نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الالتجاء».

أَجْلِسُ فَأَدْعُوَ اللهَ سُبْحَانَهُ، فَمَاتَ مَسْعُوْدٌ لِتَمَامِ الشَّهْرِ، لَمْ يَزِدْ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقُصْ يَوْمًا، وَأَجَابَ اللهُ الدُّعَاءَ وَأَزَالَ يَدَ مَسْعُودٍ، وَأَتَبَاعِهِ عَنِ العِرَاقِ، وَأَوْرَثَنَا أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، وَهَلْذِهِ القِصَّةُ تُذْكَرُ فِي كَرَامَاتِ الخَلِيْفَةِ وَالوَزِيْرِ، رَحْمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ.

وَكَاتَبَ الوَزِيْرُ ابْنُ هُبَيْرَةَ السُّلْطَانَ نُورَ الدِّيْنِ مَحْمُوْدَ بْنَ زِنْكِي (١) يَسْتَحِثُهُ عَلَىٰ انْتِزَاعِ «مِصْرَ» مِنْ يَدِ العُبَيْدِيِّيْنَ، فَسَيَّرَ إِلَيْهَا أَسَدَ الدِّيْنِ شِيْر كُوه (٢) مَرَّتَيْنِ، وَفِي الثَّالِثَةِ خُطِبَ بِهَا لِلْمُسْتَنْجِدِ، وَجَاءَ الخَبَرُ بِذَلِكَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» مَرَّتَيْنِ، وَفِي الثَّالِثَةِ خُطِبَ بِهَا لِلْمُسْتَنْجِدِ، وَجَاءَ الخَبَرُ بِذَلِكَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» مَرَّتَيْنِ، وَخَمْسِيْنَ (٣)، وعَمِلَ أَبُو الفَضَائِلِ بْنُ تُرْكَانَ (٤) حَاجِبَ الوَزِيرِ سَنَةَ تِسْعَ وَخَمْسِيْنَ (٣)، وعَمِلَ أَبُو الفَضَائِلِ بْنُ تُرْكَانَ (٤) حَاجِبَ الوَزِيرِ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ قَبْلَ صَفَحَاتٍ.

<sup>(</sup>٢) هُو شِيْرِكُوه بنُ شَادَىٰ بنِ مَرْوَانَ بنِ يَعْقُوبَ المَلِكُ المَنْصُورُ، أَسَدُ الدِّينِ (ت: ٥٦٥هـ) عَمُّ صَلَاحِ الدِّيْنِ الأَيُّوبِي، مِنْ كِبَارِ أُمَرَاءِ نُورِ الدِّين مَحْمُودِ بنِ زَنْكِيٍّ، كَانَ شُجَاعًا، مُظَفِّرًا، مَهِيْبًا، طَرَدَ الأَفْرَنْجَ من «مِصْرَ» تُوُفِّي بِـ «القَاهِرَة» وَدُفِنَ فِيْهَا، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ مُظَفِّرًا، مَهِيْبًا، طَرَدَ الأَفْرَنْجَ من «مِصْرَ» تُوفِّي بِـ «القَاهِرَة» وَدُفِنَ فِيْهَا، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ مَطْفِرًا، مَهِيْبًا، طَرَدَ الأَفْرَنْجَ من «مِصْرَ» تُوفِّي بِـ «القاهِرَة» وَدُفِنَ فِيْهَا، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ بِوصِيَّةٍ مِنْهُ، أَخْبَارُهُ في: الاعْتِبَارِ (١٤)، وَالنُّكَتِ العَصْرِيَّةِ (٨٧)، وَالنَّكَامِلِ فِي التَّارِيْخِ (١١/١١)، وَوَقَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢/٤٧٩)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ وَالكَامِلِ فِي التَّارِيْخِ (١/٨٤١)، وَوَقَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢/٤٧٩)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/٨٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢١/١٤)، وَالنَّرِيْخِ (١٤/١٤).

 <sup>(</sup>٣) يُرَاجَعُ: مُفرِّجُ الكُرُوْبِ (١/ ٢٤٤) وَسَنَا البَرْقِ الشَّامِيِّ (٦١)، وَالرَّوْضَتَين (١/ ٢/ ٣٣٩)،
 وَنِهَايَةُ الأَرَبِ (٢٨/ ٣٣٢)، وَالمُخْتَصَرُ في أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بِنِ تُرْكَانَ (ت: ٥٦١هـ) شَمْسُ الْمَعَالِي، أَبُوالفَضَائِلِ، مِنْ أَهْلِ «وَاسط». كَانَ حَاجِبَ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّينِ بِنِ هُبَيْرَةَ المُتَرْجَمِ، قَالَ العِمَادُ الكَاتِبُ: «وَالوَزِيْرُ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ، وَيَأْخُذُ بِقَوْلِهِ، وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدُ فِي جَمِيعِ أَنْحَائِهِ، وكَانَ حَسَنَ=

ابْنِ هُبَيْرَةَ قَصِيْدَةً يُهَنِّيءُ بِهَا الوَزِيْرَ بِفَتْحِ «مِصْرَ» وَيَذْكُرُ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ بِسَبَبِ

الشَّمَائِلِ، جَامِعًا للفَضَائِلِ، ظَرِيفًا، لَطِيفًا، سَيِّدًا، مُتَوَدِّدًا، تَلِيْقُ الرِّئَاسَةُ بأَعْطَافِهِ، وَيَعْطُرُ مَاءُ الظَّرَافَةِ مِنْ أَطْرَافِهُ»، وَذَكَرَ نَمَاذَجَ مِنْ شِعْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَصِيْدَتَهُ الَّتِي نَوَّهَ عَنْهَا المُؤلِّفُ، وَكَانَ جَدِيْرًا بِذِكْرِها، وَهَلْذَا مَا يُؤكِّدُ مَا قُلْتُهُ مِنْ أَنَّ العَمَادَ يَتَعَمَّدُ إِخْفَاءَ فَضْلِ المُؤلِّفُ، وَكَانَ جَدِيْرًا بِذِكْرِها، وَهَلْذَا مَا يُؤكِّدُ مَا قُلْتُهُ مِنْ أَنَّ العَمَادَ يَتَعَمَّدُ إِخْفَاءَ فَضْلِ ابنِ هُبَيْرَةَ؟! يُرَاجَعُ: خَرِيْدَةُ القَصْرِ (٤/ ٢/ ٢/ ٥)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْئِيِّ ابنِ هُبَيْرَةَ وَضُرِبَ، وَحُبِسَ حَتَّىٰ مَاتَ فِيهِ الوَزِيْرِ، عَلَىٰ رَأْيِ العِمَادِ، وَهُو خِلافُ مَا ذَكَرَهُ ابنُ الدُّبَيْقِيِّ مِن أَنَّ وَفَاتَهُ مَنْ أَلْهُ أَخِذَى وَفُو خِلافُ مَا ذَكَرَهُ ابنُ الدُّبَيْقِيِّ مِن اللَّالِمُ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ الوَزِيْرِ، عَلَىٰ رَأْيِ العِمَادِ، وَهُو خِلافُ مَا ذَكَرهُ ابنُ الدُّبَيْقِيِّ مِن العَامِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الوَزِيْرِ، عَلَىٰ رَأْيِ العِمَادِ، وَهُو خِلافُ مَا ذَكَرهُ ابنُ الدُّبَيْقِيِّ مِن أَنْ وَالْذِي مَاتَ فِيهِ الوَزِيْرِ، عَلَىٰ رَأْيِ العِمَادِ، وَهُو خِلافُ مَا ذَكُرهُ ابنُ الدُّبَيْقِيِّ مِن الدَّبَرِةِ مِنْ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَاتَ مُولِكُونَ وَفَاتَهُ عَنْ أَحْمَد بنِ شَافِعِ سَنَةَ (٢١٥هـ)، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ عِلْهُ فِي هُمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُعْنَى عَالِمُ المُسْتَذِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ فِي «تَارِيْحُ ابن الدُّبَيْقِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا الْخُوسَيْنَ عَالِمًا فَاضِلاً، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيْحُ ابن الدُّبَيْقِيِّ ». وَلاَ الطُهُ المُسْتَنْ عَالِمًا فَاضِلاً، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيْحُ ابن الدُّبَيْقِيِّ ».

ُ وَقَيَّد ابنُ نُقْطَةَ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٢٦١) (تُرْكَانَ) «بِضَمِّ التَّاءِ المُعْجَمَةِ مِنْ فَوْقِهَا بِاثْنَتَيْنِ» وَذَكَرَ أَبَاالقَاسِمِ الفَضْلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ تُرْكَانَ الوَاسِطِيُّ (ت: ٥٢٤هـ) وَلا شَكَّ أَنَّهُ مِن ذَوِي قَرَابَةِ المَذْكُوْرِ وَقَدْ يَكُوْنُ أَخَاهُ.

ومِثْلُ ذَٰلِكَ فُعِلَ بِإِمَامِ الوَزِيْرِ الأَدِيْبِ أَبِي المُظفَّر مُفْلِح بِنِ عَلِيٌ بِنِ يَحْيَىٰ بِنِ عَبَادٍ الأَنْبَارِيِّ (ت: ٥٦١هـ) قَالَ العِمَادُ الأَصْبَهَانِيُّ الكَاتِبُ في خَرِيْدَةِ القَصْرِ (١/٤/٣٥) وَكَانَ خِصَّيْصًا بِالوَزِيْرِ عَوْنِ اللَّينِ بْنِ هُبَيْرَةً يُصَلِّي بِهِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، وَيَتَوَلَّىٰ لَهُ أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنْ غَنَمِ «الخَالِدِيَّةِ»، وَهُو عَامِلُ المَنْثَوِ، وَأَكْثُرُ شِعْرُهُ فِيْهِ، فَلَمَّا تُوفِقي الوَزِيْرُ وَنُكِبَ جَمَاعَتُهُ رَقَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ نَظَمَ شِعْرًا يُعَرِّضُ فِيْهِ بِبَعْضِ الصُّدُوْرِ فَأَخِذَ وَحُبِسَ فِي وَنُكِبَ جَمَاعَتُهُ رَقَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ نَظَمَ شِعْرًا يُعَرِّضُ فِيْهِ بِبَعْضِ الصُّدُوْرِ فَأَخِذَ وَحُبِسَ فِي حَبْسِ الجَرَائِمِ، وَعُوْقِبَ مِرَارًا، وَأُخْرِجَ مَيَّنَا بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ حَبْسِهِ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ حَبْسِ الجَرَائِمِ، وَعُوْقِبَ مِرَارًا، وَأُخْرِجَ مَيَّنَا بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ حَبْسِهِ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ صَبْرِاللهَ عَلَى المُؤلِّفُورُ أَلَّهُ حَنْبَلِيُّ مَنْ اللهُ عَلَى المُؤلِّفُ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ حَنْبَلِيُّ مُنْ المُؤلِّفِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ.

سَعْيِهِ وَبَرَكَةِ رَأْيِهِ، وَتَكَامَلَ انْتِزَاعُ «مِصْرَ» مِنْ بَنِي عُبَيْدٍ، وَإِقَامَةَ الخُطْبَةِ لِبَنِي العبَّاسِ بِهَا بَعْدَ سَبْعِ سِنِيْنَ فِي خِلاَفَةِ المُسْتَضِيءِ فَعَظُمَتْ حُرْمَةُ الدَّوْلَةِ العُبَّاسِيَّةِ فِي وَقْتِهِ، وَانْتَشَرَتْ إِقَامَةُ الدَّعْوَةُ لَهَا فِي البلادِ (١).

قَالَ ابْنُ الْجُوزِيِّ: وَكَانَ الْمُقْتَفِي مُعْجَبَّابِهِ، يَقُوْلُ: مَاوَزَرَلِيَنِي الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: حَدَّثِنِي الْوَزِيْرُ قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنَ «الْحِلَّةِ» (٢) وَكَانَ قَدْ خَرَجَ لِدَفْعِ بَعْضِ البُغَاةِ \_ دَخَلْتُ عَلَىٰ المُقْتَفِي، فَقَالَ لِي: ادْخُلْ هَلْذَا البَيْتَ فَغَيِّرْ ثِيَابَك، فَدَخَلْتُ فَإِذَا خَادِمٌ وَفَرَّاشٌ وَمَعَهُمْ (٣) خِلْعَةُ حَرِيْر، فَقُلْتُ: أَنَا وَاللهِ مَا أَلْبَسُ هَاذِهِ، فَخَرَجَ الخَادِمُ فَأَخْبَرَ المُقْتَفِي، فَسَمِعْتُ صَوْتَ المُقْتَفِي وَهُو يَقُولُ: قَدْ \_ وَاللهِ \_ قُلْتُ: إِنَّهُ مَا يَلْبَسُ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ هَاذِهِ الحِكَايَةَ مَبسُو ْطَةً. قَالَ: فَعَادَ الخَادِمُ وَعَلَىٰ يَدِهِ دَسْتُ (١٤) مِنْ ثِيَابِ الخَلِيْفَةِ فَأَفَاضَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُ أُمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ

<sup>(</sup>١) أَنْشَأَ الشُّعَرَاء فِي ذٰلِكَ قَصَائِدَ كَثِيْرَةً خَلَّدَت هَانِهِ الذِّكْرَىٰ، وَأَلَّفَ ابنُ الجَوْزِيِّ كِتَابَ «النَّصْر عَلَىٰ مِصْرَ».

<sup>(</sup>٢) هِي الَّتِي تُعْرَفُ بِـ "الحِلَّةِ المَزْيَدِيَّةِ» بَينَ "الكُوفَةِ» وَ"بَغْدَادَ». يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢) هِي الَّتِي تُعْرَفُ بِـ "الحِلَّةِ المَزْيَدِيَّةِ» بَينَ "الكُوفَةِ» وَ"بَغُدَادَ». يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢) وَهُو اسْمُهَا القَدِيْمُ، وَأَلَّفَ أَبُوالبَقَاءِ هِبَةُ اللهِ الحِلِّيُّ كِتَابًا اسْمُهُ "المَنَاقِبُ المَزْيَديَّةُ . . . » وَجَمَعَ آخَرُ في شُعَرَائِهَا كِتَاب هِبَةُ اللهِ الحِلِّيُّ عَرَاء الحِلِّيُّ عَنِينَ المَشْهُورِ، (شُعَرَاء الحِلَّةِ) . وَمِنْ أَشْهُرِهِمْ صَفيُّ الدِّين الحِلِّيُّ، صَاحِبُ الدِّيوَان المَشْهُورِ، وَيَنْسَبُ إِلَيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ العُلْمَاءِ وَالأُدْبَاءِ .

 <sup>(</sup>٣) كَذَا؟! وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُول : «مَعَهُمَا».

<sup>(</sup>٤) الدَّسْتُ: لَفْظُّ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبُ دَشْتٍ، وَهُوَ الصَّحْرَاءُ، وَفِي العَرَبِيَّةَ لَهُ مَعَانٍ أَرْبَعَةٌ: اللِّبَاسُ،=

بِامْتِنَاعِكَ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ حَسِبْتُ هَـٰذَا، وَأَنَّهُ لاَ يَفْعَلُ، قَالَ: فَقُلْتُ حِيْنَئِذِ لِنفَسِي: يَا يَحْيَىٰ كَيْفَ رَأَيْتَ طَاعَةَ اللهِ تَعَالَىٰ؟ لَوْ كُنْتَ قَدْ لَبِسْتَهَا كَيفَ كُنْتَ تَكُوْنُ فِي نَفْسِ أَمِيرِ المُؤْمِنِيْنَ؟ وَكَيْفَ كَانَتْ تَكُوْنُ مَنْزِلَـتُكَ عِنْدَهُ؟

قَالَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ: وَكَانَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا يَزِيْدُ فِيهِ الإِبْرِيْسَمُ () عَلَىٰ القُطْنِ، فَإِنْ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ سَلَّ مِنْ طَاقَاتِهِ وَنَظَرَ: هَلِ القُطْنِ أَكْثَرُ أَمِ الإِبْرِسِيمُ؟ فَإِنْ اسْتَوَيَا لَمْ يَلْبَسُهُ، قَالَ: وَلَقَدْ ذَكَرَ يَومًا فِي بَعْضٍ مَجَالِسِهِ، فَقَالَ: لَهُ بَعْضُ الشُقويَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي أَحَدِ الوَجِهَيْنِ عَنْ الفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ: يَا مَوْلاَنَا، إِذَا اسْتَويَا جَازَ لَبْسُهُ فِي أَحَدِ الوَجِهَيْنِ عَنْ الفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ: يَا مَوْلاَنَا، إِذَا اسْتَويَا جَازَ لَبْسُهُ فِي أَحَدِ الوَجِهَيْنِ عَنْ الفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ: يَا مَوْلاَنَا، إِذَا اسْتَويَا جَازَ لَبْسُهُ فِي أَحَدِ الوَجِهَيْنِ عَنْ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ آخُذُ إِلاَّ بِالأَحْوَطِ. قَالَ: وَذُكِرَ يَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ: أَنَّهُ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ آخُذُ إِلاَّ بِالأَحْوَطِ. قَالَ: وَذُكِرَ يَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَادٍ (٢) دَسْتُ مِنْ دِيْبَاجٍ فَقَالَ الوَزِيْرُ: قَبُحَ وَاللهِ بِالصَّاحِبِ أَنْ كَانَ لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَادٍ (٢) دَسْتُ مِنْ دِيْبَاجٍ فَقَالَ الوَزِيْرُ: قَبُحَ وَاللهِ بِالصَّاحِبِ أَنْ يَلَا لَهُ وَمُعْرَيْهُ وَهُومَ مُعْصِيةٌ وَهُجْنَةٌ.

<sup>=</sup> وَالرِّئَاسَةُ، وَالحِلْيَةُ، وَدَسْتُ القِمَارِ...» قَصْدُ السَّبِيْلِ (٢/٢٦، ٢٧).

<sup>(</sup>١) فِي (ط): «الإبرسيم» خَطَأُ طِبَاعَةٍ. وَ«الإبْرِيْسَمُ» بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمُّهَا: الحَرِيْرُ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبُ إِبْرِيْشُمُ - بِضَمِّ المُعْجَمَةِ - وَتَرْجَمَتُهُ: الذَّاهِبُ، وَفِيْهَا لُغَاتٌ ثَلَاثٌ:

الأُوْلَىٰ: كَسْرُ الهَمْزَةِ وَالرَّاءِ، مَنَعَهَا ابنُ السِّكِّيْتِ لِعَدَمِ (إِفْعِيْلَلُ) بِكَسْرِ اللَّامِ. وَالنَّانِيَةُ: فَتْحُ النَّالِثَةُ: فَتْحُ الرَّاءِ وَالسِّيْنِ...». يرَاجَعُ: قَصْدُ السَّبِيْلِ (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) إِسْمَاعِيْلُ بِن عَبَّادِ بِنِ العَبَّاسِ الطَّالُقَانِيُّ ، أَبُو القَاسِمِ (ت: ٣٨٥هـ) لُقُّبَ بِـ «الصَّاحِبِ» لِصُحْبَتِهِ مُؤَيَّدَ الدَّوْلَةِ بْنَ بُويْهِ فِي صِبَاهُ ، ثُمَّ اسْتَوْزَرَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، وَصَارَ بَعْدَهُ وَزِيْرًا لأَخِيْهِ فَخْرِ الدَّوْلَةِ ، وَكَانَ عَالِمًا بِاللَّغَةِ وَالأَدَبِ مُصَنِّقًا ، صَاحِبَ رَأْيٍ وَتَدْبِيْرٍ ، لَهُ كِتَابُ «المُحِيْطُ فَخْرِ الدَّوْلَةِ ، وَكَانَ عَالِمًا بِاللَّغَةِ وَالأَدَبِ مُصَنِّقًا ، صَاحِبَ رَأْيٍ وَتَدْبِيْرٍ ، لَهُ كِتَابُ «المُحِيْطُ فِي اللَّغَةِ» مَطْبُوعٌ ، وَلَهُ دِيْوَانُ شِعْرٍ مَطْبُوعٍ أَيْضًا ، وَرَسَائِل مَطْبُوعة بِاسْمِ : «المُخْتَارِ . . . » وَ «الإِقْنَاع» في العَرُوضِ . . . وَغَيْرِهَا . وَرَسَالةً فِي الْكَشْفِ عَنْ مَسَاوِي شِعْرِ المُتَنْظَمِ (٧/ ١٧٩) ، وَإِنْبَاهِ الرُّوَاهِ (١/ ٢٠١) . . . وَغَيْرِهَا . أَخْبَارُهُ فِي : مُعْجَمِ الأُدْبَاءِ (٢/ ٢٧٣) ، وَالمُنْتَظَمِ (٧/ ١٧٩) ، وَإِنْبَاهِ الرُّوَاهِ (١/ ٢٠١) . . . وَغَيْرِهَا .

قَالَ ابْنُ الجَوزِيِّ ـ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنِ القَطِيْعِيِّ ـ: سَمِعْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ الْوَزِيْرَ يَقُونُ لَ: جَاءَنِي مَكْتُوبٌ مَخْتُومٌ مِنَ المُسْتَنْجِدِ فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ المُقْتَفِي، فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ: ارْجِعْ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِيْنَ فَلاَ حَاجَةً لَكَ فِي فَتْجِهِ ؟ فَإِنِّي أُعْرَفُهُ مَا فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْرَهُ المُؤْمِنِيْنَ فَلاَ حَاجَةً لَكَ فِي فَتْجِه ؟ فَإِنِّي أُعْرَفُهُ مَا فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْرَهُ المُؤْمِنِيْنَ فَلاَ حَاجَةً لَكَ فِي فَتْجِه ؟ فَإِنِّي أُعْرِفُهُ مَا فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَكُرهُ المُؤْمِنِيْنَ فَلَمَ الْوَقِي المُسْتَنْجِدُ ، أَمَرَ بِحُضُورِهِ وَلَي المُشْتَخْجِدُ ، أَمَرَ بِحُضُورِهِ وَصَلْ فِي لِلْمُبْايَعَةِ ، قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ : فَقَالَ لِي الوَزِيْرُ حِيْنَ جَاءَهُ الرَّسُولُ : إِنْ لَمُنْ المُؤْمِنِيْنَ نِلْتُ مَا أُرِيدُ ، وَإِنْ قُتِلْتُ قَبْلَ وَصُولِي إِلَيْهِ فَمَا لِي لِلْمُبْايَعَة ، فَالَ ابْنُ المَوْرِيِّ : فَقَالَ لِي الوَزِيْرُ حِيْنَ جَاءَهُ الرَّسُولُ : إِنْ مُصَلِي إلَيْهِ فَمَا لِي المُؤْمِنِيْنَ فِلَاتُ وَصَلْكَ إِلَىٰ أَمِيْ المُؤْمِنِيْنَ نِلْتُ مَا أُرِيدُ ، وَإِنْ قُتِلْتُ قَبْلَ وَصُولِي إِلَيْهِ فَمَا لِي وَصَلْتُ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِيْنَ نِلْتُ مَا كَانَ إِلاَ سَاعَة دُخُولِهِ عَلَيْهِ حَتَىٰ عَادَ فَرِحًا ، فَقُلْتُ لَعُ وَلَيْهِ فَمَا لِي عَلَىٰ مَا صَمْ وَلِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَشُرْتُ إِلَىٰ المَوْتِ ، فَقُلْتُ : إِلَىٰ مَنْ فَقَالَ : إِلَىٰ المَوْتِ ، فَقُلْتُ : إِلَىٰ مَنَى الْيَدِ الشَّرِيْفَةِ ، فَقُلْتُ : إِلَىٰ مَنَى فَقَالَ : إِلَىٰ المَوْتِ ، فَقُلْتُ : إِلَىٰ مَا صَمْ فَلِي لِي المَدْ الشَّرِيْفَة ، فَأَحْلُقُهُ عَلَىٰ مَا ضَمِنَ لِي (١٠) .

<sup>(</sup>۱) الخَبَرُ في "تَارِيْخِ الإِسْلامِ" عَنِ ابنِ الجَوْزِيِّ، قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ ـ فِي نِهَايَةِ هَلْذَا الخَبرِ ـ :

" وَحُكِيَ أَنَّ الوَزِيْرَ خَدَمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِحَمْلٍ كَثِيْرٍ مِنْ خَيْلٍ، وَسِلَاحٍ، وَغِلْمَانٍ، وَطِيْبٍ، وَدَنَانِيْرٍ،

فَبَعَثَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَرَسًا عِرَابًا، فِيهَا فَرَسٌ أَبْيضُ يَزِيْدُ ثَمَنُهُ عَلَىٰ أَرْبَعِمَائَةِ دِيْنَارٍ، وَسِتَّ بَعْلَاتٍ مُثْمَنَةٍ، وَعَشَرَةً مِنَ الغِلْمَانِ الأَثْرَاكِ، فِيْهِمْ ثَلَاثَةُ خَدَم، وَعَشْرَةُ زِرَيَاتٍ، وَخُودٌ،

بَعْلَاتٍ مُثْمَنَةٍ، وَعَشَرَةً مِنَ الغِلْمَانِ الأَثْرَاكِ، فَيْهِمْ ثَلَاثَةُ خَدَم، وَعَشْرَةُ وَرَيَاتٍ، وَخُودٌ،

وَعَشَرَةٌ تُخُونِ مِنَ الثِّيَابِ، وَسِفُطٌ فِيْهِ دَنَانِيْرَ، فَقُبِلَتْ مِنْهُ، وَطَابَ قَلْبُهُ" وَهُنَا يَرِدُ سُؤَالٌ:

هَلِ الخَلِيفَةُ لَمْ يَفِ لِلْوَزِيرِ بِذَلِكَ؟ فَقَدْ سُمَّ الوَزِيْرُ فِي خِلاَفَتِهِ، و انْتَقَمَ أَعْدَاءُ الوَزِيْرِ بَعْدَ هُو مَوْلِهِ مَا الضَّرْوِ، وَالْقَتْلِ، وَالقَتْلِ، وَالغَسْلِ فِي = مَوْتِهِ مُبَاشَرَةً مِن أَوْلاَدِهِ، و وَأَثْبَاعِهِ، و آثَارِهِ، بِالسِّجْنِ، والقَتْلِ، والقَتْلِ، والغَسْلِ فِي = مَوْتِهِ مُبَاشَرَةً مِن أَوْلاَدِهِ، وَأَثْبَاعِهِ، وَآثَارِهِ، بِالسِّجْنِ، والقَتْلِ، والغَسْلِ فِي =

قَالَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ: وَأَخْبَرَنِي الخَادِمُ مَرْجَانُ بْنُ عَبْدِاللهِ (۱) ـ أَحَدُ خَوَاصِّ خَدَمِ الخَلِيْفَةِ ـ قَالَ: سَمِعْتُ الإِمَامَ المُسْتَنْجِدَ بِاللهِ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ يُنْشِدُ وَزِيْرَهُ عَوْنَ الدِّيْنِ أَبَا المُظَفِّرِ بْنَ هُبَيْرَةً، وَقَدْ مَثُلَ الوَزِيْرُ بَيْنَ يَدَي سُدَّتِهِ يُنْشِدُ وَزِيْرَهُ عَوْنَ الدِّيْنِ اَبَا المُظَفِّرِ بْنَ هُبَيْرَةً، وَقَدْ مَثُلَ الوَزِيْرُ بَيْنَ يَدَي سُدَّتِهِ فِي أَثْنَاءِ مُفَاوَضَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمَا فِي كَلام يَرْجِعُ إِلَى تَقْرِيْرِ قَوَاعِدِ الدِّيْنِ، وَالنَّظُرِ فِي مَصَالِحِ الإسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، فَأَعْجِبَ الخَلِيْفَةُ بِهِ، فَأَنْشَدَهُ الخَلِيْفَةُ بِهِ، فَأَنْشَدَهُ الخَلِيْفَةُ مِهِ، وَالأَوَّلَيْنِ لابْنِ النَّفِيهِ، وَالأُوَّلَيْنِ لابْنِ الخَلِيْفَةُ مِهُ وَالأُوَّلَيْنِ لابْنِ حَيُّوسٍ، وَهِيَ: (٢)

العَام الذِي مَاتَ فِيهِ الوَزِيْرِ، بِمَرْأَى وَمَسْمَعٍ مِنَ الخَلِيْفَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ حَوْلَ لَهُ وَلاَ
 قُوَّةَ، وَهُو الظَّاهِرُ.

<sup>(</sup>١) مَرْجَانُ هَـٰذَا هُو َخَادِمُ الخَلِيفَةِ، قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَيَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ مَدْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَتَعَصَّبَ عَلَىٰ الحَنابِلَةِ فَوْقَ الحَدِّ حَتَّىٰ أَنَّ الحَطِيْمَ الَّذِي كَانَ بِرسْمِ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ بِمَكَّة يُصَلِّي فِيهِ ابْنِ الطَّبَاخِ الحَنْبَلِيُّ مَضَىٰ مُرْجَانُ وَأَزَالهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ، الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ بِمَكَّة يُصَلِّي فِيهِ ابْنِ الطَّبَاخِ الحَنْبَلِيُّ مَضَىٰ مُرْجَانُ وَأَزَالهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ، بُعْضًا للقَوْمِ . . . » تُوُفِّي فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ (٥٦٥هـ) . أَخْبَارُهُ فِي المُنْتَظَمِ (١٠/٢١٣)، وَلَيْدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ) (١٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) دِيْوَانُهُ (١/ ٢٧٠) مِنْ قَصِيْدَة يَمْدَحُ بِهَا نَصْرَ بْنَ مَنْصُوْرِ بِنِ صَالِح بِنِ مِرْدَاسٍ. وَابْنِ حَيُوسٍ، شَاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ مُجِيْدٌ، اسْمُهُ مُحَمَّدُ بِنُ سُلْطَانِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ المُرْتَضَىٰ بِنِ الْهَرْتَضَىٰ بِنِ الْهَرْتَضَىٰ بِنِ الْهَرْتَضَىٰ بِنِ الْهَرْتَضَىٰ بِنِ الْهَرْتَصَىٰ الْغَنْوِيُّ، الأَمِيْرُ مُصْطَفَىٰ الدَّوْلَةِ، أَبُوالْفِتْيَانِ (ت: ٤٧٣هـ) أَخْبَارُهُ فِي: «المُحَمَّدُونَ الْهَيْثَمِ الْغَنوِيُّ، الأَمِيْرُ مُصْطَفَىٰ الدَّوْلَةِ، أَبُوالْفِتْيَانِ (٢٢١)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٤/ ٤٣٨)، منَ الشُّعْرَاءِ (٩/ ١٢٨)، وَمُعْجَمِ الأُدْبَاءِ (٩/ ٢٢١)، وَالوَّفِيَاتِ (١٨/ ٢١)، وَالشَّذْرَاتِ (٣/ ٤٣٣)، وَلَمَّ فِي مُجَلَّدُيْنِ فِي مَطْبُوعَاتِ المَجْمَعِ العِلْمِيِّ العَرَبِيِّ بِـ«دِمشق» وَلَهُ دِيوان شِعْرٍ طُبِعُ فِي مُجَلَّدَيْنِ في مَطْبُوعَاتِ المَجْمَعِ العِلْمِيِّ العَرْبِيِّ بِـ«دِمشق»

صَفَتْ نِعْمَتَانِ خَصَّتَاكَ وَعَمَّتَا فَذِكْرُهُمَا حَتَّىٰ القِيَامَةِ يُذْكَرُ وُ وَجُودُكَ وَالمَعْرُوفُ فِي النَّاسِ يُنْكَرُ وُجُودُكَ وَالمَعْرُوفُ فِي النَّاسِ يُنْكَرُ وَجُودُكَ وَالمَعْرُوفُ فِي النَّاسِ يُنْكَرُ فَكُو رَامَ يَا يَحْيَىٰ مَكَانَكَ جَعْفَرٌ وَيَحْيَىٰ لَكَفَّىٰ عَنْهُ يَحْيَىٰ وَجَعْفَرُ وَيَحْيَىٰ لَكَفَّىٰ عَنْهُ يَحْيَىٰ وَجَعْفَرُ وَلَمْ أَرَمَنْ يَنْوِي لَكَ السُّوءَ يَا أَبَاالْ مُظَفَّرِ إِلاَّ كُنْتَ أَنْتَ المُظَفَّرُ

وَقَالَ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ (١) فِي «تَارِيْخِهِ» كَانَ عَالِمًا، فَاضِلاً، (٢)عَابِدًا، عَامِلاً (٢) ذَا رَأْي صَائِبٍ، وَسَرِيْرَةٍ صَالِحَةٍ، وَظَهَرَتْ مِنْهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ بِأَعْبَاءِ المُلْكِ، ذَا رَأْي صَائِبٍ، وَسَرِيْرَةٍ صَالِحَةٍ، وَظَهَرَتْ مِنْهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ بِأَعْبَاءِ المُلْكِ، حَتَّىٰ شَكَرَهُ الخَاصُّ وَالْعَامُ، وَكَانَ مُكْرِمًا لِأَهْلِ العِلْمِ، وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ الحَدِيْثُ عَلَيْه، وَعَلَىٰ الشَّيُوْخِ بِحُضُوْرِهِ، وَيَجْزِيْ مِنَ البَحْثِ وَالفَوَائِدِ مَا يَحْثُورُ ذِكْرُهُ. وَكَانَ مُقَرِّبًا لِأَهْلِ العِلْمِ وَالدِّيْنِ، كَرِيْمًا طَيِّبَ الخُلُقِ.

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: كَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَفِيْفًا فِي وِلاَيَتِهِ، مَحْمُوْدًا فِي وِزَارَتِهِ، كَثِيْرَ البِرِّ وَالمَعْرُوْفِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ، يُحِبُّ أَهْلَ العِلْمِ، وَيُكْثِرُ مُجَالسَتَهُمْ وَمُذَاكَرَتَهُمْ، جَمِيْلُ المَذْهَبِ، شَدِيْدُ التَّظَاهُرِ بِالسُّنَّةِ، قَالَ: وَمِنْ كَثْرَةِ مَيْلِهِ إِلَىٰ العَمَلِ بِالسُّنَّةِ، اجْتَازَ فِي سُوْقِ التَّظَاهُرِ بِالسُّنَةِ، قَالَ: وَمِنْ كَثْرَةِ مَيْلِهِ إِلَىٰ العَمَلِ بِالسُّنَةِ، اجْتَازَ فِي سُوْقِ

بِعِنَايَة الأَسْتَاذِ خَلِيْل مَرْدَم بِك سَنَة (١٣٧١هـ) وَالبَيتَانِ مِنْ قَصِيْدَة أَوَّلُهَا:

هَلِ العَدْلُ إِلاَّ دُوْنَ مَاأَنْتَ مُظْهِرُ أَوِ الخَيْرُ إِلاَّ مَا تُذِيْعُ وَتُضْمِرُ

وَرِوَايَةُ الدِّيْوَانِ «حَدِيتُهُمَا» بَدَلُ «فَذِخْرُهُمَا» وَ«يُؤثَرُ» بَدَلَ «يُذْكَرُ»، وَفِيهِ «مُنْكَرُ» بَدَلُ «يُنْكَرُ»
وَالمَقْصُودُ: يَحْيَىٰ بِنُ خَالِدٍ البَرْ مَكِيُّ وَأَخُوهُ جَعْفَرُ بِنُ خَالِدٍ، وَزِيْرَانِ للرَّشِيْدِ مَشْهُورَانِ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ط): «ابنُ الذَّهَبِيِّ» وَالنَّصُّ لابْنِ الدُّبَيْثِيِّ فِي المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٤٨ ، باخْتِصَارِ ظَاهرِ.

<sup>(</sup>٢) \_(٢) سَاقِطٌ من (أ): وَ«عَابِدًا» في (ج) و(د).

«بَغْدَادَ» \_ وَهُوَ الْوَزِيْرُ \_ فَقَالَ: «لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، بِيَدِهِ الخَيْرَ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ».

قَالَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ: وَلَقَدْ بَلَغَ بِهِ مِنْ شِدَّةِ الوَرَعِ بِحَيْثُ أُحْضِرَ لَهُ كِتَابٌ مِنْ وَقْفِ الْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّةِ، لِيُعْرَأَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الوَاقِفَ شَرَطَ فِي كِتَابِ الوَقْفِ عَنِ الْمَدْرَسَةِ، وَأَمَرَ بِرَدِّهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قِيلَ؟ وَلَمْ بِرَدِّهِ، فَقِيلً لَهُ: إِنَّ هَلْذَا شَيْءٌ مَا تَحَقَّقْنَاهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قِيلَ؟ وَلَمْ بِرَدِّهِ، فَقِيلً لَهُ: إِنَّ هَلْذَا شَيْءٌ مَا تَحَقَّقْنَاهُ، فَقَالَ: وَحَدَّئِنِي الفَقِيْهُ أَبُوحَامِدٍ يُمكَّنْهُمْ مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَحَنَّهُمْ عَلَىٰ إِعَادَتِهِ. قَالَ: وَحَدَّئِنِي الفَقِيْهُ أَبُوحَامِدٍ يُمكَّذُهُم مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَحَنَّهُمْ عَلَىٰ إِعَادَتِهِ. قَالَ: وَحَدَّئِنِي الفَقِيْهُ أَبُوحَامِدٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَىٰ الْحَنْبَلِيُّ (١) قَالَ: (ثَنَيَ)(١) الورِيْرُ عَونُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَىٰ الْحَنْبَلِيُّ (١) قَالَ: (ثَنَيَ)(٢) الورِيْرُ عَونُ الدِّيْنِ اللَّيْلِ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَعْضِ مَشَايِخِ القُرَىٰ مُعَامَلَةٌ، مَضَيْتُ مِنْ أَجْلِهَا مِنْ اللَّيْلِ، وَلَا يُسَعِّقُونَ بِالنَّقَارِهِمْ حَتَّىٰ هَجَمَ اللَّيْلُ، فَصَعَدْتُ إِلَى سَطْحِهِ لِلنَّوْمِ، فَسَمِعْتُ قَوْمًا يُسَقِّهُونَ بِاللَّهُمْ وَيَعْفُونَ فِي اللَّيْلُ، فَصَعَدْتُ إِلَى سَطْحِهِ لِلنَّوْمِ، فَسَمِعْتُ قَوْمًا يُسَقِّهُونَ بِالنَّهُ وَنَ بِاللَّيْلِ، فَصَعَدْتُ إِلَى سَطْحِهِ لِلنَوْمِ، فَسَمِعْتُ قَوْمًا يُسَقِّهُونَ بِالنَّهُ وَيُلِ الْمَعْرِرِ (٣) مِنَ الكَلَامِ، فَقَيْلَ: وَلِمَ؟ فَقُمْ أَيْعِلُ الْعَلْمُ وَيُعْمِلُ فَعُولُ الْمُ بَعْوَلَ الْمَالُونُ وَيُهُمْ عَلَى اللَّيْلِ، وَلَالْمَ لَوْمَ الْمَالُونُ وَاللْهُ تَعَالَىٰ بِسَمَاعِ هَاذَا الْكَلَامِ، مِنَ القَسَاوَةِ وَالفُتُورِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ بِسَمَاعِ هَاذَا الْكَلَامِ، وَلَالْمَ وَلَى بِعَمْ مَا الْكَلْمِ مِنَ القَسَاوَةِ وَالفُتُورِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ بِسَمَاعِ هَاذَا الْكَلَامِ،

<sup>(</sup>١) أَبُوحَامِدٍ المَذْكُورُ هُنَا مِمَّن يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ، وَلَمْ أَقِفِ الآنَ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ في هَلذِه التَّرْجَمَةِ.

<sup>(</sup>۲) في (ج) و(د): «حدَّثَنِي».

 <sup>(</sup>٣) الهجر: الكلام الفاحش والهذيان قال تعالى: ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ﴾.

وَمَضَيْتُ ذَٰلِكَ الوَقْتِ إِلَىٰ «الدُّوْرِ» قَالَ الوَزِيْرُ فَلَمَّا عُدْتُ أَنَا وَالمُقْتَفِي الْمُوْرِيْ اللهِ تَعَالَىٰ الْقَرْيَةِ ، فَسَأَلَنِي المُقْتَفِي عَنْهَا ؟ فَقُلْتُ : هَاذِه النَّاحِيَةُ لِلْوُكَلاَءِ أَجَلَّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ . فَقَالَ : لَئِنْ تَكُونُ كَنْهَا ؟ فَقُلْتُ : هَاذِه النَّاحِيةُ لِلْوُكَلاَءِ أَجَلَّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ . فَقَالَ : لَئِنْ تَكُونُ لَكَ ، إذْ هِيَ فِي جِوارِكَ أَصْلَحُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَنَا ، فَتَقَدَّمَ إِلَىٰ عُمَّالِكَ بِالتَّصَرُّفِ لِكَ ، إذْ هِيَ فِي جِوارِكَ أَصْلَحُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَنَا ، فَتَقَدَّمَ إِلَىٰ عُمَّالِكَ بِالتَّصَرُّفِ لِكَ ، إذْ هِيَ فِي جَوارِكَ أَصْلَحُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَنَا ، فَتَقَدَّمَ إِلَىٰ عُمَّالِكَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا ، فَذَكَرْتُ لَهُ حِيْنَتِ حَالَتِي بِهَا ، وَقُلْتُ لَهُ : فَمِنْ بَرَكَةِ ذَلِكَ الفِعْلُ رُزِقْتُ القُونِيْرُ مَنْ بَرَكَةِ ذَلِكَ الفِعْلُ رُزِقْتُ القُونِيْرُ مَنْ مَنْكَ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، وَتَمَلُّكَ النَّاحِيةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنِّي لَهَا ، فَاسْتَظْرَفَ لَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، وَتَمَلُّكَ النَّاحِيةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنِّي لَهَا ، فَاسْتَظْرَفَ ذَلِكَ مِنْ عَيْرِ طَلَبٍ مِنْ عَيْرِ طَلَبٍ مِنِي لَهَا ، فَاسْتَظْرَفَ ذَلِكَ مِنْ عَيْرِ طَلَبٍ مِنْ عَيْرِ طَلَبٍ مِنْ عَيْرِ طَلَبٍ مِنْ عَيْرِ طَلَبٍ مِنْ عَيْرَ لَكُ اللَّوْرَقِيْ مُنْ اللَّوْرِيْرُ شَدِيْدَ الإَيْثَامِ لِمُجَالسَةِ أَرْبَابِ الدِّيْنِ وَالفُقَرَاءِ ، بِحَيْثُ سَمِعْتُهُ فِي بَعْضِ الأَيَّكِمِ الْأَيْمِ لِلْمُونَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ . وَلَكُ الْفَوْرَاءُ وَهُو يُخَاطِبُهُ : أَنْتَ أَخِي ، وَالمُسْلِمُونَ كُلُهُمْ إِخْوةٌ .

قَالَ: وَلَقَدْ كُنَّا يَوْمًا بِالمَجْلِسِ عَلَىٰ العَادَةِ لِسَمَاعِ الحَدِيثِ، إِذْ دَخَلَ حَاجِبُهُ أَبُوالفَضَائِلِ بْنُ تُرْكَانَ فَسَارً الوَزِيْرُ بِشِيءٍ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَأَبْطأً؛ الوَزِيْرُ: أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَأَبْطأً؛ فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ الحَاجِب: إِنَّ مَعَهُ شَمْلَةَ صُوفٍ مُكَوَّرَةً، وَقَدْ فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ الحَاجِب: إِنَّ مَعَهُ شَمْلَةَ صُوفٍ مُكَوَّرَةً، وَقَدْ قُلْتُ لَهُ: اتْرُكُهَا مَعَ أَحَدِ الغِلْمَانِ خَارِجًا عَنِ السِّتْرِ وَادْخُل، قَالَ: لاَ أَدْخُلُ فَلْتُ لَهُ: اتْرُكُهَا مَعَ أَحَدِ الغِلْمَانِ خَارِجًا عَنِ السِّتْرِ وَادْخُل، قَالَ: لاَ أَدْخُلُ إِلاَّ وَهِيَ مَعِي، فَقَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: دَعْهُ يَدْخُلُ وَهِيَ مَعَهُ، فَخَرَجَ وَعَادَ، وَإِذَا مَعَهُ شَيْحٌ طِوالٌ مِنْ أَهْلِ السَّوادِ، وَعَلَيْهِ فُوْطَةُ قُطْنٍ، وَثَوْبُ خَامٍ، وَفِي رِجْلَيْهِ شُوطَالٌ مِنْ أَهْلِ السَّوادِ، وَعَلَيْهِ فُوْطَةُ قُطْنٍ، وَثَوْبُ خَامٍ، وَفِي رِجْلَيْهِ جُمْجُمَانِ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلْوَزِيْرِ: يَا سَيِّدِي، إِنَّ أُمَّ فُلَانٍ يَعْنِي: \_ أُمَّ وَلَكِهِ ـ أُمْ فَلَانٍ يَعْنِي: \_ أُمَّ وَلَكِهِ مَعَهُ اللَّهُ فَلَانٍ يَعْنِي: \_ أُمَّ وَلَكِهِ مُحْمَانِ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلْوَزِيْرِ: يَا سَيِّدِي، إِنَّ أُمَّ فُلَانٍ يَعْنِي: \_ أُمَّ وَلَذِهِ \_ .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٤٥).

لَمَّا عَلِمَتْ أَنِّي مُتَوَجِّهٌ إِلَيْكَ (١). قَالَتْ لِي: بِاللهِ سَلِّمْ عَلَىٰ الشَّيْخ يَحْيَىٰ عَنِّي، وَادْفَعْ إِلَيْهِ هَـٰذِهِ الشَّمْلَةَ ؛ فَقَدْ خَبَزْتُهَا عَلَىٰ اسْمِهِ ، فَتَبَسَّمَ الوَزِيْرُ إِلَيْهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: الهَدِيَّةُ لِمَنْ حَضَرَ، وَأَمَرَ بِحَلِّهَا، فَحُلَّتْ الشَّمْلَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِذَا فِيْهَا خُبْزُ شَعِيْرِ مَشْطُورٍ بِكَامِخِ اكْشُوثٍ (٢) فَأَخَذَ الوَزِيْرُ مِنْهُ رَغِيْفَيْن، وَقَالَ: هَـٰذَا نَصِيْبِي، وَفَرَّقَ البَاقِيَ عَلَىٰ مَنْ حَضَرَ مِنْ صُدُوْرِ الدَّوْلَةِ، وَالسَّادَةِ الجُلَّة<sup>(٣)</sup> وَسَأَلَهُ عَنْ حَوَائِجِهِ جَمِيْعَهَا وَتَقَدَّمَ بِقَضَائِهَا عَلَىٰ المَكَانِ، ثُمَّ النَّفَتَ إِلَىٰ الجَمَاعَةِ وَقَالَ: هَلْذَا شَيْخٌ قَدْ تَقَدَّمَتْ صُحْبَتِي لَهُ قَدِيْمًا، وَاخْتَبَرْتُهُ فِي زَرْع بَيْنِنَا فَوَجَدْتُهُ أَمِيْنًا، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَأَقُّفٌ بِمَقَالِ «الشَّيْخ»، وَلاَ تَكَبُّرٌ عَلَيْهِ، وَلاَ أَعْرَضَ عنْهُ ، بَلْ أَحْسَنَ لِقَاءَهُ ، وَقَضَىٰ حَوائِجَهُ ، وَأَجْزَلَ عَطَاءَهُ . ثُمَّ حَكَىٰ : أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَـٰذَا الشَّيْخِ زَرْعٌ، وَأَنَّهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ مِنْ جَيْش عَظِيْم (٤) نَزَلَ عِنْدَهُمْ، فَقَرَأُوا عَلَىٰ جَوانِبه القُرْآنَ، فَسَلِمَ وَلَمْ يُرْعَ مِنْهُ سُنْبَلَةً وَاحِدَةً. قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا نَقِيْبُ نُقَبَاءِ الطَّالِبِيِّنْ الطَّاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الحُسَيْنِيُّ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَخَدَمَهُ، وَسَأَلَهُ رَفْعَ رُقْعَةٍ لَهُ، إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ المُسْتَنْجِدِ، وَأَنْ يَتَكَلَّمَ لَهُ عِنْدَعَرْضِهَا وَلاَ يُهْمِلَهَا، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: وَالله مَا أَهْمَلْتُ لاِّحَدِرُقَعةً قَطُّ، وَلاَحَاجَةً

<sup>(</sup>١) في (ط): «إليك».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أكشوت» بِالتَّاءِ، وَالكَامِخُ: نَوْعٌ مِنَ الأَدَمِ مُعَرَّبٌ. يُرَاجَعُ: المُعْرَّبُ لِلجَوَالِيقِيِّ (٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الأجلة».

<sup>(</sup>٤) أي: جَرَادٌ وَشَبْهِهِ.

حَضَرَنِي ذِكْرُهَا، وَذَكَرَ حِكَايَةً عَنِ الوَزِيْرِ ابْنِ العَمِيدِ (۱): أَنَّهُ وَعَدَرَجُلاً النَّظَرَ فِي ظُلاَمَتِهِ، وَمَطَلَهُ وَسَوَّفَهُ، وَقَالَ: سَنَظُرُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: هَلذَا كَلاَمُ فُلاَمَتِهِ، وَمَطَلَهُ وَسَوَّفَهُ، وَقَالَ: سَنَظُرُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: هَلذَا كَلاَمُ مَنْ لاَ يَعْرِفُ دَبِيْبَ السَّاعَاتِ فِي انْخِرَامِ السُّدُوْلِ، فَانْتَبَهَ لَهَا ابْنُ العَمِيْدِ، والآنَ يَتَوَلَّىٰ رَفْعَ ظُلاَمَاتِ المُتَظَلِّمِيْنَ. قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالخَالِقِ (٢) يَتَولَّىٰ رَفْعَ ظُلاَمَاتِ المُتَظَلِّمِيْنَ. قَالَ فِي كَلاَمِهِ: المَمْلُونُ كُ شَيْخٌ مِنْ حَمَلَةِ القُوْآنِ ، فَلَيْسَ بَيْدِهِ مَنْ حَمَلَةِ القُوْآنِ ، فَقَالَ لَهُ وَعَلَيْهِ حُقُوقٌ فِي بَيْتِ المَالِ (٣) فَانْظُرْ لَهُ وَعَلَيْهِ حُقُوقٌ فِي بَيْتِ المَالِ (٣) فَانْظُرْ لَهُ وَعَلَيْهِ مُقُوقٌ فِي بَيْتِ المَالِ (٣) فَانْظُرْ لَهُ وَعَلَيْهِ مُقُوقٌ فِي بَيْتِ المَالِ (١٤) بَعْضُ مَالَكَ الوَزِيْرُ بِخَمْسِيْنَ دِيْنَارًا قَبَضَهَا فِي مَجْلِسِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَاذَا (١٤) بَعْضُ مَالَكَ المَالِ . فَلَيْ بَيْتِ المَالِ ، فَأَدِّ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ لِبَيْتِ المَالِ .

قَالَ: وَكُنَّا يَوْمًا عِنْدَهُ، وَالمَجْلِسُ غَاصُّ بِوُلاَةِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا، وَالأَعْيَانُ الأَمَاثِلُ، وَابْنُ شَافِعِ يَقْرَأُ عَلَيهِ الحَدِيْثَ، إذْ فَجَأْنَا مِنْ بَابِ السِّتْرِ وَرَاءَ ظَهْرِ الوَزِيْرِ صُرَاخٌ بَشِعٌ وَصِيَاحٌ يَرْ تَفِعُ، فَاضْطَرَبَ لَهُ المَجْلِسُ، وَارْتَاعَ الحَاضِرُوْنَ،

 <sup>(</sup>۱) هُو الكَاتِبُ، وَالأَدِيْبُ، وَالوَزِيْرُ المَشْهُورُ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ العَمِيدِ بنِ مُحَمَّدٍ،
 أَبُوالفَضْلِ (ت: ٣٦٠هـ) أَخْبَارُهُ في: الإمتاعِ وَالمُؤَانَسَةِ (١/ ٦٦)، وَتَجَارِبِ الأُمَمِ
 (٢/ ٤٧٤)، ويَتِيمَةِ الدَّهْرِ (٣/ ١٥٤)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (١٠٣٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٢٨١)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةِ (٤/ ٦٠)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (٣/ ٣١).

 <sup>(</sup>٢) هو عبْدُالخَالِقِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِالقَادِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ، أَبُوالفَرَجِ (ت: ٥٤٨)
 حَنْبَلِيٌّ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ عَلَىٰ المُؤلِّفِ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) علىٰ هامش (أ): ﴿إِلَىٰ أَنْ» قِرَاءَةَ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

وَالوَزِيْرُ سَاكِنٌ سَاكِتٌ، حَتَّىٰ أَنْهَىٰ ابْنُ شَافِع (١) قِرَاءَةَ الإِسْنَادِ وَمَتْنَهُ، ثُمَّ أَشَارَ الوَزِيْرُ إِلَىٰ السَّرْ وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، الوَزِيْرُ إِلَىٰ السَّرْ وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، الوَزِيْرُ إِلَىٰ السَّرْ وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَجَلَسَ وَتَقَدَّمَ بِالقِرَاءَةِ، فَدَعَا لَهُ ابْنُ شَافِع وَالحَاضِرُوْنَ، وَقَالُوا: قَدْ أَنْ عَجَنَا فَجَلَسَ وَتَقَدَّمَ بِالقِرَاءَةِ، فَدَعَا لَهُ ابْنُ شَافِع وَالحَاضِرُوْنَ، وَقَالُوا: قَدْ أَنْ عَجَنَا فَجَلَسُ وَتَقَدَم بِالقِرَاءَةِ مَوْلُانَا أَنْ يُعَرِّفَنَا سَبَبَهُ، فَقَالَ الوَزِيْرُ: حَتَّىٰ يَنْتَهِي ذَلِكَ الصِّيَاحُ، فَإِنْ رَأَىٰ مَوْلُانَا أَنْ يُعَرِّفَنَا سَبَبَهُ، فَقَالَ الوَزِيْرُ: حَتَّىٰ يَنْتَهِي المَجْلِسُ، وَعَادَ ابْنُ شَافِع إِلَىٰ القِرَاءَةِ حَتَّىٰ غَابَتْ الشَّمْسُ وَقُلُونُ بُ الجَمَاعَةِ مُتَّىٰ عَابَتْ الشَّمْسُ وَقُلُونُ بُ الجَمَاعَةِ مُتَعَلِّهُ بِمَعْرِفَةِ الحَالِ، فَعَاوَدُوهُ، فَقَالَ: كَانَ لِي ابْنُ صَغِيرٌ مَاتَ حِيْنَ سَمِعْتُمُ الصَّيَاحَ، وَلُولًا تَعَيُّنُ الأَمْرِ عَلَيَّ بِالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ فِي الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الصَّيَاحَ، وَلُولًا تَعَيُّنُ الأَمْرِ عَلَيَّ بِالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ فِي الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الصَّيَاح، وَلُولًا تَعَيُّنُ الأَمْرِ عَلَيَّ بِالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ فِي الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الصَّيَاح، لَمَا قُمْتُ عَنْ مَجْلِسِ رَسُولُ اللهِ يَعَلِيْهِ، فَعَجِبَ الحَاضِرُونَ مَنْ صَبْرِهِ.

قَالَ: وَحَضَرَ يَوْمًا فِي دَارِ الخِلاَفَةِ بـ «المُرَخَّمِ» مِنَ «التَّاجِ» (٢) فَجَلَسَ بِهِ، وَحَضَرَ أَرْبَابُ الدَّوْلَةِ بِأَسْرِهِمْ لِلصَّلاَةِ عَلَىٰ جِنَازَةِ الأَمِيْرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ المُسْتَظْهِرِ (٣)،

<sup>(</sup>١) أَحْمَدُ بنُ صَالِحِ بنِ شَافِعِ الجِيْلِيُّ (ت: ٥٦٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

 <sup>(</sup>٢) التَّاج قَصْرٌ بَنَاهُ النَّخلِيْفَةُ المُعْتَضِدُ، وَلَم يَتِمَّ فِي أَيَّامِه فَأَتَّمَهُ ابنُهُ المُكْتَفِي، وَأَخْبَارُهُ وَتَطُورُ رَبَطُولُ ذِكْرُهُ، يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/٣) وَاشتُهِرَ فِيْمَا بَعْدُ بِـ «الجَعْفَرِيِّ» ثُمَ بـ «الحَسَنِيِّ» ثُمَّ عُرِفَ حَيُّهُ بـ «المَأْمُونِيَّةِ» وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا. ولَمْ أَقِف عَلَىٰ «المُرَخَّم».

<sup>(</sup>٣) لَعَلَّهُ أَبُوالقَاسِمِ المَذْكُورِ فِي المُنْتَظَمِ (١/ ١٧٩) في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٥٨هـ) قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ : «وَكَانَ أَصْغَرَ أَوْلاَدِهِ سِنَّا، وَمَضَىٰ مَعَهُ الوَزِيْرُ إِلَىٰ مَقْصُورَةِ جَامِعِ السُّلْطَان الجَوْزِيِّ : «وَكَانَ أَصْغَرَ أَوْلاَدِهِ سِنَّا، وَمَضَىٰ مَعَهُ الوَزِيْرُ إِلَىٰ مَقْصُورَةِ جَامِعِ السُّلْطَان فَصَلَّىٰ بِهَا الجُمُعَةِ فِي المَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ السُّلْطَانُ . . .» وابنُ المُسْتَظْهَرِ هَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

فَسَقَطَ مِنَ السَّقْفِ أَفْعَىٰ عَظِيْمَةُ المِقْدَارِ عَلَىٰ كَتِفِ الوَزِيْرِ، فَمَا بَقِيَ أَحَدُّمِنْ أَرْبَابِ الدَّوْلَةِ وَحَوَاشِي الخِدْمَةِ إِلاَّ خَرَجَ أَوْ قَامَ عَنْ مَوْضِعِهِ إِلاَّ الوَزِيْرَ، فَإِنَّهُ أَرْبَابِ الدَّوْلَةِ وَحَوَاشِي الخِدْمَةِ إِلاَّ خَرَجَ أَوْ قَامَ عَنْ مَوْضِعِهِ إِلاَّ الوَزِيْرَ، فَإِنَّهُ الْتَفَتَ إِلَىٰ الأَفْعَىٰ وَهِيَ تَسْرَحُ عَلَىٰ كُمِّهِ حَتَّىٰ وَقَعَتْ عَلَىٰ الأَرْضِ، وَبَادَرَ النَّفَتَ إِلَىٰ الأَوْعِي هَيْئَتِهِ وَلاَ عَبَارَتِهِ. المَمَالِيْكُ فَقَتَلُوهُ هَا، وَلَمْ يَتَحَرَّكِ الوَزِيْرُ عَنْ بُقْعَتِهِ، وَلاَ تَغَيَّرُ فِي هَيْئَتِهِ وَلاَ عِبَارَتِهِ.

وَلِلْوَزِيْرِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ مِنَ الكَلَامِ الحَسَنِ ، وَالفَوَائِدِ المُسْتحْسَنَةِ ، وَالاَسْتِنْبَاطَاتِ الدَّقِيقَةِ مِنْ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَا هُو كَثِيْرٌ جِدًّا ، وَلَهُ مِنَ الحِكَمِ وَالاَسْتِنْبَاطَاتِ الدَّقِيقَةِ مِنْ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَا هُو كَثِيْرٌ جِدًّا ، وَلَهُ مِنَ الحِكَمِ وَالمَواعِظِ وَالكَلامِ فِي أُصُولِ السُّنَّةِ وَذَمِّ مَنْ خَالَفَهَا ، شَيْءٌ كَثِيْرٌ أَيْضًا ، وَنَذْكُرُ هُنَا بَعْضَ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «الْمُقْتَسِ»: سَمِعْتُ الْوَزِيْرَ يَقُوْلُ: الآيَاتُ اللَّوَاتِي فِي الْأَنْعَامِ ('): ﴿ هُوَّلُ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَّ عَلَيْكُمُ مُحْكَمَاتٌ، وَقَدْ اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الآيَةِ الْأُولَىٰ: ﴿ لَعَلَكُو نَعْقِلُونَ ﴿ وَفِي النَّالِثَة : ﴿ لَعَلَكُو نَعْقِلُونَ ﴿ وَفِي النَّالِثَة : ﴿ لَعَلَكُمُ تَنَقُونَ ﴾؛ وَفِي النَّالِثَة : ﴿ لَعَلَكُمُ تَنَقُونَ ﴾ وَالْعَقْلُ لِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) الآية: ١٥١.

لَوْ كُنْتَ المُورِّثَ لَهُ، وَاذْكُرْ كَيْفَ تُحِبُّ العَدْلَ لَكَ فِي القَوْلِ؟ فَاعْدِلْ فِي حَقِّ غَيْرِكَ، وَكَمَا لاَ تَوْثِرُ أَنْ يُخَانَ عَهْدُكَ فَلاَتَخُنْ، فَلاَقِ بِهَاذِهِ الأَشْيَاءَ التَّذَكُّرَ، فَقَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى التَّالِثَةِ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونَ ﴾ ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونً ﴾ فَلاَقِ بِذَلِكَ اتَّقَاءَ الزَّلِ ، فَلِذٰلِكَ قَالَ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ .

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينُ ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينُ ﴿ فَاللَّهَ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٢): ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ عَلَيْنَا ؛ لأَنَّهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالمُؤْمِنِ ، وَلاَ اللَّهُ لَنَا ﴾ قَالَ: إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: مَا كَتَبَ عَلَيْنَا ؛ لأِنَّهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالمُؤْمِنِ ، وَلاَ يُصِيْبُ المُؤْمِنَ شَيءٌ إِلاَّ وَهُوَ لَهُ ، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَهُوَ لَهُ فِي العَاجِلِ ، وَإِنْ كَانَ فَيْرًا فَهُوَ لَهُ فِي العَاجِلِ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَهُو لَهُ فِي العَاجِلِ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَهُو ثَوَابٌ لَهُ فِي الآجل .

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٣): ﴿ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيْرِ يَقُولُونَ: سَاتِرًا، وَالصَّوَابُ: حَمْلُهُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَأَنْ يَكُوْنَ التَّفْسِيْرِ يَقُولُونَ: سَاتِرًا، وَالصَّوَابُ: حَمْلُهُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَأَنْ يَكُوْنَ التَّهْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ التَّهْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الحَيُونِ فَلاَ يُرَىٰ، وَذٰلِكَ أَبْلغُ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٤): ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) سورة التَّوبة ، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٣٩.

ٱللَّهُ ﴾ قَالَ: مَا قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَلاَ يَكُونُ، بَلْ أَطْلَقَ اللَّفْظَ؛ لِيَعُمَّ المَاضِيَ وَالمُسْتَقْبَلَ وَالرَّاهِنَ، قَالَ: وَتَدَبَّرْتُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ (١): ﴿ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِأَلْلَهِ﴾ فَرَأَيْتُ لَهَا ثَلاَثَةَ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ قَائِلَهَا يَتَبَرَّأُ مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، وَيُسَلِّمُ الأَمْرَ إِلَىٰ مَالِكِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُعْلَمُ أَنْ لاَ قُوَّةَ لِلْمَخْلُوْقِيْنَ إِلاَّ بِاللهِ، فَلاَ يَخَافُ مِنْهُمْ؛ إِذْ قُوَاهُمْ لاَ تَكُوْنُ إِلاَّ بِاللهِ، وَذٰلِكَ يُوْجِبُ الخَوْفَ مِنَ اللهِ وَحْدَهُ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ رَدُّ عَلَىٰ الفَلاَسِفَةِ وَالطَّبَائِعِيِّنْ الَّذِينَ يَدَّعُوْنَ القُوىٰ فِي الأَشْيَاءِ بطَبيْعَتِهَا، فَإِنَّ هَـٰذِهِ الكَلِمَةَ بَيَّنَتْ أَنَّ القَويَّ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ بِاللهِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ فَمَا ٱسْطَنَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُواْ لَهُ نَقُولُ فِي الشَّيءِ القَرِيْبِ السَّكَوْنُ لَهُ نَقُولُ فِي الشَّيءِ القَرِيْبِ الشَّعُواْ لَهُ نَقْبُهُ مَا اسْتَطَعْتُهُ، فَالمَعْنَىٰ: مَا أَطَاقُوا طُهُوْرَهُ لِضَعْفِهِمْ، وَمَا قَدِرُوا عَلَىٰ نَقْبَةِ لِقُوَّتِهِ وَشِدَّتِهِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٤): ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ قَالَ: المَعْنَىٰ إِنِّي قَدْ أَظْهَرْتُهَا حِيْنَ أَعْلَمْتُ بِكَوْنِهَا، لَلكِنْ قَارَبْتُ أَنْ أُخْفِيْهَا بِتَكْذِيْبِ المُشْرِكِ بِهَا، وَعَفْلَةِ المُؤْمِنِ عَنْهَا، فَالمُشْرِكُ لاَ يُصَدِّقُ كَوْنَهَا، بِتَكْذِيْبِ المُشْرِكِ بِهَا، وَعَفْلَةِ المُؤْمِنِ عَنْهَا، فَالمُشْرِكُ لاَ يُصَدِّقُ كَوْنَهَا،

سورة الكهف، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «استطعته».

<sup>(</sup>٤) سورة طله، الآية: ١٥.

وَالمُؤْمِنُ يُهْمِلُ الاسْتِعْدَادَ لَهَا(١).

قَالَ: وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مَا جَمَعَهُ مِنْ خَوَاطِرِهِ، قَالَ: قَرَأَ عَنْدِي قَارِيءٌ، قَالَ: ﴿ هُمْ أُولَا عَلَىٰ أَثْرِي ﴾ (٢) فَأَفْكُرْتُ فِي مَعْنَىٰ اشْتِقَاقِهَا، فَنَظُرْتُ فَإِذَا وَضُعُهَا لِلْتَّنبِيْهِ، وَاللهُ لاَ يَجُورُزُ أَنْ يُخَاطِبَ بِهَالذَا، وَلَمْ أَرَ أَجَدًا خَاطَبَ اللهَ وَضُعُهَا لِلْتَنبِيْهِ، وَاللهُ لاَ يَجُورُزُ أَنْ يُخَاطِبَ بِهَالذَا، وَلَمْ أَرَ أَجَدًا خَاطَبَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ بِحَرْفِ التَّنبِيْهِ إِلاَ الكُفَّارَ، كَمَا قَالَ عَزَّوَجَلَّ: (٣) ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا هَمُؤُلاَ عَرَّوَجَلَّ بِحَرْفِ التَّنبِيهِ إِلاَّ الكُفَّارَ، كَمَا قَالَ عَزَّوَجَلَّ: (٣) ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا هَمُؤُلاَ عَرَّوَ مَلَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَا رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَىٰ المُنَافِقِينَ، قَالَ (٢) وَمَا رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَى مَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ المُنَافِقِينَ، قَالَ (٢) : ﴿ هَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ المُنَافِقِينَ، قَالَ (٢) : ﴿ هَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ المُنَافِقِينَ، قَالَ (٢٠) : ﴿ هَا اللهُ عَنْ عَنْهُمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ بِإِسْقَاطِ هُ عَنَّ لَا لَمُنَافِقِينَ، قَالَ (٢٠) : ﴿ هَا لَائَنْ مُولِي إِلَىٰ اللّهُ عُنْ وَكَلَ اللّهُ عُنْ وَكَرَّمَ المُؤْمِنِينَ بِإِسْقَاطِ ﴿ هَا لَا مُؤْمِنِينَ أَلُومُ وَيَنِينَ أَلَا التَنْبِيهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْهُ فَلَا النَّنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ أَخَلُكُ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٨): ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾

<sup>(</sup>١) في (ط): «الاسْتِعْدَد» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النَّحل، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

 <sup>(</sup>٥) سورة الزُّخرف، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النِّساء، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٨) - سورة الأنبياء، الآية: ١١٠.

المَعْنَىٰ: أَنَّه إِذَا اشْتَدَّتْ الأَصْوَاتُ وَتَغَالَبَتْ فَإِنَّهَا حَالَةٌ لاَ يَسْمَعُ فِيْهَا الإِنْسَانُ. وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْمَعُ عَنْ سَمْع. وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْمَعُ عَنْ سَمْع.

قَالَ: وَ قَوْلُهُ: (١) ﴿ قَلَ رَبِّ ٱلْمَكُمُ بِٱلْحَقِّ ﴾ قَالَ: المُرَادُ مِنْهُ: كُنُّ أَنْتَ أَيُّهَا القَائِلُ عَلَىٰ الحَقِّ؛ لِيُمْكِنَكَ أَنْ تَقُوْلَ: احْكُمْ بِالحَقِّ، لأَنَّ المُبْطِلَ لأَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ: احْكُمْ بِالحَقِّ،

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ قُل لَّا نُقُسِمُواٞ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةً ﴾ قَالَ: وَقَعَ لِي فيها ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ المَعْنَىٰ: لاَ تُقْسِمُوا وَاخْرُجُوا مِنْ غَيْرِ قَسَمٍ، فَيَكُونُ المُحَرِّكُ لَكُمْ إِلَىٰ الخُرُوْجِ الأَمْرَ لاَ القَسَمَ، فَإِنَّ مَنْ خَرَجَ لأَجْلِ قَسَمِهِ لَيْسَ كَمَنْ خَرَجَ لأَمْرِ رَبِّهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ المَعْنَىٰ نَحْنُ نَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْبِكُمْ، وَهَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ عَزْمِ المُوَافَقَةِ لِلرَّسُولِ فِي الخُرُوجِ؟ فَالقَسَمُ هَا هُنَا إِعْلاَمٌ مِنْكُمْ لَنَا بِمَا فِي قُلُوْبِكُمْ. وَهَاذَا يَدُلُّ مِنْكُمْ لَنَا بِمَا فِي القُلُوْبِ. وَهَاذَا يَدُلُّ مِنْكُمْ عَلَىٰ القُلُوْبِ.

وَالثَالِثُ: أَنْكُمْ مَا أَقْسَمْتُمْ إِلاَّ وَأَنْـتُمْ تَظُنُّوْنَ أَنَّا نَتَّهِمُكُمْ، وَلَوْلاَ أَنَّكُمْ فِي مَحَلِّ تُهْمَةٍ مَا ظَنَنْتُمْ ذٰلِكَ فِيْكُمْ، وَبِهَا ذَا المَعْنَىٰ وَقَعَ المُتَنَبِّي، فَقَالَ: (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النُّور، الآية: ٥٣.

 <sup>(</sup>٣) دِيْوَانُ المُتَنْبِيِّ المَنْسُو ْبُ إِلَى العُكْبَرِيِّ (٤/ ١٥)، وَفِي الأُصُولِ: «وَفِي يَمِيْنِكَ مَا أَنْت. . . »
 مِن قَصِيْدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا سَيْفَ الدَّوْلَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَلَاثُمانُة، وَهِيَ آخِرُ قَصِيْدَةٍ
 قَالَهَا بِحَضْرَةِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ أَوَّلُهَا:

وفَي اليَمِيْنِ عَلَىٰ مَاأَنْتَ وَاعِدُهُ مَا دَلَّ أَنَّكَ فِي المِيْعَادِ مُتَّهَمُ وَسَمِعْتُهُ يَقُونُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ(١): ﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنَرُّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ قَالَ: العَجَبُ لِجَهْلِهِمْ حِيْنَ أَرَادُوا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ، وَلَوْ فَهِمُوا عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ الكُنُوْزِ لَهُ، وَجَمِيْعُ الدُّنْيَا مُلْكَهُ، أَوَ لَيْسَ قَدْ قَهَرَ أَرْبَابَ الكُنُوْزِ، وَحَكَمَ فِي جَمِيْعِ المُلُوْكِ؟ وَكَانَ مِنْ تَمَام مُعْجِزَاتِهِ أَنَّ الأَمْوَالَ لَمْ تُفْتَحْ عَلَيْهِ فِي زَمَنهِ ؛ لِئلا يَقُولَ قَائِلٌ : قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَّ إِقَامَةَ الدُّولِ ، وَقَهْرِ الأَعْدَاءِ بِكَثْرَةِ الأَمْوَالِ، فَتَمَّتِ المُعْجِزَةُ بِالغَلَبَةِ وَالقَهْرِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ، وَلاَ كَثْرَةِ أَعْوَانٍ، ثُمَّ فُتِحَتْ الدُّنْيَا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَفَرَّقُوا مَا جَمَعَهُ المُلُوكُ بِالشَّرَهِ، فَأَخْرَجُوهُ فِيْمَا خُلِقَ لَهُ، وَلَمْ يُمْسِكُوهُ إِمْسَاكَ الكَافِرِيْنَ؛ لِيُعْلِمُوا النَّاسَ بِإِخْرَاجِ ذٰلِكَ المَالِ أَنَّ لَنَا دَارًا سِوكَىٰ هَـٰذِهِ، وَمَقَرًّا غَيْرَ هَـٰذَا، وَكَانَ مِنْ تَمَامِ المُعْجِزَاتِ لِلْنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُمْ بِالهُدَىٰ فَلَمْ يُقْبَلْ، سَلَّ السَّيْفَ عَلَىٰ الجَاحِدِ؛ لِيُعْلِمَهُ أَنَّ الَّذِي ابْتَعَثَنِي قَاهِرٌ بِالسَّيْفِ بَعْدَ القَهْرِ بِالحُجَج، وَمِمَّا يُقَوِّي صِدْقَهُ أَنَّ قَيْصَرَ وَكِبَارَ المُلُونِكِ لَمْ يُوافِقُوا للإِيْمَانِ بِهِ ؛ لِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ : إِنَّمَا ظَهَرَ لأَنَّ فُلاَنًا المَلِكَ تَعَصَّبَ لَهُ فَتَقَوَّىٰ بهِ ، فَبَانَ أَنَّ أَمْرَهُ مِنَ السَّمَاءِ لاَ بِنُصْرَةِ أَهْلِ الأَرْضِ.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٨.

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ ﴾ قَالَ: المَعْنَىٰ: فَقَدْ كَذَّبَكُمْ أَصْنَامُكُمْ بِقَوْلِكُمْ ؛ لأَنْكُمْ ادَّعَيْتُمْ أَنَّهَا الآلِهَةُ ، وَقَدْ أَقُورُتُمْ أَنَّهَا لاَ تَنْفَعُ فَإِقْرَارُكُمْ يُكَذِّبُ دَعْوَاكُمْ .

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِلَّهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكُشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ قَالَ: فَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِ إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكُشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ قَالَ: فَهُو يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِ هِدَايَةِ الخَلْقِ بِالعِلْمِ، وَيُبَيِّنُ شَرَفَ العَالِمِ عَلَىٰ الزَّاهِدِ المُنْقَطِع ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ هِذَايَةِ الخَلْقِ بِالعِلْمِ، وَيُبَيِّنُ شَرَفَ العَالِمِ عَلَىٰ الزَّاهِدِ المُنْقَطِع ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ هِذَالِمَ وَالطَّبِيْبُ يَكُونُ عِنْدَالمَرْضَىٰ ، فَلَوْ انْقَطَعَ عَنْهُمْ هَلَكُواْ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَك ٱلَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى وَكِلَ وَلِدَتَ ﴾ قَالَ: هَاذَا مِنْ تَمَامِ بِرِّ الوَالِدَيْنِ، كَأَنَّ هَاذَا الوَلَدَخَافَ أَنْ يَكُونَ وَالِدَاهُ قَصَّرَا فِي شُكْرِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، فَسَأَلَ اللهُ أَنْ يُلْهِمَهُ الشُّكْرَ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا ؛ لِيَقُومَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ الشُّكْرِ إِنْ كَانَا قَصَّرَا.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمِ وَيَلَكُمْ ثُوَابِ الآجِلِ عَلَىٰ العَاجِلِ حَالَةُ العُلَمَاءِ، فَمَنْ كَانَ هَاكَذَا فَهُوَ عَالِمٌ، وَمَنْ آثَرَ العَاجِلَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النَّمل، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ٨٠.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِكُم بِضِيَا ۗ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيا ۗ قَالَ: أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اَلَا يُسَانَ إِنَّمَا ذَكَرَ السَّمَاعَ عِنْدَ ذِكْرِ اللّيْلِ وَالإِبْصَارُ عِنْدَ ذِكْرِ النَّهَارِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ يُدْرِكُ بِسَمْعِهِ (٢) فِي اللّيْلِ أَكْثَرُ مِنْ إِذْرَاكِهِ بِالنَّهَارِ، وَيَرَىٰ بِالنَّهَارِ أَكْثَرَ مِمَّا يُرَىٰ بِاللّهُانِ المُبَرّدُ: (٣) سُلْطَانُ السَّمْعِ فِي اللّيْلِ، وَسُلْطَانُ البَصَرِ فِي النَّهَارِ. يَرَىٰ بِاللّيْلِ، وَسُلْطَانُ البَصَرِ فِي النَّهَارِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٤) ﴿ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُرُّ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴾ قَالَ: فَطَلَبْتُ الفِحْرَ فِي المُنَاسَبَةِ بَيْنَ ذِكْرِ النَّعْمَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴾ فَرَأَيْتُ أَنَّ كُلَّ نِعْمَةٍ يَنَالَهَا العَبْدُ فَاللهُ خَالِقُهَا، فَقَدْ أَنْعَمَ بِخَلْقِهِ لِتِلْكَ النَّعَمَةِ ، وَبِسَوْقِهَا إِلَىٰ المُنعَمِ عَلَيْهِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٥) ﴿ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ﴾ قَالَ: المَعْنَىٰ أَنْ يَكُونَ قِيَامُكُمْ خَالِصًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، لاَ لِغَلَبَةِ خُصُوْمِكُمْ، فَحِيْنَئِذِ تَفُوزُوْنَ بِالهُدَىٰ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٦) ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ

<sup>(</sup>١) سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «سمعه».

<sup>(</sup>٣) مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ، أَبُوالعَبَاسِ المُبَرِّدُ، مُؤلِّفُ «الكَامِلِ فِي اللُّغَةِ وَالأَدَبِ» و «المُقْتَضَبِ» في النَّحْوِ، وَغَيْرِهِمَا (ت: ٢٨٥هـ) إِمَامٌ مَشْهُورٌ".

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) سورة ياس، الآية: ٢٠.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ ﴿ يَا يَعْلَمُونُ ﴿ يَا يَعْلَمُونَ إِنَّ هُ مَا غَفَرَ لِي رَبِّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مُ يَعْلَمُونَ بِأَيِّ شَيءٍ وَقَعَ غُفْرَانُهُ ، وَالمَعْنَىٰ: أَنَّهُ عَفَرَ لِي بِشَيءٍ يَسِيْرٍ فَعَلْتُهُ ، لا بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ .

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (") ﴿ إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَهَا مَكْ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ياس.

<sup>(</sup>٣) سورة الدُّخان.

يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيْلاً عَلَىٰ البَعْثِ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ أُجِيْبُوا إِلَىٰ مَا سَأَ لُوا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَىٰ مَنْ تَقَدَّمَ، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ تَأَخَّرَ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ تَقَدَّمَ وَعْدًا، وَلِمَنْ تَأَخَّرَ خَبَرًا، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَجِیْىءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَبُوهُ، فَتَصِیْرُ تَقَدَّمَ وَعْدًا، وَلِمَنْ تَأَخَّرَ خَبَرًا، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَجِیْىءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَبُوهُ، فَتَصِیْرُ هَلْذِهِ الدَّارُ دَارَ البَعْثِ، ثُمَّ لَوْ جَازَ وُقُوعُ مِثْلِ هَلْذِهِ كَانَ إِحْيَاءُ مَلِكِ يُضْرَبُ هِلَا مُثَالُ أَوْلَىٰ كَتُبَعِ، لاَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ «مَكَّةَ» فَإِنْكُمْ لاَ تُعْرَفُونَ فِي بِقَاعِ الأَرْضِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَيِيلَكَ ﴾ قَالَ: عَلِمَتِ المَلاَئِكَةُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ عِبَادَهُ المُؤْمِنِيْنَ، فَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِالشَّفَاعَةِ فِيْهِمْ، وَأَحْسَنُ القُرَبِ أَنْ يَسْأَلَ المُحِبُ إِكْرَامَ حَبِيْبِهِ، فَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِالشَّفَاعَةِ فِيْهِمْ، وَأَحْسَنُ القُربِ أَنْ يَسْأَلَ المُحِبُ إِكْرَامَ حَبِيْبِهِ، فَإِلَّكَ لَوْ سَأَلْتَ شَخْصًا أَنْ يَزِيْدَ فِي إِكْرَامِ وَلَدِهِ لاَرْ تَفَعْتَ عِنْدَهُ، حَيْثُ تَحُتُهُ عَلَىٰ إِكْرَام مَحْبُوْبِهِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ لَوْ نَشَاهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا ﴾ ، ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ قَالَ: تَأَمَّلْتُ دُخُولُ اللَّامِ وَخُرُوْجَهَا ، فَرَأَيْتُ المَعْنَىٰ: نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ قَالَ: تَقُولُ : لأَضْرِبَنَّكَ ، أَيْ: فِيْمَا بَعْدُ ، لاَ فِي الحَالِ ، أَنَّ اللَّامَ تَقَعُ لِلإِسْتِقْبَالِ ، تَقُولُ : لأَضْرِبَنَّكَ ، أَيْ: فِيْمَا بَعْدُ ، لاَ فِي الحَالِ ، وَالمَعْنَىٰ : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَعُرُقُونَ ﴿ إِنَّ مَا نَعُرُقُونَ ﴿ وَالمَعْنَىٰ : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَعُرُقُونَ ﴿ وَالْمَعْنَىٰ الزَّرِعُونَ اللَّهُ لَوَ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾ أَيْ: فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ إِذَا تَمَّ فَاسْتَحْصَدَ ، وَذَٰلِكَ أَشَدُ للجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾ أَيْ: فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ إِذَا تَمَّ فَاسْتَحْصَدَ ، وَذَٰلِكَ أَشَدُ العَذَابِ ؛ لأَنْهَا حَالَةُ انْتِهَاءِ تَعْبِ الزُّرَاعِ ، وَاجْتِمَاعُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ، لِرَجَاءِ العَذَابِ ؛ لأَنْهَا حَالَةُ انْتِهَاءِ تَعْبِ الزُّرَاعِ ، وَاجْتِمَاعُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ، لِرَجَاءِ العَذَابِ ؛ لأَنْهَا حَالَةُ انْتِهَاءِ تَعْبِ الزُّرَاعِ ، وَاجْتِمَاعُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ، لِرَجَاءِ

سُورة غافر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سُورة الواقعة ، الآيتان: ٧٠، ٦٥.

القَضَاءِ بَعْدَ الحَصَادِ، مَعَ فَرَاغِ البُيُوْتِ مِنَ الأَقْوَاتِ. وَأَمَّا فِي المَاءِ: فَقَالَ: ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ أَيْ الآنَ؛ لأَنَّا لَوْ أَخَرْنَا ذٰلِكَ لَشَرِب العَطْشَانِ، وَادَّخَرَ مِنهُ الإِنْسَانُ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ قَالَ المَعْنَىٰ: لاَ تَبْتَلِيْنَا بِأَمْرٍ يُوْجِبُ افْتِتَانَ الكُفَّارِ بِنَا ، فَإِنَّهُ إِذَا خُذِلَ المُتَّقِي ، وَنُصِرَ العَاصِي ، وَفُتِنَ الكَافِرَ ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ مَذْهَبُ هَلْذَا صَحِيْحًا مَا غُلِبَ .

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (٢) «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ » قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ لِلْعَاصِي فِي غَيْرِ رَمَضَانَ كَالعُكَّازِ يَقُوْلُ: سَوَّ لَ لِي، وَغَرَّنِي، فَإِذَا سُلْسِلَ الشَّيْطَانُ قَلَّ عُذْرُ العَاصِي.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: (٣) «كَانَ أَكْثَرَ صَوْمٍ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ»، قَالَ مَا أَرَىٰ هَـٰذَا إِلاَّ وَجْهَ الرِّيَاضَةِ ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا هَجَمَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَمْرٍ لَمْ يَتَعَوَّدُهُ صَعُبَ عَلَيْهِ، فَدَرَّجَ نَفْسَهُ بِالصَّوْم فِي شَعْبَانَ لأَجْلِ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>١) سُورة المُمْتَحَنَة ، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) رَواهُ البُخَارِي (١٨٩٨)، وَمسلم في «الصِّيام» (١/ ٢) وَلَفْظُهُ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابَ الجَنَّةِ وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ رقم (١٩٦٩)، وَمُسْلِمٌ رقم (١٧٥)، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ»، وانْظُر: «التَّرْغِيبُ والتَّرهيب» التَّرْغِيبُ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ، وَمَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ. عَنْ هَامِش «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (١) «أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ». قَالَ لَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الإِنْسَانَ يَبْلُغُهُ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَمِلَ الشَّرَّ فَيَرْضَىٰ بِهِ، أَوْ يتَمَنَّىٰ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَهُ، فَهَاٰذَا شَرُّ مَا لَمْ يَعْمَلْ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ لاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ، فَيُعْجَبُ بِنَفْسِهِ كَيْفَ لاَ يَشْرَبُ، فَيَكُونُ العَجَبُ بِتَرْكِ الذَّنْبِ شَرُّ مَا لَمْ يَعْمَلْ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ سِيْرَةِ الوَزِيْرِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَاى ﴾ قَالَ: فِي حَمْلِ العَصَاعِ فَوَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنُمُوسَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَاى ﴾ قَالَ: فِي حَمْلِ العَصَاعِ عَظَةٌ ؛ لأَنَّهَا مِنْ شَيءٍ قَدْ كَانَ نَامِيًا فَقُطِعَ، فَكُلَّمَا رَآهَا حَامِلُهَا تَذَكَّرَ المَوْتَ. قَالَ: وَمِنْ هَلْذَا قِيْلَ لأبنِ سِيْرِيْنَ - رَحِمَهُ اللهُ - رَجُلٌ رَأَىٰ فِي المَنَامِ أَنَّهُ يُضَرَبُ بِطَبْلٍ؟ فَقَالَ: هَلْذِهِ مَوْعِظَةٌ ؛ لأَنَّ الطَّبْلَ مِنْ خَشَبٍ قَدْ كَانَ نَامِيًا فَقُطِعَ، وَهِلْذَا أَثَرُ المَوْعِظَةِ. فَقُطِعَ، وَهِلْذَا أَثَرُ المَوْعِظَةِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ الآية ، قَال : المَرِيْضُ يَجِدُ الطُّعُوْمَ عَلَىٰ خِلَافِ مَا هِيَ عَلَيْهِ ، فَيَرَىٰ الحَامِضَ حُلُوا وَالحُلُو مُرًّا ، وَكَذَٰلِكَ هَا وُلاَء يَرَوْنَ الحَقَّ بَاطِلاً ، وَالبَاطِلَ حَقًّا .

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَقِم (۷۲۱٦) (۲۰، ٦) من حَدِيْثِ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ وَرَوَاهُ أَبُو دَاودَ (۱۵٥٠)، وَابنُ مَاجَهْ رقم (۳۸۳۹)، وَالنَّسَائِيُّ (٥٢٥)، وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصِم في السُّنَّة رقم (۳۷۰)، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ مِن دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَم أَعْمَلُ». عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>۲) سُورة طله.

<sup>(</sup>٣) سُورة البقرة ، الآية: ١٠.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (٢) «وَجَدْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَةِ مَكْتُوْبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيةَ عَشَرَ» فَتَدَبَّرْتُ هَاذَا الْحَصْرَ، فَإِذَا الْفَائِدَةُ: الْصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَدِرْهَمُ الصَّدَقَةِ لاَ يَعُوْدُ فَيُكْتَبُ بِهِ عَشْرٌ مَعَ ذَهَابِهِ، أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَدِرْهَمُ الصَّدَقَةِ لاَ يَعُوْدُ فَيُكْتَبُ بِهِ عَشْرٌ مَعَ ذَهَابِهِ، فَيَكُونُ الْحَاصِلُ بِهِ عَلَىٰ الْحَقِيْقَةِ تِسْعَةٌ، وَالْقَرْضُ يُضَاعَفُ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَيَكُونُ الْحَاصِلُ بِهِ عَلَىٰ الْحَقِيْقَةِ تِسْعَةٌ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالسَّبَبُ فِي مُضَاعَفَتِهِ: فَيَصِيْرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالسَّبَبُ فِي مُضَاعَفَتِهِ: أَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ تَقَعُ فِي يَدِ غَيْرِ مُحْتَاجِ، وَالْقَرْضُ لاَ يَقَعُ إِلاَّ فِي يَدِ مُحْتَاجٍ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧٩٩)، عَنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ، وَمُسْلِمٌ رقم (٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبير (٨/ ٢٩٧) بِنَحْوِّه، قَال الهَيْنَمِيُّ (١٢٦/٤): فيه عُتْبَةُ بنُ حُمَيْدٍ، وَنَقَهُ ابنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَفِيْهِ ضَعْفٌ». وَنَحْوُهُ عَنْ أَنَسِ عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ (٢٤٣١) وَ وَفِيْهِ ضَعْفٌ». وَنَحْوُهُ عَنْ أَنَسِ عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ (٢٤٣١) وَفِي سَنَدِهِ خَالِدُ بنُ يَزِيْدَ بنِ أَبِي مَالِكِ وَهُو ضَعِيْفٌ، اتَّهَمَهُ ابنُ مَعِيْنٍ، وَلِذَا قَالَ عَنْهُ الشَّيْخُ نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - فِي ضَعِيْفِ الجَامِعِ الصَّحِيْحِ (٣٠٨٣): ضَعِيْفٌ جدًّا.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ ﷺ (١): «إِذَا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا» قَالَ: هَاذَا فِي الشُّرْبِ خَاصَّةً، فَأَمَّا الأَكْلُ فَمِنَ السُّنَّةِ: لَعْقُ القَصْعَةِ وَالأَصَابِع، وَإِنَّمَا خَصَّ الشُّرْبِ خَاصَّةً، فَأَمَّا الأَكْلُ فَمِنَ السُّنَّةِ: لَعْقُ القَصْعَةِ وَالأَصَابِع، وَإِنَّمَا خَصَّ الشُّرْبَ بِذَلِكَ؛ لأَنَّ التُّرَابَ وَالأَقْذَارَ تَرْسَخُ فِي أَسْفَلِ الإِنَاءِ فَاسْتِيْفَاءُ ذَلِكَ يُوْجِبُ شُرْبَ مَا يُؤْذِي، قَالَ: وَكَذَلِكَ السِّرُ فِي الأَمْرِ بِالتَّنَقُسِ فِي ذَلِكَ يُوْجِبُ شُرْبَ مَا يُؤْذِي، قَالَ: وَكَذَلِكَ السِّرُ فِي الأَمْرِ بِالتَّنَقُسِ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا؛ لأَنَّ التَّنَقُسَ يُخْرِجُ كُرَبَ القَلْبِ، وَكَذَرَ البَدَنِ، فَكَرِهَ الشَّارِعُ أَنْ يَعُودَ وَي المَاءِ فَيُؤذِي الشَّارِبَ (٢).

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: فِي قَوْلِهِ ﷺ: (٣) «أُوَّلُ رُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَةَ مِنْ أُمَّتِي وَجُوْهُهُمْ كَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ» قَالَ: إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ كَالشَّمْسِ؛ لأَنَّ نُوْرَ الشَّمْسِ يُؤَثِّرُ فِي عُيُوْنِ النَّاظِرِيْنَ إِلَيْهَا، فَلاَ يَتَمَكَّنُوْنَ مِنَ النَّظَرِ، وَالجَنَّةُ دَارُ لَذَّةٍ وَطِيْبِ يَعْشِ، فَلَوْ أَشْبَهَتْ وُجُوْهَهُمُ نَوْرَ الشَّمْسِ لَمْ يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَنْظُرَ الآخَرَ.

وَمِنْ كَلاَمِهِ فِي السُّنَةِ: قَالَ أَبُوالفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ: سَمِعْتُ الوَزِيْرَ يَقُوْلُ: تَأْوِيْلُ الصِّفَاتِ أَقْرَبُ إِلَىٰ الخَطَرِ<sup>(٤)</sup> مِنْ إِثْبَاتِهَا عَلَىٰ وَجْهِ التَّشْبِيهِ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ كُفْرٌ، وَهَلذَا غَايَتُهُ البدْعَةُ. قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُنْشِدُ لِنَفْسِهِ:

لأَقُولَ عِنْدَ آيِهِ المُتْشَابِهُ لِلرَّاسِخِيْنَ غَيْرُ آمَنَّا بِهُ

<sup>(</sup>١) في (ط) فقط: (عِيْقِ).

<sup>(</sup>٢) النِّهَايَةُ لابنِ الأَثِيْرِ (٢/ ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ رقم (٣٢٤٥، ٣٢٤٦، ٣٢٥٢، ٣٣٢٧)، وَمُسْلِمٌ رقم (٢٨٣٤، ١٤، ١٥) وَالتَّرْمِذِيُّ
 (١٥، ١٦، ١٥) وَأَحْمَدُ في المُسْنَدِ: (٢/ ٥٣، ٣١٦، ٣١٦، ٥٠٤) وَالتَّرْمِذِيُّ
 رقم (٢٥٤٠) كُلُّهُم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. هَامِشِ «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «إلىٰ الخط».

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُونُ لَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةً إِلاَّ وَالعُلَمَاءُ قَدْ فَسَّرُوْهَا، لَـٰكِنَّهُ يَكُونُ لَ لِلاَيةِ وُجُوهٌ مُحْتَمَلاَتٌ، فَلاَ يَعْلَمُ مَا المُرَادُ مِنْ تِلْكَ الوُجُوْهِ المُحْتَمَلاَتِ إِلاَّ اللهُ عَزَّوَجُلَّ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (''): ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿ فَالَ الْعَرَبُ لاَتَعْرِفُ ﴿ ذَا ﴾ وَلا ﴿ هَٰذَا ﴾ إِلاَّ فِي الإِشَارَةِ إِلَىٰ الحَاضِرِ ، وَإِنَّمَا قَالَ: العَرَبُ لاَتَعْرِفُ ﴿ ذَا ﴾ وَلاَ ﴿ هَٰذَا ﴾ إِلاَّ فِي الإِشَارَةِ إِلَىٰ الحَاضِرِ ، وَإِنَّمَا أَشَارَ هَٰذَا القَائِلُ إِلَىٰ هَٰذَا لمَسْمُوعُ . فَمَنْ قَالَ: إِنَّ المَسْمُوعَ عِبَارَةٌ عَنِ القَدِيْم ، فَقَدْ قَالَ: هَٰذَا قَوْلُ البَشَرِ .

ُقَالَ مُصَنِّفُ سِيْرَتِهِ: كَثِيْرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَيْسَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ إِلاَّ الاَّبِّاعَ فَقَطْ، فَمَا قَالَهُ السَّلَفُ قَالَهُ، وَمَا سَكَتُوْا عَنْهُ سَكَتَ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ (٢٠) أَنْ يُقَالَ: لَفْظِي بِالقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ، أَوْ غَيْرَ مَخْلُوْقٍ، لأَنَّهُ لَمْ يُقَلْ. وَكَانَ يَقُوْلُ فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ: تُمَرُّ كَمَا جَاءَتْ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: تَفَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِ الصِّفَاتِ، فَرَأَيْتُ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ سَكَتُوْا عَنْ تَفْسِيْرِهَا، مَعَ قُوَّةِ عِلْمِهِمْ، فَنَظَرْتُ السَّبَبَ فِي سُكُوْتِهِمْ، فَإِذَا هُوَ قُوَّةُ الهَيْبَةِ لِلْمَوْصُوفِ، وَلأَنَّ تَفْسِيْرَهَا، لاَ يَتَأَتَّىٰ إِلاَّ بِضَرْبِ الأَمْثَالِ فَإِذَا هُوَ قُوَّةُ الهَيْبَةِ لِلْمَوْصُوفِ، وَلأَنَّ تَفْسِيْرَهَا، لاَ يَتَأَتَّىٰ إِلاَّ بِضَرْبِ الأَمْثَالِ فَي اللهِ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ (٣): ﴿ فَلا تَضْرِبُواْ لِللهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ قَالَ: وَكَانَ يَقُونُ لُ: لاَ

سورة المدّثر، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «يكثر».

<sup>(</sup>٣) سورة النَّحل، الآية: ٧٤.

تُفَسَّرُ عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ وَلاَ علَىٰ المَجَازِ؛ لأَنَّ حَمْلَهَا عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ تَشْبِيهُ (١)، وَعَلَىٰ المَجَازِ بدُعَةٌ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا نَتْرُكُ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَعَ الرَّافِضَةِ؛ نَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ؛ لأَنَّهُ مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُ، وَلاَ نَتْرُكُ الشَّافِعِيَّ مَعَ الأَشْعَرِيَّةِ؛ فَإِنَّا أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ تَنْفِيْرُهُ عِبَادَ اللهِ مِنْ تَدَبُّرِ القَّرْآنِ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّ الهُدَىٰ وَاقعٌ عِنْدَ التَّدَبُّرِ، فَيَقُولُ: هَاذِهِ مُخَاطَرَةٌ، حَتَّىٰ يَقُولَ الإِنْسَانُ: أَنَّا لاَ أَتَكَلَّمُ فِي القُرْآنِ تَوَرُّعًا.

وَمِنْهَا: أَنْ يُخْرِجَ جَوَالِبَ الفِتَنِ مُخْرَجَ التَّشَدُّدِ فِي الدِّيْنِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يُقِيْمَ أَوْثَانًا فِي المَعْنَىٰ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، مِثْلَ أَنْ يُبَيِّنَ الحَقَّ، فَيَقُولُ: لَيسَ هَلْذَا مَذْهَبَنَا؛ تَقْلِيدًا لِلْمُعَظَّم عِنْدَهُ، قَدْ قَدَّمَهُ عَلَىٰ الحَقِّ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِبَعْضِ النَّاسِ: لاَيَحِلُّ وَاللهِ أَنْ تُحْسِنَ الظَنَّ بِمَنْ يَرْفُضُ، وَلاَ بِمَنْ يُخَالِفُ الشَّرْعَ فِي حَالٍ.

وَمِنْ كَلاَمِهِ فِي فُنُونٍ: قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: وَسَمِعْتُهُ يَقُونُ : يَحْصُلُ العِلْمُ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءٍ:

ُ أَحَدُهَا: العَمَلُ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ كَلَّفَ نَفْسَهُ التَّكَلُّمُ بِالعَرَبِيَّةِ، دَعَاهُ ذٰلِكَ إِلَىٰ حِفْظِ النَّحْوِ، وَمَنْ سَأَلَ عَنِ المُشْكِلاَتِ لِيَعْمَلَ فِيْهَا بِمُقْتَضَىٰ الشَّرْع تَعَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) تُفَسَّرُ عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّشْبِيهُ؛ لأنَّ صِفَاتَ اللهِ تَعَالَىٰ لاَ تُشبِهُ صِفَاتِ العِبَادِ
﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى الْمَصِيعُ ٱلْبَصِيمُ الْبَصِيرُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى الْبَصِيمُ الْبَصِيرُ ﴿ فَهُ لَا تُسْبِهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

وَالثَّانِيْ: التَّعْلِيُمُ، فَإِنَّهُ إِذَا عَلَّمَ النَّاسَ كَانَ أَدْعَىٰ إِلَىٰ تَعْلِيْمِهِ.

وَالثَّالِثُ: التَّصْنِيْفُ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ إِلَىٰ البَحْثِ، وَلاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصْنِيْفِ مَنْ لَمْ يُدْرِكُ غَوْرَ ذٰلِكَ الَّذِي صَنَّفَ فِيْهِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: الحِكْمَةُ فِي اخْتِصَاصِ المَرْأَةِ بِالحَيْضِ: أَنَّهَا تَحْمِلُ الوَلَدَ، وَالوَلَدُ مُفْتَقَرُ إِلَىٰ الغِذَاءِ، فَلوْ شَارَكَهَا فِي غِذَائِهَا لَضَعُفَتْ قُواهَا، وَلَـٰكِنْ جَعَلَتْ لَهُ فَضْلَةً مِنْ فَضَلاَتِهِا، إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ قُوْتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلُ انْدَفَعَتْ، فَإِذَا وَلَدَتْ تَوَفَّرَتْ تِلْكَ الفَضْلَةُ عَلَىٰ اللَّبَنِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِبَعْضِ مَنْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ: اجْتَهِدْ أَنْ تَسْتُرَ العُصَاةَ؟ فَإِنَّ ظُهُوْرَ مَعَاصِيْهِمْ عَيْبٌ فِي أَهْلِ الإسلام، وَأَوْلَىٰ الأُمُوْرِ سِتْرُ العُيُوبِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الأَيَّامُ قَدْ ذَهَبَتْ، وَالأَعْمَارُ قَدْ نُهِبَتْ، وَالنَّفُوْسُ بِاتِّبَاعِ الهَوَىٰ قَدْ التَهَبَتْ، وَمَا يُطْلُبُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنَ الخَيْرِ إِلاَّ أَبَتْ، وَبُيُوْتُ التَّقُوىٰ مِنَ الْقُلُوبِ قَدْ خَرِبَتْ. التَّقُوىٰ مِنَ الْقُلُوبِ قَدْ خَرِبَتْ.

وَسَمِعتُهُ يَقُولُ: نَظَرُ العَامِلِ إِلَىٰ عَمَلِهِ بِعَيْنِ الثَّقَةِ بِهِ فِي بَابِ النَّجَاةِ، أَضَرُّ عَلَىٰ العُصَاةِ مِنْ تَفْرِيْطِهِمْ.

وَقَالَ: لَوْلاَ الظُّلْمُ الْجَائِرُ مَا حَصَلَتِ الشَّهَادَةِ للشَّهِيْدِ، وَلَوْلاَ أَهْلُ المَعَاصِي، مَا بَانَتْ بَلُوى الصَّابِرِ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ، وَلَوْ كَانَ المُجْرِمُوْنَ ضُعَفَاءَ لَقُهِرُوا، فَلَمْ يَحْصُلُ ذَٰلِكَ المَعْنَىٰ.

وَكَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٣.

مُجْرِمِيهَا﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ التَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيرِ، أَيْ جَعَلْنَا مُجْرِمِيْهَا أَكَابِرَ.

وَقَالَ: البَحْرُ مُحِيْطٌ بِالأَرْضِ، وَخِلْجَانُهُ تَتَخَلَّلُ الأَرْضَ، وَالرِّيْحُ تَهُبُّ عَلَىٰ المَاءِ، وَتَمُرُّ عَلَىٰ الأَرْضِ، فَيَعْتَدِلَ النَّسِيْمُ بِالرُّطُوْبَةِ، وَلَوْ كَانَ مَاءَ البَحْرِ عَلَىٰ الأَرْضِ، فَيَعْتَدِلَ النَّسِيْمُ بِالرُّطُوْبَةِ، وَلَوْ كَانَ مَاءَ البَحْرِ عَذْبًا لأَنْتَنَ ؛ لِكَوْنِهِ وَاقِفًا، فَكَانَتْ الرِّيْحُ إِذَا هَبَّتْ عَلَيْهِ أَوْقَعَتِ الوبَاءَ فِي عَذْبًا لأَنْتَنَ ؛ لِكَوْنِهِ وَاقِفًا، لَيَحْصُلَ مِنْهُ نَفْعُ الرُّطُوْبَةِ، وَلاَ يَقَعُ بِهِ فَسَادٌ. الخَلْقِ، وَلاَ يَقَعُ بِهِ فَسَادٌ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: احْذَرُوا مَصَارِعَ العُقُولِ، عِنْدَ التِهَابِ الشَّهَوَاتِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: العَجَبُ مِمَّنْ يُخَاصِمُ الأَقْدَارَ وَلاَ يُخَاصِمُ انْفُسَهُ، فَيَقُولُ: قُضِيَ عَلَيَّ، وَعَاقَبِنِي! وَيْحَكَ، قُلْ لَنَا: كَيْفَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ؟ أَتَخْتَارُ أَنْ تُخْلَقَ أَعْمَىٰ لاَ تَنْظُرُ إِلَىٰ المُسْتَحْسَنِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْنَا: أَفَتُحِبُ الأَمْرُ؟ أَتَخْتَارُ أَنْ تُرَدَّ عَنِ المَعَاصِي قَهْرًا؟ أَنْ تُخْلَقَ مَعْدُوْمَ الحِسِّ؟ قَالَ: لاَ، قُلْنَا: أَتَخْتَارُ أَنْ تُرَدَّ عَنِ المَعَاصِي قَهْرًا؟ قَالَ: لاَ، قُلْنَا: أَفَتُوبُ إِنْ أَطْلَقَ فِيْهَا مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ؟ فَلاَ تَغْضَبُ إِذًا إِنْ أَطْلَقَ غَيْرُكَ فِي أَخُواتِكَ وَبَنَاتِكَ، فَأَمَّا أَنْ تَغْضَبُ لِذَٰلِكَ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِكَ فِي حَرَمِ غَيْرِكَ فَهَا أَنْ تَغْضَبُ لِذَٰلِكَ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِكَ فِي حَرَمِ غَيْرِكَ فَهَا أَنْ تَغْضَبُ لِذَٰلِكَ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِكَ فِي حَرَمِ غَيْرِكَ فَهَا اللّهُ الْفَعْلِ مِنْ عَيْرِكَ فِي حَرَمِ غَيْرِكَ فَهَاذَا فِي غَايَةِ الجَوْرِ، فَإِذَا جَعَلَ لَكَ الطَّرِيْقَ وَتَخْتَارُ أَنْ تَفْعَلَهُ فِي حَرَمٍ غَيْرِكَ فَهَاذَا فِي غَايَةِ الجَوْرِ، فَإِذَا جَعَلَ لَكَ الطَّرِيْقَ وَتَخْتَارُ أَنْ تَفْعَلَهُ فِي حَرَمٍ غَيْرِكَ فَهَاذَا فِي غَايَةِ الجَوْرِ، فَإِذَا جَعَلَ لَكَ الطَّرِيْقَ وَوَعِدْتَ الأَجْرَ عَلَىٰ الصَّبْرِ، فَهَاذَا غَايَةُ العَدْلِ، فَإِنْ زَلَلَتَ فِي مَعْصِيةٍ فَقَدْ وَكِيْلَ لَكَ طَرِيقُ النَّجَاةِ بِالتَّوْبَةِ.

قَالَ مُصَنِّفُ سِيْرَةِ الوَزِيْرِ: سَمِعْتُهُ يَقُونُ : قَفَلْتُ فِي صُحْبَةِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِينَ المُقْتَفي مِنَ «الكُوفَةِ» بَعْدَ وِدَاعِ الحَاجِّ، فَشَاهَدْنَا فِي الطَّرِيْقِ بَرَدًا كِبَارًا قَدْ(١)

<sup>(</sup>١) في (أ): «في».

وَقَعَ أَمَامَنَا \_ وَكَانَ الجَمَاعَةُ يَأْكُلُونَ مِنْهُ \_ فَلَمْ أَسْتَطِبْهُ عَلَىٰ الرِّيْقِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الطَّعَامَ ، ذَكَرْتُ ذٰلِكَ البَرَدَ ، وَوَدَدْتُ (١) النِحِيَامَ وَأَمْسَيْنَا ، وَحَضَرَ العَشَاءُ ، وَأَكُلْنَا الطَّعَامَ ، ذَكَرْتُ ذٰلِكَ البَرَدَ ، وَوَدَدْتُ (١) أَنْ لَوْ كَانَ الآنَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَظُنُ أَنِّي دَعُوثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْتِيَنَا مِنْهُ شَيْءٌ ، فَمَا كَانَ إِلاَّ لَحْظَةٌ وَالسَّحَابُ هَمَىٰ (٢) ، وَإِذَا البَرَدُ فِيْهِ كَثِيْرٌ ، وَشَرَعَ العِلْمَانُ وَجَمَعُوا مِنْهُ شَيْئًا كَثِيْرًا ، وَجَاءُوا بِهِ ، فَأَكَلْتُ مِنهُ حَتَّىٰ تَرَكْتُهُ ، وَحَمِدْتُ اللهَ عَزَ وَجَلَّ وَكَمِدْتُ اللهَ عَزَقَ وَجَلَّ عَلَىٰ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ ، وَإِعْطَائِهِ لِمَا خَطَرَ فِي النَّفْس .

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كُنْتُ جَالِسًا فِي سَطْحٍ أُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَيْنَايَ مُغْمَضَتَانِ، فَرَأَيْتُ كَاتِبًا يَكْتُبُ فِي قِرْطَاسٍ أَبْيَضَ بِمِدَادٍ أَسُودَ، مَا أَذْكُرُهُ، مُغْمَضَتَانِ، فَرَأَيْتُ كَاتِبًا يَكْتُبُ فِي قِرْطَاسٍ أَبْيَضَ بِمِدَادٍ أَسُوكَ، مَا أَذْكُرُهُ، وَكُلَّمَا قُلْتُ : «اللَّهُمَّ صَلِّعلَىٰ مُحَمَّدٍ»، وَكُلَّمَا قُلْتُ لِنَفْسِي: افْتَحْ عَيْنَكَ وَانْظُرْ بِهَا، فَفَتَحْتُ عَيْنَيَ، فَخَطَفَ عَنْ يَمِيْنِي، حَتَّىٰ رَأَيْتُ (٣) بَيَاضَ ثَوْبِهِ، وَهُو شَدِيْدُ البَيَاضِ فِيْهِ صَقَالَةٌ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَّةً مَرَضًا شَدِيْدًا انْتَهَىٰ بِيَ الأَمْرُ فِيْهِ إِلَى مَقَامٍ (٤) رُفِعْتُ فِيْهِ إِلَىٰ أَرْضٍ ذَاتِ ظِلِّ مَمْدُوْدٍ، وَرَمْلَةٍ دَمِثَةٍ، وَهُو أَطْيَبُ مُسْتَلَذِّ، وَبِجَانِبِ تِلْكَ الرَّمْلَةِ مَاءٌ عَلَىٰ نَحْوِ دِجْلَةَ لاَ أَجْرَافَ لَهُ، وَأَنَا أَنَاجِي

<sup>(</sup>١) في الأُصُولِ كُلِّها و(ط): «وددت».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «هَمْلَيْ» وفي (ب): «بهما». قَالَ شَاعِرُ الأَنْدَلُسِ:

جَادَكَ الغَيْثُ إِذَا الغَيْثُ هَمَىٰ يَازَمَانَ الوَصْلِ بِالأَنْدَلُسِ

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(أ): «نَظرْتُ» وفي هَامِشِ (أ) كَمَا هُوَ مُثْبَتٌ قِرَاءَةُ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٤) في هامِشِ (أ) «مَنَامٍ» قِرَاءَةُ نُسْخَةٍ أُخْرىٰ.

فِي سِرِّي بِمَا أُرَاهُ مِنْ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَفِيْهِ عِتَابٌ لِي عَلَىٰ نَظَرِي إِلَىٰ الخَلْقِ وَعَمَلِي لَهُمْ، وَنَحو هَلْذَا، فَشَرَعْتُ فِي الإِنْكَارِ لِلْالِكَ، فَاسْتَوْحَشْتُ حِيْنَئِلٍ مِنَ الْحَيَاةِ وَوَدَدْتُ (١) المَوْتَ كُلَّ الوِدَادِ، حَتَّىٰ كُنْتُ أَقُوْلُ: لَوْ كَانَ الشَّرْعُ مِنَ الْحَيَاةِ وَوَدَدْتُ (١) المَوْتَ كُلَّ الوِدَادِ، حَتَّىٰ كُنْتُ أَقُولُ! لَوْ كَانَ الشَّرْعُ يَبِيْحُ قَتْلَ النَّفْسِ كَانَ شَيْئًا طَيِّبًا، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ الخَيْرِ كُلُّهَا، فَلَمْ يَخْفَى عَلَيَّ، فَوَقَرَ حِيْنَئِلٍ فِي نَفْسِي أَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تَخْفَى عَلَيَّ، فَوَقَرَ حِيْنَئِلٍ فِي نَفْسِي أَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تُرْعُفَى عَلَيَّ، فَوَقَرَ حِيْنَئِلٍ فِي نَفْسِي أَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تُرْعُفَى عَلَيَّ، فَوَقَرَ حِيْنَئِلٍ فِي نَفْسِي أَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تُرْعُفَى عَلَيَّ مَا كُنْتُ أَلْكُ وَيَعْمَالُ الْخَيْرِ لِتَبْلُغُهُمْ، وَنَحْوِ هَلْذَا، فَاعْتَرَفْتُ حِينَئِلِ بِمَا كُنْتُ قَدْ نَكَوْتُ عَلَيهِ، ثُمَّ نُوْجِيْتُ أَيْضًا بِمَا مَعْنَاهُ: إِنَّكَ قَدْ تَخَافُ مِنَ اللهُ عَلَى مَا يُقَدِّرُ إِلاَّ عَلَى مَا يُقَدِّرُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ لِوَقْتِهِ، أَوْ نَحُو هَاذَا . فَا فَاعْتَرَفْتُ مِنَاهُ عَلَى مَا يُقَدِّرُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَ عَلَيْهِ لِوَقْتِهِ، أَوْ نَحُو هَاذَا . مَنْ نَحُوهُ هَا لَا يَقْدِرُ إِلاَّ عَلَىٰ مَا يُقَدِّرُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ لِوقَتِهِ، أَوْ نَحُو هَاذَا .

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اتَّبَاعُ السُّنَةِ سَبَبُ لِكُلِّ خَيْرٍ، فَإِنِّي صَلَّيْتُ الفَرِيْضَةَ يَوْمًا فِي مَسْجِدِنَا، ثُمَّ قُلْتُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ السُّنَّةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الفَرْضِ وَمَضَيْتُ إِلَىٰ البَيْتِ فَصَلَّيْتُهَا (٢) ثُمَّ اشْتَاقَ قَلْبِي إِلَىٰ رُوْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقُلْتُ: اللهُ مَّ أَرنِي نَفْسَكَ، فَنِمْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَرَأَيْتُهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْشَدَ هَانِهِ الأَبْيَاتِ، وَقَالَ: كَانَ ابْنُ سَمْعُونَ (٣) كَثِيْرًا مَا يُنْشِدُهَا:

<sup>(</sup>١) فِي الأُصول كُلِّهَا، و(ط): «وودت».

<sup>(</sup>٢) في (ط): فَصَيلتها» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الوَاعِظُ، الكَبِيْرُ، المُحَدِّثُ، أَبُوالحُسَينِ، مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ إِسْمَاعِيلَ
 ابنِ عَنْبَسِ البَغْدَادِيُّ (ت: ٣٨٧هـ). أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١/ ٢٧٤)، وَالإِكْمَالِ
 لابن مَاكُولا (٤/ ٣٦٢)، وَطَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (٣/ ٢٧٧) وَمَصَادِرُ تَرْجَمَتِهِ هُنَاكَ.

رَكِبْتُ بِحَارَالحُبِّ جَهْلاً بِقَدْرِهَا وَسِرْنَا عَلَىٰ رِيْحِ تَدُلُّ عَلَيْكُمْ فَبَانَتْ قَلِيْلاً ثُمَّ غَابَ طَرِيْقُهَا إِلَيْكُمْ بِكُمْ أَرْجُو النَّجَاةَ وَمَا أَرَىٰ لِنَفْسِيَ مِنْهَا سَائِقًا فَيَسُو ْقُهَا

وَتِلْكَ بِحَارٌ لاَ يَفِيْقٌ غَرِيْقُهَا

وَذَكَرَ الوَزِيْرُ فِي كِتَابِهِ «الإِفْصَاح» قَالَ: الصَّحِيْحُ عنْدِي: أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي أَفْرَادِ الْعَشْرِ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي مِنْ أَثِقُ بِه أَنَّهُ رَآهَا فِي لَيْلَةِ سَبْع وَعِشْرِيْنَ، وَحَدَّثَنِي أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ المُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ: أَنَّهُ رَآهَا، فَأَمَّا أَنَا فَكُّنْتُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ وَكَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ، فَوَاصَلْتُ انْتِظَارَهَا بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ أَنَمْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ السَّحَرِ \_ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَىٰ قَدَمَيَّ \_ رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ بَابًا مَفْتُوْحًا مُرَبَّعًا عَنْ يَمِيْنِ القِبْلَةِ، قَدَّرْتُ أَنَّهُ عَلَىٰ حُجْرَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، فَبَقِيَ عَلَىٰ حَالِهِ \_ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ \_ نَحْوَ قِرَاءَةِ مَائَةِ آيَةٍ، وَلَمْ يَزَلْ، حَتَّىٰ التَفَتُّ عَنْ يَسَارِي إِلَىٰ المَشْرِقِ لأَنْظُرَ هَلْ طَلَعَ الفَجْرُ؟ فَرَأَيْتُ أَوَّلَ الفَجْرِ، فَالْتَفَتُ إِلَىٰ ذٰلِكَ البَابِ فَرَأَيْتُهُ قَدْ ذَهَبَ، وَكَانَ ذٰلِكَ مِمَّا صَدَّقَ عِنْدِي مَا رَأَيْتُ، فَالظَّاهِرُ مِنْ ذٰلِكَ تَنَقُّلُهَا فِي لَيَالِي الأَفْرَادِ فِي العَشْرِ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ لَيَالِي الجُمَع فِي الأَفْرَادِ فَأَجْدَرُ وَأَخْلَقُ بِكَوْنِهَا فِيْهَا. وَكِتَابُ «الإِفْصَاح» فِيْهِ فَوائِدُ جَلِيْلَةٌ غَرِيْبَةٌ.

وَقَالَ فِيهِ: الخَضِرُ الَّذِي لَقِيَهُ مُوْسَىٰ عَلَيهِ السَّلامُ قِيْلَ: كَانَ مَلَكًا، وَقِيلَ: كَانَ بَشَرًا، وَهُوَ الصَّحِيْحُ، ثُمَّ قِيْلَ: إِنَّهُ عَبْدٌ صَالِحٌ لَيْسَ بِنَبِيِّ، وَقِيْلَ: بَلْ نَبِيٌّ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ حَيٌّ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ بَابِ أَحَدٍ مُسْتَعْطِيًا لَهُ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ؛ لِمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الزَّبَيْدِيُّ، وَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَاتٍ تَتَضَمَّنُ رُؤْيَةِ الخَضِرِ، وَالاجْتِمَاع بِهِ.

وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١): ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا » فِيْهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَقْرَأُ المَأْمُو مُ وَرَاءَ الإِمَامِ . قَالَ : وَهَاذَا مَحْمُو لُ عِنْدِي عَلَىٰ غَيْرِ الفَاتِحَةِ .

وَقَالَ: الحَبْسُ غَيْرُ مَشْرُوع إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ:

أَحَدُهَا: إِذَا سَرَقَ فَقُطِعَت يَمِينُهُ، ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ: حُبسَ وَلَمْ يُقْطَعْ، فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايتَيْن.

الثَانِي: أَمْسَكَ رَجُلٌ رَجُلًا لآخَرَ فَقَتَلَهُ حُبِسَ المُمْسِكُ حَتَّىٰ يَمُوْتَ، فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ أَيْضًا.

الثَّالِثُ: مَا يَرَاهُ الإِمَامُ كَفَّا لِفَسَادِ مُفْسِدٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٢): ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي اللَّمْ فَادِ (٢) : ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَمْوُرِ الطَّرِيْقِ، فَإِنَّهُ يَحْبِسُهُمْ حَتَّىٰ يَتُوبُوا. فَأَمَّا الْحَبْسُ عَلَىٰ الدَّيْنِ فَمِنَ الأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا. فَأَمَّا الْحَبْسُ عَلَىٰ الدَّيْنِ فَمِنَ الأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ فِيْهِ شُرَيْحٌ القَاضِي (٣) وقضَتِ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَيْهِ شُرَيْحٌ القَاضِي (٣) وقضَتِ السُّنَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ رقم (٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) سورة ص.

<sup>(</sup>٣) شُرَيْحُ بْنُ الحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الجَهْمِ الكِنْدِيُّ (ت: ٧٨هـ) مِنْ ثِقَاتِ المُحَدِّنِيْنِ، وَمَشَاهِيْرِ القُضَاةِ وَالفُقَهَاءِ فِي صَدْرِ الإسْلاَمِ، تَوَلَّىٰ قَضَاءَ «الكُوْفَةِ» زَمَنَ عُمَر، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ، وَمُعَاوِيَةَ، وَبَقِيَ إِلَىٰ زَمَنِ الحَجَّاجِ، وَاسْتَعْفَىٰ مِنَ القَضَاءِ سَنَةَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاوِيَةَ، وَبَقِيَ إِلَىٰ زَمَنِ الحَجَّاجِ، وَاسْتَعْفَىٰ مِنَ القَضَاءِ سَنَةَ (٧٧هـ)، وَقَد عُمِّرَ رَحِمَهُ اللهُ. أَخْبَارُهُ فِي: طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدِ (٢/ ٩٠)، وَحِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ (٤/ ١٩٠)، وَالشَّذَرَاتِ (١/ ٨٥).

وَعُثْمَانَ: أَنَّهُ لاَ يُحْبَسُ علَىٰ الدَّيْنِ، وَلكِنْ يَتَلازَمُ الخَصْمَانِ. فَأَمَّا الحَبْسُ الَّذِي هُو الآنَ فَإِنِّي لاَ أَعْرِفُ أَنَّهُ يَجُو ْزُ عِنْدَ أَحَدِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ يُجُمْعُ الكَثِيْرُ فِي مَوْضِع يَضِيْقُ عَنْهُمْ، غَيْرَ مُتَمَكِّنِيْنَ مِنَ الوُضُو ْ وَالصَّلاةِ، يُجْمَعُ الكَثِيْرُ فِي مَوْضِع يَضِيْقُ عَنْهُمْ، غَيْرَ مُتَمَكِّنِيْنَ مِنَ الوُضُو ْ وَالصَّلاةِ، وَيَتَأَذَّوْنَ بِذٰلِكَ بِحَرِّهِ وَبَرْدِهِ، فَهَاذَا كُلَّهُ مُحَدَثٌ، وَلَقَدْ حَرِصْتُ مِرَارًا عَلَىٰ فَكَهِ، فَحَالَ دُوْنَهُ مَا قَدْ اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْهُ، وَأَنَا فِي إِزَالَتِهِ حَرِيْصٌ وَاللهُ المُوفِقُقُ.

وَقَالَ فِي حَدِيْثِ الزُّبَيْرِ فِي شِرَاجِ (١) الحَرَّةِ: فِيْهِ جَوَازُأَنْ يَكُوْنَ السَّقْيُ لِلأَوَّلِ، ثُمَّ الَّذِي بَعْدَهُ، إِلاَّ أَنَّ هَلْذَا فِي النَّخْلِ خَاصَّةً، وَمَا يُجرَىٰ مُجَرَاهُ، وَأَمَّا الزَّرْعُ وَمَا لاَ يَصْبِرُ عَلَىٰ العَطَشِ أَكْثَرَ مِنْ جُمُعَةٍ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ: فَإِنَّ المَاءَ يُتَنَاصَفُ فِيْهِ بِالسَّوِيَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ (٢): ﴿ وَنَبِتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ الْيَنَهُمْ .

وقَالَ فِي سُورَة الضَّحَىٰ: لَمَّا تَوَالَىٰ فِيْهَا قَسَمَانِ، وجَوابَانِ مُثْبَتَانِ، وَجَوابَانِ مُثْبَتَانِ، وَجَوابَانِ نَافِيَانِ. فَالقَسَمَانِ: ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ۞ وَٱلْتَّحَىٰ ۞ الْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾، وَالجَوابَانِ النَّافِيَانِ: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْوَصَايَا شُكُو النَّعْمَةِ الَّتِي قُوْبِلَتْ بِهَا.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ط): «سراج» خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَالشَّرَاجُ بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ: جَمْعُ شَرْجَةٍ، وَهِي مَسِيْلُ المَاءِ مِنَ الحَرَّةِ إِلَىٰ السَّهْلِ، وَالشَّرْجُ: جِنْسٌ لَهَا، وَالشِّرَاجُ: جَمْعُهَا، كَذَا قَالَ ابنُ الأَثِيرِ فِي النِّهَايَة (٢/ ٢٥٦) قَالَ: «وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ: «أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ» وَهُوَ حَديثُنَا المَذْكُورُ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ٢٩.

فَإِحْدَاهُنَّ: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيـمَافَاوَىٰ﴾ وَجَوَابُهَا: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا لَقَهَرْ ﴾ . وَالثَّانِيَةُ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ ﴾ فَقَابَلَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآمِلَ فَلَانَتْهَرْ ۞ ﴾ فَقَابَلَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآمِلَ فَلَانَتْهُرْ ۞ ﴾ . وَهَـٰذَا لأنَّ السَّائِلَ ضَالٌ يَبْغِي الهُدَىٰ .

والثّالثة: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ﴿ فَقَابَلَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَرِّتْ ﴿ وَمَا قَلَ اللَّهِ فَكَلَّ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَمَا قَلَاكَ ﴾ ؛ لأنّ القِلَىٰ بُغْضٌ بَعْدَ حُبٌ ، وَذٰلِكَ لاَ يَجُونُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَمَا قَلَىٰ أَحَدًا قَطُّ ، القِلَىٰ بُغْضٌ بَعْدَ حُبٌ ، وَذٰلِكَ لاَ يَجُونُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَمَا قَلَىٰ أَحَدًا قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولِي ﴿ فَكَىٰ اللهِ مَعْلَىٰ الْإِطْلاَقِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ فَعَاوَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ مَعْلُ : فَعَاوَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ الإِطْلاَقِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ فَعَاوَىٰ إِلَىٰ عَلَىٰ الإِلْهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ أَرَادَ : آوَىٰ بِكَ إِلَىٰ يَوْمُ القِيَامَةِ .

وَقَالَ: أَمَّا كُونُ صَوْم يَوْم «عَرَفَةَ» بِسَنَتَيْنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ بَيْنَ شَهْرَيْنِ حَرَامَيْنِ، كَفَّرَ سَنَةً قَنْلَهُ وَسَنَةً بَعْدَهُ.

وَالثَّانِي: إِنَّمَا كَانَ لِهَاذِهِ الأُمَّةِ، وَقَدْ وُعِدَتْ فِي الْعَمَلِ بِأَجْرَيْنِ، قَالَ تَعَالَىٰ (۱) ﴿ يُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَ ﴾ . أَمَّا عَاشُو ْرَاءُ: فَقَدْ كَانَتِ الأُمَمُ قَبْلَ هَاذِهِ الأُمَّةِ تَصُو مُهُ، فَفُضِّلَ مَا خُصَّتْ بِهِ هَاذِهِ الأُمَّةُ، وَإِنَّمَا كَفَّرَ عَاشُو ْرَاءُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ ؛ لأَنَّهُ تَبِعَهَا وَجَاءَ بَعْدَهَا، وَ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَا السَّنَةَ المَاضِيَةَ ؛ لأَنَّهُ تَبِعَهَا وَجَاءَ بَعْدَهَا، وَ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَا مَضَىٰ لاَ لِمَا يَأْتِي قَدْ مضَىٰ أَكْثَرُهَا، وَيَزِيْدُ لِمَوْضِعِ فَضْلِهِ بِتَكْفِيْرِ مَا يَأْتِي .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

وقَالَ فِي حَدِيْثِ تَفْضِيْلِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلاَةِ الفَدِّ: لَمَّا كَانَتْ صَلاَةُ الفَذِّ مُفْرَدَةً أَشْبَهَتِ العَدَدَ المُفْرَدَ، فَلَمَّا جُمِعَتْ مَعَ غَيْرِهَا أَشْبَهَتْ ضَرْبَ العَدَدِ، وَكَانَتْ خَمْسًا فَضُرِبَتْ فِي خَمْسٍ، فَصَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ، وَهِي ضَرْبَ العَدَدِ، وَكَانَتْ خَمْسًا فَضُرِبَتْ فِي خَمْسٍ، فَصَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ، وَهِي غَايَةُ مَا يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ ضَرْبُ الشَّيءِ فِي نَفْسِهِ، فَأَمَّا رِوَايَةُ « سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ» فَإِنَّ صَلاَةَ المُنْفَرِدِ وَصَلاَةَ الإمَام أُدْخِلَتَا مَعَ المُضَاعَفَةِ فِي الحِسَابِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الوَزِيْرُ فِي كَلاَمِهِ عَلَىٰ شَرْحِ حَدِيْثِ: «مَنْ يُرِدِاللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي الدِّيْنِ» وَهُو الَّذِي أُفْرِ دَ مِنْ كِتَابِهِ «الإفْصَاحِ» فَوَائِدَ غَرِيْبَةً. فَذَكَرَ فِي أُوّلِ كَلاَمِهِ: أَنَّ اخْتِصَاصَ المَسَاجِدِ بِبَعْضِ أَرْبَابِ المَذَاهِبِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ، أَوَّلَا يُقَالُ: هَلَذِهِ مَسَاجِدُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، فَيُمْتَنَعُ (١) مِنْهَا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، فَلاَ يُقَالُ: هَلَذِهِ مَسَاجِدُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، فَيُمْتَنَعُ (١) مِنْهَا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ: (٢) وَلاَ بِالعَكْسِ ؛ فَإِنَّ هَلْذَا مِنَ البِدَعِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ: (٢) فَلَمْ يَقُلْ وَهُو أَفْضَلُ المَسَاجِدِ. وَأَمَّا المَدَارِسُ فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا ذَلِك ، بَلْ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُضَيَّقَ فِي الإِشْتِرَاطِ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ فِيْهَا، فَإِنَّ المُسْلِمِيْنَ فِيْهَا أَنْ يُصَعَلَى الْهُ سُلِمِيْنَ فِيْهَا أَنْ يَكُونَ فَيْهَا وَلَا المَسْلِمِيْنَ فِيهَا إِحْوَةٌ ، وَهِي مَسَاجِدُ تُبْنَىٰ للهِ تَعَالَىٰ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَيْهَا وَلِلْكَ أَنْ المُسْلِمِيْنَ فِيْهَا إِحْوَةٌ ، وَهِي مَسَاجِدُ تُبْنَىٰ للهِ تَعَالَىٰ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَيْ الْأَنْ المُسْلِمِيْنَ فِيْهَا إِحْوَةٌ ، وَهِي مَسَاجِدُ تُبْنَىٰ للهِ تَعَالَىٰ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَي الْمَسْلِمِيْنَ فِيهَا عِنْدِي ، وَلَعَلِي مُنِعَتُ بِذَلِكَ أَنْ أَسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَحْتَاجُ إِلَيْهَا، أَوْ أُويْدُ أَوْ أَسْتَفِيدُ .

وَحَكَىٰ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي المَسْحِ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «فيمنع».

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٢٥.

عَلَىٰ العِمَامَةِ، وَلاَ بِحَوَائِلَ الرَّأْسِ، خَاصَّةً إِذَا لَبِسَهَا عَلَىٰ طَهَارَةٍ، وَهَاذِهِ غَرِيْبَةٌ جدًّا، لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الأَصْحَابِ حَكَاهَا غَيْرُهُ.

وَاخْتَارَ فِيْهِ: اسْتِحْبَابَ الجَمْع بَيْنَ الْإِسْتِفْتَاحِ؛ «وَجَهْتُ وَجْهِي» وَ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ».

وَاخْتَارَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُزَادَ فِي التَّشَهُّدِ الأَولِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ. وَاخْتَارَ: اسْتِحْبَابَ التَّكْبِيْرِ ثَلَاثًا فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَ العِيْدَيْن، وَأَيَّام التَّشْريْق. وَذَكَرَ: أَنَّ الفِصَادَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ كَالحِجَامَةِ، وَأَنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَكَانَ الوَزيرُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ أَدِيْبًا، بَارعًا، فَصِيْحًا، مُفَوَّهًا، وَقَدْ أَوْرَدَ لَهُ مُصَنَّفُ سِيْرَتِهِ مِنْ رَسَائِلِهِ إِلَىٰ الخُلَفَاءِ وَالمُلُوْكِ، وَالكُتُب الَّذِي أَنْشَأَهَا بِأَفْصَح العِبَارَاتِ، وَأَجْزَلِ الأَلْفَاظِ مَالاَ يَتَّسِعُ هَاذَا الْمَكَانُ لِذِكْرِهِ، وَلَهُ شِعْرٌ كَثِيْرٌ ، حَسَنٌ ، فِي الزُّهْدِ وَغَيْرِهِ . فَمِمَّا أَنْشَدَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ عَنْهُ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَاصِحٌ لَكُمُ فَعُوا كَلَامِي فَإِنِّي ذُوتَجَارِيْب

لاَ تُلْهِيَنَّكُمُ الدُّنْيَا بِزَهْرَتِهَا فَمَا تدُوْمُ عَلَىٰ حُسْنِ وَلاَ طِيْبِ قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ: يَلَذُّ بِهَا ذَا العَيْش مَنْ لَيْسَ يَعْقِلُ

وَمَا عُجْبٌ نَفْسِ أَن تَرَىٰ الرَّأْيَ إِنَّمَاالِـ إِلَىٰ اللهِ أَشْكُو هِمَّةً دُنْيَويَّةً يُنَهْنِهُهَا (١) مَوْتُ النَّبِيْهِ فَتَرْعَوِيْ

وَيَزْهُدُ فِيْهِ الأَلْمَعِيُّ المُحَصِّلُ عَجِيْبَةُ نَفْسٌ مُقْتَضَىٰ الرَّأْي تَفْعَلُ تَرَىٰ النَّصَّ إِلاَّ أَنَّهَا تَتَأُوَّلُ وَيَخْدَعُهَا رُوْحُ الحَيَاةِ فَتَغْفُلُ

<sup>(</sup>١) في (ط): «ينهنها».

وَفِي كُلِّ جُزْءِ يَنْقَضِي مِنْ زَمَانِهَا فَنَفْسُ الفَتَىٰ فِي سَهْوِهَا وَهِيَ تَنْقَضِي قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسهِ:

وَالَوْقْتُ أَنْفُسُ مَا عُنِيْتَ بِحِفْظِهِ قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسهِ:

الحَمْدُ للهِ هَاذَا العَيْنُ لاَ الأَثْرُ وَقْتُ يَفُونَتُ وَأَشْغَالٌ مُعَوِّقَةٌ وَالنَّاسُ رَكْضًا إِلَىٰ مَهْوَىٰ مَصَارِعِهِمْ تَسْعَیٰ بِهِمْ خَادِعَاتٌ مِنْ سَلاَمَتِهِمْ وَالجَهْلُ أَصْلُ فَسَادِ النَّاسِ كُلِّهِمُ وَالجَهْلُ أَصْلُ فَسَادِ النَّاسِ كُلِّهِمُ وَإِنَّمَا العِلْمُ عَنْ ذِي الرُّشْدِ يَطْرَحُهُ وَأَصْعَبُ الدَّاءِ دَاءٌ لاَ يُحَسُّ بِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحِسُّ المَرْءُ مَوْقِعَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُحِسُّ المَرْءُ مَوْقِعَهَا

مِنَ الجِسْمِ جُزْءٌ مِثْلُهُ يَتَحَلَّلُ وَجِسْمُ الفَتَىٰ فِي شُغْلِهِ وَهُوَ يَعْمَلُ

وَأُرَاهُ أَسْهَلُ مَا عَلَيْكَ يَضِيْعُ

فَمَا الَّذِي بِاتِّبَاعِ الْحَقِّ يُنْتَظَرُ وَضَعْفُ عَزْمٍ وَدَارُ شَأْنُهَا الْغِيرُ وَضَعْفُ عَزْمٍ وَدَارُ شَأْنُهَا الْغِيرُ وَلَيسَ عِنْدَهُمُ مِن رَكْضِهِمْ خَبرُ فَيَبْلُغُونَ إِلَىٰ المَهْوَىٰ وَمَاشَعُرُوا فَيَبْلُغُونَ إِلَىٰ المَهْوَىٰ وَمَاشَعُرُوا وَالْجَهْلُ أَصْلٌ عَلَيْهِ يُخْلَقُ البَشَرُ وَالْجَهْلُ أَصْلٌ عَلَيْهِ يُخْلَقُ البَشَرُ كَمَا عَنِ الطَّفْلِ يَوْمًا يُطْرَحُ السُّرَرُ لَكُ كَالدِّقِ (١) يَضْعَفُ حِسًّا وَهُو يَسْتَعِرُ لَا الضَّرَرُ لَا أَجْزَاءَهُ (٢) قَدْ عَمَّهَا الضَّرَرُ لَا أَجْزَاءَهُ (٢) قَدْ عَمَّهَا الضَّرَرُ

وَقَالَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ: سَمِعْتُهُ يَقُونُ : لَوْلاَ عُمُومُ فَقَرَاءِ النَّاسِ مَا اسْتَغْنَوا ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَمَّا افْتَقَرَ احْتَالَ ، فَسَافَرَ لِجَلْبِ الثِّيَابِ وَالمَطَاعِمِ وَالأَدْوِيَةِ وَالْحَطَبِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ ، فَانْتَفَعَ بِذَٰلِكَ المُقِيْمُ فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتغْنَوا عَنِ وَالحَطَبِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ ، فَانْتَفَعَ بِذَٰلِكَ المُقِيْمُ فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتغْنَوا عَنِ

<sup>(</sup>١) الدُّقُّ: هُوَ دِقُّ الشَّجَرِ؛ وَهُوَ صِغَارُهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أَجْزَؤُهُ».

الكَسْبِ لأَفْتَقَرُوا، للكَنَّهُمْ لَمَّا افْتَقَرُوا تَمَّ الغَنَاءُ(١). قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ فِي المَعْنَىٰ . وَقَدْ أَنْشَدَهَا ابْنُ الجَوْزِيِّ عَنْهُ أَيْضًا:

وَكُونُ الشَّيءِ لاَ يَنْفَكُّ يُفْنِي فَذٰلِكَ أَنَّ غَايَتَهُ الفَنَاءُ نُكِبُّ عَلَىٰ التَّكَاثُر وَهُو فَقْرٌ وَتُعْجِبُنَا السَّلَامَةُ وَهْيَ دَاءُ وَنَجْزَعُ لِلْشَّدَائِدِ وَهْيَ نُصْحٌ وَتُغْرِيْنَا وَقَدْ عَزَّ الرَّجَاءُ تَنَافَىٰ النَّاسُ فَانْتَفُوا اضْطِرَارًا وَقَدْ يُرْجَىٰ مِنَ الدَّاءِ الدَّوَاءُ وَعَمَّ الفَقْرُ فَاسْتَغْنَوا وَلَوْلاَ قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسهِ:

> يَلَذُّ بِذِي الدُّنْيَا الغَنِيُّ وَيَطْرَبُ وَمَا عَرَفَ الأَيَّامُ وَالنَّاسُ عَاقلٌ إِلَىٰ اللهِ أَشْكُوهِمَّةً لَعِبَتْ بِهَا فَوَاعَجبًا مِنْ عَاقِل يَعْرِفُ الدُّنَا

قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسهِ \_ مِمَّا قَالَهُ قَدِيْمًا \_:

كُلُّ مَنْ جَاء<sup>َ(٢)</sup> بِدِيْـن غَرِيْب وَإِذَا عَالِمٌ تَكَلَّفَ فِي القَوْ

قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسهِ:

جُسُوهُ لَا يُلاَئِمُهَا البَقَاءُ وَأَجْزَاءُ تَخَلَّلَهَا الثَّواءُ عُمُوهُ الفَقْر مَا عَمَّ الغَنَاءُ

وَيَزْهَدُ فِيْهَا الأَلْمَعِيُّ المُجَرِّبُ وَوُفِّقَ إِلاَّ كَانَ فِي الْيَوْم يَرْغَبُ أَبَاطِيْلُ آمَالٍ تَغُرُّ وَتَخْلُبُ فَيُصْبِحُ فِيْهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ يَرْغَبُ

غَيْرَ دِيْنِ الإِسْلَامِ فَهُو كَـٰذُوْبُ لِ سُنَّةً فَذَاكَ المُريْبُ

<sup>(</sup>١) في (ط): «الفَنَاءُ».

<sup>(</sup>٢) كَذَا؟! وَلَعَلَّهَا: «جَاءَنَا».

مَالَنَا قَطُّ غَيْرُ مَا شَرَعَ الله لهُ بِهِ يُعْبَدُ الإلهُ الكَرِيْمُ فَتَمَسَّكُ بِالشَّرعِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ السَحَقَّ فِيْهِ وَمَا سُواهُ سُمُوهُ وَمَا سُواهُ سُمُوهُ وَمَا يُذْكَرُ مِنْ شِعْرِ الوزِيْرِ - رَحِمَهُ اللهُ -:

تَمَسَّكُ بِتَقُوى اللهِ فَالمَرْءُ لاَ يَبْقَىٰ وَكُلُّ امْرِيءٍ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ يَلْقَىٰ وَلاَ تَظْلِمَنَّ النَّاسَ مَا فِي يَدَيْهِمُ وَلاَ تَذْكُرْنَ إِفْكًا وَلاَ تَحْسِدَنْ خَلْقَا تَعُوَّدُهُ الإِنْسَانُ صَارَ لَهُ خُلْقًا تَعَوَّدُهُ الإِنْسَانُ صَارَ لَهُ خُلْقًا

وَذَكَرَ يَاقُوْتُ الْحَمَوِيُّ فِي كِتَابِهِ «مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ» (() بِإِسْنَادٍ لَهُ: أَنَّ الوَزِيْرَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ فَائِقَةُ الحُسْنِ، وَظَهِرَ لَهُ فِي المَجْلِسِ مِنْ أَدَبِهَا، وَحُسْنِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ فَائِقَةُ الحُسْنِ، وَظَهرَ لَهُ فِي المَجْلِسِ مِنْ أَدَبِهَا، وَحُسْنِنَ كِتَابَتِهَا، وَذَكَائِهَا، وَظُرْفِهَا مَا أَعْجَبَهُ، فَأَمَرَ فَاشْتُرِيَتْ لَهُ بِمَائَةٍ وَخَمْسِيْنَ دِيْنَارًا، وَأَمَرَ أَنْ يُهَيَّأُ لَهَا مَنْزِلٌ وَجَارِيَةٌ، وَأَنْ يُحْمَلَ لَهَا مِنَ الفُرُشِ وَالآنِيَةِ وَالثِيّابِ وَجَمِيْعِ مَا تُحْتَاجُ إِلَيْهِ، ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ جَاءَهُ الَّذِي بَاعَهَا، وَشَكَىٰ وَاللَّهِ أَلَمَ فِرَاقِهَا، فَضَحِكَ وَقَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ تُرِيْدُ ارْتِجَاعَ الجَارِيَةِ؟ قَالَ: إِيْ وَاللّٰهِ يَا مَوْلاَنَا، وَهَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: وَلَا لَهُ مُنْ اللّٰهِ يَا مَوْلاَنَا، وَهَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: وَلَا يَعْمَلُ لَهُ الْوَزِيْرُ: وَلَا يَعْمَلُ لَهُ الْوَزِيْرُ: وَلَا يَعْمَونُ فَيْهِ وَأَبْرَزَهُ، فَقَالَ لَهُ الوَزِيْرُ: وَلَا يَعْمُ اللّٰهِ يَا مَوْلاَنَا، وَهَالَ لَهُ المُثْمَنِ، ثُمَّ قَالَ لِخَادِمِهِ يُمْنِ (٢): اذْفَعْ إِلَيْهِ الجَارِيَة وَمَا النَّمَنُ مَا فِي حُجْرَتِهَا، وَدَفْعَ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ وَمَا النَّمَنَ، وَمَاعِمُ مَا فِي حُجْرَتِهَا، وَدَفْعَ إِلَيْهِ الجَرْقَةَ الَّتِي فِيْهَا الثَّمَنَ، وَمَا عَلَيْهَا، وَجَمِيْعَ مَا فِي حُجْرَتِهَا، وَدَفْعَ إِلَيْهِ الْجِرْقَةَ الَّتِي فِيْهَا الثَّمَنَ،

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا فِي «مُعْجَم الأُدْبَاءِ» وَلَمْ تَرِدْ لابنِ هُبَيْرَةَ تَرْجَمَةٌفِيْهِ؟!.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ من (ط) وفي ( أَ ): «ممن»، وُفِي (بُ): «يمنىٰ»، وَمَا أَثْبَتُهُ من (ج) و(د)، وَلَعَلَّهَا أَقْرَبُ إِلِيٰ الصَّوَابِ.

وَقَالَ: اسْتَعِيْنَا بِهِ عَلَىٰ شَأْنِكُمَا، فَأَكْثَرَا مِنَ الدُّعَاءِ لَهُ، وَأَخَدَهَا (١) وَخَرِجَ. وَحُكِي عَنِ الْوَزِيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مُدَّ السِّمَاطُ فَأَكْثُرُ مَا يَحْضُرُهُ الفُقَرَاءُ وَالعُمْيَانُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمٍ وَأَكَلَ النَّاسُ وَخَرَجُوا بَقِي رَجُلٌ ضَرِيْرٌ يَبْكِي، وَاللهِ مَا أَقْدِرُ عَلَىٰ ثَمَنِ مَدَاسٍ، وَمَا وَيَقُولُ: سَرَقُوا مَدَاسِي وَمَا لِي غَيْرُهُ، وَاللهِ مَا أَقْدِرُ عَلَىٰ ثَمَنِ مَدَاسٍ، وَمَا بِي إِلاَّ أَنْ أَمْشِي حَافِيًا وَأُصَلِّي، فَقَامَ الوزِيْرُ مِنْ مَجْلِسِه، وَلَبِسَ مَدَاسَهُ وَالطَّرِيْرُ لَا يَعْرِفُهُ، وَقَالَ لَهُ: وَجَاءَ إِلَىٰ الضَّرِيْرِ، فَوَقَفَ عِنْدَهُ وَخَلَعَ مَدَاسَهُ وَالطَّرِيْرُ لاَ يَعْرِفُهُ، وَقَالَ لَهُ: إِلنَّ اللهُ كَأَنَّهُ وَجَاءَ إِلَىٰ الضَّرِيْرِ، فَوَقَفَ عِنْدَهُ وَخَلَعَ مَدَاسَهُ وَالطَّرِيْرُ لاَ يَعْرِفُهُ، وَقَالَ لَهُ: إِلنَّ اللهُ كَأَنَّهُ وَجَاءَ إِلَىٰ الضَّرِيْرُ ، فَوَقَفَ عِنْدَهُ وَخَلَعَ مَدَاسَهُ وَالطَّرِيْرُ لاَ يَعْرِفُهُ، وَقَالَ لَهُ: إِلنَّ اللهُ كَأَنَّهُ اللهُ كَأَنَّهُ مَذَاسِي، وَمَضَىٰ الضَّرِيْرُ، وَرَجَعَ الوزِيْرُ إِلَىٰ مَجْلِسِه، وَهُو يَقُونُ لُ : سَلِمْتُ مِنْ يَقُولَ: أَنْتَ سَرَقْتَهُ.

وَأَخْبَارُ الْوَزِيْرِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَمَنَاقِبُهُ كَثِيْرَةٌ جِدًا، وَقَدْمَدَ حَهُ الشُّعَرَاءُ فَأَكْثَرُوا. وَقِيْلَ: إِنَّهُ رُزِقَ مِنَ الشُّعَرَاءِ مَا لَمْ يُرْزَقْهُ أَحَدٌ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ: الحَيْصَ بَيْصَ (٢)

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): «فأخَذُه».

<sup>(</sup>٢) هَلذَا لَقَبُهُ، واسْمُهُ سَعْدُ بنُ مُحَمَّدُ بنِ مُحَمَّدٍ، شِهَابُ الدِّيْنِ أَبُوالفَوَارِسِ التَّمِيْمِيُّ البَغْدَادِيُّ (ت: ٧٥ هـ) لَهُ دِيْوَانٌ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ كِبَارٍ طُبِعَ فِي «بَغْدَادَ» سَنَةَ (١٩٧٤م) حَقَّقَهُ مَكِي السَّيد جَاسِم، وشَاكر هَادِي شُكر. وَقدَّمَ عَامِرُ أَحْمَدَ إِبْرَاهِيْمَ فِي آدابِ جَامِعَةِ المَوْصِلِ دِرَاسَةً لِسِيْرَتِهِ وَشِعْرِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمِ شُعْرَاءِ العِرَاقِ» المَوْصِلِ دِرَاسَةً لِسِيْرَتِهِ وَشِعْرِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمِ شُعْرَاءِ العِرَاقِ» (١٨ ٢٠٢)، وَالمُنْتَظَمِ (١٠ / ٢٨٨)، وَمُعْجَمِ الأُدْبَاءِ (١١ / ١٩٩١)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢/ ٢٢١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٥ / ١٦٥)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيَّ (٤/ ٢٢١)، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٢٨).

## وَابْنُ بُخْتِيَارِ الْأَبْلَهُ (١)، وَابْنِ التَّعَاوَيْذِيِّ (٢)، وَالعِمَادُ الكَاتِبُ (٣)، وَأَبُوعَلِيٍّ

- (۱) الأَبْلَهُ لَقَبُهُ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بِنُ بُخْتِيَارُ، أَبُوعَبْدِاللهِ (ت: ٥٧٩هـ)، لَهُ دِيْوَانٌ بِتَحْقِيْقِ وَدِرَاسَةِ سُعَاد جَاسِم مُحَمَّد في آدابِ جَامِعَةِ المَوْصِلِ أَيْضًا. أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ "قِسْمِ شَعَرَاءِ العِرَاقِ» (١/ ٨٥)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبيثي (١٨٥)، وَوَفَيَاتِ الأَغْيَانِ (٤/ ٣٦٤)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢١/ ١٣٢).
- (٢) هُو مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ، أَبُوالفَتْحِ يُغْرَفُ بِـ «سَبْطِ ابنِ التَّعَاوِيْذِيِّ» (ت: ١٩٠٥هـ)، لَهُ دِيوانٌ نَشَرَهُ قَدِيْمًا مرْجليُوث في المُقْتَطَفِ، (القَاهِرة) سَنَة (١٩٠٣م) وَقدَّمَ الأُسْتاذ نُورِي شَاكر الآلُوسِي دِرَاسَةً عَنْ حَيَاتِهِ وَشِغْرِهِ (ط) سنَةَ: (١٩٧٥م) بِـ «بَغْدَادَ». وَوَقَفَ عَلَىٰ نُسْخَةٍ مِن دِيْوَانِهِ مَكْتُوْبَةٌ سَنَةَ (٥٨٥هـ) بَعْدَ وَفَاتِه بِسَنَةٍ وَاسْتَدْرَكَ (١٥٩٠) بَيْتًا.

وَلَمْ يَكُنْ سِبْطُ ابنِ التَّعَاوِيْذِيِّ وَافِيًا لِلوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّينِ بنِ هُبَيْرَةَ فَقَدْ نَقَلَ القَاضِي شَمْسُ الدَّيْنِ ابنُ خِلْكَان فِي «وفَيات الأعيانِ» أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَىٰ عَضُدِ الدِّيْنِ [ابنِ رَئِيْسِ الرُّوْسَاء] لِعِلْمِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَزِيْرِ فَأَنْشَدَهُ مُرْتَجِلاً:

قَالَ لِي وَالوَزِيْرُ قَدْ مَاتَ قَوْمٌ فَمْ لِنَبْكِي أَبَا المُظفَّرِ يَحْيَىٰ قُلْتُ أَهْوِنْ عَنْدِي بِذَٰلِكَ رِزْأً وَمُصَابًا وَابْنُ المُظَفَّرِ يَحْيَا

ابنُ المُظَفَّرِ: هُوَ ابنُ رئِيسِ الرُّوْسَاءِ، مِنْ يَنِي المُسْلِمَةِ، البَيْتِ الْمَشْهُوْرِ بِالرِّثَاسَةِ وَالْمِزَارَةِ وَالْمَلْلَةِ، وَكَانَ سِبْطُ ابنِ التَّعَاوِيْذِيِّ مِنْ مَوَالِي يَنِي المُظَفَّرِ هَـٰوُلاَءِ. فَلاَ عَرَابَةَ إِذًا. أَخْبَارُهُ في: خَرِيْدَةِ القَصْرِ "قِسْمِ شُعَرَاءِ الْعِرَاقِ» (٣/ ٨٢) فمَا بَعْدَهَا، وَمُعْجَمِ الأُدْبَاءِ (٨١/ ٣٥)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٨٤/ ٢٦٤)، وَالوَافِي بِالْوَفَيَاتِ وَمُعْجَمِ الأُدْبَاءِ (١٨/ ٢٥٥)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (١١/ ٤٥)، وَالوَافِي بِالْوَفَيَاتِ (١١/ ٤)، وَالنَّهُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ١٠٥).

(٣) مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَامِدٍ، عِمَادُ الدِّينِ الأَصْبَهَانِيُّ الكَاتِبُ (ت: ٥٩٧هـ) مُؤلِّفُ «خَرِيدَةِ القَصْرِ» جَمَعَ شِعْرَهُ الدُّكْتور نَاظم رشيد (ط) فِي جَامِعَةِ المَوْصِلِ سَنَةَ (١٩٨٣م) وفي آدابِ جَامِعَة المَوْصِل أَيْضًا «العِمَادُ الأَصْبَهَانِيُّ نَاقدًا» للدكتور مُيسر حُمَيْد سَعِيد سَنَةَ (١٩٩١م). أَخْبَارُهُ فِي: مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قسم شُعَرَاء =

## ابْنُ أَبِي قِيْرًاطٍ (١)، وَمَنْصُوْرٌ النُّمَيْرِيُ (٢)، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ (٣)، حَتَّىٰ قِيْلَ: إِنَّهُ جُمِعَتْ

العِرَاقِ»، وَمُقَدِّمة دِيْوَانِهِ، وفيهما مَصَادِرُ تَرْجَمَتِهِ.

(١) الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ المُبَارَكِ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ أَبُوعَلِيِّ الكَاتِبِ. ذَكَرَهُ الصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٢/ ١٤٩)، وَأَوْرَدَ لَهُ قَصِيْدَةً فِي مَدْح الوَزِيْرِ المَذْكُوْرِ.

(٢) كَذَا فِي الأُصُوْلِ، وَالصَّحِيح أَنَّهُ نَصْرُ بنُ مَنْصُوْرٍ \_كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ صَفْحَتَيْنٍ \_ عَلَىٰ الصَّحِيْح، حَنْبَلِيِّ (ت: ٥٨٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِه.

وَمِنَ الشُّعَرَاء الَّذِينَ مَدَحُوا ابنَ هُبَيْرَةَ: المُؤَيَّدُ الآلُوسِيُّ عَطَّافُ بنُ مُحَمَّدِ (ت: ٥٥٧هـ)، وابنُ خُذَادَاذَ البِّادَرَاثِيُّ ، الغَزْنَوِيُّ الأَصْلِ، أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ هِبَةِ اللهِ (ت: بَعْدَ ٧٧٦هـ)، وَالحَسَنُ بنُ سَعِيدٍ الشَّاتَانِيُّ (ت: ٩٩٥هـ)، وَمُحَمَّدُ بنُ الحُسَين بن تُرْكَانَ (ت: ٥٦١هـ)، وَعَبْدُالقَادِرِ بنُ عَلِيِّ بنِ نَوْمَةَ الوَاسِطِيُّ (ت: ٥٧٧هـ)، وَمُفْلِحُ بنُ عَلِيِّ بن يَحْيَىٰ بن عَبَّادِ الأَنْبَارِيُّ (ت: ٥٦١ هـ)، وَالحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ حَمْزَةَ الأَقْسَاسِيُّ، وَمُحَمَّدُ ابنُ أَحْمَدَ بنِ مَحْمُوْدٍ، أَبُونَصْرِ الفَرُّوْخِيُّ الكَاتِبُ الأَوَانِيُّ (ت: ٥٥٧هـ). صَاحِبُ القَصِيْدَةِ المَشهُورَةِ فِي الفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ وَهِيَ مَنْشُوْرَةٌ، وَقَدْ ضَمَّنَهَا مَدْحَ الوَزِيْرِ ابن هُبَيْرَةً، وَلَهُ فِيْهِ مَدَائِحُ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ الكَاتِبُ المَعْرُوفُ بـ (ابنِ الأديبِ (ت: ٥٥٧هـ)، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ شُعَيْبٍ أَبُوشُجَاعِ المَعْرُوفُ بِـ «ابن الدَّهَّانِ» (ت: ٩٠هــ)، وَمُحَمَّدُ بنُ الفَلَاسِ، وَلُؤَيُّ بنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، وَالخَضِرُ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ الهَجَّامِ البَغْدَادِيُّ، الطَّائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الآمِدِيُّ، المَعْرُوْفُ بِـ «الكَامِلِ» أَبُوالمَكَارِم (ت: قَبل ٥٥٥هـ)، وَهِبَهُ اللهِ بنُ الفَضْلِ، أَبُوالقَاسِم بنُ القَطَّانِ (ت: ٥٥٨هـ)، وَسَعْدُ بِنُ عَلِيِّ الوَرَّاقُ، أَبُوالمَعَالِي، الحَطِيْرِيُّ، الكُتْبِيُّ صَاحِبُ (زَيْنَةِ الدَّهْر» (ت: ٦٨ ٥هـ)، وَمُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن حَمْزَةَ بن جَيَا الحِلِّيُّ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي مَنْصُوْرٍ يَلْدَكَ بنِ أَرْسَلاَن الكَاتِبُ، وَأَخُونُهُ مُحَمَّدٌ. . وَإِنَّمَا ذِكَرْتُ هَاؤُلاَءِ جَمِيْعًا مَعَ كَثْرَتِهِمْ تَأْكِيْدًا لِقَوْلِ المُؤلِّفُ هُنَا: «وَغَيْرُهُمْ كَنْيُرٌ»، وَأَنَا لَمْ اسْتَقْصِ البَحْثَ وَلاَ أَدَّعِي المُحَاوَلَةَ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ مَا جَاءَ مِنْهُمْ فِي «خَرِيْدَةِ القَصْرِ» وَمِنْ غَيرِهِ قَلِيْلًا، خِلَالَ قِرَاءَتِي السَّرِيْعَةِ؛ فَالَوَقْتَ لاَ=

مِنْ مَدَائِحِهِ مَا يَزِيْدُ عَلَىٰ مَائَتَيْ أَلْفِ قَصِيدَةٍ فِي مُجَلَّدَاتٍ. فَلَمَّا بِيْعَتْ كُتُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اشْتَرَاهَا بَعْضُ الأَعْدَاءِ، فَغَسَلَهَا. وَمِنْ قَوْلِ الحَيْصَ بَيْصَ (١) فِي مَدْحِهِ، رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ:

يُفِلُ عَزْبَ الرَّزايَا وَهِي بَاسِلَةٌ وَيَشْهَدُ الهَوْلَ (٢) بَسَّامًا وَقَدْ دَمَعَتْ وَيَشْهَدُ الهَوْلَ (٢) بَسَّامًا وَقَدْ دَمَعَتْ وَيُتَّقَىٰ مِثْلَ مَا تُرْجَىٰ فَوَاضِلُهُ عَارٍ مِنَ الْعَارِ كَاسٍ مِن مَنَاقِبِهِ عَارٍ مِنَ الْعَارِ كَاسٍ مِن مَنَاقِبِهِ سَهْلُ المَكَارِمِ صَعْبٌ فِي حَفِيْظَتِهِ قَالِي الدَّنَايَا وَصَبُوانُ العُلَىٰ كَلِفٌ قَالِي الدَّنَايَا وَصَبُوانُ العُلَىٰ كَلِفٌ المَلْكُ يَحْيَىٰ لِذِي قَوْلٍ وَمُعْتَرَكِ المَلْكُ يَحْيَىٰ لِذِي قَوْلٍ وَمُعْتَرَكِ لَكُ مُضِي الأُسِنَّةَ وَالأَقْوالُ مَاضِيَةٌ يَمْضِي الأُسِنَّةَ وَالأَقْوالُ مَاضِيَةٌ جَوَادُ مَجْدِ لَهُ فِي فَخْرِهِ شَبَهٌ يَصِيْدُ وَحْشَ المَعالِي وَهِي نَافِرَةٌ يَصِيْدُ وَحْشَ المَعالِي وَهِي نَافِرَةٌ يَصِيْدُ وَحْشَ المَعالِي وَهِي نَافِرَةٌ

يُسْعِفُنِي بِالاسْتِيعَابِ وَلَيْسَ ذٰلِكَ هَدَفِي الآنَ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ المُتَتَبِّعَ المُتَأَنِّي سَيْظْفُرُ
 بأعدَادٍ أَكبَرَ، وَحَسْبِي أَنْنِي افْتَحُ المَجَالَ لِغَيْرِي مِنَ البَاحِثِيْنَ لِجَمْعِ ذٰلِكَ وَدِرَاسَتِهِ،
 فَهُوَ جَدِيْرٌ بِالبَحْثِ وَالاستِقْصَاءِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ المُتْعَةِ وَالفَائِدَةِ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

<sup>(</sup>١) الأَبْيَات فِي دِيْوَانِهِ، وَخَرِيْدَةُ القَصْرِ (١/ ٢٨٧، ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) فِي ( أ ): «القَوْلُ»، وَصُحِّحَتْ عَلَىٰ هَامِشِ الورَقَةِ قِرَاءَة نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٣) فِي (أ) و (ب): «مَغْلُوْلُ».

وَمِمَّا أَنْشَدَهُ أَبُو الفَتْحِبْنُ الأَدِيْبِ<sup>(١)</sup>في أَوَّلِيَوْم جَلَسَ فِيهِ الوَزِيْرُ وَقُرِيءَ عَهْدُهُ: وَإِنْ قُلْتَ غَيْثٌ فَهُوَ أَنْدَىٰ وَأَجْوَدُ إِذَا قُلْتَ لَيْثٌ فَهُو َأَمْضَىٰ عَزِيْمَةً مِنَ القَوْم مَا أَبْقُوا سِوَىٰ حُسْنِ ذِكْرِهِمْ وَمَا عَمَرُوْهُ بِالجَمِيْلِ وَشَيَّدُوا إِذَا سَيِّدٌ مِنْهُمْ خَلاَ قَامَ سَيِّدُ (٢) وَصِيَّةُ مَوْرُوْثٍ إِلَىٰ خَيْرِ وَارِثٍ إِلَيْهِ أَحَادِيْثُ المَكَارِم تُسْنَدُ سَيُحْيِيْهُمُ يَحْيَىٰ وَمَا غَابَ غَائِبٌ مَنَاقِبُ تُحْصَىٰ دُوْنَها عَدَدُ الحَصَىٰ بِهَا يُغْبَطُ الحُرُّ الكَرِيْمُ وَيُحْسَدُ لِيَهْنَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ اعْتِضَادُهُ بِرَأْيكَ وَالآرَاءُ تَهْدِي وَتُرْشِدُ هُوَ المُقْتَفِي أَمْرَ الإِلَهِ وَإِنَّهُ لَيُصْدِرُ عَنْ أَمْرِ الإلهِ وَيُوْرِدُ وَأَفْكَارُهُ فِي مِثْلِهِ<sup>(٣)</sup> تَتَرَدَّدُ تَمَنَّىٰ وَزِيْرًا صَالِحًا يَكْتَفِي بهِ دَعَا زَكَرِّيَاءُ النَّبِيُّ كَمَا دَعَا إِمَامُ الهُدَىٰ، وَالأَمْرُ بِالأَمْرِ يُعْضَدُ فَخُصَّ بِيَحْيَىٰ بَعْدَمَا خُصَّ بَعْدَهُ بِيَحْيَىٰ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ مُحَمَّدُ وَهِيَ طَوِيْلَةٌ (٤). وَمِنْ قَصِيْدَةٍ لأَبِي عَلِيِّ بْنِ الفَلاَّسِ الشَّاعِرُ (٥) أَوَّلُهَا:

 <sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ الكَاتِبُ (ت: ٥٥٧هـ) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي خَرِيْدَةِ القَصْرِ
 (٣٦ / ١ / ٣٦٠) وَذَكَرَ الأَبْيَاتِ المَذْكُوْرَةَ هُنَا ص(٣٦٦).

 <sup>(</sup>٢) هَـٰذَا الشَّطْرُ مُقْتَبَسٌ مِن بَيْتِ السَّمَوْأَلِ، وَعَجزُهُ في دِيْوَانِهِ
 \* قَوُّ وْلٌ لَمَا قَالَ الكِرَامُ فَعُوْلُ\*

تَقَدَّم فِي تَرْجَمَةِ الشَّرِيْفِ أَبِي جَعْفَرٍ. وَتُنْظَر نِسْبَتُهُ هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٣) في (أَ) و(ج): «مثلُّها» وصَّحَّحتُّ في هامشٌ (أَ) قِرَاءَة نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٤) هَلْذِهِ العِبَارَةُ سَاقِطَةٌ مِن (أ) و(ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) المَوْجُونُدُ فِي الأُصُولِ: «الفَلاَّسُ» بِالفَاءِ، وَفِي خَرِيْدَةِ القَصْرِ (٣/ ٢/ ٤٢٨)، الأدِيْبُ=

الحُبُّ يَهْجُرُ وَالطُّيُوفُ تَزُورُ طِلْتَ (۱) المُلُوكَ وَقَصَّرُواعَنْ غَايَةٍ وَعَدَلْتَ حَتَّىٰ لَمْ تَدَعْ مِنْ ظَالِمٍ فَالأَرْضُ مُشْرِقَةُ بِعَدْلِكَ وَالنَّدَىٰ قَدْ رُوِّضَتْ بِالمَكْرُمَاتِ كَأَنَّمَا وَلِنَصْرِ النُّمَيْرِيِّ: (٣)

أَعْلَقْتُ منْ يَحْيَىٰ رَجَائِي لِمَنْ وَكَانَ عَوْنُ الدِّيْنِ أَحْرَىٰ الوَرَىٰ

وَكَأَ نَّمَا أَصْلُ الصَّبَابَةِ زُوْرُ مَا نَالَهَا كِسْرَىٰ وَلاَ سَابُورُ يَدَهُ عَلَىٰ المُسْتَضْعَفِیْنَ تَجُورُ وَصَبَاحُ عَدْلِكَ مَالَهُ دَیْجُورُ کُلُّ البِلادِ خَورْنَقُ(٢) وَسَدِیْرُ

تَحْتَكِمُ الآمَالُ فِي وَفُرِهِ بِنُصْرةِ الحُرِّ عَلَىٰ دَهْرِهِ

مُحَمَّدُ القَلَّاسُ [بالقَافِ]، قَالَ: «طَالَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَجْلِسِ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيرَةَ يُنْشِدُهُ وَيَسْتَرْفِدُهُ.. وَكَانَ يَعِيْشُ إِلَىٰ يَوْمِ خُرُوجِي مِنْ «بَغْدَادَ» وَلَمْ أَسْمَعْ إِلَىٰ الآنَ بِوَفَاتِهِ»، فَهَلْ هَـٰذَا هُوَ المَقْصُودُ هُنَا؟ يَظْهَرُ ذٰلِكَ، وَلَمْ يَخْتَرْ لَهُ العِمَادُ فِي مَدْحِ الوَزِيْرِ. وَكَانَ خُرُوجُ العِمَادِ مِنْ «بَغْدَادَ» سَنَةَ (٥٦٢هـ).

<sup>(</sup>١) فِي (ط): «ظلت» خَطَأٌ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «خوريق» وَالخَوَرْنَقُ وَالسَّدِيْرُ: قَصْرَانِ مَشْهُوْرَانِ.

٣) نَصْرُ بنُ مَنْصُورِ النِّمَيْرِيُّ (ت: ٨٨٥هـ) حَنْبَلِيُّ، ذَكَرَهُ الْمُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ مِن وَلَدِ الرَّاعِي النُّمَيْرِيُّ عُبَيْدِ بنِ حُصَيْن، الشَّاعِرِ، الأُمَوِيِّ، المَشْهُورِ، وَلَمَّا جَمَعَ الفَاضِلاَنِ الدُّكُتُورُ نُوْرِي حَمُّوْدِي القَيْسِيُّ، وَالأُسْتَاذُ هِلاَل نَاجِي دِيْوَانَ الرَّاعِي النُّمَيْرِيِّ وَنَشَرَاهُ فِي الدُّكُتُورُ نُوْرِي حَمُّوْدِي القَيْسِيُّ، وَالأُسْتَاذُ هِلاَل نَاجِي دِيْوَانَ الرَّاعِي النُّمَيْرِيِّ وَنَشَرَاهُ فِي الدُّكُتُورُ نُوْرِي حَمُّوْدِي القَيْسِيُّ، وَالأُسْتَاذُ هِلاَل نَاجِي دِيْوَانَ الرَّاعِي النُّمَيْرِيِّ وَأَوْرَدَ مَا المَحْمَعِ العِلْمِيِّ العِرَاقِيِّ سَنَة (١٤٠٠هـ). ذَكَرًا فِي أُسْرَتِهِ «نَصْرَ بنَ مَنْصُورٍ» وَأَوْرَدَ مَا تَوَصَّلاَ إِلَيْهِ مِنْ شِعْرِهِ، وَفَاتَهُمَا هَاذِهِ المَقْطُوعَةَ، فَلَمْ يَذْكُرَاهَا لا فِي المُقَدِّمَةِ، وَلاَ فِي تَوَصَّلاَ إلَيْهِ مِنْ شِعْرِهِ، وَفَاتَهُمَا هَاذِهِ المَقْطُوعَةَ، فَلَمْ يَذْكُرَاهَا لا فِي المُقَدِّمَةِ، وَلاَ فِي المُقدِّمَةِ ، وَلاَ فِي السَّتِدْرَاكِ مَعَ رُجُوعِهِمَا إِلَىٰ كِتَابِ ابنِ رَجَبِ هَاذَا؟! كَمَا فَاتَهُمَا قَصِيدَتَهُ الآتِيَة فِي رَبُّ عِبْدِالقَادِرِ الجِيلانِيِّ الآتِيَة في تَرْجَمَتِهِ، قَالَ ابنُ رَجَبِ هُنَاكَ: وَلَهُ فِيهِ مَرَاثِ أَخْرَىٰ. رِثَاءِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيلانِيِّ الآتِيَة في تَرْجَمَتِهِ، قَالَ ابنُ رَجَبِ هُنَاكَ: وَلَهُ فِيهِ مَرَاثٍ أُخْرَىٰ.

وَزِيْـرُ صِدْقٍ عَـمَّ إِحْسَـانُـهُ فَأَجْمَعَ النَّاسُ عَـلَىٰ شُكْـرِهِ

أَبَّهَـةُ المُلْـكِ عَـلَىٰ وَجْهِـهِ وَخَشْيَةُ الرَّحْمَانِ فِي سِرِّهِ

يُرْبِي عَلَىٰ الغَيْثِ نَدَىٰ كَفَّهِ وَنَـائِـلُ المَـرْءِ عَـلَىٰ قَـدْرِهِ

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ الوَزِيْرُ يَتَأَسَّفُ علَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ زَمَانِهِ، ويَنْدَمُ عَلَىٰ مَا دَخَلَ فِيْهِ، ثُمَّ صَارَ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ الشَّهَادَةَ، وَيَتَعَرَّضُ بِأَسْبَابِهَا.

وَكَانَ الوَزِيْرُ لَيْسَ بِهِ قَلَبَةٌ (١) فِي يَوْمِ السَّبْتِ ثَانِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنةَ سِتِّيْنَ وَجَمْسِمَائَةَ ، وَنَامَ لَيْلَةَ الأَحَدِ فِي عَافِيَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتَ السَّحَرِ قَامَ ، فَحَضَرَ طَبِيْبٌ كَانَ يَخْدِمُهُ ، فَسَقَاهُ شَيْئًا ، فَيُقَالُ : إِنَّهُ سَمَّهُ فَمَاتَ ، وَسُقِي قَامَ ، فَحَضَرَ طَبِيْبٌ كَانَ يَخْدِمُهُ ، فَسَقَاهُ شَيْئًا ، فَيُقَالُ : إِنَّهُ سَمَّهُ فَمَاتَ ، وَسُقِي الطَّبِيْبُ بَعْدَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ سُمَّا ، فَكَانَ يَقُو لُ : سُقِيْتَ كَمَا سَقَيْتُ ، فَمَاتَ (٢) . قَالَ ذِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ مَعَ انْشِقَاقِ الفَجْرِ وَالوَزِيْرُ كَأَنَّهُ فَالَ : وَكُنْتُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ مَعَ انْشِقَاقِ الفَجْرِ وَالوَزِيْرُ كَأَنَّهُ فَالَ : وَكُنْتُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ مَعَ انْشِقَاقِ الفَجْرِ وَالوَزِيْرُ كَأَنَّهُ فَالَ : وَكُنْتُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ مَعَ انْشِقَاقِ الفَجْرِ وَالوَزِيْرُ كَأَنَّهُ فِي دَارِهِ ، وَدَخَلَ رَجُلٌ بِيدِهِ حَرْبَةٌ فَضَرَبَهُ بِهَا ، فَخَرَجَ الدَّمُ كَالفَوَّارِ فَضَرَبَ الحَائِظَ ، وَرَأَيْتُ هُنَاكَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُلْقًى ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ أَخْبَرُ ثِمُ مَنْ الحَدِيْثِ ، فَمَا اسْتَتْمَمْتُهُ حَتَّىٰ جَاءَ الخَبَرُ بِمَوْتِ الوَزِيْرِ ، وَنَفَذَ إِلَيَّ مِنْ مَعِي بِالحَدِيْثِ ، فَمَا اسْتَتْمَمْتُهُ حَتَّىٰ جَاءَ الخَبَرُ بِمَوْتِ الوَزِيْرِ ، وَنَفَذَ إِلَيَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي اللِّسَانِ (قَلَبَ): «مَا بِالعَلِيْلِ قَلَبَةٌ، أَيْ: مَا بِهِ شَيْءٌ، لاَ يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ فِي التَّفْيِ، قَالَ النَّمِرُ: الفَرَّاءُ: هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ القُلاَبِ، دَاءٌ يَأْخُذُ الإِبِلَ فِي رُؤُوْسِهَا فَيَقْلِبُهَا إِلَىٰ فَوْقَ، قَالَ النَّمِرُ: أَوْدَىٰ الشَّبَابُ وَحُبُ الخَالَةِ الخَلَبَهُ وَقَدْ بَرِئْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلَبَهُ

أَيْ: بَرِثْتُ مِنْ دَاءِ الحُبِّ. قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: مَعْنَاهُ: لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ يُقَلَّبُ لَهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ. . ».

<sup>(</sup>٢) كَذَٰ لِكَ الخَلِيْفَةُ المُسْتَنْجِدُ مَاتَ مَسمُومًا سَمَّهُ مَمْلُوكُهُ قَايْمَازَ المُسْتَنْجِدِيُّ ، فَهَلْ كَانَ الخَلِيْفَةُ عَلَىٰ عِلْمِ بِسَمِّ وَزِيْرِهِ عَوْنِ الدِّيْنِ؟! وَهَلْ كَانَ ابْنُ رَئِيْسِ الرُّوْسَاءِ ابنُ المُسْلِمَةِ أُسْتَاذُ دَارِ البِحَلاَفَةِ وَرَاءَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ؟! يَبْدُو ذٰلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

دَارِهِ، فَحَضَرْتُ وَأَمَرِنِي وَلَدَاهُ أَنْ أَغْسًلَهُ فَغَسَّلْتُهُ، فَرَفَعْتُ يَدَهُ لِيَدْخُلَ المَاءَ فِي مَغَايِنِهِ، فَسَقَطَ الحَاتَمُ مِنْ يَدِهِ حَيْثُ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الخَاتَمَ، فَتَعَجَّبْتُ مِنْ وَجُهِهِ، وَرَأَيْتُ فِي وَقْتِ غَسْلِهِ آثَارًا بِوجْهِهِ وَجَسَدِهِ، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْمُومٌ، وَحُمِلَتْ جِنَازَتُهُ يَوْمَ الأَحدِ إِلَىٰ جَامِعِ القَصْرِ، وَصُلِّي عَلَيْهِ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَىٰ وَحُمِلَتْ جِنَازَتُهُ يَوْمَ الأَحدِ إِلَىٰ جَامِعِ القَصْرِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَىٰ مَدْرَسَتِهِ الَّتِي أَنْشَأَهَابِ (آبَابِ البَصْرَةِ) فَدُفِنَ بِهَا، وَغُلِّقَتْ يَوْمَئِذٍ أَسُواقُ (آبَعْدَادَ) مَدْرَسَتِهِ الَّتِي أَنْشَأَهَا إِلَىٰ البَصْرَةِ وَقَلَّ فِي الأَسْوَاقِ، وَعَلَىٰ السُّطُوحِ وَشَاطِيءِ وَحَرَجَ جَمْعٌ لَمْ نَرَهُ لِمَحْلُوقٍ قَطُّ فِي الأَسْوَاقِ، وَعَلَىٰ السُّطُوحِ وَشَاطِيءِ وَحَرَجَ جَمْعٌ لَمْ نَرَهُ لِمَحْلُوقٍ قَطُّ فِي الأَسْوَاقِ، وَعَلَىٰ السُّطُوحِ وَشَاطِيءِ وَحَرَجَ جَمْعٌ لَمْ نَرَهُ لِمَحْلُوقٍ قَطُّ فِي الأَسْوَاقِ، وَعَلَىٰ السُّطُوحِ وَشَاطِيءِ وَحَرَجَ جَمْعٌ لَمْ نَرَهُ لِمَحْلُوقٍ قَطُّ فِي الأَسْوَاقِ، وَعَلَىٰ السُّطُوحِ وَشَاطِيءِ وَخَرَجَ مَعَ المُسْتَنْجِدِ لِلْصَيْدِ، فَسُقِي مُسْهِلاً لأَجْلِ البَلْغَمُ، فَاسْتِقُ فِي مَوْتِ فِي مَوْمَ السَّبْتِ، فَلَمْ الخَلِيْفَةَ فِي مَوْكِلِ إِلَىٰ (الجُمُعَةِ فِي مَوْكِي مُنَالِقُ لَكُمْ السَّخِيلِ البَلْغَمُ، فَوَقَعَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ، فَصَرَحُ الجَوارِي، عَظِيْمٍ وَصَلَّى الجُمُعَةِ ، وَحَضَرَ النَّاسُ عِنْدَهُ يَومَ السَّبْتِ، فَلَمَا كَانَ وَقْتُ مَعْشِيًا عَلَيْهِ، فَصَرَحُ الجَوارِي، فَافَقَعَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ، فَصَرَحُ الجَوارِي، فَافَقَعَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ، فَصَرَحُ الجَوارِي، فَافَاقَ فَسَكَتَةَ فِي وَعْمَ السَّبْتِ ، فَلَصَرَحُ الجَوارِي، وَاللَّهُ المَا عَلِي اللَّهُ وَالْمَاءِ وَالْ أَلْ الْمُنْ الْمُعْرَالِ الْمُسْتَاءِ المَلْ الْمُعْمَةِ الللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمَالِ الْمُنْ الْمُعْرَالِ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ اللْمُعْرَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ الْمُوالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>۱) أُسْتَاذُ دَارِ الخِلَافَةِ ابنُ رَئِيْسِ الرُّ وْسَاءِ هُو عَضُدُ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِللهِ، مِنْ بَيْتِ رِئَاسَةٍ وَوَزَارَةٍ يُعْرَفُ بَيْتُهُم قَدِيْمًا بِهِ بَيْتِ يَنِي المُسْلِمَةِ » ثُمَّ عُرِفُوا بِ «آلِ المُظَفَّرِ » وَ «آل الرُّفَيْلِ » وَوَزَارَةٍ يُعْرَفُ بَيْتُهُم قَدِيْمًا بِ «بَيْتِ يَنِي المُسْلِمَةِ » ثُمَّ عُرِفُوا بِ «آلِ المُظفَّرِ » وَ «آل الرُّفَيْلِ » وَالحَدِيْثُ عن هَلْذَا البَيت يَطُولُ ، وقدْ ذَكَرْتُ طَرفًا من أَخْبَارِ وَأُصُولِ «آلِ المُسْلِمَةِ » فِي «الطَّبَقَاتِ »، وأُسْتَاذُ دَارِ الخِلافَةِ هَلذا هُو الَّذي قَتَلَ أَوْلادَ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةً ، وَأَسْتَادُ دَارِ الخِلافَةِ هَلذا هُو الَّذي قَتَلَ أَوْلادَ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةً وَاللهَ وَأَصْحَابَهُ ، وَأَنْصَارَهُ. وَلَمَّا قُتِل سَنَةَ (٤٧٥هـ) قَالَ ابنُ العطَّارِ صَاحِبُ المَخْزَنِ اللهُ وَأَصْحَابَهُ ، وَأَنْصَارَهُ. وَلَمَّا قَتِل سَنَةَ (٤٧٥هـ) قَالَ ابنُ العطَّارِ صَاحِبُ المَخْزَنِ اللهُ أَكْبَرُ يَا ثَارَاتِ طَبَرِيًا ، يَا ثَارَاتِ عِزِّ الدِّين ، يعْنِي ابْنَيْ الوَزِيْرِ ابن هُبَيْرَةَ فَإِنَّهُمَا قُتِلا فِي أَنْ اللهُ أَلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْحَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

جَمَاعَةً لِيَسْتَعْلِمَ مَا هَلْذَا الصِّيَاحُ؟ فَتَبَسَّمَ الوَزِيْرُ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الحَالِ، وَأَنْشَدَ مُتَمَثِّلًا:

وَكَمْ شَامِتٍ بِي عِنْدَ مَوْتِيَ جَاهِلِ بِظُلْمٍ يَسِلُّ السَّيْفَ بَعْدَ وَفَاتِي وَكَمْ شَامِتٍ بِي عِنْدَ مَوْتِيَ جَاهِلِ بِظُلْمٍ يَسِلُّ السَّيْفَ بَعْدَ وَفَاتِي وَلَوْ عَلِمَ المِسْكِيْنُ مَاذَا يَنَالُهُ مِنَ الضَّرِّ بَعْدِي مَاتَ قَبْلَ مَمَاتِي قُلْتُ: وَكَذَا وَقَعَ، فَإِنَّ البَلَدِيَّ (١) الَّذِي تَوَلَّىٰ الوِزَارَةَ بَعْدَهُ لَمْ يُبْقِ مِنَ الأَذَىٰ قُلْتُ: وَكَذَا وَقَعَ، فَإِنَّ البَلَدِيِّ (١) الَّذِي تَوَلَّىٰ الوِزَارَةَ بَعْدَهُ لَمْ يُبْقِ مِنَ الأَذَىٰ

رَبُّكَ بِظَلَيمِ لِلْتَعِيدِ ﴿ كَانَ عَفَا اللهُ عَنهُ - قَدْ قَتَلَ وَلَدَيْ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ وَخَلْقًا كَوْيُرًا، وَقَدْ أَثْنَى المُؤَرِّخُونَ عَلَىٰ الوَزِيْرِ ابنِ رَئِيسِ الرُّؤْسَاءِ هَلذَا، قَالَ الحَافِظُ الشَّهِيُّ: سَمِعَ مِنْ ابْنِ الحُصَينِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ البَيْهَقِيِّ، وَزَاهِرِ الشَّحَامِيِّ، وَرَوَىٰ عَنهُ حَافِدُهُ دَاوُدُ بن عَلِيٍّ، وَكَانَ أَوَّلاً أُسْتَاذَ دَارِ المُقْتَفِي، وَالمُسْتَنْجِدِ، وَوَزَرَ لِلْمُسْتَضِيءِ، وَكَانَ فِيْهِ مُرُوْءَةٌ، وَإِكْرَامٌ لِلْعُلْمَاءِ... وَكَانَ سَرِيًّا، مَهِيْبًا، جَوَادًا... للمُسْتَضِيءِ، وَكَانَ الوَزِيْرُ ذَا الْصِبَابِ إِلَىٰ العِلْمِ وَالصُّوفِيَّةِ، يُسْبغُ عَلَيْهِمُ النَّعْمَة، وَيَشْتَغِلُ وَقَالَ: "وَكَانَ الوَزِيْرُ ذَا الْصِبَابِ إِلَىٰ العِلْمِ وَالصُّوفِيَّةِ، يُسْبغُ عَلَيْهِمُ النَّعْمَة، وَيَشْتَغِلُ هُو وَأَوْلاَدُهُ بِالحَدِيثِ وَالفِقْهِ وَالأَدَب، وَكَانَ النَّاسُ مَعَهُ فِي بَلْهَنِيَّةٍ...» أَخْبَارُهُ فِي: هُو وَأَوْلاَدُهُ بِالحَدِيثِ وَالفِقْهِ وَالأَدَبُ مِ النَّاسُ مَعَهُ فِي بَلْهَنِيَّةِ...» أَخْبَارُهُ فِي: المُنتَظَمِ (١٠٠ / ٢٨٠)، وَالْوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣٥٣١)، وَالنَّهُومُ الزَّاهِرَةِ (١٨ / ٢٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣٥٥٣)، وَالنَّهُومُ الزَّاهِرَةِ (١٨ / ٢٤)،

(١) في (ط): «البُلَيْدِيُّ» خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَالوَزِيْرُ البَلَدِيُّ هُو َأَحْمَدُ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، أَبُوجَعْفَرِ (ت: ٥٦٦هـ) يَبْدُو أَنَّهُ وَلِيَ الوِزَارَةَ بِعْدَ ابِنِ هُبَيْرَةَ، يِبْدُو أَيْضًا أَنَّ ابنَ رَئِيْسِ الرُّوْسَاءِ السَّالِفِ الذِّكرِ كَانَ يَطْمَحُ إِلَيْهَا، وَكَانَ لَهُ عَلَىٰ الأَقَل يَدُّ فِي قَتْلِ ابنِ ابنَ رَئِيْسِ الرُّوْسَاءِ السَّالِفِ الذِّكرِ كَانَ يَطْمَحُ إِلَيْهَا، وَكَانَ لَهُ عَلَىٰ الأَقَل يَدُّ فِي قَتْلِ ابنِ هُبَيْرَةَ لِلْوُصُولِ إِلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَتَلَ أَوْلاَدَهُ، وَأَتْبَاعَهُ، فَلمَّا خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ لَم يَرْضَ بِذَلِكَ؟ هُبَيْرَةَ لِلْوُصُولِ إِلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَتَلَ الْبَلَدِيِّ لَمَّا قَدِمَ مِنْ «وَاسِطَ» إِلَىٰ «بَعْدَادَ» لِتَولِي الوِزَارَةَ إِلاَّ لِذَٰلِكَ لَمْ يَخْرُجْ لِتَلَقِي ابنَ البَلَدِيِّ لَمَّا قَدِمَ مِنْ «وَاسِطَ» إِلَىٰ «بَعْدَادَ» لِتَولِي الوِزَارَةَ إِلاَّ لِذَٰلِكَ لَمْ يَخْرُجْ لِتَلَقِي ابنَ البَلَدِيِّ لَمَا قَدِمَ مِنْ «وَاسِطَ» إِلَىٰ «بَعْدَادَ» لِتَولِي الوِزَارَةَ إِلاَّ مُكْرَهًا مِنْ قِبلِ الخَلِيفَةِ لِلْوُصُولِ مُكْرَهًا مِنْ قِبلِ الخَلِيفَةِ وَلَكَ، وَكَانَ هُوَ المُتَولِي لِعَقْدِ البَيْعَةِ لِلْمُسْتَضِيءِ، ثُمَّ اسْتَوْزَرَهُ إِلَىٰ هَدَفِهِ، فَتَحَقَّقَ لَهُ ذَٰلِكَ، وَكَانَ هُوَ المُتَولِي لِعَقْدِ البَيْعَةِ لِلْمُسْتَضِيءٍ، ثُمَّ اسْتَوْزَرَهُ إِلَىٰ

لِبَيْتِ رَئِيْسِ الرُّؤَسَاءِ مُمْكِنًا، قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مَشْرُوْبًا فَاسْتَفْرَغَ بِهِ، ثُمَّ اسْتَدْعَىٰ بِمَاءٍ فَتَوضَّاً لِلصَّلَاةِ، وَصَلَّىٰ قَاعِدًا، فَسَجَدَ فَأَبْطَأَ عَنِ القُّعُوْدِ مِنَ السُّجُوْدِ، فَحَرَّكُوهُ فَإِذَا هُوَ مَيْتٌ، \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَرَثَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شُعَرَائِهِ، مِنْهُمْ: اللهُ مُؤِدِ، النُّمَيْرِيُّ بِقَصَائِدِ، مِنْهَا قَوْلُهُ: (١)

أَلْمِمْ عَلَىٰ جَدَثٍ حَوَىٰ تَاجَ المُلُوْكِ وَقُلْ سَلَامْ وَاعْقِرْ سُويْدَاء (٢) الضَّمِيْ لَلَّ مَا يُشْنِي السَّوَامْ وَتَوَقَّ أَنْ يُثِنِي حَيَا (٣) عَدَمْعُ عَيْنِكَ (٤) أَوْ مَلَامْ وَتَوَقَّ أَنْ يُثِنِي حَيَا (٣) عَدَمْعُ عَيْنِكَ (٤) أَوْ مَلَامْ إِنَّ الْتَمَاسُكَ وَالوَقَا رَبِمَنْ أُصِيْبَ بِهِ حَرَامْ فَإِذَا ارْتَوَتْ تِلْكَ الجَنَا دِلُمِنْ دُمُوعِكَ وَالرَّغَامُ فَإِذَا ارْتَوَتْ تِلْكَ الجَنَا دِلُمِنْ دُمُوعِكَ وَالرَّغَامُ

المُسْتَضِيْءُ فَانْتَقَمَ من ابنِ البَلَدِيِّ، فَأَرْسَلَ لَهُ مَنْ يَسْتَدْعِيهِ للتَّعْزِيَّةِ بِالمُسْتَنْجِدِ وَأَخْذِ البَيْعَةِ للْمُسْتَضِيءِ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ دَارِ الخِلاَفَةِ صُرِفَ إِلَىٰ مَوْضِع وَقُتِلَ، وَقُطْعَ قِطْعًا، البَيْعَةِ للْمُسْتَضِيءِ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ دَارِهِ فَوُجِدَ فِيْهَا خُطُوطُ الخَلِيْفَةِ يَأْمُرُهُ بِالفَبْضِ عَلَىٰ ابنِ وَأَلْقِيَ فِي دِجْلَةِ، وَقُطْبِ الدِّين قَايْمَاز، وَخطُّ الوَزِيْرِ بِالمُرَاجَعَةِ فِي ذٰلِكَ، وَصْرِفِهِ عَنْ رَئِيسِ الرُّوْسَاءِ، وَقُطْبِ الدِّين قَايْمَاز، وَخطُّ الوَزِيْرِ بِالمُرَاجَعَةِ فِي ذٰلِكَ، وَصْرِفِهِ عَنْ هَلْذَا الرَّأْي، فَنَدِمَا حَيْثُ فَوَّطَا فِي قَتْلِهِ، وَعَلِمَا بَرَاءَتَهُ. أَخْبَارُ ابنِ البَلَدِيِّ في المُنْتَظَمِ هَاللهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْتَافِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 <sup>(</sup>١) بَعْضُ هَاذِهِ الأَبْيَاتِ في المُنْتَظَمِ (١٠/ ٢١٧)، وَعَنْهُ في مُلْحَقَاتِ دِيْوَانِ الرَّاعِي النُّمَيْرِيِّ
 (٢٩٥) وَعِدَّتُهَا فِيْهِمَا اثْنَاعَشَرَ بَيْتًا، وَعَنْ المُؤَلِّفِ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٠٩، ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «سويد».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «حيا».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «عَيْنَيْك».

تِ فَبَعْدَ يَحْيَىٰ لاَ مَقَامْ ـيِّدُنِي مَوَاهِبُهُ الجسَامُ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ لَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِي السَّآمْ غاضَ النَّدَىٰ (١) الفَيَّاضُ عَنْ رَاجِيْهِ (٢) واشْتَدَّ الأَوَامْ وَتَفَرَّقَتْ تِلكَ الجُمُو عُ وَقُوضَتْ تِلكَ الخِيَامْ وَلَقَدْ عُهدْتُ أَبَا المُظَّ فَر ذَا عُلاً لاَ يُسْتَضَامُ يَثِبُ القُعُوْدَ إِذَا بَدَا وَيُقَبِّلُ الأَرْضَ القِيَامْ مَالِلْنُفُوس مِنَ الحِمَام إِذَا أَلَمَّ بِهَا اعْتِصَامْ يًا وَلَيْسَ لَهَا دَوَامْ وَعَقِيْبَ صِحَّتِهَا السَّقَامُ نِ الدِّيْنِ يَعْلُو ْهَا القَـتَامْ وَكَأَنَّ (٣) عَوْنَ الدِّيْنِ لَمْ يَكُ لِلْزَّمَانِ بِهِ ابْتِسَامْ للهِ مَا عَدِمَتْ بِهِ الدُّ نَيَا وَمَا حَوَتِ الرِّجَامْ نَ لِفَقْدِكَ الدَّمْعُ السِّجَامْ (٤) تِكَ مَا لِفُرْقَتِهَا الْتِئَامْ

فَأَقِمْ صُدُوْرَ اليَعْمُلاَ ذَهَبَ الَّذِي كَانَتْ تُقَـ عَجَبًا لِمَنْ يَغْتَرُّ بِالدُّنْ عُقْبَىٰ مَسَرَّتِهَا الأَسَىٰ انْظُرْ إِلَىٰ أَبْوَابِ عَوْ لا غَرْوَ أَنْ أَدْمَىٰ الجُفُوْ إِنَّ المَكَارِمَ بَعْدَ مَوْ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «الثدي».

<sup>(</sup>۲) في (ط): «راحتيه».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وكان»

<sup>(</sup>٤) في (ط): «الجسام».

حتَّ وَإِنَّمَا مَاتَ الأَنَامْ يْم وَجَادَ مَثْوَاكَ الغَمَامْ أَنْسَاكَ وَالشِّيَمُ الكِرَامْ نِي فِيْكَ لَيْسَ لَهُ انْصِرَامْ

وَإِذَا مَاتَ مِنْ زَمَانٍ كَرِيْمٌ مِثْلَ يَحْيَىٰ بِهِ يَمُوتُ الزَّمَانُ

مَامُتَّ وَحْدَكَ يَوْمَ مُـ حَيَّاكَ رَقْرَاقُ النَّسِ يَأْبَىٰ لَكَ الإحْسَانُ أَنْ (١) وَبِبَعْضِ حَقِّكَ إِنَّ حُزْ وَأَنْشَدَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَوْمَ مَوْتِهِ: (٢) مَاتَ يَحْيَىٰ وَلَمْ نَجِدْ بَعْدَ يَحْيَىٰ مَلِكًا مَاجِدًا بِهِ يُسْتَعَانُ

قَالَ مُصَنَّفُ سِيْرَتِهِ: حَدَّثِنِي أَبُوحَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ الفَقِيْهُ الحَنْبَلِيُّ «ثَنِي »(٣) الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ زُفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي المَنَامِ ـ وَأَنَا بِأَرْضِ «جَزِيْرَةِ ابْنِ عُمَرَ» \_كَأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ المَلاَئِكَةِ يَقُوْلُوْنَ لِي: قَدْ مَاتَ فِي هَلذِهِ اللَّيْلَةِ بِـ «بَغْدَادَ» مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ فَاسْتَيْقَظْتُ مُنْزَعِجًا، فَحَدَّثْتُ بِالمَنَام الجَمَاعَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعِي، وَأَرَّخْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا قَدِمْتُ «بَغْدَادَ» سَأَلْتُ مَن مَاتَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ؟ فَقِيْلَ لِي: مَاتَ بِهَا الوَزِيْرُ عَوْنُ الدِّيْنِ بْنُ هُبَيْرَةً.

<sup>(</sup>١) في (ط): «إِنْ».

البَيْتَانِ عَنِ المُؤلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»، وَأَنْشَدَالقَاضِي ابنُ خَلِّكان: أَيَارُبَّ مِثْلَ المَاجِدِ ابَن هُبَيْرَةٍ يَمُوتُ وَيَحْيَا مِثْلَ يَحْيَىٰ وَجَعْفَرِ يَمُوتُ بِيَحْيَىٰ كُلُّ فَضْلِ وَسُوْدَدِ وَيَحْيَا بِيَحْيَىٰ كُلُّ جَهُـلِ وَمُنْكَـرِ

 <sup>(</sup>٣) في (ج) و(د): «حَدَّثني»، وفي (ط): «ابن» وهو تَخْرِيْفٌ شَنِيْعٌ وَأَبُوحَامِدِ المَذْكُورُ هُنَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَأَنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ، وَأَقُوٰلُ هُنَا: لَمْ أَقِفُ أَيضًا عَلَىٰ تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ الصَّالِحِ أَبُوعَبْدِاللهِ بِنُ زُفَرَ؟! .

قَالَ: «ثَنِي» (١) الشَّيْخُ الصَّالِحُ مَحْمُودُ بْنُ النَّعَّالِ (٢) المُقْرِيءُ الزَّاهِدُ، قَالَ: كُنْتُ دَائِمًا إِذَا ذَكَرْتُ الوَزِيْرَ عَوْنَ الدِّيْنِ بْنَ هُبَيْرَةَ أَقُونُ لُ: اللَّهُمَّ هَبْهُ، وَاسْتَوْهِبْ لَهُ. قَالَ: وَمَضَىٰ عَلَىٰ ذٰلِكَ زَمَانٌ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ لللَّهُمَّ هَبْهُ، وَاسْتَوْهِبْ لَهُ. قَالَ: وَمَضَىٰ عَلَىٰ ذٰلِكَ زَمَانٌ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّنِي قَدْ دَخْلْتُ إِلَىٰ مَدْرَسَتِهِ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ، وَإِذَا هُو قَائِمٌ عَلَىٰ القَبْرِ، فَقَالَ: يَا مَحْمُودُ، إِنَّ الله وَهَيَنِي وَاسْتَوْهَبَ لِي.

وَحَدَّثَنِي الوَزِيْرِ أَبُوشُجَاعٍ مُحَمَّدُ بْنُ الوَزِيْرِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ قَالَ: كُنْتُ كَثِيْرَ الوُقُوعِ فِي الوَزِيْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، فَرَأَيْتُهُ فِي المَنَامِ فِي بُسْتَانِ لَمْ أَرَلَهُ فِي الدُّنْيَا شَبِيْهًا، وَمَعَهُ مَلَكٌ يَجْنِيَ لَهُ مِنْ ثِمَارِهِ، وَيَتُرُكُ فِي فَمِه، فَهَمَمْتُ فِي الدُّنْيَا شَبِيْهًا، وَمَعَهُ مَلَكٌ يَجْنِيَ لَهُ مِنْ ثِمَارِهِ، وَيَتُرُكُ فِي فَمِه، فَهَمَمْتُ بِدُخُولِ البُسْتَانِ، فَصَاحَ المَلَكُ عَلَيَّ وَقَالَ: هَاذَا البُسْتَانُ قَدْ وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لِهَاذَا بَعْدَ أَنْ غَفَرَ لَهُ، فَلا سَبِيْلَ لأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَاستَيْقَظْتُ مَرْعُوبًا، وَتُبْتُ إِلَىٰ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذِكْرِهِ، إِلاَّ بِالرَّحْمَةِ عَلَيْهِ، وَالإِسْتِغْفَارِ لَهُ. مَرْعُوبًا، وَتُبْتُ إِلَىٰ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذِكْرِهِ، إِلاَّ بِالرَّحْمَةِ عَلَيْهِ، وَالإِسْتِغْفَارِ لَهُ.

قَالَ: وَحَدَّثِنِي عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ المُقْرِيءُ قَالَ: رَأَيْتُ الوَزِيْرَ بِنَ هُبَيْرَةَ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَالِهِ؟ فَأَجَايَنِي بِهَاذَيْنِ البَيْتَيْنِ (٣):

<sup>(</sup>١) في (ط): «حَدَّثَنِي».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «النَّعالي». وَمَحْمُودٌ المَذْكُور (ت: ٦٠٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) جَاءَ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْئِيِّ (٩١،٩٠) فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالحَقِّ المِقْدَادِيِّ، أَبُوشُجَاعِ: سِمْعُت رَجُلاً يُعْرَفُ بِأَبِي القَاسِمِ المِقْدَادِيِّ، أَبُوشُجَاعِ: سِمْعُت رَجُلاً يُعْرَفُ بِأَبِي القَاسِمِ المَّلَّاجِيِّ كَانَ دَوَاتِي الوَزِيْرِ يَحْيَىٰ بنِ مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرَةَ يَقُوْلُ - بَعْدَ مَوْتِ الوَزِيْرِ -: رَأَيْتُهُ فِي المَنَام فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَأَنْشَدَنِي:

قَدُّ سُئِلْنَا عَنْ مِثْلِهَا فَأَجَبْنَا . . . البَيْتَيْن

قَدْ سُئِلْنَا عَنْ حَالِنَا فَأَجَبْنَا بَعْدَ مَا حَالَ حَالُنَا وَحُجِبْنَا فَوَجَدْنَا مُصَحَّصًا مَا اكْتَسَبْنَا وَوَجَدْنَا مُصَحَّصًا مَا اكْتَسَبْنَا

وَهَاذِهِ الْأَبْيَاتُ رَوَاهَا ابْنُ النَّجَّارِ، عَنِ ابْنِ الدُّبَيْئِيِّ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ المُؤَدِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالقَاسِمِ السِّلاَحِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ الوَزِيْرَ فِي النَّوْمِ فَذَكَرَهَا.

قَالَ صَاحِبُ سِيْرَتِهِ: وَلَوْ اسْتَقْصَيْتُ مَا ذُكِرَ لَهُ مِنَ المَنَامَاتِ الصَّالِحَةِ لَجَاءَتْ بمُفْردِهَا كِتَابًا ضَخْمًا.

أَخْبَرَنَا أَبُوالمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ الزَّاهِدُ (۱) و بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِه بَغُدَادَ السَّنَةَ تِسْعَ وَأَرْبَعِيْنَ وَسَبْعِمَائَةَ وَ أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُوعَبْدِاللهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْجَبَ بِنِ الْكَسَّارِ و سَمَاعًا و أَخْبَرَنَا الْعَلَّمَةُ أَبُوعَ بْنِ الْحَوْزِيِّ، أَخْبَرَنَا الْعَلَّمَةُ أَسْتَاذُ دَارِ الْخِلَافَةِ أَبُومُ حَمَّدٍ يُوسُفُ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ، أَخْبَرَنَا أَمُوعَلِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ، أَخْبَرَنَا أَمُوعَلِي اللهِ أَبِي جَعْفَرٍ أَمْنُ الْمُسْتَنْصِرِ بِاللهِ أَبِي جَعْفَرٍ مَنْ الْمُسْتَنْصِرِ بِاللهِ أَبِي الْوَيَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ الْمُسْتَعْصِمُ وَاللّهِ أَبُوعَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ الْمُسْتَعْرِ بِاللهِ أَبِي الْتَهُ الْمُسْتَعْرِ بِاللهِ أَبُوعَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْمُسْتَعْرِ بِاللهِ أَبْوِي الْمُسْتَعْرِ الْتَاصِرِ ، أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ الْمُسْتَنْ وَالْمُ اللهِ النَّامِرِ بِنِ النَّاصِرِ ، أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ الْمُسْتَعْرِ الْلَهِ الْوَلِي الْمُسْتَعْمِمُ اللهِ الْعَلَيْمُ الْمُسْتَعْرِ الْمُسْتَعْرِ بِاللهِ الْمُسْتَعْمِمُ اللهِ الْمُسْتَعْرِي الْمُسْتَعْمِي الْمُسْتَعْمِي الْمُ الْمُسْتَعْرِ الْمُسْتَعْرِي الْمُ الْمُوعِلِي الْمُسْتِعُومُ الْمُسْتَعْمِي الْمُسْتِعْرِي الْمُسْتِعْمِي الْمُسْتَعْمِي الْمُسْتَعْمِ الْمُسْتَعْمِي الْمُسْتَعْمِي اللْعُلُولِ الْمُعْرِي الْمُسْتَعْمِي الْمُسْتِعْمِ الْمُسْتِعْمِ الْمُسْتَعْمِ الْمُسْتِعْلِي الْمُعْتِي الْمُسْتَعْمِ الْمُسْتُولِ الْمُسْتِعْمِ الْمُسْتُولِ الْمُسْتَعْمِ الْعُلْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُ الْمُسْتُولِ الْمُسْتَعْمِ الْمُسْتِعْمِ اللْمُسْتُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعْمِ الْمُسْتُلُولُ الْمُعْتِي الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتِي الْمُعْتِلْم

(ح) وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا - أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ المِصْرِيُّ (٢) بِهَا، أَخْبَرَنَا سَفِيْرُ الخِلَافَةِ أَبُوالفَرَجِ عَبْدِاللَّطِيْفِ بنُ عَبْدِالمُنْعِمِ، أَخْبَرَنَا أَبُوالفَرَجِ عَبْدِاللَّطِيْفِ بنُ عَبْدِالمُنْعِمِ، أَخْبَرَنَا أَبُوالمُنْعِمِ، أَخْبَرَنَا الوَزِيْرُ أَبُوالمُظَفَّر يَحْيَىٰ أَبُوالفُظَفَّر يَحْيَىٰ ابنُ مُحَمَّد بنِ هُبَيْرَة قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ الإمَامِ المُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيُنَ ابنُ مُحَمَّد بنِ هُبَيْرَة قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ الإمَامِ المُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيُنَ

<sup>(</sup>١) مِنْ شُيُوخِ المُؤَلِّفِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وهو ابنٌ للإمَامِ المَشْهُوْدِ بـ (ابنِ الفُوَطِيِّ) (ت: ٧٢٣هـ).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ المَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ المَيْدُوْمِيِّ» تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِرَارًا.

أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بِنِ المُسْتَظهِرُ بِاللهِ بِنِ المُقْتَدِي ، قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو البَركَاتِ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِاللهِ السِّيْبِيُ (١) ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ العَبَّاسِ الوَارَّقُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ العَبَّاسِ الوَارَّقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عَمْرٍ و الرِّبَالِيُّ ، أَخْبَرَنَا المُبَارِكُ بِنُ سُحَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بَدَ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُونُ اللهِ عَيْلِيَةُ (٢) : «لاَ يَزْدَادَ الأَمْرُ إلاَّ شِدَةً ، اللهَ عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ » وَفي هَلْذَا الإِسْنَادِ سِلْسِلَةٌ عَجِيْبَةٌ بِالخُلَفَاءِ وَالمُلُونُ فِي .

١٤٢ عَبْدُاللهِ بِنُ سَعْدِ (٣) بنِ الحُسَيْنِ بنِ الهَاطِرِ (٤) الوَزَّانُ العَطَّارُ ، الأَزَجِيُّ ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «الشَّيْبِيُّ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ مَاجَه فِي «سُنَنِهِ» رقم (٤٠٣٩) فِي (الفِتَنِ)، «بَابُ شِدَّةِ الزَّمَانِ»، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِهَاذَا التَّمَامِ، وَقَدْ صَحَّ مِنْهُ الفَقْرَةُ الأَخِيْرَةُ. «لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ رقم (٢٩٤٩) فِي (الفِتَنِ)، «بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ ابن مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٣) ١٤٢ \_ ابنُ الهَاطِرِ الوَزَّانُ (؟ ٥٦٠ ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٠)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٦)، وَالمَنْقَدِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٦٩). وَالعِبَرُ النَّبُلاءِ (٣/ ٤٣٨)، وَالعِبَرُ (١/ ٢٦٩)، وَالعَبرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢١٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٩٤)، وَالتَّبْصِيْرُ (١/ ٤٣١)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٥٩)، (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) في التَّكْمِلَةِ » وَ «التَّبْصِيْرِ » وَ «المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ »: «الهَاطِرا» بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي آخِرِهِ.

أَبُوالمُعَمَّرِ. كَانَ اسْمُهُ خُزَيْفَةَ (١)، فَغَيَّرَ وَصَارَ (٢) يُكْتُبُ عَبْدَاللهِ (٣).

قَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ بِنِ الجَرَاحِ، وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الفَضْلِ بْنِ خَيْرُوْنَ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الرَّبَعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ (٤٠). وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وَحَدَّثَ. رَوَىٰ عَنْهُ أَبُوحَفْصٍ السَّهْرَوَرْدِيُّ (٥٠) فِي «مَشْيَخَتِهِ»، وَغَيْرِهِ.

قَالَ الشَّرِيْفُ أَبُوالحَسَنِ الزَّيْدِيُّ (٢) الحَافِظُ: كَانَ مُحِبًّا لِلْرِوَايَةِ صَحِيْحَ السَّمَاعِ. قَالَ: وَتُونُفِّي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ثَامِنَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ مِنَ الغَدِ بِمَدْرَسَتِهِ، وَدُفِنَ بِهِ "بَابِ حَرْب". وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ مِنَ الغَدِ بِمَدْرَسَتِهِ، وَدُفِنَ بِهِ "بَابِ حَرْب". وَكَذَا أَرَّخَهُ القَطِيْعِيُّ فِي "تَارِيْخِهِ". وَوَقَعَ فِي "مَشْيَخَةِ السَّهْرَوَرْدِيِّ": أَنَّه وَكُذَا أَرَّخَهُ الطَّهْرَوَرْدِيِّ": أَنَّه تُوفِي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ تَاسِعَ عَشَرَ رَجَبٍ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «خُرَيْفَةَ»، وَفي «العِبَرِ» وَ«الشَّذَرَاتِ» «حُذَيْفَةَ»، وَفِي تَكْمِلَةِ ابنِ نُقْطَةَ الحَنْبَلِيِّ: في بَابِ (حُذَيْفَةَ وَخُزَيْفَة) قَالَ: «بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الزَّايِ..».

<sup>(</sup>٢) في (ط): "وَسَارَ" خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

 <sup>(</sup>٣) تَرْجَمَهُ الذَّهَبِيُّ في «تَارِيْخِ الإسلامِ» وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ فِيْهِمَا.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأُصُولِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَقُولَ: «وَغَيْرهما».

<sup>(</sup>٥) عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ ، أَبُو حَفْصٍ ، شِهَابُ الدِّيْنِ (ت: ٦٣٢هـ) . أَخْبَارُهُ فِي: تَكْمِلَةِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٨٠) ، وَذَيلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٦٣) ، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٥/ ١٤٣) ، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٦) في (ط): «الزُّبَيْدِيُّ». تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِرَارًا.

187 - إسماعيل بُن أبِي طَاهِرِ (١) بْنِ الزُّبَيْرِ الجِيْلِيُّ، الفَقِيْهُ، أَبُوالمَحَاسِنِ. حَدَّثَ بِيسِيْرٍ عَنْ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سَعْدِ الخَبَّازِ، وَهُو حَيُّ. سَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمسِمَائَةَ.

### (١) ١٤٣ - ابنُ الزُّبير الجِيْليُّ (؟ بعد ٥٥٩هـ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٦٢/١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المَفْصَدِ» وَالمَقْصَدِ» وَالمَنْهَجِ» جَعَلاَ وَفَاتَهُ سَنَةَ (٥٥هـ) وَقَالَ المُنَضِّدِ» (١/٢٦٧) وَفِي «المَقْصَدِ» وَ«المَنْهَجِ» جَعَلاَ وَفَاتَهُ سَنَةَ (٥٥هـ) وَقَالَ مُحَقِّق «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» تَعْلِيقًا عَلَىٰ لَفظَةِ «تُونِّقِي» فَقَالَ: «سَقَطَتْ مِن «الذَّيل»..»؟! وَهَاذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ، وَعِبَارَةُ المُؤلِّفِ وَاضِحَةٌ لاَ سَقَطَ فِيْهَا؛ لأَنَّ ابنَ رَجَبٍ لا يَعْلَمُ تَارِيخَ وَفَاتِهِ، وَلَوْ أَنَّ ابنَ رَجَبٍ يَعْلَمُ تَارِيخَ وَفَاتِهِ وَأَرَادَ المُقَارَبَةَ فَجَعَلَهُ آخِرَ الطَّبَقَةِ، وَلَوْ أَنَّ ابنَ رَجَبٍ يَعْلَمُ تَارِيخَ وَفَاتِهِ وَأَنَّهُ إِللَّهُ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ لَقَدَّمَهُ كَمَا فَعَلَ العُلَيْمِيُّ لَمَّا تَوَهَّمَ سَنةَ وَفَاتِهِ.

وَيُسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٌ (٢٠هـ):

158 - إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَبُوإِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيُّ، الْحَنْبَلِيُّ، الْفَقِيْهُ، نَزِيْلُ «دِمَشْقَ» دَرَّسَ بِـ «الصَّادِرِيَّةِ»، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ للقَاضِي الزَّكِيِّ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخ الْإِسْلام (٣٠٠).

وَهُنَا إِشْكَالٌ فَالمَدْرَسَةُ الصَّادِرِيَّة مِن مَدَارِسِ الحَنفِيَّةِ بـ «دِمَشْق» فِي «بَابِ البَرِيْدِ» عَلَىٰ بَابِ الجَامِعِ الغَرْبِيِّ، كَذَا قَالَ ابنُ شَدَّادٍ فِي الأَعلاقِ الخَطِيْرَةِ «مِدِيْنَةِ دِمَشْق» عَلَىٰ بَابِ الجَامِعِ الغَرْبِيِّ، كَذَا قَالَ ابنُ شَدَّادٍ فِي الأَعلاقِ الخَطِيْرَةِ «مِدِيْنَةِ دِمَشْق» (١٩٩)، وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ مَسْجِدَهَا ص (١٢٢)، قَالَ: «أَنشَأَهَا شُجَاعُ الدَّوْلَةِ صَادِرُ بنُ عَبْدِاللهِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَدْرَسَةٍ أُنشِئَتْ بِـ «دِمَشْق» سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَاتَةَ». وَيُرَاجَعُ: عَبْدِاللهِ، وَهِي أَوَّلُ مَدْرَسَةٍ أُنشِئَتْ بِـ «دِمَشْق» سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَاتَةَ». وَيُرَاجَعُ: الدَّارِسُ فِي تَارِيْخِ المَدَارِسِ (١/ ٥٣٧)، وَمُخْتَصَرِهِ (٤٤)، وَ «خُطَط الشَّامِ» وَغَيْرِهَا. فَهَلِ المَذْكُورُ حَنْبَلِيُّ المَذْهَبِ؟!

# 18٤ عَبْدُالقَادِرِ بْنِ أَبِي صَالِحِ (١) بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَنْكِي دَوْست بنِ أَبِي

## (١) ١٤٤ \_ عَبْدُالقَادِرِ الجِيْلاَنِيُّ (٧٧٤ ـ ٥٦١ هـ):

شَيْخُ الطَّرِيْقَةِ وَإِمَامُ الحَنَابِلَةِ فِي وَقْتِهِ، أَخْبَارُهُ فِي: مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ لابنِ الجَوْزِيِّ (٦٤٠)، وَمُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٠)، والمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٤٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢١٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرّ المُنَضّدِ» (١/ ٢٧١). وَيَرَاجَعُ: الأَنْسَابُ للسَّمْعَانِيِّ (٣/ ٤١٥)، وَالمُنْتَظَمُ (١٠/ ٢١٩)، وَالْكَامِلُ فِي النَّارِيْخِ (١١/ ٣٢٣)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ١٦٤)، وَالْمُخْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشَرِ(٣/٤٣)، وَسَيِرُ أَعْلامُ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٤٣٩)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٨٦)، وَالعِبَرُ (٤/ ١٧٥)، وَدُوَلُ الإِسْلام (٢/ ٧٥)، وَتَتِمَّةُ المُخْتَصَرِ (٢/ ١٠٧)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنِ (١٦٩)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٣١)، وَتَارِيْخُ ابنِ الوَرْدِيِّ (٢/ ١٠٧)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٣٠٤)، وَفَوَاتُ الْوَفَيَاتِ (٢/ ٣٧٣)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٣٤٧)، وَالبِدَايَةُ والنِّهَايَةُ (٢١/ ٢٥٢)، وَالنُّجُوْمُ الزَّاهِرَةُ (٥/ ٣٧١)، وَتَارِيْخُ الْخَمِيْسِ (٢/ ٤٠٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٩٨)، (٦/ ٣٣٠)، وَالْمَدْخَلُ لابنِ بَدْران (٤١٥)، وَأَضْرَبْتُ عَن الرُّجُوْعِ إِلَىٰ كُتُبٍ فِيْهَا مِنْ خُرَافَاتِ الصُّوْفَيَّةِ مَا لاَ تَلِيقُ بِأَهْلِ العِلْمِ، وَلاَ يُمْكِنُ بِحَالٍ قَبُونُكُ ، وَتَسْتَحِيْلُ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ الشَّيْخ، وَإِنْ كَانَ العُلَيْمِيُّ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» قَد نَقَلَ عَنْ بَعْضِهَا، وَقَدْ قَصَّرَ مُحَقِّقُهُ ـ عَفَا اللهُ عَنْه ـ فِي التَّعْلِيْقِ عَلَىٰ تِلْكَ المَوَاضِعِ الَّتِي كَانَ مِنَ الوَاجِبِ أَنْ يُعَلِّقَ عَلَيْهَا صِيَانَةً لِلشَّرِيعَةِ، وَحِمَايَةَ لَعُقُولِ الشُّدَاةِ مِن طَلَبَةِ العِلْمِ، وَتَبْرِقَةَ للشَّيخِ مِنْ بَعْضِ مَا نُسِجَ حَوْلَهُ مِنْ التُّرَّهَات، وَليُحَدِّدَ المُحَقِّقُ نَفْسُهُ مَوْقِفَهُ مِنْ هَاذِهِ الخُرَافَاتِ الَّتِي لاَ أَظُنُّهُ يَقْبَلُ بِها، وَلاَ يَرْضَىٰ عَنْهَا؛ أَدَاءً لأَمَانَةِ العِلْمِ وَإِحْقَاقًا لِلْحَقِّ، وَدَحْضًا لِلباطِلِ.

وَانْتَسَبَ إِلَىٰ الشَّيخِ أُسُّرَةٌ عِلْمِيَّة كَبِيْرَةٌ هِيَ مِنْ أَكْبِرِ الأُسَرِ العِلْمِيَّةِ الحَنْبَلِيَّةِ الَّتِي عَرَفْتُهَا حَتَّىٰ الآنَ، وَقَدْ تَمَيَّزَ مِن أَوْلاَدِ الشَّيخِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ عشَرَةٌ مِنَ الفُضَلاَءِ هُم: علَىٰ حَسَبِ وَفَيَاتِهِمْ: عِيْسَىٰ بنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٥٧٣هـ)، وَعَبْدُالجَبَّارِ بنُ عَبْدِالقَادِرِ = عَبْدِاللهِ بْن عَبْدِاللهِ الجِيْليُ ، ثُمَّ البَغْدَادِيُ ، الزَّاهِدُ ، شَيْخُ العَصْرِ ، وَقُدْوَةُ العَارِفِيْنَ ، وَسُلْطَانُ المَشَايِخِ ، وَسَيِّدُ أَهْلِ الطَّرِيْقَةِ فِي وَقْتِهِ ، مُحْيِي الدِّينِ أَبُومُحَمَّدٍ ، صَاحِبُ

(ت: ٥٧٥هـ)، وَعَبْدِاللهِ بْنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٥٧٨هـ)، وَإِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٥٩٨هـ)، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٥٩٨هـ)، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٥٩٠هـ)، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٦٠٠هـ) أَيْضًا، وَعَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٦٠٠هـ) أَيْضًا، وَعَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٦٠٠هـ)، وَمُوسَىٰ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٢٠٠هـ)، وَمُوسَىٰ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ١٠٤هـ) وَمُوسَىٰ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ١٨هـ) وَلَهُ مِنَ الأَحْفَادِ أَعْدَادٌ كَبِيْرَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ يَصْعُبُ ذِكْرُهُم هُنَا؛ لِكَثْرَتَهِمْ، تَرْجَمَ المُؤلِّفُ لِبَعْضِهِمْ وَأَهْمَلَ آخَرِيْنَ. نَذْكُرُ مَنْ أَهْمَلَ مِنْهُمْ فِي اسْتِدْرَاكِنَا فِي سِنِيً وَفَيَاتِهِمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَقَدْ وَضَعَ مُحَقِّقُ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» مُشَجَّرًا لأُسرَةِ آلِ الجِيْلاَنِيِّ (الجِيْلِيِّ) فِي مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ، وَأَدْخَلَ فِي هَـٰذِهِ الأُسْرَةِ «آلَ شَافِع» الجِيْلاَنِيَّ؟! وَلَمْ يَعْتَمِد عَلَىٰ نَصَّ مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ، وَأَدْخَلَ فِي هَـٰذِهِ الأُسْرَةِ «آلَ شَافِع» الجِيْلاَنِيَّ؟! وَلَمْ يَعْتَمِد عَلَىٰ نَصَّ صَرِيْحٍ فِي ذٰلِكَ فِي التَّعْرِيْفِ بِـ«آلِ شَافِع» صَرِيْحٍ فِي ذٰلِكَ فِي التَّعْرِيْفِ بِـ«آلِ شَافِعٍ» الجِيْلاَنِيِّنَ فِي تَرْجَمَةِ شَافِعِ بنِ صَالِحِ (ت: ٤٨٠هـ).

ـ وَوَالِدَةُ الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ هِيَ فَاطِمَةُ بنْتُ أَبِي عَبْدِاللهِ الصَّوْمَعِيِّ، كَذَا ذَكَرَ العُلَيْمِيُّ وَغَيْرِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً، وَجَدُّه لأُمِّهِ أَبُوعَبْدِاللهِ الصَّوْمَعِيُّ كَانَ زَاهدًا. . .

- وَمَوْلاتُهُ: مَرْيَمُ الرُّوْمِيَّةُ (ت: ٦٠٥هـ)، وَهِيَ أُمُّ أَوْلادِهِ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ النَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٣٢)، وَقَالَ: «سَمِعْتُ مِن أَبِي مَنْصُوْرٍ القَزَّازِ لَلكِنْ لَمْ تَرْهِ، مَاتَتْ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ، وَنَيَّفَتْ عَلَىٰ التَّسْعِيْنَ.

- وَصِهْرُهُ عَلَّىٰ ابْنَتِهِ: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَامِدٍ اليَغْنَوِيُّ (ت: ٦٠٩هـ) حَنْبَلِيٍّ ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

- وَسِبْطُهُ: عَفِيْفُ بِنُ المُبَارَكِ النَّاسِخُ. المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٠٩).

ـ وَبِنْتُ سِبْطِهِ: أَمَةُ الرَّحِيْمِ (ت: ١٢١هـ) مُسْتَدْرَكَةٌ فِي مَوْضِعَهَا.

المَقَامَاتِ وَالكَرَامَاتِ ، وَالعُلُومِ وَالمَعَارِفِ ، وَالأَحْوَالِ المَشْهُورَةِ . وَبَعْضُ النَّاسِ يَذْكُرُ نَسَبَهُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، فَيَزِيْدُ بَعْدَ أَبِي عَبْدِاللهِ نِ مُوسَىٰ عَبْدِاللهِ بْنِ مُوسَىٰ عَبْدِاللهِ بْنِ مُوسَىٰ عَبْدِاللهِ بْنِ مُوسَىٰ الزَّاهِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مُوسَىٰ الرَّوسَىٰ الرَّاهِ بْنِ الحَسَنِ المُثَنَىٰ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١٠) . الجَوْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الحَسَنِ المُثَنَىٰ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١٠) . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ - أَوْ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ - (٢) بِـ «كِيْلَانَ» وَقَدِمَ (٣) «بَغْدَادَ» شَابًا ، فَسَمِعَ بِهَا الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي غَالِبِ بْنِ البَاقِلَانِيِّ ، وَجَعْفَرٍ وَقَدِمَ (٣) «بَغْدَادَ» شَابًا ، فَسَمِعَ بِهَا الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي غَالِبِ بْنِ البَاقِلَانِيِّ ، وَجَعْفَرٍ

السَّرَّاجِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سَوْسَنٍ، وَابْنِ بَيَانٍ، وَأَبِي طَالِبٍ بْنِ يُوسُف، وَابْنِ خُشَيْشٍ

<sup>(</sup>١) فِي هامش (ج): «وَيَتَّصِلُ نَسَبُهُ إِلَىٰ عَلِي. . » قِرَاءَة نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ .

يَقُونُ لَلْفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنِ سُلَيْمَان العُنْيَمِيْن ـ عَفَا اللهُ عَنهُ ـ: الَّذِي ادَّعَىٰ هَا ذَا النَّسَبَ هُوَ حَفِيْدُهُ نَصْرُ بِنُ عَبْدِالرَّزَّ قِ بِنِ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٣٣٣ هـ) الَّذِي تَوَلَّىٰ القَضَاءَ فِي «العِرَاقِ» وَأَصْبَحَ يُدْعَىٰ «قَاضِي القُضَاء»، وَقَدْ عَارَضَهُ نُقَبَاءُ الأَشْرَافِ مِنَ الهَاشِمِّين مَا بَيْنَ عَبَاسِيٍّ، وَفَاطِمِيٍّ، وَجَعْفَرِيٍّ، وَرَدُّوا هَالْذِهِ الدَّعْوَىٰ رَدًّا بَلِيْغًا ؛ مِنْ مَرَازِيَةِ الفُرْسِ، فَاسْتَحْيَىٰ الشَّيخُ نَصْرٌ، وَاعْتَزَلَ لَانَّاسَ، وَقِيْلَ فِيهِ شِعْرٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ بِالتَّفْصِيلِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ القَاضِي نَصْرٍ، النَّاسَ، وَقِيْلَ فِيهِ شِعْرٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ بِالتَّفْصِيلِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ القَاضِي نَصْرٍ، في «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ» وَسَأَعُيْدُهُ ثَانَيةً فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ هُنَا في مَوْضِعِه إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>٢) هَاكَذَا بِاتِّفَاقِ الأُصُولِ المُعْتَمَدَةِ وَفي (ط): «تسعين. . أَوْ إِحْدَىٰ وَتِسعِيْنَ» وَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ مُفْلِحِ سَنَةَ مَوْلِدِهِ وَذَكَرْتُ فِي الهَامِشِ مَوْلِدَهُ سَنة: (٥٢٢) سَهْوًا ظَاهِرًا، وَخَطَأً مَحْضًا، لِذٰلِكَ قُلْتُ \_ تَعْلِيقًا عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ عَلَىٰ الخَطِيْبِ التِّبْرِيزِيِّ، \_: «وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ . . . » بِنَاءً علَىٰ هَاذَا الخَطأَ فَلْيُصَحِّحْ .

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وَفَدَ».

وَأُبِيِّ النَّرْسِيِّ (1) ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي سَعْدِ المَخَرِّمِيِّ (٢) ، وَأَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ . وَقِيْلَ : إِنَّهُ قَرَأَ أَيْضًا عَلَىٰ ابْنِ عَقِيْلٍ ، وَالقَاضِيْ أَبِي الحُسَيْنِ ، وَبَرَعَ فِي الكَلْوَذَانِيِّ . وَقِيْلَ : وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي (٣) فِي المَذْهَبِ وَالخِلافِ وَالأُصُولِ ، وَغَيْرِ ذُلِكَ . وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي (٣) زكرِيًّا التَّبْرِيْزِيِّ . وَصَحِبَ الشَّيْخَ حَمَّادًا الدَّبَّاسَ الزَّاهِدَ (١٤) ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ شَيْخِهِ المَخَرِّمِيِّ ، وَأَقَامَ بِهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ ، وَدُفِنَ بِهَا .

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: كَانَتْ هَاذِهِ الْمَدْرَسَةُ لَطِيْفَةً، فَفُوضَتْ إِلَىٰ عَبْدِالْقَادِرِ، فَتَكَلَّمَ عَلَىٰ النَّاسِ بِلِسَانِ الوَعْظِ، وَظَهَرَ لَهُ صِیْتٌ بِالرُّهْدِ. وَكَانَ لَهُ سَمْتٌ وَصَمْتٌ، وَضَاقَتِ الْمَدْرَسَةُ بِالنَّاسِ، وَكَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ سُوْرِ «بَغْدَادَ» مُسْتَنِدًا إِلَىٰ الرِّبَاطِ، وَيَتُوبُ عِنْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ خَلْقٌ كَثِیْرٌ، فَعُمِرَتِ الْمَدْرَسَةُ وَوُسِّعَتْ، وَتَعَصَّبَتْ فِي ذَٰلِكَ الْعَوَامُّ. وَأَقَامَ فِي مَدْرَسَتِهِ يُدَرِّسُ وَيَعِظُ إِلَىٰ أَنْ تُونِّقِي.

وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ: إِمَامُ الحَنَابِلَةِ وَشَيْخُهُمْ فِي عَصْرِهِ، فَقِيهٌ صَالِحٌ، دَيِّنٌ، خَيِّرٌ، كَثِيْرُ الذِّكْرِ، دَائِمُ الفِكْرِ، سَرِيْعُ الدَّمْعَةِ، كَتَبْتُ عَنْهُ. وَكَانَ يَسْكُنُ بِـ "بَابِ الأَزَجِ» فِي المَدْرَسَةِ الَّتِي بَنَواْ لَهُ. وَسَمِعْتُ أَبَا

 <sup>(</sup>١) فِي (ط): «وأَبِي الزَّيْنِي» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ وَالمَقْصُودُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مَيْمُونِ،
 أَبُوالغَنَائِم النَّرْسِيُّ (ت: ١٥٥هـ) مُحْدَّثٌ مَشْهُورٌ بِلَقَبِهِ «أُبَيِّ»، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِرَارًا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «المخرامي» خَطَأُ طِبَاعَةٍ، وَالمَقْصُونُدُ بِهِ المُبَارَكُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ، أَبُوسَعْدِ المُخَرِّمِيِّ (ت: ٥١٣هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ط).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ التَّعريفُ بِهِ.

الخَيْرِ (۱) ابنَ النَّبَّانِ الفَقِيْهُ البَغْدَادِيَّ يَقُونُ : إِنَّ مَدْرَسَةَ عَبدِالقَادِرِ كَانَتْ لِلْقَاضِي المَخَرِّمِيِّ، فَلَمَّا فُوِّضَتْ إِلَىٰ عَبْدِالقَادِرِ أَرَادَ أَنْ يُوسِّعَهَا وَيَعْمُرَهَا. لِلْقَاضِي المَخَرِّمِيِّ، فَلَمَّا فُوِّضَتْ إِلَىٰ عَبْدِالقَادِرِ أَرَادَ أَنْ يُوسِّعَهَا وَيَعْمُرَهَا فَكَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَأْ تُونَهُ بِشَيءٍ فَشَيءٍ إِلَىٰ أَنْ عَمَرَهَا، فَاتَّفَقَ أَنَّ امْرَأَةً مِسْكِينَةً جَاءَتْ بِرَوْجِهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا مِنَ الفَعَلَةِ الرَّوْزَجَارِيَّةِ، وَقَالَتْ مِسْكِينَةً جَاءَتْ بِرَوْجِهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا مِنَ الفَعَلَةِ الرَّوْزَجَارِيَّةِ، وَقَالَتْ لِعَبْدِالقَادِرِ: هَلْذَا زَوْجِي، وَلِيْ عَلَيْهِ مِنَ المَهْرِ قَدْرَ عِشْرِيْنَ دِينَارًا، وَوَهَبْتُ لَعَبْدِالقَادِرِ: هَلْذَا أَنْ يَعْمَلَ فِي مَدْرَسَتِكَ بِالنِّصْفِ البَاقِي، وَقَدْ تَرَاضَيْنَا عَلَىٰ لَعَبْدِالقَادِرِ، فَقَبِلَ الزَّوْجُ ذَٰلِكَ وَأَحْضَرَتِ المَرْأَةُ الخَطَّ وَسَلَّمْتُهُ إِلَىٰ عَبْدِالقَادِرِ، فَكَانَ يَسْتَعْمِلُ الزَّوْجُ ذِلِكَ وَأَحْضَرَتِ المَرْأَةُ الخَطَّ وَسَلَّمْتُهُ إِلَىٰ عَبْدِالقَادِرِ، فَكَانَ يَسْتَعْمِلُ الزَّوْجُ فِي المَدْرَسَةِ، وَكَانَ يُعْطِيْهِ يَوْمًا الأَجْرَةَ، ويَوْمًا الأَجْرَةَ، ويَوْمًا الأَجْرَة عَمِلُ الزَّوْجِ فِي المَدْرَسَةِ، وَكَانَ يُعْطِيْهِ يَوْمًا الأَجْرَةَ، ويَوْمًا الأَجْرَة عَمِلَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيْرَ، فَأَخْرَجَ عَبْدُالقَادِرِ الخَطَّ، وَدَفَعَهُ إِلَىٰ الزَّوْجِ، وَقَالَ: أَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ البَاقِي.

قُلْتُ: ظَهَرَ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ لِلْوَعْظِ بَعْدَ العِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَحَصَلَ لَهُ القَبُولُ التَّامُّ مِنَ النَّاسِ، وَاعْتَقَدُوا دِيَانَتَهُ وَصَلاَحَهُ، وَانْتَفَعُوا بِهِ وَبِكَلامِهِ وَوَعْظِهِ، وَانْتَصَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ بِظُهُورِهِ، وَاشْتُهِرَتْ أَحْوَالُهُ، وَأَقْوَالُهُ، وَكَرَامَاتُهُ، وَمُكَاشَفَاتُهُ، وَهَابَهُ المُلُونُ فَمَنْ دُونَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) في (ط): «أَبَا الحُسَيْنِ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَالمَقْصُود: دُلَفُ بنُ عَبْدِاللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ بنِ التَّبَّانِ الأَزْجِيُّ، أَبُوالخَيْرِ (ت: بعد٥٧٧هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتي، وهُوَ مُحَرَّفٌ هُنَاكَ أَيضًا في (ط) إلَىٰ «البَّنَّان» تَحْرِيْفُ طِبَاعَةٍ. وَفِي تَرْجَمَتِهِ هُنَاكَ قَالَ المُؤَلِّفُ: «وَصَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِ».

قَالَ الشَّيْخُ مُوَقَّقُ الدِّيْنِ صَاحِبُ «المُغْنِي»: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ يُحْكَىٰ عَنْ أَحَدٍ يُحْكَىٰ عَنْ الشَّيْخِ عَبدِالقَادِرِ (١١)، وَلاَ رَأَيْتُ أَحَدًا يُعَظَّمُ مِنْ أَجْل الدِّيْنِ أَكْثَرَ مِنْهُ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ عِزُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِالسَّلاَمِ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ: (٢) أَنَّهُ لَمْ تَتَوَاتَرْ كَرَامَاتُ أَحَدٍ مِنَ المَشَايِخِ إِلاَّ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ ، فَإِنَّ كَرَامَاتِهِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتُرِ .

قَرَأْتُ بِخَطِّ الإِمَامِ نَاصِحِ الدِّيْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ نَجْمِ بِنِ الحَنْبَلِيِّ الدِّمَشْقِيِّ (٢) قَالَ: حَكَىٰ شَيْخُنَا أَبُوالحَسَنِ بْنُ غَرِيْبَةَ الفَقِيْهِ: (١) أَنَّ الوَزِيْرَ اللهِ عَرَيْبَةَ الفَقِيْهِ: (١) أَنَّ الوَزِيْرَ ابنَ هُبَيْرَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ لَهُ الخَلِيْفَةُ \_ يُرِيْدُ: المُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ \_ قَدْ شَكَىٰ ابنَ هُبَيْرةَ وَرَحِمَهُ الله وَقَالَ لَهُ الخَلِيْفَةُ \_ يُرِيْدُ: المُقْتَفِي وَيَذَكُرُنِي، وَلَهُ نَحْلَةٌ فِي مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَقَالَ : إِنَّهُ يَسْتَخِفُّ بِي، وَيَذَكُرُنِي، وَلَهُ نَحْلَةٌ فِي رَبَاطِهِ، يَتَكَلَّمُ وَيَقُونُ لُ : يَا نُخَيْلَةُ لاَ تَتَعَدَّىٰ أَقْطَعْ رَأْسَكِ، وَإِنَّمَا يُشِيْرُ إِلَيَّ، وَبَاطِهِ، يَتَكَلَّمُ وَيَقُونُ لُ نَهُ فِي خَلْوَةٍ مَا يَحْسُنُ بِكَ أَنْ تَتَعَرَّضَ بِالإِمَامِ أَصْلاً، تَمْضِي إِلَيْهِ وَتَقُونُ لُ لَهُ فِي خَلْوَةٍ مَا يَحْسُنُ بِكَ أَنْ تَتَعَرَّضَ بِالإِمَامِ أَصْلاً،

<sup>(</sup>١) أَقُولُ ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ : وَلَمْ أَسْمَعُ أَنَا عَنْ أَحَدٍ يُحْكَىٰ عَنْهُ مِنِ الخُرَافَاتِ وَالتُّرَّهَاتِ
أَكْثَرُ مِمَّا يُحْكَىٰ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ ، وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كَثِيْرٍ مِمَّا يَحْكِي عَنْهُ الأَتْبَاعُ
وَالمُرِيْدُونَ؟! وَكَثِيْرٌ مِن هَـٰ وُلاَ ءِ بَعْدَ زَمَنِ الشَّيْخِ المُوفَّقِ ، خَاصَّةً فِي القُرُونِ المُتَأَخِّرَةِ .

 <sup>(</sup>٢) عَبْدُالعَزِیْزُ بنُ عَبْدِالسَّلاَمِ بنِ أَبِي القَاسِمِ، شَیْخُ الإسْلاَمِ (ت: ٦٦٠هـ). أَخبَارُهُ فِي:
 ذَیْلِ الرَّوْضَتَیْنِ (٢١٦)، وَذَیْلِ مِرْآةِ الزَّمَانِ (١/ ٥٠٥)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِیَّةِ للسُّبْکِیِّ (٥/ ٨٠)، وَالبِدَایَةِ وَالنَّهَایَةِ (٣١/ ٣٥)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) المُتَوفَّىٰ سَنَةَ (٦٣٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) عَلِيُّ بِنُ أَبِي المَعَالِي، الدَّارِقَرِّيُّ، المُحَوِّلِيُّ، المَعْرُوْفُ بِ«ابن الأَحْدَبِ» وَ بِـ«ابن غَرِيْبَهَ» (ت: ٧٨٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَأَنْتَ تَعْرِفُ حُرْمَةَ الخِلاَفَةِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُوالحَسَنِ فَلَهَبْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ جَمَاعَةً، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُ مِنْهُ خَلْوَةً، فَسَمِعْتُهُ يَتَحَدَّثُ، وَيَقُولُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ: نَعَمْ أَقْطَعُ رَأْسَهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ الإِشَارَةَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ وَذَهَبْتُ، فَقَالَ كَلَامِهِ: نَعَمْ أَقْطَعُ رَأْسَهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ الإِشَارَةَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ وَذَهَبْتُ، فَقَالَ لِي الوَزِيْرُ: بَلَّغْتَ؟ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مَا جَرَىٰ، فَبَكَىٰ الوَزِيْرُ، وَقَالَ: لاَ شَكَّ فِي صَلاح الشَّيْخ عَبْدِالقَادِرِ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ الحَنْبَلِيِّ أَيْضًا: أَنَّ خَالَهُ أَبَاالحَسَنِ بِنَ نَجَا الوَاعِظُ (١) اجْتَمَعَ بِالشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَكَانَ يَحْكِي عَنْهُ، قَالَ: سَبَقْتُ يَوْمَ العِيْدِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ إِلَىٰ المَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ، قَالَ: فَجَاءَ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ، قَالَ: فَجَاءَ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ وَمَعَهُ خَلْقُ كَثِيْرٌ، وَالنَّاسُ يُقَبِّلُونَ يَدَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، عَبْدُالقَادِرِ وَمَعَهُ خَلْقُ كَثِيْرٌ، وَالنَّاسُ يُقَبِّلُونَ يَدَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَا الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا هَانِهِ الصَّلَاةُ ؟ فَمِنَ السُّنَّةَ أَنْ لاَ يُنْتَفَلَ قَبْلَهَا، قَالَ: فَلَمَّا سَبَبٌ.

وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الإِمَامِ صَفِيِّ الدِّيْنِ عَبْدِالمُؤْمِنِ بْنِ عَبْدِالحَقِّ البَغْدَادِيِّ (٢). قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ الإِمَامِ أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الجَيشِ قَالَ: كَانْتُ أَجِيءُ مِنْ مَدْرَسَةِ الوَزِيْرِ ابْنِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطِيْعِ البَاجِسْرَائِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَجِيءُ مِنْ مَدْرَسَةِ الوَزِيْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ مِنْ «بَابِ البَصْرَةِ» إِلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، فَجِئْتُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ، وَهُو كَأَنَّهُ ضَجْرَانُ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: قُمْ، فَمَضَيْتُ، فَبَيْنَا أَنَا فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ

<sup>(</sup>١) هُوَ عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٥٩٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَابنُ الحَنْبَلِيِّ عَبْدُالرَّحْمَان بنُ نَجْم، نَاصِحُ الدِّيْنِ (ت: ٦٣٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٧٣٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

أَنْفَذَ خَلْفِي، فَجِئْتُ فَقَالَ: لَمَّا حَرَّدْتُ (١) عَلَيْكَ، وَمَشَيْتُ نِمْتُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَيِةٍ، فَقَالَ: أَنْتَ مُعَلِّمُ الخَيْرِ، لاَ تَضْجَرْ، أَنْتَ مُعَلِّمُ الخَيْرِ، لاَ تَضَجَرْ، أَنْتَ مُعَلِّمُ الخَيْرِ، لاَ تَضَجَرْ، قَلاَثَ مَوَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عَلَيَّ، وَأَقْرَأَنِي. وَكَانَ الشَّيخُ عَبْدُ القَادِرِ ورَحِمَهُ اللهُ وي عَصْرِهِ مُعَظَمَّا، يُعَظَّمُهُ أَكْثُرُ مَشَايِخِ الوَقْتِ مِنَ العُلَمَاءِ وَالزُّهَّادِ، وَلَهُ مَنَاقِبُ وَكَرَامَاتٌ كَثِيْرَةٌ. وَلَكِنْ قَدْ جَمَعَ المُقْرِيءُ أَبُوالحَسَنِ الشَّطَنُونِيُّ المِصْرِيُّ (٢) فِي أَخْبَارِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ جَمَعَ المُقْرِيءُ أَبُوالحَسَنِ الشَّطَنُونِيُّ المِصْرِيُّ (٢) فِي أَخْبَارِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ وَمَنَاقِبِهِ ثَلاَثُ مُجَلَّدَاتٍ، وَكَذَبَ فِيهَا الطَّمَّ وَالرَّمَّ، وَ «كَفَىٰ بِالمَرْءِ كَذِبًا أَن يَحْدِّثَ وَمَنَاقِبِهِ ثَلاَثُ مُجَلَّدَاتٍ، وَكَذَبَ فِيهَا الطَّمَّ وَالرَّمَّ، وَ «كَفَىٰ بِالمَرْءِ كَذِبًا أَن يَحْدِّثَ وَمَنَاقِبِهِ ثَلاثُ مُجَلَّدَاتٍ، وَكَذَبَ فِيهَا الطَّمَّ وَالرَّمَّ، وَ هَكَنَ بِالمَرْءِ كَذِبًا أَن يَحْدِّثَ وَمَنَاقِبِهِ ثَلاثُ مُجَلَّدَاتٍ، وَكَذَبَ فِيهَا الطَّمَ وَالرَّمَّ، وَ لاَ يَطِيْبُ عَلَىٰ قَلْبِي أَنْ أَعْتُولَ عَلَى عَلَىٰ الْمَرْءِ كَذِبًا أَن يَحْدَثَ عَلَى السَّعْ فَي مِنَ الشَّعْ وَالرَّعَ عَنِ المَجْهُولِيْنَ، وَفِيهِ مِنَ الشَّطْحِ وَالطَّامَاتِ وَذَٰلِكَ لِكَثْرَةِ مَا فِيهِ مِنَ الرَّوايَةِ عَنِ المَجْهُولِيْنَ، وَفِيهِ مِنَ الشَّعْحِ وَالطَّامَاتِ وَالدَّكُولَ وَالكَلَامِ مَا لاَ يُحْصَىٰ، وَلاَ يَلِيْقُ نِسْبَةُ مِثْلِ ذَلِكَ إِلَى وَلِكَ إِلَى وَلِي وَلَا كَالِكُونَ وَالكَلامِ وَالكَلامِ مَا لاَ يُحْصَىٰ، وَلاَ يَلِيْقُ نِسْبَةُ مِثْلِ ذَلِكَ إِلَى إِلَى وَلِكَ إِلَى وَلِكَ إِلَى السَّعَافِى وَالكَلامِ وَالكَلامِ البَاطِلِ مَا لاَ يُحْصَىٰ، وَلاَ يَلِيْقُ نِسْبَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِلَى المَلْولِ وَالكَالْمَ الْمَدْمُولُولُولُ وَلِولَا اللْمُعْمَلِهُ الْمَعْرُولُولُولُ وَالْمَا عَلَى السَّوْمِ وَلَا عَلَى السَّعْمِ وَالْمَالِ وَالكَلْمَا وَالكَلْمَ اللْمَالِهُ الْمَا عَلَى الْمَلْمُ اللْمَا عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِلُولُ وَلَا عَلَى الْمَلْ

<sup>(</sup>١) الحَرْدُ: الغَيْظُ وَالغَضَبُ.

عليُّ بنُ يُوسُفَ بنِ جَرِيْرِ بنِ مِعْضَادِ اللَّخْمِيُّ ، أَبُوالحَسَنِ (ت: ٧١٣هـ) أَحَدُ القُرَّاءِ المَشَاهِيْرُ ، شَافِعِيُّ ، أَصْلُهُ مِنَ «البَلْقَاءِ» بِبِلادِ «الشَّامِ» وَمَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِـ «مِصْرَ». وَالشَّطَنُوْفِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «شَطَّنُوفَ» قَالَ يَاقُونُ الحَمَوِيُّ فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٣/ ٣٩٠) والشَّطُنُوفِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «شَطَّنُوفَ» قَالَ يَاقُونُ الحَمَوِيُّ فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٣/ ٣٩٠) والشَّيْلُ «وَقَتْح النُّونِ ، وَآخِرُهُ فَاءُ ، بَلَدٌ بِـ «مِصْرَ» مِنْ نَوَاحِي كَوُرَةِ الغَرْبِيَةِ ، عِنْدَهُ يَفْتَرِقُ «النِّيْلُ» فِرْقَتَيْنِ . . . وَهُو مُرَكَّبٌ . . » . أَخبَارُهُ فِي : الدُّرَرِ الكَامِنةِ الغَوْبِيَةِ ، عِنْدَهُ يَفْتَرِقُ «النِّيْلُ» فِرْقَتَيْنِ . . . وَهُو مُرَكَّبٌ . . » . أَخبَارُهُ فِي : الدُّرَرِ الكَامِنةِ (٣/ ٢١٦) ، وَغَايَةِ النَّهَايَةِ (١/ ٥٨٥) ، وَحُسْنُ المُحَاضَرَةِ (١/ ٢٩٠) ، قَالَ الحَافِظُ الرَّرِ الكَامِنةِ النَّهَايَةِ (١/ ٥٨٥) ، وَحُسْنُ المُحَاضَرَةِ (١/ ٢٩٠) ، قَالَ الحَافِظُ البَنْ حَجَرٍ فِي «الدُّرَرِ» وَجَمَعَ هُو مَنَاقِبَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ ، وَسَمَّىٰ الكِتَابَ «البَهْجَة» النَّرُ حَجَرٍ فِي «الدُّرَرِ» وَجَمَعَ هُو مَنَاقِبَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ ، وَسَمَّىٰ الكَتَابُ «البَهْجَة» قَالَ الحَمَالُ؟ [الكَمَالُ] جَعْفَرٌ : وَذَكَرَ فِيْهَا غَرَائِبَ وَعَجَائِبَ ، وَطَعَنَ النَّاسُ فِي كَثِيرٍ مِنْ حِكَايَتِهِ ، وَمِنْ أَسَانِيْدِهِ فِيْهَا . . . » وَفِي هَلْذَا الكَلاَمِ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ المُؤَلِّفُ . .

الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ثُمَّ وَجَدْتُ الكَمَالَ جَعْفَرَ الأَدْفَوِيَّ (١) قَدْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّطَّنُوْفِيَّ نَفْسَهُ كَانَ مُتَّهَمًا فِيْمَا يَحْكِيْهِ فِي هَلْذَا الكِتَابِ بِعَيْنِهِ.

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا فِي هَاذَا الكِتَابِ: مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ عَنْ قَاضِي القُضَاةِ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّيْخِ العِمَادِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ المَقْدِسِيِّ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا الشَّيْخَ مُوفَقَّ الدِّيْنِ بْنَ قُدَامَةَ يَقُونُ : دَخَلْنَا «بَعْدَادَ» سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، فَإِذَا الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ مِمَّنْ انْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّئَاسَةُ سِنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، فَإِذَا الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ مِمَّنْ انْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّئَاسَةُ بِهَا عِلْمًا، وَعَمَلًا، وَمَالًا، وَاسْتِفْتَاءً، وَكَانَ يَكْفِي طَالِبَ العِلْمَ عَنْ قَصْدِ غَيْرَهُ؛ مِنْ كَثْرَةِ مَا اجْتَمَعَ فِيْهِ مِنَ العُلُومِ، وَالصَّبْرِ عَلَىٰ المُشْتَغِلِيْنَ، وَسَعَةِ غَيْرَهُ؛ مِنْ كَثْرَةِ مَا اجْتَمَعَ فِيْهِ مِنَ العُلُومِ، وَالصَّبْرِ عَلَىٰ المُشْتَغِلِيْنَ، وَسَعَة

<sup>(</sup>۱) جَعْفَرُ بنُ تَغْلِبِ بنِ جَعْفَرِ، أَبُوالفَصْلِ، كَمَالُ الدِّين (ت: ٧٤٨هـ) مُوَلِّفُ «الطَّالِحِ السَّعِيدِ الجَامِعِ لأَسْمَاءِ نُجَبَاءِ الصَّعِيدِ»، وَ«البَدْرِ السَّافِر...». والنَّصُّ مِنه. أَخْبَارُهُ فِي: الدُّرَرِ الكَّامِنَةِ (٢/ ٧٢)، وَتَارِيخِ ابن قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١٧٥)، والشَّذْرَاتِ فِي: الدُّرَرِ الكَّامِنَةِ (٢/ ٢٧)، وَتَارِيخِ ابن قاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١٥٧)، والشَّذْرَاتِ (٢/ ١٥٣)، وَيَرْجَمَ لنَفْسِهِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ «الطَّالِعِ السَّعِيْدِ» وَرَجَّحَ الأُسْتَاذُ الزِّرِكْلِيُّ فِي الأَعْلَمَ (٢/ ١٨٣)، فِي الهَامِسْ ضَبْطَ اسمِ أَبِيهِ «تَغْلِبَ» بِالغَيْنِ المُعْجَمَةِ عَلَىٰ اسْمِ العَيْلِةِ. عَن ضَبْطِ نُسْخَتَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ «البَدْرِ السَّافِرِ» فَلاَ بأسَ بِالأَخْذِ بِقَوْلِ التَّقَةِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ ـ. وَهُوَ «ثَعْلَبٌ» بِالنَّاءِ المُثَلَّةِ فِي كَثِيْرِ مِنْ مَصَادِرِ تَرْجَمَتِهِ، عَلَىٰ اسْمِ الحَيَوان اللهُ تُعَالَىٰ ـ. وَهُو «ثَعْلَبٌ» بِالنَّاءِ المُثَلَّةِ فِي كَثِيْرِ مِنْ مَصَادِرِ تَرْجَمَتِهِ، عَلَىٰ اسْمِ الحَيَوان اللهُ تُعَالَىٰ ـ. وَهُو «ثَعْلَبٌ» بِالنَّاءِ المُثَلَّةِ فِي كَثِيْرِ مِنْ مَصَادِرِ تَرْجَمَتِهِ، عَلَىٰ اسْمِ الحَيَوان المَّهُ وَقُ وَلَيْ المُثَلِّةِ فِي كَثِيْرِ مِنْ مَصَادِرِ تَرْجَمَتِهِ، عَلَىٰ اسْمِ الحَيَوان المَّذُوقِ ، وَ(الأُدْفَوِيُّ) مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «أَذْفُو» بِضَمِ الهَمْزَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ، وَضَمَّ الفَاءِ، وَسُكُونِ الوَاوِ، اسْمُ قَرْيَةِ بِصَعِيْد «مِصْرَ» الأَدْفُو» بَضَمَ المَسْهُونُ والوادِ، السَمُ قَرْيَةِ بِصَعِيْد «مِصْرَ» الأَنْسَابِ» مَعَ أَنَّ مِن المَسْهُونِ الْوَادِ، المَسْمُ وَرْيُ وَيَعْ المُفَسِّرُ المَسْهُ وَرُ (ت: ١٨٣هـ) صَاحِبُ «الاسْتِغْنَاء» أَبُورُ (ت: ١٨٣هـ) صَاحِبُ «الاسْتِغْنَاء» وَي التَفْسِيْرِ. وَهُو مَشْهُورٌ وَ وَكَتَابُهُ (خ).

<sup>(</sup>٢) المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ (٦٧٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعهِ كَمَا سَيَأْتِي.

الصَّدْرِ، وَكَانَ مِلْءَ العَيْنِ، وَجَمَعَ اللهُ فِيْهِ أَوْصَافًا جَمِيْلَةً، وَأَحْوالاً عَزِيْزَةً، وَمَا رَأَيْتُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ فِيْهِ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَىٰ بِنِ الشَّيْخِ عْبدِالقَادِرِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ: وَالِدِي يَقُولُ: خَرَجْتُ فِي بَعْضِ سِيَا حَاتِي إِلَىٰ البَرِّيَّةِ، وَمَكَنْتُ وَقَالَ: سَمِعْتُ، فَاشْتَدَّ بِي العَطْشُ، فَأَظَلَّيْنِي سَحَابَةٌ، وَنَزَلَ عَلَيَّ مِنْهَا أَيَّامًا لاَ أَجِدُ مَاءً، فَاشْتَدَّ بِي العَطْشُ، فَأَظَلَّيْنِي سَحَابَةٌ، وَنَزَلَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ يُشْبِهُ النَّذَىٰ، فَتَرَوَّيْتُ بِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ نُورًا أَضَاءَ بِهِ الأَفْقَ، وَبَدَتْ لِي صُورَةٌ، وَنُودُيْتُ مِنْهَا: يَا عَبْدَالقَادِرِ أَنَا رَبُكَ، وَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكَ المُحَرَّمَاتُ صُورُةٌ، وَنُودُيْتُ مِنْهَا فِي التَّوْرُ ظَلَامٌ، وَتَلْكَ الصُّورُةُ دُحَالٌ، ثُمَّ خَاطَينِي لَاللَّهُ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَقَالَ: مَا حَرَّمْتُ عَلَىٰ غَيْرِكَ لَ فَقُلْتُ: أَعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم، وَقَالَ: يَا عَبْدَالقَادِرِ، نَجَوْتَ مِنِي بِعِلْمِكَ بِحُكْمِ رَبِّكَ، وَقَدْ أَحْلَلْتِ لَي الطَّرِيْقِ، وَقَالَ: يَاعَبْدَالقَادِرِ، نَجَوْتَ مِنِي بِعِلْمِكَ بِحُكْمِ رَبِّكَ، وَفَقْهِكَ فِي أَحْوالِ مُنَازَلاَتِكَ، وَلَقَدْ أَضْلَلْتُ بِعِنْلِ هَلِهِ الوَاقِعَةِ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيْقِ، وَقَالَ: يَاعَبْدَالقَادِرِ، نَجَوْتَ مِنِي بِعِلْمِكَ بِحُكْمِ رَبِّكَ، وَفَقْهِكَ فِي أَحْوالِ مُنَازِلاَتِكَ، وَلَقَدْ أَخْلَلْتُ لَكَ المُحَرَّمَاتِ»، وَهَالِدَهِ الوَاقِعَةِ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيْقِ، وَقَدْ أَخْلَلْتُ لَكَ المُحَرَّمَاتِ»، وَهَانِهِ الْمَكَافِ وَلَاكَ أَنْ المُحَرَّمَاتِ اللهَ فَالَا الْمُحَرَّمَاتِ السَّيْفِ هَالَاللَا الْمُعَلِقُ عَلِى الْمُعَلِقُ هَا عَلَى اللَّهُ لِلْ الطَورِيَةُ عَنِ الشَّيْفِ عَلَى اللَّهُ لِلْ الْعَلِي الْمَالِقُ وَلَا الْمَكَرَانَ اللْكَالِكَ المُعْتَلَانُ الْمُحَرَّمَاتِ اللّهُ فَا اللّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمِنْ السَّلْكَ المُعَرَادُ الْمُعَرَادِهُ لَكَ المُعْتَى المُعْتَلِقُ الْمُ الْشَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلَى اللْمُعَرَالُ الْمُعَرَالِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعُلْمِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ المُعْتَلِقُ ا

وَذَكَرَ فِي هَاذَا الكِتَابِ أَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فُتْيَا مِنَ العَجَمِ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» بَعْدَ أَنْ عُرِضَتْ عَلَىٰ عُلَمَاءِ العِرَاقَيْنِ (١)، فَلَمْ يَتَّضِحْ لأَحَدٍ فِيْهَا جَوَابٌ شَافٍ، وَصُوْرَتُهَا: مَا يَقُولُ السَّادَةُ اللهَ عَنْ وَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لاَبُدَّ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةً اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةً

<sup>(</sup>١) فِي (ط): «العِرَاقِيِّين» عَلَىٰ الجَمْعِ، وَالصَّحِيْحُ المُثْبَتُ عَلَىٰ التَّثْنِيَةِ، وَالمَقْصُودُ عِرَاقُ العَرَبِ، وَعِرَاقُ العَجَمِ.

يَنْفَرِدُ بِهَا دُوْنَ جَمِيْعِ النَّاسِ فِي وَقْتِ تَلَبُّسِهِ بِهَا، فَمَا يَفْعَلُ مِنَ العِبَادَاتِ؟ قَالَ: فَأْتِيَ بِهَا إِلَىٰ وَالِدِي، فَكَتَبَ عَلَيْهَا عَلَىٰ الفَوْرِ: يَأْتِي «مَكَّةَ» وَيُخْلَىٰ لَهُ، المَطَافُ، وَيَطُوْفُ أُسْبُوْعًا وَحْدَهُ، وَتَنْحَلُّ يَمِيْنُهُ، فَمَا بَاتَ المُسْتَفْتِي بِـ «بَغْدَادَ».

فَأَمَّا الحِكَايَةُ المَعْرُوْفَةُ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ أَنَّهُ قَالَ: قَدَمِي هَلْدِهِ عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ للهِ، فَقَدْ سَاقَهَا هَلْذَا المُصَنِّفُ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ. وَأَحَسَنَ مَا قِيْلَ فِي هَلْذَا الكَلَامِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُوحَفْصٍ السَّهْرَ وَرْدِيُ (١) فِي (عَوَارِفِهِ) أَنَّهُ مِنْ شَطَحَاتِ الشَّيُوْخِ الَّتِي لاَ يُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِيْهَا، وَلاَ تَقْدَحُ فِي (عَوَارِفِهِ) أَنَّهُ مِنْ شَطَحَاتِ الشَّيُوْخِ الَّتِي لاَ يُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِيْهَا، وَلاَ تَقْدَحُ فِي مَقَامَاتِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ، فَكُلُّ أَحَدِيئُوْخَدُ عَلَيْهِ مِنْ كَلاَمِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ المَعْصُومَ وَيَكُلُ مَمَاقَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَطَالَبَهُمْ بِطَرَائِقِهِمْ، وَمَنْ سَاقَ الشَّيُوْخَ المُتَأْخِرِيْنَ مَسَاقَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَطَالَبَهُمْ بِطَرَائِقِهِمْ، وَمَنْ سَاقَ الشَّيُوْخَ المُتَأْخِرِيْنَ مَسَاقَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَطَالَبَهُمْ بِطَرَائِقِهِمْ، وَمَنْ العِلْمِ العَظِيْمِ، وَأَرَادَ مِنْهُمْ مَا كَانَ عَلَيْهِ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَأَصْحَابُهُ مَثَلًا مِنَ العِلْمِ العَظِيْمِ،

<sup>(</sup>۱) هُو عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالله ، أَبُو حَفْصٍ ، شِهَابُ الدِّيْنِ (ت: ١٣٢هـ). تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ . وَكِتَابه: "عَوَارِفِ المَعَارِفِ" فِي التَّصَوُّفِ رَتَّبَهُ (٦٣) بَابًا وَجَعَلهُ فِي سِيرِ القَوْمِ ، وَذَكرَ فِي أَحْوَالَهُمْ ، وَسُلُو كَهُمْ ، وَآذَابَهُمْ ، وَلِلقوْمِ بِهِ عِنَايَةٌ تَامَّةٌ ، لِذَا طُبِعَ فِي "مِصْرَ" مَرَّاتٍ فِي فِيهِ أَحْوَالَهُمْ ، وَسُلُو كَهُمْ ، وَآذَابَهُمْ ، وَلِلقوْمِ بِهِ عِنَايَةٌ تَامَّةٌ ، لِذَا طُبِعَ فِي "مِصْرَ" مَرَّاتٍ فِي هَامِشِ "إِحْيَاءِ عُلُومٍ الدِّيْنِ" للغَزَ إلِي فِي مَطْبَعَةِ (بُولاق) سنةَ (١٨٩٨هـ و١٩٠٧هـ و١٣٠٩هـ و١٩٠٩هـ و١٣٠٩هـ و٢٠١٩هـ و٢٠٩١هـ و٢٠٩١ و٢٠٩١٩ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١٩ و٢١٩٩ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١ و٢٠٩١

وَالْعَمَلِ الْعَظِيْمِ، وَالْوَرَعِ الْعَظِيْمِ، وَالزُّهْدِ الْعَظِيْمِ، مَعَ كَمَالِ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ، وَإِظْهَارِ اللَّالْ الْخَوْالِ وَالْإِنْدِرَاءِ عَلَىٰ النَّفْسِ، وَكِتْمَانِ الأَحْوَالِ وَإِلْمَعَارِفِ، وَالْمُحَبَّةِ وَالشَّوْقِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ لَ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَزْ دَرِي المُتَأْخِرِيْنَ، وَالْمَعَارِفِ، وَالمَّحَبَّةِ وَالشَّوْقِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ لَ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَزْ دَرِي المُتَأْخِرِيْنَ، وَيَهْضِمُ حُقُوْقَهُمْ، فَالأَوْلَىٰ تَنْزِيلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ، وَتَوْفِيتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَإِقَامَةُ مَعَاذِيْرِهِمْ، وَقَدْجَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدْرًا.

وَلَمَّا كَانَ الشَّيْخُ أَبُو الفَرَجِ بْنُ الجَوْزِيِّ، عَظِيْمُ الخِبْرَةِ بِأَحْوَالِ السَّلَفِ، وَالصَّدْرِ الأُوَّلِ قَلَّ مَنْ كَانَ فِي زَمَانِهِ يُسَاوِيْهِ فِي مَعْرِفَةِ ذٰلِكَ، وَكَانَ لَهُ أَيْضًا حَظُّ مِنْ ذَوْقِ أَحْوَالِهِمْ، وَقِسْطٌ مِنْ مُشَارِكَتِهِمْ فِي مَعَارِفِهِمْ، كَانَ لاَيَعْذُرُ المَشَايِخَ المُتَأَخِّرِيْنَ فِي طَرَائِقِهِمْ المُخَالَفَةِ لِطَرَائِقِ المُتَقَدِّمِيْنَ، وَيَشْتَدُ إِنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّهُ صَنَّفَ كِتَابًا يَنْقِمُ فِيْهِ عَلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةٌ (١). وَللْكِنْ قَدْ قَلَّ فِي هَلْذَا الزَّمَانِ مَنْ لَهُ الخَبْرَةُ التَّامَّةُ بِأَحْوَالِ الصَّدْرِ كَثِيْرَةٌ (١) الأَوَّلِ، وَالتَّمْيِيْزُ بَيْنَ صَحِيحِ مَا يُذْكَرُ عَنْهُمْ مِنْ سَقِيْمِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَهُ مُشَارَكَةٌ لَهُمْ فِي أَذْوَاقِهِمْ، فَهُو نَادِرٌ النَّادِرِ، وَإِنَّمَا يَلْهَجُ أَهْلُ هَلْذَا الزَّمَان بِأَحْوَالِ الصَّدْرِ المُشَاتَعَةُ بِأَدْوَاقِهِمْ، فَهُو نَادِرٌ النَّادِرِ، وَإِنَّمَا يَلْهَجُ أَهْلُ هَلْ الزَّمَان بِأَحْوَالِ المَّذِي المُنْ عَيْرِهِ، فَصَارُوا المُشْتَعَانُ.

وَلِلْشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ كَلَامٌ حَسَنٌ فِي التَّوْحِيْدِ، وَالصِّفَاتِ، وَالْقَدَرِ، وَفِي عُلُومِ المَعْرِفَةِ مُوَافِقٌ لِلْشُنَّةِ، وَلَهُ كِتَابُ «الغُنْيَةِ

<sup>(</sup>١) مُؤلَّفَاتُ ابنِ الجَوْزِيِّ (١٧٨)، نَقْلاً عَنِ المُؤلِّفِ فَحَسْبُ.

لِطَالِبِي طَرِيْقِ الحَقِّ وَهُو مَعْرُوفٌ (١) ، وَلَهُ كِتَابٌ (افْتُوْحِ الغَيْبِ (٢) وَجَمَعَ أَصْحَابَهُ مِنْ مَجَالِسِهِ فِي الوَعْظِ كَثِيْرًا، وَكَانَ مُتَمَسِّكًا فِي مَسَائِلِ الصَّفَاتِ، وَالقَدَرِ، وَنَحْوِهِمَا بِالسُّنَةِ مُبَالِغًا (٣) فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهَا، قَالَ فِي كِتَابِهِ (الغُنْيَةِ المَشْهُورِ: وَهُو بِجِهةِ العُلُوِّ، مُسْتَوِّ عَلَىٰ العَرْشِ، مُحْتَوِ علَىٰ العُرْشِ، مُحْتَوِ علَىٰ المُلْكِ، مُحِيْظٌ عِلْمُهُ بِالأَشْيَاءِ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ المُلْكِ، مُحِيْظٌ عِلْمُهُ بِالأَشْيَاءِ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ المُلْكِ ، مُحِيْظٌ عِلْمُهُ بِالأَشْيَاءِ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ لَلْمُلْكِ ، مُحِيْظٌ عِلْمُهُ بِالأَشْيَاءِ: ﴿ وَلِيَهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ الطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ مَلَىٰ المَرْشِ ، مُحَيْطٌ عِلْمُهُ بِاللَّهُ فِي يَوْمِ كَانَ مَقَالُ : إِنَّهُ فِي السَّمَاءِ عَلَىٰ العَرْشِ ، كَمَا قَالَ : (١) ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ، وَأَنهُ السَّمَاءِ عَلَىٰ العَرْشِ ، كَمَا قَالَ : (١) ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ الْمُنْ وَالْهُ فِي السَّمَاءِ عَلَىٰ العَرْشِ ، كَمَا قَالَ : وَيَنْبَغِي إِطْلَاقُ صِفَةِ الْإِسْتَوَاءِ مِنْ غَيْرِ تَأُويُلِ ، وَأَنهُ اسْتِوَاءُ الذَّاتِ عَلَىٰ العَرْشِ . قَالَ : وَكُونُهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ . وَلَوْ الْعَرْشِ . وَلَوْ الْعَرْشِ . وَلَوْ الْعُرْشِ . وَلَوْ الْعُرْشِ . وَلَوْ الْعُرْشِ . وَكُونُهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ . وَلَا اللْعَالَ الْعَرْشِ . وَلَا الْعَلَىٰ الْعَرْشِ الْعَرْشِ . وَلَا الْعُرْسُ الْعَلَىٰ الْعَرْشُ اللْعُولُ . وَلَا اللْعُلْمُ الْعُلْمِ

<sup>(</sup>۱) طُبِعَ قَدِيمًا فِي لأَهُور سَنَة (۱۲۸۲هـ) طِبَاعَةَ حَجَرٍ ثُمَّ طُبِعَ بِمَطْبَعَةِ مُصْطَفَىٰ البَابِي الحَلَبِي بِ«مِصْرَ» عِدَّةَ طَبَعَاتٍ، الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ مِنْهَا مُصَحَّحَةٌ سَنَة (۱۳۷٦هـ) ثُمَّ حَقَّقَهُ وَدَرَسَهُ وَقَدَّمَ لَهُ فَرَج تَوْفِيْق الوَلِيْد الأَسْتَاذ المُسَاعِد فِي كِلِّيَةِ الشَّرِيْعَةِ، جَامِعَة بَغْدَاد، وَنَشَرَهُ فِي ثَلَاثٍ مُجَلَّدَاتٍ (لاَ تَحْمِلُ تَارِيْخًا).

<sup>(</sup>٢) طُبِعَ فِي دَارِ الأَلْبَابِ بـ «بَيْرُوت» مَرَّتَيْنِ، آخِرَهُمَا سَنَة (١٤١٣هـ) بعِنَايَةٍ مُحَمَّد سَالِم البَوَّاب، كَمَا طَبَعَ البَوَّابُ المَذْكُورُ كِتَابَ «الفَتْح الرَّبَّانِي» فِي الدَّارِ نَفْسها بِدُوْنِ تَارِيخِ نَشْر؟!

<sup>(</sup>٣) في (ط): «بَالغَّا» خطأ طباعة.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة ، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة طله، الآية: ٥.

العَرْشِ مَذْكُوْرٌ فِي كُلِّ كِتَابِ أُنْزِلَ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ، بِلاَ كَيْفٍ، وَذَكَرَ كَلاَمًا طَوِيْلًا، وَذَكَرَ نَحْوَ هَـلـٰذَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُوزَكَرِيَّا يَحْيَىٰ بْنُ يُوسُفَ الصَّرْصَرُّي، الشَّاعِرُ المَشْهُورُ (١)، عَنْ شَيْخِهِ العَارِفِ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ (٢) أَنَّهُ سَأَلَ الشَّيْخُ عَبْدِالقَادِرِ فَقَال: يَا سَيِّدِي عَنْ شَيْخِهِ العَارِفِ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ (٢) أَنَّهُ سَأَلَ الشَّيْخُ عَبْدِالقَادِرِ فَقَال: مَا كَانَ، وَلاَ يَكُونُ . هَلْ كَانَ للهِ وَلِيُّ عَلَىٰ غَيْرِ اعْتِقَادِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ، وَلاَ يَكُونُ . وَقَدْ نَظَمَ ذٰلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ وَقَدْ نَظَمَ ذٰلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ

(١) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٢٥٦هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

(٢) حَنْبَلِيٌّ سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦١٩هـ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(٣) دِيْوَانُهُ (١٥٩) مِنْ قَصِيْدَةٍ طَوِيْلَةٍ يَمْدَحُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ اسمُهَا: «تُحْفَة المُهْدِيِّ فِي اعْتِقَادِ المَهْدِيِّ» أَوَّلها:

> أَسِيْرُ وَقَلْبِي فِي رُبَاكَ أَسِيْرُ يَقُوْلُ فِيْهَا:

فَمَنْ رَامَ أَنْ يَحْيَا سَعِيْدًا فَإِنَّهُ وَيَتْبَعُ آثَارَ الصَّحَابَةِ إِلَّهُمْ وَلَا يَبْتَدِعْ فَالمُبْدِعَاتُ ضَلَالَةٌ فَقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ بِالتِّبَاعِ عُقُولِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ بِالتِّبَاعِ عُقُولِهِمْ فَهَاذَا اعْتِقَادِي وَاعْتِقَادُ مَشَايِخِي فَهَاذَا مُشَايِخِي وَحَدَّثِنِي شَيْخِي ابنُ إِدْرِيْسَ لاَ عَدَا وَكَانَ مَعَ السِّرِ اللَّذِي هُو بَاطِنٌ مَعَ السِّرِ اللَّذِي هُو بَاطِنٌ مَعَ السِّرِ القَادِرِ العَلَمِ الَّذِي مَعَ السَّرِ القَادِرِ العَلَمِ الَّذِي

فَهَلْ لِيَ مِنْ جَوْرِالفِرَاقِ مُجِيْرُ

إِلَىٰ سُنَةِ الهَادِي النَّبِيِّ يَسِيْرُ شُمُوْسٌ لِمَنْ يَبْغِي الهُدَىٰ وَبُدُوْرُ شُمُوْسٌ لِمَنْ يَبْغِي الهُدَىٰ وَبُدُوْرُ وَكَيْفَ يُنَافِي الأَوَّلِيْنَ أَخِيْرُ وَحُوَّرُوا وَحَقَّ لَهُمْ أَنْ يَعْدِلُوا وَيَجُوْرُوا إِلَيْهِ بِأَطْرَافِ البَنَانِ نُشِيْرُ ضَرِيْحًا ثُوَىٰ فِيْهِ رَضًا وَحُبُورُ ضَرِيْحًا ثُوَىٰ فِيْهِ رَضًا وَحُبُورُ عَلَيْهِ لأَنَارِ الحَبِيْبِ ظُهُورُ عَلَيْهِ لأَنَارِ الحَبِيْبِ ظُهُورُ هُو اللّذَ فِي دَارِ السَّلاَمِ مَزُورُ مُؤورُ السَّلاَمِ مَزُورُ مُؤورُ السَّلاَمِ مَزُورُ

أَبُوالعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ حَدَّثِنِي الشَّيْخُ عِزُّالدِّيْنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الفَارُوْثِيِّ (١)، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّيْخَ شِهَابَ الدِّيْنِ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدِ السَّهْرَوَرْدِيَّ، صَاحِبَ «العَوارِفِ» قَالَ: كُنْتُ قَدْ عَزَمْتُ عَلَىٰ أَنْ أَقْرَأَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الكَلام، وَأَنَا مُتَرَدِّدٌ هَلْ أَقْرَأُ «الإِرْشَادَ» لإِمَام الحَرَمَيْنِ، أَوْ «نِهَايَةِ الإِقْدَام» لِلْشِّهْرِسْتَانِيِّ، أَوْ كِتَابًا آخَرَ ذَكَرَهُ؟ فَذَهَبْتُ مَعَ خَالِي أَبِي النَّجِيْبِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِجَنْبِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، قَالَ: فَالتَفَتَ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ، وَقَالَ لِي: يَاعُمَرُ، مَا هُوَ مِنْ زَادَ القَبْرِ، مَا هُوَ مِنْ زَادِ القَبْرِ، فَرَجَعْتُ عَنْ ذَٰلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ: وَرَأَيْتُ هَانِهِ الحِكَايَةَ مُعَلَّقَةً بِخَطِّ الشَّيْخ مُوفَّقِ الدِّيْنِ ابْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - انْتَهَىٰ .

> يَدِيْنُ بِهِ فِي القَلْبِ فَهْوَ مَكُوْرُ وَإِنَّ اعْتِقَادَ الشَّافِعِيِّ لِمَثْلُهُ وَمَنْ حَادَ عَنْ هَلْذَا فَذَاكَ غَرُوْرُ بِهَالْذَا يَدِيْنُ اللهُ يَحْيَىٰ بنَ يُوسُفِ إِلَىٰ أَنْ تُوَارِيْهِ ثَرَى وَصُخُورُ وَيَرْجُو بِهِ يَوْمَ الحِسَابِ نَجَاتَهُ فَفِيْهِ لَهُ حِصْنِ عَلَيْهِ سُتُوْرُ

أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ اعْتِقَادَ ابنِ حَنْبَلِ بِصُحْبَةِ عِقْدِ الأَوْلِيَاءِ جَدِيْرُ وَكُلُّ أَخِي نُسْكِ لِذِي الخَلْقِ لَمْ يَكُنْ

(١) في (ط): «الفَارُوْقِيُّ» تَحْرِيْفٌ. وَعِزِّ الدِّيْنِ الفَارُوثِيِّ هَـٰذَا مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «الفَارُوْثَ» بِضَمِّ الرَّاءِ، ثُمَّ وَاوُ سَاكِنَةٌ، وَآخِرُهُ ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ، قَرْيَةٌ عَلَىٰ دِجْلَةَ. مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٢٥٩) وَاسِطِيٌّ، شَافِعِيٌّ، مُقْرِيءٌ، مُحَدِّثٌ، كَانَ خَطِيْبَ دِمَشْقَ (ت: ٦٩٤هــ) وَقَفْتُ لَهُ عَلَىٰ «مَشْيَخَةٍ» ضِمْنَ مَجْمُوعٍ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِـ«دِمَشْقَ». وَلَهُ كِتَابُ «إِرْشَادِ المُسْلِمِيْنَ لِطَرِيْقَةِ شَيْخِ المُتَّقِيْنَ» مَطْبُوعٌ. أَخْبَارُهُ فِي: تَذْكِرَةِ الحُفَّاظِ (٤/ ١٤٧٥)، وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٦٩١٢)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٣/٥)، وَغَايَةِ النِّهَايَةِ (١/ ٣٤)، وَالوَافِي بِالوفَيَاتِ (٦/ ٢١٩)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (٥/ ٤٢٥).

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ فِي «تَارِيخه» سَمِعتُ عُمَرَ بِنَ مُحَمَّدِ السَّهْرَوَرْدِيَّ، شَيْخَ الصُّوْفِيَّةِ يَقُوْلُ: كُنْتُ أَتَفَقَّهُ فِي شَبَابِي بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، فَخَطَرَ لِي شَيْخَ الصَّوْفِيَّةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَفَقَّهُ فِي شَبَابِي بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، فَخَطَرَ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الكَلَامِ، وَعَزَمْتُ عَلَىٰ ذٰلِكَ فِي نَفْسِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، وَاتَّفَقَ أَنِّي صَلَّيْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ عَمِّي أَبِي النَّجِيْبِ فِي الجَامِع، فَحَضَرَ عِنْدَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرُ مُسَلِّمًا، فَسَأَلَهُ عَمِّي الدُّعاءَ لِيْ، وَذَكَرَ لَهُ أَنِي مُشَعِّرٍ عِنْدَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرُ مُسَلِّمًا، فَسَأَلَهُ عَمِّي الدُّعَاءَ لِيْ، وَذَكَرَ لَهُ أَنِي مُشَعِّر عِنْدَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ اللهِ شَيْعَالِ بِهِ، فَإِنَّكَ تُفْلِحُ، ثُمَّ سَكَتَ وَتَرَكَ يَدِيْ، قَالَ: وَلَمْ يَتَغَيَّرُ عَلَى اللهِ شَيْعَالِ بِهِ، فَإِنَّكَ تُفْلِحُ، ثُمَّ سَكَتَ وَتَرَكَ يَدِيْ، قَالَ: وَلَمْ يَتَغَيَّرُ عَلَى الإِشْتِغَالِ بِهِ، فَإِنَّكَ تُفْلِحُ، ثُمَّ سَكَتَ وَتَرَكَ يَدِيْ، قَالَ: وَلَمْ يَتَغَيَّرُ عَلَى اللهُ مِنْ فَلِكَ بَعْمَى عَنِ الإِشْتِغَالِ بِهِ، فَإِنَّكَ تُفْلِحُ، ثُمَّ سَكَتَ وَتَرَكَ يَدِيْ وَقَالَ: فَتَبْتُ إِلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ عَمْ عَلَى عَمِيْعُ أَحُوالِي، وَتَكَدَّرَ وَقْتِي عَنِ الإِشْتِغَالِ، حَتَّىٰ تَشُوَّشَتْ عَلَى جَمِيْعُ أَحْوالِي، وَتَكَدَّرَ وَقْتِي عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ الشَّيْخِ، قَالَ: فَتَبْتُ إِلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ اللهِ مِنْ ذَلِكَ اللهِ مِنْ ذَلِكَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ اللهُ مَنْ خَلْهِ، وَطَابَ قَلْبِي

وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ السَّيْفِ بْنِ المَجْدِ الحَافِظِ (١): سَمِعْتُ الشَّيْخَ الزَّاهِدَ عَلِيَّ بْنَ سَلْمَانَ البَغْدَادِيَّ ، المَعْرُوْفَ بِهِ الخَبَّازِ »(٢) بِرِبَاطِهِ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ عَلِيَّ بْنَ سَلْمَانَ البَغْدَادِيَّ ، المَعْرُوْفَ بِه الخَبَّازِ »(٢) بِرِبَاطِهِ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ مِنْ «بَغْدَادَ» يَحْكِي عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْلِيِّ ، وَنَاهِيْكَ بِهِ ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ المُكَاشَفَاتِ ، وَالكَرَامَاتِ الَّتِي لَمْ تُنْتَقَلُ لأَحَدِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ للمُكَاشَفَاتِ ، وَالكَرَامَاتِ الَّتِي لَمْ تُنْتَقَلْ لأَحَدِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَكُونُ وَلِيٌ لللهُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>۱) هُوَ أَحْمَدُ بنُ عِيسَىٰ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ قُدَامَةَ المَقْدَسِيُّ، حَفِيْدُ الشَّيحِ مُوفَّقِ الدِّينِ، صَاحِبِ «المُغْنِي»، تُونِّقِي السَّيْفُ سَنَةَ (٦٤٣هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّف فِي مَوْضِعِهِ.

 <sup>(</sup>٢) المُتَوَقَّىٰ سَنة (٢٥٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّف في مَوْضِعِهِ.

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ النَّجَّارِ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُالله بْنُ أَبِي الحَسَنِ الجُبَّائِيُّ (١)، وَنَقَلْتُهُ مِن خَطِّهِ قَالَ: كَانَ شَيْخُنَا عَبْدُ القَادِرِ الجِيْلِيُّ يَقُولُ: الخَلْقُ حِجَابُكَ عَنْ نَفْسِكَ، وَنَفْسِكَ حِجَابُكَ عَنْ ربِّكَ، مَا دُمْتَ تَرَىٰ الخَلْقَ لا تَرَىٰ نَفْسَكَ، وَمَا دُمْتَ تَرَىٰ نَفْسَكَ لاَ تَرَىٰ رَبَّكَ، وَقَالَ: مَا ثُمَّ إِلاَّ خَلْقٌ وَخَالِقٌ، فَإِنَّ اخْتَرْتَ الخَالِقَ فَقُلْ كَمَا قَالَ (٢): ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَهُ مُ قَالَ: مَنْ ذَاقَهُ فَقَدْ عَرَفَهُ، فَاعْتَرَضَهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: يَا سَيِّدِي، مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ مَرَارَةُ الصَّفْرَاءِ كَيْفَ يَجِدُ حَلاَوَةَ الذَّوْقِ؟ قَالَ: يَتَعَمَّدُ قَيْىءَ الشَّهْوَاتِ مِنْ قَلْبِهِ، وَقَالَ: طَالَبَتْنِي نَفْسِي يَوْمًا بِشَهْوَةٍ مِنَ السُّوْقِ، فَكُنْتُ أُدَافِعُهَا، وَأَخْرُجُ مِنْ دَرْبِ إِلَىٰ دَرْبِ، وَأَطْلُبُ الصَّحَارَىٰ. فَبَينَا أَنَا أَمْشِي إِذْ رَأَيْتُ وَرَقَةً فَأَخَذْتُهَا، فَإِذَا فِيْهَا مَكْتُوبٌ مَا لِلأَقْوِيَاءِ وَالشَّهَوَاتِ؟ إِنَّمَا هِيَ لِلْضُّعَفَاءِ منْ عِبَادِي، لِيَتَقَوُّوا بِهَا عَلَىٰ طَاعَتِي، فَخَرَجَتْ تِلْكَ الشَّهْوَةِ مِنْ قَلْبي، قَالَ: وَكُنْتُ أَقْتَاتُ بَخْرْنُو ْبِ الشَّو ْكِ، وَقُمَامَةِ البَقْلِ، وَوَرَقِ الخَسِّ مِنْ جَانِبِ النَّهْرِ وَالشَّطِّ، وَبَلَغَتِ الضَّائِقَةَ فِي غَلاَءٍ نَزَلَ بِـ «بَغْدَادَ» إِلَىٰ أَنْ بَقِيْتُ أَيَّامًا لَمْ آكُلْ فِيْهَا طَعَامًا، بَلْ كُنْتُ أَتَتَبَّعُ المَنْبُوذَاتِ أَطْعَمُهَا، فَخَرَجْتُ يَوْمًا مِنْ شِدَّةِ الجُوع إِلَىٰ الشَّطِّ لَعَلِّي أَجِدُ وَرَقَ الخَسِّ أَوِ البَقْل، أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَأَتَقَوَّتُ بِهِ، فَمَا ذَهَبْتُ إِلَىٰ مَوْضِع إِلاَّ وَغَيْرِي قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، وَإِنْ وَجَدْتُ أَجِدُ الفُقَرَاءَ

<sup>(</sup>١) في (ط): «الجبالى» تَحْرِيْفٌ. وَالجُبَّائِيُّ المَذْكُورُ ابنُ أَخِي دَعْوَانَ (ت: ٥٤٢هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ فِيْمَا أَظُنُّ -، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) سورة الشُّعراء، الآية: ٧٧.

يَتْزَاحَمُونَ عَلَيْهِ فَأَتُرُكَهُ حَياءً (١) ، فَرَجَعْتُ أَمْشِي وَسْطَ البَلَدِ، فَلاَ أُدْرِكُ مَنْبُوْدُا إِلاَّ وَقَدْ سُبِقْتُ إِلَيْهِ، حَتَّىٰ وَصَلْتُ إِلَىٰ مَسْجِدِ يَانِس (٢) بِسُوْقِ الرَّيَاحِيْنَ (٣) بِهِ بَغْدَادَ» وَقَدْ أَجْهَدَنِي الضَّعْفُ، وَعَجَزْتُ عَنِ التَّمَاسُكِ، فَدَخَلَتُ إِلَيْهِ وَقَعَدْتُ فِي جَانِبِ مِنْهُ، وَقَدْ كِدْتُ أُصَافِحُ المَوْتَ، إِذْ دَخَلَ شَابٌ أَعْجَمِيٌّ وَمَعَهُ خُبْزٌ صَافِي (٤) وَشُواءٌ، وَجَلَسَ يَأْكُلُ، فَكُنْتُ أَكَادُ كُلَّمَا رَفَعَ يَدَهُ بِاللَّقُمَةِ أَنْ أَفْتَحَ (٥) صَافِي (٤) وَشُواءٌ، وَجَلَسَ يَأْكُلُ، فَكُنْتُ أَكَادُ كُلَّمَا رَفَعَ يَدَهُ بِاللَّقُمَةِ أَنْ أَفْتَحَ (٥) مَا فَصَلَى مَنْ شِدَةِ الجُوعِ، حَتَّىٰ أَنكَرْتُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ نَفْسِي، فَقَلْتُ : مَا هَلْذَا ؟ وَقُلْتُ : مَا هَلْذَا ؟ وَقُلْتُ : مَا هَلْدَا ؟ وَقُلْتُ : مَا هَلْدَا إِلاَ اللهُ مُ أَوْمًا قَضَاهُ مِنَ المَوْتِ، إِذْ التَفَتَ إِلَيَّ العَجَمِيُ فَرَانِي، فَقَلْتُ : مَا هُلَا اللهُ مُ أَوْمًا قَضَاهُ مِنَ المَوْتِ، إِذْ التَفَتَ إِلَيَّ العَجَمِيُ فَرَانِي، فَقَالَ : بِسْمِ اللهِ يَاأَخِي، فَأَبَيْتُ فَأَقْسَمَ عَلَيَّ فَبَادَرَتْ نَفْسِي فَخَالَفْتُهَا، فَأَقْسَمَ وَقُلْلُ : بِسْمِ اللهِ يَالَّخِي، فَأَبَيْتُ فَأَقْتُ مِنْ "جِيْلَانَ» فَهَلْ أَيْنَا أَنْ مُتَقَدِّ لِيْ مَعْنَى عَبْدِاللهِ الصَّوْمَعِي وَبِمَنْ تَعْرِفُ شَابًا جِيلاَنِيًّا يُسَمَّىٰ عَبْدَالقَادِرِ، يُعْرَفُ بِسَبْطِ أَبِي عَبْدِاللهِ الصَّوْمَعِي التَّيْ وَصَلْتُ التَّامِ وَمَعِي بَقِيَّةُ نَفَقَةٍ لِيْ، فَسَأَلْتُ عَنْكَ فَلَمْ يُوسُدِي أَكَا مَنْ الْمَوْمَ فَقَالَ : وَالله لَقَدْ وَصَلْتُ اللّهُ وَقَالَ : وَالله لَقَدْ وَصَلْتُ وَلَالًا فَاكُ فَلَمْ يُرْشِدْنِي أَحَدٌ، وَنَفِذَتْ لِيْ، فَسَأَلْتُ عَنْكَ فَلَهُ مُنْ شِدْنِي أَحَدٌ، وَنَفِذَتْ الْكَالَا اللهُ إِنْ فَلَالَ اللهُ السَّوْ فَقَلْتُ إِنْ أَلْكُ وَلَالَ اللهُ الْكَالُونُ وَاللّهُ اللهُ الْعَلَى فَلَا لَا وَاللّه لِقَدْ وَصَلْتُ الْمَالُونُ وَلَالَ وَلَقَ الْمَالِقُ الْمَالُونُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ اللهُ الْمَا مُنْ اللهُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُالِقُونَ الْمَالِقُ الْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْحَالُونُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ط): «حُبًا».

 <sup>(</sup>٢) في (ط): «مسجد ياسين» خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ المُحَقِّقُ عَلَىٰ الوَجْهِ الصَّحِيْحِ فِي تَرْجَمَةِ مَحْمُودِ بِنِ عَلِيِّ اللَّقُوقِيِّ (ت: ٧٣٣هـ)، وَتَرْجَمَةِ عَبْدِالصَّمَدِ بِنِ عَلِيٍّ الخُضرِيِّ (ت: ٧٦٥هـ)، الَّذِي ذَكَرَهُمَا اسْتِطْرَادًا.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الرَّيْحَانِيِّن» وانظر خَبَرَ احْتِراقِ السُّوقِ في حَوادِت (٥١٢) في كتُبِ التَّوَارِيْخِ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الْأُصُولِ؟! بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ.

<sup>(</sup>٥) هَاكَذَا: «أَنْ أَفْتَحَ» وَخَبَرُ «كَادَ» لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِ «أَنْ» عَلَىٰ الصَّحِيْح؟!.

نَفَقَتِي، وَلِيْ ثَلاَثَةُ أَيَّامِ لاَ أَجِدُ ثَمَنَ قُوْتِي، إِلاَّ مِمَّا كَانَ لَكَ مَعِي، وَقَدْ حَلَّتْ لِي المَيْتَةُ، وَأَخَذْتُ مِنْ وَدِيْعَتِكَ هَلْذَا الخُبْزَ وَالشِّواءَ، فَكُلْ طَيِّبًا، فَإِنَّمَا هُوَ لَكَ، وَأَنَا ضَيْفُكَ الآنَ، بَعْدَ أَنْ كُنْتَ ضَيْفِي، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: لَكَ، وَأَنَا ضَيْفُكَ الآنَ، بَعْدَ أَنْ كُنْتَ ضَيْفِي، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: أُمُّكَ وَجَّهَتْ لَكَ مَعِي ثَمَانِيَةُ دَنَانِيْرَ، فَاشْتَرَيتُ مِنْهَا هَلْذَ لِلاضْطِرَارِ، فَأَنَا مُعْتَذِرٌ إِلَيْكَ، فَسَكَّتُهُ، وَطَيَّبْتُ نَفْسَهُ، وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ بَاقِي الطَّعَامِ، وَشَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ بِرَسْمِ النَّفَقَةِ، فَقَبَلَهُ وانْصَرَفَ.

قَالَ وَكُنْتُ أَعَامِلُ بَقْلِيًا كُلُّ يَوْمِ بَرْغِيْفِ وَبَقْلٍ، فَبَقِيَ لَهُ عَلَيَّ، فَضَيْتُ وَمَا أُقْدِرُ عَلَىٰ مَا أُوفَيْهِ، فَقِيْلَ لِي: امْضِ إِلَىٰ المَكَانِ الفُلانِيِّ، فَمَضَيتُ فَوَجَدْتُ قَطْعَةُ ذَهَبٍ، فَوَفَيْتُ بِهَا البِقْلِيُّ، فَكُنْتُ أَشْتَغِلُ بِالعِلْمِ، فَيَطْرُقُنِي فَوَالَّهُ الْجَالُ، فَأَصْرَخُ وَأَهُجُ (١) عَلَىٰ وَجْهِي، الْحَالُ، فَأَخْرَجَ إِلَىٰ الصَّحَارَىٰ ، لَيْلا أَوْنَهَارًا، فَأَصْرَخُ وَأَهُجُ (١) عَلَىٰ وَجْهِي، فَصَرَختُ لَيْلَةً، فَسَمِعنِي العَبَّارُونَ، فَقَرَعُوا، وَجَاءُوا فَعَرَفُونِي، فَقَالُوا: عَبْدُ القَادِرِ المَجْنُونُ، أَفْزَعْتَنَا، وَكَانَ رُبَّمَا أَغْشِي عَلَيَّ، فَيَغْسِلُونِي وَيَحْسَبُونَ عَبْدُ القَادِرِ المَجْنُونُ وَمَنْ الْحَالِ الَّتِي تَطُرُقُنِي، وَرُبَّمَا أَرْدْتُ الخُرُوْجَ مِنْ «بَغْدَادَ» فَيُقَالُ لِيْ: أَنِي مِثُّ، مِنَ الحَالِ الَّتِي تَطُرُقُنِي، وَرُبَّمَا أَرَدْتُ الخُرُوْجَ مِنْ «بَغْدَادَ» فَيُقَالُ لِيْ: الْمَحْبُونَ مَنْ الْحَالِ الَّتِي تَطُرُقُنِي، وَرُبَّمَا أَرَدْتُ الخُرُوْجَ مِنْ «بَغْدَادَ» فَيُقَالُ لِيْ: الْمَحْبُونُ فَي الْمُنْ الْخُرُونَ مَنْ الْحَالِ الَّتِي تَطُرُقُنِي، وَرُبَّمَا أَرَدْتُ الخُرُوْجَ مِنْ «بَغْدَادَ» فَيُقَالُ لِيْ: الْمَاعَ الْوَنْ لِلْنَاسِ فِيْكَ مَنْفَعَةٌ. وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ الخَشَّابِ قَالَ: كُنْتُ أَشْتَغِلُ الْمِنْبَعِ الْعَلِي النَّوْمُ مَنِي ، فَقَالَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: وَيُلْكَ، تَفَضَّلُ الإِشْتِغَالِ بِالنَّوْمُ مَنِي ، فَقَالَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: وَيُلْكَ، تَفَضَّلُ الإِشْتِغَالِ بِالنَّوْمُ مَنِي ، فَقُلْتُ الْمِنْبَرِ: وَيُلْكَ، تُومَا فَسِمِعْتُهُ لَو الْفَاتُ عَلَىٰ مَجَالِسِ الذَّكُورِ، وَتَخْتَارُ ذُلِكَ؟ إِصْحَبْنَا، نُصَيِّرَكَ سِيْبَويْهِ، فَقُلْتُ اللَّهُ الْوَيْسُرُ وَيُعْلَلُ الْمِنْبَولُ الْمِنْبُونَ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُومِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُذَالِقُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مُنَالِكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) هَاكَذَا هِيَ عِنْدَ العَامَّةِ فِي نَجْدِ الآنَ، وَمَعْنَاهَا: أَشْرُدُ، وَلَعَلَّهَا مَأْخُونْدَةٌ مِنَ الهَجْهَاجِ، قَالَ فِي اللَّسَانِ (هَجَجَ): "وَالْهَجْهَاجُ: النَّفُوْرُ».

يُعْنِيْنِي بِكَلَامِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: وَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ الأَخْفَشَ (١) يَقُولُ: كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ فِي وَسَطِ الشِّتَاءِ وَقُوَّةِ بَرْدِهِ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ وَاحِدٌ، وَعَلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ فِي وَسَطِ الشِّتَاءِ وَقُوَّةِ بَرْدِهِ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ وَاحِدٌ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ طَاقِيَةٌ، وَالعَرَقُ يَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهِ، وَحَوْلَهُ مَنْ يُرَوِّحُهُ، بِالمَرْوَحَةِ كَمَا يَكُونُ فِي شِدَّةِ الحَرِّ(٢).

وَأَخْبَارُ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ كَثِيْرَةٌ، اقتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَىٰ هَـٰذَا.

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: تُونُفِّيَ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ، لَيْلَةَ السَّبْتِ ثَامِنَ ـ وقَالَ غَيْرُهُ: تَاسِعَ ـ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، بَعْدَ المَغْرِبِ، وَدُفِنَ مَنْ وَقْتِهِ بِمَدْرُسَتِهِ، وَبَلَغَ تِسْعِيْنَ سَنَةً .

وَسَمِعْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ: رِفْقًا رِفْقًا، ثُمَّ يَقُونُ : وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ، أَجِيءُ إِلَيْكُمْ، أَجِيءُ إِلَيْكُمْ. السَّلَامُ، أَجِيءُ إِلَيْكُمْ، أَجِيءُ إِلَيْكُمْ.

وَسَمِعتُ مَنْ يَحْكِي أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: أَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ، مَا وَعَدَنَا بِهَاذَا. قَالَ عَيْرُهُ: صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَلَدُهُ عَبْدُالوَهَّابِ<sup>(٣)</sup>، وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ يُزَارُ بِمَدْرَسَتِهِ بِسْبَغْدَادَ» \_ عَيْرُهُ: صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَلَدُهُ عَبْدُالوَهَّابِ النَّمَيْرِيُّ \_ غَدَاةَ دَفْنِهِ \_ بِقَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا (٤٠). \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ . وَرَثَاهُ نَصْرٌ النُّمَيْرِيُّ \_ غَدَاةَ دَفْنِهِ \_ بِقَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا (٤٠).

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ.

<sup>(</sup>٢) حَدِّثْ وَلاَ حَرَجَ؟!.

 <sup>(</sup>٣) عَبْدُالوَهَابِ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٩٣ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) قُلْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ الوَزِيرِ ابنِ هُبَيْرَةَ إِنَّ هَـٰذِهِ القَصِيْدَةِ لَمْ تَرِدْ في مَجْمُوعِ شِعْرِ نَصْرِ في «دِيوانِ الرَّاعي» لا فِي مُقَدِّمَتِهِ وَلا فِي مُسْتَدْرَكِهِ؛ لأنَّ مُحَقِّقَ الدِّيْوَانِ وَجَامِعَهُ ذَكَرَ في مُقَدِّمَتِهِ شِعْرَ نَصْرِ .

مُشْكِلُ الأَمْرِ ذَا الصَّبَاحُ الجَدِيْدُ وَمَرَامِي الأَبْصَارِ مِنْ كُلِّ قُطْرٍ مَطْلَعُ الشَّمْسِ فِيْهِ دَاجٍ كَأَنْ قَدْ مَطْلَعُ الشَّمْسِ فِيْهِ دَاجٍ كَأَنْ قَدْ أَتُرَىٰ حَلَّتِ المُنُونَ بِمُحْيِيْ الدِّيْد مَا أَرَىٰ الأَمْرَ غَيْرَ ذَاكَ وَلَنْ يُو مَا أَرَىٰ الأَمْرَ غَيْرَ ذَاكَ وَلَنْ يُو ذَو المَقَامِ العَلِيِّ فِي الرُّهْدِ وَلاَ فَو المَقَامِ العَلِيِّ فِي الرُّهْدِ وَلاَ قَد وَالفَقِيْهُ اللَّذِي تَعَدَّرَ أَنْ يُد وَالفَقِيْهُ اللَّذِي تَعَدَّرَ أَنْ يُد تَرَامَىٰ إِلَيْهِ فِي العِلْمِ بِاللهِ تَرَامَىٰ إلَيْهِ فِي العِلْمِ بِاللهِ مُعْرِضُ الطَّرْفِ وَالضَّمِيْرِ عَنِ الدُّنْ مُعْرِضُ الطَّرْفِ وَالضَّمِيْرِ عَنِ الدُّنْ لَمُعْرِضُ الطَّرْفِ وَالضَّمِيْرِ عَنِ الدُّنْ لَلهُ مُعْرِضُ الطَّرْفِ وَالضَّمِيْرِ عَنِ الدُّنْ لَمُعْرِضُ الطَّرْفِ وَالضَّهِ السَّلُفِ الصَّا فَرَعْ عَنْ طَرِيْقَةِ السَّلُفِ الصَّا فَرَعْ عَنْ طَرِيْقَةِ السَّلُفِ الصَّا وَرَعْ هُرُونُ فَا السَّلُفِ الصَّا وَرَعْ هُرُ صَحِيْحُ فَيْعَ وَلَا فَرَعْ عَنْ طَرِيْقَةِ السَّلُفِ الصَّا وَرَعْ كَامِلُ وَرُهْدُ صَحِيْحُ فَيَعَةً السَّلُفِ الصَّا وَرَعْ كَامِلٌ وَرُهْدُ صَحِيْحُ فَي وَلَا عَنْ طَرِيْقَةً السَّلُفِ الصَّا وَرَعْ كَامِلُ وَلُولُهُ لَلْ وَرُهْدُ صَحِيْحِ أَعْمَالِهِ لَلْ

مَا لَهُ ذَاكَ السّنَا المَعْهُودُ مُظْلِمَاتٌ عَلَىٰ النّواظِرِ سُودُ كُورَتْ أَوْ أَتَىٰ عَلَيْهَا خُمُودُ لَوْرَتْ أَوْ أَتَىٰ عَلَيْهَا خُمُودُ لِنَحَقًّا فَمَا لِنُورِهِ [مِنْ](۱) خُمُودِ جَدُ جَبْرٌ(۱) وَمِثْلُهُ مَفْقُودُ يُنكِرُ قَوْلَ المُحِبِّ فِيهِ الحَسُودُ لَيْكُرُ قَوْلَ المُحِبِّ فِيهِ الحَسُودُ لَهُ فَيْ الْوَرَىٰ جَمِيْعًا نَدِيْدُ لَفَىٰ (۱۳) لَهُ فِي الْوَرَىٰ جَمِيْعًا نَدِيْدُ لِهُ وَبِالحُكْمِ فِي الْفَتَاوَىٰ الوُفُودُ لَي الْوَفُودُ لَي الْمُحَدِّ فِي الْفَتَاوَىٰ الوُفُودُ لَي المَحْدُمِ فِي الْفَتَاوَىٰ الوُفُودُ لَي الْمُعَلِي الْوَصْلِهِ وَتَحِيْدُ لِوصْلِهِ وَتَحِيْدُ لِحَوْدُ وَالمُقْتَفِى بِهِمْ مَسْعُودُ وَلَامُقْتَفِى بِهِمْ مَسْعُودُ وَكِيْدُ وَكَيْدُ وَكِيْدُ وَكِيْدُ وَكِيْدُ وَكُيْدُ وَكُونُ لَا لَهُ فَالِهُ فَيْ وَالْمُقْتَفِى وَافِرٌ وَعَهْدٌ وَكِيْدُ وَكِيْدُ وَكُيْدُ وَكُونُ وَالْمُقْتَفِى وَالْمُقْتَفِى وَالْمُقْتَفِى وَالْمُودُ وَعَهْدُ وَكِيْدُ وَكُونُ لَالْمُونَ وَعَهْدُ وَكُونُ وَالْمُقْتَفِى وَالْمُقْتَفِى وَالْمُقْتَفِى وَالْمُقْتَفِى وَالْمُقْتِهِ وَلَامُقَالَى وَالْمُقْتَفِى وَلَيْعُا مَرْيُدُ وَكُونُ لَالْمُؤْتُونُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُونُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَيْ وَعَلَيْكُولُولُونُ وَلَامُونُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَا لَالْوَلُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَا لَالْوَلُولُ وَلَالْمُ وَلَامُ وَلَعْمُ وَلَامُ لِلْمُولِولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَامُ وَلَامُ وَ

<sup>(</sup>۱) زِيَادَةٌ يَقْتَضِيْهَا السِّيَاقُ حَذَفَهَا النُّسَّاخُ ؛ لأنَّ وُجُوْدَهَا يَجْعَلُ فِي البَيْتِ إِقْوَاءً، وَهُوَ مِنْ عُيُوْبِ القَافِيَةِ، لَكِنَّ كَنْيْرًا مِنَ الشُّعَرَاءِ يَرْتَكِبُونَهُ، وَأَهْلُ الفَنِّ يَتَسَامَحُونَ بِهِ، وَيُهُوتُونَ مِنْ شَأْنِهِ. وَفِي قَافِيَةِ البَيْتِ «خُمُوْدُ» وَهِيَ كَذٰلِكَ فِي البَيْتِ الَّذِي قَبْلَهُ فَلَعَلَّهَا فِي البَيْتِ السَّابِقِ «جُمُوْدُ» بِالجِيْم.

 <sup>(</sup>٢) في (ط): "صَبْرٌ"، وهي في هامش (أ) قِرَاءَة نُسخةٍ أُخْرَىٰ. وَيُقَالُ للعَالِمِ: حِبْرٌ وَحَبْرٌ وَحَبْرٌ بَكْسُر الحَاءِ وَفَتْحِهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي (ط): «يُلْقَى» بِالقَافِ، وَإِنَّمَا هِيَ «يُلْفَىٰ» بِالفَاءِ، أَي: يُوْجَدُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَائِلَةٍ أَنَّى . . ﴾ .

وَكَلاَمٌ يَرُوْقُ كَالدَّرِّ نَاطِفُهُ (١) أَوْ كَنُوْرِ الرَّبِيْعِ أَبْدَاهُ لِلأَبْ يَخْشَعُ القَلْبُ عِنْدَهُ وَيَظَلُّ الـ وَاعْتِقَادٌ مَعْ غَيْرِهِ لَيْسَ يَرْضَىٰ يَلْتَقِي النُّجْحَ مُلْتَقِيْهِ وَيُعْطَىٰ حَالَ مِنْ دُوْنِهِ الحِمَامُ فَلِدِّيْ وَلَعَمْرِيْ لَقْد مَضَىٰ وَهُوَ عِنْدَالـ طَيِّبَ الذِّكْرِ وَالأَحَادِيْثِ لَمْ يُدَ شَكَتِ المَكْرُمَاتُ لَمَّا تَشَكَّىٰ هَاذِهِ نَكْبَةٌ تَسَاوَىٰ قَرِيْبُ النَّا بَكَتِ الأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ فِيْهَا وَقَلَيْلٌ إِنْ أَضْحَتْ عِنْدَهَا الأَرْ مَاتَ مَنْ كَانَتِ الأَقَالِيْمُ تُسْ وَلُوَ انَّ النُّفُوسَ تُفْدَىٰ لَمَا مَا سَيِّدُ الأَوْلِيَاءِ فِي الشَّرْق وَالغَرْ وَذَكَرَ بَاقِي القَصِيْدَةِ، وَلَهُ فِيْهِ مَرْثِيَةٌ أُخْرَىٰ. قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ

بَأَعْنَاقِهَا الحِسَانُ الغِيْدُ صَار بِالأَبْرَقِيْنَ رَوْضٌ مَجُودُ ــدَّمْعُ يَجْرِي وَتَقْشَعِرُ الجُلُوْدُ عَمَالًا مِنْ عِبَادَةِ المَعْبُودُ عِنْدَهُ غَايَةَ المُرَادِ المُريْدُ ن خُمُونٌ وَلِلْعُلَىٰ تَبْدِيْدُ لُّهِ وَالنَّاس (٢) كُلِّهِمْ مَحْمُوْدُ نَّـس بِلُـؤم رِدَاؤهُ وَالبُـرُوْدُ وَمَضَىٰ إِذْ مَضَىٰ التُّقَىٰ وَالجُوْدُ س فِي شُرْبِ كَأْسِهَا وَالبَعِيْدُ أَسَفًا وَاعْتَرَىٰ النَّسيْمَ رُكُوْدُ ضُ بِمَا فَوْقَ مَنْكِبَيْهَا تَمِيْدُ قَىٰ الغَيْثَ أَغْوَارُهَا بِهِ وَالنُّجُودُ تَ وَمِنَّا عَلَىٰ الثَّرَىٰ مَوْجُوْدُ ب وَبَحْرُ الفَضَائِلِ المَوْرُوْدُ

<sup>(</sup>١) في (ط): «ناطقة»، و «النَّطْفُ وَالنُّطْفُ: اللُّؤلُو الصَّافِي اللَّوْنِ، وَقِيْلَ: الصَّغَارُ مِنْهَا» اللِّسَان (نَطَفَ) وَانْظُرْ وَزْنَ البَيْتِ؟! .

العَطْفُ بِالوَاوِ فِي هَلْذَا غَيْرُ جَائِزِ شَرْعًا، وَإِنَّمَا يُعْطَفُ بِـ "ثُمَّ».

ابنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَانَ الحَنْبَلِيُّ (١) بِه (بَغْدَادَ» أَخْبَرَكُمْ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ ثَامِر ابْنِ حُصَيْنِ (أَنَا) أَبُوطَالِبِ عَبْدُ اللَّطِيْفِ بْنُ مُحَمَّدٍ القَطِيْعِيُّ .

(ح) وَقَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ الحَمَوِيِّ (٢)

(۱) هُوَ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلْمَانَ بِنِ أَحْمَدَ الشَّيْرَجِيُّ البَغْدَادِيُّ الحَنْبَلِيُّ (ت: ٧٦٥هـ)، مِن شُيُوخِ الحَافِظِ ابِنِ رَجَبٍ، وَشُيُوخِ أَبِيهِ شِهَابِ الدِّينِ. يُرَاجِعُ: مُعْجَمُ ابِنِ رَجَبِ «المُنْتَقَىٰ» رقم (٣٦١)، وَالدُّرَرُ الكَامِنَةُ (١/ ١٨١)، وَالمَقْصَدُ الأَرْشَدُ (١/ ١٨١)، وَتَارِيْخُ ابِنِ قَاضِي شُهْبَةَ (١٧٣٣)، وَفِيْهِ وَفَاتُهُ سَنَةَ (٣٦٧هـ)، وَالسُّحُبُ الوَابِلَةُ (١/ ٢٢٤).

(٢) مِنْ شُيُوخِ المُوَّلِّفِ وشُيُوخِ أَبِيْهِ كَمَا فِي المُنْتَقَىٰ مِنْ مُعْجَمِ شُيُوخِهِ رَقَم (١٨٦) (ت: ٧٥٧هـ). والحَدِيْثُ المَذْكُورُ هُنَا ذَكَرَهُ الهَيْنَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَاثِدِ (٣/ ٢١١)، وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، قُلْتُ ـ القَائِلُ الهَيْنَمِيُّ ـ: لَهُ حَدِيْثٌ فِي الصَّحِيْحِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ، وَهُوَ فِي البُخَارِيِّ (٦/ ٨٠)، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُدَ رَقَم حَدِيْثٌ فِي الصَّحِيْحِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ، وَهُو فِي البُخَارِيِّ (٦/ ٨٠)، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُدَ رَقَم (٢٦٠٥)، مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ ابنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ». يُسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُوَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةِ (٢٥هـ):

159 ـ سَعِيْدَةُ بِنْتُ أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ البَنّاءِ، ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُ في تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٧٨). تَقَدَّمَ اسْتِذْرَاكُ أَبِيْهَا (ت: ٧٧هه)، وَجَدِّهَا الحَسَنُ (ت: ٤٧١هه). وَعَبْدُ اللهِ سِنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ الهَرَوِيُّ، حَفِيْدُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ 160 ـ وَعَبْدُ اللهِ بِنُ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ الهَرَوِيُّ، وَقَارِيْخِ الإِسْلامِ (٧٨). الأَنْصَارِيِّ الْهَمْرُوفُ بِهِ السِّلَامِ (٧٨). الأَنْصَارِيِّ أَخْبَارُهُ فِي: التَّحْبِيْرِ (١/ ٣٦٣)، وَالمُنْتَخْبِ (٢/ ٩٣٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٧٨). الأَنْصَارِيِّ أَبُوالقَاسِمِ البَغْدَادِيُّ المَعْرُوفُ بِهِ ابنِ الشَّمَحُلِ "سَمِعَ المَنْ مُثْرُوفُ بِهِ السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ العَلَّافِ. وَعِنْهُ عُمَرُ القُرَشِيُّ، وَأَجْمَدُ بِنُ طَارِقِ الكَوْحِيُّ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «كَانَ دِيْوَانِيًّا، مُتَمَوِّلاَ فَبَنَى مَدْرَسَةَ للحَنَابِلَةَ، دَرَّسَ الكَرْحِيُّ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «كَانَ دِيْوَانِيًّا، مُتَمَوِّلاَ فَبَنَى مَدْرَسَةَ للحَنَابِلَةَ، دَرَّسَ الكَرْحِيُّ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «كَانَ دِيْوَانِيًّا، مُتَمَوِّلاً فَبَنَى مَدْرَسَةَ للحَنَابِلَةَ، دَرَّسَ الكَرْحِيُّ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهُمِيُّ : «كَانَ دِيْوَانِيًّا، مُتَمَوِّلاً فَبَنَى مَدْرَسَةَ للحَنَابِلَةَ، دَرَّسَ وَلَيْهُ أَبُو حَكِيْمُ النَّهُ وَقُويَتُهَا، وصَارَتْ دَارَ الأَمِيْرِ». وقَالَ الصَّفَدِي : «كَانَ يَتَولَّى بَعْضَ الأَعْمَالِ = وَلَمْ مَالَةُ مُنْ وَقُفِيَتُهَا، وصَارَتْ دَارَ الأَمِيْرِ». وقَالَ الصَّفَدِي : «كَانَ يَتَولَى بَعْضَ الأَعْمَلِ المَعْرَابُ وَلَيْ اللْمُعْرِي الْمُدْرَسَةَ المَالْوَلَوْلَ المَالْوِلَ الْمُدْرِي المَعْرَابُ الْمُدِي السَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِ الْمُعْرِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْوِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْحِلُ اللْمُنْ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

الدِّيْوَانِيَّةِ، وَعَلَتْ مَرْتَبَتُهُ، وارْتَفَعَ شَأْنُهُ، وَصَارَ لَهُ قُرْبٌ مِنَ الدَّوْلَةِ وَاخْتِصَاصٌ... وقَالَ عَنْ مَدْرَسَتِهِ المَدْكُورَةِ: «وَجَعَلَ فِيْهَا خِزَانَةَ كُتُبِ نَفِيْسَةٍ، ثُمَّ قُبِضَ عَلَيْهِ، وَسُجِنَ إِلَىٰ أَنْ هَلَكَ... وأُخِذَتِ الكُتُبُ الَّتِي كَانَتْ بِهَا. أَخْبَارُهُ فِي: ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٥٧/٥)، وَالمُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٠١)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٣٦)، وَالمُخْتَصِ النَّجَارِ (٥/٥٧)، وَالمُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٠١)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٣٦)، وَالمُخْتَصِ المُخْتَصِ إِلَيْهِ (٣/ ٩٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٠٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٢/ ٤٤)، وَ(الشَّمَحْلِ) - بِفَتْحِ الشَّيْنِ المُعْجَمَةِ وَالْمِيْمِ -، وإِسْكَانِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ. قَالَ أَبُوالمَكَارِمِ ابنُ الاَمِدِيِّ يَهْجُونُهُ:

لَسْتُ أَهْجُونُ يَا خَبِيْتُ بِشَيْءٍ عَيْرِ قَوْلِي هَاذَا الفَتَىٰ ابنُ الشَّمَحْلِ 162 \_ وَمُشَرَّفُ بِنُ أَبِي سَعْدِ مُحَمَّدِ \_ وَقِيْلَ: فَابِتٍ \_ بنِ إِبْرَاهِيمَ الحَبَّارُ، وَالِدُ ثَابِتِ ابنِ مُشَرَّفُ المُحَدِّثُ المَشْهُورُ (ت: ٦١٩هـ) ذَكَرَ مُشَرَّفًا الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ فِي تَكْمَلَةِ ابنِ مُشَرَّفُ المُحْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ الإِكْمَالِ (٥/ ٤٥٤) وَالمَحْتَاجِ إِلَيْهِ الإِكْمَالِ (٥/ ٤٥٤) وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي المُشْتَبَةِ (٢٦٣)، وَالمُحْتَصرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣٥٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٠٩)، وَهُو مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ. فَأَخُوهُ: عَلِيُّ بنُ أَبي سَعْدِ (ت: ٢٥٩هـ) مُحَدِّثُ مَشْهُورٌ. وَابْنَهُ: فَابِتُ بنُ مُشَرَّفِ (ت: ٩٩٩هـ) مَشْهُورٌ بَعِلَا المَسْهُورِ: يَحْيَىٰ بنُ أَسْعَدَ بنِ بُوشِ (ت: ٣٩٩هـ) مَشْهُورٌ وَابَةٍ بِهَذِهِ الأَسْرَة الكَرِيْمَةِ المُحَدِّثُ المَشْهُورِ: يَحْيَىٰ بنُ أَسْعَدَ بنِ بُوشِ (ت: ٣٩٩هـ) وَهُو حَبْبِيُّ سَيَّاتِيْ فِي سَنَةٍ وَفَاتِهِ، فَقَد ذُكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ المُحَدِّثُ المَشْهُورِ: يَحْيَىٰ بنُ أَسْعَدَ بنِ بُوشِ (ت: ٣٩٩هـ) وَهُو حَبْبِيُ سَيَاتِيْ وَعُلَ مُشَرَّفِ فَهَلْ مُشَرَّفٌ مَ يَرْجَمَتِهِ الْمُحَدِّثُ المَسْهُورِ: يَحْيَىٰ بنُ أَسْعَدَ بنِ بُوشِ وَاتِهِ، فَقَد ذُكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ الْمُحَدِّثُ المَسْهُورِ: يَحْيَىٰ بنُ أَسْعَدَ بنِ بُوشِ وَقَاتِهِ، فَقَد ذُكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ فَهَلْ مُشْرَفٌ مَ فَي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي سَنَةٍ وَقَاتِهِ، فَقَد ذُكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ فُمُ مَنْ أَلْ العِلْمِ نَذْكُره فِي تَرْجَمَتِهِ فُمَّ نَسْتَدْرِكُهُ فِي الْنَشَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ فَي الْمُونُ الْمُولُ العِلْمِ نَذْكُره فِي تَرْجَمَتِهِ فُمَّ نَسْتَدْرِكُهُ فِي الْمُثَلِّ الْمُؤْلُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ وَلَى الْمُعْولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْدَ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ فَي الْمُؤْلُ الْمَلْ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْدَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُسْتَلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

163 - وَمُفْلِحُ بِنُ يَحْيَى بِنِ عَبَّادٍ الأَنْبَارِيُّ، ذَكَرَهُ العِمَادُ الكَاتِبُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي خَرِيْدَةِ القَصْرِ (٤٠٢/١/٤) قَالَ: «وَكَانَ خِصِّيْصًا بِالوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ بِنِ هُبَيْرَةَ يُصَلِّي بِهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَيَتَوَلَّىٰ لَهُ أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنْ غَنَمِ "الخَالِدِيَّةِ »وَهُو عَامِلُ المَنْثَرِ، وَأَكْثَرُ شِعْرِهِ فِيْهِ...».

في تَرْجَمَةِ عَمِّهِ مَكِّيٍّ (ت: ٦٧ هـ) وَمَحَلُّهُ هُنَا . وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (٦٢ هـ) أَحَدًا ، وَفِيْهَا :

164 ـ وَعَبْدُالوَاحِدِ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِالوَاحِدِ البَارِزِيُّ البَرَّارُ البَغْدَادِيُّ ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ النَّجَّارِ البَارِزِيُّ البَرَّارُ البَغْدَادِيُّ ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ النَّجَّارِ ابنُ النَّجَّارِ النَّجَارِ اللَّهَ الوَيَّالِ عَبْدِالوَهَابِ بنِ الصَّابُونِيِّ إِمَامٌ مَشْهُورٌ ، حَنْبَلِي الْمَدْهَبِ (ت: ٥٥٥هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ ، سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ في مَوْضِعِهِ . المَدْهَبِ (ت: ٥٥٥هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ ، سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ في مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُ عَبْدِالوَاحِدِ فِي: ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (١/٤٢٢) ، وَسِيَرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ النَّبُلاءِ (٢٠/٤٦٤) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٢٤) .

165 ـ وَعُبِيْدُاللهِ بِنُ سَعِيْدِ بِنِ حَسَنِ بِنِ الجَوْذِيِّ، أَبُومَنْصُوْرٍ، وَكِيْلُ الوَزِيْرِ أَبِي المُظَفَّرِ ابِنِ هُبَيْرَةَ، لاَ أَعْرِفُ صِلَةً تَرْبِطُهُ بِالحَافِظِ ابنِ الجَوْزِيِّ. أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخ الإِسْلام(١٢٦).

166 - وَعَلِيُّ بِنُ أَبِي سَعْدٍ مُحَمَّدٍ - وَقِيْلَ ثَابِتٌ - بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الْخَبَّازُ بِنُ شِسْتَانَ الأَزَجِيُّ المُلَقَّبُ بِ «المُفِيْد»، أَخُو مَشَرَّفِ السَّابِقِ الذِّكْرِ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ السَّنَةِ المَاضِيَةِ، وَعَمُّ ثَابِتِ بِنِ مُشَرَّفِ المُحَدِّثِ المَشْهُوْرِ (ت: ٦١٩هـ)، وَخَالُ يَحْيَىٰ بِنِ أَسْعَدَ بِنِ وَعَمُّ ثَابِتِ بِنِ مُشَرَّفِ المُحَدِّثِ المَشْهُوْرِ (ت: ١٩٥هـ)، وَخَالُ يَحْيَىٰ بِنِ أَسْعَدَ بِنِ بُوشِ الْحَنْبَلِيِّ (ت: ٩٥هـ). أَخْبَارُ عَلِيٍّ في: المُنْتَظَمِ (١٢/ ٢٢١)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٧١)، وَتَارِيْخ الْإِسْلام (١٢٨).

167 مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ ثَابِتِ الْكِيْزَانِيُّ، المِصْرِيُّ الوَاعِظُ، اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ النَّجْدِيُ فِي هَامِشِ نُسْخَةِ (أ) عَنْ تَارِيْخِ ابنِ رَسُولٍ «نُزْهَةِ العُيُونِ...» وَلَهُ أَخْبَارٌ كَثِيْرَةٌ، وَلَهُ شِغْرٌ كَثِيْرٌ جَمَعَهُ الدُّكتور عَلِي صَافِي حُسَيْن وَنَشَرَهُ فِي دَارِ المَعَارِفِ وَتَرْجَمَتِهُ حَافِلَةٌ، وَلَهُ شِغْرٌ كَثِيْرٌ جَمَعَهُ الدُّكتور عَلِي صَافِي حُسَيْن وَنَشَرَهُ فِي دَارِ المَعَارِفِ بِمِصرَ. أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمِ شُعَرَاءِ مِصْرَ» (٢/ ١٨)، وَالمُحَمَّدُونَ مِنَ بِمِصرَ. أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمِ شُعَرَاءِ مِصْرَ» (١٨/٨)، وَالمُحَمَّدُونَ مِنَ الشَّعَرَاءِ (١٨/ ٢٤)، وَوفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٤/ ٢١)، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (١/ ٣٤٧)، وَسِيرِ الشَّعَرَاءِ (١٨ ٢٤)، وَوفَيَاتِ (١/ ٤٥). وَعَدَّهُ السُّبْكِيُّ شَافِعِيًّا، فَتَرْجَمَ لَهُ فِي طَبَقَاتِهِ (٤/ ٢٥).

بِ «دِمَشْقَ» أَخْبَرَكُمْ أَبُوإِسْحَنَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ الوَاسِطِيُّ (أَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ القَطِيْعِيِّ، قَالاَ: عَبْدُاللهِ بْنُ القَطِيْعِيِّ، قَالاَ: وَبُدُاللهِ بْنُ القَطِيْعِيِّ، قَالاَ: (أَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالقَادِرِ بْنُ أَبِي صَالِحِ الجِيْلِيُّ، (أَنَا) أَبُوعَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَصنِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ شَاذَانَ (أَنَا) أَبُوعَلِيٍّ الحَسنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ شَاذَانَ (أَنَا) أَجْمَدُ لِيَا الْحَسنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ (أَنَا) أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ مُكْرَمِ (ثَنَا) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ مُكْرَمِ (ثَنَا) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ثَنَا) يُوعُلِيِّ الحَسنُ، يَعْنِي ابْنَ مُكْرَمِ (ثَنَا) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ثَنَا) يُونُشُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ «قَلْمَاكَانُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ يَخْرُجُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا إِلاَ يَوْمَ الخَمِيْسِ».

<sup>168 -</sup> وَمَحْمُوْدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ هُبَيْرَةً ، الخَطِيْبُ ، أَبُوغَالِبٍ ، مُحِبُّ الدِّيْنِ ، أَخُو الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّينِ ، مِنْ قُدَمَاءِ الأُمْرَاءِ ، وَكَانَ كَاتِبًا شُجَاعًا ، مُحِبًّا لِلأَثِمَّةَ وَالوُعَاظِ ، وَقَالَ الحَافِظُ الدَّهِنِ ، مِنْ قُدَمَاءِ الأُمْرَاءِ ، عَابِدًا ، يَخْطُبُ بِقَرْيَتِهِ » . أَخْبَارُهُ في : مَجْمَعِ الآدَابِ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ : «وَكَانَ زَاهِدًا ، عَابِدًا ، يَخْطُبُ بِقَرْيَتِهِ » . أَخْبَارُهُ في : مَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٣٢) ، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٨٣) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٤١) . وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ مَكِيًّا (ت : ٨٥ هـ) في مَوْضِعِهِ . وَيُرَاجَعُ : هَامِشُ تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ «عَوْنِ الدِّيْنِ» . وَلَعَلَّ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ هَائِهِ السَّنَةِ :

<sup>-</sup>عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الكُرْجِيِّ، أَبُوالمُظَفَّرِ الأَزَجِيُّ، أَخُو مُحَمَّدِ وَالحَسَنِ. كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخ الإِسْلام(١٢٦).

<sup>-</sup> وَأَحْمَدُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ خَلِيْلٍ ، أَبُو العبَّاسِ الجَوْسَقِيُّ ، المُقْرِىءُ ، خَطِيْبُ «صَرْصَرَ». ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فَيَ تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١١٣). فَإِذَا صَحَّ أَنَّهُ حَنْبَلِيٌّ فَأَخُوهُ الخَلِيْلُ بِنُ عَلِيْ (ت: ٥٣٦هـ) مُتَرْجَمٌ في «تَكْمِلَةِ المُنْذِرِيِّ».

وَمِمَّنْ يُذْكَرُ هُنا :

<sup>-</sup> ظَفَرُ بنُ الوَزِيْرِ يَحْيَىٰ بنِ هُبَيْرَةً. ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في تَرْجَمَةِ عَمِّه مَكِّيِّ بنِ مُحَمَّدٍ

١٤٥ - أَخْمَدُ بْنُ عُمَرَ (١) بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ خَلَفِ القَطِيْعِيُّ، الفَقِيْهُ، الوَاعِظُ، أَبُو العَبَّاسِ. وُلِدَ سَنَةَ اثْنَيْ عَشَرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا.

سَمَعَ الحَدِيْثَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا كَبُرَ مِنْ عَبْدِالخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ، وَالفَضْلِ ابْنِ سَهْلِ الإسْفِرَائِيْنِيِّ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ القَزَّازِ، وَابِنِ نَاصِرِ الحَافِظِ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ بِنِ القَّاضِي أَبِي خَازِمٍ، وَلاَزَمَهُ حَتَّىٰ بَرَعَ فِي الفَقْهِ، وَأَفْتَىٰ وَنَاظَرَ، وَوَعَظَ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ ابنِ البَلِّ بِـ «الرَّيَّانِ» (٢)، وَوَعَظَ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ ابنِ البَلِّ بِـ «الرَّيَّانِ» (٢)، وَوَعَظَ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ ابنِ البَلِّ بِـ «الرَّيَّانِ» (٢)، وَوَعَظَ، وَأَفَادَ.

أخبارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٤٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٤٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «اللَّرَ المُنْظَمُ (١/ ٢٢٣)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٢٨٨)، وَالمُخْتَصَرُ (٢٧٢)، وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٠ / ٢٢٣)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٢٨٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٩٢)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (١٤٩)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٢٥٩)، والمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٩٢)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (١٤٩)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٢٥٩)، وَشَدَرَاتُ الذَّهَبِ (١٠ / ٢٠٤) (٢/ ٤٤٣). وابنتُهُ: أَبُوالحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ (ت: ٤٨ ٢٠٨ هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ المُوَلِّفُ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَهُو صَاحِبُ «التَّارِيْخِ» النِّذِي يَنْقُلُ عَنْهُ المُوَلِّفُ وَعَيْرُهُ. وابنتُهُ الأَخَرُ: عَلَيُّ بنُ أَحْمَدَ (ت: ٢٠٨ هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ المُوَلِّفُ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَهُو صَاحِبُ «التَّارِيْخِ» اللَّذِي يَنْقُلُ عَنْهُ المُوَلِّفُ مَوْمَعِهِ وَغَيْرُهُ. وابنتُهُ الأَخْرُ: عَلَيُّ بنُ أَحْمَدَ (ت: ٢٠٨ هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤلِّفُ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مَوْفَعِهِ السَّدِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَ«القَطِيْعِيُّ» نِسْبَةٌ إِلَىٰ «قَطِيْعَةِ العَجَمِ» بِـ«بَعْدَادَ» فِي طَرْفِ الْمَدِيْنَةِ بَيْنَ «بَابِ الحَلْبَةِ» وَ«بَابِ الأَرْجِ» وَ«الرَّيَّانَ» وَالقَطِيْعَة هَلْذِهِ مَحِلَّةٌ كَبِيْرَةٌ عَظِيْمَةٌ، فِيْهَا أَسُواقٌ، كَأَنَّهَا مَدِيْنَةٌ بِرَأْسِهَا. وَقَدْ نُسِبَ إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنْهُمْ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ النُكُومُ مَنْهُمْ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ البُكُومُ المُكْرَدُ قَطَائِعَ أَخَرَ وَطَائِعَ أَخَرَ. . . » كَذَا قَالَ يَاقُونَ ثُ الحَمَويُ فِي مُعجم البُلدان (٤/ ٢٨٤). وَذَكَرَ قَطَائِعَ أَخَرَ.

<sup>= (</sup>ت: ٥٦٣هـ) وَمَحَلُّهُ هُنَا.

<sup>(</sup>١) ١٤٥ ـ أَبُو العَبَّاسِ القَطِيْعِيُّ : (١٢ - ٥٦٣ - هـ) :

 <sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُ ابنِ البَلِّ وَمَدْرَسَتِهِ وَحَيِّهِ «الرَّيَّانَ».

قَالَ أَبُوالفَصْلِ بنُ شَافِعِ: كَانَ فَقِيْهًا، مُفْتِيًا، ذَكِيًّا، فِطْرِيًّا، قَدْ تَأَدَّبَ، وَقَرَأَ التَّفْسِيْرَ، وَوَعَظَ، وَكَانَ اعْتِقَادُهُ جَيِّدًا.

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: بَرَعَ فِي الفِقْهِ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلَ الخِلاَفِ، وَكَانَ حَسَنَ المُنَاظَرَةِ، جَرِيْتًا فِي الجِدَالِ، وَيَعِظُ النَّاسَ عَلَىٰ المِنْبَر.

تُولُفِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ثَامِنَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِ «الحَلْبَةِ» (١) شَرْقِيِّ «بَغْدَادَ» وَهُو وَالِدُ أَبِي الحَسَنِ القَطِيْعِيِّ ، صَاحِبُ «التَّارِيْخِ» وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ وَالِدِهِ هَلْذَا إِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا ، وَذَكَرَ أَنَّ لَهُ مُصَنَّفَاتٍ كَثِيْرَةً . قُلْتُ : مِنْهَا: كِتَابُ «المَنْخُولِ (٢) فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ» .

167 هِبِهُ اللهِ بِنُ أَبِي عَبْدِاللهِ (٣) بِنِ كَامِلِ بِنِ حُبَيْشِ البَغْدادِيُّ ، الصُّوْفِيُّ ، الفَقِيْهُ ، أَبُو عَلِيٍّ . سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنَ القَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالبَاقِي ، وَغَيْرِهِ . وَتَقَدَّمَ فِي رِبَاطٍ بِـ «دَرْبِ رَيْحَانَ» (٤) عَلَىٰ وَتَقَدَّمَ فِي رِبَاطٍ بِـ «دَرْبِ رَيْحَانَ» عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في (ط): «الجلبة».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «النُّحول».

<sup>(</sup>٣) ١٤٦ - ابن حُبَيْشِ البَغْدَادِيُّ (؟ - ٣٦ ٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٧٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّد» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٧٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٧٧). وَيُرَاجَعُ: الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٣٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٩) (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «بدرزيجان» وَلَعلَّ المَقْصُودَ «دَرْبُ الرَّيْحَان» وَهِيَ مَحِلَّةٌ مِنْ مَحَالِّ «بَغْدَادَ» أو الرَّيَاحِيْنَ. ذَكَرْتُهَا في هَامِشِ الطَّبَقَاتِ (٣/ ١٤٤) في تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بنِ مَخْلَدِ العَطَّارِ، وَهُوَ غَيْرُ «دَرْبِ الرَّيْحَان» بـ «دِمَشْقَ» الوَارِدِ ذِكْرُهُ في تَرْجَمَةِ عَبْدِالوَهَّابِ بن طَالِبِ =

# جَمَاعَةِ المُتَصَوِّفَةِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَتُوْفِّيَ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ

التَّمِيْمِيِّ (ت: ٤٨٧هـ) كَمَا سَبَقَ في مَوْضِعِهِ مِن كِتَابِ ابنِ رَجَبٍ هَـٰذَا. وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ. وَ «دَرْزِيْجَانُ» تَقدَّمَ ذِكْرُهَا، وَلاَ أَظنُّهَا مَقْصُوْدَةً هُنَا.

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (٥٦٣):

169 - الحُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ بن حَمَّادٍ، أَبُوالقَاسِمِ الجُبَّائِيُّ، أَخُو دَعْوَان (ت: ٥٤٢هـ)، اللَّذي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَاسَبَقَ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «مِنْ كِبَارِ الحَنَابِلَةِ. وَ ﴿جُبَّا ﴾ اللَّذي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَاسَبَقَ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «مِنْ كِبَارِ الحَنَابِلَةِ. وَ ﴿جُبَّا ﴾ مِنْ قُرَىٰ السَّوَادِ. رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ الأَخْضَر وَغَيْرُهُ ﴾. أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٥٥) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٣٨).

170 \_ وَأَخُوهُ: سَالِمُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ حَمَّادٍ أَبُوالبَرَكَاتِ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ فِي الأَنْسَابِ (٣/ ١٧٧) قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ الحَدِيْثَ بِـ «بَغْدَادَ». وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٢٠١).

(١٧٧/٣) قال: سَمِعْتَ مِنهُ الْحَدِيْثِ بِهِ الْبَعْدَادَ». وَيُرَاجِعْ: تَكْمِلُهُ الْإِكْمَالِ (١٠٢/٢). وَمُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ حَمْدِي، أَبُو الفَرَجِ. أَخْبَارُهُ فِي: ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/٢)، قَالَ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ: بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/٢)، قَالَ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ: بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ وَيْمَا قَرَأَتُهُ بِخَطِّهِ لِ أَبُوالفَرَجِ بِنُ حَمْدِي الحَنْبَلِيُّ، كَانَ فَاضِلاً، ثِقَةً، هَاللَّ القُرْشِيُّ وَيْمَا قَرَأَتُهُ بِخَطِّهِ لَهُ إِللَّهِ بِنُ حَمْدِي الحَنْبَلِيُّ، كَانَ فَاضِلاً، ثِقَةً، كَتَبْتُ عَنْهُ شَيئًا يَسِيْرًا» وَابنُ حَمْدِي هَاذَا مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ: فَأَخُوهُ أَحْمَدُ بِنَ عَلِيٍّ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ كَنْهُ شَيئًا يَسِيْرًا» وَابنُ حَمْدِي هَاذَا مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ: فَأَخُوهُ أَحْمَدُ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عَلْمِي بِنِ حَمْدِي البَرِّالُ (ت: ٧٥٥هـ)، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَمُّهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي عُمَرَ بِن الْحَسَنِ بِنِ حَمْدِي البَرِّالُ (ت: ٧٥٥هـ)، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَمُّهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي عَمَرَ بِن الْحَسَنِ بِنِ حَمْدِي البَرَّالُ (ت: ٧٥٥هـ)، ويَظْهَرُ أَنَّهُ عَمُّهُ، وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْمَوْدِي اللهِ الْعِلْ الْعِنْ اللهِ الْعُلْ الْمُؤْلُ اللهُ الْعُلْ الْمُؤْمِى اللهِ الْعِلْمَ وَالِوَايَةِ ، وَحَمَّدُ الْعُدُولِ الْعَلْمَ وَاللَّ وَايَةٍ ، كَانَ صَالِحًا، صَحِيْحَ السَّمَاعِ. وَهَا لَمْ يُذَكُوهُ مُ السَّاعَ اللهُ تَعَلَىٰ اللهُ وَمِي اللهُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْوَلْمُ وَالِكُ الْمُؤْمِ فَي مَوَاضِعِهِمْ إِنْ شَاءَاللهُ الْعَلْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَي مَوَاضِعِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْعَالًى الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَي مَوَاضِعِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْعَالًى الْمُؤْمِ وَالْمَ وَالْمُ وَلَى مَوالْمُ وَلِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ اللللْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمَ وَاللَّ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمُهُ وَالْمَا وَالْمَا الْمُؤْمُ وَلِي الْمَاءَ الْمُؤْمِ وَالْمَا وَالْمَا الْمُؤْمُ وَلُومُ اللْمُهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُومُ ال

وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ أَحْمَدَ، قَرِيْبًا مِنْ بِشْرٍ الحَافِي، وَذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، وَابْنِ القَطِيْعِيِّ.

١٤٧ - سَعْدُ اللهِ بِنُ نَصْرِ بِنِ سَعِيدِ (١) المَعْرُوْفُ بِـ «ابْنِ الدَّجَاجِيِّ» وَ «ابْنِ الحَيَوَانِيِّ»، الفَقِيْهُ، الوَاعِظُ، المُقْرِيءُ، الصُّوْفِيُّ، الأَدِيْبُ، أَبُو الحَسَنِ، وَيُلَقَّبُ بِـ «مُهَذَّبِ الدِّينِ».

وُلِدَ فِي أُوَّلِ رَجَبٍ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي الْخَطَّابِ بِنِ الْجَرَّاحِ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ الْخَيَّاطُ، وَسَمِعَ مِنْهُمَا، وَمِن أَبِي الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيِّ، وَأَبِي الْعَلَافِ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَيَانٍ، وَابْنِ الطُّيُوْرِيِّ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَيَانٍ، وَابْنِ الطُّيُوْرِيِّ، وَأَبِي الْعَلَافِ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الْخَطَّابِ حَتَّىٰ بَرَعَ، وَقَدْ وَأَبِي الْغَنَائِمِ النَّرْسِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الْخَطَّابِ حَتَّىٰ بَرَعَ، وَقَدْ

### (١) ١٤٧ ـ سَعْدُ اللهِ الدَّجَاجِيُّ: (٤٨٢ ـ ٢٥٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٤٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنْضَدِ» (المَعْفَدِ الأَنْسَابُ (٤/ ٢٧٣)، وَالمُنْتَظَمُ (١/ ٢٧٣)، وَالمُنْتَظَمُ (١/ ٢٧٣)، وَالمُنْتَظَمُ (١/ ٢٧٨)، وَالتَّهْ فِينُدُ لابنِ نُقطة (٢٩٣)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٢٤٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلام (١٩٠)، وَسَيرُ أَعْلامِ النُّبلاءِ (٢٠ / ٣٨٤)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/ ٣٣٥)، وَتَذْكِرَةُ المُقَاظِ (٤/ ٢٥٠)، وَالمُشْتَبهُ (١/ ٢٣٥)، وَتَذْكِرَةُ المُثَنَّبِهِ (١/ ٧٧)، وَالمُشْتَبهُ (١/ ٢٣٩)، وَتَنْمِيرُ المُشْتَبة (١/ ٢٨٨)، وَقَوَاتُ الفُرَاءِ الرَّفِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٢٣٩)، وَتَبْصِيرُ المُشْتَبة (١/ ٢٨٩)، وَالمُشْتَبة (١/ ٢٨٩)، وَقَوَاتُ المُثَنَّةِ وَلَى المُشْتَبة (١/ ٢٨٩)، وَقَوَاتُ (١/ ٢٨٩)، وَقَوَاتُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ اللَ

رَوَىٰ عَنْهُ كِتَابَهُ "الهِدَايَةَ» تَصْنِيْفَهُ، وَ"قَصِيْدَتَهُ» فِي السُّنَّةِ وَغَيْرَهَا (١)، وَرَوَىٰ عَنِ ابنِ عَقِيْلِ كِتَابَ "الإِنْتِصَارِ لأَهْلِ السُّنَّةَ وَالحَدِيثِ».

قَالَ ابنُ الخَشَّابِ: هُو َفَقِيْهُ ، وَاعِظٌ ، حَسَنُ الطَّرِيْقَةِ ، سَمِعْتُ مِنْهُ .

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: تَفَقَّهَ، وَنَاظَرَ، وَدَرَّسَ، وَوَعَظَ، وَكَانَ لَطِيْفَ الكَلاَمِ، حُلْوَ الإِيْرَادِ، مُلاَزِمًا لِمُطَالَعَةِ العِلْم إِلَىٰ أَنْ مَاتَ.

وَقَالَ ابنُ نُقْطَةَ: شَيْخٌ، فَاضِلٌ، صَحِيْحُ السَّمَاعِ، (ثَـنَا)عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوْخِنَا، وَكَانَ ثِقَةً.

وَقَالَ صَدَقَةُ بِنُ الحُسَيْنِ فِي «تَارِيْخِهِ»: كَانَ شَيْخًا، حَسَنًا، تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي بَكْرٍ الدِّيْنَوَرِيِّ، وَكَانَ يَعِظُ، وَيُقْرِيءُ القُرْآنَ، وَيُسْمِعُ الحَدِيْثَ.

قَالَ ابنُ النَّجَارِ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الفُقَهَاءِ الفُضَلاَءِ، وَشُيُوْخِ الوُعَّاظِ النُّبَلاَءِ، مَلِيْحَ الوَعْظِ، حَسَنَ الإِيْرَادِ، حَلْوَ العِبَارَةِ، حَسَنَ النَّثْرِ وَالنَّظْمِ (٢٠). وَكَانَ يُخَالِطُ الصُّوفِيَّةِ، وَيَحْضُرُ مَعَهُمْ سَمَاعَ الغِنَاءِ، وَكَانَ مِنْ ظِرَافِ المَشَايِخِ. وَسُئِلَ يُخَالِطُ الصُّوفِيَّةِ، وَيَحْضُرُ مَعَهُمْ سَمَاعَ الغِنَاءِ، وَكَانَ مِنْ ظِرَافِ المَشَايِخِ. وَسُئِلَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَقَ للدِّيْنِ المَقْدَسِيُّ فَقَالَ: كَانَ شَيْخًا حَسَنًا، مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَوُعَاظِهِمْ، صَحِبَ أَبَاالخَطَّابِ، وَابْنَ عَقِيْلِ، وَرَوىٰ عَنْهُمَا، سَمِعْنَا عَلَيْهِ.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: أَنْبَأَنَا سَعْدُ اللهِ بنُ نَصْرٍ قَالَ: كُنْتُ خَائِفًا مِنَ الخَلِيْفَةِ لِحَادِثٍ نَزَلَ، فَأَغْفَيْتُ، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنِّي فِي غُرْفَةٍ أَكْتُبُ شَيْتًا، فَجَاءَ

<sup>(</sup>١) كَذَا؟! صَوَابُهُ: «وَغَيْرَهُمَا».

<sup>(</sup>٢) في (د): «النَّظم والنَّثْر».

رَجُلٌ فَوَقَفَ بِإِزَائِي، وَقَالَ: اكْتُبْ مَا أُمْلِي عَلَيْكَ، وَأَنْشَدَ:

إِذْفَعْ بِصَبْرِكَ حَادِثَ الأَيَّامِ وَتَرَجَّ لُطْفَ الوَاحِدِ العَلَّمِ لَا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ تَضَايَقَ كَرْبُهَا وَرَمَاكَ رَيْبُ صُرُوْفِهَا بِسِهَامِ لَا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ تَضَايَقَ كَرْبُهَا وَرَمَاكَ رَيْبُ صُرُوْفِهَا بِسِهَامِ وَلَهُ (١) تَعَالَىٰ بَيْنَ ذٰلِكَ فَرْجَةٌ تَخْفَىٰ عَنِ (١) الأَبْصَارِ وَالأَوْهَامِ كَمْ مَنْ نَجَامِنْ بَيْنِ أَطْرَافِ القَنَا وَفَرِيْسَةٌ سَلِمَتْ مِنَ الْضِّرْغَامِ كَمْ مَنْ نَجَامِنْ بَيْنِ أَطْرَافِ القَنَا وَفَرِيْسَةٌ سَلِمَتْ مِنَ الْضِّرْغَامِ

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ : وَسُئِلَ فِي مَجْلِسِ وَعْظِهِ ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَن أَخْبَارِ الصُّفَاتِ، فَنَهَىٰ عَن التَّعَرُّضِ لَهَا، وَأَمَرَنَا بِالتَّسْلِيم، وَأَنْشَدَ :

أَبَىٰ العَاتِبُ<sup>(٣)</sup> الغَضْبَانُ يَانَفْسُ أَنْ يَرُضَىٰ أَ وَأَنْتِ الَّتِي صَيَّرْتِ طَاعَتَهُ فَرْضَا فَلَا تَهْجِرِي مَنْ لاَ تَطِيْقِيْنَ هَجْرَهُ وَإِنْ هَمَّ بِالهِجْرَانِ خَدَّيْكِ وَالأَرْضَا فَلاَ تَهْجِرِي مَنْ لاَ تَطِيْقِيْنَ هَجْرَهُ وَإِنْ هَمَّ بِالهِجْرَانِ خَدَّيْكِ وَالأَرْضَا قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمِ اللهِ عَلَى السَّامِ عِلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّامِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَمِّى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمَ عَلَى السَّمِ عَلَى السَمِيْ عَلَى السَمِعْمَ عَلَى السَمِعَ عَلَى السَمِعَلَى السَمِ عَلَى السَمِعَ عَلَى السَمِعَلَى السَمِعَلَى السَمَا عَلَى اللهُ السَمِعَ عَلَى السَمَاعِيْمَ عَلَى السَمِعْمَ عَلَى السَمِعْم

ابنُ الدَّجَاجِيِّ لِنَفْسِهِ:

مَلَكْتُمْ مُهْجَتِي بَيْعًا وَمَقْدِرَةً (٤) فَأَنتُمْ اليَوْمَ أَغْلَىٰ لِي وَأَغْلَالِي عَلَوْتُ فَخُرًا وَللْكِنِّي ضَنِيْتُ هَوى فَأَنْتُمْ اليَوْمَ أَعْلَىٰ لِي وَأَعْلَالِي

وَزَادَ غَيْرُ ابنِ القَطِيْعِيِّ فِي رِوَايَتِهِ بَيْتًا ثَالِثًا:

<sup>(</sup>۱) في (د): «فله». وَالفَرْجَةُ-بِالفَتْحِ-الفَرَجُ مِنَ الهَمِّ وَشِبْهِهِ فِي المَعْنَوِيَّاتِ، وَالفُرْجَةُ - بِالضَمِّ-: في الحِسِّيَّاتِ كَفُرْجَةُ الحَائِطِ وَشِبْهِهِ. وَقِيْلَ: هُمَا لُغْنَانِ، وَأَنْشَدَ أَهْلُ اللَّغَةِ: رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّقُوْسُ مِنَ الأَمْ - رِلَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ العِقَالِ

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د): «عَلَىٰ».

<sup>(</sup>٣) في (ب) وَ (د): «الغائب» وَصُحِّحَتْ عَلَىٰ هَامِشِ ( أ ) قِرَاءَةُ نُسْخةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٤) في (د): «معذرة» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَلَعَلَّهُ خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

أَوْصَىٰ لِيَ البَيْنُ أَنْ أَشْقَىٰ بِحُبِّكُمُ وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا: (١)

لِي لَذَّةٌ فِي ذِلَّتِي وَخُضُوْعِي وَتَضَرُّعِي فِي رَأْي عَيْنِكَ رَاحَةٌ مَاالذُّلُّ لِلْمَحْبُوْبِ فِي حُكْم الهَوَيٰ هَيْنِي أَسَأْتُ فَأَيْنَ عَفْوُكَ سَيِّدِي جُدْ بِالرِّضَىٰ مِنْ عَطْفِ لُطْفِكَ وَاغْنِهِ بِجَمَالِ وَجْهِكَ عَنْ سُؤَالِ شَفِيْع

فَقَطَّعَ البَيْنُ أَوْصَىٰ لِي وَأَوْصَالِي

وَأُحِبُّ بَيْنَ يَكَيْكَ سَفْكَ دُمُوْعِي لِي مِنْ جَوَّى قَدْ كُنَّ بَيْنَ ضُلُوْعِي عَارٌ وَلاَ جَوْرُ الهَوَىٰ بِبَدِيْع عَمَّنْ رَجَاكِ لِقَلْبهِ المَوْجُوع

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: كَانَ ابنُ (٢) الدَّجَاجِيِّ، قَدْ نَاظَرَ، وَوَعظَ، وَأَفْتَىٰ، وَصَنَّفَ، لَهُ فَضْلٌ وَدِيْنٌ، وَخَاطِرٌ بَغْدَادِيٌّ، بَلَغَنِي أَنَّهُ حَضَرَ بِالدِّيوانِ العَزِيْز وَجَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، فَاسْتَدَلَّ شَخْصٌ بِحَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ ابنُ البَغْدَادِيِّ الحَنفِيُّ: هَاذَا الحَدِيثُ لاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ فَقَالَ الخَصْمُ: قَدْ أَخْرَجَهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ، فَقَالَ ابنُ البَغْدَادِيُّ: قَدْ طَعَنَ فِيْهِمَا أَبُوحَنِيْفَةَ، فَقَالَ ابنُ الدَّجَاجِيُّ: هَلْ كَانَ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ مَلْحَمَةٌ ؟ وَقَدْ قَرَأَ بِالرِّاوَيَاتِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ.

وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُهُ أَبُونَصْرِ مُحَمَّدٌ، وَابْنُ الأَخْضَرِ، وَابنُ سُكَيْنَةَ، وَالشَّيْخُ مُونَقُّنُ الدِّيْنِ، وَابْنُ عَمَادٍ الحَرَّانِيُّ، وَالأَنْجَبُ الحَمَّامِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

تُونِفِّي آخِرَ نَهَارَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ لاثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَع

بعدها في (ط) فقط: «رحمه الله» وَالأَبْيَاتُ فِي «التَّعْلِيْقَةِ» لابنِ جَمَاعَةَ.

في ( أ ) وَ (ب): «وَكَانَ هَلْذَا ابن الدَّجَاجِي. . . » . **(Y)** 

وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ إِلَىٰ جَانِبِ رِبَاطِ الزَّوْزَنِيِّ بِمَقْبَرَةِ الرِّبَاطِ. قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: دُفِنَ هُنَاكَ إِرْضَاءً لِلْصُّوفِيَّةِ؛ لأَنَّهُ أَقَامَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً فِي خَيَاتِهِ، فَبَقِي عَلَىٰ ذٰلِكَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَمَا زَالَ الحَنَابِلَةُ يَلُومُونَ وَلَدَهُ عَلَىٰ خَلَىٰ هَاذَا الرَّجُلُ الحَنْبَلِيُّ أَيَّ شَيءٍ يَصْنَعُ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ؟ هَاذَا، يَقُولُونَ: مِثْلُ هَاذَا الرَّجُلُ الحَنْبَلِيُّ أَيَّ شَيءٍ يَصْنَعُ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ؟ فَنَبَشُهُ بَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ بِاللَّيْلِ. قَالَ: وَكَانَ أَوْصَىٰ أَنْ يُدْفَنَ عِنْدَ وَالِدَيْهِ، وَدُفِنَ عَلَيْهِمَا بِمَقْبَرَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ.

١٤٨ مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ (١) بنِ الحُسَيْنِ بنِ إِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ، الفَقِيْهُ، الفَاضِي أَبُوبَكْرٍ بنُ أَبِي البَرَكَاتِ، المَعْرُوفِ بـ «ابْنِ الحُصْرِيِّ»(٢) ذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، وقَالَ: صَدِيْقُنَا.

وُلِدَ سَنَةَ عَشْرٍ وَخَمْسِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ

## (١) ١٤٨ أَبُوبِكْرٍ بنُ الحُصْرِيِّ: (١٠٥-٢٥٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٠٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٤٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ اللهُنَظَمُ (١٠/ ٢٢٩)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ المُنْتَظَمُ (١٠/ ٢٢٩)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ المُنْتَظَمُ (٢٠١ / ٢٢٩)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢٠ / ٢٠١) فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٩٥ هـ)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ٣٠١)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٣٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢١٤) (٢/ ٣٥٥).

وابنهُ: مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ (ت: ٩٤هه) لم يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَأَخُوهُ: عُمَرُ بنُ المُبَارَكِ بن الحُسَيْنِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٥٨٢هه) لم يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ. نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(٢) في (أ) و (ب) «الحضري» وكذا في (ط).

يَحْيَىٰ بنِ البَنَّا، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالبَاقِي، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ (١)، وَنَاظَرَ، وَوَلِيَ القَضَاءَ بِقَرْيَةِ «عَبْدِاللهِ» مِنْ «وَاسِطَ»(٢).

وَذَكَرَ القَطِيْعِيُّ: أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْ أَبِي بَكْرِ المَزْرَفِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ ابنِ مُحَمَّدِ الهَرَوِيِّ، وَأَبِي جَعْفَرِ السَّمْنَانِيِّ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ بنِ خَيْرُونَ، وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَنَاظَرَ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ. قَالَ: وَجَرَىٰ ذِكْرُهُ يَوْمًا عِنْدَ الوَزِيْرِ أَبِي المُظَفَّرِ بنِ يُونُسَ (٣) \_ وَعِنْدَهُ الفُقَهَاءُ وَالعُلَمَاءُ عَلَىٰ اخْتِلاَفِ عِنْدَ الوَزِيْرِ أَبِي المُظَفَّرِ بنِ يُونُسَ (٣) \_ وَعِنْدَهُ الفُقَهَاءُ وَالعُلَمَاءُ عَلَىٰ اخْتِلاَفِ

وفي «المُخْتَصَرِ المُخْتَاجِ إِلَيْهِ» : ﴿ وَتُولِّى قَضَاءَهَا، وَكَانَ عِنْدَهُ كِبْرٌ وَتِيْهٌ ، ذَكَرَ صَدَقَةُ ابنُ الحُسَيْنِ في ﴿ تَارِيْجِهِ ﴾ أَنَّه كَانَ مُقِيْمًا بِمَسْجِدٍ بِ ﴿ بَابِ الأَزَجِ ﴾ يَوُّمُ فِيْهِ الصَّلَوَاتِ فَأَذَنَ المُوَّذِنُ لِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، وَقَعَدَ يَنْتَظِرُهُ فَأَبْطاً ، فَقِيْلَ لَهُ : أَقِمِ الصَّلاة ، فَقَالَ : كَيْفَ الْمُؤَذِّنُ لِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، وَقَعَدَ يَنْتَظِرُهُ فَأَبْطاً ، فَقِيْلَ لَهُ : أَقِمِ الصَّلاة ، فَقَالَ : أَلِمِثْلِي يُقَالُ أَقِيْمُ وَالْإِمَامُ مَا حَضَر ؟! فَوَافَقَ ذِكْرُ الْإِمَامِ حُضُورْرَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ قَالَ : أَلِمِثْلِي يُقَالُ الْإِمَامُ ؟! فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُؤَذِّنُ وَالحَاضِرُونَ فَلَمْ يَقْبَلِ العُذْرَ ، وَلَمْ يُزْدَدْ إِلاَّ غَضَبًا ، وَانْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ المَوْضِعِ ، فَأَتُوا إِلَيْهِ ، وَسَأَلُوهُ فَأَبَى ، فَاسْتَقَرَّ أَنَّهُمْ يُبْعِدُونَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ مَارَيُودُ أَلُومِ الْلِيهِ ، وَسَأَلُوهُ فَأَبَى ، فَاسْتَقَرَّ أَنَّهُمْ يُبْعِدُونَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ المُؤَذِّنَ عَلَا المُعْرَادُ الْمَسْجِدِ ، وَيَقُولُ فِي تَسْبِيْجِهِ : أَنْتَ المَوْلَى مِنْ هَاوُلَاءٍ ، في مِنْ ذَلِكَ المُولِي مُنَ هَالُهُ الْمَامُ ؟! ثُمَّ إِلَى المُؤَلِّنَ المُؤْلِى يُقَالُ : الإِمَامُ ، أَلِمِثْلِي يُقَالُ : الإِمَامُ ، فَعَادَ غَضِبَ وَتَأَهَّ بَلِيقَلَةِ ثَانِيًا ، حَتَّى ضَمِنَ لَهُ الجَمَاعةُ أَنَّهُم يَمْنَعُونَ المُؤَدِّنَ المُؤَلِّنَ المُؤَلِّنَ المُقَالَ : الإِمَامُ مَا أَلْمُؤُلِى يُقَالُ : الإِمَامُ ، فَعَادَ غَضِبَ وَتَأَهُمُ يَلْكُونَ المُؤْلِقُ أَلَى الْمُؤْلِقُ لَلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَلِّقُ أَلَالَكِلَةُ وَلَا الْمُؤْلُونَ المُؤْلِقُ أَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(</sup>١) في المُخْتَصرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٣٨) «وَانْحَدَرَ مَعَهُ إِلَىٰ «وَاسِطَ» لَمَّا تَولَّىٰ قَضَاءَهَا».

 <sup>(</sup>٢) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٣٨٧) قَالَ: «ما أَدْرِي مَنْ عَبْدُاللهِ؟ إِلاَّ أَنَّهَا مَدِيْنَةٌ ذَاتُ أَسْوَاقٍ،
 وَجَامِعٍ كَبِيْرٍ، وَعِمَارَةٍ وَاسِعَةٍ، تَحْتَ مَدِيْنَةِ «وَاسِطَ» بَيْنَهُمَا نَحْوَ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ، بِهَا قَبْرٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَبْرُ مَسْرُوْقِ بِنِ الأَجْدَعِ الهَمْدَانِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ».

<sup>(</sup>٣) عُبَيْدُاللهِ بِنُ يُوْنُسَ بِنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٨١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

مَذَاهِبِهِمْ \_ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا. فَاسْتَكْثَرَ بَعْضُ الحَاضِرِيْنَ ذَٰلِكَ الثَّنَاءَ، فَقَالَ الوَزِيْرُ: وَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَدْيَنَ مِنِّي؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَسْجِدِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ عَلَيْهِ القُرآنَ وَالفِقْهَ مِنْ بُكْرَةٍ إِلَىٰ وَقْتِ الضُّحَىٰ، ثُمَّ يَدْخُلُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ فَيَتَشَاعَلُ بالعِلْم إلىٰ أَن يَعُوْدَ إِلَىٰ مَسْجِدِهِ، دَائِمًا لاَ يَقْطَعُ زَمَانُهُ إِلاَّ بِطَاعَةٍ.

َ ثُوفِّيَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ فَجَاءَةً (١) فِي شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَدُفِنَ بِـ «مقبرَةِ الزَّرَّادِيْنَ» مِنْ «بَابِ الأَزَجِ». وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مَنَامًا رَآهُ لِشَيْخِهِ ابنِ نَاصِرٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي تَرْجَمَتِهِ.

169 عَثْمَانُ بِنُ مَرْزُوقِ (٢) بَنِ حُمَيْدِ بِنِ سَلاَمَةَ (٣) القُرَشِيُّ، الفَقِيْهُ، العَارِفُ الزَّاهِدُ، أَبُوعَمْرِو، نَزِيلُ الدِّيَّارِ المِصْرِيَّةِ. صَحِبَ شَرَفَ الإِسْلاَمِ عَبْدَالوهَابِ الرَّاهِدُ، أَبُوعَمْرِو، نَزِيلُ الدِّيَّارِ المِصْرِيَّةِ. صَحِبَ شَرَفَ الإِسْلاَمِ عَبْدَالوهَابِ ابنَ الحَنْبَلِيِّ (٤) بِه وَمَشْقَ (وَتَفَقَّهُ، وَاسْتَوْطَنَ (مِصْرَ) وَأَقَامَ بِهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَأَفْتَىٰ بِهَا، وَدَرَّسَ، وَنَاظَرَ، وَتَكَلَّمَ عَلَىٰ المَعَارِفِ وَالحَقَائِقِ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ وَأَفْتَىٰ بِهَا، وَدَرَّسَ، وَنَاظَرَ، وَتَكَلَّمَ عَلَىٰ المَعَارِفِ وَالحَقَائِقِ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مَنَ الصَّلَحَاءِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ تَرْبِيةُ المُرِيْدِيْنَ بِ (مِصْرَ) وَانْتَمَىٰ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الصَّلَحَاءِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ

 <sup>(</sup>١) في «المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ» عَنْ صَدَقَةَ بنِ الحُسَيْنِ: «سَقَطَ في الرَّكعَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ العَصْرِ، فَحُمِلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَتَقَيَّا فَمَاتَ في رَجَبِ. . . . وَلَهُ أَرْبَعٌ وَخَمْسُوْنَ سَنَةً».

<sup>(</sup>٢) ١٤٩ أَبُوعَمْرِو بنُ مَرْزُوْقٍ: (؟ ع٥٦٤ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٠١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٥١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنضَّدِ» (٣/ ٢٧٣). وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابْنَهُ سَعْدَ بنَ عُثْمَانَ (ت: ٩٥ هـ)، في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>٣) في (أ) وَ(ب) وَ(ج): «سلام»، وَفي (د) وَ(هـ): «سَلامة».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «الجيلى» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

المَشَايِخُ، وَحَصَلَ لَهُ قَبُولٌ تَامٌّ، مِنَ الخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَانْتَفَعَ بِصُحْبَتِهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ. وَكَانَ يُعَظِّمُ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ اجْتَمَعَ بِهِ هُو وَأَبُومَدْيَنَ بِهِ مُو وَأَبُومَدْيَنَ وَرَوَاهُ. حَدَّثَ عَنْهُ أَبُوالثَنَاءِ مَحْمُونُ دُبنُ عَبْدِاللهِ بِنِ مَطْرُوْحِ المِصْرِيُّ (١) الْحَدِيْثَ وَرَوَاهُ. حَدَّثَ عَنْهُ أَبُوالثَنَاءِ مَحْمُونُ دُبنُ عَبْدِاللهِ بِنِ مَطْرُوْحِ المِصْرِيُّ (١) الْحَدْيْلِيُ (٢)، وَأَبُوالثَنَاءِ حَمْدُ (٣) بنُ مَيْسَرَةَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُوسَى بنِ غَنَائِم (٤) الْحَنْبَلِيُّ (١) وَأَبُوالثَنَاءِ حَمْدُ (٣) بنُ مَيْسَرَةَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُوسَى بنِ غَنَائِم (٤) الْعُدْرَانِيُ (٥) الْحَنْبَلِيُّ، المِصْرِيُّ، الكَامِخِيُّ، وَكَانَا صَالِحِينَ، وَكَانَ الأَوَّلُ الْعُدْرَانِيُّ (٥) الْحَنْبَلِيُّ، المِصْرِيُّ، الكَامِخِيُّ، وَكَانَا صَالِحِينَ، وَكَانَ الأَوَّلُ مُغْرِفًا لَمُ مُنَائِمٌ أَلُو لَلْوَلُ اللَّوْلِ القُرآنِ، وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُوعَمْرِو لَهُ كَرَامَاتُ ، مُقْدِ اللهُ الطَّرِيْقَةِ . فَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ : وَلَا تَسْبِيلَ وَمَقَامَاتُ ، وَكَلَامٌ حَسَنٌ عَلَىٰ لِسَانِ أَهْلِ الطَّرِيْقَةِ . فَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ : الطَّرِيْقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ : الفِكْرُ، وَالاعْتِبَارُ بِحُكْمِهِ وَآيَاتِهِ، وَلاَ سَبِيلَ الطَّرِيْقَةِ فِي حَدِّ المُقُولُ ، وَالاعْتِبَارُ بِحُكْمِهِ وَآيَاتِهِ، وَلاَ سَبِيلَ لِلأَلْبَابِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ كُنْهِ ذَاتِهِ، وَلَوْ تَنَاهَتُ الْحِكَمُ الإلَاهِيَّةِ فِي حَدًّ العُقُولُ ،

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(أ) و(هـ): «المُقْرِىءُ» وَمَا أَثْبَتُه من (ج) و(د)، وفي (ب) القِرَاءَةُ مُحْتَمَلَةٌ. وَأَبُو الثَّنَاءِ مَحْمَوْدُ بنُ مَطْرُوْحٍ، حَنْبَلِيٌّ، مُقْرِىءٌ، مِصْرِيٌّ (ت: ٥٩٤هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ، اسْتَذْرَكْتُهُ عَلَيْهِ في مَوْضِعِه، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الجيْليُّ» تَحْريْفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «أَحْمَدُ» تَحْرِيْفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «غَنَّام» تَحْرِيْفٌ.

<sup>(</sup>٥) عن (ب) وفي مَا عَدَاهَا: «الغدرائي» وَحَمْدُ بنُ مَيْسَرَةَ (ت: ٦٠٠هـ)، هَـلذَا حَنْبَلِيُّ لَمْ
يَذْكُرْهُ المُؤَلِّفُ، اسْتَدْرَكْتُهُ عَلَيْهِ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيأْتِي، وَنَذْكُرُ هُنَاكَ نِسْبَتَهُ (الغُدْرَانِيَّ)
وَ(الكَامِخِيُّ) إِذَا تَيَسَّرَ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَانْحَصَرَتْ القُدَرُ الرَّبَّانِيَّةِ فِي دَرَكِ العُلُوم، لَكَانَ ذٰلِكَ تَقْصِيْرًا فِي الحِكْمَةِ، وَنَقْصًا فِي القُدْرَةِ، لَكِنْ احْتَجَبَتْ أَسَرَارُ الأَزَلِ عَن العُقُونِلِ، كَمَا احْتَجَبَتْ سُبُحَاتِ الجَلالِ عَن الأَبْصَارِ ، فَقَدرَجَعَ مَعْنَىٰ الوَصْفِ فِي الوَصْفِ ، وَعَمِيَ الفَهْمُ عَنِ الدَّرَكِ، وَدَارَ المَلِكِ فِي المُلْكِ، وَانْتَهَىٰ المَخْلُوٰقُ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَاشْتَدَّ الطَّلَبُ إِلَىٰ شَكْلِهِ ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﴾ (١). فجَمِيْعُ المَخْلُو ْقَاتِ مِنَ الذُّرَّةِ إِلَىٰ العَرْشِ سُبُلٌ مُتَّصِلَةٌ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ، وَحِجَجٌ بَالِغَةٌ عَلَىٰ أَزَلِيَّتِهِ، وَالكَوْنُ جَمِيْعُهُ أَلْسُنٌ نَاطِقَةٌ بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَالعَالِمُ كُلُّهُ كِتَابُ يُقْرَأُ، حُرُوْفٌ أَشْخَاصُهُ المُتَبَصِّرُوْنَ عَلَىٰ قَدْر بَصَائِرهِمْ.

وَمِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا: مَنْ لَمْ يَجِدْ فِي قَلْبِهِ زَاجِرًا فَهُوَ خَرَابٌ. وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ يَغْتَرَّ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ صُحْبَةِ مَوْلاَهُ ابْتَلاَهُ بِصُحْبَةِ العَبيْدِ، ومَنْ انْقَطَعَتْ آمَالُهُ إِلاَّ مِنْ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَبْدٌ حَقِيْقَةً، وَالدَّعْوَىٰ مِنْ رُعُوْنَةِ النَّفْسِ، وَاسْتِلْذَاذُ البَلاَءِ تَحَقُّقُ بِالرِّضَا، وَحِلْيَةُ العَارِفِ الخَشْيَةُ وَالهَيْبَةُ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَاكَاةَ أَصْحَابِ الأَحْوَالِ قَبْلَ إِحْكَام الطَّرِيْقِ، وَتَمَكَّنِ الأَقْدَام؛ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ بِكُمْ، وَدَلِيْلُ تَخْلِيْطِكَ صُحْبَتُكَ لِلْمُخَلِّطِيْنَ، وَدَلِيْلُ وَحْشَتِكَ أُنْسُكَ بِالمُسْتَوْحِشِيْنَ. وَكَانَ يَتَمَثَّل بِهَاذِهِ الأَبْيَاتِ:

يَا غَارِسَ الحُبِّ بَيْنَ القَلْبِ وَالكَبِدِ ﴿ هَتَكْتَ بِالصَّدِّ سِتْرَ الصَّبْرِ وَالجَلَدِ وَمَنْ يَحِلُّ مَحَلَّ الرُّوْحِ فِي الجَسَدِ فَلَوْ طَلَبْتُ مَزِيْدًا مِنْهُ لَمْ أَجِدِ

يَامَنْ تَقُوْمُ مَقَامَ الْمَوْتِ فِرْقَتُهُ قَدْ جَاوَزَ الحُبُّ فِي أَعْلاَ مَرَاتِبهِ

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ١٠٨.

إِذَا دَعَىٰ النَّاسُ قَلْبِي عَنْكَ مَالَ بِهِ حُسْنُ الرَّجَاءِ فَلَمْ يَصْدُرْ وَلَمْ يَرِدِ إِنْ تَرْضَنِي لَمْ أُردْ مَا دُمْتَ لِي بَدَلاً وَإِنْ تَغَيَّرْتَ لَمْ أَسْكُنْ إِلَىٰ أَحَدِ وَحُكِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي السِّحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُزَيْبِلِ<sup>(١)</sup> الضَّرِيْرِ ، الفَقِيهِ الشَّافِعِيِّ الزَّاهِدِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ قَالَ: كَانَ الشَّيْخُ أَبُوعُمَرِو بنُ مَرْزُوقِ، مِنْ أَوْتَادِ «مِصْرَ» كَانَ شَائِعَ الذِّكْرِ، ظَاهِرَ الكَرَامَاتِ، زَادَ النَّيْلُ سَنَةً زِيَادَةً عَظِيْمَةً، كَادَتْ «مِصْرَ» تَغْرَقُ، وَأَقَامَ عَلَىٰ الأَرْض، حَتَّىٰ كَادَ وَقْتُ الزَّرْعِ يَفُوْتُ، فَضَجَّ النَّاسُ بِالشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو بنِ مَرْزُوقٍ بِسَبَبِ ذٰلِكَ، فَأَتَىٰ إِلَىٰ شَاطِيءِ النِّيْل، وَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَنَقَصَ فِي الحَالِ نَحْوَ ذِرَاعَيْنِ، وَنَزَلَ عَنِ الأَرْضِ حَتَّىٰ انْكَشَفَتْ، وَزَرَع (٢) النَّاسُ فِي اليَوْم الثَّانِي (٣). قَالَ: وَفِي بَعْضِ السِّنِيْنَ لَمْ يَطْلَع النِّيلُ أَلْبَتَّةً، وَفَاتَ أَكْثَرُ وَقْتِ زِرَاعَتِهِ، وَغَلَتِ الأَسْعَارُ، وَظُنَّ الهَلاكُ، وَضَجُّوا بِالشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو بنِ مَرْزُقٍ، فَجَاءَ إِلَىٰ شَاطِيءِ النِّيْل، وَتَوَضَّأَ فِيْهِ بِإِبْرِيْقٍ كَانَ مَعَ خَادِمِهِ، فَزَادَ النِّيلُ فِي ذٰلِكَ اليَوْم، وَتَعَاقَبَتْ زِيَادَتُهُ إِلَىٰ أَنْ انْتَهَتْ إِلَىٰ حَدِّهِ، وَبَلَغَ اللهُ بِهِ المَنَافِعُ، وَبَارَكَ فِي زَرْعِ النَّاسِ تِلْكَ السَّنَةِ. قَرَأْتُ بِخَطِّ نَاصِحِ الدِّينِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ نَجْمِ بنِ الحَنْبَلِيِّ قَالَ: حَكَىٰ

<sup>(</sup>۱) في (أ) وَ (ب) وَ (ط) «مرسيل» وإنَّما هُوَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُزَيْبلِ بنِ نَصْرِ القُرَشِيُّ، المَخْزُوْمِيُّ، الشَّافِعِيُّ، المُقْرِىء، الضَّرِيْرُ (ت: ٥٩٧هـ) أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/٣٠٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٧٩).ً . . وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وزع» خَطَأٌ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٣) كَلاَمٌ غَيرُ مَقْبُولٍ؟!

لِي الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ نَجَا قَالَ: زُرْتُ الشَّيْخَ عُثْمَانَ بنَ مَرْزُوقٍ بِ الشَّيْخُ وَيَنُ الدِّينِ شِيْرِكُوهُ إِلَىٰ هَاذِهِ البِلاَدِ وَيَرُوْحُ، وَلاَ يَحْصُلُ لَهُ شَيءٌ، ثُمَّ يَعُوْدُ يَجِيْءُ وَيَرُوْحُ، وَلاَ يَأْخُذُ البَلَدَ، ثُمَّ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ يَحْصُلُ لَهُ شَيءٌ، ثُمَّ يَعُوْدُ يَجِيْءُ وَيَرُوْحُ، وَلاَ يَأْخُذُ البَلَدَ، ثُمَّ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ لَيَحْصُلُ لَهُ شَيءٌ، ثُمَّ يَعُوْدُ يَجِيْءُ وَيَرُوْحُ، وَلاَ يَأْخُذُ البَلَدَ، ثُمَّ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ لَي مَا أَذْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَيَمْلِكُ «مِصْرَ» فَجَرَىٰ الأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ.

فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيِّدِي، مِنْ أَيْنَ لَكَ هَـٰذَا؟ فَقَالَ: وَاللهِ يَا وَلَدِي مَا أَعْلَمُ الغَيْبَ، وَإِنَّمَا لِي عَادَةٌ: أَنْ أَرَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَرَاهُ فِي بَعْضِ الجَمْعِ، فَيُخْبِرُنِي. قُلْتُ: لَعَلَّهُ أَرَادَ فِي المَنَام (١١).

قَالَ النَّاصِحُ: وَسَمِعْتُ خَادِمَ الشَّيْخِ عُثْمَانَ بِنِ مَرْزُوقٍ، وَكَانَ يُعْرَفُ بِ «سَيْفِ الشَّنَةِ» وَعَلَيْهِ آثَارُ الصَّلاحِ، وَقَالَ لَهُ زَيْنُ الدِّينِ بِنُ نَجَا: أَتَعْرِفُ الأَّبْيَاتَ الَّتِي أُنْشِدَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِحَضَرَةِ الشَّيْخِ عُثْمَانَ بِنِ مَرْزُوقٍ، فَسَمِعَ الأَّبْيَاتَ الَّتِي أُنْشِدَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِحَضَرَةِ الشَّيْخِ عُثْمَانَ بِنِ مَرْزُوقٍ، فَسَمِعَ وَبَكَيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْهَا، فَقَالَ (٢):

فَدَيْتُ مَنْ وَاصَلَنِي مُحْتَفِيًا فِي وَصْلِهِ كُنَّا عَلَىٰ وَعْدِ فَمَا كَــدَّرَهُ لِمَطْلِهِ وَعَادَ عِنْدِي كُلُّهُ مُشْتَغِلًا بِكُلِّهِ وَعَادَ عِنْدِي كُلُّهُ مُشْتَغِلًا بِكُلِّهِ مَاخِلْتُ أَنْ يُصْلُحَ مِثْ لِي فِي الهَوىٰ لِمِثْلِهِ مَاخِلْتُ أَنْ يُصْلُحَ مِثْ لِي فِي الهَوىٰ لِمِثْلِهِ وَلِي مَنْعِمًا بِفَضْلِهِ وَلِي مَنْعِمًا بِفَضْلِهِ وَلَمْ أَكُنْ أَهْلًا لَهُ لَكَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَمْ أَكُنْ أَهْلًا لَهُ لَكَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَمْ أَكُنْ أَهْلًا لَهُ لَكَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَمْ أَكُنْ أَهْلًا لَهُ لَكَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ

<sup>(</sup>١) كَلامٌ لا يُقْبَلُ، لا في المَنَام وَلاَ في اليَقَظَةِ؟!

<sup>(</sup>٢) في (ج): «كَدَّرَهُ المَطْلِهِ» .

وَذَكَر النَّاصِحُ فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو بن مَرْزُوقٍ سَعْدٍ ـ وَسَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ (١) \_ أَنَّ وَالِدَهُ \_ يَعْنِي الشَّيْخَ أَبَاعَمْرِو \_ كَانَ يَذْكُرُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ فِي أَفْعَالِ العِبَادِ: إِنَّهَا غَيْرُ مَخْلُو ْقَةٍ. وَكَذَا حَكَىٰ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ» قَالَ: حَكَىٰ لِي أَبُومُحَمَّدِ بنُ سَعِيْدٍ البَزَّارُالتَّاجِرُ، قَالَ: كُنْتُ بِـ "مِصْرَ" وَوَقَعَ بِهَا فِتْنَةُ بَيْنَ وَالِدِ الشَّيْخِ سَعْدٍ ـ يَعْنِي عُثْمَانَ بنَ مَرْزُوقٍ - وَبَيْنَ ابنِ (٢) الكِيْزَانِيِّ، وَتِلْكَ الفِتْنَةَ كَانَتْ سَبَبَ قُدُوْم سَعْدٍ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فَقُلْتُ لَهُ: مَا كَانَتْ؟ فَقَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بُن مَرْزُوقِ يَقُولُ: أَفْعَالُ العِبَادِ قَدِيْمَةٌ، وَكَانَ لَهُ بـ «مِصْرَ» قَبُوْلٌ، وَبـ «مِصْرَ» يَوْمَئِذِ رَجُلٌ آخَرُ لَهُ قَبُولٌ، يُعْرَفُ بِـ «ابْن الكِيْزَانِيِّ أَبُوعَبْدِاللهِ » يَقُونُ : لَيْسَتْ قَدِيْمَةً، فَثَارَتْ الفِتَنُ، فَقَالُوا: طَرِيْقُ الحَقِّ أَنْ يُكْتَبَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فِي ذٰلِكَ، فَكَتَبُوا إِلَىٰ عُلَمَاءِ «بَغْدَادَ» فَأَفْتَوْهُمْ عَلَىٰ اخْتِلاَفِ مَذَاهِبِهِمْ بِحِدَثِهَا، فَقَالَ سَعْدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الشَّيْخِ عُثْمَانَ بِنِ مَرْزُوْقٍ (٣)\_: الآنَ قَدْ شَكَكْتُ فِي هَلْذَا الأَمْرِ، وَالمَكْتُوْبُ لاَ يُقَلَّدُ، وَلاَبُدَّ مِنَ المُضِيِّ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَأَسْمَعُ مَقَالَةَ العُلَمَاءِ، وَأَعُوْدُ أُخْبِرُ أَبِي بِلْالِكَ، فَدَخَلَ «بَعْدَادَ» وَسَمِعَ مَقَالَةَ العُلَمَاءِ، فَمَاتَ أَبُوهُ بـ «مِصْرَ» وبَلَغَهُ وَفَاتَهُ، فَأَقَامَ بـ «بَغْدَادَ».

قُلْتُ: وَذَكَرَ أَبُو المُظَفَّرِ سِبْطِ ابنِ الجَوْزِيِّ فِي «مِرْآةِ الزَّمَانِ» أَنَّ أَبَا

<sup>(</sup>١) في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٢هـ).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط) وَابنُ الكِيْزَانِيِّ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ ثَابِتٍ (ت: ٥٦٢هـ) تَقَدَّمَ فِي اسْتِدْرَاكِنَا.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «مرزق» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

عَبْدِاللهِ بِنَ الكِيْزَانِيِّ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ قَدِيْمَةٌ، فَحِيْنَئِذِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نِسْبَةِ هَاذَا القَوْلِ: هَلْ هُوَ إِلَىٰ ابنِ الكِيْزَانِيِّ، أَوْ إِلَىٰ ابْنِ مَرْزُوْقٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا مِنْ وَجْهِ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ مَرْزُوْقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ ذَٰلِكَ، وَلَعَلَّ ذَٰلِكَ أَلْزَمُوهُ بِهِ ؛ لِقَوْلِهِ: إِنَّ اللَّفْظَ بِالقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، وَإِنَّ هَـٰذَا القَوْلَ يَقُوْلُهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَرُبَّمَا نَسَبُونُهُ إِلَىٰ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالصَّحِيْحُ الصَّرِيْحُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ كَانَ يُبَدِّعُ قَائِلَ ذٰلِكَ، وَلَعَلَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ هَاذَا القَوْلُ الضَّعِيْفُ طَرَدَهُ فِي سَائِر الأَفْعَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الحَالِ. ثُمَّ وَجَدْتُ لأبِي عَمْرِو ابنِ مَرْزُوقٍ مُصَنَّفَاتٍ فِي أُصُولِ الدِّيْنِ، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الإِيمَانَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ، وَإِنَّ حَرَكَاتِ العِبَادِ مَخْلُو ْقَةٌ، لَلكِنَّ القَدِيْمَ يَظْهَرُ فِيْهَا كَظُهُوْرِ الكَلاَم فِي أَلْفَاظِ العِبَادِ. وقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابنِ تَيْمِيةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -: وَتَمَّ جَمَاعَاتٌ مُنْتَسِبُونَ إِلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو بنِ مَرْزُوْقٍ، ويَقُولُوْنَ أَشْيَاءَ مُخَالِفَةً لِمَا كَانَ الشَّيْخُ أَبُوعَمْرُو عَلَيْهِ، وَهَـٰذَا الشَّيْخُ كَانَ يَنْتَسِبُ إِلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَام أَحْمَدَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْخ عَبْدِالوَهَّابِ بِنِ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ، وَهَـٰؤَلَاءِ يَنْتَسِبُونَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَيَقُوْلُوْنَ أَقْوَالاً مُخَالِفَةً لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، بَلْ وَلِسَائِرِ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلِشَيْخِهِمُ الشَّيْخِ أَبِي (١) عَمْرٍو، وَهَـٰذَا الشَّيْخُ أَبِو<sup>(٢)</sup> عَمْرٍو شَيْخٌ مِنْ شُيُوْخ أَهْلِ العِلْمِ وَالدَّيْنِ، وَلَهُ أُسْوَةٌ أَمْثَالُهُ، وَإِذَا قَالَ قَوْلاً قَدْ عَلِمَ أَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ بِخِلافِهِ وَجَب

<sup>(</sup>١) في (ب): «أبو».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «أبي».

تَقْدِيْمُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ عَلَىٰ قَوْلِهِ، مَعَ دِلاَلَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ قَوْلِ الأَئِمَّةِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ القَوْلُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ، وَلِقَوْلِ الأَئِمَّةِ، وَلِلْكِتَاب وَالسُّنَّةِ؟! وَذٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: لاَ نَقْطَعُ، وَلاَ نَقُولُ قَطْعًا، وَيَقُوْلُونَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُونُ اللهِ، وَلاَ نَقْطَعُ، وَنَقُونُ : السَّمَاءُ فَوْقَنَا، وَالأَرْضُ تَحْتَـنَا، وَلاَ نَقْطَعُ بِذَٰلِكَ ، وَيَرْوُوْنَ فِي ذَٰلِكَ أَثَرًا عَنْ عَلِيٍّ ، أَوْ حَدِيْثًا مَرْفُوعًا ، وَهُوَ مِنَ الكَذِبِ المُفْتَرَىٰ. قَالَ: وَأَصْلُ شُبَهِهِمْ أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَثْنُوْنَ فِي الإِيْمَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَعَلَىٰ ذٰلِكَ كَانَ أَهْلُ التَّغْرِ ـ «عَسْقَلَانَ»، وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا \_ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ سَكَنَهَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ(١) وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَٰلِكَ، وَكَانَ شَدِيْدًا عَلَىٰ المُرْجِئَةِ، وَعَامَّةُ هَـٰؤُلاَءِ القَوْم جِيْرَانُ «عَسْقَلَانَ» ثُمَّ صَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَسْتَثْنِي فِي الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَيَقُولُ: صَلَّيْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لاَ يَكُونَ أَتَىٰ بِالصَّلاَةِ كَمَا أُمِرَ، وَلاَ تُقُبِّلَتْ مِنْهُ، فَيَسْتَثْنِيْ خَوْفًا مِنْ ذَٰلِكَ. وصَنَّفَ فِي ذَٰلِكَ بَعْضُ أَهْلِ التَّغْرِ مُصَنَّفًا، وَشَيْخُهُمْ أَبُوعَمْرِو بنُ مَرْزُوْقِ، غَايَتُهُ أَنْ يَتْبَعَ هَـٰؤُلاَءِ، وَلَمْ يَكُن الرَّجُلُ وَلاَ أَحَدٌ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَمْتَنِعُونَ أَنْ يَقُولُوا: لِمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ هَلْذَا مَوْجُودٌ قَطْعًا، للكِنْ لَمَّا مَاتَ أَحْدَثَ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ الإِسْتِثنَاءَ فِي كُلِّ شَيءٍ حَتَّىٰ فِي الإِخْبَارِ عَنِ المَاضِي وَالحَاضِرِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوْخ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَثْنِي فِي

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ وَاقِدِ بنِ عُثْمَانَ ، الإِمَامُ ، الحَافِظُ ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ (ت: ۲۱۲هـ) مِنْ ثِقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ . أَخْبَارُهُ فِي : الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ (٨/ ١١٩) ، وَالأَنْسَابِ (٩/ ٢٩٠)، وَسِيرٍ أَعْلام النُّبَلاءِ (١/ ١١٤) ، وَتَذْكِرَةِ الحُفَّاظِ (١/ ٣٧٦) ، وَالشَّذَرَاتِ (٢/ ٢٨).

كُلِّ شَيءٍ كَأَنّهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - فِي الخَبْرِ عَنِ الأُمُوْرِ المُسْتَقْبَلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١٠): ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللّهُ ءَامِنِينَ ﴾ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ (٢٠): ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحقُونَ ﴾ وَصَارُوا يَمْتَنِعُوْنَ عَنِ التَّلَقُظِ بِالقَطْعِ، مَعَ أَنَّهُمْ مُحَقُونَ بِعُلُوبِهِمْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَلاَ يَشُكُونَ فِي نُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ مُوافَقَةُ وَلَا يَكُرَهُونَ فِي نُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ مُوافَقَةُ وَلَا يَكُرهُونَ لَفُظَ القَطْعِ، وَهَاذا جَهْلٌ مِنْهُمْ. وَالوَاجِبُ عَلَيْهِمْ مُوافَقَةُ وَلَا يَكْرَهُونَ لَفُظُ القَطْعِ، وَهَاذا جَهْلٌ مِنْهُمْ. وَالوَاجِبُ عَلَيْهِمْ مُوافَقَةُ جَمَاعَةِ المُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ قَوْلُ القَائِلِ: أَقْطَعُ بِذَٰلِكَ، مِثْلَ قَوْلِهِ: أَشْهَدُ بِذَٰلِكَ، وَأَطَالَ الشَّيْخُ الكَلامَ فِي ذَٰلِكَ.

تُوفِّيَ الشَّيْخُ أَبُوعَمْرِو بنُ مَرْزُوقٍ بِـ «مِصْرَ» سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلمٌ، رَقَم (٩٧٥) فِي الجَنَائِزِ، وَالنَّسَائِيُّ (٤/ ٩٤) فِي الجَنَائِزِ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ
 ابنِ الحُصیْبِ، وَأَبُودَاوُدَ رَقَم (٣٢٣٧) فِي (الجَنَائِزِ) مِنْ حَدِیْثِ أَبِي هُرَیْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ. هَامِش «المَنْهَج الأَحْمَد» (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٤ه هـ):

<sup>172</sup> ـ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَان بنِ مُبَادِرٍ بنُ مُحَمَّدٍ، أَبُوبِكْرٍ الدَّقَّاقُ الأَزَجِيُّ. ذَكَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ، وَسِمَعَ مِنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ. أَخْبَارُهُ فِي: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٨٨)، وَمَجْمَع الآدَابِ (٢/ ٥٣٩)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٨٦).

<sup>173</sup> \_ ورَضِيّةُ بِنْتُ الحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ البَرَدَانِيِّ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيْهَا وَأَهْلِ بَيْتَهَا. أَخْبَارُهَا في: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٦١)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٩٠).

<sup>174</sup> ـ وَمُحَمَّدُ بِنُ أَخْمَدَ بِنِ الْفَرَجِ الدَّقَاقُ، أَبُوالْمَعَالِي الْبَغْدَادِيُّ، ابنُ أُخْتِ مُحَمَّدِ بِنِ نَاصِرِ السَّلَامِيِّ (٦/١)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٠٥).

وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِيْنَ، وَدُفِنَ بِـ «القَرَافَةِ» شَرْقِيِّ قَبْرِ الشَّافِعِيِّ ـ رَضِيَ الله عَنْهُ ـ، وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ يُزَارُ، رَحِمَهُ اللهُ.

10٠ أَحمَدُ بنُ صَالِحِ (١) بنِ شَافِعِ بنِ صَالِحِ بنِ حَاتِمِ بنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجِيْلِيُّ ، الحَافِظُ ، أَبُو الفَضْلِ ، بنُ أَبِي المِمَعَالِي بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مُفِيْدُ العِرَاقِ ، وَقَدْ

## (١) ١٥٠ أَبوالفَصْلِ الجِيْلِيُّ (٥٢٠ -٥٦٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١١٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٥٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١١٨ / ٢٥٤)، وَالتَّقْيِيْدُ لابنِ نَقْطَةَ (١٤٣)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٨٩)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ٣٥٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٨٩)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ٣٥٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١٨٣١)، وَالعَبَرُ (٤/ ١٩٠)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُبَلاءِ (٢٠/ ٢٧٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢١٧)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢ / ١٩٨)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢٧٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٤٧١)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٤/ ١٩٨)، وَمَرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢٧٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٤٧١)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٤/ ١/ ١٥)، وَشَذَرَاتُ الذَّمَبِ (٤/ ٢١٥) (٢/ ٣٥٦).

وأَبُوْهُ: صَالِحُ بنُ شَافِعِ (ت: ٥٤ هـ)، وجَدُه: شَافِعُ بنُ صَالِحٍ (ت: ٤٨٠هـ) ذَكَرَهُمَا المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعَيْهِمَا، وَتَقَدَّمَ الحَدِيْثُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ جَدِّهِ. وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابنَهُ: مُحَمَّدَ بنَ أَحْمَدَ بنِ صَالِح بنِ شَافِعِ (ت: ٦٢٤) في مَوْضِعِهِ. وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابنَهُ: لَبَابَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ (ت: ٦٢٦هـ) في اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَرَوْجَتُهُ: أُمِّ مُحَمَّدٍ عَفِيْفَةُ بِنْتُ المُبَارَكِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ بن مَشَّقِ الْبَغْدَاديَةُ (ت: وَرَوْجَتُهُ: أُمِّ مُحَمَّدٍ عَفِيْفَةُ بِنْتُ المُبَارَكِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ بن مَشَّقِ الْبَغْدَاديَةُ (ت: ٤٦٠هـ) كَذَا قَالَ المُنْذِرِيُ في التَّكْمِلَةِ (٢/ ١٣٢) وَقَالَ: «وَهِيَ أُمُّ وَلَذِهِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ المُبَارَكِ بنَ مَشَّقِ الْبَغْدَاديَةُ (ت: عَمَلَا بنَ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، كَمَا يَأْتِي ذِكْرُهُا فِي مَوْضِعِهَا مِنِ اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، كَمَا يَأْتِي ذِكْرُ أَبِيْهَا المُبَارَكُ بنُ مُحَمَّدِ (ت: ؟)، وَأَخِيْهَا أَبُوبَكُو مُحَمَّدِ بنِ المُبَارَكِ (ت: ١٠٥هـ)، وَزُوْجَةِ أَخِيْهَا: عَائِشَةُ وَتُدْعَىٰ فَرْحَةَ بِنْتُ أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِ الجَبَّارِ ابنِ هِبَةِ اللهِ بنِ البِنْدَارِ (ت: ٣٠٥هـ)، وَزُوْجَةِ أَخِيْهَا: عَائِشَةُ وَتُدْعَىٰ فَرْحَةَ بِنْتُ أَبِي طَاهِرِ عَبْدِ الجَبَّارِ ابنِ هِبَةٍ اللهِ بنِ البِنْدَارِ (ت: ٣٠٥هـ). وَابْنُ أَخِيْهَا: مُحَمَّدُ بنِ المُبَارَكِ أَبُونَصْرٍ (ت: ٣٩٥هـ).

تَقَدَّمُ (١) ذِكْرُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ.

وُلِدَفِي ثَامِنَ عَشَرَذِي القَعْدَةِ، سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَحَمْسِمَائَةً. وَقَرَأَالقُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الخَيَّاطِ وَغَيْرِهِ، وَبَكَّرَ بِهِ أَبُوهُ فِي سَمَاعِ الحَدِيْثِ، فَأَسْمَعَهُ مِنْ أَبِي عَالِبِ بِنِ البَنَّاءِ، وَأَبِي الحُسَينِ بِنِ الفَوَّاءِ، وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ الحَرِيْرِيِّ، وَأَبِي البُدْرِ الكَرْخِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ بِنِ عَبْدِ السَّلامِ، وَوَالِدِهِ صَالِح بِنِ شَافِع، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ. وَطَلَبَ هُو بِنَفْسِهِ، وَلاَزَمَ أَبَاالفَضْلِ وَوَالِدِهِ صَالِح بِنِ شَافِع، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ. وَطَلَبَ هُو بِنَفْسِهِ، وَلاَزَمَ أَبَاالفَضْلِ بَنَ نَاصِرِ الحَافِظَ، حَتَّىٰ قَرَأَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَا كَانَ عِنْدَهُ، وَاخْتُصَّ بِصُحْبَتِهِ، وَكَانَ يَقْتَفِي أَثْرَهُ، وَيَسْلُكُ مَسْلَكَهُ، ثُمَّ أَكْثَرَ الأَخْذَ عَنْ أَصْحَابِ ابنِ البَطِرِ، وَطَرَادِ (٢) وَطَبَقَتِهِمَا، وَبَالَغَ فِي الطَّلَبِ حَتَّىٰ سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ البَطِرِ، وَابْنِ نَبْهَانَ، ثُمَّ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ البَطِرِ، وَابْنِ نَبْهَانَ، ثُمَّ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ الحُصَيْنِ، وَابْنِ كَادِشٍ، وَطَبَقَتِهِمَا، وَلَمْ يَرَكُ وَلَمْ يَرَلُ وَطَبَقَتِهِمَا، وَلَمْ يَرَكُ مَاتَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَحَصَّلَ الأَصُولُ الرَّواتِةِ . الطَّلِبِ وَالسَّمَاعِ، إِلَى أَنْ مَاتَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَحَصَّلَ الأَصُولُ الرِّواتِةِ .

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ حَافِظًا، مُتْقِنًا، ضَابِطًا، مُحَقِّقًا، حَسَنَ القِرَاءَةِ، صَحِيْحَ النَّقُلِ، ثَبْتًا، حُجَّةً، نَبِيْلًا، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، تَقِيًّا، مُتَمَسِّكًا بِالسُّنَةِ، عَلَىٰ طَرِيْقَةِ السَّلَفِ، وَصَنَّفَ «تَارِيْخًا» عَلَىٰ السِّنِيْنَ، بَدَأَ فِيْهِ بِالسَّنَةِ الَّتِي تُونُقِي فِيهَا أَبُوبَكُو السَّلَفِ، وَصَنَّفَ «وَصَنَّفَ وَيها أَبُوبَكُو السَّنِيْنَ، بَدَأَ فِيْهِ بِالسَّنَةِ الَّتِي تُونُقِي فِيها أَبُوبَكُو السَّنِيْنَ، بَدَأَ فِيْهِ بِالسَّنَةِ التَّتِي تُونُقِي فِيها أَبُوبَكُو السَّنَفَ السَّيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، النَّيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، النَّيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، يَذْكُو السَّنَة وَحَوادِثَهَا، وَمَنْ تُوفِقِي فَيْهَا، وَيَشْرَحُ أَحْوَالَهُمْ، وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّضُهُ.

<sup>(</sup>۱) في (أ)، (ب)، (د): «سبق».

<sup>(</sup>۲) فوقها في (د): «ابن».

وَقَدْ نَقَلْتُ عَنْهُ مِنْ هَاذَا الكِتَابِ كَثِيْرًا، يَعْنِي ابنُ النَّجَّارِ بِهَاذَا الكِتَابِ «تَارِيْخَهُ» المُذَيَّلَ عَلَىٰ «تَارِيْخَهُ». المُذَيَّلَ عَلَىٰ «تَارِيْخ بَغْدَادَ».

(قُلْتُ): وَأَنَا فَقَدْ نَقَلْتُ مِنْ "تَارِيْخِ ابْنِ شَافِع" فِي هَـٰذَا الْكِتَابِ فَوَائِدَ مِمَّا وَقَعَ لِيْ مِنْهُ عِدَّةُ أَجْزَاءِ مِنْ مُنْتَخَبِهِ لابْنِ نُقْطَةً. وَقَدْ مِمَّا وَقَعَ لِيْ مِنْهُ عِدَّةُ أَجْزَاءِ مِنْ مُنْتَخَبِهِ لابْنِ نُقْطَةً. وَقَدْ ذَكَرَهُ ابنُ نُقْطَةً فِي كِتَابِهِ «الاسْتِدْرَاكِ» (١) وَنَعَتَهُ بِـ «الحَافِظ»، وقَالَ: كَانَ مَوْصُوْفًا بِحُسْنِ القِرَاءَةِ لِلْحَدِيْثِ (٢)، وَكَانَ صَالِحًا، ثِقَةً، مَأْمُونًا، وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ مِنْهُ: هُو مُثْقِنٌ.

وَسُّئِلَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُواَقَّقُ الدِّيْنِ المَقْدَسِيُّ فَقَالَ: كَانَ حَافِظًا، ثِقَةً، يَقْرَأُ الحَدِيْثَ قِرَاءَةً حَسَنةً، مُبَيَّنةً، صَحِيْحَةً، بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ، إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ، وَكَانَ شَاهِدًا، مُعَدَّلاً، بَلَغَنِي أَنَّهُ دُعِيَ إِلَىٰ الشَّهَادَةِ لِلْخَلِيْفَةِ بِمَا لاَ يَجُوْزُ، فَامْتَنَعَ مِنَ الشَّهَادَةِ، وطَرَحَ الطَّيْلَسَانُ، وَقَالَ: مَا لَكُمْ عِنْدَنَا إِلاَّ هَاذَا.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: أَنْشَدَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَلِيِّ الأَمِيْنُ أَنْشَدَنِي أَبُو الفَضْلِ إبنُ شَافِعِ:

فِي زُخْرُفِ القَوْلِ تَزْيِيْنُ لِبَاطِلِهِ وَالْقَوْلَ قَدْ يَعْتَرِيْهِ سُوْءُ تَعْبِيْرِ ُ تَعْبِيْرِ ُ تَعْبِيْرِ أَ تَعْبِيْرِ أَ تَعْبِيْرِ أَ تَعْبُ فَلْتَ هَاذَا قَيْءُ زُنْبُوْرِ تَقُوْلُ هَاذَا مُجَاجُ (٣) النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وإِنْ تَعِبْ قُلْتَ هَاذَا قَيْءُ زُنْبُوْرِ مَدْحًا وَذَمًا وَمَا جَاوَزْتَ وَصْفَهُمَا حُسْنُ البَيَانِ يُرِي الظَّلْمَاءَ كَالنُّوْرِ

تُونِّقِي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الظُّهْرِ ثَالِثَ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ .

<sup>(</sup>١) ذُكِرَ فِي مَصَادِرِ التَّرْجَمَةِ بِاسْمِ (تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ الورزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ ابنِ هُبَيْرَةَ أَنَّهُ هُوَ قَارِي، الحَدِيْثِ فِي مَجْلِسِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «محاج»، وفي (ج): «محاج».

وَكَانَ مَرَضُهُ البِرْسَامَ وَالسِّرْسَامَ (١) سِتَّةَ أَيَّامٍ، وَأُسْكِتَ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَشُدَّ تَابُو تُهُ بِالحِبَالِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَدُفِنَ عَلَىٰ أَبِيْهِ فِي دَكَّةِ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ.

١٥١ عَلِيُّ بِنُ ثَرَوَانَ (٢) بِنِ زَيْدِ بِنِ الحَسن (٢) بِنِ سَعِيْدِ (٤) بِنِ عِصْمَةَ بِنِ حِمْيَرَ الكِنْدِيُّ البَعْدَادِيُّ ، النَّحُوِيُّ ، الأَدِيْبُ ، شَمْسُ الدِّيْنِ ، أَبُو الحَسَنِ ، ابنُ عَمَّ الكِنْدِيُّ البَعْدَادِيُّ ، النَّحُويُّ ، الأَدِيْبُ ، شَمْسُ الدِّيْنِ ، أَبُو الحَسَنِ ، ابنُ عَمَّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ الله (ورقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢١٦/٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٢٥٦/٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٧٤). وَيُرَاجَعُ: خَرِيْدَةُ القَصْرِ «قِسْمُ شُعَرَاءِ الشَّامِ» (١/ ٣١٠)، وَمُخْتَصَرِ وَمُعْجَمُ الأَدْبَاءُ الرُّواه (٢/ ٣٥٠)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٦٤)، وَإِنْبَاهُ الرُّواه (٢/ ٣٥٠)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٦٤)، وَإِنْبَاهُ الرُّواه (٢/ ٢٣٥)، وَالمُخْتَصَرُ وَتَلْخِيْصُهُ لابنِ مَكْتُومٍ (١٢٩)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٣/ ٢٣٠)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١١٠)، وَطَبَقَاتُ النُّحَاةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ٢٤٢)، وَبُغْيَةُ الوُعَاهِ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١١٠)، وَطَبَقَاتُ النُّحَاةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١٤٢)، وَبُغْيَةُ الوُعَاهِ (٢/ ١٥٢)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٢/ ٢١٢) (٣/ ٣٥٧).

- وابنُ عَمِّهِ الآخَرُ: عَبْدُاللهِ بنُ الحَسَنِ (ت: ٩٩٥هـ) أَخُو زَيْدٍ، نَذْكُرُهُ في مَوْضِعِهِ مِن الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، قَالَ أَبُوشَامَةَ في ذَيْل الرَّوْضَتَيْنِ (٣٣) «وَهُوَ وَالِدُ أَمِيْنِ الدِّيْنِ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ الَّذِي وَرِثَ عَمَّهُ تَاجَ الدِّينِ». أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ وَالِدُ أَمِيْنِ الدِّيْنِ هَاذَا، فَلَعَلَّه لَمْ يَشْتَهِرْ بِعِلْمٍ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ج) «السِّرسام وَالبرْسَام».

<sup>(</sup>٢) في (أ) وَ(ب) وَ (ط): «بَرْدُوَان».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الحسين».

<sup>(</sup>٤) ١٥١ ـ شَمْسُ الدِّين الكِنْدِيُّ : (في حدود ٥٠٠ ـ ٥٦٥ هـ) :

الشَّيْخِ تَاجِ الدِّيْنِ أَبِي اليُمَنِ زَيْدِ (۱) سَمِعَ بِ «بَغْدَاد» (۲) ، وقَرَأ ، وَكَتَبَ الطِّبَاقَ بِخَطِّهِ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بِنِ البَنَّاءِ (۳) وَغَيْرِهِ ، وَيَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّي أَنِّي وَقَفْتُ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ لِهِ الهِدَايَةِ » عَلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ ، وَقَرَأَ النَّحْوَ وَاللَّغَةَ عَلَىٰ ابنِ الجَوالِيْقِيِّ ، ثُمَّ قَدِمَ «دِمَشْقَ» ، وَأَدْرَكَ شَرَفَ الإِسْلامِ ابنَ الحَنْبَلِيِّ وَصَحِبَهُ ، وَكَانَ فَاضِلاً ، ثُمَّ قَدِمَ «دِمَشْقَ » مَ أَدْرَكَ شَرَفَ الإِسْلامِ ابنَ الحَنْبَلِيِّ وَصَحِبَهُ ، وَكَانَ فَاضِلاً ، أَدِيْبًا ، حَسَنَ الخَطِّ ، كَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا مِنْ الأَدَبِ ، وَمِنْ دَوَاوِيْنَ العَرَبِ ، وَحَظِي عِنْدَ السُّلْطَانِ نُوْرِ الدِّيْنِ .

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الفَرَجِ بَنِ الحَنْبَلِيِّ: كَانَ عَارِفًا بِالنَّحْوِ وَاللَّغَةِ، قِيْلَ: كَانَ أَعْلَمَ بِهَا مِنْ ابنِ عَمِّهِ أَبِي اليُمَنِ، وَيَقُونُ الشِّعْرَ، وَهُوَ حَنْبَلِيُّ، مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَكَتَبَمِنَ الرَّقَائِقِ (٤) وَالكَلَامِ الوَعْظِيِّ الكَثِيْرَ، وَطَلَبَمِنْ شَرَفِ الإِسْلامِ أَنْ السُّنَّةِ، وَكَتَبَمِنَ الرَّقَائِقِ (٤) وَالكَلامِ الوَعْظِيِّ الكَثِيْرَ، وَطَلَبَمِنْ شَرَفِ الإِسْلامِ أَنْ يَتُمكَّنْ مِنَ يَعْلَبُهُ الحَيَاءُ، فَلَمْ يَتَمكَّنْ مِنَ الإِيْرَادِ، ثُمَّ نَزَلَ وَتَرَكَ الوَعْظَ .

قُلْتُ: تُونُفِّي سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «دِمَشْقَ». وَمِنْ شِعْرِهِ: هَتَكَ الدَّمْعُ بِصَوْتِ هَتِفٍ كُلَّمَا أَضْمَرْتَ مِنْ سِرِّ خَفِي

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «هُوَ الَّذِي أَفَادَ تَاجَ الدِّيْنِ، وَأَحْضَرَهُ مَجَالِسَ الأَدَبِ، وَحَثَّهُ مِنَ الصَّغرِ عَلَىٰ العِلْمِ». وَأَبُواليَمَنِ زَيْدُ بنُ الحَسَنِ (ت: ٦١٣هـ) كَانَ حَنْبَلِيًّا ثُمَّ تَحَوَّلَ حَنْفِيًّا.

<sup>(</sup>٢) أَصْلُهُ مِنْ بَلَدِ «الْخَابُوْرِ» وَمَوْلِدُهُ بِـ «بَغْدَاد».

<sup>(</sup>٣) سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي البَرَكَاتِ هِبَةِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ البُخَادِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بنِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ» كَذَا في «تَكْمِلَةِ إِكْمَالِ الإِكْمَالِ» لابنِ الصَّابُونِيِّ.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «الدَّقائق».

يَاأُخِلَّائِي عَلَىٰ الخَيْفِ أَمَا تَتَّقُوْنَ اللهَ فِي حَثِّ المُطِي وَلَهُ أَيْضًا:

دَرَّتْ عَلَيْكِ غَوَادِي المُزْنِ يَادَارُ وَلاَ عَفَتْ مِنْكِ آيَاتٌ وَآثَارُ وَلاَ عَفَتْ مِنْكِ آيَاتٌ وَآثَارُ دَعَاءُ مِن لَعِبَتْ أَيْدِي الغَرَامِ بِهِ وَسَاعَدَتْهَا صَبَابَاتٌ وَتِذْكَارُ وَقَصَدَ بَعْضَ الأَكَابِرِ مَرَّةً فَلَمْ يُصَادِفْهُ، فَكَتَبَ عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ حَفْرًا بِسِكِّيْنِ: (١)

(١) في «ذَيْلِ تاريخ بَغْدَادِ»: «أَنْشَدَنَا أَبُوالقَاسِمِ الحُسَيْنُ بنُ هِبَةِ اللهِ الثَّعْلَبِيُّ بِـ«دِمَشْقَ» أَنْشَدَنَا أَبُوالقَاسِمِ الحُسَيْنُ بنُ هِبَةِ اللهِ النَّعْلَبِيُّ بِـ«دِمَشْقَ» أَنْشَدَ البَيْتَيْنِ .
 أَبُوالمُظَفَّرِ أُسَامَةُ بنُ مُرْشِدِ الكِنَانِيُّ لأبي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ ثَرْوَانَ الكِنْدِيِّ» وَأَنْشَدَ البَيْتَيْنِ .

وَفِي «خَرِيْدَةِ القَصْرِ»: «ومن جُمْلَةِ ذٰلِكَ أَنَّهُ قَصَدَ بَعْضَ رُوَسَاءِ «الزَّبَدَانِيِّ» وَهُوَ الأَمِيْرُ حَجِّيُّ بنُ عُبِيْدِاللهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَكَتَبَ عَلَىٰ بَابِهِ هَاذَيْنِ البَيْنَيْنِ أَنْشَدَنِيْهِمَا التَّاجِ البَلْطِيُّ بِ «مِصْرَ» وفي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» لابنِ النَّجَّارِ: «قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي المَعَالِي عَبْدِالرَّحْمَانِ ابنِ عَلِي بنِ عَنْمَانَ ابنِ عَيْسَىٰ بنِ مَنْصُورٍ ابنِ عَلِيِّ بنِ عُنْمَانَ المَحْرُومِيِّ بِ «القَاهِرَةِ» عَنْ أَبِي الفَتْحِ عُثْمَانَ بنِ عَيْسَىٰ بنِ مَنْصُورٍ ابنِ عَلِيٍّ بن ثَرْوَانَ الكِنْدِيُّ لِنَفْسِهِ بِ «دِمَشْقَ» وَكَانَ قَدْ قَصَدَ جَمَالَ الدَّوْلَةِ حجا (؟) بنَ عَمِّ الأَمِيْنِ مُبِيْنِ الدَّوْلَةِ حَاتِم، فَلَمْ يُصَادِفْهُ فَعَمِلَ بَيْتَيْنِ . . . ».

(فَاثِدَةُ): لَمْ يَذْكُرِ المُوَّلِّفُ أَحَدًا مِمَّنْ رَّوَىٰ عَنْهُ، وَفِي «ذَيْل تاريخ بَغْدَادَ» لابنِ النَّجَارِ: «رَوَىٰ عَنْهُ أَبُوالمَواهِبِ الحَسَنُ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ مَحْفُوْظِ بنِ صَصْرَىٰ التَّغْلِبيُّ في «مُعْجَمِ شُيُوْخِهِ»، وقَرَأَ عَلَيْهِ الصَّائِنُ أَبُوالحُسَيْنِ هِبَةُ اللهِ بنُ الحَسَنِ بنِ هِبَةِ اللهِ الشَّافِعِيُ الْمَعْرُوفُ بِهِ «ابنِ عَسَاكِرِ» كِتَابَ «المُعَرَّبِ» لابنِ الجَوالِيْقِيِّ»، وكَانَ الصَّائِنُ أَسَنَّ مِنْهُ»، وسَاقَ سَنَدًا إِلَيْهِ عَنْ سَالِمِ بنِ الحَسَنِ بنِ هِبَةِ اللهِ بنِ مَحْفُوظِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْهُ. يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنة (٥٥هـ):

175 \_ خُطْلُخُ، أَبُوعَلِيِّ الدَّبَّاسُ مَوْلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بنِ شَاتِيْلَ. وَمَعْنَى خُطْلُخ بالتُّركِيَّة: القَحْطُ وَالمَجَاعَةُ. أَخْبَارُهُ في: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٥٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٢٣). 176 \_ وَعُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدِ بن نَقَاقًا، أَبُوعُمَرَ النَّجَّارُ، بَعْدَادِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ = حَضَرَ الْكِنْدِيُّ مَغْنَاكُمْ فَلَمْ يَركُمْ مِنْ بَعْدِ كَدٍّ وَتَعَبْ لَكُمْ وَنْ بَعْدِ كَدٍّ وَتَعَبْ لَكُمْ وَلَكُمْ وَالْثَنَىٰ عِنْكُمْ بِحُسْنِ الْمُنْقَلَبْ لَكُو رَآكُمْ لَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ الْمَنْقَلَبُ الْمَنْقَلَبُ الْمَنْقَلَبُ مَعْدِ (٢) بن عَبْدِ الوَاحِدِ بن عَلِيِّ بنِ أَبِي مُسْلِمِ الأَصْبَهَانِيُّ، الوَاعِظُ، الحَنْبَلِيُّ، أَبُوسَعِيْدٍ. وَيُعْرِفُ بـ «سُرْمُسُ».

سَمِعَ أَبَا مَسْعُوْدٍ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِاللهِ السُّوْذَرْجَانِيَّ (٣)، وَأَبَا مُطِيْعِ المِصْرِيَّ (٤)

النَّجَّارِ في ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢/ ٢٢٥)، وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسلامِ (٢٢٧).

(٢) ١٥٢ أَبُوسَعِيْدِ الأَصْبَهَانِيُّ (سُرْمُسُ): (؟ -٥٦٦ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ الله (ورقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٠١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٥٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٧٤). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ٢٤٦) تَرْجَمَ لَهُ مَرَّتَيْنِ؟!، وَنَقَلَ ذٰلِكَ عَنِ ابنِ المَارِسْتَانِيَّةَ، وَصَحَّحَ أَنَّهُمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢١٧) (٢/ ٣٦٠).

- ٣) «السُّوْذَرْجَانِيُّ» بِالذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَهِيَ فِي (ط) بِالدَّالِ المُهمَلَةِ. قَالَ الحَافِظُ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ فِي الأَنْسَابِ (٧/ ١٨٥): «بِضَمِّ السَّيْنِ المُهْمَلَةِ، وَالذَّالِ المَفْتُوْحَةِ المُعْجَمَةِ، وسُكُوْنِ الرَّاءِ، وَفِي آخِرِهَا النُّوْنُ، هَلْذِهِ النَّسْبَةُ إِلَىٰ «سُوْذَرْجَانَ» وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ وسُكُوْنِ الرَّاءِ، وَفِي آخِرِهَا النُّوْنُ، هَلْذِهِ النَّسْبَةُ إِلَىٰ «سُوْذَرْجَانَ» وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ «أَصْبَهَانَ». وَأَبُومَسْعُوْدِ المَذْكُورُ (ت: ٤٩٤هـ) وَكَنَّاهُ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِي في «الأَنْسَابِ» (أَصْبَهَانَ». وَأَبُومَسْعُوْدِ المَذْكُورُ (ت: ٤٩٤هـ)، خَرَجَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ أَب المُحَدِّثِينَ...». وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٣/ ٣١٦).
- (٤) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ بنِ أَحْمَدَ الضَّبِّيُّ المَدِيْنِيُّ المِصْرِيُّ (ت: ٤٩٧هـ). أَخْبَارُهُ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٩/ ١٧٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ٢٧)، وَالشَّذَرَاتِ (٣/ ٢٧)).

<sup>(</sup>۱) في (د): «جابر».

والدُّوْنِيُّ (١) ، وَيَحْيَىٰ بنَ مَنْدَه ، وَجَمَاعَةً ، وَبِه بَغْدَادَ» (٢) أَبَاالقَاسِمِ بنَ السَّمَرْقَنْدِيِّ . وَكَانَ مِنْ أَعْيَانِ السَّمَرْقَنْدِيِّ . وَكَانَ مِنْ أَعْيَانِ الوُّعَّاظِ ، وَلَهُ القَبُوْلُ التَّامُّ عِنْدَ العَوَامِّ .

تُولُفِّيَ فِي سَلْخِ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٌ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بُرُدَيَانَ (٣) فِي جِوارِ قَبْرِ الإمَامِ أَبِي مَسْعُوْدِ الرَّازِيِّ (٤).

<sup>(</sup>۱) في (ج): «الدُّوبي» وفي (ط): «الدُّرني» ومَا أَثْبَتُهُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَهُو عَبْدُالرَّحْمَان ابنُ حَمْدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَان ، أَبُومُحَمَّدِ (ت: ٥٠١هـ) ، مَنْسُوبٌ إِلى «الدُّونِ» مِن أَعْمَالِ «هَمَذَانَ» عَلَىٰ عَشَرَة فَرَاسِخَ مِنْهَا مِمَّا يَلِي مَدِيْنَةِ «الدِّيْنُورَ». يُرَاجَعُ: اللَّبَابُ مِن أَعْمَالِ «هَمَذَانَ» عَلَىٰ عَشَرَة فَرَاسِخَ مِنْهَا مِمَّا يَلِي مَدِيْنَةِ «الدِّيْنُورَ». يُرَاجَعُ: اللَّبَابُ مِن أَعْمَالِ «البُّنْورَ». وَتَكْمِلَةُ الإِحْمَالِ لابنِ ثَقْطَة (٢/ ٢٥٥) ، والتَّقْيِيدُ لَهُ (٢/ ٩٥) ، وَالتَّبْصِيرُ (٢/ ٤٥٥) . وَفِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ٢٥٥ ، ٥٥٥) ، ذَكَرَ (الدُّونَ) وَ «الدُّونَةَ» ، وَنَسَبَ إلَيْهَا في الثَّانِيَةِ أَيْضًا هُو وَوَالِدَهُ أَحْمَدَ بنَ المُشَرِّ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ كَمَا نَسَبَهُ إِلَيْهَا في الثَّانِيَةِ أَيْضًا هُو وَوَالِدَهُ أَحْمَدَ بنَ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَان كَذَا؟! وَدَكَرَ وَفَاتَهُ سَنَةَ (٨١٤هـ) ، وَيُلاَحَظُ تَحْرِيْفُ اسْمِهِ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَان كَذَا؟! وَمِمًا يُؤكِّدُ أَنَّهُ المَقْصُودُ أُنَّ الحَافِظَ يَحْيَىٰ بنَ مَنْدَه وَاسْمِ أَبِيْهِ (حَمْدِ) وَ(الحَسَنِ)؟! وَمِمًا يُؤكِّدُ أَنَّهُ المَقْصُودُ أُنَّ الحَافِظَ يَحْيَىٰ بنَ مَنْدَه وَاسْمِ أَبِيهِ (حَمْدٍ) وَ(الحَسَنِ)؟! وَمِمًا يُؤكِّدُ أَنَّهُ المَقْصُودُ أُنَّ الحَافِظَ يَحْيَىٰ بنَ مَنْدَه فَلَانَ إِلَاهُ أَعْلَمُ الْمَقْرَجَمُ هُنَا أَصْبَهَانِيُّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>٢) في (د) «ببغداد» دُوْنَ وَاوٍ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «مرديان».

<sup>(</sup>٤) هُوَ أَحْمَدُ بنُ الفُرَاتِ بنِ خَالِدِ الرَّازِيُّ، أَبُومَسْعُوْدِ الضَّبِّيُّ، الأَصْبَهَانِيُّ، مِن ثِقَاتِ المُحَدِّثِين وَأَثِمَّتِهِمْ، تَرْجَمَ لَهُ القَاضِي أَبُوالحُسَين فِي الطَّبَقَاتِ (١/ ١٢٩) وَخَرَّجْتُ تَرْجَمَتَهُ هُنَاك.

107 النّفِيسُ بُن مَسْعُودِ (١) بِنِ أَبِي سَعْدِ بِنِ عَلِيٍّ ، المَعْرُوفُ بِ «ابْنِ صَعَوةَ» السَّلَامِيُّ ، الفَقِيْهُ أَبُومُ حَمَّدٍ قرَأَ القُرْآنَ ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ ، وَوَعَظَ . وَاحْتُضِرَ فِي شَبَابَهِ ، فَتُونُفِّي يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ تَاسِعِ شَوَّالٍ سَنَةَ سِتِّ وَوَعَظَ . وَاحْتُضِرَ فِي شَبَابَهِ ، فَتُونُفِّي يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ تَاسِعِ شَوَّالٍ سَنَةَ سِتِّ وَحَمْسِمَاتَةَ وَصُلِّي عَلَيْهِ عِنْدَ جَامِعِ السُّلْطَانِ بِالجَانِبِ الشَّرْقِيِّ ، وَدُفِنَ وَخَمْسِمَاتَةَ وَصُلِّي عَلَيْهِ عِنْدَ جَامِعِ السُّلْطَانِ بِالجَانِبِ الشَّرْقِيِّ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ ، وَقَالَ المُنْذِرِيُّ : تَفَقَّهُ عَلَىٰ ابنِ المَنِّيِّ ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ ، وَسَمِعَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ . تَفَقَّهُ عَلَىٰ ابنِ المَنِّيِّ ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ ، وَسَمِعَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

## (١) ١٥٣-ابنُ صَعَوَةَ السَّلاَمِيُّ: (؟ - ٥٦٦ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٦٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٥٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّالمُنَضَّدِ» (١/ ٢٧٥). وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٠ / ٢٣٦)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢/ ٢٧٥). وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٣ / ٢٣٦)، وَالوَّافِي بِالوَفَيَاتِ (١٧/ ١٦٣)، وَالشَّذَرَاتُ (١٤٣/ ١٥) (في تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٧/ ١٦٣)، وَالشَّذَرَاتُ (١٤/ ٢١٥) (١٥ / ٣٦٠). وَفِي (ط): «المَعْرُوفُ بِأَبِي صَعْوَةَ». وابنهُ مُحَمَّدُ بنُ النَّقِيشِ (٢ / ٢١٧) (١٩ / ٣٦٠). وَفِي (ط): «المَعْرُوفُ بِأَبِي صَعْوَةَ». وابنهُ مُحَمَّدُ بنُ النَّقِيشِ (ت: ٤٠١هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ. وَ (صَعْوَة) بِفَتِح الصَّاد، وَسُكُونِ العَيْنِ المَيْنِ المَيْنِ، وفَتْحِ الوَاوِ، بَعْدَهَا تَاءُ تَأْنِيْثِ، لَقَبٌ لِجَدِّهِ مَسْعُودٍ، كَذَا قَالَ المُنْذِرِي في التَّكْمِلَةِ (٢/ ١٤٣)).

<sup>-</sup>وَعُرِفَ دَاوُدُ بِنُ عَلِيِّ بِنِ عُمَرَ (ت: ٦١٦هـ) بـ «ابن صَعَوهَ». تَارِيْخُ الإِسْلام (٢٨٨).

<sup>-</sup> كَمَا لُقِّبَ العَبَّاسُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ الأَنْمَاطِيُّ، وَطَاهِرُ بِنُ أَحْمَدَ الأَقْسَاسِيُّ بِ «صَعَوَة» كَذَا فِي كَشْفَ النِّقَابِ لابنِ الجَوْزِيِّ (١/ ٣٠٠)، وَنُزهَة الأَلْبَابِ للحَافِظِ ابن حَجَرٍ (١/ ٤٢٥). وَلَم يَذْكُرَا وَالِدَ صَاحِبِنَا، وَاسْتَذْرَكَهُ السِّنْدِيُّ فِي هَامِشِ نُسْخَة مِن «نُزْهَة الأَلْبَابِ» وَأُدخِلَ فِي الأَصْلِ، وَكَتَبَهُ المُحَقِّقُ فِي الهَامِشِ، وَحَسَنًا فَعَلَ.

106 فِتْيَانُ بِنُ مَيَّاحِ (٣) بِنِ حَمْدِ بِنِ سُلَيْمَانَ بِنِ المُبَارَكِ بِنِ الحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ السُّلَمِيُّ السُّلَمِيُّ السُّلَمِيُّ السُّلَمِيُّ السُّلَمِيُّ السُّلَمِيُّ السُّلَمِيُّ فِي «تَارِيْخِهِ»: الْخَوْدِيُّ ، الضَّرِيْنُ وَخَمْسِمَائَةَ عَلَىٰ مَا بَلَغَنِي .

قُلْتُ: وَهَاذَا بَعِيْدٌ. وَلَعَلَّهُ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةً. قَالَ: وَقَدِمَ «بَعْدَاد» وَسمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي البَرَكَاتِ عَبْدِالوَهَّابِ الأَنْمَاطِيِّ، وَصَالِحِ بنِ شَافِع، وَأَبِي زَيْدٍ الْحَمَوِيِّ (٤) ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهُ بِمَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَادَ إِلَىٰ بَلَدِهِ، فَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ بِه إِلَىٰ أَنْ مَاتَ. سَمِعَ مِنْهُ أَبُو المَحَاسِنِ القَاضِي القُرَشِيُّ.

قُلتُ: كَانَ بَارِعًا فِي عِلْمِ القِرَاءَاتِ، وَلَهُ مُصَنِّفٌ فِي عِلْمِ التَّجْوِيْدِ (٥)

(١) جَاءَ الضَّبْطُ في (ط) مِعَ قلَّة ضَبْطِهِ بِ بِالْفَتْحَةِ عَلَىٰ الصَّادِ والعَيْنِ مَعًا، وَالوَاوُ مُهْمَلَةٌ مِنَ الضَّبْطِ. وَ(الصَّعْوَةُ) طَائِرٌ صَغِيْرٌ، مَعْرُوْفٌ، وَهُو عَلَىٰ تَسْمِيَتِهِ عِنْدَ العَامَّةَ الآنَ فِي نَجْدِ.

(٣) ١٥٤\_أَبُوالكَرَم فِتْيَانُ: (١٥٩ -٥٦٦هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ الله (ورقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/٣١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/٢٥٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٧٥). وَيُرَاجَعُ: الشَّذَرَاتُ (٦/ ٣٦١).

- (٤) سَيَأْتِي التَّعْرِيْفُ بِهِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِالصَّمَدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَبِي الجَيْشِ (ت: ٦٧٦ هـ).
  - (٥) وَمَعَ هَلْذَا لَمْ يُتَرْجَمْ فِي طَبَقَاتِ القُرَّاءِ؟!

<sup>(</sup>٢) قَوْلُهُ هُنَا: «لَقَبٌ لِجَدِّهِ» هِيَ عِبَارَةُ الْحَافِظِ الْمُنْذِرِيِّ الَّذِي تَرْجَمَ لِمُحَمَّدِ بنِ النَّفِيسِ بنِ مَسْعُوْد، وَكَانَ عَلَىٰ المُؤلِّفِ أَنْ يُغَيِّرِ العِبَارَةَ فَيَقُوْلُ: لَقَبٌ لأَبِيْهِ مَسْعُوْدٍ.

وَقَالَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ ابنِ تَيْمِيَّةِ فِي أَوَّلِ «تَفْسِيْرِهِ»، وَقَدْ ذَكَرَ شُيُوْخَهُ فِي العِلْمِ \_ فَأُوَّلُ مَا قَالَ: كُنْتُ بُرْهَةً مَعَ شَيْخِنَا الإِمَامِ، الورِعِ أَبِي الكَرَمِ فِتْيَانَ ابنِ مَيَّاحٍ، وَكَانَ طَويْلَ البَاعِ فِي عِلْمِ اللَّغَةِ وَالإِعْرَابِ، مَبْسُوْطًا فِي الإِغْرَاقِ ابنِ مَيَّاحٍ، وَكَانَ طَويْلَ البَاعِ فِي عِلْمِ اللَّغَةِ وَالإِعْرَابِ، مَبْسُوْطًا فِي الإِغْرَاقِ فِيهِمَا وَالإِعْرَابِ، وَمُعَانَاةِ المَعَانِي فَهْمًا، فِيهِمَا وَالإِعْرَابِ (١)، يَشُقُّ الغُبَارَ فِي عِلْمِ القُرْآنِ، وَمُعَانَاةِ المَعَانِي فَهْمًا، وَاللَّوْاتِ، وَإِحْكَامِ (٢) فَهْمِ الأَحْكَامِ، وَالوُقُوفِ عَلَىٰ مَوَارِدِ الحَلالِ وَالحَرَامِ.

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ الله ـ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٥٦٦هـ):

177 - أَحْمَدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِاللقَادِرِ بنِ مُحَمَّد بنِ يُوْسُفَ، أَبُوجَعْفَرٍ، منَ البَيْتِ النَوْسُفِيِّ المَشْهُورِ. يُرَاجَعُ: تَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٢١٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ للذَّهَبِيِّ البَيْتِ النَّوْسُفِيِّ المَصْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٨٧).

178 ـ وطَاهِرُ بنُ صَدَقَةَ بنِ الخَضِرِ بنِ كُلَيْبٍ، وَهُوَ عَمُّ المُحَدِّثِ المَشْهُوْرِ عَبْدِالمُنْعِمْ ابنِ كُلَيْبٍ، وَهُوَ عَمُّ المُحَدِّثِ المَشْهُوْرِ عَبْدِالمُنْعِمْ ابنِ كُلَيْبِ الْحَرَّانِيِّ (ت: ٩٦٥هـ)، ذَكَرَهُ ابنُ الدُّبَيْثِي في «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» كَمَا فِي المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٢٠)، وَقَالَ: «عَمُّ شَيْخِنَا عَبْدُالمُنْعِمِ. سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ المُخْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٢٠)، وَقَالَ: «عَمُّ شَيْخِنَا عَبْدُالمُنْعِمِ. سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ البنَ مَلَّهُ، وأَبَا الوَفَاءِ بنَ عَقِيْلٍ، وَأَبَا طَالِبِ بنَ يُوسُفَ، وَكَانَ مُتْقِنًا لِلْفَرَائِضِ. . . ».

179 - وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالرَّخْمَانِ بِنِ عَلِيٍّ ، الوَاعِظُ المَعْرُوْفُ بِـ «ابِنِ البَرْنِيِّ ». مِنْ بَيْتٍ مَشْهُوْدٍ بِالعِلْمِ وَالوَعْظِ ، يُعْرَفُ أَيْضًا بِ «ابِنِ الأَشْقَرِ » . ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مِنْهُمُ : إِبْرَاهِيْمَ بِنَ مَشْهُوْدٍ بِالعِلْمِ وَالوَعْظِ ، يُعْرَفُ أَيْضًا بِ «ابِنِ الأَشْقَرِ » . ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مِنْهُمُ : إِبْرَاهِيْمَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ (ت: ؟) ذَكَرَهُ ابنُ نُقْطَةَ فِي مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ (ت: ؟) ذَكَرَهُ ابنُ نُقْطَةَ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٣٧٥) وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ . وَأَخْتُهُ: سِتُ الدَّارِ (ت: ٨٨٥هـ) سَيَأْتِي السَّدِدْرَاكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

180 - وَيَحْيَىٰ بنُ ثَابِتِ بنِ بَنْدَارِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ، أَبُوالقَاسِمِ الوَكِيْلُ، وَالِدُهُ مِنْ كِبَارِ المُحَدِّثِيْنَ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٨ ع هـ)، وَكَذْلِكَ عَمُّهُ أَحْمَدُ=

<sup>(</sup>١) في (ط): «والأعراب».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وأحكام...».

وَعَدَّهُ أَبُو الفَتْحِ بنُ عَبْدُوْسِ مِنْ شُيُوْخِهِ وَشُيُوْخِ حَرَّانَ وَفُقَهَائِهَا وَعُلَمَائِهَا.

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: حَدَّثَ فِتْيَانُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَكَانُ وَخَمْسِمَائَةَ، وَكَانُ هَالُوا: تُونُفِّيَ وَذَخَلْتُ «حَرَّانَ» سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: تُونُفِّيَ عَنْ قَرِيْبٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ مُـ.

قُلُّتُ: وَفِيْهِ أَيْضًا نَظَرٌ؛ فَإِنَّ الشَّيْخَ فَخْرَالدِّينِ بِنِ تَيْمِيَّةَ ذَكَرَ أَنَّهُ لاَزَمَ أَبَاالحَسَنِ بِنَ عَبْدُوْسٍ بَعْدَ مَوْتِ فُتْيَانَ هَاذَا، وَهَاذَا يُشْعِرُ بِتَقَدُّمِ وَفَاتِهِ عَلَىٰ أَبَاالحَسَنِ بِنَ عَبْدُوْسٍ كَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ ابِنِ عَبْدُوْسٍ كَانَتْ بَعْدَ مُلازَمَتَهُ لابنِ عَبْدُوْسٍ كَانَتْ بَعْدَ مُلازَمَتِهِ لِفِتْيَانَ، لا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

100 - عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ (١) بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ نَصْرِ بِنِ الْخَشَّابِ الْبَغْدَادِيُ،

إِمَامُ اللَّغَةِ وَالنَّحْوِ المَشْهُورُ، عَلَّامَةُ وَقْتِهِ، وَسِيْبَوَيْهِ زَمَانِهِ، أَحَدُ الأَرْبَعَةِ المَشَهُورُ، عَلَّامَةُ وَقْتِهِ، وَسِيْبَوَيْهِ زَمَانِهِ، أَحَدُ الأَرْبَعَةِ المَشَاهِيْرِ في «بَغْدَادَ» «ابنُ الخَشَّابِ»، و«ابنُ الدَّهَان»، وَ«ابنُ الشَّجَرِيِّ»، وَ«ابنُ الجَوَالِيْقِيِّ». أَخْبَارُهُ فِي: مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَخْمَدَ (٦٤١)، ومُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ=

ابنُ بُنْدَارِ (٤٩٧هـ). أَخْبَارُ يَحْيَىٰ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا في الكَامِلِ فِي التَّارِيْخِ (٢١/٣٦٦)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٥٠٥)، وَتَارِيْخِ ابنِ الوَرْدِيِّ (٢/ ١٢١)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٢/ ٢٢٤)، وَحُسْنِ المُحَاضَرَةِ (٢/ ٣٣٣)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢١٨).

ولَعَلَّ منَ الحَنَابِلَةِ ـ أيضًا ـ في وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنةِ :

<sup>-</sup> أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مَالِكِ، أَبُوبَكْرِ بنِ أبي إِسْحَاقَ العَاقُولِيُّ، الأَزَجِيُّ، الوَزَّانُ، سَمِعَ مِنَ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ البُسْرِيِّ. وَعَنْهُ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ، وَأَحْمَدُ البَنْدَنِيْجِيُّ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٤٢). فَأَهْلُ بَابِ الأَزَجِ حَنَابِلَةٌ غَالِبًا.

<sup>(</sup>١) ١٥٥- أَبُومُ حَمَّدِ بن الخَشَّابِ: (٤٩٢ ظَنَّا ١٧٥هـ):

الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ الرَّرَ الرَّهِ (٢١/٨)، وَمُخْتَصَرِهِ (الدُّرَالمُنَصَّدِ» ( (١/ ٢٧٥)). وَيُرَاجَعُ : خَرِيْدَةُ القَصْرِ "قِسْمُ شُعْرَاءِ العِرَاقِ» (٣/ ١/٥)، وَالمُنْتَظَمُ (١٠/ ٢٨)، وَمُعْجَمُ الأَدْبَاءِ (٢١/ ٤٧)، وَالكَامِلُ شُعْرَاءِ العِرَاقِ» (٣/ ١/٥)، وَالمُنْتَظَمُ (١٠/ ٩٩)، وَمَلْخِيصُهُ لابنِ مَكْتُومٍ (ورقة: ٨٨)، في التَّارِيْخِ (١١/ ٣٧٥)، وَإِنْبَاهُ الرُّواهِ (٢/ ٩٩)، وَتَلْخِيصُهُ لابنِ مَكْتُومٍ (ورقة: ٨٨)، وَالْحَيْصُرُهُ لِمِحْتَصَرُ وَيَقَاتُ الأَغْيَانِ (٣/ ٢٠١)، وَالمُعْيَنُ فِي وَالمُحْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشرِ (٣/ ٢٥)، وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٧١)، وَالمُعْيْنُ فِي وَسِيرُ أَغْلَامٍ النَّبُلاءِ (٢٠ / ٢٧٥)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٢٧)، وَالمُعْيْنُ فِي وَسِيرُ أَغْلامِ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٢٧)، وَالمُعْيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٢٧)، وَالمُعْيْنُ فِي المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُعْيِنُ فِي المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُعْيِنُ فِي المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُعْدِينُ فِي المُحْتَاجُ المُعْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُعْتَاجُ المُحْتَاجُ المُحْتَاجُ المُعْتَاجُ المُولِقِينِ (٣/ ٢١)، وَالمَنْفُولُولُ (٢/ ١٥)، وَالمُنْفَقُ فِي وَمَاتُ الرَّغُولُ النَّعْدِ (١٩ ١٤)، وَالمُنْفَقُ مِنْ سَابِقِهِ؟!)، وَتَلْخِيْصُهُ الابنِ حُمَيْدِ النَّعْدِي (١٩ ٢)، وَالْمُعْتَاءُ المُعْتَاءُ المَعْدَادُ المَّعُولُ المَعْدُولُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ وَالمَعْلُولُ وَالمَعْلُولُ وَالمَعْلُولُ المُعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافِقُ المَعْلَقُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافِقُ المَعْرَافِقُ (١٩/ ١٤)، وَالمُعْلَقُ المَعْرَافُ المَعْلَقُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَافُ المَعْرَاف

وفي «خَرِيْدَةِ القَصْرِ» وَغَيْرِهَا: «عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ أَحْمَدَ» مُكَرَّرٌ ثَلاثًا.

قَالَ الْعِمَادُ الْكَاتِبُ في «خَرِيْدَةِ الْقَصْرِ»: «شَيْخُنَا في عِلْمِ الأَدَبِ، أَعْلَمُ النَّاسِ بِكَلاَمِ الْعَرَبِ، وَأَعْرَفُهُمْ بِعُلُومٍ شَتَّىٰ؛ مِنَ النَّحْوِ، وَاللَّغَةِ، وَالتَّفْسِيْرِ، وَالْحَدِيْثِ، وَالنَّسَبِ، الطَّوْدُ السَّامِي، وَالْبَحْرِ الطَّامِي، وَكَانَ فَصْلُهُ عَلَىٰ أَفَاضِلِ الزَّمَانِ كَفَصْلِ الشَّمْسِ عَلَىٰ النُّجُومِ، وَالبَحْرِ عَلَىٰ الغُدْرَانِ، وَلَهُ المُؤَلِّفَاتُ العَزِيْزَةُ، وَالمُصَنَّفَاتُ السَّمْسِ عَلَىٰ النُّحُرِيْرَةُ، وَالمُصَنَّفَاتُ الحَرِيْزَةُ، وَالغُرَرُ المُفِيْدَةُ، وَالفِكَرُ المَجِيْدَةُ، إِذَا كَتَبَ كِتَابًا بِخَطِّهِ يُشْتَرَىٰ بِالمِئِيْنِ، وَتَنَافَسُ عَلَيْهِ في «بَغْدَاد» في كُتُبِ الأَدَبِ وَتَنَافَسُ عَلَيْهِ في «بَغْدَاد» في كُتُبِ الأَدَبِ وَتَنَافَسُ عَلَيْهِ في «بَغْدَاد» في كُتُبِ الأَدَبِ

اللُّغَوِيُّ، النَّحْوِيُّ، المُحَدِّثُ، الإِمَامِ أَبُومُحَمَّدِ بنِ أَبِي الكَرَمِ.

وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ ظَنًا. وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ الرَّبَعِيِّ، وَأَبِي الغَنَائِمِ النَّرْسِيِّ، وَيَحْيَىٰ بنِ مَنْدَه، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَقَرَأَ الكَثِيْرَ عَلَىٰ ابنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي العِزِّ بنِ كَادِشٍ، وَأَبِي وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَقَرَأَ الكَثِيْرَ عَلَىٰ ابنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي العِزِّ بنِ كَادِشٍ، وَأَبِي القَاسِمِ الحَرِيْرِيِّ، وَأَبِي بكر بنِ عَبْدِالبَاقِي، وَأَبِي القَاسِمِ النَّر السَّمَرُ قَنْدِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ الحَسَنِ بنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ النَّاغُونِيِّ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ الفَرَّاءِ، وَخَنْقِ مِنَ الطَّبَقَةِ، وَلَمْ يَزَلْ يَقْرَأُ حَتَّىٰ قَرَأَ عَلَىٰ أَقْرَانِهِ.

وَقَدْ عَدَّهُ ابنُ نُقْطَةَ فِي أَوَّلِ «اسْتِدْرَاكِهِ» (١) مِنَ الحُقَّاظِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَىٰ ضَبْطِهِمْ، وَقَرَنَهُ مُعَ السِّلَفِيِّ، وَأَبِي العَلاَءِ، وَابْنِ عَسَاكِرِ. وَأَخَذَ اللَّغَةَ وَالعَرَبِيَّةَ عَنْ أَبِي الحَسَنِ الفَصِيْحِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ المُحَوَّلِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ المُحَوَّلِيِّ،

وَالشَّعْرِ، وَبَعَثَ تَحْسِيْنُهُ وَتَنْقِيْحُهُ وَتَصْحِيْحُه لِكَلِمَاتِي عَلَىٰ تَجْوِيْدِي النَّظْمَ وَالنَّنْرَ. وَهُوَ أَلْيَنُ سَجِيَّةً مِنَ المَاءِ العَدْب، وأَخْشَنُ حَمِيَّةً مِنْ غِرَارِ العَضْبِ، ومَا أَظُنُّ الوُجُودَ يَسْمَحُ بِمِثْلِهِ، وَأَنَّ الدَّهْرَ العَقِيْمَ يُنْتِجُ أَحَدًا في فَضَائِلِهِ، كَانَ كَثِيْرَ الإِفَادَةِ، غَزِيْرَ الإِجَادَةِ، غَيْر أَنَّهُ يَنْبُو عَنْ جَوَابٍ سُؤَالِ المُمْتَحِنِيْنَ نِبْوَةَ المُسْتَحْقِرِ المُهِيْنِ، ويَعِزُّ عَلَىٰ المُتَكَبِّرِ، ويَذِلُّ لِلْمُتَكَرِّمِ، مُتَوَاضِعٌ عِنْدَ العَامَّةِ، مُتَرَفَّعٌ عَلَىٰ المُلُولِ وَالخَاصَّةِ».

المُتَكَبِّرِ، ويَذِلُّ لِلْمُتَكَرِّمِ، مُتَوَاضِعٌ عِنْدَ العَامَّةِ، مُتَرَفِّعٌ عَلَىٰ المُلُولِ وَالخَاصَّةِ».

<sup>181 -</sup> أَخُوهُ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بن الخَشَّابِ، ذَكَرَهُ ابنُ النَّجَّارِ في ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَاد (٣/ ٢٦)، وذَكَرَ أَنَّهُ تُوفِّي بَعْدَ أَخِيْهِ بِسِنِيْنَ كَثِيْرَةٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ سَنَةَ وَفَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) يُرَاجَعُ: مُقَدِّمَةِ تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ.

<sup>(</sup>٢) فَي (ط): «حواَمرداً وَهو مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ جُوامَرْدَ الشَّيْرَازِيُّ الأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ المَوْلِدِ وَالدَّارِ، أَبُوبَكْرِ القَطَّانُ النَّحْوِيُّ (ت: ٥١٠هـ). أَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ الأَدَبَاءِ (٦/ ٣٦٠)، =

وَأَبِي مَنْصُورِ الجَوَالِيْقِيِّ، وَأَبِي السَّعَادَاتِ بنِ الشَّجَرِيِّ، وَقَرَأَ الحِسَابَ وَالهَنْدَسَةَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالبَاقِي، وَالفَرَائِضَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ المَزْرَفِيِّ. وَشَارَكَ فِي أَنْوَاعِ العُلُوم، وَبَرَعَ فِي كَثِيْرٍ مِنْهَا.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: انْتَهَىٰ إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ بنُ تَيْمِيَّةَ: أَكْثَرْتُ (١) التَّرَدُّدَ إِلَىٰ مَجْلِسِ شَيْخِنَا العَلَّمَةِ، حُجَّةِ الإِسْلاَمِ، أَبِي مُحَمَّد بنِ الخَشَّابِ لِتَحْصِيْلِ فَنَيْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ، وَمَا بَلَغَ أَحَدٌ مِنْ أَبْنَاءِ عَصْرِهِ فِيْهِمَا مَا بَلَغَهُ.

وَسُئِلَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوَقَّقُ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ فَقَالَ: كَانَ إِمَامًا فِي عَصْرِهِ فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ، وَالنَّحْوِ<sup>(٢)</sup> وَاللَّعَةِ، وَكَانَ عُلَمَاءُ أَهْلِ عَصْرِهِ يَسْتَفْتُونَهُ فِيْهِمَا، وَيَسْأَلُونَهُ عَنْ مُشْكِلاَتِهَا، وَحَضَرْتُ كَثِيْرًا مِنْ مَجَالِسِهِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ أَتَمَكَّنْ مِنَ الإِكْثَارِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ أَتَمَكَنْ مِنَ الإِكْثَارِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ أَتَمَكَنْ

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالنَّحْوِ، حَتَّىٰ يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ فِي دَرَجَةِ أَبِي عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ، قَالَ: وَكَانَتْ لَهُ مُعْرِفَةٌ بِالحَدِيْثِ وَاللَّغَةِ، وَالمَنْطِقِ، وَالفَلْسَفَةِ، وَالحِسَابِ، وَالهَنْدَسَةِ، وَمَا مِنْ عِلْم مِنَ العُلُوْم إِلاَّ كَانَتْ لَهُ فِيْهِ يَلاٌ حَسَنَةٌ.

وَقَالَ يَاقُونَ الْحَمَوِيُّ: رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ نُحَاةِ «بَغْدَادَ» يُفَضِّلُونَهُ عَلَىٰ أَبِي عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ قَالَ: وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيرَ، وَتَفَقَّهَ فِيْهِ، وَعَرَفَ صَحِيْحَهُ

<sup>=</sup> وَإِنْبَاهُ الرُّواه (٣/ ٥٢)، وَبُغْيَةِ الوُعَاهِ (١/ ٢٢)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) في(ط): «أكثر».

<sup>(</sup>٢) عِلْمُ العَرَبِيَّةِ هُوَ نَفْسُهُ عِلْمُ النَّحْوِ؟!

مِنْ سَقِيْمِهِ، وَبَحَثَ عَنْ أَحْكَامِهِ، وَتَبَحَّرَ فِي عُلُوْمِهِ.

وَذَكَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: لَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِالحَدِيْثِ، وَيَقْرَأُ الحَدِيْثَ قِرَاءَةً سَرِيْعَةً، حَسَنَةً، صَحِيْحَةً، مَفْهُوْمَةً، وَيُدِيْمُ القِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ، سَمِعَ الكَثِيْرَ بِنَفْسِهِ، وَجَمَعَ الأُصُوْلَ الحِسَانَ مِنْ أَيِّ وَجْهِ مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ، سَمِعَ الكَثِيْرَ بِنَفْسِهِ، وَجَمَعَ الأُصُوْلَ الحِسَانَ مِنْ أَيِّ وَجْهِ مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ، سَمِعَ الكَثِيْرَ بِنَفْسِهِ، وَجَمَعَ الأُصُوْلَ الحِسَانَ مِنْ أَيِّ وَجْهِ التَّفَقَ لَهُ، وَكَانَ يَضِنُ بِهَا. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا شُجَاعِ البِسْطَامِيُّ (١) يَقُولُ: قَرَأَ عَلَيَ ابنُ الخَشَّابِ (عَرِيْبَ الحَدِيْثِ» لِلْقُتَبِيِّ (٢) قِرَاءَةً مَا سَمِعْتُ قَبْلَهَا بِمِثْلِهَا عَلَيْ ابنُ الخَشَّابِ (قَرَيْبَ الحَدِيْثِ» لِلْقُتَبِيِّ (٢) قِرَاءَةً مَا سَمِعْتُ قَبْلَهَا بِمِثْلِهَا فِي الصَحْةِ وَالسُّرْعَةِ، وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُضَلاَء لِسَمَاعِهَا، وَكَانُوا يُرِيْدُونَ أَنْ يَا نُحُدُوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ.

قَالَ السَّمْعَانِيِّ (٣): وَكَتَبْتُ عَنْهُ «جُزْءًا» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الحَسَنِ بنِ

<sup>(</sup>۱) أَبُوشُجَاعٌ البِسْطَامِيُّ، ثُمَّ البَلْخِيُّ، عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ نَصَرٍ - بِالتَّحْرِيْكِ - (ت: ۲۲٥هـ) قَالَ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ: «مُنَاظِرٌ، مُحَدِّثٌ، مُفَسِّرٌ، وَاعِظٌ، أَدِيْبٌ، شَاعِرٌ، حَاسِبٌ..» أَخْبَارُهُ فِي: الأنسَابِ (۲/۲۱۲)، وَإِنْبَاهِ الرُّوَاهِ (۲/۲۱۲) «فِي تَرْجَمَةِ ابنِ الخَشَّابِ»، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبلاءِ (۲۰/۲۵)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبكِيِّ تَرْجَمَةِ ابنِ الخَشَّابِ»، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبلاءِ (۲۰/۲۵)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبكِيِّ للسُّبكِيِّ (۲۸/۲۵)، وَالنَّذَرَاتِ (۲۰۸/۲۰).

<sup>(</sup>۲) فِي (أ) و (ط): «المُقتَفَى» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَصُحِّحَتْ فِي هَامِشِ (أ) وَفي (ب) و (د): «للمصفیٰ» وَمَا أَنْبَتُهُ هُوالصَّحِیْحُ، وَالقُتَبِیُّ أَوِ القُتَیْبِیُّ هُو َابنُ قُتَیْبَةَ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُاللهِبنُ مُسْلِمٍ بِنِ قُتَیْبَةَ الدِّیْنَورِیُّ (ت: ۲۷۲هـ) وَکِتَابُهُ فِي «غَرِیْبِ الحَدِیْثِ» مَشْهُوْرٌ، طُبع الجُزْءِ الأوّل مِنه فِي تُونُسَ «الدَّارِ التُّونِسِیَّةِ لِلنَّشرِ» سَنَةَ (۱۹۷۹م) ثُمَّ حَقَّقَهُ الدُّکتور عبدُالله الجُبُورِي، وَنَشَرَهُ فِي وِزارَةِ الأَوْقَافِ العِرَاقِیَّةِ بِ«بَعْدَادَ» (ط) مَطْبَعَة العَانِي سَنَةَ (۱۳۹۷هـ) كَامِلاً في ثَلاَثِ مُجَلَّدَاتٍ.

<sup>(</sup>٣) لَمْ يَرِدْ فِي مُعْجَمَىٰ الحَافِظِ السَّمْعَانِيِّ (المُنْتَخَبِ) وَ(التَّحْبِيْرِ)؟!

مَخْلَدٍ (١)، كَانَ يَرْوِيْهِ عَنِ الرَّبِعِيِّ، حَدَّثَنَا بِلَفْظِهِ، وَهَـٰلَا كُلُّهُ وَابنُ السَّمْعَانِيِّ إِنَّمَا رَآهُ وَلَهُ نَحْوَ الأَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي "تَارِيْخِهِ": سَمِعْتُ ابنَ الأَخْضَرِ الحَافِظِ يَقُونُ : سَمِعْتُ ابنَ الأَخْضَرِ الحَافِظِ يَقُونُ : إِنِّي مُتْقِنٌ فِي ثَمَانِيَةِ عُلُومٍ، مَا يَسْأَلُنِي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ بِنَ الخَشَّابِ يَقُونُ : إِنِّي مُتْقِنٌ فِي ثَمَانِيَةِ عُلُومٍ، مَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ عَنْ عِلْمٍ مِنْهَا وَلاَ أَجِدُ لَهَا أَهْلاً. وَذَكَرَ غَيْرُهُ - عَنِ ابنِ الأَخْضَرِ - أَحَدٌ عَنْ عِلْمٍ مِنْهَا وَلاَ أَجِدُ لَهَا أَهْلاً. وَذَكَرَ غَيْرُهُ - عَنِ ابنِ الأَخْضَرِ - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا وَهُو مَرِيْضٌ، وَعَلَىٰ صَدْرِهِ كِتَابٌ يَنْظُرُ فِيْهِ، قُلْتُ: مَا هَلْذَا؟ قَالَ: ذَكَرَ ابنُ جِنِي (٢) مَسْأَلَةً فِي النَّحْوِ، وَاجْتَهَدَ أَنْ يَسْتَشْهِدَ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَخْلَدِ الأَرْدِيُّ الوَاسِطِيُّ البَرَّارُ (ت: ۲۸ هـ) قَالَ الحَافِظُ السَّلَفِيُّ: سَأَلْتُ خَمِيْسًا الحَافِظُ عَنِ ابنِ مَخْلَدِ فَقَالَ: سَمِعَ بِإِفَادَةَ أَبِيْهِ، وَكَانَ ثِقَةً، جَيُّدَ السَّلَفِيُّ: سَأَلْتُ خَمِيْسًا الحَافِظُ عَنِ ابنِ مَخْلَدِ فَقَالَ: سَمِعَ بِإِفَادَةَ أَبِيْهِ، وَكَانَ ثِقَةً، جَيُّدَ النَّطُ مَوْلِ» سُوّالاَتُ السِّلَفِي (۲۷)، وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (۲۷۸)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (۲۱۸)، وَرَالرَّبَعِيُّ السَّلْفِي (۲۰٪ ۵۰)، وَرالرَّبَعِيُّ المَلْدُونُ هُو علِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِاللهِ المَعْرُوفُ بِدَابِنِ عُرَيْبَةً» البَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت: ۷۰ هـ) وَفِي تَرْجَمَتِهِ: سَمِعَ أَبَاالحَسَنِ بنَ مَخْلَدِ البَرْوَرَ وَذَكَرُوا أَنَّ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ أَبُومُحَمَّدِ بنُ الخَشَّابِ. أَخْبَارُهُ فِي: العِبَرِ (۶٪ ۵) البَرِّارَ. وَذَكَرُوا أَنَّ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ أَبُومُحَمَّدِ بنُ الخَشَّابِ. أَخْبَارُهُ فِي: العِبَرِ (۶٪ ۵) وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاء (۱۹٪ ۱۹٤)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (۸/ ۱۸)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّة للسُّبْكِيُّ وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاء (۱۹٪ ۱۹٤)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (۸/ ۱۸)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّة للسُّبْكِيُّ السُّبْكِيُّ السَّافِعِيَّة للسُّبْكِيُّ السَّفْهُورُ مِنْ تَالِيفِ مُحَمَّدِ بنِ مَخْلَدِ الدُّوْرِيِّ (ت: ۳۳۱هـ) وَهُو غَيْرُ مَقْصُودِ البُورُءُ المَشْهُورُ مِنْ تَالِيفِ مُحَمَّدِ بنِ مَخْلَدِ الدُّورِيِّ وَكِلاَهُمَا لَهُ جُزْءٌ وَجُودٌ لَهُ مُنْ مُحَمَّدِ بنِ مَخْلَدٍ الدُّورِيُّ مَوْجُودٌ لَهُ مُنْمَالًا ومُحَمَّدُ بنِ مَخْلَدٍ الدُّورِيُّ مَوْجُودٌ لَهُ مُنْهُ فَي المَحْتَةِ الظَّاهِرِيَة (جُزْءٌ مِن فَوائِدِ ابنِ مَخلَدِ) ضِمْنَ مَالُكُ رَقُمُهُ وَمُودٌ لَهُ مُنْحُوثٌ سَنَةً : ۹۵ هـ. وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ مُ

 <sup>(</sup>٢) الإمّامُ المَشْهُورُ أَبُوالفَتْح عُثْمَانُ (ت: ٣٩٢هـ) صَاحِبُ «الخَصَائِصِ» وَ«سِرِّ صِنَاعَةِ
 الإعْرَابِ» وَغَيْرِهِمَا مِنَ المُؤلَّفَاتِ المُفِيْدَةِ النَّافِعَةِ .

بِبَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ فَلَمْ يَحْضُرُهُ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ عَلَىٰ هَـٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَبْعِيْنَ بَيْتًا مِنَ الشَّعْرِ، كُلُّ بَيْتٍ مِن قَصِيْدَةٍ تَصْلُحُ أَنْ يُسْتَشْهَدَ (١) بِهِ عَلَيْهَا. وَوَصَفَهُ جَمَاعَةُ بِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيرِ وَالحَدِيْثِ، وَالفَرَائِضِ وَالحِسَابِ وَالقِرَاءَاتِ.

قَالَ ابنُ القَطِيعِيِّ: كَانَ الغَالِبُ عَلَىٰ عُلُوْمِهِ عِلْمَ النَّحْوِ وَضُرُوْبِهِ وَأَنْوَاعِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَانْتَهَىٰ إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ عُلُوْمٍ جَمَّةٍ، أَنْهَاهَا، وَشَرَحَ الكَثِيْرَ مِنْ عُلُوْمِهِ، وَكَانَ ضِنِّيْنًا بِهَا، مَعَ لُطْفِ مُخَالَطَةٍ، وَعَدَمٍ تَكَبُّرٍ، وَإِطْرَاحِ تَكَلُّف، مَعَ عُلُوْمِهِ، وَمَجَالِسَ تَلاَمِيْذِهِ وَأَصْحَابِهِ، تَشَدُّدٍ فِي السُنَّةِ، وَتَظَاهُرٍ بِهَا فِي مَحَافِلَ عُلُومِهِ، وَمَجَالِسَ تَلاَمِيْذِهِ وَأَصْحَابِهِ، يَنْتَحِلُ مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ، وَيَنْتَصِرُ لَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ، وَيُصَرِّحُ بِبَرَاهِيْنِهِ وَحُجَجِهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

وَذَكَرَ يَا قُوْتُ الْحَمَوِيُّ قَالَ: كَانَ الحَافِظُ ابنُ نَاصِرِ ابنَ عَمَّةِ أُمَّ ابنِ الْخَشَّابِ، قَالَ ابنُ الخَشَّابِ: قَالَتْ لِي أُمِّي: يَا بُنَيَّ، مَا أَرَاكَ تُصَلِّي صَلاَةَ الرَّغَائِبِ عَلَىٰ عَادَةِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أُمِّي، أَنَا أُوثِرُ مِنَ الصَّلُواتِ مَا وَرَدَ الرَّغَائِبِ عَلَىٰ عَادَةِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أُمِّي، أَنَا أُوثِرُ مِنَ الصَّلُواتِ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَادَةِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أُمِّي، أَنَا أُوثِرُ مِنَ السَّيَظِيْقِ، وَلاَ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ، وَهَلَاهُ لَلهَ مِنْكَ، فَاسْأَلُ لِي ابنَ عَمَّتِي: فَاتَّفَقَ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ: لاَ أَسْمَعُ ذٰلِكَ مِنْكَ، فَاسْأَلُ لِي ابنَ عَمَّتِي: فَاتَّفَقَ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ: الوَالِدَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْكَ، وَتَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةِ الرَّغَائِبِ: هَلْ أَنْ أَخْبِرَهَا عَنْكَ، فَقَالَ لِي: فَهَلَّا أَخْبَرْتَهَا بِحَقِيْقَةِ وَرَدَتُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهَا، وَقُلْ لَهَا: ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: عَنْ النَّبِيِ عَلِيْهُا، وَقُلْ لَهَا: ذَلِكَ؟ فَقُالَ: سَلِّمْ عَلَيْهَا، وَقُلْ لَهَا: ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: عَنْ النَّبِي عَلَيْهَا، وَقُلْ لَهَا: فَقَالَ: سَلِّمْ عَلَيْهَا، وَقُلْ لَهَا: فَقَالَ: سَلِّمْ عَلَيْهَا، وَقُلْ لَهَا: أَنْ أَسَنُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا أُحْدِثَتْ فِي زَمَنِي وَعَصْرِيْ، وَقَدْ مَضَتْ بُرْهَةٌ وَلاَ أَرَىٰ

<sup>(</sup>١) في (ط): «يشتشهد» خَطَأُ طِبَاعَةِ.

أَحَدًا يُصَلِّيْهَا، وَإِنَّمَا وَرَدَتْ مِنَ «الشَّامِ»، وَتَدَاوَلَهَا النَّاسُ حَتَّىٰ أَجْرَوْهَا مُجْرَئ مَا وَرَدَ مِنَ الصَّلُواتِ المَأْثُورَةِ.

وَلاِبْنِ الخَشَّابِ تَصَانِيْفُ مِنْهَا كِتَابُ «المُرْتَجَلِ فِي شَرْحِ الجُمَلِ» للزَّجَّاجِيِّ (١)؟ وَقَدْ تَرَكَ فِيْهِ أَبُوابًا مِنْ وَسَطِ الكِتَابِ لَمْ يَشْرَحْهَا، وَكِتَابُ «الرَّدِّ عَلَىٰ ابنِ بَابْشَاذ

(۱) هَاكَذَا فِي الأُصُولِ كُلِّهَا «الزَّجَّاجِيُّ»، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ «المُرْتَجَلَ..» فِي شَرْحِ جُمَلِ عَبْدِالقَاهِرِ بِنِ عَبْدِالوَّحْمَانِ الجُرْجَانِيِّ (ت: ٤٧١هـ) وَجُمَلُ عَبْدِالقَاهِرِ وَشَرْحُهَا المُرْتَجَلُ مَطْبُوْعَان فِي دِمَشْقَ بِتَحْقِيْقِ عَلِي حَيْدَر سَنَةَ ١٣٩٢هـ. وَإِنَّمَا تَبَادَرَ إِلِيٰ ذِهْنِ المُولِّقَةِ مَلْ مَطْبُوْعَان فِي دِمَشْقَ بِتَحْقِيْقِ عَلِي حَيْدَر سَنَةَ ١٣٩٦هـ. وَإِنَّمَا تَبَادَرَ إِلِيٰ ذِهْنِ المُولِّقَةِ مَلْ مَطْبُوْعَان فِي دِمَشْقَ بِتَحْقِيْقِ عَلِي حَيْدَر سَنَةَ ١٣٩٦هـ. وَإِنَّمَا تَبَادَرَ إِلِيٰ ذِهْنِ المُولِّقَةُ مَنْ كِتَابِ الزَّجَّاجِيِّ؛ لأَنَّهُ الأَشْهَرُ، وَكِتَابُ الجُرْجَانِيِّ هَاذَا مَشْهُورٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَوْلُول فَي مَوْمَ مَنْ المَثَوْجَمُ هُنَا ابنُ الخَشَّابِ، وَمِنْهُم المُتَوْجَمُ هُنَا ابنُ الخَشَّابِ، وَمِنْهُم المُتَرْجَمُ هُنَا ابنُ الخَشَّابِ، وَمِنْهُم المُتَرْجَمُ هُنَا ابنُ الخَشَّابِ، وَمَنْ المَعْلِيُّ وَاحِدِ مِنْهُم المُتَرْجَمُ هُنَا ابنُ الخَشَّابِ، وَمِنْهُم اللَّافَاضِلِ فِي «مِصْرَ» وَلَمْ يُنشَرْ وَحَقَّامُ بَعْضُ الأَفَاضِلِ فِي «مِصْرَ» وَلَمْ يُنشَرْ حَمَلُ عَبْدِالقَاهِرِ) لَذَيَّ مِنْهُ أَلْبَعْلِيُّ فِي مَوضِعِهَا مِنَ الْكِتَابِ فَهُو حَنْبَلِيُّ. وَمَتَّ الْبَعْلِيُّ فِي مَوضِعِهَا مِنَ الْكِتَابِ فَهُو حَنْبَلِيُّ.

وَمِنْهَا: شَرْحُ مُحَمَّدِ بَنِ أَحْمَدَ بِنِ أَحْمَدَ القَيْصَرِيِّ (ت: ٥٩٧هـ) اطَّلَعْتُ عَلَىٰ نُسْخَةٍ مِنْهُ. وَمِنْهَا: شَرْحُ شِهَابِ الدِّيْنِ أَحْمَد الثَّعَالِبِيِّ الطَّرَابُلُسِيُّ (ت: بعد ٧٨٧هـ) وَمِنْهَا: شَرْحُ عَاشِقِ الإِزْنِيْقِيِّ (ت: ٩٤٥هـ)... وَغَيْرِهَا. وقَدْ خَلَطَ الأَسْتَاذُ عَلِي وَمِنْهَا: شَرْحُ عَاشِقِ الإِزْنِيْقِيِّ (ت: ٩٤٥هـ)... وَغَيْرِهَا. وقَدْ خَلَطَ الأَسْتَاذُ عَلِي حَيْدَر فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ «الجُملِ» لِلجُرْجَانِيِّ فَذَكَرَ بعضَ شُرُوْحِ «جُمَلِ الزَّجَاجِيِّ» عَلَىٰ الصَّحِيْحِ أَنَّهَا شُرُوحٌ لِهِ مُمَلِ الجُرْجَانِيِّ عَلَىٰ الصَّحِيْحِ غَيْرَ شَرْحِ ابنِ الخَمَّلِ الجُرْجَانِيِّ » وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ شُرُوحٍ جُمَلِ الجُرْجَانِيِّ عَلَىٰ الصَّحِيْحِ غَيْرَ شَرْحِ ابنِ الخَشَّابِ هَاذَا وَشَرْحِ البَعْلِيِّ؟! وَالمَكَانُ هُنَا لاَ يَتَّسِعُ للإطَالَةِ وَالتَّصْفِيْلِ، واغْتِمَادُهُ عَلَىٰ «كَشْفِ الظُّنُونِ» وَالبَاحِثُ يَجِبُ عَلَيه التَّحَرِّي والتَّمْحِيْصُ وَالتَّمْحِيْثِ وَالتَّمْحِيْثِ ، وَالتَّمْقِيْلُ، واغْتِمَادُهُ عَلَىٰ «كَشْفِ الظُّنُونِ» وَالبَاحِثُ يَجِبُ عَلَيه التَّحَرِّي والتَّمْحِيْصُ وَالتَّمْحِيْثُ وَالتَّمْ مِنْ صِحَةِ المَعْلُومَاتِ التِي تَرِدُ فِي الأَنْبَاتِ وَالفَهَارِسِ؛ فَهَاوُلاَءِ وَالتَّمْحِيْثُ ، وَالتَّنْبُتُ مِنْ صِحَةِ المَعْلُومَاتِ التِي تَرِدُ فِي الأَنْبَاتِ وَالفَهَارِسِ؛ فَهَاوُلاَءِ بِحَمُّهُم عَامٌ فِي سَائِرِ الكُتُبِ، فَالخَطَأَ عِنْدهم مَعْفُو عَنْهُ، وَبَحْثُهُ خَاصٌّ، فَيَجِبُ أَنْ يَعْوِلُ عَنْهُ، وَبَحْثُهُ خَاصٌّ، فَيَجِبُ أَنْ

فِي شَرْحِ الجَمَلِ (۱) وَكِتَابُ (الرَّدِّ عَلَىٰ أَبِي زَكَرِيَّا التِّبْرِيْزِيِّ فِي تَهْذِيْبِ إِصْلاَحِ المَنْطِقِ لابنِ السِّكِيْتِ ، وَكِتَابُ (أَغْلاَطِ الحَرِيْرِيِّ فِي مَقَامَاتِهِ (۲) وَشَرَحَ (المَنْطِقِ لابنِ السِّكِيْتِ ، وَكِتَابُ (أَغْلاَطِ الحَرِيْرِيِّ فِي مَقَامَاتِه (۲) وَشَرَحَ (مُقَدِّمَةِ (اللَّمَعَ) لابْنِ جِنِّي إِلَىٰ بَابِ النِّدَاءِ فِي ثَلاثِ مُجَلَّدَاتٍ (۳) ، وَشَرَحَ (مُقَدِّمَةِ اللَّهُ مَبُرْرَةَ فِي أَرْبعِ مُجَلَّدَاتٍ (۱) . وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَصَلَهُ عَلَيْهَا بِأَلْفِ دِيْنَارٍ ، وَلَهُ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ فِي أَرْبعِ مُجَلَّدَاتٍ (۱) . وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَصَلَهُ عَلَيْهَا بِأَلْفِ دِيْنَارٍ ، وَلَهُ (جَوابُ المَسَائِلِ الإِسْكَنْدَرَانِيَّةِ » فِي الإِشْتِقَاقِ (۵) . وَيُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ ضَيِّقَ (حَرَابُ المَسَائِلِ الإِسْكَنْدَرَانِيَّةِ » فِي الإِشْتِقَاقِ (۵) . وَيُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ ضَيِّقَ

<sup>(</sup>۱) كَذَا (د): وَهُوالصَّحِيْحُ وفِي (ط) وَالأُصُوْلِ الأُخْرَىٰ: «ابن نَادستا» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَ «ابنُ بَابْشَاد» اسْمُهُ طَاهِرُ بنُ أَحْمَدَ (ت: ٤٦٩) نَحْوِيٌّ مِصْرِيٌّ، مِنْ أَصْلِ عِرَاقِيً، مَنْ أَصْلٍ عِرَاقِيً، مَنْ أَصْلٍ عِرَاقِيً، مَنْ أَصْلُ عِرَاقِيً، مَنْ هُوْرٌ، لَهُ أَخْبَارٌ فِي إِنْبَاهِ الرُّوَاهِ(٢/ ٩٥)، وَمُعْجَمِ الأُدْبَاءِ (١/ ١٧)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ(١/ ٤٩٤)، وَبُغيةِ الوُعَاهِ(١/ ٧٧). وَغَيْرِهَا وَشَرْحُهُ عَلَىٰ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ مَشْهُوْرٌ أَيْضًا، لَهُ نُسَخٌ كَثِيْرةٌ أَجْوَدُهَا فِي مَكْتَبَة فَيْضُ اللهِ رقم: ١٩٤٨، والفاتكان رقم: ١٩٤٨، وبَارِيس رقم: ٧٦٠، والظَّاهِرِيَّة رقم: ١٦٨٧، وَحَقَّقَهُ بعْضُ اللهُ ضَلَى الرَّمَّةُ عَلَىٰ عُرَادًا المَانَانِ النَّالِ النَّالِ فِي المُصْرَ» أَيْضًا، وَلاَ أَعْلَمُ أَنَّه طُبِعَ، كَمَا لاَ أَعْلَمُ لِكِتَابِ ابنِ الخَشَّابِ فِي الرَّمُ وَجُوْدًا الآنَ.

<sup>(</sup>٢) رَدَّ الإِمَامُ العَلَّامَةُ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالجبَّارِ بنِ بَرِّيِّ النَّحْوِيُّ المَقْدِسِيُّ ثُمَّ المِصْرِيُّ (ت: ٥٨٢) عَلَىٰ ابنِ الخَشَّابِ، وَانْتَصَرَ للحَرِيْرِيِّ. وَمَآخِذُ ابنِ الخَشَّابِ عَلَىٰ الحَرِيْرِيِّ وَرَدُّ ابن بَرِّيِّ عَلَيْهِ أَلْحِقًا فِي هَامِش طَبْعَةِ «المَقَامَاتِ الحَرِيْرِيَّة» في عَلَىٰ الحَرِيْرِيَّة ابن بَرِّيِّ عَلَيْهِ أَلْحِقًا فِي هَامِش طَبْعَةِ «المَقَامَاتِ الحَرِيْرِيَّة» في «السطنبول» بِتَحْقيق العَلَّمَةِ عَلَاءِ الدِّين الآلُوسِيِّ، ثُمَّ طُبِعَ مُلْحَقًا بِهَامِشِهَا أَيْضًا في المَطْبَعَةِ الحُسَيْنِيَّةِ بـ«مِصْرَ» سَنَةَ ١٣٤٣هـ.

<sup>(</sup>٣) لا أعْلَمُ الآنَ لَهُ الآنَ وُجُودُا.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ الحَدِيْثُ عَنْهُ فِي تَرْجَمَةِ الوَزِيرِ عَوْنِ الدِّيْنِ بنِ هُبَيْرَةَ فَليُرَاجِعْ مَنْ شَاءَ ذٰلِكَ هُنَاكَ.

 <sup>(</sup>٥) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ. وَمِنْ مُولفَاتِ ابنِ الخَشَّابِ: «اللُّمَعُ فِي الكَلاَمِ عَلَىٰ لَفْظَة آمِيْنَ» فِي
 مَكْتَبَةٍ كُوبرلي بتُركِيا، نَشَرَهَا زَمِيْلُنَا الدَّكْتُور سُلَيْمانُ العَائِد، وَمِنْهَا: كِتَابُ «المُعْتَمَدِ»=

العَطَنِ فِي تَصَانِيْفِهِ لاَ يُتِمُّهَا، وَإِنَّ كَلاَمَهُ كَانَ أَجُودَ مِنْ قَلَمِهِ. وَكَانَ ابنُ الخشَّابِ يَكْتُبُ خَطَّا حَسَنًا، وَيَضْبِطُ ضَبْطًا مُنْقِنًا، فَكَتَبَ كَذَٰلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الخَدِيثِ وَسَائِرِ الفُنُونِ، وَحَصَّلَ مِنَ الكُتُبِ وَالأَصُولِ وَغَيْرِهَا الأَدَبِ وَالحَدِيثِ وَسَائِرِ الفُنُونِ، وَحَصَّلَ مِنَ الكُتُبِ وَالأَصُولِ وَغَيْرِهَا مَالاَ يَذْخُلُ تَحْتَ الحَصْرِ، وَمِنْ خُطُوطِ الفُضَلاَءِ وَأَجْزَاءِ الحَدِيثِ شَيئًا كَثِيْرًا. وَذَكَرَ ابنُ النَّجَارِ: أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَأَصْحَابِ الحَدِيثِ أَلَّ وَكَانَ يَشْتَرِيْ كُتُبَهُ كُلَّهَا، فَحَصَلَتْ أُصُولُ المَشَايِخِ عِنْدَهُ. وَذَكَرَ عَنْهُ: إِلاَّ وَكَانَ يَشْتَرِيْ كُتُبَهُ كُلَّهَا، فَحَصَلَتْ أُصُولُ المَشَايِخِ عِنْدَهُ. وَذَكَرَ عَنْهُ: وَلَا وَكَانَ يَشْتَرِيْ كُتُبَهُ كُلَّهَا، فَحَصَلَتْ أُصُولُ المَشَايِخِ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَاسْتَمْهَلَهُمْ أَلَّهُ اشْتَرَىٰ يَوْمًا كُتُبًا بِخَمْسِمَائَةِ دِيْنَارٍ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَاسْتَمْهَلَهُمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ مَضَىٰ وَنَادَىٰ عَلَىٰ دَارِهِ، فَبَلَغَتْ خَمْسِمَائَةِ دِيْنَارٍ، وَوَقَىٰ ثَمَنَ الكَتُبُ بَعْمُ اللَّهُ وَيُنَادٍ، وَوَقَىٰ ثَمَنَ الكُتُبِ (٢)، وَبَقِيَتْ لَهُ الدَّالُ، سَاجَهَا اللَّهُ مِخَمْسِمَائَةِ دِيْنَارٍ، وَوَقَىٰ ثَمَنَ الكُتُبِ (٢)، وَبَقِيَتْ لَهُ الدَّالُ وَلَمَا مَرِضَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِوَقْفِ كُتُبَهُ، فَتَفَرَّقَتْ وَبِيْعَ أَكْثَرُهُا، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ عُشْرَهَا، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ عُشْرَهَا، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ عُشْرَهَا، وَلَمْ مَرْضَ أَشُهُدَ عَلَيْهِ بِوقْفُ كُتُبَهُ، فَتَفَرَقَتْ وَبِيْعَ أَكْثَرُهُا، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَ عُشْرَهَا،

وَقَرَأَ عَلَيْهِ الخَلْقُ الكَثِيْرُ الحَدِيْثَ وَالأَدَبَ، وَانْتَفَعُوا بِهِ وَتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَسَمِعَ مِنْهُ كِبَارُ الأَئِمَّةِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ خَلْقٌ مِنَ الحُقَّاظِ وَغَيْرِهِمْ. وَكَانَ الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدِ بنُ الأَخْضَرِ يَقُونُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ: (ثَنَا) حُجَّةُ الإسْلامِ وَكَانَ الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدِ بنُ الأَخْضَرِ يَقُونُ أَلْ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ: (ثَنَا) حُجَّةُ الإسْلامِ أَبُومُحَمَّدِ بنُ الخَشَابِ، وَكَذْلِكَ يَقُونُ الشَّيْخُ مُوافَّقُ الدِّيْنَ المَقْدَسِيُّ فِي تَصَانِيْفِهِ

في النَّحْوِ، يَنْقُلُ عَنْهُ ابنُ إِيَازِ البَغْدَادِيُّ فِي «قَوَاعِدِ المُطَارَحَةِ» لَهُ.

<sup>(</sup>۱) \_(۱) في (ط): «فَنَقد صَاحِبها».

<sup>(</sup>٢) سَيَأْتِي نَحْوَ ذٰلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَلاَءِ الدِّيْنِ الهَمَذَانِيِّ العَطَّارِ (ت: ٦٩هـ)

<sup>(</sup>٣) مِنْ أَحْيَاءِ «بَغْدَادَ» تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.

حِيْنَ يَرُوي عَنِ ابْنِ الْخَشَّابِ. وَكَانَ نِفَةً فِي الْحَدِيْثِ وَالنَّقْلِ، صَدُوْقًا، حُجَّةً، نَبِيْلً. وَذَكَرَ ابنُ الْجَوْزِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُذْكَرُ عَنْهُ نَوْعُ تَفْرِيْطٍ فِي الدِّينِ، وَأَنَّهُ كَانَ وَقَالَ: هُو رَكُنْ، قَلِيْلُ الفِقْهِ، بِحَيْثُ إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْيَكَيْنِ فِي الصَّلاَةِ مِا هُو؟ فَقَالَ: هُو رَكُنْ، فَضُحِكَ مِنْهُ (')، وكَانَ ـ سَامَحَهُ الله ـ قلِيْلُ المُبَالاَةِ بِحِفْظِ نَامُوسٍ ('') العِلْم وَالمَشْيَخَةِ بِحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرِيْجِ عَلَىٰ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ مَعَ العَوامِّ، وَلَمَشْيَخَةِ بِحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرِيْجِ عَلَىٰ قَارِعَةِ المُشَعْبِذِيْنَ وَأَصْحَابِ وَلَمَ مَازِحُ السُّفَهَاءِ، ويَقِفُ فِي الشَّوارِعِ عَلَىٰ حِلَقِ المُشَعْبِذِيْنَ وَأَصْحَابِ اللَّهُو، وَالدِّبَابِ مِنْ غَيْرِ مُبَالاَةٍ. وَإِذَا عُورْتِبَ عَلَىٰ ذٰلِكَ اللَّهُو، وَاللَّعَابِيْنِ بِالقُرُودِ وَالدِّبَابِ مِنْ غَيْرٍ مُبَالاَةٍ. وَإِذَا عُورْتِبَ عَلَىٰ ذٰلِكَ اللَّهُو، وَاللَّعَابِيْنِ بِالقُرُودِ وَالدِّبَابِ مِنْ غَيْرٍ مُبَالاَةٍ. وَإِذَا عُورْتِبَ عَلَىٰ ذٰلِكَ يَقُولُ لَا يَعْمُلُ وَلَا المُسْتَغِي وَلَوْنَ مُعَالِيقِ وَوْزَرَاءُ وَقْتِهِ يَودُونَ يَعْمُ لَا يَعْمُلُ وَكُمُ مَنْ كُتُبِ العِلْمِ. وَكَانَ رُؤَسَاءُ زَمَانِهِ وَوْزَرَاءُ وَقْتِهِ يَودُونَ مُحَاضَرَتَهُ فَلَا يَغْعَلُ. قَالَ مَسْعُودُ بِنُ البَادِرِ: كُنْتُ يَوْمًا مُخَلِقَ مُنَا المُسْتَضِيءِ (")، فَقَالَ لِي: كُلُّ مَنْ نَعْرِفُهُ قَدْ ذَكَرَنَا بِنَفْسِهِ، وَوَصَلَ مُنَا يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِرْنَا ، إلاَ ابنَ الخَشَّابِ، فَقَالَ لِي: كُلُّ مَنْ نَعْرِفُهُ قَدْ ذَكَرَنَا بِنَفْسِهِ، وَوَصَلَ مُرَجَتُ فَعَرَّفْتُ ابنَ الخَشَّابِ فَلَا مَنْ عَوْلُونَ عَنْهُ بِعُذْرِ اقْتَضَاهُ الحَالُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ هَانَدُيْنِ البَيْتِيْنِ :

وَرَدَ الوَرَىٰ سِلْسَالَ جُوْدِكَ فَارْتَوَوا فَوَقَفْتُ دُوْنَ الوِرْدِ وِقْفَةَ حَائِمِ

<sup>(</sup>١) كلاَمٌ لاَ يُعْقَلُ وَلاَ يُقْبَلُ؟!

<sup>(</sup>٢) في (ط): «قاموس».

<sup>(</sup>٣) أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ أَبُومُحَمَّدِ الحَسَنُ بنُ يُوسُفَ، بُوْيِعَ بِالخِلاَفَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهِ سَنَةَ سِتُ وَسِيِّنَ وَضَيْسِتَ الخُطْبَةُ لِبَنِي العَبَّاسِ فِي «مِصْرَ»، وَسِتِّينَ وخَمْسِمَائَةَ، وأَمُّهُ أَرْمِنِنِيَّة. وَفِي زَمَنِهِ عَادَت الخُطْبَةُ لِبَنِي العَبَّاسِ فِي «مِصْرَ»، تُوفِّي سَنَة (٥٧٥هـ). أَخْبَارُهُ فِي: الفَخْرِيِّ (٣١٩)، وَمَآثِرِ الإِنَافَةِ (٢/ ٥٠)، وَتَارِيْخِ الخُلَفَاءِ (٤٧٦)، وَأَلَّفَ ابنُ الجَوْزِيِّ «المِصْبَاحُ المُضِيْءُ فِي خِلاَفَةِ المُسْتَضِيْءُ» مَطْبُوعٌ.

ظُمْآنَ أَطْلُبُ خِفَّةً مِنْ زَحْمَةٍ وَالوِرْدُ لا يَزْدَادُ (١) غَيْرَ تَزَاحُمِ قَالَ ابنُ البَادِرِ: فَأَخَذَتُهَا مِنْهُ فَعَرَضْتُهَا عَلَىٰ المُسْتَضِيء، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِمَاتَتَيْ دِيْنَارِ وَقَالَ: لَوْ زَادَنَا زِدْنَاهُ. وَكَانَ مُتَبَدِّلاً فِي لِبَاسِهِ وَمَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجُةٌ وَلاَ جَارِيَةٌ، ويُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ بَخِيْلاً مُقَتِّرًا عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَكَانَ يَعْتَمُ يَكُنْ لَهُ زَوْجُةٌ وَلاَ جَارِيَةٌ، ويُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ بَخِيْلاً مُقَتِّرًا عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَكَانَ يَعْتَمُ اللّهِ مَنْ العِمَة، فَتَسْوَدً وَتَتَقَطَّعَ مِنَ الوسَخِ، وَتَرْمِي عَلَيْهَا العَصَافِيرُ ذَرَقَهَا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَهَا عَنْ رَأْسِهِ ثُمَّ أَرَادَ لُبُسَهَا تَرَكَهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ كَيْفَ اتَّفَقَ، فَتَجِىٰءُ عَذَبَتُهَا تَارَةً مِنْ يَلْقَاءِ وَتَارَةً عَنْ يَمْيُنِهِ، وَتَارةً عَنْ شَمَالِهِ، فَلا يُغَيِّرُهُا، فَإِذَا قِيْلَ لَهُ فِي أَرَادَ لُبُسَهَا تَرَكَهَا عَلَىٰ رَأْسِ عَاقِلٍ قَطُّ. وَكَانَ إِذَا وَيُلَ لَهُ فِي وَمُنْ يَوْلُ لَكُ يَقُولُ لَ مَا اسْتَوَتِ العِمَّةُ عَلَىٰ رَأْسِ عَاقِلٍ قَطُّ. وَكَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ وَ فَلَا يُعْمَلُ اللّهُ يُومًا مَوْلُ اللهُ مَوْلُ اللّهُ مَلُ اللّهُ مَنْ نَوَادِرِهِ: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ يُومًا، فَقَالَ: لَكُونَا وَيُولُ اللّهُ مَنْ نَوَادِرِهِ: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ يُومًا، فَقَالَ: لَمُمَلُ أَنْ يُعْضَ أَوْ يُقْصَرُ ؟ فَقَالَ: يُمَلُّ ثُمَّ يُعْضَ أَنْ يُعْضَ أَصْرُ عَلَا يُعَمَّلُ اللّهُ يَوْمًا، فَقَالَ: يُمَلُّ ثُمَّ يُعْضَلُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِ مُنْ نَوَادِرِهِ: أَنَّ بَعْضَ أَصْرَاعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَمَّا صَنَّفَ الكَمَالُ الأَنْبَارِيُّ (٢) كِتَابَ «المِيْزَانِ» فِي النَّحْوِ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «يزاد».

<sup>(</sup>٢) الإمَامُ العَلَّامَةُ أَبُوالبَرَكَاتِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِن أَبِي سَعِيْدِ الأَنْبَارِيُّ ، النَّحْوِيُّ اللُّغُوِيُّ المَشْهُورُ ، كَمَالُ الدِّيْنِ (ت: ٧٧٥هـ) صَاحِبُ «الإنْصَافِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ » فِي النَّحْوِ ، وَ «أَسْرَارِ العَرَبِيَّةِ » وَ «أَنْهَ الأَلبَّاءِ » وغَيْرِهَا ، مُؤَلَّفاتُهُ كَثِيْرَةٌ ، وَشُهْرَتُهُ وَاسِعَةٌ ، النَّحْوِ ، وَ «أَسْرَارِ العَرَبِيَّةِ » وَ «أَنْهَ الأَلبَّاءِ » وغَيْرِهَا ، مُؤلَّفاتُهُ كَثِيْرَةٌ ، وَشُهْرَتُهُ وَاسِعَةٌ ، وَعِلْمُهُ غَزِيْرٌ . أَخْبَارُهُ فِي : إِنْبَاهِ الرُّوَاه (٢/ ١٦٩) ، وَمِرْآةِ الجِنَانِ (٣/ ٢٠٨) ، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٦/ ٧٠) ، وَبُغْيَةِ الوُعَاةِ (٢/ ٨٨) وَغَيْرِهَا ، وَكِتَابُهُ «المِيْزَانُ » يُعرَفُ بِ «مِيْزَانِ بِالوَفَيَاتِ (٦/ ٧٠) ، وَبُغْيَةِ الوُعَاةِ (٢/ ٨٨) وَغَيْرِهَا ، وَكِتَابُهُ «المِيْزَانُ » يُعرَفُ بِ «مِيْزَانِ العَرَبِيَّة » مُخْتَصَرٌ في وُرَيْقَاتِ اطَّلَعْتُ عَلَيه ، وَأُنْسِيْتُهُ الآنَ أَظُنُهُ في مَجْمُوعٍ في مَكْتَبَةٍ عُمُومِيَّة بايَزِيْد بتُركيا؟! وَشَرَحَهُ ابنُ الخَبَّازِ الإربليُّ النَّحُويُّ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْن (ت: = عُمُومِيَّة بايَزِيْد بتُركيا؟! وَشَرَحَهُ ابنُ الخَبَّازِ الإربليُّ النَّحُويُّ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْن (ت: = عُمُومِيَّة بايَزِيْد بتُركيا؟! وَشَرَحَهُ ابنُ الخَبَّازِ الإربليُّ النَّحُويُّ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْن (ت: =

عُرِضَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: احْمِلُوا هَلْذَا المِيْزَانَ إِلَىٰ المُحْتَسِبِ فَفِيْهِ عَيْنٌ.

وَمِنْهَا: أَنّهُ كَانَ يَوْمًا فِي دَارِهِ فِي وَقْتِ القَيْلُوْلَةِ وَالْحَرِّ الشَّدِيْدِ وَقَدْ نَامَ، إِذْ طُرِقَ عَلَيْهِ البَابُ طَرْقًا مُزْعِجًا، فَانْتَبَهَ فَخَرَجَ مُبَادِرًا، وَإِذَا رَجُلاَنِ مِنَ الْعَامَّةِ، قَالَ: مَا خَطْبُكُمَا؟ فَقَالاً: نَحْنُ شَاعِرَانِ، وَقَدْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَامَّةِ، قَالَ: مَا خَطْبُكُمَا؟ فَقَالاً: نَحْنُ شَاعِرَانِ، وَقَدْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَصِيْدَةً وَزَعَمَ أَنَّهَا أَجْوَدُ مِنْ قَصِيْدَةٍ صَاحِبِهِ، وَقَدْ رَضِيْنَا بِحُكْمِكَ، فَقَالَ: لِيَبْدَأَ أَحْدُكُمَا. قَالَ: فَأَنْشَدَ أَحَدُهُمَا قَصِيْدَتَهُ وَهُو مُصْغِ إِلْيِهِ، حَتَّىٰ فَقَالَ: لِيَبْدَأَ أَحْدُكُمَا. قَالَ: فَأَنْشَدَ أَحَدُهُمَا قَصِيْدَتَهُ وَهُو مُصْغِ إِلْيهِ، حَتَّىٰ فَقَالَ: عَلَىٰ رِسْلِكَ، فَقَالَ: عَلَىٰ رِسْلِكَ، فَقَالَ: كَيْفَ خَبَرْتَ شِعْرِي وَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ فَقَالَ: لأَنّهُ لاَ يَكُونُ شَيْءٌ أَبْخَسَ مِنْ شِعْرِ هَلَذَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ بَعْضَ المُعَلِّمِيْنَ كَانَ يَقْرأُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الأَدَبِ، فَجَاءَ فِيْهِ قَوْلُ العَجَّاجِ(١):

الخُلَفَاءُ وَالأَمْرَاءُ وَالسَّلاطِينُ يَكِلُونَ تَفَقُّدَ المَوَازِيْنِ وَالمَكَايِيْلِ إِلَىٰ دِجَالِ الحِسْبَةِ، الخُلَفَاءُ وَالأَمْرَاءُ وَالسَّلاطِينُ يَكِلُونَ تَفَقُّدَ المَوَازِيْنِ وَالمَكَايِيْلِ إِلَىٰ دِجَالِ الحِسْبَةِ، وَهُمْ مَا يُعْرَفُ الآنَ عِنْدَنَا فِي المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ الشُّعودِيَّةِ بِرِجَالِ هَيْئَةِ الأَمْوِ بِالمَعْرُوفِ وَهُمْ مَا يُعْرَفُ الآنَ عِنْدَنَا فِي المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ الشُّعودِيَّةِ بِرِجَالِ هَيْئَةِ الأَمْوِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ. وَتَغْيِيْرُ المَكَايِيْلِ وَالمَوَازِيْنِ إِفْسَادٌ فِي الأَرْضِ، وَسَبَبٌ فِي مَنْعِ القَوْلُ المَعْرُوفِ القَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي المُنْكَرِ. وَتَغْيِيْرُ المَكَايِيْلِ وَالمَوَازِيْنِ إِفْسَادٌ فِي الأَرْضِ، وَسَبَبٌ فِي مَنْعِ القَوْلَ الكَرِيمِ: ﴿ وَقُولُوا الْمِحْيَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْمُعْدَالِهِ. [هود] وَعَيْنُ المِيْزَانِ، ولِسَائُهُ، وَقَلْبُهُ وَاحِدٌ، وَهِي الإِشَارَةُ الّتِي تَدُلُّ علَى اعْتِدَالِهِ.

<sup>(</sup>١) رَاجزٌ إِسْلَامِيُّ مَعْرُوْفٌ، والبَيْتَان في ديوانه (٣١٠).

# أَطَرَبًا وَأَنْتَ قِنَسْرِيُّ وَإِنَّمَا يَأْنِيُ الصِّبِيُّ الصَّبِيُّ

فَقَرَأَ المُعَلِّمُ: وَإِنَّمَا يَأْتِي الصَّبِيُّ الصَّبِيُّ، فَقَالَ ابنُ الخَشَّابِ: هَـٰذَا عِنْدَكَ فِي الكُتَّابِ \_ وَقَقَكَ اللهُ \_ فَأَمَّا عِنْدَنَا فَلاَ، فَاسْتَحْيَىٰ المُعَلِّمُ.

وَمنْهَا: مَا حَكَاهُ ابنُ الأَخْضَرِ (١) قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَهُ ـ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةُ مِنَ الحَنَابِلَةِ ـ فَسَأَلَهُ مَكِّيُّ الغَرَّادُ (٢): عِنْدَكَ كِتَابُ «الخَيَالِ» فَقَالَ: يَا أَبْلَهُ، مَا تَرَاهُمْ حَوْلِي؟

وَمِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ بِ «بَغْدَادَ» رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: العَتَّابِيُّ نَحْوِيُّ (٣)، وَكَانَ يَدَّعِي مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ فَوْقَ مَا عِنْدَهُ، فَاجْتَمَعَ ابنُ الخَشَّابِ مَرَّةً بَ «ابنِ العَصَّارِ» (٤) اللَّغُويِّ عِنْد قُدُوْمِهِ مِنْ «مِصْرَ»، فَقَالَ ابنُ الخَشَّابِ: مَا رَأَيْتَ مِنْ عَجَائِبِ اللَّغُويِّ عِنْد قُدُوْمِهِ مِنْ «مِصْرَ»، فَقَالَ ابنُ الخَشَّابِ: مَا رَأَيْتَ مِنْ عَجَائِبِ «مِصْرَ»؟ قَالَ: وَرَأَيْتُ فِيْهَا حِمَارًا عَتَّابِيًّا، فَقَالَ «مِصْرَ»؟ قَالَ: رَأَيْتُ أَشْيَاءً ذَكَرَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَرَأَيْتُ فِيْهَا حِمَارًا عَتَّابِيًّا، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) عَبْدُ العَزِيْزُ بنُ المُبَارَكِ (ت: ٦١١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «القَرَّاد» خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَهُو َعَالِمٌ حَنْبَلِيُّ (ت: ٩٣ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّف فِي مَوْضِعِهِ.

 <sup>(</sup>٣) لَعَلَّهُ يُرِيْدُ: مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ زِبْرِجٍ، أَبُومَنْصُوْرِ العَتَّابِيُّ النَّحْوِيُّ (ت: ٥٥٦هـ).
 أَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ (٧/٤٠)، وَبُغْيَةِ الوُّعَاةِ (١/ ١٧٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ
 (٤/ ١٥٢)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٨٨).

<sup>(3)</sup> في (ط) «القَصَّارِ» خَطَأٌ ظَاهِرٌ قَالَ السُّيُوْطِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ: «العَصَّارُ بالعَينِ» وَهُو عَلِيُّ ابنُ عَبدالرَّحِيْمِ بنِ الحَسَنِ السُّلَمِيُّ الرَّقَيُّ، مُهَذَّبُ الدِّين. انْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّئَاسَةُ فِي النَّحْوِ وَاللَّعَةِ (ت: ٧٧٥هـ). أَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ (١١/١١)، وَبُغْيَةِ الوُعَاةِ (١/ ١٧٥). وَلِي مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ: «سَافَرَ الكَثِيْرَ وَيُراجَعُ: التَّوضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْن (٦/ ٢٨٣)، وَفِي مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ: «سَافَرَ الكَثِيْرَ إِلَى الدِّيَار المِصْرِيَةِ».

ابنُ الخَشَّابِ: مَاذَا عَجَبٌ؛ فَإِنَّ عِنْدَنَا بِهِ بَغْدَادَ » عَتَّابِيًّا حِمَارًا (١٠). وَلا بْنِ الخَشَّابِ شِعْرٌ كَثِيْرٌ حَسَنٌ ، فَمِنْهُ مَا أَلْغَزَهُ فِي الكِتَاب:

وَذِي أَوْجُهِ لَلْكِنَّهُ غَيرُ بَائِحٍ بِسِّرِ وَذُو الوَجْهَيْنِ لِلسِّرِّ مُظْهِرُ تُظْهِرُ تُنْظُرُ تُنْظُرُ تُنْظُرُ تَنْظُرُ وَجُهِهِ فَتَسْمَعُهَا مَا دُمْتَ بِالعَيْنِ تَنْظُرُ وَجُهِهِ فَتَسْمَعُهَا مَا دُمْتَ بِالعَيْنِ تَنْظُرُ وَلَهُ لِغُزُ فِي الشَّمْعَةِ:

صَفْرًاءُ لاَ مِنْ سَقَمٍ مَسَّهَا كَيْفَ وَكَانَتْ أُمُّهَا الشَّافِيَهُ عَارِيَةٌ كَاسِيَهُ عَارِيَةٌ كَاسِيَهُ

وَمِنْهُ \_ وَأَنْشَدَهُ ابِنُ القَطِيْعِيِّ \_ فِي المَدِيْح:

تَلْقَاهُ إِمَّا عَالِمًا أَوْ مُعْلِمًا (٢) يَوْمِيْ (٣) حِجَاجٍ أَوْ عَجَاجٍ أَلهَبَا فَمُجَادِلٌ يُوْدِي كَمِيًّا مُحْرِبَا فَمُجَادِلٌ يُوْدِي كَمِيًّا مُحْرِبَا

وَيُنْسَبُ إِلَيهِ قَصِيْدَةٌ طَوِيْلَةٌ فِي الأَلْغَازِ وَالعَوِيْصِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ العُلُوم، قِيْلَ: إِنَّهُ كَتَبَهَا إِلَىٰ بَعْضِ فُضَلاَءِ عَصْرِهِ مُمْتَحِنَّا لَهُ، وَمُعَجِّزًا، وَأَظُنُّهُ ابنَ الدَّهَّانِ (٤٠).

وَمَشَكِّ سَابِغَةٍ هَتَكْتُ فُرُوْجَهَا بِالسَّيْفِ عَنْ حَامِي الحَقِيْقَةِ مُعْلِمِ ٢) في (جـ): «يدمي» وفي (د) «برمي».

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د) «حِمَارٌ عَتَابِيُّ» بالرَّفْع، صَوَابُهَا: «عَتَابِيًا حِمَارًا» بِالنَّصْبِ.

 <sup>(</sup>٢) في (ط): «مُتَعَلِّمًا». وَالمُعْلِمُ: الَّذِي شَهَرَ نَفْسَهُ بِعَلاَمَةٍ؛ إِدْلاَءً بِشَجَاعَتِهِ وَإِعْلامًا بِمَكَانِهِ، قَالَ عَنْتَرَةُ [ديوانه: ٢١١]:

<sup>(</sup>٤) ظنُّ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَيْسَتِ القَصِيْدَةُ مُوجَّهَةً إِلَىٰ ابنِ الدَّهَّانِ، «سَعِيْدِ بنِ المُبَارَكِ» (ت: ٥٦٩هـ)، بَلْ هِيَ مُوجَّهَةٌ إِلَىٰ مَنْ يُسَمِّيْهِ عَبْدِالرَّحِيْمِ، وَهُو عَبْدُالرَّحِيْمِ، وَهُو عَبْدُالرَّحِيْمِ الأَنْبَارِيُّ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ المَصَادِرِ. وَلَمْ أَفِفِ الآنَ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ، =

وَلاَ أَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَالرَّحْمَانَ بنَ الأَنْبَارِيَّ ، كَمَالَ الدِّين أَبُوالبَرَكَاتِ (ت: ٧٧٥هـ) وَسَمَّاهُ عَبدِالرَّحِيم لِلتَّعْمِيةِ، وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرَ ابنُ الخَشَّابِ كِتَابَهُ: «المِيْزَان» وَتَهَكَّمَ بِهِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ فَسَادِ مَا بَيْنِهِمَا، وَتُعْرَفُ القَصِيْدَةُ بـ «القَصِيْدَةِ البَدِيْعَةِ الجَامِعَةِ لأَشْتَاتِ الفَضَائِلِ» وَتُوْجَدُ فِي مَجْمُوع فِي دَارِ الكُتُبِ المَصْرِيَّة ، كَمَا تُوْجَدُ فِي مَكْتَبَة جِسْتَرْبِيْتِي، وَرَأَيْتُهَا بِمَكْتَبَةٍ خَاصَّةٍ، بِخَطٌّ جَمِيْلِ مُتْقَنِ. وَنَقَلَهَا السُّبْكِيُّ في «طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ» وَالسُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ «تُحْفَةِ الأَدِيْبِ فِي نُحَاةٍ مُغْنِي اللَّبِيْبِ» المُجَلَّدُ الأَوَّلُ، وَرَقَةِ ١٧٢ فَمَا بَعْدَهَا (بِخَطِّ مُؤَلِّفِهِ). وَمِنْ أَجُودِ مَا رَأَيْتُ مَا جَاءَ فِي آخِرِ كِتَابِ «التَّذْكِرَةِ النَّحْوِيَّةِ» للزَّرْكَشِيِّ نُسْخَةِ كُوبَرلي (بِخَطِّ مُؤَلِّفِهَا) رقم (١٤٥٨) قَالَ: الصَّاحِبُ بَهَاءُ الدِّيْن بنُ الفَخْرِ عِيْسَىٰ بنِ أَبِي الفَتْحِ الإِرْبِلِيُّ: هَاذِهِ المَسَائِلُ لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَرْبَابَ العُلُومْ عَرَفَ شَيْئًا مِنْهَا، وَهِيَ مَائَةَ وَاثْنَاعَشَرَ بَيْتًا تَأْلِيْفُ العَلَّامَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ الخَشَّابِ النَّحْوِيِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ وَهَاكَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ «جَامِع الفُّنُونِ» وَهِيَ هَاذِهِ:

> وَإِنْ سَفَرَتْ رِيْحُ الشِّمَالِ عَلَيْكُمَا فَبَيْنَ خِيَامِ الحَيِّ أَغْيَدُ فِي الحَشَا يُرِيْكَ الدَّيَاجِي إِنْ مَاغَدَا مُتجَهِّمًا وَيَفْتَـرُ عَـنْ دُرِّمُصَـانٍ بَهَـاؤُهُ كَأَنَّ قَضِيْبَ البَانِ فِي مَيَسَانِهِ إِذَا الرِّيحُ جَالَتْ حَوْلَ عِطْفَيْهِ أَصْبَحَتْ ثُمَّ يَقُولُ:

وَحُنَّا إِلَىٰ عَبْدِالرَّحِيْمِ رَكَائِبًا فَتَى جُمِعَتْ فِيْهِ الفَضَائِلُ كُلُّهَا

سَلاً صَاحِبَيَّ الجِزْعَ عَن أَيْمَنِ الحِمَى عَنِ الظَّبَيَاتِ الخُرَّدِ البِيْضِ كَالدُّمَىٰ وَعُوْجَا عَلَىٰ أَهْلِ الخِيَامِ بـ «حَاجِرٍ» وَ «رَامَةَ» مِنْ أَرْضِ «العِرَاقِ» فَسَلِّمَا وَرِيْحُ الصَّبَا فِي مَرِّهَا فَتَحَكَّمَا مَرِيْضُ جُفُونِ لِلصَّحِيْحِ قَدَ اسْقَمَا وَشَمْسُ الضُّحَىٰ إِنْ مَا بَدَا مُتَبَسِّمَا وَيَحْرُسُ بِالظَّلْمِ المُمَنَّعِ وَاللُّمَا رَأَيٰ قَدَّهُ لَمَّا النَّفَنَىٰ فَتَعَلَّمَا تَهُبُّ نَسِيْمًا مَا أَرِقٌ وَأَنْعَمَا

يُخَلْنَ قِسِيَّ النَّبْعِ قُوِّمْنَ أَسْهُمَا وَنَالَ العُلاَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكَلَّمَا

وَزَادَ عَلَىٰ العَشْرِ عَشْرًا مُتَمِّمَا

قِرَاءَتَهُ حَتَّىٰ عَلَىٰ النَّاسِ قُدِّمَا

وَلَيَّنَهَا في «العَنْكَبُوْتِ» وَأَدْغَمَا

إِذَا جِئْتُمَاهُ فَامْنَحَاهُ تَحِيَّةً مُلُوْكِيَّةً أَوْ كَبِّرَاهُ وَعَظَّمَا ضَجُورًا بِهِ مُسْتَثْقِلًا مُتَبَرِّمَا وَقُوْلاَ لَهُ اسْمَعَ مَا نَقُوْلُ وَلاَ تَكُنْ رَأَيْنَاكَ أَثْنَاءَ قَوْلِكَ مُعْجَبًا بكَوْنِكَ أَوْفَىٰ النَّاسِ فَهُمَّا وَأَعْلَمَا فِإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابَةِ وَاثِقًا بِنَفْسِكَ فِيْهَا لاَ تَخَافُ تَهَضُّمَا فَمَا أَلِفٌ مِنْ بَعْدِ يَاءٍ مَرِيْضَةٌ مُصَاحِبَةٌ عَيْنًا تَخُوَّنَهَا العَمَىٰ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ البَلاَغَةِ جَامِعَ ال لَّغَاتِ بِأَنْوَاعِ الأَقَاوِيْلِ قَيِّمَا فَمَا كَلِمَاتٌ هُنَّ عُرْبٌ صَرَائِحٌ يَعُوْدُ فَصِيْحًا إِنْ شَدَاهُنَّ أَعْجَمًا وَإِنْ قُلِبَتْ أَعْيَانُهُنَّ وَصُحِّفَتْ تَرَىٰ مُصْقَعًا فِيهِنَّ مَنْ كَانَ أَبْكَمَا وَإِنْ كُنْتَ مِمَّنْ يَدَّعِي عَرَبيَّةً وَتَحْقِرُ فِي النَّحْوِ الإِمَامَ المُقَدَّمَا فَمَا لَفْظَةٌ إِنْ أُعْرِبَتْ أَصْبَحَتْ لَقًا يَعَافُ لَهَا المَرْءُ البَلِيْغُ التَّكَلُّمَا بِشَيْءِ سِوَاهَا نَاطِقًا كَانَ مُفْحَمَا وَإِنْ أُهْمِلَ الإعْرَابُ فِيْهَا فَمَنْ غَدَا ثُمَّ اسْتَمَرَّ فِي عَرْضِ مُشْكِلاتِ بَعْضِ العُلُوم فَقَالَ: وَإِنْ كُنْتَ فِي عِلْمِ العَرُوضِ وَوَزْنِهِ وَجَمْعِ القَوَافِي فِي الوَرَىٰ مُتَقَدِّمَا وَأَدْرَىٰ بِأُصْنَافِ الخِلافِ وَأَفْهَمَا وَإِنْ كُنْتَ فِي القُرْآنِ أَتْقَنَ حَافِظِ

فَمَنْ جَعَلَ «الأَحْزَابَ» تِسْعِيْنَ آيَةً

وَمَنْ حَقَّقَ الهَمْزَاتِ فِي سُوْرَة «النِّسَا»

وَعَمَّنْ رَوَىٰ ابنُ الحَاجبيَّةِ وَحْدَهُ

وَمَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ عِشْرُوْنَ سَجْدَةً وَمَنْ شَدَّدَ «النُّوْنَ» الَّتِي قَبْلَ «رَبِّهِ» وَمَنْ وَصَلَ الآيَاتِ جَحْدًا لِقَطْعِهَا وَمَنْ حَذَفَ اليَّاءَاتِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثُمَّ قَالَ:

وَإِنْ كُنْتَ ذَا فِقْهِ بِدِيْنِ مُحَمَّدِ
وَمَنْ جَعَلَ الإِجْمَاعَ فِي السَّمْعِ حُجَّةَ
وَمَنْ رَدَّ مَا قَالَ ابنُ عَبَّاسِ عَامِدًا

ثُمَّ قَالَ:

وَإِنْ كُنْتَ فِي حِفْضِ النَّبُوَّاتِ أَوْحَدًا فَمَنْ فَرَضَ التَّعْفِيرَ قَبْلَ صَلاَتِهِ وَمَنْ ذَا يَرَىٰ فَرْضَ الرَّبِيْعَيْنِ بَعْدَ أَنْ

ثُمَّ قَالَ:

وَإِنْ كُنْتَ مِمَّنُ يَدَّعِي عِلْمَ سِيْرَةٍ فَمَنْ صَامَ عَنْ أَكُلِ الطَّعَامَ نَهَارَهُ وَمَنْ طَافَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ حِجَّةً وَفِي يَندِهِ أَمْوَالُ قَارُوْنَ كُلُّهَا

ثُمَّ خَتَمَ بِقُولِهِ:

لَّعَمرُكَ أَنَّا قَدْ سَأَلْنَاكَ هَلْذِهِ فَفَكَّرْ وَلاَ تَعْجَبْ بِمَا أَنَا قَائِلٌ فَإِنْ كُنْتَ فِيْمَا قَدْ سَأَلْنَا بَيَانَهُ فَمَا لَكَ عِلْمٌ بِالْأُمُورُ وَإِلَّمَا

وَسِتٌ وَيَرْوِي ذَاكَ عَمَّنْ تَقَدَّمَا وَخَفَّفَ «لَكِنَ» الَّتِي بَعْدَهَا «رَمَىٰ» وَخَفَّفَ «لَكِنَّ» الَّتِي بَعْدَهَا «رَمَىٰ» وَمَدَّ «الضُّحَىٰ» مِنْ بَعْدِمَا قَصَرَ السَّمَا وَأَنْكَرَ فِي القُرْآنِ تَضْعِيْفَ رُبَّمَا

عَلَىٰ ذِكْرِهِ فَاللهَ صَلِّ وَسَلِّمَا وَصَيَّرَهُ كَالصَّرْفِ ظَنَّا مُرَجَّمَا وَدَانَ بِمَا قَالَ ابنِ حَفْصٍ تَوَهَّمَا

وَتَجْمَعُ مِنْ أَخْبَارِهَا مَا تَقَسَّمَا وَأَوْجَبَ فِي إِثْرِ الرُّكُوْعِ التَّبَمُّمَا يَصُوْمَ جُمَادَىٰ كُلَّهُ وَالمُحَرَّمَا

وَحِفْظًا لأَخْبَارِ الأَوَائِلِ مُحْكِمَا مَعَ اللَّبْلَ يَطْوِي الصَّوْمَ حَوْلاً مُحَرِّمَا عَلَىٰ صَاحَةٍ لَيسَتْ تُسَاوِيَ دِرْهَمَا وَنُمْرُوْدَ كَنْعَانٍ وَأَمْوَالُ عَلْقَمَا

وَلَمْ نَقْصِدِ المَعْنَىٰ العَوِيْصَ المَعْمُغُمَا وَسِرْمُنْجِدًا تَبْغِي الجَوَابَ مُهَيِّمَا أَصَبَ فَحَتَّ أَنْ نُعَرَّ وَتُكْرَصَا فُصَارَاكَ أَنْ تَرْوِي كَلاَمًا مُنَظَّمَا

وَإِنْ كُنْتَ أَخْطَأْتَ الجَوَابَ وَلَمْ تُجِبْ فَحَقُّكَ أَنْ يُحْنَىٰ عَلَيْكَ وَتُرْحَمَا قَالَ النَّاقِلُ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّيْنِ بِنَ تَيْمِيَّةَ وَقَفَ علَىٰ هَـٰذِهِ الأَبْيَاتِ فَقَالَ: يُمْكِنُ الإِجَابَةُ عَمَّا فِيْهَا مِنَ المَسَائِلِ للكِنْ لَيْسَ لِي فَرَاغٌ لِلإِجَابَةِ عَنْهَا». يَقُونُ لَ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِين \_ عَفَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ -: فِي النَّصِّ السَّابِقِ بَهَاءُ الدِّيْنِ عَلِيُّ بنُ عِيْسَىٰ الإِرْبِلِيُّ، أَدِيْبٌ (ت ٦٩٣هـ) يُرَاجَعُ: الحَوَادِثُ الجَامِعَةُ (١٩٥)، وَ«جَامِعُ الفُنُونِ» أَظُنُّ الْمَقْصُون كِتَابًا لأَحْمَدَ بن حَمْدَانَ بنِ شَبِيْبِ الحَرَّانِيِّ (ت ٦٩٥هـ) [ذكرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ] وَمِنَ الكِتَابِ نُسْخَةٌ فِي بَارِيسَ، وَقَفْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَجِدْهَا فِيْهِ، فَهَلْ هُوَ المَقْصُوْدُ؟! وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَـٰذِهِ تَدُلُّ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَاطِّلَاعِهِ الوَاسِعِ عَلَىٰ العُلُومِ وَ المَعَارِفِ فِي عَصْرِه، وَإِجَادَتِهِ التَّامَّةِ لَهَا، وَتَكْشِفُ لَنَا سِرَّ تَزَاحُم الطَّلَبَةِ عَلَيْهِ، وَحِرْصِهِمْ على الأخذِ عَنْهُ، وَهَلْذَا هُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُومُحَمَّدٍ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ بنُ قُدَامَةَ بِقَوْلِهِ: «وَحَضَرْتُ كَثِيْرًا منْ مَجَالِسِهِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لَمْ أَتَمَكَّنْ مِنْ الْإِكْثارِ عَلَيْهِ؛ لِكَثْرَةِ الزَّحَامِ». . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوْدَةِ هَلذِهِ الأَبْيَاتِ وَدِقَّةِ مَااشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ المَسَائِلِ العَوِيْصَةِ المُبْهَمَةِ أَنَّ شَيْخَ الإسْلام ابنَ تَيْمِيَّةَ أَرَادَ التَّصَدِّي لِلإِجَابَةِ عَنْ مَا فِيْهَا، وَذٰلِكَ يَدُلُ بِلاَ شَكَّ عَلَىٰ عَجْزِ كَثِيْرٍ مِنَ العُلَمَاءِ عَنْ مَعْرِفَةِ أَسْرَارِهَا؛ لِذَا جَاءَ فِي نُسْخَةِ دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيّةِ: «قَالَ القَيْسِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لَمْ نَرَ مَنْ شَرَحَ هَانِهِ القَصِيْدَةَ إِلَىٰ الآنِ » وَالقَيْسِيُّ هُوَ تَاجُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدالقَادِرِ بنِ مَكْتُومِ القَيْسِيُّ النَّحْوِيُّ (ت ٧٤٩هـ) أَحَدُ طَلَبَةِ أَبِي حَيَّان الأَنْدَلُسِيِّ مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ (ت ٥٤٧هـ) صَاحِبِ «البَحْرِ المُحِيْطِ» وَغَيْرِهِ، وَابنُ مَكْتُومٍ مِنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالنَّحْوِ، وَأَبْصَرِهِمْ بِتَرَاجِمِ النُّحَاةِ، وَأَكْثَرُهُمْ مَعْرِفَةً بِالمُصَّنَّفَاتِ فِيهِ أَلَّفَ مُخْتَصَرًا لِـ«البَحْرِ المُحِيْطِ» لِشَيْخِهِ أَبِي حَيَّانَ اسْمُهُ «الدُّرُّ اللَّقِيْطِ مِنَ البَحْرِ المُحِيْطِ» وَاخْتَصَرَ ﴿إِنْبَاهُ الرُّواهِ» لِلْقِفْطِيِّ، وَأَلَّفَ «الجَمْعَ المُتَناه. . » فِي تَرَاجِم النَّحْوِيين، وَتَذْكِرَةُ اسْمُهَا «قَيْدُ الأَوَابِدِ» نَقَلَ عَنْ هَـٰذِهِ الأَخِيْرَةِ السُّيُوطِيُّ فِي

وَمِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ قَصِيْدَةٌ نُونِيَّةٌ، مِنْهَا:

وَاذْكُرْ إِذَا قُمْتَ يَوَمَ العَرْضِ مُنْتَفِضًا وَجِيءَ بِالنَّارِ قَدْ مُدَّ الصِّرَاطُ عَلَىٰ وَتَنْشُرُ الصُّحْفُ فِيْهَا كُلَّ مُحْتَقِبِ قَدْكُنْتَ تَنْسَىٰ وَتِلْكَ الصُّحْفُ مُحْصِيَةٌ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ قَدْ قَدَّمْتَ مُدَّخَرًا عِنْدُ الجَزَاءِ تَعَضَّ الكَفَّ مِنْ نَدَم لاَ تَرْكَنَنَّ إِلَىٰ الدُّنْيَا فَفِي جَدَثٍ رَاسْتَنَّ بِالسَّلَفِ المَاضِي وَكُنْ رَجُلاً وَدَعْ مَذَاهِبَ قَوْم أَحْدَثَتْ إِثْمًا فِيهَا خِلَافٌ عَلَىٰ الآثَارِ وَالسُّنَن

مِنَ التُّرَابِ بِلاَ قُطْنِ وَلاَ كَفَنِ حَافَاتِهَا تَتَلَظَّىٰ فِعْلَ مُغْتَبِنِ مِنَ المَخَازِي وَمَا قَدَّمّْتَ مِنْ حَسَن مَا كُنْتَ تَأْتِي وَلَمْ تُظْلَمْ وَلَمْ تُخَن تُسْقَىٰ مِنَ الحَوضِ مَاءٌ غَيْرُ ذِي أَسَنِ عَلَىٰ تَخَطِّيْكَ فِي سِرٍّ وَفِي عَلَن يَكُوْنُ دَفْنُكَ بَيْنَ الطِّينِ وَاللَّبِرِ مُبَرَّأً مِنْ دَوَاعِي الغَيِّ وَالْعِتَن

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: مَرِضَ ابنُ الخَشَّابِ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ يَوْمًا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمَيْنِ، وَقَدْ يَئِسَ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ لِي: عِنْدَ اللهِ أَحتَسِبُ نَفْسِي.

وَتُونُفِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَالِثَ رَمَضَانَ سَنَة سَبْع وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةً. وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عَلَىٰ بَابِ جَامِعِ السُّلْطَانِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَام أَحْمَدَ قَرِيْبًا مِنْ بِشْرِ الْحَافِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الجُبَّائِيُّ العَبْدُ الصَّالِحُ قَالَ: رَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَيَّامِ وَوَجْهُهُ يُضِيءُ، فَقُلْتُ

<sup>«</sup>تُحفَةِ الأريْبِ» بِخَطِّهِ عَنْ خَطِّ ابنِ مَكْتُومِ القَيْسِيِّ القَصِيْارَة بِأَكْمَلِهَا. وَيُقَالُ: «قَلَّ أَنْ تَجِدَ كِتَابًا تَمَلَّكَهُ ابنُ مَكْتُومٍ إِلاَّ وَعَلَىٰ غُلَافِهِ تَرْجَمَةٌ لِمُؤَلِّفِهِ بِخَطِّ ابنِ مَكْتُوم. وَقَدْ رَأَيْتُ ذَٰلِكَ كَثِيرًا، مِنْ ذَٰلِكَ نُسْخَةُ مِن «المَحْصُولِ فِي شَرْحِ الفَّصُولِ» لابنِ إِيَازٍ...

لَهُ: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، قُلْتُ: وَأَدْخَلَكَ الجَنَّةَ؟ قَالَ: وَأَدْخَلَنِي الجَنَّةَ، إِلاَّ أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ تَرَكُوا العَمَلَ سَامَحَهُ اللهُ وَغَفَرَ لَهُ.

١٥٦ مَكِّيْ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرَةَ البَغْدَادِيُّ (١) الأَدِيْبُ أَبُوجَعْفَرِ. كَانَ فَاضِلاً،

#### (١) ١٥٦ مَكِّيُّ بنُ هُبَيْرَةَ (قبل: ٤٧٠ ـ ٦٧ هـ):

أَخبارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِاللهِ (ورَقة: ٣٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٦٣)، وَمُخْتَصَرِهِ (الدُّرُ المُنضَّدِ) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٧٦)، وَمُخْتَصَرِهِ (الدُّرُ المُنضَّدِ) (٢٧٦/). وَيُرَاجَعُ: خَرِيْدَةُ القَصْرِ "قِسْمُ شُعَرَاء العِرَاقِ» (١/ ٢١١)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣/ ٢٧٦)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ للذَّهْبِيُ (١١٠) "وَفَيَات سَنَةِ ٢٥٥هـ»، وَشَذَرَاتُ الذَّهْبِ (١٢٥هـ)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ اللَّهْبِيُ (١١٠) "وَفَيَات سَنَةِ ٢٥٥هـ»، وَشَذَرَاتُ الذَّهْبِ (٤/ ٢٢٤) (١/ ٣٧١). وَجَعَلَ الحَافِظُ الذَّهْبِيُ فِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ» وفَاتَهُ سَنَةَ (٢٥ هـ)؟! وَلَقَبُهُ: "فَخُرُ الدَّوْلَةِ» كَذَا في "مَجْمَعِ الآدَابِ»، وَفِي "خَرِيْدَةِ القَصْرِ» فَحُرُ الدِّيْنِ قَالَ: "الأَجَلُّ فَخْرُ الدِّيْنِ أَبُوجَعْفَرٍ مَكِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرَةَ، أَخُوالوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّينِ قَالَ الحَافِظُ الذَّهْبِيُ فِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ: "كَانَ أَسَنَّ مِنْ أَخِيهِ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ اللَّوْرِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ اللَّوْرِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ اللَّهُ الذَّهْبِيُ فِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ: "كَانَ أَسَنَّ مِنْ أَخِيهِ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ الدِّينِ هَالَ الحَافِظُ الذَّهْبِيُ فِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ: "كَانَ أَسَنَّ مِنْ أَخِيهِ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ المُخَلِّيْنَ أَلُومُ عَلَىٰ مِقْدَارِ عُمُرِهِ لَسَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ المُخَلِّسِ».

\_ وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ الوَزِيْرَ العَادِلَ عَوْنَ الدِّينِ يَحْيَىٰ (ت: ٥٦٠هـ). وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكِ أَخِيْهِمَا مَحْمُوْدِ بنِ مُحَمَّدِ، مُحِبِّ الدِّيْنِ أَبِي غَالِبٍ (٦٢٥هـ).

182 ـ ولَهُمْ أَخْ رَابِعٌ هُوَ عَبْدُالوَاحِدِ، عَرَفْتُهُ مِن خِلالِ تَرْجَمَةِ ابْنِهِ السَّدِيْدِ بِنِ عَبْدِالوَاحِدِ المُتَرْجَمِ فِي خَرِيْدَةِ الفَصْرِ (١/ ١٢٠)، ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» المُتَرْجَمِ فِي خَرِيْدَةِ الفَصْرِ (١/ ١٢٠)، ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» لابنِ النَّجَّارِ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ، وَلاَ أَدْرِيْ هَلْ عَبْدُالوَاحِدِ هُو نَفْسُهُ أَبُوالفَرَجِ الَّذِي رَثَاهُ أَخُونُهُ مَكِيًّ كَمَا جَاءَ فِي خَرِيْدَةِ القَصْرِ (١/ ١٢١)؟! تَقَدَّمَتِ القَصِيْدَةُ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ الوَرِيْرِ. وابْنُهُ: مُحَمَّدُ بنُ مَكِّي، أَبُوعَبْدِاللهِ (ت ٨٥٨هـ). وَابْنُهُ الآخَوُ: عَلِيُّ بنُ مَكِيٍ، فَمُ عَرْسُ الدَّوْلَةِ (ت ٨٥٦هـ) لَمْ يَذْكُرْهُمَا المُؤلِّفُ. ولَهُ ابنٌ ثَالِثٌ هُو: أَحْمَدُ بنُ عَرْسُ الدَّوْلَةِ (ت ٨٥٩هـ) لَمْ يَذْكُرْهُمَا المُؤلِّفُ. ولَهُ ابنٌ ثَالِثٌ هُو: أَحْمَدُ بنُ عَمْدُ بنُ

عَارِفًا بِالأَدَبِ. نَظَمَ «مُخْتَصَرَ الخِرَقِيَّ» وَقُرِىءَ عَلَيْهِ مَرَّاتُ (١). تُوُفِّيَ بِنَوَاحِي «المَوْصِلِ» سَنَة سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ.

مَكِّيٍّ، عَرَفْنَاهُ مِنْ تَرْجَمَةِ ابْنِهِ مَكِّيِّ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مَكِّيٍّ (ت: بَعْدَ ٢٢١ هـ) الَّذي ذَكَرَهُ ابنُ المُسْتَوْفِي فِي تَارِيخِ إِرْبِلَ (١/ ٣٦٢). وَحَفِيْدُهُ: مَكِّيُّ بِنُ أَحْمَدَ بِنُ مَكِّي (ت: ٢٢١ هـ) المَدْكُوْرُ. نَذْكُرْهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِن الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالىٰ.

(١) جَاءَ فِي «مَجْمَعِ الآدَابِ» لاَبنِ الفُوطِيِّ: «الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، كَانَ فَاضِلاً، أَدِيْبًا، فَقِيْهًا، زَاهِدًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَسَبُهُ فِي ذِكْرِ أَخِيهِ، وَكَانَ فَخْرُ الدَّوْلَةِ مَكِّيّ يَقُوْلُ الشِّعْرَ، وَنَظَمَ كِتَابَ «مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ» عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَمِنْ شِعْرِه فِي مِرْثِيَّةٍ أَخِيْهِ:

وفي «خَرِيْدَةِ القَصْرِ»: «تُومُقِّي فِي زَمَانِ أَخِيهِ» وَهَاذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ ؟ وَهَاذِهِ العِبَارَةُ لَمْ تَتَفِقْ عَلَيْهَا نُسَخُ «الحَرِيْدَةِ» الخَطِيَّة كَمَا أَوْضَحَ المُحَقِّقُ الفَاضِلُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الهَامِشِ عَلَيْهَا نُسَخُ «الخَرِيْدَةِ» الخَطِيَّة كَمَا أَوْضَحَ المُحَقِّقُ الفَاضِلُ ، وَرِثَاهُ لَهُ دَلِيْلُ ذٰلِكَ. قَالَ: «الزِّيَادَةُ مِن (ط)»: فَلَعَلَّهَا لَيْسَتْ مِن كلامِ المُؤلِّفِ أَصْلاً ، وَرِثَاهُ لَهُ دَلِيْلُ ذٰلِكَ. وفِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ ذَكْرَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (71 هـ?!) وَهَاذَا خَطَأٌ وفِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ ذَكْرَهُ فِي «مُعْجَمِ الأَلْقَابِ» «أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ الوَزِيْرُ [أَخُوهُ] - فِيْمَا يَظْهُرُ - لأَنَّ ابنَ الفُوطِيِّ ذَكَرَ فِي «مُعْجَمِ الأَلْقَابِ» «أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ الوَزِيْرُ [أَخُوهُ] - فِيْمَا يَظْهُرُ - لأَنَّ ابنَ الفُوطِيِّ ذَكَرَ فِي «مُعْجَمِ الأَلْقَابِ» «أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ الوَزِيْرُ [أَخُوهُ] خَرَجَ مِنْ «بَعْدَادَ» عَلَىٰ سَبِيلِ السِّيَاحَةِ وَالتَّنَرُّهِ، وَسَكَنَ «المَوْصِلَ» مُدَّةً، ثُمَّ صَارَيَنَتَقِلُ فِي نَوَاحِيْهَا وَبُلْدَانِ «الجَزِيْرَةِ» إِلَىٰ أَنْ تُوفِقِي بِقَرْيَةِ «باوشنايا» بِنَوَاحِي «المَوْصِلِ» فِي نَوَاحِيْهَا وَبُلْدَانِ «الجَزِيْرَةِ» إِلَىٰ أَنْ تُوفِقِي بِقَرْيَةِ «باوشنايا» بِنَوَاحِي «المَوْصِلِ» فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتَّينَ وَخَمْسِمَائَةَ» وَهَاذَا يَتَفِقُ مَعَ مَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَهَاذَا هُوَ الصَّوابُ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَأَظُنُّهُ (١) أَخَا الوَزِيْرِ أَبِي المُظَفِّرِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ «فَخْرَ الدَّوْلَةِ» وَكَأَنَه (٢) خَرَجَ مِنْ «بَغْدَاد» بَعْدَ مَوْتِ الوَزِيْرِ. وَكَانَ لِلْوَزِيْرِ وَلَدَانِ ؛ ( وَكَانَ فَاضِلاً ، كَبِيْرَ الشَّأْنِ ، نَابَ عَنْ وَالِدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قلْنَا فِيْما سَبَقَ - كَانَ يَبْبَغِي لِلْمُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - أَنْ يَخُصَّهُ بِالتَّرْجَمَةِ هُوَ وَأَخَاهُ ظَفَرًا ؛ لأَنَّ لَهُمَا مِنَ الأَخْبَارِ وَالفَضْلِ وَالرِّقَاسَةِ مَا يُؤَمَّلُهُمَا لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ ابنُ رَجَبٍ لاَ يَرَىٰ ذَلِكَ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرُهُمَا فِي تَرْجَمَةٍ وَالِدِهِمَا، وَكَذَٰلِكَ فَعَلَ العُلَيْمِيُ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُسَوِّغُ ذِكْرُهُمَا فِي تَرْجَمَةِ عَمِّهِمَا فَلَمْ تَتَّفِقْ سَنَّةُ وَفَاتِهِمَا سَنَةَ وَفَاتِهِ مَثَلاً . . ؟! وَكَانَ يَنْبَغِي لِلمُؤلِّفِ ابنِ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنْ يُتَرْجِمَ لا بُنئي سَنَةً وَفَاتِهِ مَثَلاً . . ؟! وَكَانَ يَنْبَغِي لِلمُؤلِّفِ ابنِ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنْ يُتَرْجِمَ لا بُنئي المُثَنَّ وَفَاتِهِ مَثَلاً ، . ؟! وَكَانَ يَنْبَغِي لِلمُؤلِّفِ ابنِ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنْ يُتَرْجِمَ لا بُنئي المُثَنَّ وَفَاتِهِ مَثَلاً ، وَلَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ

قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ: «ذَكَرَهُ الحَافِظُ مَجْدُالدِّين؟ [مُحِبُّ الدِّيْنِ] بنُ النَّجَّارِ فِي «تَارِيخِه وَقَالَ: نَابَ عَنْ وَالِدِهِ مُدَّةَ وِزَارَتِهِ، وَكَانَ شَابًّا ظَرِيْفًا، عَبِقًا بِالرِّثَاسَةِ فَاضِلاً، =

<sup>(</sup>١) هَانَا الظَنُّ وَصَلَ الآنَ إِلَىٰ دَرجَةِ اليَقِيْنِ بِعْدَالوُقُوفِ عَلَىٰ النُّصُوصِ الصَّحِيْحَةِ الصَّرِيْحَةِ الطَّرِيْحِةِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَ أَسَنَّ مِنْ أَخِيْهِ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ» وَقَالَ: «وَخَافَ عِنْدَمَا سُقِىَ أَخُوهُ فَنَزَحَ مِنْ «بَغْدَادَ». . .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (هـ): «كأنَّهُ».

<sup>(</sup>٣) ١٥٧ عِزُّ الدِّيْن بنُ هُبَيْرَةَ (؟ ١٥٧ هـ):

فِي الوِزَارَةِ، قُبِضَ عَلَيْهِ، وَقُتِلَ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ. 108 وَكَانَ 108 وَالْإِدِهِ فِي الوَزَارَةِ أَيْضًا ، وَكَانَ 108 وَالْإِدِهِ فِي الوَزَارَةِ أَيْضًا ، وَكَانَ

لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالأَدَب، وَلَهُ أَشْعَارٌ. وَسَمِعَ "صَحِيْحُ البُخَارِيِّ» عَنْ أَبِي الوَقْتِ، وَحُبِسَ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ وِلاَيةِ المُسْتَضِيْءِ بِأَمْرِ اللهِ، فَأُخْرِجَ المَحْبُوسِيْنَ وَمَا خَرَجَ، فَعُرِفَ مَوْتِ أَبِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ وِلاَيةِ المُسْتَضِيْءِ بِأَمْرِ اللهِ، فَأُخْرِجَ المَحْبُوسِيْنَ وَمَا خَرَجَ، فَعُرِف حِيْنَدِ أَنَّهُ دَرَجَ "وَهَاذِهِ العِبَارَةُ الأَخِيْرَةُ هِيَ عِبَارَةُ العِمَادِ الأَصْبَهَانِيِّ فِي "خَرِيْدَةِ القَصْرِ» وَلَنْ وَرَدَتُهُ أَوْرَدَ لَهُ الصَّفَادِيُّ فِي "الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» بَيْنَيْنِ عَزَاهُمَا إِلَىٰ "تَتِمَّةِ وَلَوْ وَجَدْتُهُ أَوْرَدُتُهُ. وَأَوْرَدَ لَهُ الصَّفَادِيُّ فِي "الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» بَيْنَيْنِ عَزَاهُمَا إِلَىٰ "تَتِمَّةِ الخَرِيْدَةِ» ـ وَكَانَتْ عِنْدَهُ نُسْخَةٌ مِنْهَا بِخَطًّ مُوَلِّفِهَا العِمَادِ ـ وَأَوْرَدَ لَهُ مَقْطُوعَةٌ عَنِ ابنِ الخَرِيْدَةِ» ـ وكَانَتْ عِنْدَهُ نُسْخَةٌ مِنْهَا بِخَطًّ مُوّلِفِهَا العِمَادِ ـ وَأَوْرَدَ لَهُ مَقْطُوعَةٌ عَنِ ابنِ الخَرِيْدَةِ» ـ وكَانَتْ عِنْدَهُ نُسْخَةٌ مِنْهَا بِخَطًّ مُوّلُهُهَا العِمَادِ ـ وَأَوْرَدَ لَهُ مَقْطُوعَةٌ عَنِ ابنِ الخَرِيْدَةِ» ـ وكَانَتْ عِنْدَهُ لِنْ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» نَابَ أَبُوعَبْدِاللهِ هَائِهُ مَنْ أَبِيهِ أَيَّامَ وِزارَتِهِ، وقَالَ ابنُ الدُّبَيْقِيِّ فِي وَيْ الْأَشْعَالِ فِي حَالٍ حَصْرِهِ وَسَفَرِهِ، وَكَانَ سَمِعَ الحَدِيْثَ مَعَ أَبِيْهِ، وَلَكُهُ وَلَكُمُ اللهُ وَي كَثِيْرِ مِنَ الأَشْعَالِ فِي حَالٍ حَصْرِهِ وَسَفَرِهِ، وَكَانَ سَمِعَ الحَدِيْثَ مَعَ أَبِيْهِ، وَلَمَ اللهُ عَرْوَ شَيْعًا لِه بِخِدْمَةِ الدَّيْوَانِ العَزِيْزِ ـ مَجَدَهُ اللهُ مُدَّة حَيَاةٍ أَبِيهِ . . . ».

وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي «المُنْتَظَمِ» إِنَّ عَزَّ الدِّيْنِ بِنَ هُبَيْرَةِ وَأَخَاهُ شَرَفَ الدِّينِ ظَفَرًا اعْتُقِلاَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيْهِمَا قَالَ فِي حَوَادِثِ سَنَةٍ (٢٦٥هـ): «وَفِي رَبِيْعِ الآخِرِ هَرَبَ عِزُّ الدِّينِ الْمُ تُعْرَةِ وَكَانَ مَحْبُوْسًا، وَنصَبَ سُلَّمًا وَصَعَدَ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ، فَغُلَّقَتْ أَبْوابُ دَارِ المِلاَفَةِ، وَتُوْدِي عَلَيْهِ فِي الأَسْوَاقِ وَأَنَّ مَنْ أَطْلَعَنَا عَلَيْهِ فَلَهُ كُذَا، وَمَنْ أَخْفَاهُ أَبِيْحَ مَالُهُ، الخِلاَفَةِ، وَتُوْدِي عَلَيْهِ فِي الأَسْوَاقِ وَأَنَّ مَنْ أَطْلَعَنَا عَلَيْهِ فَلَهُ كُذَا، وَمَنْ أَخْفَاهُ أَبِيْحَ مَالُهُ، الخِلاَفَةِ، وَتُوْدِي عَلَيْهِ فِي جَامِعِ بَهْلِيْقَا، وَكَانِ البَدَوِيُ صَدِيْقًا لِلوَزِيرِ فَأَطْلَعَهُ فَجَاء رَجُلٌ بَدُويُ صَدِيْقًا لِلوَزِيرِ فَأَطْلَعَهُ هَا السَّبِيُ عَلَىٰ حَالِهِ، فَضَمِنَ لَهُ أَنْ يَهُرُبَ بِهِ، فلَمَّا أُخِذَ ضُرِبَ ضَرْبًا وَجِيْعًا، وَأُعِيدَ هَاللَّاسِ الوَزِيْرِ مِن المَطْمُورَةِ، وَحَدَّثِنِي بَعْضُ الأَثْرَاكِ \_ وَكَانَ مَحْبُوسًا عِنْدَهُمْ \_ إِلَىٰ السَّجْنِ، ثُمَّ رُمِي فِي مَطمُورَةٍ فَتَعَلَّقَ بِحَبْلٍ وَصَعَدَ فَمَدُّوْهُ، وَجَلَسَ وَاحِدٌ مِنهُمْ وَلَاكَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ: ٢٦٥هـ. عَلَىٰ رَجْلَيْهِ وَآخَرُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَخُنِقَ بِحَبْلٍ» وَذَٰلِكَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ: ٢٦٥هـ. عَلَىٰ رَجْلَيْهِ وَآخَرُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَخُنِقَ بِحَبْلٍ» وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ: ٢٦٥هـ.

(١) ١٥٨\_شَرَفُ الدِّيْنِ ابنُ هُبيَّرَةَ (؟٢٦٥هـ)

أَدِيْبًا بَارِعًا، لَهُ نَظْمٌ حَسَنٌ جِدًّا، قُبِضَ عَلَيْهِ، وَقُتِلَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ الْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ، وَمِنْ نَظْمِهِ: (١)

أَخْبَارُهُ فِي : خَرِيْدَةِ القَصْرِ (١/ ١٠١)، وَالمُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٢٠)، وَالوَافِي بِالوفَياتِ (١٦/ ٥٤٣)، وَفُوَاتِ الوَفَيَاتِ (٢/ ١٤١)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١٢/ ٢٤٣)، وَتُذْكَرُ أَخْبَارُهُ مَعَ أَخِيْهِ عِزِّ الدِّينِ مُحَمَّدٍ في كَثِيْر مِنَ المَصادر، وَمِنْ أَوْلاَدِهِمَا: أَحْمَدُ بنُ ظَفَرِ ابنِ يَحْيَىٰ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٦٢٠هـ). وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّدٍ (ت: ٦٠٩هـ). وَعُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَىٰ (ت:؟). نَذْكُرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الاسْتِدرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. مَاعَدَا عُمَرَ فَنَذْكُرُهُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ لِجَهْلِ سَنَةٍ وَفَاتِهِ. قَالَ العِمَادُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «خَرِيْدَة القَصْر» عَنْ ظَفَرِ: «كَانَ جَذْوَةَ نَارِ ؛ لِذَكَائِهِ وَحِدَّة خَاطِرهِ ، وَجَوْدَة قَرِيْحَتِهِ ، يَشْتَعِلُ ذَكَاءً، وَيَتَوَقَّدُ فِطْنَةً، وَهُو مُحِبُّ لِلفَضْل وَالتَّحَلِّي بِهِ، وَامْتُحِنَ بِالحَبْسِ أَيَّامَ وَالِدِهِ سِنِيْنَ بِقَلْعَةِ «تَكْرِيْتَ» ثُمَّ تَخَلَّصَ. ولَمَّا تُوُفِّيَ الوَزِيْرُ رَقَىٰ عَنْهُ إِلَىٰ الإِمَامِ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَىٰ الخُرُوجِ مِنْ «بَغْدادَ» مُختَفِيًا فَقُبِضَ وَحُبِسَ». وَكَانَ سَجْنُهُ فِي قَلَعَةِ «تَكْرِيْتَ» سَنَةَ (٥٤٨هـ) وَسَبَبُ سَجْنِهِ مُفَصَّلٌ فِي المُنتَظَمِ (١٥/ ١٥٢)، وَتَخَلُّصُهُ مِنَ السِّجْنِ سَنَةَ ١٥٥هـ وَخَرَجَ أَخُوهُ وَالمَوْكِبُ يَتَلَقَّوْنَهُ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا. يُرَاجَعُ: الكَامِلُ في التَّارِيْخِ (١١/ ٨٧)، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (١٢/ ٢٣٤). وَالمُنْتَظَمُ (١٠/ ٦٥) قَالَ: «وفي رَبِيْعِ الآخِرِ خُلِّيَ سَبِيلُ أَبِي البَدْرِ بنِ الوَزِيْرِ مِنَ القَلْعَةِ، وَكَانَ بَيْنَ أَخْذِهِ وَإِطلَاقِهِ ثَلاثُ سِنِيْنَ وَأَرْبَعَةُ أَشهَرٍ». وَعَنْ حَبْسِهِ بَعْدَ وَفَاةِ والِدِهِ قَالَ ابنُ الجَوَزِيِّ فِي المُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٢٠): «وَفِي يَوِمِ الأَرْبِعَاءِ ثَامِنَ عَشَرَ صَفَرٍ أُخْرِجَ ابنُ الوَزِيْرِ الكَبِيْرِ المُسمَّىٰ شَرَفَ الدِّيْنِ مِنْ حَبْسِهِ مَيْتًا فَكُفِنَ عِنْدَ أَبِيهِ بِهِ بَابِ البَصْرَةِ» . . . » .

(۱) قَال العِمَادُ الكَاتِبُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «الخَرِيْدَةَ» : «دَخَلَتُ يَومًا إِلَيْهِ بِـ «بَغْدَادَ» قَبْلَ نَكْبَتِهِ بِسَنَةٍ فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمسِمَائَةَ فَأَنْشَدَنِي قَصِيْدَةً عَمِلَهَا عَلَىٰ وَزْنِ قَصِيْدَةِ مِهْيَارِ التِي أَوَّلُهَا [دِيْوَانُهُ ٢٠١]: أَخْلَفَ الغَيْثُ مَواعِيْدَ الخُزَامَىٰ وَأَبَحْنِي سَاعَةً مِنْ عُمُري وَخُذِ اليَمْنَةَ مِنْ أَعْلَىٰ الحِمَىٰ

فَقف الأَنْضَاءَ نَسْتَسْقى (١) الغَمَامَا نَمْلاً (٢) الدَّارَ شِكَاةً وَسَلاَمَا تَلْقَ بِالغَوْرِ (٣) حَمِيْمًا وَحِمَامَا

> بَكَّرَ الْعَارِضُ تَحْدُوْهُ النُّعَامَىٰ فَسُقِيْتِ الْغَيْثَ يَا دَارَ أُمَامَا وَسَأَلَنِي أَنْ أَعْمَلَ قَصِيْدَةٍ علَىٰ وَزْنِهَا وَرَوِيَّهَا وَهِيَ:

أَخْلَفَ الغَيْثُ مَوَاعِيدَ الخُزَامَىٰ

وَأَوْرَدَالقَصِيْدَةَ، وَقَصِيدَتَهُ هُوَ الَّتِي سَأَلَهُ أَنْ يَعْمَلَهَا، وَنَمَاذِجَ كَثِيْرَةً مِنْ شِعْرِهِ، وَوَصَفَهُ الصَّفَدِيُّ بِأَنَّهُ: «كَانَ شَابًّا، ظَرِيْفًا، لَطِيْفًا، أَدِيبًا، فَاضِلاً، يُنظِمُ الشِّعْرَ، قَالَ: «وَسَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِي، وَيَحْيَىٰ بِنُ عَلِيِّ بِنِ الطَّرَّاحِ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ، . . » وَأَنْشَدَ نَمَا ذِجَ مِنْ شِعْرِهِ ، اخْتَارَهَا مِنْ «خَرِيْدَة القَصْرِ» فِيْمَا أَظُنُّ .

ـ وَلِلْوَزِيْرِ ابن هُبِيَرَةَ ابنٌ ثَالَثُ اسْمُهُ مَسْعُودٌ (ت ٢٠٧هـ)، وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيْهِ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاستِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

- في (ط): «تسقى». (1)
  - (٢) ساقط من (ط).
- في (ط): «بالفَوْر». (٣)

وَيَسْتَدُركُ عَلَىٰ المُؤلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٧ه هـ):

183 - وَجِينُهُ بِنُ هِبَةِ اللهِ بِنِ المُبَارَكِ بِنِ مُوْسَىٰ السَّقَطِيُّ. ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٠٩هـ) وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ابْنِهِ هِبَةِ اللهِ بنِ وَجِيْهٍ فِي الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وفَيَاتِ سَنَةِ (٦٢٧هـ) وَوَجِيْهُ هَلْذَا يُكَنَّىٰ أَبَاالعَلَاءِ، ذُكِرَ فِي مُعْجَمِ الأَبْرَقُوْهِيِّ فِي شُيُوْخِ عِزِّ النِّسَاءِ بِنْتِ أَحْمَدَ ابنِ أَحْمَدَ بن كَرَمِ البَنْدَنِيْجِيِّ وَرَقَة (١١٠) سَمِعَ أَبَاهُ، وَالحُسَيْنِ بنَ عَلِيٍّ البُسْرِيِّ، وَأَبَاسِعْدِبِنَ خُشَيْشٍ، وَأَبَاالْقَاسِمِ الرَّبَعِيَّ، وَالْعَلَّافَ وَغَيْرَهِمْ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ، وَطَاهِرٌ الأَزَجِيُّ، وَأَبُومُحَمَّدِ بنُ قُدَامَةَ وَآخَرُونَ. قَالَ الحَافِظُ السَّمْعَانِيُّ: كَتَبْتُ عَنْهُ=

أَصِفِ الأَشْوَاقَ فِي تِلْكَ الرُّبَىٰ وَأُعَاطِي التُّرْبَ سَقْيًا وَالتِثَامَا ١٥٩ - أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ، الدَّارْقَزِيُّ، الدَّارْقَزِيُّ، الدَّارْقَزِيُّ، الدَّارْقَزِيُّ، المُقْرِىءُ، أَبُوالفَضْلِ. قَرَأَ القُرآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَى أَبِي طَاهِرِ بِنِ سِوَارٍ، وَثَابِتِ المُقْرِىءُ، أَبُوالفَضْلِ. قَرَأَ القُرآنَ بِالرِّوايَاتِ عَلَى أَبِي طَاهِرِ بِنِ سِوَارٍ، وَثَابِتِ المُقْرِىءُ، أَبُوالفَضْلِ. وَرَأَ القُرآنَ بِالرِّوايَاتِ عَلَى أَبِي طَاهِرِ بِنِ سِوَارٍ، وَثَابِتِ المُقْرِي، وَأَبِي مَنْصُورٍ الخَيَّاطِ، وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْهُمْ، وَمِنْ أَبِي غَالِبٍ القَزَّازِ، وَعَلِيِّ بِنِ نَبْهَانَ، وَيَحْيَىٰ بِنِ مَنْدَهُ الحَافِظِ، وَتَفَقَّهَ فِي غَالِبٍ القَزَّازِ، وَعَلِيِّ بِنِ نَبْهَانَ، وَيَحْيَىٰ بِنِ مَنْدَهُ الحَافِظِ، وَتَفَقَّهَ فِي

أَحَادِيْثَ، وَقَالَ لِي أَبُوالقَاسِمِ الدُّمَشْقِيُّ: هُو أَبَرُّ مِنْ أَبِيهِ". أَخْبَارُهُ فِي: الأَنْسَاب (٧/ ١٥٣)، وَمُعْجَمِ ابنِ عَسَاكِرٍ (٢/ ١٢٠٤)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٦/ ١٣٣)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٦/ ٢٠٨)، وَالنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ٦٦)، وَلِسَانِ المِيْزَانِ (٦ / ٢١٨)، والمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢١٨)، وَتَادِيْخِ الإِسْلام (٣٠٢)... وَغَيْرِهَا.

184 - وَابْنُهُ: المُبَارِكُ بنُ وَجِيْهِ، أَبُوالبَرَكَاتِ السَّقَطِيُّ. ذَكْرَهُ ابنُ نُقْطَةَ الحَافِظُ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٦/ ١٣٤) وَلَمْ يَذْكُر وَفَاتَهُ، قَالَ: «حَدَّثَ عَن أَبِي الغَنَائِمِ مُحَمَّدِ بن مَسْعُوْدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ السَّدْنَكِ بِالحُضُوْرِ».

### (١) ١٥٩ ـ ابنُ شُنيَفِ الدَّارْقَزِّيُّ : (٤٧٢ ـ ٦٨ ٥ هـ) :

أَخبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٣٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/١٧١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/٢٦٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ وَالمَقْصَدِ» (١/٢٧٦). وَيُرَاجَعُ: العِبَرُ (٤/٢٠٢)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/٣٢٣)، وَالمُنْصَّدِ» (١/٢٧٦)، وَتَذْكِرَةُ العِبَرُ (٤/٢٠١)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/٣٢٣)، وَالإَعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٣٤)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/ ٥٢٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٤/٣٠٤)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/ ٥٢٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٤٠٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٤٠٤)، وَعَايَةُ النَّهَايَةِ (١/ ٢١٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٢/ ٢٢٦) (٢/ ٤٧٤). تَقَدَّمَ الحَدِيثُ عَنْ أَسْرَتِهِ، وَضَبْطُ لَفْظِهِ (شُنَيْفٍ) وَ(الدَّيْلَمِيِّ) فِي تَرْجَمَةٍ قَرِيْبُهُ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ شُنَيْفِ (تُ أَسْرَتِهِ، وَضَبْطُ لَفْظِهِ (شُنَيْفٍ) وَ(الدَّيْلَمِيِّ) فِي تَرْجَمَةٍ قَرِيْبُهُ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ شُنَيْفِ (تَ الدَّالَةُ فَى مَحَالً (بَعْدَادَ) سَبَقَ ذِكْرُهَا أَيْضًا.

المَذْهَبِ، وَحَصَّلَ مِنْهُ طَرَفًا صَالِحًا، وَأَقْرَأَ بِالرِّوَايَاتِ جَمَاعَةً، وَحَدَّثَ وَطَالَ عُمُرُهُ، وَأَضَرَّ فِي القِرَاءَاتِ(٢).

قَالَ القَطِيْعِيُّ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ وَالصَّلاَحِ.

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ شَيْخًا، فَاضِلاً، مُتَدَيِّنًا، صَدُوْقًا، أَمِيْنًا.

تُوفِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لِسَبْعِ بَقَيْنَ مِنَ المُحَرَّمِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَلَهُ سِتُ وَتِسْعُونَ سَنَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ (٣) وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ».

<sup>(</sup>١) لمْ يَذْكُرُه الصَّفَدِيُّ في «نَكْتِ الهمْيَانِ».

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيخِ الإِسْلام": "قُلْتُ: هَلْذَا أَسْنَدُ مَنْ بَقِيَ فِي القِرَاءَاتِ فِي طَبَقَةِ سِبْطِ ابنِ الخَيَّاطِ، وَأَبِي الكَرمِ الشَّهْرَزُوْرِي، وَالعَجَبُ مِنَ البَغْدَادِيِّيْنَ كَيْفَ لَمْ يَرْ دَحِمُوا عَلَىٰ هَلْذَا وَيَقْرَأُوا عَلَيْهِ؟! وَقَالَ فِي "مَعْرِفَةِ القُرَّاءِ»: "أَسْنَدُ مَنْ بَقِيَ بِهِ "بَغْدَادَ» يَرْ دَحِمُوا عَلَىٰ هَلْذَا وَيَقْرَأُوا عَلَيْهِ؟! وَقَالَ فِي "مَعْرِفَةِ القُرَّاءِ»: "أَسْنَدُ مَنْ بَقِيَ بِهِ "بَغْدَادَ» فِي "القِرَاءَاتِ» وَنَقَلَ عَنِ ابنِ النَّجَارِ قَوْلَهُ فِيه: "كَانَ صَدُوْقًا، فَاضِلاً، مُتَدَيِّتًا» وَقَالَ ابنُ الجَزَرِيِّ فِي "غَايَةِ النِّهَايَةِ»: "ثِقَةٌ، إِمَامٌ، مُسْنِدٌ».

<sup>(</sup>٣) تَأَخَّرت جُمْلَةُ الدُّعَاءِ فِي (ط) بَعْدَ قَوْلِهِ: «بَابِ حَرْبٍ».

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٨ ٥ هـ):

<sup>185</sup> مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالحَالِقِ بنِ أَحْمَدَ النُوسُفِيُّ ، مِنَ البَيْتِ النُوسُفِيِّ الكَبِيْرِ الشَّهِيْرِ وَهُو أَخُو عَبْدِالحَقِّ ، وَعَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «وَهُو أَصْغَرُ الإِخْوَةِ وَأَدْبَرُهُمْ . . . الْخُو عَبْدِالحَقِّ ، وَعَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «وَهُو أَصْغَرُ الإِخْوَةِ وَأَدْبَرُهُمْ . . . السَّوَطَنَ «المَوْصِل» وَلَهُ ذِكْرٌ فِي تَزْ وِيْرِ السَّمَاعَاتِ ، أَفْسَدَ بِهَا أَحْوَالَ شُيُوخٍ ، وَاخْتَلَطَ سَمَاعُهُمْ بِتَزْوِيْرِهِ ، فَتَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُمْ . أَخْبَارُهُ في ذَيْلِ تَارِيخ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِي سَمَاعُهُمْ بِتَزْوِيْرِهِ ، فَتَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُمْ . أَخْبَارُهُ في ذَيْلِ تَارِيخ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِي سَمَاعُهُمْ وَمِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ١٣٣) ، وَتَارِيْخِ (١/ ٨١) ، وَمِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٣١٣) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (٣٢٣) ، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢١) ، وَلِسَانِ المِيْزَانِ (٥/ ٢٤٤) .

# 1٦٠ الحَسَنُ بنُ أَخْمَدَ (١) بنِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَهْلِ بنِ سَلْمَةَ

# (١) ١٦٠ - أَبُوالعَلاَءِ الهَمَذَانِيُّ المُقْرِيءُ (٤٨٨ ـ ١٩٥هـ):

أَخْبَارُهُ في: مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (١٤١)، وَمُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٣٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣١٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٢٢٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٢٢٥)، وَمُخْتَصَرِهِ (الدُّرِّ المُنْتَظَمُ (١/ ٢٤٨)، وَالنَّقْمِيْدُ لابنِ ثَقْطَةَ (٢٣١)، وَمُوْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٠٥)، وَالتَقْمِيْدُ لابنِ ثُقْطَةَ (٢٣١)، وَمُوْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٠٠)، وَالتَقْمِيْدُ لابنِ ثُقْطَة (٢٣١)، وَمُوْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٠٠)، وَمَعْجَمُ اللَّذَانِ (١/ ٢٠١)، وَالتَقْمِيْدُ لابنِ ثُقْطَة (٢٣٩)، وَمُوْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٠٠)، وَالعَبْرُ (١/ ٢٠١)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٧٦)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الأَعْلامِ (٢٠٤)، وَالمَعْرَ (١/ ٢٧٤)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الرَّبُونِ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٧٦)، وَالوَافِي بِالوَفِيَاتِ الأَعْلامِ (١٣٤)، وَالمُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٧٢)، وَالوَافِي بِالوَفِيَاتِ الأَعْلامِ (١٣٤)، وَالمَعْرَ (١٣٤)، وَالمُغْتَاجُ اللَّهُ المُخَاجُ اللَّهُ المُعَلِقُ (١/ ٢٠١)، وَالمُغْتَاجُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَقِيْنِ (١/ ٢٠٤)، وَالمَقْلُوكِيْنَ (١٣١)، وَالْمَقْقِيْدِ المُعَلِقُ (١/ ٢٠٨)، وَالمَقْلُوكِيْنَ (١٣١)، وَالْمَقْرِيْنَ (١/ ٢٠٤)، وَالفَلاحَةُ وَالمَقْلُوكِيْنَ (١٣١)، وَطَبَقَاتُ المُفَسِّرِيْنَ (١٨٤)، وَالنَّاجُ المُكَلِّ (٢٠١)، لَقَبُهُ: (الْمُفَلِّ المُنَاتُ المُفَسِّرِيْنَ (١٨٤)، وَالتَّاجُ المُكَلِّ (٢٠١). لَقَبُهُ: (الْمُفَلِّ الدِّيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ الدُّينِ اللَّوْرَ الْمُعَلِّ الدِّينِ الفُوطِيِّ.

## واشْتُهِرَ لَهُ مِنَ الوَلَدِ :

- أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ ، أَبُوعَبْدِاللهِ (ت: ٢٠٤هـ). وَعَبْدُالبَرُ ابنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ (ت: ٢٢٤هـ). وَعَبْدُالغَنِيِّ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنَ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنَ الحَسَنِ بنِ أَحْمَد بنِ الحَسَنِ (ت: ٢٠٩هـ). وفَاطِمَةُ بنتُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَد بنِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَد بنَ الحَسَنِ (ت: ٢١٧هـ). وأَخُوهُ لأَمَّهِ وَابْنُ عَمِّه: مُحَمَّدُ بنُ =

ابنِ عَثْكَلٍ بنِ حَنْبَلِ بنِ إِسْحَاقَ الهَمَذَانِيُّ ، المُقْرِىءُ ، المُحَدِّثُ ، الحَافِظُ ، الأدِيْبُ

مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ العَطَّارُ الهَمَذَانِيُّ (ت: ٥٧٥هـ) لَهُ ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ.

هَ لَوْلاَءِ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالرِّوَايَةِ والفَضْلِ، لَهُمْ أَخْبَارٌ، لَمْ يَذْكُرْهُمْ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - نَذْكُرُهُ فِي مَوَاضِعِهِمْ مِنِ اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

ـ واشْتُهِرَ مِنْ أَبْنَاءُ بِنْتِهِ عَاتِكَةً :

- عَبْدُالحَمِيْدِ بنُ عَبْدِالرَّشِيْدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ بُنَيْمَانَ ، أَبُوبَكْرِ الهَمَذَانِيُّ (ت٦٣٧هـ) تَوَلَّىٰ القَضَاءَ فِي الجَانِبِ الشَّرْقِيِّ فِي «بِغْدَادَ» ، وَنَابَ فِي القَضَاءِ فِي الجَانِبِ الغَرْبِيِّ عَنْ أَخِيْهِ عَلِيٍّ الآتي ، وَأَعَادَ بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ بِه «بَغْدَادَ» وَهِيَ مِنْ مَدَارِسِ الشَّافِعِيَّة ، وَلَهُ ذِكْرٌ وأَخْبَارٌ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٤٥) ، وَسِيرِ أَعْلاَمِ النَّبَلاَءِ (٣/ ٢٦) ، وَطبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للإِسْنَوِيِّ (٢/ ٣٣٥) ، وَذَيْلِ التَقْيِيْدِ والوَافِي بِالوفَيَاتِ (٢/ ٣٣٥) ، وَذَيْلِ التَقْيِيْدِ (٢/ ٨٧) . . . وَغَيْرِهَا.

\_وَأَخُوهُ: عَلِيُّ بِنُ عَبْدِالرَّشِيدِ بِن عَلِيٍّ القَاضِي أَبُوالحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: ٦٢١هـ) قَدِمَ «بَغْدَادَ» وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي الخَيْرِ القِزْزِيْنِيِّ فِي النِّظَامِيَّةِ بِهِ بَغْدَادَ» وَحَرَجَ إِلَىٰ «الشَّامِ» وَ«مِصْرَ» ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «هَمَذَانَ» فَوَلِيَ قَضَاءَهَا، ثُمَّ قَدِمَ «بَغْدَادَ» وَولِيَ قَضَاءَ النَّامِ وَهِمِي الغَرْبِيِّ مِنْهَا، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ «تَسْتُر» واسْتَوْطَنَهَا، وَبها مَاتَ. أَخْبَارُهُ فِي: الجَانِبُ الغَرْبِيِّ مِنْهَا، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ «تَسْتُر» واسْتَوْطَنَهَا، وَبها مَاتَ. أَخْبَارُهُ فِي: الجَانِبُ الغَرْبِيِّ مِنْهَا، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ «تَسْتُر» والمُتَوْطَنَهَا، وَبها مَاتَ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/١١٧)، وَالعِبَرِ (٥/ ٨٤)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢٨)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٧٠)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٥٥).

\_ وَأَخُوهُمَا: مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِالرَّشِيدِ بنِ عَلِيٍّ أَبُوأَ حْمَدَ المُقْرِيءُ (ت: ٦٢١هـ) اشْتُهِرَ بِالقِرَاءَاتِ وَالحَدِيْثِ، وَاشْتَغَلَ بِالتِّجَارَةِ، وَدَخَلَ بلاَدَ الرُّوْمِ وَتُونُفِّي بِهِ أَقْسَرَا» وَقِيْلَ بِه قُونِيَّةَ». أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ إِرْبِلَ (١٩٩١)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ وَقِيْلَ بِه أَوْنِيَةً». وَتَارِيْخِ الإسلامِ (٧٥)، وَلا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ مِنَ الحَنَابِلَةِ؛ لِذَا لَمْ اسْتَدْرِكُهُمْ، بَلْ أَجْزِمُ أَنَّ «عَبْدَالحَمِيْدِ» وَ«عَلِيًا» مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيْعًا.

اللُّغَوِيُّ، الزَّاهِدُ، أَبُوالعَلاَءِ، المَعْرُوْفُ بـ «العَطَّار» شَيْخُ «هَمَذَانَ».

وُلِدَ بَكرَةَ يَوْم السَّبْتِ رَابِعَ عَشَرَ ذِي الحِجَّةِ سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ ، وَقَرأَ القُرآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي عَلِيٍّ الحَدَّادِ وَغَيْرِهِ بِـ«أَصْبَهَانَ»، وَعَلَىٰ أَبِي العِزِّ القَلَانِسِيِّ، بِـ «وَاسِطَ»، وَبِـ «بَغْدَادَ» عَلَىٰ البَارِع الدَّبَّاس، وَأَبِي بَكْرٍ الْمَزْرَفِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ الْدُّوْنِيِّ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ، وَهُوَ أَوَّلُ سَمَاعِهِ، ثُمَّ سَمِعَ بِـ «أَصْبَهَانَ» مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الحَدَّادِ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ، وَلاَزَمَهُ مُدَّةً. وَسَمِعَ بِ«خُرَاسَانَ» مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ الفَرَاوِيّ وَغَيْرِهِ. وَارْتَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فَسَمِعَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ بَيَانٍ، وَأَبِي عَلِيِّ بنِ نَبْهَانَ، وَأَبِي عَلِيِّ بنِ المَهْدِيِّ، وَأَبِي طَالِبٍ اليُّوسُفِيِّ، وَابنِ الحُصَيْنِ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ. وَدَخَلَ «بَغْدَادَ» مَرَّةً أُخْرَىٰ فَأَسْمَعَ ابْنَهُ، ثُمَّ مَرَّةً أُخْرَىٰ بَعْدَ الثَّلاَثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، فَأَكْثَرَ بِهَا، ثُمَّ دَخَلَهَا بَعْدَالأَرْبَعِيْنَ، وَحَدَّثَ بِهَا، وَأَقْرَأَ بِهَا القُرآنَ، قَرَأَ عَلَيْهِ ابنُ سُكَيْنَةَ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «هَمَذَانَ»، وَعَمِلَ دَارًا لِلْكُتُب، وَخِزَانَةً وَقَفَ جَمِيعَ كُتُبهِ فِيهَا، وَكَانَ قَدْ حَصَّلَ الأُصُولَ الكَثِيْرَةَ، وَالكُتُبَ الكِبَارَ الحِسَانَ بالخُطُوطِ المُعْتَبَرَةِ، وَانْقَطَعَ إِلَىٰ إِقْرَاءِ القُرآنِ، وَرِوَايَةِ الحَدِيْثِ إِلَىٰ آخِر عُمُرهِ وَحَدَّثَ بِأَكْثَرَ مَسْمُو ْعَاتِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الكِبَارُ وَالْأَئِمَّةُ الْحُفَّاظُ، وَرَوَوا عَنْهُ، مِنْهُمْ: ابنُ عَسَاكِرِ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَحْمُوْدٍ الحَمَّامِيُّ الوَاعِظُ، وَأَبُوالمَوَاهِبِ بنُ صَصْرَىٰ، وَعَبْدُالقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، وَيُوسُفُ بِنُ أَحْمَدَ الشِّيرَازِيُّ، وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَ آخِرُ مَنْ رَوَيٰ عَنْهُ

ابنُ المُقَيَّر<sup>(١)</sup> وَرَوَىٰ عَنهُ إِجَازَةً.

قَالَ ابنُ السَّمْعَانِيِّ فِي حَقِّهِ: حَافِظٌ مُتْقِنٌ، وَمُقْرِىءٌ فَاضِلٌ، حَسَنُ السِّيرَةِ، مَرْضِيُّ الطَّرِيْقَةِ، عَزِيْزُ النَّفْسِ، سَخِيٌّ بِمَا يَمْلِكُ، مُكْرِمٌ لِلْغُرَبَاءِ، يَعْرِفُ القِرَاءَاتِ وَالحَدِيْثَ، وَالأَدَبَ مَعْرِفَةً حَسَنَةً. سَمِعْتُ مِنْهُ.

وَذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي «طَبَقَاتِ الأَصْحَابِ» الَّتِي فِي آخِرِ «المَنَاقِبِ»، وَفِي «النَّارِيْخِ» وَقَالَ فِيْهِ: كَانَ حَافِظًا، مُتْقِنًا، مَرْضِيَّ الطَّرِيْقَةِ، سَخِيًّا، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ القِرَاءَاتُ وَالتَّحْدِيْثُ، وَذَكَرَ فِي آخرِ كِتَابِهِ «التَّلْقِيْحِ» أَنَّ أَبَا العَلاَءِ كَانَ هُو مُحَدِّثَ عَصْرهِ وَمُقْرِءَهُ.

وقالَ الحَافِظُ عَبْدُ القَادِرِ الرُّهَاوِيُّ: شَيْخُنَا الحَافِظُ اَبُوالعَلاَءِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُعَرَّفَ، بَلْ تَعَذَّرَ وُجُوْدُ مِثْلِهِ فِي أَعْصَارِ كَثِيْرَةٍ، عَلَىٰ مَا بَلَغَنَا مِنْ سِيْرَةِ العُلَمَاءِ وَالمَشَايِخِ، أَرْبَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي كَثْرَةِ السَّمَاعِ (٢)، مَعَ تَحْصِيْلِ الْعُلَمَاءِ وَالمَشَاعِ وَعَنْ مَعَ تَحْصِيْلِ الْعُلْمَاءِ وَالمَشَاعِ وَعَنْ مَعَ تَحْصِيْلِ أَصُولِ مَا سَمِع، وَجَوْدَةِ النُسَخِ، وَإِنْقَانِ مَا كَتَبَ بِخَطِّهِ، فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَكْتُبُ أَصُولِ مَا سَمِع، وَجَوْدَةِ النُسَخِ، وَإِنْقَانِ مَا كَتَبَ بِخَطِّهِ، فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَكْتُبُ شَعْنًا إِلاَّ مُتْقَنَا مُعْرَبًا، وَبَرَعَ عَلَىٰ حُقَّاظِ عَصْرِهِ فِي حِفْظِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ مِنَ الأَنْسَابِ وَالتَّوَارِيْخِ وَالأَسْمَاءِ وَالكُنَىٰ، وَالقِصَصِ وَالسِّيرِ، وَلَقَدْ كُنَّا يَوْمًا فِي مَجْلِسِهِ، وَقَدْ جَاءَتُهُ فَتُوىٰ فِي أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ البَغْدَادِيُّ الأَزْجِيُّ (ت ٦٤٣هـ) حَنْبَلِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤلِّفُ، استَدركته في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) في (د) و(هـ): «السَّمَاعات» وهِي مُصَحَّحةٌ في هامش (ج).

الفَتْوَىٰ وَكَتَبَ فِيْهَا مِنْ حِفْظِهِ ـ وَنَحْنُ جُلُوْسٌ ـ دَرْجًا(١) طَوِيْلاً يَذْكُرُ فِيهِ عُثْمَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَوَفَاتَهُ، وَأَوْلاَدَهُ، وَمَا قِيْلَ فِيْهِ مِنْ شِعْرِ، وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بهِ.

وَلَهُ التَّصَانِيْفَ الكَثِيْرَةَ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ عُلُومٍ الحَدِيْثِ، وَالرُّهْدِيَّاتِ وَالرَّقَائِقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَمِنْ جُمْلَةِ مَا صَنَّفَ «زَادُ المَسَافِرِ» نَحْوًا (٢) مِنْ خَمْسِيْنَ مُجَلَّدَةٍ. وَكَانَ إِمَامًا فِي القُرآنِ وَعُلومِهِ، وَحَصَّلَ مِنَ القِرَاءَاتِ المُسْنَدَةِ مَا إِنَّهُ صَنَّفَ العَشَرَةَ وَالمُهْرَدَاتِ. وَصَنَّفَ «الوَقْفَ وَالإِبْتِدَاءَ»، وَ«التَّجْوِيْدَ» وَ«المَاءَاتِ» (٣)، وَ«العَدَدَ»، وَ«مَعْرِفَةَ القُرَّاءِ»، وَهُو نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا، وَاسْتُحْسِنَتْ تَصَانِيْفُهُ، وَكُتِبَتْ وَنُقِلَتْ إِلَىٰ «خُوارَزْمَ» وَإِلَىٰ «الشَّامِ». وَبَرَعَ وَاسْتُحْسِنَتْ تَصَانِيْفُهُ، وَكُتِبَتْ وَنُقِلَتْ إِلَىٰ «خُوارَزْمَ» وَإِلَىٰ «الشَّامِ». وَبَرَعَ وَاسْتُحْسِنَتْ تَصَانِيْفُهُ، وَكُتِبَتْ وَنُقِلَتْ إِلَىٰ «خُوارَزْمَ» وَإِلَىٰ «الشَّامِ». وَبَرَعَ مَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ فِي القِرَاءَاتِ، وَكَانَ إِذَا جَرَىٰ ذِكْرُ القُرَّاءِ يَقُونُ لُ: فُلاَنٌ مَاتَ فِي سَنَةٍ كَذَا، وَفُلاَنٌ يَعْلُو إِسْنَادُهُ عَلَىٰ فُلاَنْ بِكَذَا. وَكُانَ إِمَامًا فِي النَّوْ فِي النَّعْ فِي العَرَبِيَّةِ أَيْمَةٌ يُقْرِؤُونَ بِ «هَمَذَانَ» وَبَعْضَ وَكَانَ إِمَامًا فِي النَّوْ وَاللَّعَةِ ، سَمِعْتُ أَنَّ مَنْ جُمْلَةِ مَا حَفِظَ فِي اللَّعَ بَكَابَ «الجَمْهَرَةِ» فِي النَّعْ وَعَلَانَ إِنَا مَمَّ فِي اللَّعْ وَاللَّهُ وَالَ إِنْ المَّهُ وَالَىٰ إِنْ اللَّوْرَانَ بِرَا مُهَا فِي النَّهُ وَالْقَوْ وَاللَّعَةِ كِتَابَ «الجَمْهَرَةِ» لِلْهَرَويِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: المَحْوَادِ وَكَانَ مِنْ مَحْفُوظَاتِهِ كِتَابَ «الغَرِيْبَيْنِ» لِلْهَرَويِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الدَّرْجُ: مَا يُعَادِلُ مَلْزَمَةً (سِتَّ عَشْرَةً صَفْحَةً).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج): «نَحُو».

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «المِتَات» وَكذٰلكَ في (ج) تحريف ظَاهر، وفِي هامش ( أ ) جَمعُ «مَا» وهُو
 الصَّحيحُ، وألَّفَ أَبُوبكرِ الأُنْبَارِيُّ، وابنُ خَالَويه وغيرهما في المَاءَاتِ كُتُبًا.

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي «جَمْهَرَةَ اللُّغَةِ» لابنِ دُرَيْدِ الأَزْدِيِّ (ت: ٢١٠هـ).

وَكَانَ عَفِيْفًا مِنْ حُبِّ الْمَالِ، مُهِيْنًا لَهُ، بَاعَ جَمِيْعَ مَا وَرِثَهُ، وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ التُّجَّارِ فَأَنْفَقَهُ فِي طَلَبِ العِلْمِ حَتَّىٰ سَافَرَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» وَ«أَصْبَهَانَ» مَرَّاتٍ مَاشِيًا يَحْمِلُ كُتُبَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنْتُ أَبِيْتُ بِ (بَغْدَادَ) فِي المَسَاجِدِ، وَآكُلُ خَبْزَ الدُّخْنِ. وَسَمِعْتُ أَبَاالفَضْلِ ابنَ نَبْهَانَ (١) الأَدِيْبَ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ الحَافِظَ أَبَا العَلاَءِ فِي مَسْجِدِ مِنْ مَسَاجِدِ «بَغْدَادَ» يَكْتُبُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ ؟ لأَنَّ السِّرَاجَ كَانَتْ عَالِيَةً، ثُمَّ نَشَرَ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرَهُ فِي الْآفَاقِ، وَعَظُمَ شَأْنُهُ فِي قُلُونِ المُلُونِ وَأَرْبَابِ المَنَاصِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ وَالْعَوَّامِّ، حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يَمُرُّ بِـ «هَمَذَانَ»، فَلاَ يَبْقَىٰ أَحَدٌ رَآهُ إِلاَّ قَامَ، وَدَعَا لَهُ حَتَّىٰ الصِّبْيَانَ وَالْيَهُوْدِ، وَرُبَّمَا كَانَ يَمْضِي إِلَىٰ بَلَدِهِ «مُشْكَانَ» فَيُصَلِّي بِهَا الجُمُعَة، فَيَتَلَقَاهُ أَهْلُهَا خَارِجَ البَلَدِ؛ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَاليَهُودُ عَلَىٰ حِدَةٍ وَيَدْعُونَ لَهُ إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ البَلَدَ، وَكَانَ يُفْتَحُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جُمَلٌ فَلَمْ يَدَّخِرْهَا، بَلْ يُنْفِقْهَا عَلَىٰ تَلامِذَتِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ رُسُوهٌ لأَقْوَام، وَمَا كَانَ يَبْرَحُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِيْنَارِ هَمَذَانِيَّةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الدَّيْنِ مَعَ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُفْتَحُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَطْلُبُ لأَصْحَابِهِ مِنَ النَّاسِ، وَيُعِزُّ أَصْحَابَهُ وَمَنْ يَلُوْذُ بِهِ، وَلاَ يَحْضُرُ دَعْوَةً حَتَّىٰ يَحْضُرَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِ الظَّلَمَةِ، وَلاَ قَبِلَ مِنْهُمْ مَدَرَةً قَطُّ، وَلاَ رِبَاطًا، وَإِنَّمَا كَانَ يُقْرِىءُ فِي دَارِهِ وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِهِ سُكَّانٌ، وَكَانَ يُقْرِىءُ نِصْفَ نَهَارِهِ الحَدِيْثَ، وَنِصْفَهُ القُرآنَ وَالعِلْمَ، وَكَانَ لاَ يَخْشَىٰ السَّلاَطِيْنَ، وَلاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةٌ لاَئِمٌ، وَلاَ يُمْكِنُ أَحَدٌ أَنْ

<sup>(</sup>۱) كَذَا في (أ) و (هـ) و (ط) وفي (ب) و (ج) و (د): «بنيمان».

يَعْمَلَ فِي مَحِلَّتِهِ (١) مُنْكَرًا وَلاَ سَمَاعًا، وَكَانَ يُنْزِلُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَنْزِلَتَهُ، حَتَّىٰ تَالَفَتِ القُلُوْبُ عَلَىٰ مَحبَّتِهِ، وَحَسُنَ الذِّكْرُ لَهُ فِي الآفَاقِ البَعِيْدَةِ، حَتَّىٰ أَهْلِ «خُوارَزْمَ» الَّذِيْنَ هُمْ مُعْتَزِلَةٌ مَعَ شِدَّتِهِ فِي الحَنْبَلِيَّةِ (٢)، وَكَانَ حَسَنَ الصَّلَاةِ، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مَشَايِخِنَا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْهُ. وَكَانَ مُشَدِّدًا فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ، لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمَسُ مَدَاسَهُ.

قُلْتُ: هَاذِهِ زَلَةٌ مِنْ عَالِمٍ. قَالَ: وَكَانَتِ السُّنَةُ فِصَارًا، وَأَكْمَامُهُ وَحِثَارَهُ، وَصَارًا، وَعِمَامَتُهُ نَحْوٌ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَكَانَتِ السُّنَةُ شِعَارَهُ وَدِثَارَهُ، اعْتِقَادًا وَفِعْلًا، بَحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَجْلِسَهُ رَجُلٌ، فَقَدَّمَ رِجْلُهُ الْيُسْرَىٰ، كَلَّفَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقَدِّمَ اليُمْنَىٰ، وَلاَ يَمَسُّ الأَجْزَاءَ إِلاَّ عَلَىٰ وُضُوءٍ، اليُسْرَىٰ، كَلَفَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقَدِّمَ اليُمْنَىٰ، وَلاَ يَمَسُّ الأَجْزَاءَ إِلاَّ عَلَىٰ وُضُوءٍ، اليُسْرَىٰ، كَلَّفَهُ أَنْ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ وَلاَ يَدَعُ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ تَعْظِيمًا لَهَا، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَيْقُ بِهِ يَحْكِي. قَالَ: مَأْتُ القَيْقُ طَبَقَةً بِخَطِّ الحَافِظِ، فَقَالَ: هَذَا خَطُّ أَيْقُ بِهِ يَحْكِي. قَالَ: مَالَىٰ السَّلَفِيُّ طَبَقَةً بِخَطِّ الحَافِظِ، فَقَالَ: قَدَّمَهُ دِيْنُهُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ أَيْقُ بِهِ يَحْكِي عَنْ أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالغَافِرِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ الفَارِسِيِّ، وَسَمِعْتُ مَنْ أَيْقُ بِهِ يَحْكِي عَنْ أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالغَافِرِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ الفَارِسِيِّ، وَسَمِعْتُ مَنْ أَيْقُ بِهِ يَحْكِي عَنْ أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالغَافِرِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ الفَارِسِيِّ، وَسَمِعْتُ مَنْ أَيْقُ بِهِ يَحْكِي عَنْ أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالغَافِرِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ الفَارِسِيِّ، وَسَمِعْتُ مَنْ أَبِي العَلَاءِ، لَمَا وَخَلَ «نَيْسَابُورُو»: مَا دَخَلَ «نَيْسَابُورُو» وَذَكَرَ مَعْ مَنْ الحَافِظُ أَبُو القَاسِمِ، وَقَالَ القَاسِمُ بنُ رَجُعَ وَلَمْ يَلْقَ الحَافِظُ أَبُو القَاسِمِ، وقَالَ القَاسِمُ بنُ العَلاءِ ضَاعَتْ سَفْرَتُهُ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحَافِظُ أَبُو القَاسِمِ، وقَالَ القَاسِمُ بنُ

في (ط) و(أ): «مَجْلِسهِ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الحنبلة» خطأ طباعة.

عَسَاكِرِ الحَافِظُ: سَمِعْتُ التَّاجَ المَسْعُوْدِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَاالعَلَاءِ الهَمَذَانِيَّ يَقُولُ لِرَجُلِ اسْتَأْذَنَهُ فِي الرِّحْلَةِ: إِنْ عَرَفْتَ أَحَدًا أَعْرَفَ مِنِّي فَحِيْنَئِذِ آذَنُ لَكَ يَقُولُ لِرَجُلِ اسْتَأْذَنَهُ فِي الرِّحْلَةِ: إِنْ عَرَفْتَ أَحَدًا أَعْرَفَ مِنِّي فَحِيْنَئِذِ آذَنُ لَكَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَىٰ ابنِ عَسَاكِرٍ ، فَإِنَّهُ حَافِظٌ كَمَا يَجِبُ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ نَاصِحِ الدِّينِ بنِ الحَنْبَلِيِّ: أَمَّا حُرْمَةُ الحَافِظِ أَبِي العَلاَءِ، وَمَكَانَتَهُ فِي العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ فَمَشْهُوْرَةٌ، وَكَرَامَاتِهِ كَذَٰلِكَ.

وَمِنْ نَوَادِرِ الحَافِظِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي اليَوْمِ الوَاحِدِ ثَلَاثِيْنَ فَرْسَخًا.

حَدَّثِنِي الإِمَامُ طَلْحَةُ بِنُ مُظَفَّرِ العَلْثِيُّ قَالَ: بِيْعَتْ كُتُبُ ابِنِ الجَوَالِيْقِيِّ فِي «بَغْدَادَ» فَحَضَرَهَا الحَافِظُ أَبُوالعَلاَءِ الهَمَذَانِيُّ، فَنَادَوا عَلَىٰ قِطْعةٍ مِنْهَا: بِسِتِّينَ دِيْنَارًا، فَاشْتَرَاهَا الحَافِظُ أَبُوالعَلاَءِ الهَمَذَانِيُّ، بِسِتِّينَ دِيْنَارًا، وَالانْظَارَ مِن يَوْمِ الحَمِيْسِ، فَخَرَجَ الحَافِظُ، وَاسْتَقْبَلَ طَرِيْقَ مِن يَوْمِ الخَمِيْسِ، فَخَرَجَ الحَافِظُ، وَاسْتَقْبَلَ طَرِيْقَ «هَمَذَانَ»، فَوَصَلَ فَنَادى عَلَىٰ دَارٍ لَهُ، فَبَلَغَتْ بِسِتِّيْنَ دِيْنَارًا، فَقَالَ: بِيْعُوا، قَالُوا تَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: بِيْعُوا، فَبَاعُوا الدَّارَ بِسِتِّيْنَ دِيْنَارًا فَقَبَضَهَا، قَالُوا تَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: بِيْعُوا، فَبَاعُوا الدَّارَ بِسِتِّيْنَ دِيْنَارًا فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فَدَخَلَهَا يَوْمَ الخَمِيْسِ، فَوَفَّىٰ ثَمَنَ الكُتُبِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَحُدُ بِحَالِهِ إِلاَّ بَعْدَادَ» فَدَخَلَهَا يَوْمَ الخَمِيْسِ، فَوَقَىٰ ثَمَنَ الكُتُب، وَلَمْ يَشْعُرْ أَحَدُ بِحَالِهِ إِلاَّ بَعْدَادَ» فَدَخَلَهَا يَوْمَ الخَمِيْسِ، فَوَقَىٰ ثَمَنَ الكُتُب، وَلَمْ يَشْعُرْ أَحَدُ بِحَالِهِ إِلاَّ بَعْدَادَ اللَّهُ مَا الْخَمِيْسِ، فَوَقَىٰ ثَمَنَ الكُتُب، وَلَمْ يَشْعُرْ

تُوفِّي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لَيْلَةَ الخَمِيْسِ تَاسِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ النَّجَارِ، عَنِ الحَافِظِ أَبِي جَعْفَرِ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ نَحْوَ ذٰلِكَ في تَرْجَمَةِ ابنِ الخَشَّابِ السَّابِقَةِ.

ابنِ الحَمَّامِيِّ الوَاعِظِ، وَذَكَرَ مَكِيُّ بنُ بُنْجِيْرٍ (١)، وَابْنِ الجَوْزِيِّ: أَنَّهُ تُوفَيِّ لَيْلَةَ الخَمِيسِ لِتِسْعَ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ. قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: وَبَلَغَنِي: أَنَّهُ رُئِيَ فِي المَنَامِ فِي مَدِيْنَةٍ جَمِيْعُ جُدْرَانِهَا مِنَ الكُتُبِ، وَحَوْلَهُ وَبَلَغَنِي: أَنَّهُ رُئِيَ فِي المَنَامِ فِي مَدِيْنَةٍ جَمِيْعُ جُدْرَانِهَا مِنَ الكُتُب، وَحَوْلَهُ كُتُبٌ لا تُحَدُّ، وَهُو مُشْتَغِلٌ بِمُطَالَعَتِهَا، فَقِيْلَ لَهُ: مَا هَلَهْ الكُتُب؟ قَالَ: سَأَلْتُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَشْغَلَنِي بِمَا كُنْتُ أَشْتَغِلُ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَأَعْطَانِي. وَرَأَىٰ لَهُ سَأَلْتُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَدَيْنِ خَرَجَتَا مِنْ مِحْرَابِ مَسْجِدِهِ، فَقَالَ: مَاهَلْدِهِ اليَدَانِ؟ شَخْصٌ آخَرُ: أَنَّ يَدَيْنِ خَرَجَتَا مِنْ مِحْرَابِ مَسْجِدِهِ، فَقَالَ: مَاهَلْدِهِ اليَدَانِ؟ فَقَالَ: هَاللهَ اللهَ الْكَافِ؟ العَلاَءِ قَدْ أَقْبَلَ، قَالَ: وَإِذَا بِأَبِي لَعَلَاءِ قَدْ أَقْبَلَ، قَالَ: وَإِذَا بِأَبِي الْعَلاَءِ قَدْ أَقْبَلَ، قَالَ: يَا فُلاَنُ: اللهَ لَكَا وَرَجَعَا، وَقَالَ: يَا فُلاَنُ: أَلَا الْعَلاَءِ قَدْ أَقْبَلَ، قَالَ: يَا فُلاَنُ: عَلَيْ السَّلاَمَ، وقَالَ: يَا فُلاَنُ: مَا هَلَوْنَ حَتَّىٰ السَلاَمَ، وقَالَ: يَا فُلاَنُ: وَلِكَا بِي شَيْئًا وَرَجَعَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ عَلَىٰ المَلَكَيْنِ فَمَا قَدَرَا أَنْ يَقُولُا لِي شَيْئًا وَرَجَعًا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) ساقِطٌ من (ط) و(د) وفي (أ)، (ج)، (هـ): "بحير" وفي (ب) "تمحيد" وَذَكَرَ في كِتَابِهِ "التَّمْهيدِ" (وَرَقَة: ٥٤) عَبْدَالمَلِكِ بن مَكِّي بنِ بُنْجِيْرِ الشَّعْرِيَّ الشَّعْارَ. فَلَعَلَهُ وَالِدُهُ أَوْ مِنْ ذَوِيْ قَرَابَتِهِ؟!، أَمَّا مَكِّيُّ نَفْسُهُ فَهُوَ مَكِّيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالمَلِكِ بنِ مَكِيًّ السَّعَّارِ الأَصْفَهَانِيُّ، المُحَدِّثُ، عِمَادُ الدِّينِ، أَبُوالحَرَمِ. كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ ابنِ بُنْجِيْرِ بنِ الشَّعَّارِ الأَصْفَهَانِيُّ، المُحَدِّثُ، عِمَادُ الدِّينِ، أَبُوالحَرَمِ. كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (٢ / ١٧٩)، وقالَ: "سَمِعَ جَمِيْعَ كِتَابِ "حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَةِ الأَصْفِياءِ" لأَبِي نُعَيْمٍ... عَلَىٰ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّيْنِ أَبِي مَنْصُورٍ شَهْرَدَار بنِ وَطَبَقَةِ الأَصْفِياءِ " لأَبِي نُعَيْمٍ... عَلَىٰ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّيْنِ أَبِي مَنْصُورٍ شَهْرَدَار بنِ شِيْرَويْهِ الدَّيْلَمِيِّ فِي جُمَادَىٰ الأَوْلَىٰ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْن وَخَمْسِمَائَةَ، وَكَانَ كَثِيْرَ السَّمَاعِ لِكُتُبِ الأَحْوِيْ النَّيْوِيَةِ، وَقَدْ كَتَبَ الكَثِيْرَ بِخَطِّهِ أَيْضًا". وَالتَّسْمِيَةُ بِ "بُنْجِيْرٍ" مَنْهُ وْرَةٌ، مِنْهُم: الشَّيْخُ بُنْجِيْرُ بنُ مَنْصُورٍ الهَمَذَانِيُّ، صَاحِبُ جَعْفَرِ الأَبْهَرِيِّ، وَعَيْرُهُ.

١٦١ دَهْبَلُ بُن علِي (١) بنِ مَنْصُورِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِاللهِ، المَعْرُوْفُ بِـ ابنِ كَارِهٍ» البَعْدَادِيُّ، الحَرِيْمِيُّ، الخَبَّازُ، أَبُوالحَسَنِ.

وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِیْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، وَسَمِعَ مِنَ الحُسَیْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ البُسْرِيِّ، وَأَبِي عَلِيٍّ بنِ المَهْدِيِّ، وَابْنِ بَیَانٍ، وَابنِ نَبْهَانَ وَغَیْرِهِمْ، وَذَکَرَهُ ابنُ السَّمْعَانِیِّ فِی کِتَابِهِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّينِ المَقْدِسِيُّ: كَانَ فَقِيْهًا مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا، وَكَانَ شَيْخًا وَكَانَ شَيْخًا وَكَانَ شَيْخًا وَكَانَ شَيْخًا وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا (أَثَنَا)(٢) بِكِتَابِ (الخَرَاجِ)(٣) لِيَحْيَىٰ بنِ آدَمَ .

### (١) ١٦١ ـ دَهْبَلُ بنُ كَارِهِ (٤٩٥ ـ ٥٦٩):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/١٧١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٦٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَظَّدِ» (١/ ٢٧٦). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (١/ ٥٧٥) (٥/ ٧٧)، وَالمُنْظَدِ» (١/ ٢٧٦)، وَذَكَرَهُ المُنْذِرِئُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٤٦٤) فِي تَرْجَمَةِ وَالتَّقْيِدُ لَهُ (٥/ ٣٢)، وَذَكَرَهُ المُنْذِرِئُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٤٦٤) فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ عَبْدِاللهِ، وَالحَافِظِ الذَّهَبِئُ فِي سِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (١/ ٢/٢٤) ذَكَرَهُ وَلَمْ يُتَرْجِمُ لَهُ، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٨٧)، وَالمُشْتَبَةُ للذَّهَبِئُ (١/ ٢٨٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٤٠)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ٢٨٧)، وَالتَّوْضِيْحُ (٤/ ٢٤)، وَالتَّرْضِيْحُ (٤/ ٢٨)، وَالتَّرْضِيْحُ (٤/ ٢٨)، وَالتَّرْصِيْرُ (٢/ ٢٥٥).

ـ وابنُهُ عَبْدُاللهِ بنُ دَهْبَلِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَنْصُوْرِ بنِ كَارِهِ (ت: ٥٩٩). وَأَخُوهُ لاَحِقُ ابنُ عَلِيِّ بنِ مَنْصُوْرِ بنِ كَارِهِ (ت: ٥٧٣هـ). لَمْ يَذْكُرْهُمَا المُؤَلِّفُ وَيَأْتِي ذِكْرُهُمَا في مَوْضِعَيْهِمَا مِنَ الاسْتِدْرَاك إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أتى» خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَلَعَلَهَا فِي الأَصْلِ: «أَثَنِي».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الجَرَّاحُ» خطأُ طِبَاعَةٍ، وَكِتَابُ «الخَرَاجِ» هَـٰذَا مَشْهُوْرٌ، وَيَحْيَىٰ بنُ آدَمَ =

وَقَالَ أَبُوالمَحَاسِنِ القُرَشِيُّ: كَانَ فَقِيْهًا، حَسَنًا، فَاضِلاً، زَاهِدًا، صَادِقًا، ثِقَةً. وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّهُ أَضَرَّ بِأَخَرَةٍ. وَقَالَ ابنُ نُقْطَةً ('): هُو ثِقَةٌ، صَالِحٌ. قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: كَانَ فَقِيْهًا، حَنْبَلِيًّا، ثِقَةً، حَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ. قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: كَانَ فَقِيْهًا، حَنْبَلِيًّا، ثِقَةً، حَدَّثَ، وَسَمِع مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ. وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: تَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَسَمِع مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ. قُلْتُ : رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ، وَجَمَاعَةٌ، تَوُفِّيَ فِي يَوْمِ الثُّلاثَاءِ لِلَيْلَتَيْنِ فَكَمَا مِنْ مُحَرَّم سَنَةَ تِسْع وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِهِ مَقْبَرَةِ بابِ حَرب ". خَلَتَا مِنْ مُحَرَّم سَنَةَ تِسْع وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِهِ مَقْبَرَةِ بابِ حَرب ". وَهَ مَا مُنْ مُحَرَّم سَنَةَ تِسْع وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِهِ مَقْبَرَةِ بابِ حَرب ". وَدُفِنَ بِهُ مَنْ مُحَرَّم سَنَةَ تِسْع وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِهُ مَقْبَرَةِ بابِ حَرب ". وَدُونَ بِ مَعْبَرَةِ بابِ حَرب ". وَدُفِنَ بِهُ مُنَالُ المُهُمَّلَةِ ، وَالْبَاءِ المُوتَ حَدَةِ، بَيْنَهُمَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ ('٢). وَدُدُ مُنَالُ المُقْرِيءُ، المُقْرِيءُ، أَبُومُ حَمَّدٍ . ذَكَرَهُ مَا اللَّهُ مُ مَعَمَّدٍ بنُ بَعِيلٍ ('٣) بنِ الخَلِيْلِ الجِيلِقُ ، المُقْرِيءُ، أَبُومُ حَمَّدٍ . ذَكَرَهُ مُ مَعَمَّدٍ . ذَكَرَهُ وَالْمَاءِ مَعْدُونَ بِولَا لَا مُؤْرِيءً ، المُقْرِيءُ ، أَبُومُ مُحَمَّدٍ . ذَكَرَهُ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٦٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَقَّدِ» (١/ ٢٧٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَقَّدِ» (١/ ٢٧٧). وَيُرَاجَعُ: الشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٣٣) (٦/ ٣٨٥).

إِمَامٌ، مُقْرِىءٌ، فَقِيْهٌ، ثِقَةٌ، مِنْ شُيُوْخِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (ت: ٢٠٣). أَخْبَارُهُ في: طَبَقَاتِ البِنِ سَعْدِ (٢/٢٠) وَهُو مُتَرْجَمٌ في طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (٣/ ٥٢) وَخَرَّجْتُ تَرْجَمَتَهُ ابنِ سَعْدِ (٢/ ٤٠٢)، وَهُو مُتَرْجَمٌ في طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (٣/ ٥٢) وَخَرَّجْتُ تَرْجَمَتَهُ هُنَاكَ، وَكِتَابُهُ «الخَرَاجُ» (ط) في «لَيْدَن» سَنَةَ (١٣١٤)، ثُمَّ طُبِعَ بتَصْحِيْحِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ شَاكِرٍ سَنَةَ (١٣٤٧هـ)، فِي المَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّة بالقَاهِرَةِ بِـ «مِصْرَ». ثمَّ أُعِيْدَ طَبْعُهُ فِي «لَيْدَن» مَرَّةً ثَانِيَةً سَنَةَ (١٣٧٨هـ). وَلَهُ نُسَخٌ خَطِّيَةٌ مُعْتَبَرَةٌ، مِنْهَا في المَكْتَبَةِ الوَطَنِيَّةِ بِـ «بَارِيْسَ» نُسْخَةٌ جَلِيْلَةٌ مَكْتُوبَةٌ سَنَةَ (١٣٨٩هـ).

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ في «التَّقْييدِ» هُو وَأَخَاهُ لاَحِقًا، وَقَالَ: «وَسَمَاعُهُمَا صَحِيْحٌ»، وَذَكَرَهُ في «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ»، فَقَالَ: «وَهُو نَقِيْهُ، مُقْرِىءٌ، حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَشْيَاخِنَا، وهُو ثِقَةٌ».

<sup>(</sup>٢) و «كَارِهُ» اسمُ فَاعِلِ مِنَ الكَرَاهِيَةِ.

<sup>(</sup>٣) ١٦٢ \_ عَبْدُالصَّمَدِ بِدِيْلِ (؟\_٥٦٩هـ):

ابنُ القَطِيْعِيِّ، فَقَالَ: قَدِمَ «بَغْدَادَ» وَنَزَلَ «بَابَ الأَزَجِ»، وَقُرِىءَ عَلَيْهِ القُرآنَ بِالرِّوايَاتِ الكَثِيْرَةِ، وَرَوَاهَا عَنْ أَبِي العَلاَءِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيِّ.

قُلْتُ: وَقَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي العَلاَءِ الحَدِيْثَ، قَالَ: وَكَانَ عَالِمًا، ثِقَةً، ثَبْنًا، فَقِيْهًا، مُفْتِيًا، وَكَانَ اشْتِعَالُهُ بِالفِقْهِ عَلَىٰ وَالِدِيْ \_ رَحِمَهُ الله \_ وَنَاظَرَ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَكَتَبَ إِلَيَّ \_ وَأَنَا مُسَافِرٌ \_ كِتَابًا ذَكَرَ فِيْهِ مَاأَحْبَبْتُ ذِكْرَهُ وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَكَتَبَ إِلَيَّ \_ وَأَنَا مُسَافِرٌ \_ كِتَابًا ذَكَرَ فِيْهِ مَاأَحْبَبْتُ ذِكْرَهُ لِبَمَا أَنْتَ بِصَدَدِهِ، وَلاَ تَكُنْ مُضَيِّعًا أَنْفَاسًا مَعْدُوْدَةً، وَأَعْمَارًا مَحْسُوبَةً، وَاجْعَلْ مَا لاَ يَعْنِيْكَ وَلاَ تَكُنْ مُضَيِّعًا أَنْفَاسًا مَعْدُوْدَةً، وَأَعْمَارًا مَحْسُوبَةً، وَاجْعَلْ مَا لاَ يَعْنِيْكَ دَبُرَ أَذُنِكَ، وَاغْمِضْ عَيْنَيْكَ عَمَّا لَيْسَ مِنْ حَظِّهَا، وَاطْلُبْ مِنْ رَيْحَانَةِ مَا دَرُمَ عَلَيْكَ، وَيغَنِكَ عَمَّا لَيْسَ مِنْ حَظِّهَا، وَاطْلُبْ مِنْ رَيْحَانَةِ مَا حَرُمَ عَلَيْكَ، وَيغَلَكَ، وَيغَلِبُ شَيْطَانَكَ، وَتَحُوزُ مَطَالِبَكَ، وَالسَّلاَمُ، تُوفِّقِي \_ رَحِمَهُ الله له \_ سَنة تِسْعِ وَسِتِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، وَدُونَ بِمَقْبَرَةِ وَالسَّلاَمُ، تُوفِّقِي \_ رَحِمَهُ الله له \_ سَنة تِسْعِ وَسِتِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، وَدُونَ بِمَقْبَرَةِ اللهِ مَامِ أَحْمَدَ بِالقُرْبِ مِنْ قَبْرِ بِشْرِ الحَافِي . قَالَ: وَ "بَدِيْلُ" بِفَتْحِ البَاءِ، وَذَكَرَهُ اللهَالِمَ أَحْمَدَ بِالقُرْبِ مِنْ قَبْرُ بِشْرِ الحَافِي . قَالَ: وَ "بَدِيْلُ" بِفَتْحِ البَاءِ، وَكَانَ اللهَالْمِ فَوْرَا مُعْرَقً وَكُونَ بِمَقْرَا مُعْرَو الْ سَنةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، وَكَانَ النَّابُ وَلَا سَنةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةً، مَنْ تَمِيْم بنِ البَنْدَيْهِ عِي الْأَوَّلُ سَنةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَلَا مَنْ عَرْم السَّبْتِ سَلْحُ رَبِعِ الأَوَّلُ سَنةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً،

177 عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ النَّفِيسِ (٢) بِنِ الأَسْعَدِ الغِيَاثِيُّ، الفَقِيْهُ المُقْرِيءُ

<sup>(</sup>١) تُونُفِّي سَنَةَ (٩٧٥هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) ١٦٣ ـ ابنُ النَّفِيسِ الغِيَاثِيُّ (؟ بعد ٥٦٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٤)، =

أَبُوبَكْرٍ، وَيُعْرَفُ بِـ «الأَعَزِّ» البَعْدَادِيُّ. كَانَ فِي ابْتِداءِ أَمْرِهِ يُعَنِّي، وَلَهُ صَوْتٌ حَسَنٌ، ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، وَقرَأَ القُرْآنَ فِي زَمَنِ يَسِيْرٍ، وَتَعَلَّمَ الخَطَّ فِي أَيَامٍ قَلَائِلَ، وَحَفِظَ كِتَابَ «الخِرَقِيِّ» وَأَتْقَنَهُ، وَقَرَأُ مَسَائِلَ الخِلاَفِ عَلَىٰ فِي أَيَامٍ قَلَائِلَ، وَحَفِظَ كِتَابَ «الخِرَقِيِّ» وَأَتْقَنَهُ، وَقرَأُ مَسَائِلَ الخِلاَفِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الفُقَهَاءِ، وكَانَ ذَكِيًّا جِدًّا، يَحْفَظُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَالاَ يَحْفَظُهُ عَيْرُهُ فِي شَهْرٍ، وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِالوَهَابِ الأَنْمَاطِيِّ، وسَعْدِ الخَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَعَسْكَرِ بنِ أُسَامَةَ النَّصِيبِيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ، وَسَافَرَ إِلَىٰ «الشَّامِ» وَعَسْكَرِ بنِ أُسَامَةَ النَّصِيبِيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ، وَسَافَرَ إِلَىٰ «الشَّامِ» وَسَكَنَ «دِمَشْقَ» مُدَّةً، وَأَمَّ بِالحَنَابِلَةِ فِي جَامِعِهَا، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَىٰ دِيَارِ «مِصْر» وَسَكَنَ «دِمَشْقَ» مُدَّةً، وَأَمَّ بِالحَنَابِلَةِ فِي جَامِعِهَا، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَىٰ دِيَارِ «مِصْر» وَسَكَنَ «دِمَشْقَ» مُدَّةً، وَأَمَّ بِالحَنَابِلَةِ فِي جَامِعِهَا، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَىٰ دِيَارِ «مِصْر» وَسَكَنَ «دِمَشْقَ» مُدَّةً، وَأَمَّ بِالحَنَابِلَة فِي جَامِعِهَا، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَىٰ دِيَارِ «مِصْر» وَلَائِهُ مَتَمَسَّكَ اللَّهُ مُتَمَسِّكُ إِلاَّ قَرِيلًا فَوَيْهُ اللَّهُ مُتَمَسِّكُ إِلاَّ غَيْرَهُ، كَانَ قَوِيًّا فِي دِيْنِ اللهِ مُتَمَسِّكًا بِالآثَارِ، لاَ يَرَىٰ مُنْكَرًا وَلاَ يَسْمَعُ بِهِ إِلاَّ غَيْرَهُ،

وَالْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/٢١)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٢٦٨/٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٧٧). وَيُرَاجَعُ: الشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٣٣) (٣٦٨/٦). وَلَمْ أَقِفْ بَعْدُ عَلَىٰ نِسْبَتِهِ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ هِيَ ؟
 نِسْبَتِهِ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ هِيَ ؟

<sup>(</sup>۱) ابنُ اللَّتِي هَلذَا مُتَرْجَمٌ فِي المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (۱/ ۹۰)، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ سَنَةَ (٥٦ هـ) وَزَادَ بَيْنَ «عَلِيِّ» وَ«زَيْدِ» «عُمَرَ» وَهُو عَمُّ المُحَدِّثِ المَشْهُورُ عَبْدِالله بنِ عُمرَ بنِ عَلِيٍّ ابنِ عُمرَ بن زَيْدِ، أَبُوالمُنَجَّىٰ (ت: ٦٣٥ هـ) صَاحِبُ «المَشْيَخَةِ» الَّتِي خَرَّجَهَا لَهُ مُحَمَّدُ ابنِ عُمرَ بن زَيْدِ، أَبُوالمُنَجَّىٰ (ت: ٦٣٥ هـ) صَاحِبُ «المَشْيَخَةِ» الَّتِي خَرَّجَهَا لَهُ مُحَمَّدُ ابنُ يُوسُفَ البَرْزَالِيُّ قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإسْلامِ (٢٤١) وَسَمِعَ بِإِفَادَةِ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بن عَليً بن عَليً . . . ».

أَقُولُ - وَعَلَىٰ الله أَعْتَمِدُ -: قَوْلُ ابنِ اللَّتِّيِّ هُنَا: «وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَبْوَ ابَامِنَ الخِرَقِيِّ» يدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلِيٍّ، فَهَلْ ابنُ أَخِيهِ كَذٰلِكَ ؟! أَظُنُّ ذٰلِكَ وَلاَ أَسْتَيْقِنُهُ، لِذَالَمْ أَسْتَدْرِ كُهُمَا، وَاللهُ أَعْلَم.

لاَ يُحَابِي فِي قَوْلِ الْحَقِّ أَحَدًا، قَالَ: وصَحِبْتُهُ، وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ مُعْتَقَدًا فِي السُّنَةِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَبُوابًا مِنَ «الْخِرَقِيِّ» قَالَ: وَخَرَجَ مِنْ «بَعْدَادَ» سَنَةَ اثْنَتَيْنِ السُّنَةِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَبُوابًا مِنَ «الْخِرَقِيِّ» قَالَ: وَخَرَجَ مِنْ «بَعْدَادَ» سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِمَائَةَ وَقِيْلَ: إِنَّهُ تُونُفِّي بِهِ مِصْرَ» بَعْدَ سَنَةِ سِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ وَقِيْلَ: إِنَّهُ تُونُفِي بِهِ مِصْرَ» بَعْدَ سَنَةٍ سِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ وَرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَخَمْسِمَائَة وَقِيْلَ: إِنَّهُ تُونُونِ مَا مُعْدَدِهُ بَعْدَ اللهِ اللهُ سَعْوَدِ (٢) أَنَاشِيدَ. اللهُ اللهُ وَلَا عَنْهُ أَبُو الْجُورُ وَ حَاتِمُ بِنُ سِنَانِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَبْلِيُّ (١) أَنَاشِيدَ. اللهُ تَعَالَىٰ وَ يَحْيَىٰ بِنُ نَجَاحٍ بِنِ سُعُودٍ (٢) بِنِ عَبْدِاللهِ اليُوسُفِيُ (٣) المُؤدِّبُ ، الأَدِيْبُ ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٦٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المَنْقَدِ» (١/ ٢٦٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّمُ (١/ ٢٤٩)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٢٦٩)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢٧٨). وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٣٦) (٣/ ٣٨٩).

ـ أَخُوهُ : مُحَمَّدُ بنِ نَجَاحِ بن سُعُوْدٍ : (ت : ٥٧٥هـ).

- وَأَخُوهُ أَيْضًا: عَلِيُّ بِنُ نَجَاحِ بِنِ سُعُوْدٍ: (ت: ٥٩٧هـ). نَذْكُرْهُمَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَرَجَّحتُ أَنْ يَكُونَ جَدُّهُ (سَعُودٌ الْيُوسُفِيُّ) الذِّي يُسْنِدُ إِلَيْهِ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ ابنِ أَبِي يَعْلَىٰ فِي الطَّبَقَاتِ (١/ ٢٥٣/ ٢ / ٢٥٧ ه ، ٣/ ٤٠٤) يُسْنِدُ إِلَيْهِ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ ابنِ أَبِي يَعْلَىٰ فِي الطَّبَقَاتِ (١/ ٢٥٣ م / ٢٠٤ ه) بِدَّسُعُودٍ النَّوسُفِيُّ» وَ «سُعُودٍ الصُّوْفِيُّ» وَقُلْتُ آنذَاكَ لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ بِدَسْعُودٍ العَبْرِهِ وَقَفْتُ عَلَىٰ شَيء مَنْ أَخْبَارِهِ وَفِيْمَا أَظُنُ وَ فَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ مَحْمَعِ الآدَابِ فِي مُعْجَمِ الأَلْقَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (٥/ ٥٥ ٥): «مُؤْتَمَنُ الدَّوْلَةِ أَبُواليُمَنِ = مَحْمَعِ الآدَابِ فِي مُعْجَمِ الأَلْقَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (٥/ ٥٥): «مُؤْتَمَنُ الدَّوْلَةِ أَبُواليُمَنِ =

<sup>(</sup>١) (الحَبْلِيُّ) مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ (حَبْلَةَ) مَوْضِعٌ بِـ «الشَّامِ» منْ مُضَافَاتِ «الرَّمْلَةِ»... بِفَتْحِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَسُكُوْنِ البَاءِ المُوحَّدةِ، وَبَعْدَ الَّلَامِ المَفْتُوْحَةِ تَاءُ تَأْنِيْثِ» كَذَا قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في التَّكْملة (١/ ٤٤)، وَذَكَرَ حَاتِمًا المَذْكُوْرَ هُنَا فِي وَفَيَاتِ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في التَّكْملة (١/ ٤٤)، وَذَكَرَ حَاتِمًا المَذْكُوْرَ هُنَا فِي وَفَيَاتِ (٥٩٥هـ) قَالَ: «لَقِيْتَهُ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِيَ السَّمَاعُ مِنْهُ».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و (د): «مَسْعُوْدٌ».

<sup>(</sup>٣) ١٦٤ \_ أَبُوالبرَكَاتِ يَحْيَىٰ بنُ نَجَاحِ (؟ ٢٩٥٥هـ):

الشَّاعِرُ، أَبُوالبَرَكَاتِ. سَمِعَ مِنْ أَبِي العِزِّبِنِ كَادِشٍ وَغَيْرِهِ، قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: سَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ، ثُمَّ قَرَأَ النَّحْوَ وَاللَّغَةَ، وَكَانَ غَزِيْرَ الفَضْلِ، يَقُولُ الشِّعْرَ الحَسَنَ، وَقَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الأَدَبِ وَالعِلْمِ، وفِيْهِ فَضْلٌ، وَلَهُ خَطُّ حَسَنٌ، وَشِعْرٌ رَقِيْقٌ، سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الطَّلَبَةِ، وَكَانَ حَنْبَلِيَّ المَذْهَب، حَسَنَ الاعْتِقَادِ (١).

قُالَ: وَأَنْشَدَنَا أَبُوالبَقَاءِ الفَقِيهِ<sup>(٢)</sup> قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُوالبَرَكَاتِ يَحْيَىٰ بنُ نَجَاحِ اليُوْسُفِيُّ لِنَفْسِهِ:

أَقِلاً مِنْكَ ذَا الجَفَا أَمْ دَلَالُ أَعْذُوْلٌ يُغْرِيْكَ أَمْ غِرَّة (٣) المَعْ نَظْرَةً كُنْتَ يَوْمَ ذَاكَ فَإِنِّي أَنَا عَرَّضْتُ مُهْجَتِي يَوْمَ سَلْعٍ عَبْثًا تَقْتُلُ النُّفُوْسَ وَلاَ تَحْـ

كُلُّ يَوْم يَرُوْعُنِي مِنْكَ حَالُ ـ شُوْقِ أَمْ هَاكَذَايَتِيْهُ الجَمَالُ صِرْتُ فِي القَلْبِ عَثْرَةً لاَ تُقَالُ لِلْهَوَىٰ فَالغَرَامِ دَاءٌ عُضَالُ سَبُ ، إلاَ أَنَّ الدِّمَاءَ حَلاَلُ

سُعُوْدُ بنُ عَبْدِاللهِ الحَبَشِيُّ المُسْتَرْشِدِيُّ، أُسْتَاذُ الدَّارِ...» وَمَا أَظُنُّهُ إِلاَّ المَذْكُوْرَ.
 وَلاَ يَمْنَعُ أَنْ يُنْسَبَ (اليُوسُفِيُّ) إِلَىٰ وَلاَءِ ابنِ يُوسُفَ وَ(المُسْتَرْشَدِي) لِخِدْمَتِهِ المُسْتَرْشَدَ،
 وَ (الحَبَشِيُّ) إَلَى أَصْلِهِ وَعِرْقُهِ، وَ (الصُّوْفِيُّ) إَلَىٰ منَزْعِهِ ومَشَرْبِهِ السُّلُوْكِيِّ، وَبَعْدَ ذٰلِكَ كُلِّهِ (الحَبْبَلِيُّ) نَسَبة إِلَىٰ مَذْهَبِهِ الفِقْهِيَّ. وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ فِي «التَّوْضِيْح».

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَبُوالبَقَاءِ عَبْدُاللهِ بنُ الحُسَيْنِ العُكْبَرِيُّ (ت: ٦١٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِن تَلَامِيْذِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «غرة».

مِنْ عَجِيْبٍ أَنْ لاَ يَطِيْشُ لَهَا سَهْ مَ وَلَمْ تَدْرَ قَطُّ كَيْفَ النِّضَالُ لِيَ قَلْبُ قَدِ اسْتَرَاحَ مِنَ العَدْ لِ وَسَمْعٌ تَكُدُّهُ العُلْالُ وَسَمْعٌ تَكُدُّهُ العُلْالُ وَهَيْ قَصِيْدَةٌ طَوِيْلَةٌ.

تُونُفِّيَ - رَحِمَهُ اللهُ - يَوْمَ السَّبْتِ لإِحْدَىٰ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَوَالٍ سَنَةَ يَسْعِ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، كَذَا ذَكَرَهُ القَطِيْعِيُّ، وَقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ (١): تُونُفِّيَ فِي أَوَاخِر شَوَّالٍ.

وَ «اليُوْسُفِيُ » نِسْبَةً إِلَىٰ وَلاَءِ بَيْتِ ابنِ يُوسُفَ، وَكَانَ جَدُّهُ سُعُوْدٌ (٢) مَوْلَىٰ الشَّيْخِ الأَجَلِّ، أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِالمَلِكِ بنِ يُوسُفَ (٣)، رَحِمَهُ الله (٤).

أ ١٦٥ حَامِدُ بنُ مَحْمُودُ (٥) بنِ حَامِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَمْرٍ و الحَرَّانِيُّ، الخَطِيْبُ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، أَبُوالفَضْلِ، المَعْرُوفُ بِـ «ابنِ أَبِي الحَجَرِ» وَيُلَقَّبُ تَقِيَّ الدِّينِ، شَيْخُ «حَرَّانَ» وَخَطِيْبُهَا، وَمُفْتِيْهَا وَمُدَرِّسُهَا.

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٥٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٧٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٥٣)، وَالمَنْقَطْمُ (١٠ / ٢٥٤)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٢٣٥)، وَتَارِيْخُ المُنتَظَمُ (١٠ / ٢٥٤)، وَتَارِيْخُ الإِكْمَالِ (٢/ ٣٩٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٣٧) (٦/ ٣٩٢)، وَ(الحَجَرُ) بِفَتْحِ الحَاءِ وَالجِيْمِ. وَابْنُهُ: إِلْيَاسُ بنُ حَامِدِ (ت: ٥٩٢هـ)، ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ط) وَ(د): «مَسْعُودٌ». وَيُرَاجَعُ: مُقَدِّمَةُ «الطَّبَقَاتِ».

 <sup>(</sup>٣) المُتَوَفَّىٰ سَنَة (٢٦٠هـ)، وَهُو أَبُوالأُسْرَةِ المشْهُوْرَةِ بِكُثْرَةِ العُلَمَاءِ، تَقَدَّمَ في أَوَّلِ اسْتِدْرَاكِنَا.

 <sup>(</sup>٤) بعدها في (ط) و (د): «تَعَالَىٰ».

<sup>(</sup>٥) ١٦٥ - أَبُوالفَصْلِ بنُ أَبِي الحَجَرِ (١٣٥-٥٦٩هـ):

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ بِ ((حَرَّانَ))، فِيْمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّ الإِمَامِ أَبِي العَبَّاسِ بِنِ تَيْمِيَّةَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ خَطِّ أَحْمَدَ بِنِ سَلَامَةَ بِنِ النَّجَارِ المَحرَّانِيِّ الزَّاهِدِ ((). وَرَحَلَ إِلَىٰ ((بَغْدَادَ)) وَسَمِعَ بِهَا مِنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَلِيِّ الأَنْمَاطِيِّ الحَرْبِيِّ الدَّافِظ، وَيَحْيَىٰ بِنُ حُبَيْشِ الفَارِقِيِّ، وَعُمَرَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَلِيِّ الحَرْبِيِّ الحَرْبِيِّ الحَافِظ، وَيَحْيَىٰ بِنُ حُبَيْشٍ الفَارِقِيِّ، وَعُمَرَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَلِيٍّ الحَرْبِيِ الحَرْبِيِ الحَافِظ، وَيَحْيَىٰ بِنُ حُبَيْشٍ الفَارِقِيِّ، وَعُمَرَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَلِيٍّ الحَرْبِيِ وَغَيْرِهِم، وَتَفَقَّهُ بِهَا، وَبَرَعَ وَنَاظَرَ، وَلَقِيَ بِهَا الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، وَلاَزَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ يَوْمًا يَمْشِي عَلَىٰ سَجَّادَتِهِ، عَلَىٰ بِسَاطِ السُّلْطَانِ. كَذَا ذَكَرَهُ أَبُوعَبْدِاللهِ عَبْدُاللهِ عَبْدُاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَلْى بِسَاطِ السُّلْطَانِ. كَذَا ذَكَرَهُ أَبُوعَبْدِاللهِ ابنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهِ (()).

وَقَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ بِنُ الْحَنْبَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: حَدَّثِنِي وَلَدُهُ إِلْيَاسُ - يَعْنِي: وَلَدَ أَبِي الفَضْلِ حَامِدٍ - قَالَ: وَخَرَجَ وَالِدِي مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ فِي رَيَارَةٍ، وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ، وَانْفَرَدَ وَالِدِي عَنْهُ، وَرَفَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ قَصَبَةٍ، فَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ: مِنْ هَلذَا؟ فَقَالُوا: الفَقِيْهُ حَامِدٌ الْحَرَّانِيُّ، فَقَالَ: هَلذَا يَكُونُ لَهُ تَعَلَّقُ بِالمُلُونِ، وَكَانَ كَمَا قَالَ.

وَذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي «تَارِيخِهِ» فَقَالَ: صَدِيْقُنَا، قَدِمَ «بَغْدَادَ» وَتَفَقَّهَ وَنَاظَرَ، وَعَادَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَكَانَ وَرِعًا، بِهِ وسُوسَةٌ فِي الطَّهَارَةِ.

وَذَكَرَ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ» نَحْوًا مِنْ ذَٰلِكَ، وَقَالَ: كَانَ تَالِيًا لِلْقُرآنِ، كَتَبْتُ عنْهُ، وَكَانَ ثِقَةً.

أَحْمَدُ بنُ سَلاَمَةَ هَلْذَا (ت: ٦٤٦هـ)، ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ .

<sup>(</sup>٢) أَحْمَدُ بنُ حَمْدَانَ بنِ شَبِيْبِ الحَرَّانِيُّ (ت: ٦٩٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ بِنُ تَيْمِيَّةً فِي أُوَّلِ «تَفْسِيْرِهِ» وَبَعْدَ رُجُوعِي إِلَىٰ «حَرَّانَ» كُنْتُ كَثِيْرَ المُبَاحَةِ لِشَيْخِنَا الإمامِ ،البَارِعِ، أَبِي الفَضْلِ، وَحَلِّ مَا حَامِدِ بِنِ مَحْمُوْدِ بِنِ أَبِي الحَجَرِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مُشْكِلِ الآيَاتِ، وَحَلِّ مَا فِيْهَا مِنَ الإِشْكَالاَتِ، وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - إِذَا شَرَعَ فِي التَّفْسِيْرِ وَالتَّذْكِيرِ فَيْهَا مِنَ الإِشْكَالاَتِ، وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - إِذَا شَرَعَ فِي التَّفْسِيْرِ وَالتَّذْكِيرِ فَيْهَا مِنَ الإِشْكَالاَتِ، وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - إِذَا شَرَعَ فِي التَّفْسِيْرِ وَالتَّذْكِيرِ فَيْهَا مِنَ الإِشْكَالاَتِ، وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ اللهِ المَسَامِعِ هَدِيْرُ شَقَاشِقِهِ (١٠)، شَيْهً المَسَامِعِ هَدِيْرُ شَقَاشِقِهِ (١٠)، وَيُرْعَزِعُ المَسَامِعِ هَدِيْرُ شَقَاشِقِهِ (١٠)، هَا السَّيْخُ المَسَامِعِ هَدِيْرُ شَقَاشِقِهِ (١٠)، هَا الشَّيْخُ نَاصِحُ الدِّينِ بنُ الحَنْبَلِيِّ : الرَّسَاقَةِ وَعُسُولَةِ وَاللِّبَاقَةِ . وَقَال الشَّيْخُ نَاصِحُ الدِّينِ بنُ الحَنْبَلِيِّ : الرَّسَةَ فِي «حَرَّانَ» فِي وَقْتِهِ، بَنَى نُوْرُ الدِّينِ مَحْمُودٌ المَدْرَسَةَ فِي «حَرَّانَ» فَمَا قَصَّرَ كَانَ شَيْخُ «حَرَّانَ» فِي وَقْتِهِ، بَنَى نُورُ الدِّينِ مَحْمُودٌ المَدْرَسَةَ فِي «حَرَّانَ» فَمَا قَصَّرَ وَدَوْعَهَا إِلَيْهِ، وَدَوَّسَ بِهَا، وَتَولَلَىٰ عِمَارَةَ جَامِعِ «حَرَّانَ» فَمَا قَصَّرَ فِيْهِ، قِيْلَ: إِنَّهُ رَاحَ إِلَىٰ الرُّوْمِ، وَتَولَلَىٰ نَشْرَ (١٤) الخَشَبِ بِنَفْسِهِ، وَكَانَ نُورُ الدِّينِ

وَالجَوَادُ الأُوْلَىٰ: الكَرِيْمُ، وَالأُخْرَىٰ: الفَرَسُ

 <sup>(</sup>١) تَقُوْلُ العَرَبُ: جَاءَتِ الخَيْلُ قَطَائِطَ؛ قِطَعًا قِطَعًا، قَالَ عَلْقَمَةُ بِنُ عَبْدَةَ:
 وَنَحْنُ جَلَبْنَا مِنْ ضَرِيَّةَ خَيْلَنَا وَنُكْلَفُهَا حَدَّ الإِكَامِ قَطَائِطَا

<sup>(</sup>٢) في (هـ): «هَـٰـذا وشقاً ثَقْ»، وفي (أ) وَ(ب) وَ(ج): «هَـٰدْرَ»، جَاءَ في الِّلسان: (هَـدَرَ) «وَهَـدَرَ الْبَعِيْرُ يَهْدِرُ هَـٰدْرًا، وَهَـدِيْرًا، وَهُدُوْرًا: صَوَّتَ فِي غَيْرِ شَقْشَقَةٍ » وَجَاءَ في الِّلسانِ: (شَقَقَ) «وَالشَّقْشَقَةُ: لَهَاةُ البَعِيْرِ، وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ للعَرَبِيِّ مِنَ الإِبلِ، وَقِيْلَ: هِي شَيْءٌ كَالرِّنَةِ يُخْرِجُهَا البَعِيْرُ مِنْ فِيْهِ إِذَا هَاجَ، وَالْجَمْعُ شَقَاشِقٌ، وَمِنْهُ سُمِّي الخُطَبَاءُ شَقَاشِقَ، ثَبَهُوا المِكْثَارَ بِالبَعِيْرِ الكَثِيْرِ الهَدْرِ... ثُمَّ قَال: وَشَقْشَقَ الفَحْلُ شَقْشَقَةً: هَدَرَ».

<sup>(</sup>٣) الرَّشْقُ: الرَّمْيُ بِالسَّهْمِ وَالنَّبْلِ. وَالمَشْقُ: الطَّعْنُ بِالسِّنَانِ.

<sup>(</sup>٤) في (د) وَ(هـ): «شَرْيَ».

مَحْمُو دُيُقْبِلُ عَلَيْهِ، وَلَهُ فِيْهِ حُسْنُ ظَنِّ (١)، وَكَانَ عِنْدَهُ وِسْوَاسٌ فِي الطَّهَارَةِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَنَزَلَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَسَمِعَ دَرْسَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَجَاءَ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» فِي حَوَائِجَ إِلَىٰ نُوْرِ الدِّينِ، وَنَزَلَ عِنْدَنَا فِي المَدْرَسَةِ، وَأَضَافَهُ وَالِدِي.

وَقَالَ ابنُ حَمْدَانَ: كَانَ شَيْخَ «حَرَّانَ»، وَخَطِيْبَهَا وَمُدَرِّسَهَا، وَلأَجْلِهِ يُنِيَتْ الْمَدْرَسَةُ النُّوْرِيَةِ بِـ «حَرَّانَ»، ولَهُ «دِيْوَانُ خَطَبٍ». وَقِيْلَ: إِنَّ أَكْثَرَهَا كَانَ يَرْتَجِلُهَا إِذَا صَعِدَ إِلَىٰ المِنْبَرِ، فَلَمَّا وَلاَّهُ السُّلْطَانُ نُوْرُ الدِّيْنِ الشَّهِيْدُ قَالَ: يَرْتَجِلُهَا إِذَا صَعِدَ إِلَىٰ المِنْبَرِ، فَلَمَّا وَلاَّهُ السُّلْطَانُ نُورُ الدِّيْنِ الشَّهِيْدُ قَالَ: بِشَرْطِ أَنْ تَتْرُكَ المَظَالِمَ وَالضَّمَانَاتِ، وَتُورِّتُ ذَوِي الأَرْحَامِ، فَأَجَابَهُ إِلَىٰ بِشَرْطِ أَنْ تَتْرُكَ المَظَالِمَ وَالضَّمَانَاتِ، وَتُورِّتُ ذَوِي الأَرْحَامِ، فَأَجَابَهُ إِلَىٰ فَلْ فَا اللّهَ وَالمَّالِمَ وَالضَّمَانَاتِ، وَتُورِّتُ ذَوِي الأَرْحَامِ، فَأَجَابَهُ إِلَىٰ فَلْ فَلْ فَوْلِهُ إِلْيَاسَ إِذَا غَابَ عَنِ المَدْرَسَةِ يَوْمًا، لاَ يُعْطِيْهِ خُبْزَهُ، وَيَقُولُ . وَكَانَ وَلَدُهُ الفَقِيْهُ إِلْيَاسَ إِذَا غَابَ عَنِ المَدْرَسَةِ يَوْمًا، لاَ يُعْطِيْهِ خُبْزَهُ، وَيَقُولُ : هُو كَالمُسْتَأْجِرِ قَالَ: وَلَمْ يَأْخُذُ عَلَىٰ نَظْرِهِ فِي الجَامِعِ وَأَوْقَافِهِ وَيَقُولُ : هُو كَالمُسْتَأْجِرِ قَالَ: وَلَمْ يَأْخُذُ عَلَىٰ نَظْرِهِ فِي الجَامِعِ وَأَوْقَافِهِ شَيْئًا، حَتَّىٰ إِنَّ غُلَامَهُ اشْتَرَىٰ نِجَارَةً لاَعُوامُ مِنْ نِجَارَةِ الجَامِعِ وَالْعَلَمَةُ الشَّرَى فَاللّهُ وَالْمُ مِنْ نِجَارَةِ الجَامِعِ وَالْوَامُ مِنْ نِجَارَةِ الجَامِعِ وَالْمَامِ وَالْمَالَ مُنْ الشَوْرَاهُ الْعَوامُ مِنْ نِجَارَةِ الجَامِعِ وَالْمَامِ الشَوْرَاءُ الْتَوْلِ الْمُعْرَامُ الشَوْرَاءُ الْمُعْرَامُ الشَوْرَاءُ الْعَوامُ مُنْ نِجَارَةً الجَامِعِ وَالْمَعَامُ الشَوْرَاءُ المُعْلَامَةُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُلْوِي الْمُعْرَامُ الشَوْرِةِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُنْ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَامُ الْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ»: «قَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ الحَاجِبِ قَالَ: ذَكَرَ لِي شَيْخُنَا عُمَرُ بنُ مُنَجَّىٰ أَنَّهُ قَدِمَ «دِمَشْقَ» فِي دَوْلَةِ نُوْرِ الدِّيْنِ فَأَخَذَ وَالِدِي إِلَىٰ «حَرَّانَ» قَالَ ابنُ الحَاجِبِ: وَذَكَرَ لِيْ عَدْلٌ حَرَّانِيٌّ أَنَّ ابنَ حَامِدِ هَلْذَا كَانَ مِنْ أَعْيَانِ البَلَدِ، وَوَجَدَ مِنَ الجَاهِ فِي أَيَّامٍ نُوْرِ الدِّيْنِ مَا لاَ يَجِدُهُ غَيْرُهُ، وَاسْتَنَابَهُ فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِ البَلَدِ، وَوَجَدَ مِنَ الجَاهِ فِي أَيَّامٍ نُوْرِ الدِّيْنِ مَا لاَ يَجِدُهُ غَيْرُهُ، وَاسْتَنَابَهُ فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِ البَلَدِ، وَوَجَدَ مِنَ الجَاهِ فِي أَيَّامٍ نُوْرِ الدِّيْنِ مَا لاَ يَجِدُهُ غَيْرُهُ، وَاسْتَنَابَهُ فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِ البَلَدِ، وَأَمَرَهُم أَنْ يَكُتُبُوا لَهُ تَوْقِيْعًا بِذَٰلِكَ، فَلمًا حَضَرَ عِنْدَ الدِّيْوَانِ وَرَأُوا بِزَّتَهُ وَسَمْتَهُ، قَالَ وَأَمَرَهُم أَنْ يَكُتُبُوا لَهُ تَوْقِيعًا بِذَٰلِكَ، فَلَمَّا حَضَرَ عِنْدَ الدِّيْوَانِ وَرَأُوا بِزَّتَهُ وَسَمْتَهُ، قَالَ بَعْضِ : مَاذَا يَوْمُ مَعَاشٍ، ذَا يَوْمُ صَخْرَةٍ، فَفَهِمَ وَتَلاَ: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْخِجَارَةِ لَمَا يَنْ مَنَا لَا يَوْمُ مَعَاشٍ، ذَا يَوْمُ صَخْرَةٍ، فَفَهِمَ وَتَلاَ: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْخَجَارَةِ لَمَا يَعْضُ أَلُونَ هَا لَهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ وَنَكَ مِنْ الْفَلْ عَرْمُ مَا أَنْ يَوْمُ مَعَاشٍ، ذَا يَوْمُ صَخْرَةٍ، فَفَهِمَ وَتَلاَ: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْخَالِكَ مُ الْمَاتَحْيَوا».

 <sup>(</sup>٢) في (ط): «تجارة» و «من تجارة» وَيُصَحِّحه مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: فَلَمْ يَأْكُلْ مَا خُبِزَ فِي
 بَيْتِهِ»؛ لأَنَّ نِجَارَةَ الخَشَبِ مِمَّا يُوْقَدُ بِهِ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَخْشَىٰ أَنْ يُتَّهَمَ أَنَّهُ جَامَلَ غُلاَمَهُ فِي=

فَلَمْ يَأْكُلْ مَا خُبِزَ فِي بَيْتِهِ، وَسِيْرَتُهُ فِي الوَرَعِ وَالرُّهْدِ مَشْهُوْرَةٌ بِهِ حَرَّانَ» مِنْ الله بَيْنِ أَهْلِ «حَرَّانَ» مِنْهُمُ الخَطِيْبُ بَيْنِ أَهْلِ «حَرَّانَ» مِنْهُمُ الخَطِيْبُ فَخُرُ الدِّيْنِ بنُ تَيْميَّةَ، وَأَبُو الفَتْحِ نَصْرُ الله بنُ عَبْدُوْسٍ وَغَيْرُهُمَا، وسَمِعَ مِنْهُ فَخُرُ الدِّيْنِ بنُ تَيْميَّةَ، وَأَبُو الفَتْحِ نَصْرُ الله بنُ عَبْدُوْسٍ وَغَيْرُهُمَا، وسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ مِنَ الطَّلَبَةِ وَالرَّحَالِيْنَ، مِنْهُمْ: أَبُو الحَسَنِ عُمَرُ بنُ عَلِيًّ التَّرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِيْنَ، وَأَبُو الحَسَنِ بنُ القَطِيْعِيِّ سَنَةً شِتِّ القُرشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ سَنَةً ثَلَاثٍ وَخَمْسِيْنَ، وَأَبُو الحَسَنِ بنُ القَطِيْعِيِّ سَنَةً سِتً

النَّمَنِ، أَوْ أَعْطَاهُ دُوْنَ مُقَابِلٍ، وَرَعًا مِنْهُ وَزُهْدًا، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

ويُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةَ ( ٥٦٩ هـ ):

186 - أَحْمَدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ العَبَّاسِ البَعْدَادِيُّ المُؤَدِّبُ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيْخِ الإسْلام» (٣٣٠) قَالَ: صَحِبَ أَبَاالخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيَّ الفَقِيْهَ، وَسِمَعَ مِنْهُ ».

187 - وَعَلِيُّ بنُ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ الأَسْوَدِ بن البَلِّ، مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ حَنْبَلِيَّةٍ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مِنْهُم: «مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ نَصْرِ بنِ البَلِّ (ت: ٦١١هـ). أَخْبَارُ عَلِيٍّ فِي: ذَيْلِ المُؤلِّفُ مِنْهُم: الْمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ نَصْرِ بنِ البَلِّ (ت) ٦١١)، وَتَكْمِلَةِ تَارِيْخِ بَعْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٣/ ٣٠٨)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢١)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١ / ٣١٥)، وَتَتَحَدَّثُ عَن أُسْرَتِه فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ المَذْكُورِ.

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةِ (٧٧٠هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

188 - أَحْمَدُ بنُ المُبَارَكِ بنِ سَعْدٍ، أَبُوالْعَبَّاسِ المُرَقَّعَاتِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، رَوَىٰ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ بُنْدَارٍ (ت: ٥٤٣هـ)، وَهُو جَدُّهُ لأُمَّهِ - وَقَدْ سَبَقَ فِي اسْتِدْرَاكِنَا - كَانَ مُلاَزِمَا لِخِدْمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجَيْلاَنِيِّ، وَكَانَ يَبْسُطُ لَهُ المُرَقَّعَةَ الَّتِي يَجْلِسُ عَلَيْهَا ؛ لِذٰلِكَ نُسِبَ كَذٰلِكَ . الشَّيْخِ عَبْدُ القَادِرِ الجَيْلاَنِيِّ ، وَكَانَ يَبْسُطُ لَهُ المُرَقَّعَةَ الَّتِي يَجْلِسُ عَلَيْهَا ؛ لِذٰلِكَ نُسِبَ كَذٰلِكَ . وَسَيَأْتِي ابنُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَلْنِ بن أَحْمَد (ت: ٦٢٤هـ) فِي استِدْرَاكِنَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ تُتَعَالَىٰ . 189 وَسَعِيْدُ بنُ صَافِي ، أَبُو شُجَاعٍ ، البَعْدَادِيُّ الحَاجِبُ ، الجَمَالِيُّ ، كَان وَالِدُهُ (صَافِي » (ت: ٥٤٥هـ) مَوْلَىٰ ابنِ جَرْدَةَ (ت: ٢٧٦هـ) ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا . وَسَافِي » (ت: ٥٤٥هـ) مَوْلَىٰ ابنِ جَرْدَةَ (ت: ٢٧٦هـ) ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «وَكَتَبَ الكَثِيْرَ بِخَطِّهِ ، رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ ، وَأَبُومُحَمَّدِ ابنُ قُدَامَةَ . أَخْبَارُهُ في : المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٨٦) ، وتَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٩٤) . فَدَامَةَ . أَخْبَارُهُ في : المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٨٦) ، وتَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٩٤) .

وَسِتِّينَ. وَرَوىٰ عَنْهُ فِي "تَارِيْخِهِ" وَقَالَ: تُونُفِّي لِسَبْعِ خَلَوْنَ مِنْ شَوَالٍ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ حَرَّانَ " وَكَذَا ذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ: أَنَّهُ تُوفِّي بِهِ حَرَّانَ " مَنَةَ سَبْعِيْنَ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّيْنِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ قَالَ: شَنَةَ سَبْعِيْنَ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّيْنِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ قَالَ: نَقُرُفِي الفَقِيْهُ حَامِدُ ابنُ مَخْمُودِ بنِ أَبِي الحَجَرِ \_ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالبَرَاعَةِ وَالفَصَاحَةِ \_ سَنَةَ تِسْع مَحْمُودِ بنِ أَبِي الحَجَرِ \_ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالبَرَاعَةِ وَالفَصَاحَةِ \_ سَنَةَ تِسْع مَحْمُودِ بنِ أَبِي الحَجَرِ \_ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالبَرَاعَةِ وَالفَصَاحَةِ \_ سَنَةَ تِسْع وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ ، ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : عِنْدِيْ فِي هَانَا الشَّيْخُ اللَّيْنِ اللَّهُ عَلْدُ رُجُوعِهِ إِلَىٰ "حَرَّانَ". وَذَكَرَ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الفَحْرِ اخْرَانَ ". وَذَكَرَ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الفَخْرَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُذَاكِرُهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ "حَرَّانَ". وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَللَيْنِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِهِ "تَرْغِيْبُ المَقَاصِدِ" (١) أَنَّ شَيْخَهُ حَامِدَ ابنَ أَبِي الحَجَرِ اخْتَارَ: أَنَّ الفَاسِقَ تَثْبُتُ لَهُ وِلاَيَةُ النَّكَاحِ.

177 - المُبَارَكُ بنُ الحَسَنِ (٢) بنِ طِرَادٍ البَامَاوَرْدِيُّ الفَرَضِيُّ، أَبُوالنَّجْمِ بنِ

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٧٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «اللَّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٧٩)، وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ (٩١)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٤٠) (٢٥ ٨٣). وَابْنُهُ الآخَرُ: عُبِيَدُاللهِ بنُ وَابْنُهُ: عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ المُبَارَكِ بنِ الحُسَيْنِ (ت: ٢١٠هـ). وَابْنُهُ الآخَرُ: عُبِيَدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ بنِ الحُسَيْنِ (ت: ٢١٠هـ). وَابْنُهُ الآخَرُ: عُبِيدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ بنِ الحُسَيْنَ (ت: ٣١٥هـ). لَمْ يَذْكُرُهُمَا الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ لللهُ المُبَارَكِ بنِ الحُسَيْنَ (ت: ٣١٥هـ). لَمْ يَذْكُرُهُمَا الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ لللهُ لللهُ لللهُ اللهُ عَيْرِ عَادَتِهِ، وَذَكَرَ مِنَ المُناوِيْنَ إِلَيْهَا «عُبَيْدَاللهِ» وَ «عَبْدَالرَّحِيْمِ» ابْنَي المُتَرْجَمِ هُنَا، وَلَمْ يَذْكُرُهُ هُو، وَلَمْ عِنْ المُنشُوبِيْنَ إِلَيْهَا «عُبَيْدَاللهِ» وَ «عَبْدَالرَّحِيْمِ» ابْنَي المُتَرْجَمِ هُنَا، وَلَمْ يَذْكُرُهُ هُو، وَلَمْ عَنْ المُنشُوبِيْنَ إِلَيْهَا «عُبَيْدَاللهِ» وَ «عَبْدَالرَّحِيْمِ» ابْنَي المُتَرْجَمِ هُنَا، وَلَمْ يَذْكُرُهُ هُو، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) اسْمُهُ كَامِلاً: «تَرْغِيْبُ القَاصِدِ فِي تَقْرِيْبِ المَقَاصِدِ» يَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) ١٦٦ \_ ابنُ القَابِلَةِ البَامَاوَرُدِئُ: (٥٠٥ \_ ٧١ هـ):

أَبِي السَّعَادَاتِ، المَعْرُوفِ بِـ «ابْنِ القَابِلَةِ» (١). وُلِدَ سَنَة خَمْسٍ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا. وَسَمِعَ مِنْ طَلْحَةَ العَاقُولِيِّ سَنَةَ عَشْرٍ، وَهُوَ أَقْدَمُ سَمَاعٍ وُجِدَ لَهُ، وَمِنَ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ بنِ الفَرَّاءِ، وَأَبِي مَنْصُورٍ القَزَّازِ، وَالقَاضِيْ أَبِي بَكْرٍ، وَابنِ الحُصَيْنِ، أَبِي الخَصْرِ الفَرَّافِ، وَأَبِي مَنْصُورٍ القَزَّازِ، وَالقَاضِيْ أَبِي بَكْرٍ، وَابنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي الفَضْلِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ يُوسُف، وأَبِي غَالِبِ المَاوَرُ دِيِّ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ عَارِفًا بِعِلْم الفَرَائِضِ وَالمَواقِيْتِ.

وَذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وَقَالَ: كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ ثَقَةً. قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالفَرَائِضِ، وَالحِسَابِ وَالدَّوْرِ، حَسَنَ العِلْمِ بِالجَبْرِ وَالمُقَابَلَةِ، وَغَامِضِ الوَصَايَاوَ المُنَاسَخَاتِ، حَنْبَلِيُّ المَذْهَبِ، أَمَّارًا بِالمَعْرُوْفِ، شَدِيْدًا عَلَىٰ أَهْلِ البَدَع، عَارِفًا بِمَوَ اقِيْتِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ السَّبْتِ لِعِشْرٍ بَقَيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِـ «مَقْبَرَةِ الطَّبَرِيِّ» ، بِقَرْيَةِ «الرَّادِيَانِ» (٢) ظَاهِرَ «بَغْدَاد» ، رَحَمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

ترد النَّسبَةُ في «الأَنْسَابِ» لأبي سَعْدِ السَّمْعَانِيِّ، وَلاَ في «اللَّبَابِ» لابنِ الأَنْيْرِ، ولم يُوْرِدَهَاالرُّشَاطِيُّ في «أَنْسَابِهِ» وَوَرَدَتْ النِّسْبَةُ في «الاكْتِسَابِ» للخَيْضَرِيِّ، وَ«لُبُ اللَّباب» للشَّيوْطيِّ، وَنَقَلاَ عَنْ «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» فيْمَا أَظُنُّ دُوْنَ زِيَادَةٍ تُذْكَرُ، زَادَ الخَيْضَرِيُّ: «للسَّيوْطيِّ، وَنَقَلاَ عَنْ «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» فيْمَا أَظُنُّ دُونَ زِيَادَةٍ تُذْكَرُ، زَادَ الخَيْضَرِيُّ: «وسُكُون الرَّاءِ وَمُهْمَلَةٍ» وتَحَرَّفَتْ فِي نُسْخَتِي مِن «الاكْتِسَابِ» إِلَىٰ: «البَابَاوَرْدِيِّ»؟

<sup>(</sup>١) في (ط): «المُقابلة» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، لَعَلَّه خَطَأُ طَبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٢) في (ط) وَ(د): «الزَّاويان» وفي (هـ): «الزَّادمان».

١٦٧ مَحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي (١) بنِ هِبَةِ اللهِ بنِ حُسَيْنِ بنِ شَرِيْفٍ المُجَمِّعِيُّ المَوْصِلِيُّ، أَبُو المَحَاسِن .

ذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ فَقَالَ: أَحَدُ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ المَوَاصِلَةِ، وَرَدَ «بَغْدَاد» وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الفَرَّاءِ، وَسَمِعَ بِهَا الحَدِيْثَ وَالأَدَبَ، وَكَانَ تَالِيًا لِكَتَابِ اللهِ، وَجَمَعَ كِتَابًا اشْتَمَلَ عَلَىٰ «طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصحَابِ أَحْمَدَ».

قُلْتُ: وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي «شَرْحِ غَرِيْبِ أَلْفَاظِ الخِرِقِيِّ» قَالَ: وَكَانَ بِالمَوْصِلِ عُمَرُ المُلَّ<sup>(۲)</sup> مُقَدَّمًا فِي بَلَدِهِ، فَاتَّهَمَهُ بِشَيءٍ مِنْ مَالِهِ، وَكَانَ خِصِّيْصًا بِهِ، وَضَرَبَهُ إِلَىٰ أَنْ أَشْفَىٰ (٣)، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَبَقِيَ أَيَّامًا يَسِيْرَةً، وَتُونُفِّي فِي

(١) ١٦٧ ـ ابن شريف المَجْمِّعيُّ (؟ ١٦٧):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٧٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٧٩)، وَيُرَاجَعُ: شَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٤٠) (٣٩٨/٦).

لَمْ أَجِدْ تَقْيِيْدًا وَضَبْطًا لِـ «المجمعي» وَهَلْ هِيَ بِالتَّخْفِيْفِ أَوْ بِالتَّنْقِيْلِ؟ وَإِذَا كَانَتْ مُتُقَلَةٌ (مُشَدَّدَةً) هَلْ هِيَ بِالمُشَدَّدَةِ المَكْسوْرَةِ أَوْ المَفْتُوحَةِ؟ وفي العَرَبِ «مُجَمِّعٌ» بالكَسْرِ، وَهُوَ الكَثْيِرُ، وَرُبَّمَا قِيْلَ: «مُجَمَّعٌ» بِالفَتْحِ، لِذَا ضَبَطْتُهَا عَلَىٰ الأَشْهَرِ. يُرَاجَعُ: ذَيْلُ مُشْتَبِهِ النِّسْبَةِ لابنِ رَافِع (٤٠). وَكِتَابُهُ: «طَبَقَات الفُقَهَاء...» لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَلاَ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ وَقَفَ عَلَيْهِ، أَو اقْتَبَسَ مِنْهُ، وَكَذَٰلِكَ «شَرْحُ غَرِيْبُ أَلْفَاظِ الخِرَقَيِّ» وَهُمَا مُهمًّانِ في بَابَيْهِمَا.

<sup>(</sup>٢) لم أَقِفْ عَلَى أَخْبَارِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: قَرُبَ مِنَ المَوْتِ.

رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «المَوْصِلِ» رَحِمَهُ اللهُ.

وَهَلْذَا عُمَرُ<sup>(١)</sup> كَانَ يُظْهِرُ الزُّهْدِ وَالدِّيَانَةِ، وَأَظُنُّهُ كَانَ يَمِيْلُ إِلَىٰ المُبْتَدِعَةِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَلْذِهِ الحِكَايَةِ أَيْضًا: ظُلْمُهُ وَتَعَدِّيْهِ.

١٦٨ - عَلِيْ بنُ عَسَاكِرِ (٢) بنِ المُرَحِّبِ بنِ العَوَّامِ ، البَطَائِحِيُّ ، المُقْرِى ُ النَّحْوِيُّ ،

وَجَدُّهُ «المُرَحِّبُ» «بِضَمِّ المِيْمِ، وَفَتِحِ الرَّاءِ، وَالحَاءِ المُهْمَلَةَ المُشَدَّدَةِ، تَلِيْهَا المُوحَّدَةِ» كَذَا قَيَّدَهَا ابنُ نَاصِرِ الدِّين فِي «التَّوْضِيْح». و «البَطَائِحِيُّ» مَنْسُوبٌ إلىٰ (البَطَائِحِ) جَمْعُ البَطِيْحَةِ. قَالَ يَاقُوت فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٥٣٤): «وَهِي أَرْضٌ وَالبَطَائِحِ) جَمْعُ البَطِيْحَةِ. قَالَ يَاقُوت فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٥٣٤): «وَهِي أَرْضٌ وَاسِعَةٌ بَيْنَ «وَاسِطَ» وَ«البَصْرَةِ»، وكَانَتْ قَدِيْمًا قُرى مُتَّصِلَةً، وأَرْضًا عَامِرَةً....» ويُراجَعُ: الأنْسَابُ (٢/ ٢٣٩)، واللَّبَابُ (١/ ١٥٩). قَالَ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ في «مُعْجَمِ =

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي (ط): «وعُمَرُ هَاذَا».

<sup>(</sup>٢) ١٦٨ \_ ابنُ عَسَاكِرِ البَطَائِجِيُّ (٤٨٩\_٧٧هـ):

أَبُوالحَسَنِ، الضَّرِيْرُ. وُلِدَ سَنَةَ تِسْعِ وَثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةً - أَوْ سَنَةَ تِسْعِيْنَ - عَلَىٰ الشَكِّ مِنْهُ. وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي العِزِّ القَلاَنِسِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ الشَّيْ السَّلْرِعِ، وَسِبْطِ الخَيَّاطِ، وَأَبِي بَكْرٍ المَزْرَفِيِّ، وَأَبِي سَعْدِ الطُّيُوْرِيِّ، وَأَبِي طَالِبِ بِنِ يُوسُفَ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بِنِ الفَرَّاءِ. وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي وَأَبِي طَالِبِ بِنِ يُوسُفَ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بِنِ الفَرَّاءِ. وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي البَرَكَاتِ عُمَرَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الزَّيْدِيِّ (۱) بِد الكُوفَةِ»، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ ابْنِ البَرَكَاتِ عُمَرَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الزَّيْدِيِّ (۱) بِد الكُوفَةِ»، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ ابْنِ الخَصَيْنِ، وأَبِي الخُصَيْنِ بِنِ الزَّاعُونِيِّ، وأَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالبَاقِي، وَأَبِي العُصَيْنِ، وأَبِي العَسِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَعَيْرِهمْ. وَكَانَ مَنْصُورٍ القَزَازِ، وَالمَزْرَفِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَغَيْرِهمْ. وَكَانَ

الأُدبَاءِ» وَالقِفْطِيُّ فِي «إِنْبَاه الرُّواه»: «وَهُوَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَىٰ «البَطَاثِح» تُعْرَفُ بِه «المُحَمَّدِيَّة» قَرِيْبَةٍ من «الصَّلِيْقِ»....» وَذَكَرَ القِفْطِيُّ أَنَّهُ وُلِدَ بِهَا، قَالَ: «وَكَانَ نَسَبُهُ في عَبْدِالقَيْسِ وَ «الصَّلِيْقِ» في عَبْدِالقَيْسِ وَ «المُحَمَّدِيَّة» في مُعجَمِ وفي «مُعْجَمِ الأُدْبَاءِ»: «وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدِالقَيْسِ» وَ «المُحَمَّدِيَّة» في مُعجَمِ البُلْدان (٥/ ٧٧)، وَ (الصَّلِيْقُ) في مُعْجَمِ البُلْدَانِ أَيْضًا (٣/ ٤٨٠) قَالَ: «مَواضِعُ كَانَتْ في بَطِيْحَةِ «وَاسِطَ» بَيْنَهَا وَبَيْنَ «بَغْدَادَ»...» قَالَ الصَّلاَحُ الصَّفَدِيُّ فِي «الوافِي بالوَفَيَاتِ»: «قَدِمَ بَغْدَادَ صَغِيْرًا وَاسْتَوْطَنَهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ بِهَا».

<sup>(</sup>١) عَالِمٌ نَحْوِيُّ مَشْهُوْرٌ، وَأَبُوهُ أَيضًا، أَدِيْبٌ، شَاعِرٌ، وَنَحْوِيٌّ أَيْضًا. مَوْلِلُهُ أَبِي البَرَكَاتِ
سَنَةَ (٤٤٦هـ) وتُونُقِي سَنَةَ (٥٣٩هـ)، شَرَحَ «اللَّمَعَ» لأبي الفَتْحِ بنِ جِنِّي شَرْحًا جَيِّدًا
وَقَفْتُ عَلَىٰ ثَلَاثُ نُسَخِ خَطِّيَّةٍ مِنهَ، واسْمُهُ «البَيَانُ» حَقَّقَهُ الأَخُ الكرِيْمُ عَلاَءَ الدِّين حَمَويَّة
رِسَالَةَ (ماجستير) في كُلِّيةِ الْعَرَبِيَّةِ بِجَامِعةٍ أُمِّ القُرَىٰ، سَنَةَ ٤٠٤هـ، وَعَرَضَهُ
عَلَىٰ مَجْمَعِ اللَّغةِ العَرَبِيَّةِ لِلنَشْرِ هُنَالِكَ، وَلاَ أَدْرِي بَعْدَ ذٰلِكَ مَا تَمَّ لَهُ. أَخْبَارُ أَبِي البَرَكَاتِ
في: الأَنْسَابِ (٦/ ٣٤١)، وَالمُنْتَظَمِ (١٨ / ١١٤)، وَمُعْجَمِ الأَدْبَاءِ (١٥ / ٢٥٧)،
وَيُغْجَمِ اللَّوْوَاهِ (٢/ ٣٢٤). وَبَلَغَنِي أَنَّه طُبِعَ هَاذَا العَامِ ١٤٢هـفي دَارِ عَمَّارٍ فِي الأَرْدُن.

مِنْ أَئِمَّةِ القُرَّاءِ<sup>(١)</sup> وَصَنَّفَ فِي القِرَاءَاتِ عِدَّةَ مُفْرَدَاتٍ<sup>(٢)</sup>، وَكَانَ<sup>(٣)</sup> بَارِعًا فِي العَرَبيَّةِ، ثِقَةً، جَلِيْلًا، صَالِحًا.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ إِمَامًا كَبِيْرًا فِي مَعْرِفَةِ القِرَاءَاتِ وَوُجُوهِهَا وَعِلَمِهَا وَعَجُوهِهَا وَعَجُوهِهَا وَتَجُويْدِهَا، وَحُسْنِ الأَدَاءِ وَالإِتْقَانِ، وَالصِّدْقِ وَاللَّهَةِ، وَكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِالنَّحْوِ. وَكَانَ مُتَدَيِّنًا، جَمِيلَ السِّيْرَةِ، وَالثَّقَةِ، وَكَانَ مُتَدَيِّنًا، جَمِيلَ السِّيْرَةِ، مَرْضِيَّ الطَّرِيْقَةِ. انْتَهَىٰ.

(٢) قَالَ الحَافِظَانِ الذَّهَبِيُّ وابنُ الجَزَرِيِّ : «لَهُ مُصَنَّفٌ فِي القِرَاءَاتِ».

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ سُلَيْمَان العُنْيُمِين - عَفَا اللهُ تَعَالَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ سُلَيْمَان العُنْيُمِين - عَفَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ -: وَقَفْتُ عَلَىٰ كِتَابِهِ «الخِلاَفِيَّاتِ في عِلْمِ القِرَاءَاتِ» في مَكْتَبَةِ خَرَاجِي أُوغلو في تُركيًا رقم (٧٠٨) وَرَقَة، وقَدْ ضَمَّنَ تُركيًا رقم (٧٠٨) وَرَقَة، وقَدْ ضَمَّنَ الوَزِيْرُ عَوْنُ الدِّيْنِ يَحْيَى بنُ هُبَيْرَةً كِتَابَ البَطَائِحِيِّ هَلْذَا كِتَابَهُ المَعْرُوفِ بِهِ الإِفْصَاحِ الوَزِيْرُ عَوْنُ الدِّيْنِ يَحْيَى بنُ هُبَيْرَةً كِتَابَ البَطَائِحِيِّ هَلْذَا كِتَابَهُ المَعْرُوفِ بِهِ الإِفْصَاحِ عَنْ مَعَانِي الصَّحَاحِ» عَنْدَ ذِكْرِ القِرَاءَاتِ في أَحَدِ أَجْزَائِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ تَحْقِيْقَ الكِتَابِ فَهُو نُسْخَةٌ ثَانِيَةٌ لَهُ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

(٣) ساقط من (أ) وَ(ج).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابنُ الجَزَرِيِّ فِي «غَايةِ النَّهَايَةِ»: «إِمَامٌ، كَامِلٌ، ثِقَةٌ، شَيْخُ العِرَاقِ» وَقَالَ الحَافِظُ الذَّهبِيُّ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ»: «رَوَى الكَثْيْرَ، وَتَصَدَّرَ لِلإقْرَاءِ وَقَرَأَ القِرَاءَاتَ مُدَّةً طُويْلَةً، وَكَانَ بَارِعًا فِيْهَا، جَيِّدَ المَعْرِفَةِ بِالعَرَبيَّةِ، ثِقَةً، صَجِيْحَ السَّمَاعِ، أَثْنَىٰ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ» وَوَصَفَهُ في «سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» بِأَنَّهُ: «الإِمَامُ، مُقْرِىءُ العِرَاقِ»، وقَالَ الصَّفَدِيُّ وَاحِدٍ» وَوَصَفَهُ في «سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» بِأَنَّهُ: «الإِمَامُ، مُقْرِىءُ العِرَاقِ»، وقَالَ الصَّفَدِيُّ في «الوَافِي بِالوَفِيَاتِ»»: «وَكَانَ إِمَامًا كَبِيْرًا فِي القِرَاءَاتِ وَوُجُوهِها وَعِلَلِها وَطُرُقِها، حَسَنَ الأَدَاءِ وَالإِثْقَانِ وَالثَّقَةِ وَالصَّدْقِ، وَكَانَ يَعْرِفُ النَّحْوَ جَيِّدًا، وَكَانَ حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ».

وَقْتِهِ، وَكَانَ عَالِمًا بِالعَرَبِيَّةِ، إِمَامًا فِي الشُّنَةِ. قَرَأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ جَمَاعَةٌ مِنَ وَقْتِهِ، وَكَانَ عَالِمًا بِالعَرَبِيَّةِ، إِمَامًا فِي الشُّنَةِ. قَرَأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ جَمَاعَةٌ مِنَ الكِبَارِ مِنْهُمْ: عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ دُلَف، وَأَبُو الحَسَنِ بنُ الجُمَّيْزِيُّ (٢). وَحَدَّثَ عَنهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: الحَافِظُ ابنُ الأَخْضَرِ، وَعَبْدُالغَنِيِّ المَقْدَسِيُّ، وَعَبْدُالقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ البَنْدَنِيْجِيُّ، وَالشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَالشِّهَابُ ابنُ الرُّهَاوِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ البَنْدَنِيْجِيُّ، وَالشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَالشِّهَابُ ابنُ راجِح، وَغَيْرُهُمْ . وَرَوَى عَنهُ بِالإِجَازَةِ: الخَلِيْفَةُ النَّاصِرُ العَبَّاسِيُّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الفَرْآنَ أَيْضًا: الوَزِيْرُ بنُ هُبَيْرَةَ، وَأَكْرَمَهُ وَنَوَّهَ بِالشَمِهِ، وَكَانَ الوَزِيْرُ قَدْ عَنْهُ أَلْ الوَزِيْرُ قَدْ

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: وَفِي مَكَّةَ - شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَىٰ - حَيٍّ اَسمُهُ «الجُمَّيْزَةَ»، قريْبٌ من المِعْلاَةِ شَرْقِيَّهَا، وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ.

<sup>(</sup>١) النَّصُّ عَنِ ابْنِ قُدَامَةَ فِي «سِيَرِ أَعلام النُّبَلاءِ» هَلْكَذَا: «فَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّيْنِ: سَمِعْنَا مِنَ البَطَائِحِيِّ «الإِبَانَةَ» لابنِ بَطَّةَ وَ «الرُّهْدَ» لأَحْمَدَ، وَكَانَ مُقْرِىءُ «بَغْدَادَ»..».

<sup>(</sup>٢) في (ط) «الجمرى» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَالْمَقْصُوْدُ عَلِيُّ بِنُ هُبَةِ اللهِ بِنِ سَلاَمَةَ اللَّحْمِيُّ الشَّافِعِيُّ الْمِصْرِيُّ، بَهَاءُ الدِّيْنِ، أَبُوالحَسَنِ (ت: ٤٩٥هـ) وَصَفَهُ الحَافِظُ الدَّهَبِيُّ بِأَلَّهُ «شَيْخُ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ، العَلاَّمَةُ، المُفْتِي، المُقْرِىءُ». وَذَكَرَ أَنَّهُ: ابنُ بِنْتُ الشَّيخِ أَبِي الفَوَارِسِ الجُمَّيْزِيِّ، وَأَنَّهُ تَلاَ عَلَىٰ الشَّاطِيِّ خَتَمَاتٍ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ العِرَاقِيِّ، وَبَرَعَ فِي الفَوَارِسِ الجُمَّيْزِيِّ، وَأَنَّهُ تَلاَ عَلَىٰ الشَّاطِيِّ خَتَمَاتٍ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ العِرَاقِيِّ، وَبَرَعَ فِي الفَوَارِسِ الجُمَّيْزِيِّ، وَأَنَّهُ تَلاَ عَلَىٰ الشَّاطِيِّ خَتَمَاتٍ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ العِرَاقِيِّ، وَبَرَعَ فِي المَنْ الْعَرَاقِيِّ، وَبَرَعَ فِي المَّذَهِ بِ سِيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢٥٣/٣٥)، وغَايَةِ النَّهَايَةِ (١٨٥٥)، المَذْهَبِ . . . » أَخْبَارُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢٥٣/٣٥)، وغَايَةِ النَّهَايَةِ (١٨٣٨٥)، وَالشَّذَةِ وَسُكُونِ المُثَلَّةِ مِن تَحْتِ، وَكَسْرِ الزَّايِ» كَذَا قَيَّدَهُ ابنُ نَاصِر وَقَتْحِ المِيْمِ المُشَدَّدَةِ، وَسُكُونِ المُثَنَّاة مِن تَحْتِ، وَكَسْرِ الزَّايِ» كَذَا قَيَّدَهُ ابنُ نَاصِر وَقَتْحِ المِيْمِ المُشَدَّدَةِ، وَسُكُونِ المُثَنَّاة مِن تَحْتِ، وَكَسْرِ الزَّايِ» كَذَا قَيَّدَهُ ابنُ نَاصِر وَقَتْحِ المِيْمِ التَّوضِيْحِ (٢/ ٤٣٨). قَالَ ابنُ نُفْطَةَ الحَنْبَلِيُّ فِي إِكْمَالِ الإِكْمَالِ (٢/ ١٥٤) (والجُمَّيْزُ: شَجَرٌ يَكُونُ بِ «مِصْرَ» رَأَيْتُهُ بِالسَّاحِلِ، قَرِيبًا مِنْ «غَزَة» وَثَمَرَتُهُ تُشْبِهُ التَّيْنِ». وقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرَ فِي التَّبْصِيْرِ (١/ ١٥٤) (نِسْبَةٌ إِلَىٰ بَيْع الجُمَّيْزِ».

قَراً بِالرِّوايَاتِ عَلَىٰ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مَسْعُورُ بَنُ الحُسَيْنِ الحِلِّيُّ(۱)، وَادَّعَىٰ الْهُ قَرَاً عَلَىٰ ابنِ سِوارٍ، وَأَسْنَدَ الوَزِيْرُ القِرَاءَاتِ عَنهُ عَنِ ابنِ سِوارٍ فِي كِتَابِ «الإِفْصَاحِ» فَحَضَرَ الْبَطَائِحِيُّ دَارَ الوَزِيْرِ وَابْنُ شَافِعٍ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «وَأَمَّا روايَةُ عَاصِمٍ فَإِنَّكَ قَرَأْتَ بِهَا عَلَىٰ مَسْعُودِ بنِ الحُسَيْنِ، قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَىٰ مَسْعُودِ بنِ الحُسَيْنِ، قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَىٰ مَسْعُودِ النَّاسِ، قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَىٰ مَسْعُودُ النَّاسِ، قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَىٰ مَسْعُودُ النَّاسِ، وَلا لَهُ مَا يَتَجَمَّلُ بِهِ، فَقَامَ وَقَالَ: هَلذَا كَذِبٌ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، وَبَلَغَ الوَزِيْرُ الخَبَرَ، فَطَلبَهُ وَطَلبَ مَسْعُودًا وَحَاقَقُوهُ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، وَبَلَغَ الوَزِيْرُ الخَبَرَ، فَطَلبَهُ وَطَلبَ مَسْعُودًا وَحَاقَقُوهُ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمُّ خَرَجَ، وَبَلَغَ الوَزِيْرُ الخَبَرَ، فَطَلبَهُ وَطَلبَ مَسْعُودًا وَحَاقَقُوهُ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمُ خَرَجَ، وَبَلَغَ الوَزِيْرُ الخَبَرَ، فَطَلبَهُ وَطَلبَ مَسْعُودًا وَحَاقَقُوهُ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَذْخُلُ «بِغَدَادَ» إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ ابنِ سِوارٍ بِكَثِيْرٍ، وَأَخْصَرَ البَطَائِحِيُّ نُسْخَةً مِنَ «المُسْتَنِيْرِ» بِخَطِّ ابنِ سِوارٍ، فَقُوبِلَ بِخَطِّهَا الخَطِّ الَّذِي مَعْمُ وَدِ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ خَطُّ ابنِ سِوارٍ، فَبَانَ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ البَطَائِحِيُّ فَعَلْ ابنِ مِوا مَعَلَّ مُؤَوَّرٌ بِخَطِّ ابنِ مِوا مِنَ وَكَانَ خَطُّهُ شَبِيهًا بِخَطِّ ابنِ مَنَ «المُسْتَذِيْرِ» وَكَانَ خَطُهُ شَبِيهًا بِخَطِّ ابنِ مَعْوْدٍ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ خَطُّ ابنِ سِوارٍ، فَبَانَ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ البَطائِحِيُ الْمُؤَوِّرُ بِخَطِّ ابن مِوا مِنْ وَكَانَ خَطُهُ شَبِيهًا بِخَطِّ ابنِ مَوْقَوْ مَا لَالْمَا الْمَوْتُ الْمُؤَوِّرُ بِخَطِّ ابنِ مَنَ «المُعْوْرِ فَوْرُ بِخَطُّ ابنِ مَا الْعَالِي الْعَلْوَلُ الْمَوْرُ وَرُهُ بِخَطُّ ابنَ الْمَالِعُلْ الْعَرْقُرُ وَرُهُ بِخَطَّ ابنَ الْمَلْ الْعَلْ الْمَالِورُ الْمَالِقُولُ الْمَالِورُ الْمُؤَوِّرُ الْمُعْوِلُ الْمُؤَوِّرُ الْمُؤَو

<sup>(</sup>۱) في (ط): «الحَنْبَلِيُّ» تَحْرِيْفُ ظَاهِرٌ، وَهُوَ مَسْعُوْدُ بِنُ الحُسَيْنِ بِنِ هِبَةِ اللهِ، أَبُوالمُظَفَّرِ الشَّيْبَانِيُّ الحِلِّيُّ الضَّرِيْرُ (ت: ٥٦٥هـ). أَخْبَارُهُ في: المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٨٧)، وَمَيْزَانِ الاعْتِذَالِ (٤/ ٩٩)، وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/ ٥٣٦)، وَعَايَةِ النَّهَايَةِ (٢/ ٢٩٤)، وَمِيْزَانِ الاعْتِذَالِ (٤/ ٩٩)، وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/ ٥٣م)، وَعَايَةِ النَّهَايَةِ (٢/ ٢٩٤)، وَلِسَانِ المِيْزَانِ (٦/ ٢٥). قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَىٰ أَبِي طَاهِرِ بِنِ سِوارٍ فَقَالَ: سَنَةَ فَافْتُضِحَ، قَالَ عُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ القُرشِيُّ: سَأَلْتُهُ: مَتَىٰ قَرَأْتَ عَلَىٰ ابنِ سِوارٍ؟ فَقَالَ: سَنَةَ سِتَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ ابنَ سِوارٍ، تُوفِّي قَبْلَ هَانَدَ ابِعَشْرِ سِنِيْنَ».

 <sup>(</sup>٢) في (ط): «أبي» و «رويح» بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ «بِرَسْم القلم»، وَكَذٰلِكَ فِي «غَايَة النّهاية»
 وَفِي «مَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ»: «ابنُ رُوَيج الكَاتِبُ» كَمَا هُوَ مُثْبَتٌ.

سِوَارٍ، فَأَهَانَ الوَزِيْرُ [ابنُ هُبَيْرَةَ] (١) مَسْعُو ْدًا، وَمَنَعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ، وَقَالَ لَهُ: لَو ْلاَ أَنَّكَ شَيْخٌ لَنكَّلْتُ بِكَ، ثُمَّ قَرَأَ الوَزِيْرُ عَلَىٰ البَطَائِحِيِّ، وَأَسْنَدَ عَنْهُ القِرَاءَاتِ، وَعَلَّا قَدْرَهُ. وَذَكَرَ مَضْمُو ْنَ هَاذِهِ الحِكَايَةِ ابنُ النَّجَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ البَنْدَنِيْجِيِّ (٢)، وَكَانَ شَاهِدًا (٣) لِلْقِصَّةِ، وَصَارَ لِلْبَطَائِحِيِّ بَعْدَ أَحْمَدَ بنِ البَنْدَنِيْجِيِّ (٢)، وَكَانَ شَاهِدًا (٣) لِلْقِصَّةِ، وَصَارَ لِلْبَطَائِحِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ اتِّصَالًا بِالدَّوْلَةِ، وَيَدْخُلُ بَوَاطِنَ دَارِ الخِلَافَةِ، وَكَانَ ضَرِيْرًا يُحْفِي ذَلِكَ اتَّصَالًا بِالدَّوْلَةِ، وَيَدْخُلُ بَوَاطِنَ دَارِ الخِلَافَةِ، وَكَانَ ضَرِيْرًا يُحْفِي شَارِبَهُ (٤) وَوَقَفَ كُتُبَهُ بِمَدْرَسَةِ الحَنَابِلَةِ بِ (بَابِ الأَزَجِ».

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ثَامِنَ عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ الجَوَالِيْقِيِّ (٥) بِجَامِعَ القَصْرِ، وَدُفِنَ

<sup>(</sup>١) مُعَلَّقَةٌ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ فِي (هـ).

 <sup>(</sup>٢) مَا ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ مُختَصَرٌ لِلقصَّة، وَهِيَ مُفَصَّلَةٌ عَنِ ابنِ النَّجَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ
 البَنْدَنِيْجِيِّ في «مَعْرِفَةِ القُرَّاءِ» وَ«غَايَةِ النَّهَايَةِ» في ذِكْرِهَا إِطَالَةٌ تَجِدْهَا فِيْهِمَا إِنْ شِئْتَ.

<sup>(</sup>٣) في (أ) وَ(ج): «مُشَاهِدًا».

 <sup>(</sup>٤) لا معننى لِقَوْلِهِ: «يُحْفِي شَارِبَهُ» أَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ؟! إِلاَّ أَنْ يَقْصِدَ أَنَّهُ يُبَالِغُ في ذٰلِكَ حَتَّىٰ
 يَلْفِتَ النَّظَرَ، أَوْ يَحْلِقَهُ حَلْقًا.

<sup>(</sup>٥) إِسْمَاعِيْلُ بنُ الجَوَالِيْقِيِّ (ت: ٥٧٥هـ)، وَلَدُ الإِمَامِ أَبِي مَنْصُوْرٍ مَوْهُوْبِ بِنِ أَحْمَدَ، 
ذَكَرَهُ المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ صَفَحَاتٍ قَلَائِلَ. قَالَ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ فِي 
«مُعْجَمِ الأُدْبَاءِ»: «قَالَ صَدَقَةُ بنُ الحُسَيْنِ بِنِ الحَدَّادُ فِي «تَارِيْخِهِ» وَكَانَ سَبَبُ وَفَاةِ 
البَطَائِحِيِّ أَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ نَاصُورٌ ممَّا يَلِي تَحْتَ كَتِفِهِ فَبَقِيَ بِهِ مُدَّةً طَوِيْلَةً يَنْزُ إِلَىٰ خَارِجِ 
البَطَائِحِيِّ أَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ نَاصُورٌ ممَّا يَلِي تَحْتَ كَتِفِهِ فَبَقِيَ بِهِ مُدَّةً طَوِيْلَةً يَنْزُ إِلَىٰ خَارِجِ 
البَطَائِحِيِّ أَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ نَاصُورٌ ممَّا يَلِي تَحْتَ كَتِفِهِ فَبَقِيَ بِهِ مُدَّةً طَوِيْلَةً يَنْزُ إِلَىٰ خَارِجِ 
البَكَنِ ، ثُمَّ انْفَتَحَ إِلَىٰ بِاطِنِهِ فَهَلَكَ بِهِ ، وَأَوْصَىٰ لِطُغْدِيُّ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ 
الْجَدِيْثَ ، وَيَقْرَبُهُ مَن جِهَةِ النِّسَاءِ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَوَقَفَ كُتُبَهُ عَلَىٰ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ 
الحَدِيْثَ ، وَيَقْرَبُهُ مَن جِهةِ النِّسَاءِ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَوَقَفَ كُتُبَهُ عَلَىٰ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ

بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

179 مُسْلِمُ بِنُ ثَابِتِ (١) بنِ القَاسِمِ بنِ أَحْمَدَ بنِ النَّحَّاسُ البَرَّازُ البَغْدَادِيُّ

الجِيْلِيِّ، وَخَلَّفَ مِقْدَارَ أَرْبَعِمَائَةً دِيْنَارٍ، وَدَارًا في دَارِ الْخِلاَفَةِ».

أَمَّا «طُغْدِيُّ» المَذْكُوْرُ فَهُو رَبِيْبُهُ طُغْدِيُّ بنُ خُتْلُعِ الأَمِيْرِيُّ، مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ وَلاَء بَعْضِ السَّادَةِ أَوْلاَدِ الخُلَفَاءِ، ربَّاهُ البَطَائِحِيُّ المُتَرْجَمُ، وَعَلَّمَهُ القُرْآنَ، وَأَقْرَأَهُ القِرَاءَاتِ، وَسَمَّعَهُ الكَثِيْرَ، وَسَمَّاهُ عَبْدُ المُحْسِنِ (ت: ٥٨٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَاسَيَأْتِي.

#### (١) ١٦٩ ـ ابنُ جُوَالقَ (٤٩٤ ـ ٧٧هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابن نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٧٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرَالمُنَقَّدِ» (١/ ٢٨٠)، وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١/ ٢٨٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١١١)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢٠٢)، وَشَذَارَتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٤٣) (٢/ ٤٠٤). وفي (ط): «المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢٠٢)، وَشَذَارَتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٤٣) (٢/ ٤٠٤). وفي (ط): «النَّحَاس» مَرْسُومٌ بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَإِلَّمَا هُو بِالخَاءِ المُعْجَمَةِ. وَ(الجُوالِقُ) "بِكَسْرِ النَّحَاءِ المُعْجَمَةِ مَعْرُوفٌ مُعَرَّبُ، . . . . وَعَاءُ مِن الأَوْعِيَةِ مَعْرُوفٌ مُعَرَّبُ، وفي قَصْدِ النَّجَمْعُ جَوَالِقُ، بِفَتْحِ الجِيْمِ، وَجَوَالِيْقُ» يُرَاجع: اللَّسان: (جَلَقَ)، وفي قَصْدِ الشَبِيلِ (١/ ٣٠ ٤ ٤ ٤). قَالَ: «الجُوالِقُ: بِكَسْرِ الجِيْمِ وَاللَّامِ، أَوْ بِالضَمِّ وَقَعْحِ الشَّبِيلِ (١/ ٣٠ ٤ ٤ ٤ ٤). قَالَ: «الجُوالِقُ: بِكَسْرِ الجِيْمِ وَاللَّامِ، أَوْ بِالضَمِّ وَقَعْحِ النَّعْرِيْمُ وَاللَّهُ بِلَافَتْحِ، وَهُو نَادِرُ الجَمْعِ وَ «جَوَالِيْقُ»، وَلَمْ يُجَوِّز «جَوَالِقَاتِ». . . » ويُراجع: الكِتَابُ (ط) هَارون (٣/ ٦١٥).

قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «فَقِيْهُ، إِمَامٌ، حَنْبَلِيٌّ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الدِّيْنُورِِّي، وَتَوَكَّلَ لِبَعْضِ الْأُمَرَاءِ، وَعَلَتْ سِنَّهُ، وَحَدَّثَ بِالكَثِيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ سَوْسَنِ، وَأَبِي القَاسِمِ بنِ بَيَانٍ، وابنِ نَبْهَانَ، وَأَبَيِّ النَّرْسِيِّ وَجَمَاعَةٍ. ٰ. وَرَوَىٰ عَنْهُ: أَبُومُحَمَّدِ بنُ الْقَاسِمِ بنِ بَيَانٍ، وابنِ نَبْهَانَ، وَأَبِي النَّرْسِيِّ وَجَمَاعَةٍ. ٰ. وَرَوَىٰ عَنْهُ: أَبُومُحَمَّدِ بنُ قُدَامَةَ، وَنَصْرُبنُ عَبْدالرَّزَّاقِ الجِيليُّ، وَأَبُوالبَقَاءِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَىٰ الهَمَذَانِيُّ، = قُدَامَةَ، وَنَصْرُبنُ عَبْدالرَّزَّاقِ الجِيليُّ، وَأَبُوالبَقَاءِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَىٰ الهَمَذَانِيُّ، =

وَالْحَسَيْنُ بِنُ مَسْعُوْدٍ البَيِّعُ، وَعُثْمَانُ بِنُ أَبِي نَصْرِ بِنِ الوَتَّارَةِ وَآخَرُوْنَ».

- وَوَالِدِهُ: ثَابِتُ بِنُ زَيْدِ بِنِ القَاسِمِ، أَبُوالْبَرَكَاتِ بِنُ جُوَالِقَ (ت: ٥٤٣هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اسْتِدْرَاكِنَا. وَابْنُهُ: عَبْدُاللهِ بِن مُسَلَّمِ بِنِ ثَابِتٍ (ت: ٦٠٠هـ)، سَيَأْتِي فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

# وَيُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ لهِ وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٧٧ه هـ):

190 - الحسن بن سَعِيْدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنَاء، مِنْ أَحْفَادِ الإمَامِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنَاء (ت: ٧٥٠)، اللَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ سَعِيْدٌ (ت: ٥٥٠)، البَنَاء (ت: ٤٧١هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ سَعِيْدٌ (ت: ٥٥٠)، وَجَدُّهُ أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ (ت: ٧٢هـ). تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ النِهِ: غِيَاتُ بنُ الحَسَنِ بن سَعِيْدٍ (ت: ٩٤هـ). وَأَمَّا أَخُوهُ: مُحَمَّدُ بنُ سَعِيْدٍ (ت: ٩٤ هـ). وَفَلَامُ مُنْ تَرْجَمَةِ النِهِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيْدٍ (ت: ١٧٦هـ). وَحَفِيْدَتُهُ: نُورُ بنتُ غِيَاثٍ. يَأْتِي ذِكْرُهَا مَع وَالدِهَا غِيَاثٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَالْحَسَنُ بِنُ سَعِيْدٍ هَـٰذَا قَالَ عَنْهُ الحَافِظُ ابِنُ الدُّبَيْثِيِّ: "مِنْ أَهْلِ الحَرْبِيَّةِ، مِن بَيْتِ حَدِيْثِ ثِقَاتٍ، أَثْبَاتٍ، سَمِعَ أَبَا مُحَمَّدٍ جَعْفَرَ بِنَ أَحْمَدَ بِنِ السَّرَّاجِ، وأَبَا غَالِبِ بِنَ البَّقَالِ، وَأَبَا سَعْدِ بِنَ خُشَيْشٍ، وأَبَا غَالِبِ الدُّهْلِيَّ، وَحَدَّث عَنْهُمْ، وَسَمِعَ مِنْهُ عَلِيُّ بِنُ البَّقَالِ، وَأَبَا سَعْدِ بِنَ خُشَيْشٍ، وأَبَا غَالِبِ الدُّهْلِيَّ، وَحَدَّث عَنْهُمْ، وَسَمِعَ مِنْهُ عَلِيُّ بِنُ اللَّحْصَرِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ الزَّيْدِيُّ، وَعُمَرُ القُرَشِيُّ، وابنُ مَشَّقِ، وَقَالَ لِي عَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ الأَخْصَرِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ الزَّيْدِيُّ، وَعُمَرُ القُرَشِيُّ، وابنُ مَشَقِ، وَقَالَ لِي عَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ الأَخْصَرِ: سَمِعْتُ مِنْهُ، وَمُنْ أَبِيْهِ سَعِيْدٍ، وَابْنُهُ غِيَاثُ أَدْرَكُنَاهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ لَنَا السَّمَاعَ مِنْهُ، قَرَأْتُ عَلَىٰ نُورٍ بِنْ حَسَنِ...».

يَقُونُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِن سُلَيْمَانِ العُثَيَمِينِ - عَفَا اللهُ عَنهُ -: يُنظَرُ فِي الأَمْرِ هَلْ سَمِعَ عَلَىٰ ابْنِ السَّرَّاجِ وابْنِ البَقَّالِ . . . وقَدْ تُوفِيًا مَعًا سَنَةَ (٥٠٠هـ)؟! يُنظَرُ فِي الأَمْرِ هَلْ سَمِعَ عَلَىٰ ابْنِ السَّرَّاجِ وابْنِ البَقَّالِ . . . وقَدْ تُوفِيًا مَعًا سَنَةَ (٥٠٠هـ)؟! والمَحافِظُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا يُرَجِّحُ وَفَاتَهُ فِيهَا ، فَهَلْ سَمِعَ مِنْهُمَا أَوْ رَوَىٰ عَنْهُمَا إِجَازَةً؟ وَلَمْ يُذْكَرُ فِي سِيْرَةِ حَيَاتِهِ أَلَّهُ كَانَ مُعَمَّرًا . أَخْبَارُهُ في : سَمِعَ مِنْهُمَا أَوْ رَوَىٰ عَنْهُمَا إِجَازَةً؟ وَلَمْ يُذْكَرُ في سِيْرَةِ حَيَاتِهِ أَلَّهُ كَانَ مُعَمَّرًا . أَخْبَارُهُ في : المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٧٨) ، وَمَجْمَعِ الآذَابِ (١/ ١٢٢) ، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي

المَأْمُونِيُّ، الفَقِيْهُ، أَبُوعَبْدِاللهِ بِنِ أَبِي البَرَكَاتِ، وَيُعْرَفُ بِـ «ابنِ جُوالِقَ» بِضَمِّ الجِيْمِ، وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعَ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَلِيًّ بِنِ بِضَمِّ الجِيْمِ، وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعَ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَلِيًّ بِنِ نَبْهَانَ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ، وَنَاظَرَ، وَتَطَلَّسَ (١)، ذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وَقَالَ: سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الطَّلَبَةِ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وَقَالَ: سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الطَّلَبَةِ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ صَحِيْحَ السَّمَاعِ. قُلْتُ: رَوىٰ عَنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ. تُونُقِي يَوْمَ الأَحِدِ عِشْرِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ». ذِيْ الحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ».

١٧٠ أَخْمَدُ بِنُ مُحَمِّدِ (٢) بِنِ المُبَارَكِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ بَكْرُوْسِ بِنِ سَيْفٍ

تَارِیْخِ الْإِسْلامِ تَحْقِیْقُ عُمَرُ تَدْمُرِی وَفَیَاتِ (۹۷۱هـ) (۹۵)، ووفیات (۵۸۲هـ) (۱۰۳)،
 کَمَا ذَکَرَهُ في سِیرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (۲۰/ ۲٦٥) (في تَرْجَمَةِ أَبِیْهِ) وَلَقَبُه: (عِزُ الدِّیْنِ).

<sup>191</sup> ـ بَشِيْرُ بنُ عَبْدِاللهِ الهِنْدِئُ، أَبُوالخَيْرِ، مَوْلَىٰ عَبْدِالحَقِّ اليُوْسُفِيِّ سَمِعَ مَعَ مَعَ مَوْلاَهُ.. مِن أَبِي سَعْدِ بنِ خُشَيْشٍ، وَأَبِي القَاسَمِ بنِ بَيَانَ، وكَانَ صَالِحًا. رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ وَغَيْرِهِ..». أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ للذَّهَبِيِّ (٩٥).

<sup>192 -</sup> ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي بنِ أَحْمَدَ بن عَلِيَّ النَّرْسِيُّ ، أَبُو الفَتْحِ ، الأَزَجِيُّ ، الضَّرْيرُ ، أَجْارُهُ فِي : ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْئِيِّ ، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢/ ٧٧) ، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (١٠٧) وَغَيْرِهَا ، وَبَيْتُهُ بَيْتُ عِلْمٍ وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٧٨) ، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (١٠٧) وَغَيْرِهَا ، وَبَيْتُهُ بَيْتُ عِلْمٍ كَبِيْرٌ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «مِنْ بَيْتِ حَدِيْثٍ وَعَدَالَةٍ » وَهِي نَفْسُهَا عِبَارَةُ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ . كَبِيْرٌ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «مِنْ بَيْتِ حَدِيْثٍ وَعَدَالَةٍ » وَهِي نَفْسُهَا عِبَارَةُ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ . وَقَرِيْنُ مَعْمُودُ بُنُ عَبْدِ البَاقِي ، يَأْتِي فِي اسْتِذْرَاكِ وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٠٦هـ) وَلَعَلَّهُ أَخُونُهُ؟!

<sup>(</sup>۱) أَيْ: لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ، كَسَاءٌ أَسُوكُ، وَهُواشْتِقَاقٌ غَرِيْبٌ، فَالطَّيْلَسَانُ فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ. يُرَاجَعُ: قَصْدُ السَّبِيْلِ (۲/ ۲۷۲). وَيُقَالُ: تَطَيْلَسَ وَتَطَلْيَسَ؟! وَيُقَالُ: فِيْهِ طَيْلَسُ، قَالَ المرَّارُ بنُ سَعِيْدِ الفَقْعَسِيُّ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الخَيَالِ فَمَا أَرَىٰ عَيْرِ المُطِيِّ وَظُلمةٍ كَالطَّيْلَسِ

<sup>(</sup>٢) ١٧٠ ـ أَبُوالعَبَّاسِ بنُ بَكْرُوْسِ (٥٠١ ـ ٧٣هـ):

الدِّيْنَوَرِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، أَبُوالعَبَّاسِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي العِزِّ. وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِهِ البَّرِ الحَمَّامِيِّ». الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، العَابِدُ. قَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ. سَمِعَ مِنِ ابْنِ كَادِشٍ، وَأَبِي بَكْرٍ المزْرَفِيِّ. وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الدِّيْنَوَرِيِّ. وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الدِّيْنَورِيِّ. وَكَانَ رَفِيْقَ نَاصِحِ الإِسْلاَمِ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ فِي سَمَاعِ الدَّرْسِ عَلَىٰ الدَّيْنَورِيِّ، وَلَهُ مَدْرَسَةٌ بِهِ دَرْبِ القَيَّارِ» (١) به بِنَاهَا، وَكَانَ يُدَرِّسُ الدَّيْنَ بِنُ تَيْمِيَّةً. وَحَدَّثَ، رَوَىٰ بِهَا. تَفَقَّهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُم: الشَّيْخُ فَحْرُ الدِّيْنِ بِنُ تَيْمِيَّةً. وَحَدَّثَ، رَوَىٰ عَنْهُ الشَّيْخُ مُو قَقُ الدِّيْنِ بِنُ تَيْمِيَّةً. وَحَدَّثَ، رَوَىٰ عَنْهُ الشَّيْخُ مُو قَقُ الدِّيْنِ بِنُ تَيْمِيَّةً.

وَقَرَأَتُ بِخَطِّ نَاصِحِ الدِّيْنِ بِنِ الحَنْبَلِيِّ: كَانَ فَقِيْهًا، زَاهدًا، عَابِدًا مُفْتِيًا، وَسَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ فِي حَلَقَةِ شَيْخِنَا ابنِ المَنِّيِّ، وَعَلَيْهِ مِنْ نُوْرِ العِبَادَةِ وَهَدْيِ الصَّالِحِيْنَ مَا يَشْهَدُ لَهُ. وَسُئِلَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ فَقَالَ: كَانَ فَقَالَ: كَانَ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابنُ مُفْلِحٍ في «المَقْصَدِ»، وَهُوَ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٧٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الذُّرِّ المُنْظَدِ» (١/ ٢٧٦)، ويُراجَعُ: المُنْتَظَمُ (١/ ٢٧٦)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إلَيْهِ (١/ ٢٠٦)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٣٤٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١١٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ إِلَيْهِ (١/ ٢٠٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٤٤) (٢/ ٢٠٤)، وَ(الحَمَّامِيُّ) فِي نَسَبِهِ بِتَشْدِيْدِ المِيْمِ.

<sup>(</sup>۱) لَمْ يَذْكُرْهُ يَاقُوْتُ الحَموِيُّ في «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» بِرَسْمِ «دَرْبَ القَيَّارِ» وَفِي تَكْمِلَةِ المُنْذِرِيِّ (۲) (۱) لَمْ يَذْكُرْهُ يَاقُوْتُ الحَمُويُّ في «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» بِرَسْمِ «دَرْبَ القَيَّارِ بِبَعْدَادَ» وَلَمْ يُحَدِّدْهُ ، وَنَسَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخَ أَبَاالفَتْحِ عَبْدَالسَّلامِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ مَكِّي بنِ بَكْرُوْسِ البَعْدَادِيَّ القَيَّارِيَّ الحَمَّامِيُّ (ت: ٢٠٦هـ) ، وَلاَ شَكَ أَنَّهُ مِنْ ذَوِي فَرَابَةِ المُتَرْجَمِ فَهُو قيَّارِيُّ ، حَمَّامِيُّ بَغْدَادِي مِثْلُهُ ، نَسْتَدْرِ كُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَاللهُ تُعَالَىٰ .

وَكَانَ يَتَزَهَّدُ، وَكَانَ مُتَزَوِّجًا بِابْنَةِ ابنِ الجَوْزِيِّ (١) وَمَا عَلِمْنَا مِنْهُ إِلاَّ الخَيْرَ.

تُونُفِّي يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ خَامِسَ صَفَر سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً.

وَكَانَ يَوْمُهُ مَشْهُودًا، وَرَأَىٰ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِ أَحْمَدَ بِنِ بَكُرُوْسٍ وَهُو يَقُولُ: مَاتَ عَابِدُ النَّاسِ، وَشَاعَ هَلْذَا المَنَامُ فِي النَّاسِ، قَرأْتُهُ بِخُطِّ ابن الحَنْبَلِيِّ.

١٧١ - وَكَانَ أَبُو هُ أَبُوبِكُو مُحَمَّدٌ (٢) رَجُلًا صَالِحًا كَثِيْرَ الحَجِّ، سَمِعَ الحَدِيْثَ فِي كِبَرِهِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ.

١٧٢ وَلأَبِي العَبَّاسِ وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ (٣) يُكَنَىٰ أَبَابَكْرٍ، سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ (عَلَيْ أَبَابَكُرٍ، سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ عَلِيٍّ (٤) زَمَنَ ابنِ البَطَّيِّ، وَيَحْيَىٰ بنِ بُنْدَارٍ، وَطَبَقَتِهِمْ، وَكَانَ فَقِيْهًا،

ذكَرَهُ المُنْذِرِيُّ فَي التَّكْمِلَةِ (١/ ٢٩٧) في تَرْجَمَةِ حَفِيْدِهِ قَالَ: "وَجَدُّهُ أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدٌ شَيْخٌ، صَالِحٌ، سَمِعَ مِنْ غَيْرِ واحِدٍ. " وَقَالَ في التَّكْمِلَةِ (٢٩٦/٢) في تَرْجَمَةِ (بُحَمَةِ السَّخْ، صَالِحٌ، كَثِيْرُ (إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَلِيٍّ) ابنِ أَخِ المُترْجَمِ: "وَجَدُّهُ أَبوبَكْرٍ مُحَمَّدٌ، شَيْخٌ، صَالِحٌ، كَثِيْرُ الحجِّ، سَمِعَ عَلَىٰ كِبَر سِنَّهِ مِن غَيْرُ واحدٍ».

#### (٣) ١٧٢ ـ ابنُ بكُرُوْسِ (؟ ٩٣٠ هـ):

ابْنُهُ هَاذَا لَهُ أَذِكْرٌ وأَخْبَارٌ، وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ أَنْ يَفْرِدَهُ بِالتَّرْجَمَةِ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

(٤) تُوفِّيَ سَنَةَ (٥٧٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ صَفَحَاتٍ ، كَمَا ذَكَرَ ابنَ أَخِيْهِ هَاذَا إِبْرَاهِيْمَ بنَ عَلِيَّ سَنَةَ (٥٧٦هـ) ذَكَرَ حَفِيْدَ أَخِيْهِ : عَلِيَّ بنَ إِبْرَاهِيْمَ (٦٤٥هـ) . وَسِبْطُهُ : أَحْمَدُ ، وَيُسَمَّىٰ «هِبَةَ الكَرِيْمِ» ، بنَ عُمَرَ الغَزَّ الُ (ت: ٢٠١هـ) ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ=

<sup>(</sup>١) قالَ سِبْطُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي «مِرْآةِ الزَّمَانِ»: «زَوَّجَهُ جَدِّي سِتَّ العُلَمَاءِ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ».

<sup>(</sup>٢) ١٧١ - وَالِدُ ابنِ بِكُرُوسِ (؟ - ؟):

صَالِحًا. وَتُونُفِّي شَابًّا سَنَةَ ثَلاَثٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ.

1۷۳ صَدَقَةُ بِنُ الحُسَينِ (۱) بِنِ الحَسَنِ بِنِ بُخْتِيَارِ بِنِ الحَدَّادِ البَغْدَادِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الأَدِيْبُ ، الشَّاعِرُ ، المُتَكَلِّمُ ، الكَاتِبُ ، المُؤَرِّخُ ، أَبُوالفَرَجِ . وَلُدِ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ . وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي السَّعَادَاتِ المُتَوكِّلِيِّ ، وَأَبِي الوَفَاءِ بنِ عَقِيْلِ الإمَامِ ، وَأَبِي الحَسَنِ الزَّاغُونِيِّ ، السَّعَادَاتِ المُتَوكِّلِيِّ ، وَأَبِي الوَفَاءِ بنِ عَقِيْلٍ الإمَامِ ، وَأَبِي الحَسَنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي الحَسَنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي عَلِيً المُبَارِكِيُّ (۲) ، وَغَيْرِهِمْ ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ ابنِ عقِيْلٍ ، ثُمَّ مِنْ بَعْدَهُ عَلَىٰ ابنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَبَرَعَ فِي الفِقْه ، فُرُوْعِهِ وَأُصُولِهِ ، وَقَرَأَ عِلْمَ الجَدَلِ وَالكَلَامِ ، الزَّاغُونِيِّ ، وَبَرَعَ فِي الفِقْه ، فُرُوْعِهِ وَأُصُولِهِ ، وَقَرَأَ عِلْمَ الجَدَلِ وَالكَلَامِ ،

## (١) ١٦٨ \_ صَدَقَةُ بنُ الحُسَيْنِ (٤٧٧ ـ ٥٧٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (1/ ٤٤٦)، وَالمَنْقَدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (1/ ٤٤٦)، وَالمَنْقَدِ» (1/ ٢٧٠). وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٠/ ٢٧٦)، وَصَيْدُ الخَاطِرِ (٣٣٩)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ٤٤٩)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٣٤٤)، وَالمُخْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/ ٦١)، التَّارِيْخِ (١١/ ٤٤٩)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٣٤٤)، وَالمُخْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/ ٦١)، وَوَفَيَاتُ الأَغْيَانِ (٣/ ٣٥)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢١ / ٢٦)، وَمِيْزَانُ الاعْتِدَالِ (٢/ ٣٠)، وَالمُخْتَصَرُ وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (١١٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٠٩)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٢)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٨ / ٢٩٢)، وَالبَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢٩٨ / ٢٥)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٣/ ٢٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٨٨)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ الرَّعْنَانِ (١٨ / ٢٩٤)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٨٨)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢٩ / ٢٨)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٣/ ١٨٤)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٥٠) (٢/ ٢٥٠).

(٢) في (ط): «المُبَارَكُ».

فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ (ت: ٦١٥هـ). وَعَتِيْقُهُ: يَاقُونٌ، أَبُوالدُّرِّ الحَمَّامِيُّ، صَاحِبُ عِلْمٍ
 وَفَضْلِ (ت: ٢٠٢هـ). وابنُ عَتِيْقِهِ: مَسْعُودُ بنُ يَاقُونٍ (ت: ٢١٢ هـ) نَذْكُرهُمَا فِي
 اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَالمَنْطِقِ وَالفَلْسَفَةِ، وَالحِسَابِ، وَمُتَعَلَّقَاتِهِ مِنَ الفَرَائِضِ وَغَيرِهَا. وَكَتَبَ خَطًّا حَسَنًا صَحِيْحًا، وَقَالَ الشِّعْرَ المَلِيْحُ (١)، وَأَفْتَىٰ وَنَاظَرَ وَانْقَطَعَ بِمَسْجِدِهِ خَطًّا حَسَنًا صَحِيْحًا، وَقَالَ الشِّعْرَ المَلِيْحُ (١)، وَأَفْتَىٰ وَيَنْسَخُ وَيُفْتِي، وَيَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ بِهِ البَدْرِيَّةِ» (٢) شرْقَيِّ «بَغْدَادَ» يَوُمُ النَّاسَ فِيهِ، وَيَنْسَخُ وَيُفْتِي، وَيَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ يَقْرَأُونَ عَلَيْهِ فُنُونَ العِلْمِ، وَبَقِيَ علَىٰ ذٰلِكَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً، الطَّلَبَةُ يَقُرَأُونَ عَلَيْهِ فَنُونَ العِلْمِ، وَبَقِي علَىٰ ذٰلِكَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً، حَمَّىٰ ثُولُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا: الوَزِيْرُ أَبُوالمُظَفِّرِ بِنُ يُونُسَ (٣). وَحَمَّىٰ قَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا: الوَزِيْرُ أَبُوالمُظَفِّرِ بِنُ يُونُسَ (٣). وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوالمَعَالِي بِنُ شَافِعٍ، وَالْفَقِيْهُ وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوالمَعَالِي بِنُ شَافِعٍ، وَالْفَقِيْهُ وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوالمَعَالِي بِنُ شَافِعٍ، وَالْفَقِيْهُ سَمَّا عُلُ مُفْرَدَةٌ مِنْ أَصُونُ اللَّيْنِ، وَجُمْعَ النَّيْلِ مَعَرفَةِ البَارِي».

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ حَسَنَةٌ فِي أُصُوْلِ الدِّيْنِ، وَقَدْ جَمَعَ «تَارِيْخًا» عَلَىٰ السِّنِيْنَ، بَدَأَ فِيْهِ مِنْ وَقْتِ وَفَاةِ شَيْخِهِ ابنِ الزَّاغُونِيِّ (١٠ سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ مُذَيِّلاً بِهِ عَلَىٰ تَارِيْخِ شَيْخِهِ، وَلَمْ يَزَلْ يَكْتُبُ فِيْهِ إِلَىٰ قَرِيْبٍ مِنْ وَقْتِ وَفَاتِهِ، يَذْكُرُ فِيهِ الحَوادِثَ، وَالوَفَيَاتِ، وَقَدْ نَسَخَ بِخَطِّهِ وَيْبٍ مِنْ وَقْتِ وَفَاتِهِ، يَذْكُرُ فِيهِ الحَوادِثَ، وَالوَفَيَاتِ، وَقَدْ نَسَخَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا لِلنَّاسِ مِنْ سَائِرِ الفُنُونِ، وَكَانَ قُوْتُهُ مِنْ أُجْرَةِ نَسْخِهِ، وَلَمْ يَطُلُبْ مِنْ أَحْدِ شَيْئًا، وَلاَ سَكَنَ مَدْرَسَةً، وَلَمْ يَزَلْ قَلِيْلَ الحَظِّ، مُنْكَسِرَ الأَغْرَاضِ،

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَ الصَّفَدِئُ في «الوافِي بالوَفَيَاتِ» مُقَطَّعَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ - إِنْ صَحَّ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ - وَقَالَ: «قُلْتُ: شعْرُ فَاسِدِ العَقِيْدَة».

 <sup>(</sup>۲) «البَدْرِيَّة» تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيٍّ الأَبْرُوْدِيِّ (ت ٥٣١هـ) أَنَّهَا حَيٍّ فِي شَرْقيِّ «بَغْدَادَ».

 <sup>(</sup>٣) عُبَيْدُاللهِ بِن يُونْس (ت: ٩٩٥هـ) حَنْبَلِيٍّ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) مَرَّ تَارِيْخ ابنِ الزَّاغُوْنِيِّ فِي تَرْجَمَتِهِ.

مُتَنَغِّصُ العَيْشِ، مُقَتَّرًا عَلَيْهِ أَكْثَرَ عُمْرِهِ. وَكَانَ الوَزِيْرُ ابنُ رَئِيْسِ الرُّوْسَاءِ سَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الحِكْمَةِ فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ صَدَقَةَ النَّاسِخُ لَهُ يَدٌ قَوِيَّةٌ فِي ذَٰلِكَ، فَأَنْفَذَهَا إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيْهَا جَوَابًا حَسَنًا شَافِيًا، اسْتَحْسَنَهُ الوَزِيْرُ، وَسَأَلَ عَنْ فَأَنْفَذَهَا إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيْهَا جَوَابًا حَسَنًا شَافِيًا، اسْتَحْسَنَهُ الوَزِيْرُ، وَسَأَلَ عَنْ حَالِهِ، فَأَخْبِرَ بِفَقْرِهِ، فَأَجْرَىٰ لَهُ مَا يَقُوْتُهُ، وَعَلِمَتِ الجِهَةُ «بَنَفْشَا» (١) بِحَالِهِ عَنِي جَهَةِ الخَلِيْفَةِ \_ فَصَارَتْ تَفْتَقِدُهُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، بِمَا يَكُونُ نُ بَيْنَ لَا يَعْفِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، بِمَا يَكُونُ نُ بَيْنَ لَكُونُ بَيْنَ عَلَيْهِ مِنَ الأَطْعِمَةِ الفَاخِرَةِ وَالحَلُوىٰ، فَيَعْجَزُ عَنْ أَكْلِهِ، فَيُعْطِيْهِ لِمَنْ يَبِيْعَهُ يَدِيهُا مِنَ الأَطْعِمَةِ الفَاخِرَةِ وَالحَلُوىٰ، فَيَعْجَزُ عَنْ أَكْلِهِ، فَيُعْطِيْهِ لِمَنْ يَبِيْعَهُ لَكُونُ رَبَّمَا شَكَىٰ حَالَهُ لِمَنْ يَأْنُسُ بِهِ، فَيُشَنِّعُ عَلَيْهِ مَنْ لَهُ فِيْهِ غَرَضٌ، لَهُ مُنَ لَهُ فِيْهِ غَرَضٌ، وَيَقُولُ أَنْ مُاكًىٰ رُبَّمَا شَكَىٰ حَالَهُ لِمَنْ يَأْنُسُ بِهِ، فَيُشَنِّعُ عَلَيْهِ مَنْ لَهُ فِيْهِ غَرَضٌ، وَيَقُولُ أَنْ مُا مَا يَكُولُهُ الأَقْدَارِ، وَيَنْسِبُهُ إِلَىٰ أَشْيَاءَ، اللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَتِهَا.

قَالَ: وَحَكَىٰ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَىٰ صَدَقَةَ، وَإِلَىٰ جَانِبِهِ مِرْكَنُ (٢)، وَعَلَيْهِ خِرْقَةٌ مَبْلُوْلَةٌ، قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا الذُّبَابُ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَلْذَا المِرْكَنُ ؟ قَالَ: فِيْهِ حَلْوى الشُّكَرِ يَابِسَةٌ، قَدْ نَقَّعْتُهَا فِي المَاءِ لِتَلِيْنَ وَأَقْدِرُ علَىٰ أَكْلِهَا ؛ لِذَهَابِ أَسْنَانِي، وَأَعْجَبَكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ لِي أَسْنَانُ لِتَلِيْنَ وَأَقْدِرُ علَىٰ أَكْمُ لَمَّا كَانَتْ لِي أَسْنَانُ صِحَاحٌ قُوِيَّةٌ لَمْ يُقَدِّرْنِي القَدْرُ علَىٰ التَّمْرِ، فَلَمَّا كَبُرْتُ وَذَهَبَتْ أَسْنَانِي وَرَوْتُ هَلَاهُ وَعَجْزِي عَنْ أَكْلِهَا وَعَجْزِي عَنْ أَكْلِهَا

<sup>(</sup>۱) هِيَ فَتَاةٌ للمُسْتَضِيءِ بِاللهِ الخَلَيْفَةُ العَبَّاسِيُّ، وَكَانَتْ أَحَبَّ سَرَارِيْهِ إِلَيْهِ، مَشْهُوْرَةٌ بِأَعْمَالِ الخَيْرِ، أَوْقَفَتْ مَدْرَسَةً بِهِ "بَابِ الأَزَجِ" وَعَمَرَتْ عِدَّةَ مَسَاجِدَ، تُوُفِّيَت سَنَةَ بِأَعْمَالِ الخَيْرِ، أَوْقَفَتْ مَدْرَسَةً بِهِ "بَابِ الأَزَجِ" وَعَمَرَتْ عِدَّةَ مَسَاجِد، تُوفِّيَت سَنَة (٨٩٥هـ) رَحِمَهَا اللهُ. أَخْبَارُهَا فِي: كِتَابِ جِهَاتِ الأَئِمَّةِ الخُلفَاءِ لابنِ السَّاعِي (٨٩٥هـ) رَحِمَهَا اللهُ. أَخْبَارُهَا فِي: كِتَابِ جِهَاتِ الأَئِمَّةِ الخُلفَاءِ لابنِ السَّاعِي (١٨١٥)، وَالوَافِي (١/ ٢١٢)، وَالتَّكُمِلَةِ لِوَفِيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٢٤)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٥١٠)، وَالوَافِي بالوَفِيَاتِ (٨/ ٢٩٣)، وَالبَدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ (٣٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) المِرْكَنُ: شِبْهُ تَوْرٍ مِنْ أَدَمٍ يُتَّخَذُ لِلْمَاءِ. . . اللِّسَان (رَكَنَ) وَالتَّوْرُ: إِنَاءٌ يُشْرَبُ بِهِ.

حَسْرَةً، فَكَانَ النَّاسُ يَنْسِبُونَهُ بِهَاذَا الكَلامِ وَبِمَا كَانَ يَعْلَمُ مِنَ العُلُومِ القَدِيْمَةِ إِلَىٰ أَشْيَاءَ، لَعَلَّهُ بَرِيءٌ مِنْهَا.

قُلْتُ: يُشِيْرُ بِذَلِكَ آبِنُ النَّجَّارِ إِلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بِنِ الجَوْزِيِّ، فَإِنَّهُ حَطَّ عَلَيْهِ فِي «تَارِيْخِهِ» حَطَّا بَلِيْغًا، وَذَكْرَ لَهُ أَشْعَارًا رَدِيْئَةً، تَتَضَمَّنُ الاعْتِرَاضَ عَلَىٰ الأَقْدَارِ، وَقَالَ: هَاذَا الحَيْرَةَ وَالشَّكَ، وَكَلِمَاتٍ تَتَضَمَّنُ الاعْتِرَاضَ عَلَىٰ الأَقْدَارِ، وَقَالَ: هَاذَا مِنْ جِنْسِ اعْتِرَاضَاتِ ابنِ الرَّوَانْدِيِّ، وَنَسَبَهُ أَيْضًا إِلَىٰ تَعَاطِي فَوَاحِشَ، وَإِلَىٰ المَسْأَلَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَأَنَّهُ خَلَّفَ ثَلاَتُمِائَةَ دِيْنَارٍ. وَقَالَ: لَمَّا كَثُرَ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَأَنَّهُ خَلَّفَ ثَلاَتُمِائَةَ دِيْنَارٍ. وَقَالَ: لَمَّا كَثُرَ عُنُورِيْ عَلَىٰ هَاذَا مِنْهُ، وَعَجَزَ تَأُويْلِي لَهُ، هَجَرْتُهُ سِنِيْنَ، وَلَم أُصَلِّ عَلَيهِ عَلَىٰ هَاذَا مِنْهُ، وَعَجَزَ تَأُويْلِي لَهُ، هَجَرْتُهُ سِنِيْنَ، وَلَم أُصلُّ عَلَيهِ عِيْنَ مَاتَ. وَالشَّيْخُ أَبُوالفَرَجِ - رَحِمَهُ اللهُ - ثِقَةٌ فِيْمَا يَنْقُلُ، وَإِذَا ثَبَتَ أُو الشَّهُ مَا تَنْهُ لَهُ عَلَىٰ هَا يَنْقُلُ، وَإِذَا ثَبَتَ أُو الشَّهُ مَا تَنْهُ لَهُ مَا يَنْقُلُ، وَإِذَا ثَبَتَ أُو الشَّهُ مَ عَنْ أَحَدٍ مِثْلَ هَاذِهِ الأُمُورِ فَهَا جِرُهُ وَذَامَّهُ مُصِيْبٌ (١) فِيْمَا يَفْعَلُ.

وَقَالَ ابنُ الْقَطِيْعِيُّ: كَانَ بَيْنَهُ وَبِيْنَ ابنِ الْجَوْزِيِّ مُبَايَنَةٌ شَدِيْدَةٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَقُونُ فِي صَاحِبِهِ مَقَالَةً، اللهُ أَعلَمُ بِهَا (٢). قَالَ: وَسَمِعْتُ الْوَزِيْرَ ابنَ وَاحِدٍ يَقُونُ فِي صَاحِبِهِ مَقَالَةً، اللهُ أَعلَمُ بِهَا (٢). قَالَ: وَسَمِعْتُ الْوَزِيْرَ ابنَ يُونُسَ \_ وَمَجْلِسُهُ حَفِلٌ بِالعُلَمَاءِ \_ يُثْنِي عَلَىٰ صَدَقَةَ، وَيُنْكِرُ علَىٰ ابنِ الْجَوْزِيِّ قَدْحَهُ فِيهِ بِقَوْلِهِ: صَلَّيْتُ إِلَىٰ جَانِبِ صَدَقَةَ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، الْجَوْزِيِّ قَدْحَهُ فِيهِ بِقَوْلِهِ: صَلَّيْتُ إِلَىٰ جَانِبِ صَدَقَةَ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، وَقَالَ: الوَاجِبُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ، لاَ مِنْ إِلَىٰ جَانِبِهِ، وَأَيْنَ حُضُورُ قَلْبِ ابنِ النَجُورْزِيِّ مِنْ سَمَاعٍ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ؟! ثُمَّ مَنْ جَعَلَ هِمَّتَهُ إِلَىٰ تَتَبُعِ شَخْصٍ إِلَىٰ اللهَوْزِيِّ مِنْ سَمَاعٍ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ؟! ثُمَّ مَنْ جَعَلَ هِمَّتَهُ إِلَىٰ تَتَبُعِ شَخْصٍ إلَىٰ اللهَوْزِيِّ مِنْ سَمَاعٍ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ؟! ثُمَّ مَنْ جَعَلَ هِمَّتَهُ إِلَىٰ تَتَبُعِ شَخْصٍ إلَىٰ اللهُ وَيْ إِلَىٰ الْمَاسِ الْمَاسِفِيْ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمُ

<sup>(</sup>١) في (ط): «مَعِيْبٌ».

 <sup>(</sup>٢) ابنُ الجَوزِيِّ مُعَاصِرُهُ، وَمِنْ أَنْدَادِهِ وَأَضْدَادِهِ، فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِيْهِ مُنْفَرِدًا؟!
 فَيَبْقَىٰ الأَمْرُ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ نَظَرِ وَتَنْبُتِ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

هَاذَا الْحَدِّ فِي الصَّلَاةِ، دَلَّ بِفِعْلهِ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ، وَاللهُ يُغْفِرُ لَهُمَا.

قُلْتُ: هَاذَا مِنْ أَسْهَلِ مَا أَنْكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَتَأَمَّلُهُ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَأَكُونُ فِي أَوْقَاتٍ إِلَىٰ جَانِبِهِ، فَلاَ أَرَىٰ شَفَتَهُ (١) تَتَحَرَّكُ أَصْلاً، لَمْ يَقُلْ: لَمْ أَسْمَعَهُ يَقْرَأُ.

وَأَمَّا الفُتْيَا الَّتِي عَرَفَهُ الوَزِيْرُ بِسَبَبِهَا، فَقَدْ ذَكَرَهَا يَاقُوْتُ الْحَمَوِيُّ فِي كِتَابِهِ قَالَ: جَرَىٰ بَيْنَ (٢) الوَزِيْرِ أَبِي الفَرَجِ ابنِ رَئِيْسِ الرُّوْسَاءِ وَزِيْرُ المُسْتَضِيءُ مَسْأَلَةً فِي العِلْمِ: هَلْ هُو وَاحِدٌ، أَمْ أَكْثَرُ، وَكَانَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مَسْأَلَةً فِي العِلْمِ: هَلْ هُو وَاحِدٌ، أَمْ أَكْثَرُ، وَكَانَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، كَابْنِ الجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَكُلُّ كَتَبَ بِخَطِّهِ: إِنَّ العِلْمَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا فَرَغُوا، قَالَ: تُرَىٰ هَاهُنَا مَنْ هُو قَيِّمٌ بِهَاذَا العِلْمِ غَيْرُهُ هَا وَلَاءِ؟ فَكُلُّ كَتَبَ بِخَطِّهِ: إِنَّ العِلْمَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا فَرَغُوا، قَالَ: تُرَىٰ هَاهُنَا مَنْ هُو قَيِّمٌ بِهَاذَا العِلْمِ غَيْرُهُ هَا وَلَاءِ؟ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الحَاضِرِيْنَ: هَاهُنَا رَجُلٌ يُعْرَفُ بِصَدَقَةَ النَّاسِخِ، يَعْرِفُ هَاذَا الْفَلَاءِ؟ الْفَلْوَى مَا عَنْ الْفَلْمَ، وَقَالَ الْفَقَهَاءِ، وَقَالَ: الْفَلْرُ فِي هَاذِهِ، وَقُلْ مَا عِنْدَكَ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا فَكَرَ طَوِيْلًا، مُتَعَجِّبًا مِنِ الْفُلُو فِي هَاذِهِ، وَقُلْ مَا لِا أَصْلَ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ القَلَمَ، وَكَتَبَ: العِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فَرِيْرِيُّ، وَعِلْمٌ مُكْتَسَبٌ. العِلْمُ عُلْمَانِ: عِلْمٌ فَرِيْرِيُّ، وَعِلْمٌ مُكْتَسَبٌ.

فَأَمَّا الغَرِيْزِيُّ: فَهُوَ الَّذِي يُدْرَكُ عَلَىٰ الفَوْرِ مِنْ غَيْرِ فِكْرَةٍ كَقَوْلِنَا: وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ، فَهَاذَا يُعْلَمُ ضَرُوْرَةً أَنَّهُ اثْنَانِ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ط): «شَفَتَيْهِ». وَلَوْ كَانَتْ كَذْلِكَ لَقَالَ: «تَتَحَرَّكَانِ».

<sup>(</sup>٢) في (د): بياضٌ بمقدار كَلِمَتَيْنِ، وفي بَعْضِ نُسَخِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»: «بَيْنَ يَنِي الوَزِيْرِ» وَهُوَ الصَّوَابُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَعِلْمٌ مُكْتَسِبٌ: وَهُوَ مَا يُدْرَكُ بِالطَّلَبِ، وَالفِكْرَةِ وَالبَحْثِ، أَوْ كَلَامًا هَاذَا مَعْنَاهُ، وَأَنْفَذَ الخَطَّ إِلَىٰ الوَزِيرِ. فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ أُعْجِبَ بِهِ، وَقَالَ: أَيْنَ يَكُونُ هَاذَا الرَّجُلُ؟ فَعُرِّفَ حَالُهُ وَفَقْرُهُ، فَاسْتَدْعَاهُ إِلَيْهِ، وَتَلَقَّاهُ بِالبِشْرِ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ خُلْعَةً حَسَنَةً، وَأَعْطَاهُ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا، فَفَرِحَ فَرَحًا عَظِيْمًا، وَقَالَ: يَا مَوْلاَيَ، قَدْ حَضَرَ لِي بَيْتَانِ، قَالَ أَنْشِدْهُمَا فَقَالَ:

وَمِنَ العَجَائِبِ وَالعَجَائِبُ جَمَّةٌ شُكْرٌ بَطِيءٌ عَنْ نَدَى مُتَسَرِّعِ وَمِنَ العَجَائِبِ وَالعَجَائِبُ جَمَّةٌ شُكُرَنَّ نَدَى أَجَابَ وَمَا دُعِيْ وَلَقَدْ دَعَوْتُ نَدَى أَجَابَ وَمَا دُعِيْ فَاسَتَحْسَنَ ذَٰلِكَ ، وَمَا زَالَ يَبَرُّهُ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ ، سَامَحَهُ اللهُ .

تُوفِّيَ صَدَقَةُ يَوْمَ السَّبْتِ ثَالِثَ عَشَرَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِرَحْبَةِ الجَامِعِ، وَدُفِنَ بِهِ بَابِ حَرْبِ». وَقَيْلَ: إِنَّهُ تُوفِّي يَوْمَ الأَحَدِ، رَابِعَ عَشَرَ. وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ وَقِيْلَ: إِنَّهُ تُوفِي يَوْمَ الأَحَدِ، رَابِعَ عَشَرَ. وَذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رُثِي لَهُ مَنَامَاتٌ غَيْرُ صَالِحَةً، وَأَنَّهُ عُرْيَانٌ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مَسْجُونٌ رُثِي لَهُ مَنَامَاتٌ غَيْرُ صَالِحَةً، وَأَنَّهُ تُعَالَىٰ يُسَامِحُهُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ. وَذَكَرَ ابنُ مُضَيِّقٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَاللهُ تَعَالَىٰ يُسَامِحُهُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ. وَذَكَرَ ابنُ النَّاسِخَ فِي النَّاسِخَ فِي النَّاسِخَ فِي النَّاسِخَ فِي النَّاسِخَ فِي النَّاسِخَ فِي

 <sup>(</sup>۱) علِيُّ بنُ هِلاَلِ بنِ خَمِيْسِ الوَاسِطِيُّ الفَاخَرَانِيُّ الضَّرِيْرُ (ت: ٥٩١هـ) حَنْبَلِيٌّ ذَكَرَهُ
 المُؤَلِّفُ في مَوضِعِهِ كَمَا سَيأْتِي.

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٧٣٥هـ).

<sup>193</sup> ـ لاَحِقُ بنُ عَلِيِّ بنِ مَنْصُورِ بنِ كَارَهِ أَبُومُحَمَّدٍ، أَخُو دَهْبَلِ السَّالِفِ الذِّكرِ فِي كَلَامِ المُؤلِّفِ في وفيات سنة (٦٩هـ)، وَلَمْ يَذْكُرْ لاَحِقًا هَـٰذَا وَهُوَ أَشْهَرُ مِنْ أَخِيْهِ، =

المَنَامِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي بَعْدَ شِدَّةٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الأُصُولِ؟ فَقَالَ: لاَ تَشْتَغِلُ بِهِ، فَمَا كَانَ شَيءٌ أَضَرَّ عَليَّ مِنْهُ، وَمَا نَفَعَنِي إلاَّ خَمْسُ قُصَيْبَاتٍ (١) \_ أَوْ قَالَ: تُمَيْرَاتٍ \_ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَىٰ أَرْمَلَةٍ.

قُلْتُ: هَاذَا المَنَامُ حَقُّ، وَمَا كَانَتْ مُصِيْبَتُهُ إِلاَّ مِنْ عِلْمِ الكَلاَمِ، وَلِعَدْ صَدَقَ القَائِلُ: مَا ارْتَدَىٰ أَحَدٌ بِالكَلاَمِ فَأَفْلَحَ، وَبِسَبَبِ شُبَهِ المُتكَلِّمِيْنَ وَالمُتَفَلْسَفَةِ، كَانَ يَقَعُ لَهُ أَحْيَانًا حَيْرَةٌ وَشَكٌ، يَذْكُرُهَا فِي أَشْعَارِهِ، وَيَقَعُ لَهُ وَالمُتَفَلْسَفَةِ، كَانَ يَقَعُ لَهُ أَحْيَانًا حَيْرَةٌ وَشَكٌ، يَذْكُرُهَا فِي القُرآنِ، قَرَّرَ فِيْهَا: مِنَ الكَلامِ وَالاعْتِرَاضِ مَا يَقَعُ. وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ مَسْأَلَةً فِي القُرآنِ، قَرَّرَ فِيْهَا: أَنَّ مَا فِي المُصْحَفِ لَيْسَ بِكَلامِ اللهِ، حَقِيْقَةً، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ، وَدِلاَلَةٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا مُو عَبَارَةٌ عَنْهُ، وَدِلاَلَةٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُسَمَّىٰ كَلامَ اللهِ مَجَازًا. قَالَ: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَنَا، وَبَيْنَ المُخَالِفِيْنَ فَي ذَٰلِكَ، إِلاَّ أَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ مَدْلُوْلَهُ هُو كَلاَمُ اللهِ الَّذِي هُو الحُرُوْفُ وَالأَصْوَاتُ، وَعِنْدَهُمْ مَدْلُوْلُ الكَلامِ الَّذِي هُو المَعْنَىٰ القَائِمُ بِالذَّاتِ.

١٧٤ أَخِمَدُ بِنُ أَبِي غَالِبِ (٢) بِنِ أَبِي عِيْسَىٰ بِنِ شَيْخُونَ الأَبْرُوْدِيُّ الحَبَابِيْنِيُّ،

أَخْبَارُهُ فِي: العِبَرِ (٢١٨/٤)، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (١٣٦)، وَ المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ
 (٣٦/٢)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ لابْنِ الصَّابُونِيِّ (٣٠٩)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (٤٢٦٤).
 ولَعَلَّ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَبَاتِ سَنةِ (٧٧٥هـ):

<sup>-</sup> عُمَرُ بنُ عَلِيِّ بنِ خَلِيْفَةَ بن طَبِيْبٍ، أَبُوحَفْصِ العَطَّارُ المُقْرِىءُ. أَخْبَارُهُ في: ذَيْل تَارِيخ بَغْدَادَ لابن النَّجَّارِ (٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١) تَصْغِيْرُ قَصَبَاتٍ يَبْدُو أَنَّ المَقْصُوْدَ بِهَا ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانَ، وَاحِدُهَا قَصَبِيٍّ، أَوْ هِيَ المِعَىٰ وَمَا يُخْرَجُ مِنْ جَوْفِ الذَّبِيْحَةِ، وَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْوَنِ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) ١٧٤ - أَبُوالعَبَّاسِ الجَبَابِينِيَّ (؟ ـ ٤٧٥ هـ):

أَبُوالعَبَّاس، الفَقِيْهُ، الضَّرِيْرُ، كَذَا نَسَبَهُ ابنُ النَّجَّارِ.

وَقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: أَحْمَدُ بنُ عِيْسَىٰ بنِ أَبِي غَالِبٍ، مِنْ قَرْيَةٍ بِ «دُجَيْلٍ»، وُقَالُ لَهَا: «الجَبَابِيْنُ» (١٠). دَخَلَ «بَغْدَادَ» فِي صِبَاهُ، وَحَفِظَ القُرآنَ، وَقَرَأَهُ يُقَالُ لَهَا: «الجَبَابِيْنُ» وَمِنْ سَعْدِ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الخَيَّاطِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ، وَمِنْ سَعْدِ الخَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَمِنْ جَمَاعَةٍ دُوْنَهُمَا. وَقَرَأَ الفِقْهُ عَلَىٰ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ النَّيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَمِنْ جَمَاعَةٍ دُوْنَهُمَا. وَقَرَأَ الفِقْهُ عَلَىٰ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ ابنِ بَكْرُوسٍ، وَحَصَّلَ مِنْهُ طَرَفًا صَالِحًا، وَلَمَّا مَاتَ ابنُ بَكْرُوسٍ، خَلَفَهُ فِي ابنِ بَكْرُوسٍ، وَحَصَّلَ مِنْهُ طَرَفًا صَالِحًا، وَلَمَّا مَاتَ ابنُ بَكْرُوسٍ، خَلَفَهُ فِي مَسْجِدِهِ وَمَدْرَسَتِهِ، وَكَانَ صَالِحًا، مُتَدَيِّنًا، وَمَاتَ شَابًا، لَمْ يَرُو شَيْئًا. ذَكَرَ مَسْجِدِهِ وَمَدْرَسَتِهِ، وَكَانَ صَالِحًا، مُتَدَيِّنًا، وَمَاتَ شَابًا، لَمْ يَرُو شَيْئًا. ذَكَرَ مَسْجِدِهِ وَمَدْرَسَتِهِ، وَكَانَ صَالِحًا، مُتَدَيِّنًا، وَمَاتَ شَابًا، لَمْ يَرُو شَيْئًا. ذَكَرَ وَنَاظَرَ، وَكَانَ فِيْهِ دِيْنٌ.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ عُبَيْدِاللهِ بنِ عَلِيِّ المَارِسْتَانِيّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/١٥٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٧٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَظَّدِ» (١/ ٢٧١)، وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١/ ٢٨٧)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٢٧٦)، وَنَكْتُ الهِمْيَانِ (١/ ٢٧٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٤٦) (٢/ ٤٠٨). وهو في (ب): «حَمْدُ».

<sup>(</sup>۱) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (۲/ ۱۱٤). قَالَ: «بِالفَتْحِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ بَاءٌ أُخْرَىٰ، وَيَاءٌ سَاكِنَةٌ، وَنُونٌ، مِنْ قُرَىٰ «دُجَيْلٍ»مِنْ أَعْمَالِ «بَغْدَادَ»... »وَذَكَرَ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي غَالِبٍ، وَذَكَرَ فِي نَسَبِهِ «سَمجُون» بَدَلَ «شَيْخُون» وَقَالَ: «وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ بِنِ بَكْرُوسٍ؟! وَلاَ شَكَ أَنَّ فِي العِبَارَةِ سَقْطًا يُوضَّحُهُ مَا جَاءً فِي تَرْجَمَتِهِ هُنَا. وَجَاءً فِيْهِ وَفَاتَهُ سَنَةً (٥٥ هـ) خَطَأٌ ظَاهِرٌ؟! وَهُو المَقْصُودُ هُنَا بِدَلِيْلِ رَفْع نَسَبِهِ، وَذِكْرِ شُيُوْخِهِ.

بِخَطِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَحْمَدَ الجَبَابِيْنِيِّ عَائِدًا، فَأَنْشَدَنِيٍّ مُتَمَثِّلًا (١):

سَيبكي عَلَىٰ بَاكِي الغِنَىٰ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَبْكِيْ عَلَىٰ بَاكِي البَكِيِّ إِلَىٰ الحَشْرِ
فَنَفْسِي أَعِدِّي فَضْلَ زَادِمِنَ التُّقَىٰ فَإِنَّكِ فِي الدُّنْيَا وَرِجَلاكِ فِي القَبْرِ
ثُوفِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ عَاشِرَ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَع وَسَبْعِيْنَ وَخُمْسِمَائَةَ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ
يَوْمَئِذ بِجَامِعِ القَصْرِ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَّامِ أَحْمَدَ ، عَنْ نَيِّفٍ وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ،
رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

(١) في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»، وَفِيْهِ: «عليَّ... العين» وَ«بَاكِي البُكَاءِ». يُسْتَدَرَكُ عَلَىٰ المُؤلِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٌ (٧٤هـ):

194 - إِبْرَاهِيمُ بنُ أَحْمَدَ المَقْدِسِيُّ؛ وَالِدُالبَهَاءِ عَبْدِالرَّحْمَنِ (ت: ٦٢٤ هـ). ابنُهُ البَهَاءُ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَة، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. انفَرَدَ بِذِكْر أَبِيْهِ هَلْذَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ، عَنْ خَطَّ الحَافِظِ الضِّيَاءِ، وَهُو عَمُّهُ، كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيْلُ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

195 - عَبْدُالرَّحِيمِ بِنُ عَبْدِالخَالِقِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِالفَادِرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ، أَبُونَصْرٍ مِنَ البَيْتِ الْيُوسُفِيِّ الْكَبِيْرِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «مِنْ بَيْتِ حَدِيْثٍ وَصَلَاحٍ، حَدَّثَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بِنِ بَيَانَ، وَابِنِ نَبْهَانَ...». أخبَارُهُ في: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٤٢)، وَالعِبَرِ (٤/ ٢٢)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٥٠)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٤٨). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ عَبْدِالحَقِّ في وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٥٧٥هـ) وَتَقَدَّمَ أَبُوهُ، وَجَدُّهُ، وَأَبُوجَدِّهِ، وَجَدُّهُ جَدِّهِ. وَيُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ بَعْدِ سَنَةٍ (٥٧٥هـ):

196 \_عَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي سَعْدِ الحَسَنِ بِنِ سُكَّرِ الدِّرْزِيْجَانِيُّ ، تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ جَعْفَر الدَّرْزَيجانِيِّ (ت: ٥٠٦هـ).

١٧٥ - المُظَفَّرُبنُ مُحَمَّدِ (١) بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ الفَرَّاءِ أَبُومَنْصُورِبنِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ بنِ القَاضِي أَبِي خَازِمِ بنِ القَاضِي الكَبِيْرِ أَبِي يَعْلَىٰ، وُلِدَ سَنَةَ سِتِّ وَثَلاَثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً. وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ، وَاشْتَغَلَ بِالفِقْهِ أُصُولاً وَفُرُوعًا، وَبَرَعَ وَنَاظَرَ، وَتَأَدَّبَ، وَقَالَ الشِّعْرَ الجَيِّدَ، وَمِنْ شَعْرِهِ (٢):

لَسْتُ أَنْسَىٰ مِنْ سُلَيْمَىٰ قَوْلَهَا يَوْمَ جَدَّ البَيْنُ مِنِّي وَبَكَتْ قَطَعَ اللهُ يَدَ الدَّهْرِ لَقَدْ قَرْطَسَتْ إِذْبِالنَّوَىٰ شَمْلِي رَمَتْ وَوَعَتْ أُذْنَايَ مِنهَا مَا وَعَتْ نَوْمَةً طُولَ حَيَاتِي قَدْ نَفَتْ

يَرْمِي مِنِّي الأَكْبَادَ بِالنَّبْل

فَجَرَىٰ دَمْعِيَ لَمَّا سَمِعَتْ يَا لَهَا مِنْ قَوْلَةٍ عَنْ نَاظِرِيْ وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا: يَارَبَّةَ الطَّرْفِ الكَحِيْلِ الَّذِي

# (١) ١٧٥ ـ أَبُومَنْصُورِ بنُ أَبِي يَعْلَىٰ (٣٦٥ ـ ٥٧٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرالذَّيْلِ عَلَىٰ طَبقات الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنضَّدِ» (١/ ٢٨١). وَيُرَاجَعُ: الشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٥٤) (٢ / ٤١٩)، تَقدَّمَ ذِكْرُ أَبِيْهِ (أَبِي يَعْلَىٰ الصَّغِير) (ت: ٥٦٠) وَأَهْلُ بَيْتِهِ هُنَاكَ، وَسَيَأْتِي ذِكُرُ أَخِيْهِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢١١هـ) في اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(٢) شِعْرٌ رَدِيْءٌ إِلَى الغَايَة؟! وَكَذْلِكَ مَا بَعْدَهُ. وَالبَيْتُ الأَخِيْرُ مِنْ قَوْلِ ابنِ الدُّمَيْنَةِ [ديوانه: ١٥]: وَلَوْ قُلْتِ طَأْ فِي النَّارِ أَعْلَمُ أَنَّهُ ﴿ هَدِّى مِنْكِ أَوْ مُدْنِ لَنَا مِنْ وِصَالِكِ لَقَدَّمْتُ رَجْلِي نَحْوَهَا فَوَطِئتُهَا مُدَّى مِنكَ لِي أَوْ غَيَّةً مِنْ ضَلالِكِ وَهَاذَا المَعْنَىٰ مَطْرُوقٌ .

وَرَبَّةَ الخَدِّ الأسِيْلِ الَّذِي هُوَيْتُكُمْ وَالقَلْبُ ذُوْ صِحَّةٍ كَانَ خَلِيًّا فَارغًا فَانْشَنَىٰ عُوْفِيْتُمُ مِنْ سُقُم حَلِّ بِي لاَ تَقْتُلُوا عَبْدًا أَسيْرًا غَدَا وَاللهِ لَوْ جِئْتُ وَمَنْ دُوْنَكُمْ نَارٌ ثَوَتْ تُعْمَلُ فِي الجَزْلِ

يَفْعَلُ فِعْلَ الصَّارِمِ المَجْلِي وَاليَوْمَ قَدْ أَصْبَحَ ذَا خَبْلِ بِكُمْ عَنْ العَالِمِ فِي شُغْلِ وَلاَ رَأَتُكُمْ مُقْلَتِيْ مِثْلِي وَهُوَ لَكُمْ أَطْوَعُ مِنْ نَعْلِ وَقُلْتُمُ طَأْهَا وَوَطِّيءٌ لَهَا يُرْضِيْكُمْ أَقْحَمْتُهَا رَجْلِي

تُونِّي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ، يَوْمَ الجُمْعَةِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِ (بَابِ حَرْبِ». ١٧٦ - مُحَمَّدُ بنُ أَبِي غَالِبِ بنِ أَحمَد (١) بنِ مَرْزُوْقِ بنِ أَحْمَدَ البَاقَدَارِيُّ ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِالذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَالْمَنْهَجِ الْأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنضِّدِ» (١/ ٢٨٢). وُيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٣٨٨)، وَالتَّـكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٣٤)، فَي تَرجَمَةِ الْينهِ مُحَمَّدٍ، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٤٠٢)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ١٤٦)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (١٨١)، وَالعِبَرُ (٢/ ٢٢٥)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٦٣)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٧٥) وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٥٢) (٦/ ٤١٢).

<sup>(</sup>١) ١٧٦ \_ أَبُوبَكرِ البَاقَدَارِيُّ (؟ ٥٧٥):

<sup>-</sup> وَابْنُهُ: مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، أَبُوعَبْدِاللهِ (ت: ٢٠٤هـ) مُحَدِّث، لَهُ ذَكْرٌ وَأَخْبَارٌ.

<sup>-</sup> وَابِنتُهُ: عَجِيْبَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ضَوْءُ الصَّباحِ (ت: ٦٤٧هـ) مِنْ أَسْنَدِ شُيُوْخ «بَغْدَادَ» نَذْكُرُهُمَا في مَوْضِعَيْهِمَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

البَغْدَادِيُّ، الضَّرِيْرُ، المُحَدِّثُ، الحَافِظُ، أَبُوبَكْرٍ. وُلِدَ بِـ (بَاقِدَارَ) (١) قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ ﴿بَغْدَادَ﴾ وَقَدِمَ ﴿بَغْدَادَ﴾ فِي صِبَاهُ، فَتَلاَ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ قُرَىٰ ﴿بَغْدَادَ﴾ وَقَدِمَ (بَغْدَادَ) فِي صِبَاهُ، فَتَلاَ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، وَابنِ الطَّلَّايَةِ وَأَبِي مِنْ أَبِي مُحْمَّدٍ سِبْطِ الخَيَّاطِ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ الزَّاغُونِيِّ، وَابنِ الطَّلَّايَةِ وَأَبِي الوَقْتِ، وَابْنِ نَاصِرِ الحَافِظ، وَطَبَقَتِهِمْ، وَأَكْثَرَ السَّمَاعَ عَلَيْهِمْ، وَعَلَىٰ مَنْ الوَقْتِ، وَابْنِ نَاصِرٍ الحَافِظ، وَطَبَقَتِهِمْ، وَأَكْثَرَ السَّمَاعَ عَلَيْهِمْ، وَعَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الزَّيْدِيُّ الحَافِظُ، وَغَيْرُهُ.

وَذَكَرَهُ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ (٢) الحَافِظُ، فَقَالَ: انْتَهَىٰ إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ رِجَالِ الحَدِيْثِ وَحِفْظُهُ، وَعَلَيْهِ كَانَ المُعْتَمَدُ فِيْهِ.

وَقَالَ أَبُوالفُتُوْحِ نَصْرُ بنُ الحُصْرِيِّ الحَافِظُ<sup>(٣)</sup>: كَانَ آخِرَ مَنْ بَقِيَ مِنْ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ الأَئِمَّةِ.

قَالَ الدُّبَيْثِيُّ (٤): سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدِمِنْ شُيُوْخِنَا يَذْكُرُوْنَ أَبَابَكْرِ البَاقِدَارِيَّ، وَيَصِفُونَهُ بِالحِفْظِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَالمُتُوْنِ، مِعَ كَوْنِهِ ضَرِيْرًا مَقْصُورًا، إلاَّ أَنَّهُ كَانَ حُفَظَةً، حَسَنَ الفَهْمِ، بَلَغَنِي أَنَّ ابنَ نَاصِرِ كَانَ يُرَاجِعُهُ فِي أَشْيَاءَ، وَيَصِيْرُ إِلَىٰ قَوْلِهِ، وَقَالَ الحَافِظُ عَبْدُ العَظِيْمِ المُنْذِرِيُّ: كَانَ أَحَدَ حُقَاظِ

<sup>(</sup>۱) فِي «التَّكْمِلَةِ»: «بَاقَدَارَىٰ»، وَفِي «مُعْجَمِ البُلدَان»: «بَاقِدَارَىٰ» بِكَسْرِ القَافِ وَدَالِ مُهْمَلَةٍ، وَأَلِفٍ، وَرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ، مَقْصُورٌ مِنْ قُرَىٰ «بَغْدَادَ» قُرْبَ «أَوَانَا» بَيْنَهَا وَبَيْنَ «بَغْدَادَ» أَرْبَعُونَ مِيْلاً».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ه): «ابنُ المَدِيْنِيِّ» وَالمُثْبَتُ هُوَ الصَّحِيْحُ كَمَا فِي «المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ»، وَ« المُخْتَاجِ إِلَيْهِ فَهُ الصَّحِيْحُ كَمَا فِي «المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ»، وَ« تَارِيخ الإِسْلام».

<sup>(</sup>٣) كَلَامُ أَبِي الفُتُوْحِ في «المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ» وَ«تَارِيخِ الإِسْلامِ».

<sup>(</sup>٤) في المَصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

«بَغْدَادَ» المَشْهُورِيْنَ بِمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ، وَ التَّقَدُّم (١) مَعَ ضَرَرهِ، حَدَّثَ وَخَرَّجَ. قَالَ الحَافِظُ أَبُوبَكْرِ البَاقِدَارِيُّ: رَوَىٰ أَبُوبَكْرِ بِنِ أَبِي دَاوُدَعِدَّةَ أَحَادِيْثَ، يَقُونُ فِيْهَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا سَعْدٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بأَسَانِيْدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْلًا، فَكُنْتُ لا أَدْرِي مَنْ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، وَلاَ سَعْدٌ؟ فَأَمْعَنْتَ النَّظَرَ، وَأَجَدْتُ التَّفْتِيْشَ، فَلَمْ أَجِدْهُ إِلاَّ فِيْمَا قُرِيءَ عَلىٰ المُبَارَكِ بن أَبِي نَصْرِ البَزَّازُ - وَأَنَا أَسْمَعُ - قِيْلَ لَهُ: حَدَّثُكُمْ عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ، (ثَنَا) أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ الحَافِظُ، قَالَ (٢) فِي ذِكْرِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ الشِّيْرَازِيِّ: (أَنَا) أَحْمَدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الحُسَيْنِ المَحَامِلِيُّ إِمْلاءً (ثَنَا) مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الحَسَنِ الصَّوَّافُ. (ثَنَا) أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ البَرْدَعِيُّ (ثَنَا) إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الشِّيْرَازِيُّ (ثَنَا) جَدِّي سَعْدُ بنُ الصَّلْتِ (ثَنَا) الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ (٣): «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِللهِ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ

في (ط): «وَالمُتَقَدِّم» وَالنَّصُّ فِي كِتَابِ المُنْذِرِيِّ هَاكَذَا: «أَحَدُ حُفَّاظٍ «بَغْدَادَ» المَشْهُوريْنَ بِحِفْظِ الحَدِيْثِ وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ وَالتَّقَدُّم فِيه مَعَ ضَرَرِهِ . . . حَدَّثَ وَخَرَّجَ» . (٢) في (ط): «قَالَ حَدَّثَنَا ذكر اسْحَاقُ» .

الحَدِيْثُ بِهَاذَا اللَّفْظِ فِي صَحِيح مُسْلِمِ (١/ ٤٩١) «بَابُ الجَمْع بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الحَضَرِ» (كِتَابُ المُسَافِرِيْنَ)، وَأَخْرَجُهُ أَبُودَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (١/٢٧٦) وَالتُّرْمِذِيُّ (عَارِضَةُ الأَحْوَذِيِّ) (٣٠٣/١)، وَالنَّسَائِي كَمَا فِي المُجْتَبَىٰ (٢/ ٢٣٤)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٢٣، ٣٤٦، ٣٤٥)، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْجِهِ (١/ ٤٩٠)، بروَايَةِ «مِنْ غَيْر خَوْفٍ وَلاَسَفَر».

وَلاَ مَطَرٍ، فَقِيْلَ لابنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، وَجَمَعَ أَبُوبَكْرِ فِي هَـٰذَا «جُزْءًا».

قُلْتُ: إِسْحَاقُ هَاذَا يُعْرَفُ بِـ (شَاذَانَ) وَهُوَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِاللهِ النَّهْشَلِيُّ الفَارِسِيُّ (١)، وَهُوَ ابنُ بِنْتِ سَعْدِ بِنِ الصَّلْتِ قَاضِي فَارِسَ، رَوَىٰ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ سَعْدِ بِنِ الصَّلْتِ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَالأَسْوَدُ بِنُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ سَعْدِ بِنِ الصَّلْتِ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَالأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ. قَالَ ابنُ أَبِي حَاتِم: كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي، وَإِلَيَّ، وَهُوَ صَدُوْقٌ.

تُونِّي أَبُوبَكْرِ البَاقِدَارِيُّ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِ مَقِيْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَهُوَ فِي سِنِّ الكُهُولَةِ . وَدُفِنَ بِـ «الشَّوْنِيْزِيَّةِ» ، بِتُرْبَةِ مَقْبَرَةِ أَبِي الفَّاسِم الجُنَيْدِ ، وَهُو وَالِدُ عَجِيْبَةَ مُسْنِدَةِ «العِرَاقِ» .

١٧٧ - المُبَارَكُ بنُ عَلِيٍّ (٢) بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدُ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ الطَّبَّاخُ البَغْدَادِيُّ ، نَزِيْلُ «مَكَّةَ المُكَرَّمَةَ»، وَإِمَامُ الحَنَابِلَةِ بِالحَرَمِ، المُحَدِّثُ، الحَافِظُ، أَبُومُحَمَّدِ.

 <sup>(</sup>۱) يُرَاجَعُ: الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ (۲/۲۱)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (۲۱/۳۸۲)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (۸/ ۳۸۲)، وَالشَّذَرَاتُ (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) ٧٧٠ - أَبُومُحَمَّدِ الطَّبَّاحُ (؟ - ٥٧٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ الله (ورَقَة: ٣٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٦)، وَالمَنْقَدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٦)، وَالمَنْقَدِ» (٣/ ٢٨١)، وَيُرَاجَعُ: المُنْتَظَمُ (١٠ / ٢١٦)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١٧٢)، وَالإُعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٣/ ٢٣٧)، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٢٦)، وَذَيْلُ التَّقْيِيْدِ (٣/ ٢٨٦)، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٢٦)، وَالعَشْجَدُ المَسْبُونِ (٣/ ٢٧٧)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ وَالعِشْدَ (١٤ / ١٧٧)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ

سَمِعَ الكَثِيْرُ بِـ (بَغْدَادَ) مِنْ أَبِي سَعْدِ بنِ الطُّيُوْرِيِّ، وَأَبِي العِزِّ بنِ كَادِشٍ، وَابنِ (۱) الحُصَيْنِ، وَأَبِي بَكْرِ المَزْرَفِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بنِ البَّنَاءِ، وَالقَاضِيْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ الفَرَّاءِ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ القَزَّازِ، وَأَبِي القَاسِمِ بنِ السَّمَوْقَنْدِيِّ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ النَّا الْقَوْرِيِّ، وَبُهْرَامِ بنِ بُهْرَامِ بنِ فَارِسِ البَيِّعُ، وَأَبِي بَكْرٍ اللَّفْتُوانِيِّ وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ الزَّاغُونِيِّ، وَبُهْرَامِ بنِ بُهْرَامِ بنِ فَارِسِ البَيِّعُ، وَأَبِي بَكْرٍ اللَّفْتُوانِيِّ الأَصْبَهَ إنِي الطَّلَبِ، وسَمِعَ الكَثِيْرِ، وقَوَرَأَ بِنَفْسِهِ، وكَتَبَ الطَّلْبِ، وسَمِعَ الكَثِيْرِ، وقَورَأَ بِنَفْسِهِ، وكَتَبَ بِخَطِّهِ، وكَانَ صَالِحًا، دِيِّنَا، ثِقَةً، وَهُو كَانَ حَافِظَ الحَدِيْثِ بِمَكَّةَ فِي زَمَانِهِ، وَلَكُشِيرَ بَوَلَا اللهِ بِالعِلْمِ بِهَا. وحَدَّثَ، وسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ مِنَ القُدَمَاءِ، مِنْهُمْ: ابنُ السَّمْعَانِيِّ، وسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، مِنهُمْ: أَبُوالقَاسِمُ عُبَيْدُاللهِ ابنُ الشَّمْعَانِيِّ، وسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، مِنهُمْ: أَبُوالقَاسِمُ عُبَيْدُاللهِ ابنُ الفَرَّاءِ، (٣) وَأَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ الفَرَّاءِ (٣)، وَأَبُوالفَّاسِمُ عُبَيْدُاللهِ ابنُ الفَرَاءِ (٣)، وَأَبُوالفَتْحِ بنُ اللهُ وَالْمَرْ ابنُ يُونُسَ، وَأَبُوعَهْ لِاللهِ الأَرْتَاحِيُّ، وَغَيْرُهُمْ . وَكَانَ وَلُوزِيْرُ ابنُ يُونُسَ، وَابُوعِيْدِ اللهِ الأَرْتَاحِيُّ، وَغَيْرُهُمْ . وَكَانَ وَتُونُونِي فِي ثَامِنِ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِمَكَّةً . وكَانَ وَلَانَ مَنْ أَنْ مَا فِي ثَامِنِ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِمَكَّةً . وكَانَ

يَوْمُ جِنَازَتِهِ مَشْهُوْدًا، رَحِمَهُ اللهُ. ١٧٨ - إِسْمَاعِيلُ بِنُ مَوْهُوبِ (٤) بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الخَضِرِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ

<sup>(</sup>١) في (ط): «أبي».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ابن».

<sup>(</sup>٣) \_(٣) ساقط من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٤) ١٧٨ ـ ابنُ الجَوَالِيْقِيِّ (١٢٥-٥٧٥):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ الله (ورَقَةَ: ٣٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٤٥٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٧١). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ الأَدَبَاءِ (٧/ ٤٥) وَإِنْبَاهُ الرُّواهِ (١/ ٢٣٠)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ=

مُحَمَّدِ بنِ الجَوَالِيْقِيِّ، الأَدِيْبُ ابنُ الأَدِيْبِ، أَبُومُحَمَّدِ بنِ أَبِي مَنْصُوْرٍ. وُلِدَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي الحُصَيْنِ بنِ الفَرَّاءِ، وَأَبِي العِزِّ بنِ كَادِشٍ، وَأَبِي وَأَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ الفَرَّاءِ، وَأَبِي العِزِّ بنِ كَادِشٍ، وَأَبِي عَالِمُ القَاسِمِ بنِ السَّمَرُ قَنْدِيٍّ وَغَيْرِهمْ. وَقَرَأَ القُر آنَ وَالأَدَبَ عَالِبِ بنِ البَنَّاءِ، وَأَبِي القَاسِمِ بنِ السَّمَرُ قَنْدِيٍّ وَغَيْرِهمْ. وَقَرَأَ القُر آنَ وَالأَدَبَ عَلَىٰ أَبِيهِ، وَكَانَ عَالِمًا بِاللَّغَةِ، وَالعَرَبِيَّةِ، وَالأَدَبِ، وَلَهُ سَمْتُ حَسَنُ، وَقَامَ مَقَامَ أَبِيْهِ فِي دَارِ الخِلاَفَةِ.

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: سَمِعْتُ ابنَ الجَوْزِيَّ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْنَا وَلَدًا أَشْبَهَ أَبَاهُ مِثْلَهُ حَتَّىٰ فِي مَشْيهِ وَأَفْعَالِهِ.

وَتُونُفِّيَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مُنْتَصِفَ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِبِجَامِعِ القَصْرِ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ . وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنْ الغَيْرِ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ . وَقَالَ المُنْذِرِيُّ : هُو أَحَدُ الفُضَلاءِ النُسَّاكِ، سَمِعَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ . وَقَالَ المُنْذِرِيُّ : هُو أَحَدُ الفُضَلاءِ النُسَّاكِ، سَمِعَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ . وَقَالَ الدُّبَيْتِيُّ : شَيْخٌ ، فَاضِلٌ ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالأَدَبِ، وَقُورٌ ، حَسَنُ

 <sup>(</sup>٢٢٦/٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٦٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/٢٤٧)، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (٢٢٠/٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٩/٢٣٠)، وَبُغْيَةُ الوُعَاهِ (١/٤٥٧)، وَالنَّهَارَةُ الوُعَاهِ (١/٤٥٧)، وَالنَّهَارُ وَاللِهِ [في الأَصْلِ] وَجَدِّهِ [في الاسْتِدْرَاكِ] وَجَدِّهِ [في الاسْتِدْرَاكِ] وَخَدِّهِ [في الاسْتِدْرَاكِ] وَخَدِّهِ [في الاسْتِدْرَاكِ]
 وَذَكَرْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ فِي هَامش تَرْجَمَةِ وَاللِهِ المُتَوَقَّىٰ سَنَة (٥٤٠هـ).

\_ وَأَخُوهُ هُوَ إِسْحَاقُ بِنُ مَوْهُوبِ (ت: ٥٧٥هـ). وَأَخْتَهِمَا: خَدِيْجَةُ (ت: ٥٩٨هـ). وَأَخُوهُ: الحَسَنُ بِنُ إِسْحَاقَ (ت: ٦٣٦هـ). وَأَخُوهُ: الحَسَنُ بِنُ إِسْحَاقَ (ت: ٦٣٥هـ). وَأَخُوهُ: الحَسَنُ بِنُ إِسْحَاقَ (ت: ٦٢٥هـ). لَمْ يَذْكُرْهُمُ السُحَاقَ (ت: ٥٧٨هـ). لَمْ يَذْكُرْهُمُ المُؤَلِّفُ نَذْكُرُهُم فِي مَوْضِعِهِم مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

الطِّرِيْقَةِ، وَاخْتُصَّ بِخِدْمَةِ الخُلَفَاءِ فِي أَيَّامِ المُسْتَضِيْءِ.

سَمِعَ مِنْهُ عُمَرُ القُرَشِيُّ، وَالمُبَارَكُ بِنُ أَبِي شَتْكِيْنَ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ. وَقَالَ ابِنُ النَّجَارِ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ العُلَمَاءِ بِالأَدَبِ، صَحِيْحَ النَّقْلِ<sup>(۱)</sup>، كَثِيْرَ المَحْفُو ْظِ، حُجَّةً، ثِقَةً، نَبِيْلًا، مَلِيْحَ الخَطِّ، قَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِيْهِ حَتىٰ بَرَعَ فِيْهِ (۲)، وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِعِ القَصْرِ الشَّرِيْفِ، يُقْرِىءُ فِيْهَا الأَدَبَ

(١) رَأَيْتُ كُتُبًا كَثِيْرَةً بِخَطِّهِ المُتْقَنِ النَّيِّرِ وَرِوَايَتِهِ.

(٢) (فَائِدَةُ): جَاءَ فِي «ذَيْلِ تَارِيخ بَغْدَادَ» لابنِ الدُّبَيْثِيِّ: «أَنْبَأَنَا أَبُومُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلُ بنُ مَوْهُوْبِ بنِ الجَوَالِيْقِيِّ، قَالَ: أَنْبَأْنَا أَبُوالقَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ الحُصَيْن [وَأَوْصَلَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِاللهِ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ نِفْطَوَيْهِ]:

إِفْبَلْ مَعَاذِيرَ مَنْ يَأْتِيْكَ مُغْتَذِرًا ﴿ اِنْ بَرَّ عِنْدَكَ فِيْمَا قَالَ أَوْ فَجَرَا فَقَدْ أَجَلَكُ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتِرَا فَقَدْ أَجَلَّكَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتِرَا وَقَدْ أَجَلَّكَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتِرَا [عن مُلْحَقَاتِ الجُزْءِ الأوَّلِ مِنَ المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٤١)].

يُسْتَكْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وفَيَاتِ سَنَةٍ (٥٧٥ هـ):

197 ـ أَحَمَدُ بنُ مَسْعُوْدِ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ مَطَرٍ ، أَبُو العَبَّاسِ الهَاشِمِيُّ البَغْدَادِيُّ ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ حَفِيْدَهُ أَحْمَدَ بنَ أَكْمَلَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مَسْعُوْدٍ فِي وَفَيَاتِ سَنَة (٣٤ هـ) . وَجَدُّهُ المُؤَلِّفُ حَفِيْدَهُ أَحْمَدَ بنَ أَكْمَلَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مَسْعُوْدٍ فِي وَفَيَاتِ سَنَة (٣٤ هـ) . وَجَدُّهُ هَا أَلْ العِلْمِ وَالرِّوَايَةِ ، سَمِعَ أَبَاالغَنَائِمِ النَّرْسِيَّ ، وَأَبَاالحَسَنِ مُحَمَّدَ بنَ مَرْزُوْقِ . وَرَوَىٰ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ ، وَالبَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَلْن ، وَآخَرُوْنَ . أَخْبَارُهُ فِي : تَارِيْخِ الإسْلامِ (١٦٠) . وَاشْتُهِرَ بِالعِلْمِ وَلَدَاهُ: أَكْمَلُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَسْعُوْدٍ بنِ عَبْدِالوَاحِدِ (ت: ٢٠٩هـ) . نَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

198 \_ وإِسْحَاقُ بنُ مَوْهُوب، أَبُوطَاهِرٍ الجَوَالِيْقِيُّ، أَخُو إِسْمَاعِيْلَ السَّالِفِ الذِّكْرِ، وَذَكَرْنَافِي هَامِشِ التَّرجَمَةِ هُنَاكَ بَعْضُ وَلَدِهِ. مَوْلِدُهُ سَنَةَ (١٧٥هـ) سَمِعَ ابنَ الحُصَيْنِ،=

\_\_\_\_\_

وَزَاهِرَ بِنَ طَاهِرِ الشَّحَّامِيَّ، وَأَبَاغَالِبِ بِنِ البَنَّاءِ. أَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ (٦/ ٨٨)، وَإِنْبَاهِ الرُّوَاهِ (١/ ٢٣٠)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٣٥٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٦٢)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨/ ٤٢٧).

99 \_ وَ شَافِعُ بِنُ صَالِحٍ بِنِ شَافِعِ بِنِ صَالِحٍ بِنِ حَاتِمِ الجِيْلِيُّ ، أَخُو أَحْمَدَ بِنِ صَالِحٍ صَاحِبِ «التّارِيخ» (ت: ٥٦٥هـ) وَهُو الأَكْبَر ذَكْرَهُ المُؤلَّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْحَدِيْثُ عَن أُسْرَتِهِ تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ جَدِّهِ شَافِع بِنِ صَالِحٍ (ت: ٤٨٠هـ) فَلْيُرَاجِعُ مَنْ شَاءَ ذٰلِكَ هُنَالِكَ ، وَشَافِعُ بِنُ صَالِحٍ هَاذَا الحَفِيْدُ مِنْ عُدُوْلِ «بَغْدَادَ» سَمِعَ أَبَاسَعْدِ بِنَ شَاءَ ذٰلِكَ هُنَالِكَ ، وَشَافِعُ بِنُ صَالِحٍ هَاذَا الحَفِيْدُ مِنْ عُدُوْلِ «بَغْدَادَ» سَمِعَ أَبَاسَعْدِ بِنَ الطُّيُورِيِّ ، وَهِبَةَ اللهِ الشُّرُوطِيِّ ، وَأَجَازَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ وَغَيْرِهِ . وَرَوَىٰ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . الطُّيُورِيِّ ، وَهِبَةَ اللهِ الشُّرُوطِيِّ ، وَأَجَازَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ وَغَيْرِهِ . وَرَوَىٰ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . أَخْبَارُهُ فِي المُخْتَصِ المُحْتَاجِ إلِيْهِ (٢/ ١٠٢) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٦٩) وَفِي مَصَادِدٍ لَخْبَارُهُ فِي المُخْتَصِ المُحْتَاجِ إلَيْهِ مَعْ مَعَالِيْ بَنُ مَاعَ اللهُ مُنَافِع بِنِ صَالِحِ بِنِ شَافِع بِنِ صَالِحِ بِنِ شَافِع بِنِ صَالِحِ بِنِ شَافِع بِنِ صَالِحِ بِنِ شَافِع بِنِ صَالِحِ بِنِ صَالِحِ بِنِ شَاءً اللهُ تُعَلِّلُ المُنْ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ . صَالِحِ بِنِ حَاتِمٍ (ت: ٧٣ هـ) نَذُكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَلِّىٰ . وَابِنُهُ صَالِحِ بِنِ صَالْحَ بِنِ صَالِحِ بِنِ صَالِحِ بِنِ صَالِحِ بِنِ صَالِحِ بِنِ صَالِعِ بِنِ عَلْكِ اللَّهُ الْمُنْكُورِ الْمَنْكُورِ الْمَنْ الْمُنْ بِي الْمُخْتَاجِ إِلِيه (٣/ ٣٥) وَقَالَ : سَمِع أَبَامَنْصُورِ الْقَزَازَ ، وَأَبَاالْحَسَنِ الْمُنْ مُنَا وَاللهِ اللهُ مَالَى الْمُعْرِقِ الْمُخْتَصَ الْمُخْتَصَ الْمُخْتَاجِ إِلِيهِ (٣/ ٣٥) وَقَالَ : سَمِع أَبَامَنُصُورِ الْقَزَارَ ، وَأَبَاالْمُعْمِلُومُ وَمُوسَاتُ ».

قَالَ ابنَ حُمَيْدِ فِي هَامِشِ نُسْخَة (أ) وَرَقَة (١٦١): «مِمَّا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلِيٍّ أَنَّ عِنْدِي أَوَّل كِتَابَ «الهِدَايَةِ» فِي الفِقْهِ لأبِي الخَطَّابِ، وَعَلَيْهِ خَطُّ عَبْدِالقَادِرِ بِقِرَاءَةِ وَلَدِهِ عَبْدِالجَبَّارِ عَلَيْهِ فِيْهِ...».

201 ـ عبدُالحَقِّ بنُ عَبدِالخَالِقِ بنِ أَحمَدَ بنِ عَبْدِالقَادِرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ يُوسُفَ، أَبُوالحُسَيْنِ مِنَ البَيْتِ اليُوسُفِيِّ الكَبِيْرُ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيْهِ وَجَدِّهِ وَكَثِيْرٍ مِن أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ ابنُ شَافعٍ: هُوَ أَثْبَتُ أَقْرَانِهِ، قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ حَافِظًا لِكِتَابِ اللهِ، دَيِّنًا، ثِقَةً، =

سَمِعَ الكَثِيْرَ، وَحَدَّثَ، وَهُوَ مِنْ بَيْتِ المُحَدِّثِينَ. أَخْبَارُهُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا فِي الكَامِلِ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ٢١٤)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٧٠)، وَالعِبَرِ (٤/ ٢٢٤)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبُلاءِ (٠٥/ ٢٠٥)، وَذَيْلِ التَّقْيِيْدِ (٢/ ١١٥)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةِ (٦/ ٨٦)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٥١)، وَغَيْرِهَا.

202 ـ وَعَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ بِكْرَانِ، أَبُومُحَمَّدٍ، الدَّاهِرِيُّ، الضَّرِيْرُ، الخَفَّافُ، وَالِدُ عَبْدِالسَّلاَمِ المُحَدِّثُ المَشْهُورُ، قَرَأَ أَبُومُحَمَّدٍ عَلَىٰ سِبْطِ ابنِ الخَيَّاطِ، وَسَمِعَ أَبَاغَالِبِ عَبْدِالسَّلاَمِ المُحَدِّثُ المَشْهُورُ، قَرَأَ أَبُومُحَمَّدٍ عَلَىٰ سِبْطِ ابنِ الخَيَّاطِ، وَسَمِعَ أَبَاغَالِبِ ابنَ البَنْاءِ، وَتُوفِّي رَاجِعًا مِنَ الحَجِّ. وَ«الدَّاهِرِيَّةُ» مِنْ قُرَىٰ السَّوَادِ كَمَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢ / ٤٩٦) وَذَكَرَ أَبَامُحَمَّدٍ، وَابْنَهُ عَبْدَالسَّلاَمِ. أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ في: المُخْتَصِرِ المُخْتَصِرِ اللهُ ا

203 - وَعَبْدُالمُحْسِنِ بِن ثُرَيْكِ الأَرْجِيُّ البَيِّعُ، أَبُوالفَضلِ. سَمِعَ أَبَا القَاسِمِ النَّرْسِيَ، وَالبَنْ بَيَانِ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَحْمَدُ بِنُ أَحْمَدَ البَنْدَنِيْحِيُّ، وَأَخُوهُ تَمِيْمُ بِنُ أَحْمَدَ، وَعَبَدُالعَزِيرِ ابنُ الأَخْضَرِ، وَالبَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَانِ، وَنَصْرُ بِنُ عَبْدِالرَّزَاقِ، وَكُلُّهُمْ مِنَ الحَنَابِلَةِ، مَاتَ يَوْمَ عَرَفَةً. أَخَبَارُهُ فِي: المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٨٧)، وَالعِبَرِ (٤/ ٢٢٤)، وَالتَّبْصِيْرِ (١/ ١٨).

204 ـ وَاَبْنَتُهُ: سِتُ النَّعمِّ بِنْتُ عَبْدِالمُحْسِنِ الأَزَجِيَّةُ، مُحَدِّثَةٌ، أَجَازَت للمُطَعِّمِ... وَغَيْرِهِ، تُوُفِّيَت فِي حُدُوْدِ الأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٦٢) وَفِيهِ: «بِنْتُ النَّعِمِ»؟!

205 \_ وَأَخُوهُ: إِبْرَاهِيْمُ بِنُ تُرَيْكِ بِنِ عَبْدِالمُحسِن، حَدَّثَ عَن أَبِي القَاسِمِ بِنِ الحُصَيْنِ وَغَيْرِهِ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ الحَنْبَلِيُّ فِي إِكْمَالِ الإِكْمَالِ (١/ ٤٤٥)، وَابنُ نَاصِرٍ الدِّيْنِ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ٢٠٥) فِي تَرْجَمَةِ ايْنِهِ = الدِّيْنِ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ٢٠٥) فِي تَرْجَمَةِ ايْنِهِ =

يُوْسُفَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ. وَلَمْ يَذْكُرُوا وَفَاتَهُ.

\_ُوابنُ أَخِيْهِ: أَبُوالمُظَفَّرِ يُوْسُفَ بنُ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٦٢٤هـ).

- وَابِنُ أَخِيْهِ: أَبُوالقَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ إَبْرَاهِيْمَ (ت: ٦٢٠هـ) نَذْكُرُهُمْ جَمِيْعًا مِن مَوَاضِعِهمْ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

206 ـ عُبَيْدُاللهِ بِنُ أَحَمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ، أَخُو الشَّيْخِ المُونَقِ، وَأبي عُمَرَ، تَقَدَّمَ اسْتَدْرَاكُ وَالدِهِمَ. وَهُو وَالْدُ أَحْمَدَ بنِ عُبَيْدِاللهِ المَعْرُوفِ بِـ «شَرَفِ الدِّينِ» (ت: ٦١٣هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَأُخْتَاهُ: سَارَةَ، وَزَيْنَبُ، لَهم ذِكُرٌ وَأَخْبَارٌ، واشْتِغَالٌ بِالعِلْم تَعَلُّمًا وتَعَلْيمًا، وَبِالحَدِيثِ سَمَاعًا وَإِسْمَاعًا. مَاتَ عُبَيْدُاللهِ وَلَمْ يَتَجَاوَز الخَامِسَةَ وَالعِشْرِيْنَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ. أَخْبَارُهُ فِي تَارِيخ الإِسْلَام (١٧٢) عَن ابنِ أُختِهِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ. وَابْنُهُ شَرَفُ الدِّينِ أَحْمَد (ت: ٦١٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَوْضِعِهِ، وَهُوَ زَوْجُ ابِنةِ عَمِّهِ الْمُوفَقِ. وَيَأْتِي ذِكْرُ أُخْتَيْهِ في مَوْضِعِهِمَا مِن الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلِشَرَفِ الدِّيْنِ ذُرِّيَّةٌ مِن أَهْلِ العِلْم يَأْتِي ذِكْرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ وفي تَرْجَمَتِهِ، ثُمَّ أَذْكُرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. 207 - وَمُحَمَّدُ بِنُ أَحْمِدَ بِنِ الفَرَجِ، أَبُومَنْصُورٍ الدَّقَّاقُ البَغْدَادِيُّ، ابنُ أُخْتِ الحَافِظِ ابنِ نَاصِرِ السَّلَامِي (ت: ٥٥٠هـ) وَهُو أَحَدُالإِخْوَةِ الأَرْبَعَةِ، ذَكَرْتُهُمْ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ ابنَ نَاصِرٍ، أَخْبَارُهُ في المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/٩) وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٧٧). وَابْنَتُهُ: عَفِيْفَةُ بِنْتَ أَبِي مَنْصُوْرٍ، أَمُّ سَارَةَ البَغْدَادِيَّة، ذَاتُ عِلْم وَرِوَايَةٍ (ت: ٦٣٨ هـ). 208 - مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ سَهْلِ العَطَّارُ الهَمَذَانِيُّ، أَبُوبَكْرٍ، العَطَّارُ ، أَخُوالشَّيْخ الحَافِظِ أَبِي العَلاَءِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٦٩هـ) لأُمِّهِ وَابْنِ عمِّهِ قَدِمَ «بَغْدَادَ» سَنَةَ عِشْرِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَمِعَ مِن ابنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ القَاضِي وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ مِنْهُ بَنُوأَخِيْهِ، وَكَتَبَ إِلَيْنَا بِالإِجَازَةِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، وَتُونُفِّي بَعْدَ ذٰلِكَ بِيَسِيْرٍ " كَذَا فِي المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١١٨/١). كُلَّ جُمُعَةٍ ، وَكَانَ يُكَتِّبُ أَوْلاَدَ الخُلَفَاءِ ، وَيُقْرِؤُهُمْ الأَدَبَ ، وَكَانَ عَلَىٰ مِنْهَاجِ أَبِيْهِ فِي حُسْنِ السَّمْتِ ، وَالدِّيَانَةِ والنَّزَاهَةِ ، وَالعِقَّةِ ، وَقِلَّةِ الكَلامِ ، وَالرِّوَايَةِ . رَوَىٰ لَـنَا عَنْهُ ابنُ الأَخْضَرِ ، وَأَثنَىٰ عَلَيهِ ثَنَاءً كَثِيْرًا .

1٧٩ - أَحمَدُ بنُ أَبِي الوَفَاءِ (١) عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَلْ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ

209 ـ وَمُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحمَّدِ بِنِ عُثْمَانَ ، أَبُوالفَضْلِ بِنُ الدَّبَّابِ البَابَصْرِيُّ الدُّبَّاسُ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ الحُصَيْنِ ، وَأَحْمَدَ بِنِ المُجَلِّي ، وَعَنْهُ مُحَمَّدُ بِنُ أَحَمَدَ بِنِ صَالِحِ الْجِيْلِيُّ ، وَكَانَ شَيْخًا ، صَالِحًا ، كَثِيْرَ الصِّدْقِ . وَ«آلُ الدَّبَّابِ» أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ حَنْبَلِيَّةٌ ، وَكَانَ شَيْخًا ، صَالِحًا ، كَثِيْرَ الصِّدْقِ . وَ«آلُ الدَّبَّابِ» أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ حَنْبَلِيَّةٌ ، وَكَانَ شَيْخًا ، مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيُّ البَابَصْرِيُّ الوَاعِظُ (ت: ٦٨٥هـ) . أَخْبَارُ أَبِي الفَضْل فِي تَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٨٦) .

210 ـ مُحَمَّدُ بنُ نَجَاحِ بنِ سُعُوْدِ اليُوْسُفِيُّ، أَخُو يَحْيَىٰ (ت: ٥٦٩هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَبَقَ. وَسَيَأْتِي أَخُوْهُمَا عَلِيُّ بنُ نَجَاحٍ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَة (٩٧٥هـ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَلَعَلَ مِنَ الحَنابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ هَـٰـلَـٰهِ السُّنةَ :

مَكِّيُّ بِنُ مُحَمَّدِ عَبْدِالمَلَكِ الهَمَذَانِيُّ، أَبُومُحَمَّدِ الشَّعَّارُ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «ذَكَرَهُ ابنُ النَّجَّارِ فَقَالَ: كَانَ حَافِظًا، ذَا فَهُم ثَاقِبٍ وَإِدْرَاكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الحَافِظِ أَبِي العَلاءِ العَطَّارِ، خِصِّيْصًا بِهِ، مُقَدَّمًا عِنْدَهُ». وَالحَافِظُ أَبُوالعَلاءِ مِنْ كِبَارِ الحَنَابِلَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُوهٌ.

## (١) ١٧٩ ـ ابنُ أَبِي الوَفَاءِ (٤٩٠ ٢٥٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقَة: ٣٨)، وَالْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٠٥)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٨٢). وَيُرَاجَعُ: بُغيّةُ الطَّلَبِ فِي تَارِيْخِ حَلَبَ (٣/ ١٢٩٣)، وسِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (١٢/ ٢٠٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٦٠، ١٩٥)، وَالْعِبَرُ (٢٢٢)، = مُحَمَّدِ بنِ الصَّائِغِ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، أَبُوالفَتْحِ، نَزِيْلُ «حَرَّانَ» وُلِدَ بِهِ بَغْدَادَ» سَنَةَ تِسعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ. قَالَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو المُحَاسِنِ القُرشِيُّ عَنْهُ: سَنَة سَبْعِيْنَ. وَلَزِمَ أَبَالخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيَّ، وَخَدَمَهُ وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ (١)، القُرشِيُّ عَنْهُ: وَمِنْ أَبِي القَاسِمِبِنِ بَيَانٍ (٢)، وَسَافَرَ إِلَىٰ «حَلَبَ» وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اسْتَوْ طَنَ وَسَامِعَ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِي القَاسِمِبِنِ بَيَانٍ (٢)، وَسَافَرَ إِلَىٰ «حَلَبَ» وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اسْتَوْ طَنَ هُو المُدَرِّانَ» إِلَىٰ حِينِ وَفَاتِهِ، وَكَانَ هُو المُفْتِي وَالمُدَرِّسُ بِهَا.

وَقَرَأَ عَلَيْهِ الفِقْهَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ بنُ تَيْمِيَّةَ، وَحَدَّثَ بِهِ حَلَبَ وَبِهِ حَرَّانَ ». سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمِنْ غَيْرِهِمْ، مِنْهُمْ: بِهِ حَلَبَ وَبِهِ عَرْدُوسٍ، وَالشَّيْخُ العِمَادُ المَقْدِسِيُّ، وَالبَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ المَقْدِسِيُّ، وَالبَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ المَقْدِسِيُّ، وَمَحْمُودٌ بنُ الصَّقَالِ (٣)، وَأَبُوالحَسَنِ بنِ القَطِيْعِيِّ. وَرَوَىٰ عَنْهُ المَقْدِسِيُّ، وَمَحْمُودٌ بنُ الصَّقَالِ (٣)، وَأَبُوالحَسَنِ بنِ القَطِيْعِيِّ. وَرَوَىٰ عَنْهُ

وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٢٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨/ ٢٣٠)، وَالشَّذَرَاتُ وَالمُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٢٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٣٠/٥)، وَهُوَ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٧٥، ٥٧٥)، وَفِي «العِبَرِ» وَ«الشَّذَرَاتِ» سَنَةِ (٥٧٥هـ) ؟! وَتَوسَّعَ ابنُ العَدِيْمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «بُغْيَةِ الطَّلَبِ» فِي ذِكْرِ مَنَاقِبِهِ وَفَضْلِهِ. وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِي أَنَّ مِمَّنْ رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابنُ أَحْمَدَ، وَابْنُهُ هَاذَا لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلُقِّبَ بِـ "غُلَامٍ أَبِي الخَطَّابِ" كَمَا فِي "تَارِيْخِ الإِسْلَام". وَالغُلَامُ: التَّلْمِيْذُ الكَثْيْرُ المُلَازَمَةِ لِشَيْخِهِ. وَاسْتُهِرَ: "غُلَامُ ابنِ المَنِّيِّ "وَ"غُلَامُ ثَعْلَب "وَ"غُلَامُ خَلِيْلِ "وَ"غُلاَم الخَلَّالِ"... وَغَيْرِهِم.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: ﴿رَوَىٰ عَنهُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالغَنِيِّ، وَالحَافِظُ يُوسُفُ بنُ أَحَمَد الشَّيْرَاذِيُّ، وَأَبُوالقَاسِمِ بنُ صَصْرَىٰ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي الحَسَنِ الزَّيَّاتُ، وَأَخَوَاهُ مُحَمَّدٌ وَبَرْكَاتٌ، وَعَلِيُّ بنُ سَلاَمَةَ الخَيَّاطُ، وَعِمَادُ بنُ عبدِالمُنْعِمِ بنُ مَنِيْعٍ، وَعَبْدُالحَقِّ بنُ وَبَرُكَاتٌ، وَسُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ المَقْدِسِيُّ الفَقِيْهُ، وَابْنُهُ عَبْدُالرَّزَاقِ بنُ أَحْمَدَ».

<sup>(</sup>٣) بَعْدَهَا فِي (ط): «وَأَبُوالحَسَنِ الصَّقَّال».

فِي "تَارِيْخِهِ". قَالَ: وَأَنْشَدَنِي أَبُوالخَطَّابِ الكَلْوَاذَنِيُّ لِنَفْسِهِ:

أَنَا شَيْخٌ وَلِلْمَشَايِخِ بِالآ دَابِ عِلْمٌ يَخْفَىٰ عَلَىٰ الشُّبَّانِ فَإِذَا مَا ذَكَرْ تَنِي فَتَأَدَّبُ فَهُو قَرْضٌ يُرَدُّ بِالمِيْزَانِ

وَرَوىٰ عَنْهُ ابنُ صَصْرَىٰ فِي «مُعْجَمِهِ» $^{(1)}$  وَابنُ الأَسْتَاذِ $^{(1)}$ ، وَغَيْرُهُمَا .

تُوكُفِّيَ - رَحِمَهُ اللهُ -بِ «حَرَّانَ» سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ فِيْمَا ذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيْخِهِ» أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ (٣).

- (۱) هوالحُسَيْنُ بنُ أَبِي الغَنَائِمِ هِبَةِ اللهِ بنِ مَحفُوظِ بنِ الحَسَنِ. بنِ صَصْرَىٰ التَّغْلِيعُ ، الشَّافِعِيُّ ، أَبُوالقَاسِمِ القَاضِي ، شَمْسُ الدِّيْنِ (ت: ٢٢٦هـ) مِن أُسَرَةٍ عِلْمِيَّةٍ ، كَبِيْرَةٍ ، مَشْهُوْرَةٍ فِي بِلاَدِ الشَّامِ ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهِبِيُّ فِي «تَارِيْخِ الإسلامِ» : «وَخَرَّجَ لَهُ البَرْزَالِيُّ «مَشْيَخَةً» فِي سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا بِالسَّمَاعِ وَالإِجَازَةِ » وَهِيَ المَقْصُودَةِ هُنَا بِقَوْلِهِ «فِي مُعْجَمِهِ» أَحْبَارُهُ في : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٤٠) ، وسيرأَعْلاَمِ النَّبَلاءِ (٢٤٠/ ٢٨٢) ، والوافِي بِالوفيَاتِ (١٣/ ٨٠٠) والنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٢/ ٢٧٢) ، وَالوَافِي بِالوفَيَاتِ (١٣/ ٨٠٠) وَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٢/ ٢٧٢) ، وَالوَافِي بِالوفَيَاتِ (١٣/ ٨٠) وَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٢/ ٢٧٢) ،
- (٢) عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِاللهِ بن عَلْوَانُ الأَسَدِئُ الحَلَيِئُ المَعرُوفُ بِـ «ابنِ الأَسْتَاذِ» (ت: ٦٢٣ هـ) ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِئُ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٧٧) وَعَدَّ فِي شُيُو ْخِهِ ابنَ أَبِي الوَفَاءِ . أَخْبَارُهُ في : المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٢٠١)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبلاءِ (٢/ ٣٠٣) وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٥/ ١٥٣)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١١٤/ ١١)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ١٠٨).
- (٣) سَاقِطٌ مِنْ (ط) وَبَعْدَهُ بَيَاضٌ في جَمِيْعِ الأُصُوْلِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا المُعْتَمَدَةِ وَغَيْرِ المَّعْتَمِدةِ ، وَجَاءَ فِي هَامِشِ (أ) بِخَطِّ ابنِ حُمَيْدِ النَّجْدِيِّ: «هَـٰذَا البَيَاضُ وَالَّذِي تَقَدَّمَ المُعْتَمِدةِ ، وَهِي عِنْدَ سِيْدِي السَّيِّدِ السُّنُوْسِيِّ».
   أَوْ سَيأْتِي فِي أَصْلِ المُصَنِّفِ بِخَطِّهِ ، وَهِي عِنْدَ سِيْدِي السَّيِّدِ السُّنُوْسِيِّ».

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحَمان بنُ سُلَيْمَانَ العُنْيْمِيْن \_ عَفَااللهُ عَنهُ \_: السَّيِّدُ السُّنُوْسِيُّ هُوَ: مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ (ت: ١٢٧٦هـ) كَانَ مُقِيْمًاْ بِـ «مَكَّةَ» شَرَّفَهَا اللهُ= أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ الشَّاعِيْلَ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ البَعْلِيُّ (أَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمِنَ بِن إِبْرَاهِيمِ المَقْدِسِيُّ إِسْمَاعِيْلَ البَعْلِيُّ (أَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمِنَ بِن إِبْرَاهِيمِ المَقْدِسِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ أَحْمَد بِن أَبِي الوَفَاءِ الفَقِيْهُ (ح) قَالَ شَيْخُنَا الأَنْصَارِيُّ وَأَنْبَأَنَاهُ عَالِيًا أَبُوالفَتْحِ أَحْمَد بِن عَبْدِالدَّائِمِ حُضُورًا (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالمنْعِمِ بِن عَبْدِالوَمَّابِ الحَرَّانِيُّ قَالاً: (أَنَا) أَبُوالقَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ أَحْمَد بِنِ بَيَانٍ (أَنَا) عَبْدِالدَّائِمِ الصَّقَارُ (ثَنَا) الحَسَنُ بِنُ مَخْلَدٍ (أَنَا) أَبُوعَلِيًّ الصَّقَارُ (ثَنَا) الحَسَنُ بِنُ عَرِفَةً (١).

تَعَالَىٰ، مَالِكِيَّ المَذْهَبِ، عَالِمٌ بِالحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ. نَقَلَ الشَّيْخُ جَمِيْلٌ الشَّطِّيُّ فِي «مُخْتَصَرِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لَهُ عَنْ عَمَّهِ الشَّيْخِ مُرَادٍ الشَّطِيِّ فِي مُسْوَدَةٍ لَهُ فِي «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» أَيْضًا أَنَّ ابنَ حَمَيْدٍ لاَزَمَ الشَّنُوْسِيَّ سِنِيْنَ عَدِيْدَةً، وَرَوَىٰ عَنْهُ حَدِيْثَ الأَوَّلِيَّةِ، وَالْمَشَارِقَةِ وَالْمَشَارِيَةِ وَالْمَشَارِقَةِ» وَرَعَنْ أَجَازُهُ فِي ثَبَيْهِ المُسَمَّىٰ به «البُهُوْرِ الشَّارِقَةِ فِيْمَا لَنَا مِنْ أَسَانِيْدِ المَغَارِبَةِ وَالمَشَارِقَةِ» وَذَكَرَ الكَتَّانِيُّ فِي شَعْرِسِ الفَهَارِسِ» أَنَّ الشَّنُوسِيَّ هَلذَا «لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ، وَرَغْبَةٌ عُظْمَىٰ وَذَكَرَ الكَتَّانِيُّ فِي الْعِلْمِ، وَجَمْعِ الكُثُبِ وَشِرَائِهَا وَاسْتِنْسَاخِهَا، وَمَهْمَا سَمِعَ بِمُعَاصِرِ أَلَّفَ كِتَابًا فِي فِي العِلْمِ، وَجَمْعِ الكُثُبِ وَشِرَائِهَا وَاسْتِنْسَاخِهَا، وَمَهْمَا سَمِع بِمُعَاصِرِ أَلَّفَ كِتَابًا فِي العِلْمِ، وَجَمْعِ الكُثُبِ وَشِرَائِهَا وَاسْتِنْسَاخِهَا، وَمَهْمَا سَمِع بِمُعَاصِرِ أَلَّفَ كِتَابًا فِي العِلْمِ، وَجَمْعِ الكُثُبِ وَشِرَائِهَا وَاسْتِنْسَاخِهَا، وَمَهْمَا سَمِع بِمُعَاصِرِ أَلَقَ كِتَابًا فِي العَلْمِ، وَجَمْعِ الكُثُوبِ وَالزَّهْرِ (٣٤/ ٤٨) وَمُخْتَصِرِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (١٩٤) وَفِهْرِسِ الفَهَارِسِ (٢/ ١٩٤٧)، النَّوْرِيقَ وَالزَقْ مِن عَلَيْهُ عَوْرَيْبُ مِن عَصْرِنَا فَهَلْ نُسْخَةِ الحَافِظِ ابنِ رَجَبِ مَازَالَتْ مَوْجُودَةً، أَوْ عَدَتْ عَلَيْهَا عَوَادِي الزَّمْنِ؟ وَمَازِلْتُ أَفْقَلُ فُسْغَةِ السَّعَانُ أَلْهُ مَنْ الشَّعْرِفَةِ وَالخِبْرَةِ وَهُمْ فِي أَيَّامِنَا قَلِيْلٌ جِدًّا وَأَرْجُو اللهَ أَنْ لُولُكُ وَالْقَادِرُ عَلَيْهَا لَاللْهُ مِنْ النَّسَخِ مَا تَطْمَئِنُ إلِيهِ الْعَمْرُ وَ الشَّالُ اللَّوْفِقَ وَالتَسْدِيْدَ، وَالْإِعَانَةُ وَالْهِدَايَةُ وَالْهِدَايَةُ وَالْهِدَايَةُ وَالْهَادِرُ عَلَيْهِ وَالْفَادِرُ عَلَيْهِ وَلَعُ وَلَكُ وَالْهَادُرُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلُ وَالْمَالِونَا وَالْمُولِقُ وَالْمَلْ الْمُعْرِقَةُ وَالْهَادِرُ عَلَيْهُ اللَّوْوَلِقَ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلِكَ وَلِكَ وَالْعَادَةُ وَالْهَا وَلَا عَلَى الْعَالِهُ وَلِلْكُ وَالْعَالِقُ وَلِلَا عَلَا ا

<sup>(</sup>١) لَمْ يَذْكُرِ الحَدِيْثَ، وَبَعْدَهُ البَيَاضُ الَّذِي تَقَدَّمَ التَّنْبِيْهُ عَلَيْهِ.

١٨٠ عَلِيْ بنُ مُحَمَّدِ (١) بنِ المُبَارَكِ بنِ أَحْمَدَ بنِ بَكْرُوْسٍ، البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ، أَبُو الحَسَنِ، أَخُو أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ السَّابِقِ ذِكْرُهُ (٢).

وُلِدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَالِثَ رَجَبٍ سَنَةً أَرْبَعِ وَخَمْسِمَائَةً وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنِ

### (١) ١٨٠ \_ أَبُوالحَسَنِ بنُ بكُرُوْسِ (١٠٥-٧٦هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِالذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٩)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «اللَّدُّ المُنْظَدِ» (٢٨٢). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٤/ ٢٥)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١٥٥)، وَتَارِيْخُ الإسلامِ (٢١٤، ٢٢٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٦٤) المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١٣٥)، وَتَارِيْخُ الإسلامِ (٢١٤، ٢٢٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٢٤) (٢/ ٤٢٤)، كَرَّرَهُ الحَافِظُ الذَّهَيِيُ فِي «عَلِيٍّ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ» وَ«عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُبَارَكُ»، وَهُو يُدْرِكُ ذٰلِكَ؛ لِذَا قَالَ فِي الأُولَىٰ: «كَذَا سَمَّاهُ ابنُ مَشَّقَ وَسَيُعَادُ» وَجَعَلَ المُبَارَكُ»، وَهُو يُدْرِكُ ذٰلِكَ؛ لِذَا قَالَ فِي الأُولَىٰ: «كَذَا سَمَّاهُ ابنُ مَشَّقَ وَسَيُعَادُ» وَجَعَلَ المُبَارَكُ»، وَهُو يُدْرِكُ ذُلِكَ؛ لِذَا قَالَ فِي الأُولَىٰ: «كَذَا سَمَّاهُ ابنُ مَشَّقَ وَسَيُعَادُ» وَجَعَلَ سَمَاعِهِ: «أَبَا الغَنَائِمِ مُحَمَّدَ بنَ مُحَمَّدِ بنِ المُهتَدِي بِاللهِ، وَهِبَةَ اللهِ الشُّرُوطِيَّ» قَالَ: «وَرَوَىٰ عَنهُ: مُوقَقُ الدُّيْنِ بنُ قُدَامَةً، وَالبَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَىٰنِ، وَإِلْنَاسُ الإَرْبِلَيُ». قَالَ ابنُ النَّجَارِ: «وَهُو أَخُو أَحْمَدَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَعَلِيٌّ الأَصْغَرُ، قَرَأَ الفِقْهُ عَلَىٰ أَبِي ابنُ النَّجَارِ: «وَهُو أَخُو أَحْمَدَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَعَلِيٌّ الأَصْغَرُ، قَرَأَ الفِقْهُ عَلَىٰ أَبِي مُحَمِّدَ بنَ المُسْرِيخِ إِلَىٰ آخِو عُمُرِهِ، وَحَدَّى بِالسِيشِرِ، وَكَانَ صَدُوقًا، صَالِحًا، مُتَذَبِّنًا، حَسَنَ الطَرْيَقَةِ، حَافِظًا لِكِتَابِ اللهِ، يَفْهُمُ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الفِقْهِ».

- وَابْنُهُ: إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَلِيٍّ (ت: ٦١٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>-</sup> وَحَفِيْدُهُ: عَلِيٌّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَلِيٍّ (ت: ٦٤٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا.

<sup>(</sup>۲) في وفيات سنة (۵۷۳هـ).

ابْنِ الحُصَيْنِ، وَالمَزْرَفِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بِنِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ، وَأَبِي غَالِبِ المَاوَرْدِيِّ، وَأَبِي الحَصَيْنِ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيِّ، وَزَاهِرِ بِنِ طَاهِرٍ الشَّجَّامِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَبَرَعَ، وَأَفْتَىٰ وَنَاظَرَ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ أَخِيْهِ آخِرًا، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ، وَلَهُ كِتَابُ (رُءُوْسِ المَسَائِلِ » وَكِتَابُ (الأَعْلَامِ » وَحَدَّثَ، وَصَنَّفَ فِي المَذْهِبِ، وَلَهُ كِتَابُ (رُءُوْسِ المَسَائِلِ » وَكِتَابُ (الأَعْلَامِ » وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: أَبُو الحَسَنِ بِنِ القَطِيْعِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ فِي (تَارِيْخِهِ » وَلَزِمَ وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: أَبُو الحَسَنِ بِنِ القَطِيْعِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ فِي (تَارِيْخِهِ » وَلَزِمَ وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: أَبُو الحَسَنِ بِنِ القَطِيْعِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ فِي (تَارِيْخِهِ » وَلَزِمَ وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: أَبُو الحَسَنِ بِنِ القَطِيْعِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ فِي (تَارِيْخِهِ » وَلَزِمَ المَّيْنِ وَالْمِرْفِ حَمَلَ لَهُ إِلَىٰ أَنْ تُونُقِي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ثَالِثِ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِنَةً وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُونَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

١٨١ عَلِيْ بن أَبِي المَعَالِي المُبَارَكِ (١) وَقِيلَ: أَحْمَدُ - بْنُ أَبِي الفَضْلِ بنِ أَبِي الفَضْلِ بنِ أَبِي الفَضْلِ بنِ أَبِي الفَضْلِ بنِ أَبِي الفَقِيْهُ، أَبُو الحَسَنِ، أَبِي القَاسِمِ بْنِ الأَحْدَبِ، الوَرَّاقُ، الدَّارْقَزِّيُّ، ثُمَّ المُحَوَّلِيُّ، الفَقِيْهُ، أَبُو الحَسَنِ،

### (١) ١٨١ - ابْنُ غَرِيْبَةَ المُحَوِّلِي (٥٠٦ - ٧٧ه هـ):

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ، وَرَقة (٣٩) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٦٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنْظَدِ» (١/ ٢٨٥). وَيُرَاجَعُ: المُشْتَبَهُ (٧٥٤)، وَالتَّوْضِيْحُ (٦/ ٢٥٥)، وشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٩/ ٢٣٥). (الدَّارَقَزِي) نِسْبَةٌ إِلَىٰ «دَارِ القَزِّ» مِنْ مَحَالِّ «بَعْدَادَ» وَقَدْ تَقَدَّمَتْ، وَ«المُحَوَّلِيُّ» نِسْبَةٌ إِلَىٰ «المُحَوَّلِيُّ» فَيْرَةُ البَسَاتِيْنَ وَالفُوَاكِهِ وَالأَسْوَاقِ نِسْبَةٌ إِلَىٰ «المُحَوِّلِ» بُلَيْدَةٌ حَسَنَةٌ، طَيِّبَةٌ، نَزِهَةٌ، كَثِيْرَةُ البَسَاتِيْنَ وَالفُوَاكِهِ وَالأَسْوَاقِ وَالمَيْبَةُ، نَزِهَةٌ، كَثِيْرةُ البَسَاتِيْنَ وَالفُوَاكِهِ وَالأَسْوَاقِ وَالمَيْبَةِ المُعْجَمِ البُلْدَانَ (٥/ ٧٩)، وَفِي نَسَبِهِ وَالمُورَاقُ» مَعْرُوفٌ، وَ«ابْنُ غَرِيْبَة» بِالغَيْنِ المُعْجَمَةِ المَقْتُوْجَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ اليَاءِ آخِرِ الحُرُوفِ، وَقَتْح البَاءِ المُوَحَدَةِ، بَعْدَهَا تَاءُ تَأْنِيْثِ.

-وَابْنُهُ: أَبُوبِكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٩٠هـ) قَاضِي «المُحَوَّلِ».

<sup>-</sup> وَحَفِيْدُهُ - فِيْمَا أَظُنُّ -: عَبْدُالخَالِقُ بْنُ أَبِي الفَضْلِ بنِ أَبِي المَعَالِي المُحَوّليُّ

<sup>(</sup>ت: ٢٢٢هـ). نَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِنَ الاسْتِدْارَكِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

المَعْرُوْفُ بِـ "ابْنِ غَرِيْبَةَ " وَقَالَ ابْنُ النَّجَارِ: رَأَيْتُ نَسَبَهُ بِخَطِّ ابْنِ مَشَّقَ (1): علِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَجِي الفَضْلِ. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَجِي الفَضْلِ. وُلِدَ فِي مُنْتَصَفِ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتِّ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَسَمِعَ الكَثِيرَ مِنْ أَبِي الفَضْلِ. القَاسِمِ بْنِ الحُصَيْنِ ، سَمِعَ مِنْهُ "المُسْنَدَ " بِكَمَالِهِ ، وَمَنْ القَاضِي أَبِي بَكْرِ الأَنْصَارِيِّ ، وَالقَاضِي أَبِي الخَصَيْنِ ، سَمِعَ مِنْهُ "المُسْنَد " بِكَمَالِهِ ، وَمَنْ القَاضِي أَبِي بَكْرِ الأَنْصَارِيِّ ، وَالقَاضِي أَبِي الخَصِيْنِ ، بْنِ الفَرَّاءِ ، وَأَبِي عَالِبِ بْنِ البَنَّاءِ (٢) وَأَبِي القَاسِمِ بْنِ السَّمَرُ قَنْدِيٍّ ، وَسَمِعَ بِـ "مَرُوَ " مِنَ الخَطِيْبِ أَبِي الفَتْحِ الكُشْمِيْهِنِيِّ " ، وَغَيْرِهِمْ ، وَتَفَقَّهُ فِي المَدْهِ عَلَىٰ أَبِي القَاسِمِ بنِ قُشَامِيِّ أَبِي الفَصْلِ بْنِ شُنَيْفٍ (٥) ، وَقَيْرِهِمْ ، وَتَفَقَّهُ فِي المَدْهِ عَلَىٰ أَبِي القَاسِمِ بنِ قُشَامِيٍّ (٤) ، وَأَبِي الفَضْلِ بْنِ شُنَيْفٍ (٥) ، وَقَنْقَهُ فِي المَدْهِ عَلَىٰ أَبِي القَاسِمِ بنِ قُشَامِيِّ أَبِي الفَضْلِ بْنِ شُنَيْفٍ (٥) ، وَقَنْ فِي المَدْهِ عَلَىٰ أَبِي القَاسِمِ بنِ قُشَامِيِّ (٤) ، وَأَبِي الفَضْلِ بْنِ شُنَيْفٍ (٥) ،

<sup>(</sup>١) فَي «التَّوْضِيحِ» لابْنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ: «سَمِعَ مِنْهُ أَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَشَّقَ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الْفَرَّاء» تَحْرِيْفٌ وَاضِحٌ.

<sup>(</sup>٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ (ت: ٥٤٨هـ) مُحَدِّثٌ، رَوَىٰ «صَحِيْحَ البُخَارِيِّ» قَالَ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ: «كَانَ شَيْخَ «مَرْوَ» فِي عَصْرِهِ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ جَدِّي، وَصَاهَرَةُ عَلَىٰ بِنْتِ أَخِيْهِ... وَكَانَ لِي مِثْلَ الوَالِدِ لِلْمَوَدَّةِ الأَكِيْدَةِ.. سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيْر، وَأَضَرَّ فِي بِنْتِ أَخِيْهِ... وَكَانَ لِي مِثْلَ الوَالِدِ لِلْمَوَدَّةِ الأَكِيْدَةِ.. سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيْر، وَأَضَرَّ فِي الآخِيدِ ... وَكَانَ لِي مِثْلَ الوَالِدِ لِلْمَوَدَّةِ الأَكْيِدةِ.. سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيْر، وَأَضَرَّ فِي الآخِر... وَكَانَ لِي مِثْلَ الوَالِدِ لِلْمَوَدَةِ الأَكْيِدةِ .. سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيْر، وَالتَّقْيِيْد الآخِيرِ ... وَالتَّقْيِيْد (٧٩)، وَسِير أَعْلام النُبلاء (٢٠١/ ٢٠١)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّة للسُّبْكِيِّ (٤/٧٧)، وَالتَقْفِيد وَلَا لَمُنْتَخِيْر (٧٩)، وَالشَّذَرَات (٤/ ٢٥١). وَ(الكُشْمِيْهِنِيُّ) قَالَ أَبُوسَعْدِ وَالنَّجُومُ الزَّاهِرة (٥/ ٣٠٥)، والشَّذَرَات (٤/ ٢٥١). وَ(الكُشْمِيْهِنِيُّ) قَالَ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ فِي الأَنْسَابِ (١٠/ ٣٥٤): "بِضَمِّ الكَافِ، وَسُكُونِ الشَّيْنِ، وَكَسْرِ المِيْم، وَسُكُونِ النَّاءِ المَنْقُوطَةِ مِنْ تَحْتِهَا بِاثَنَيْنِ، وَفَتْحِ الهَاءِ، وَفِي آخِرِهَا النُّونُ، هَانِي وَسَالِي وَلَا لَوْنُ مَ مِنْ تَحْتِهَا بِاثْنَتَيْنِ، وَفَرْعِ الهَاءِ، وَفِي آخِرِهَا النُّونُ، هَانِهُ وَيُهِ مِن قُرَىٰ هُمْ وَيُ اللَّهُ وَلَى الشَّيْرِ ، وَفَتْحِ الهَاءِ فِي الرَّمْلِ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَا وَرَاءَ النَّهُرِ» وَيُرَاجَع: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «قثامي» وسَبَق تَصْحِيحُهُ فِي تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٥) في (ط)، و(أ)، و(ب)، و(جـ): «سَيْف» وسَبَقَ التَّـنْبِيْهُ عَلَىٰ مِثْلِ ذَٰلِكَ مِرَارًا.

وَقَرَأَ الفَرَائِضَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي بَكْرٍ. وَكَانَ ثِقَةً، صَحِيْحَ السَّمَاعِ، ذَا عَقْلِ وَتَجْرِبَةٍ، وَلاَّهُ الوَزِيْرُ ابْنُ هُبَيْرَةَ المَظَالِمَ، يَرْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَانْقَطَعَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ بِدِ المُحَوَّلِ» إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَأُفْلِجَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِ (شُهُوْرٍ ((1))، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ فَقِيهًا، فَاضِلاً، حَسَنَ الكَلامِ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ، وَكَانَ يَكْتُبُ خَطًّا رَدِيْتًا، وَسَمِعَ مِنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَبُو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْمَنْ الْعَزَّ الْرِ<sup>(۲)</sup> وَرَوَىٰ عَنْهُ (۲) ابْنُ الْجَوْزِيِّ حَكَايَاتٌ عِدَّةٌ.

وَتُونُفِّيَ يَوْمَ الْأَحَدِ حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الْأُوْلَىٰ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ المُحَوَّلِ»، وَحُمِلَ عَلَىٰ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ فَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ بِهِ بَابِ حَرْبٍ».

١٨٢ دُلَفُ بنُ عَبْدِاللهِ (٣) بْنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بنِ التَّبَّانِ (١) الأَزَجِيُّ، الفَقِيهُ أَبُو الخَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَعَبْدِ الصَّبُوْرِ الفَقِيهُ أَبُو الخَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَعَبْدِ الصَّبُوْرِ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «بشَهْرِ».

<sup>(</sup>٢) ــ(٢) مُصَحَّحَةٌ عَلَىٰ هامِش (أ)، و(جــ).

<sup>(</sup>٣) ١٨٢ \_ أَبُوالخَيْرِ التَّبَّانُ (؟ \_بعَد٧٧٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ ورَقة (٣٩)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٨٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنضَّدِ» الأَرْشَدِ (٢/ ٢٨٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنضَّدِ» (١/ ٢٨٥). وَيُرَاجَعُ: الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «البَتَّان» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

الهَرَوِيِّ، وَأَبِي حَفْصِ الحَرْبِيِّ (۱) وَغَيْرِهِمْ. وَصَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ «بَغْدَادَ» وَدَخَلَ «خُرَاسَانَ» وَأَقَامَ بِهِ إِنَيْسَابُوْرَ»، فَقَرَأَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَىٰ الفَقِيهِ (۲) وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي البَرَكَاتِ عَبْدِاللهِ بْنِ فَقَرَأَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ الفَزَارِيِّ. وَدَخَلَ «خُوارَزْمَ» وَمَضَىٰ إِلَىٰ «سَمَرْقَنْدَ» وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ الفَزَارِيِّ. وَدَخَلَ «خُوارَزْمَ» وَمَضَىٰ إِلَىٰ «سَمَرْقَنْدَ» وَسَمِع بِهَا مِنْ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدِ ابْنِ نَصْرِ المَدِيْنِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ مَحْمُودِ بْنِ عَلِيِّ النَّسَفِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوسَعْدِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي «ذَيْلِهِ» حِكَايَاتِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوسَعْدِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي «ذَيْلِهِ» حِكَايَاتٍ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوسَعْدِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي «ذَيْلِهِ» حِكَايَاتٍ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوسَعْدِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي «ذَيْلِهِ» حِكَايَاتٍ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبُوسَعْدِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي «مَشْيخته» وَأَبُوبَكُرِ الفَوْغَانِيِّ خَطِيْبِ عَلَيْ السَّمْعَانِيِّ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. «سَمَرْقَنْدَ»، وَذَكَرَ أَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي (ط) وَالْأُصُوْلِ المُعَتَمَدَةِ، وَفِي هَامِشِ نُسْخَهِ (و): «الحِيْزِيُّ».

<sup>(</sup>٢) بَعْدَهَا فِي هَامِش نُسْخَةِ (و): «الشَّافِعِي».

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنةِ (٧٧ه هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

<sup>211 -</sup> يَعْقُوْبُ بِنُ يُوسُف بِنِ عُمَرَ بِنِ الحُسَيْنِ، أَبُومُحَمَّدِ الحَرْبِيُّ المُقْرِىءُ، مِنْ تَلاَمِيْدِ أَبِي الحُسَيْنِ بِنِ أَبِي يَعْلَىٰ، وَأَبِي العِزِّ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ كَادِش، وَحَدَّثَ بِـ «المُسْنَدِ» عَن أَبِي العُسَيْنِ بِنِ أَبِي يَعْلَىٰ، وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ المَزْرَفِيِّ. أَخْبَارُهُ فِي: القَاسِمِ بِنِ الحُصَيْنِ، وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ المَزْرَفِيِّ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ (٢/ ٢٠٠)، وَالتَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (١/ ١٦٠)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ التَّقْيِيْدِ (٢/ ٢٠٠)، وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ (٢/ ٥٦٠)، وَغَايَةِ النَّهَايَةِ (٢/ ٢٩٠).

ويُذْكَرُ هُناً :

<sup>-</sup> عَبْدُالرَّحِيْمِ بنُ القَاضِيْ أَبِي خَازِمِ بْنِ أَبِي يَعْلَىٰ الفَرَّاءُ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ أَخِيْهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيِّ الآتِي فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٠هـ) وَلَمْ يَخُصُّهُ بِالتَّرْجَمَةِ ، وَمَحَلُّهُ هُنَا.

1۸۳ - كَرَمُ بِنُ بُخْتِيَارِ (١) بْنِ عَلِيِّ البَغْدَادِيُّ، الرُّصَافِيُّ، الزَّاهِدُ، أَبُو الخَيْرِ، وَقِيلَ: أَبُو عَلِيٍّ . وُلِدَ فِي حُدُوْدِ سَنَةِ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الحُصَيْنِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: ابنُ القَطِيْعِيِّ (٢).

وَقَال النَّاصِحُ بْنُ الحَنْبَلِيِّ: سَمِعْتُ مِنهُ جْزْءًا بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ طَلْحَةَ العَلْثِيِّ، قَالَ: وَزُرْتُهُ يَوْمًا، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ جَنْبِهِ، والفَقِيْهُ ابْنُ فَضْلاَنَ \_ يَعْنِي: شَيخَ الشَّافِعِيَّةِ \_ (٣) عِنْدَهُ يَزُورُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِ الشَّيْخِ كَرَمٍ يُقَبِّلُهَا تَبَرُّكًا، وَكَانَ زَاهِدًا، مِنْقَطِعًا بِ (الرُّصَافَةِ).

وَقَالَ القَطِيْعِيُّ: كَانَ زَاهِدًا، وَرِعًا، سَرِيعَ الدَّمْعَةِ، كَثِيرَالعِبَادَةِ، وَفِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ تَصْدُرُ مِنْهُ كَلِمَاتٍ عَلَىٰ خَاطِرِ الحَاضِرَ عِنْدَهُ.

<sup>(</sup>١) ١٨٣ ـ كَرَمُ بِنُ بُخْتِيَارٍ : (بِحُدُودِ ٩٤هـ٥٧٩هـ) :

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لابنِ نَصرِ اللهِ وَرقَة (٣٩)، وَالْمَنْشَدِ» وَاللَّمُ اللَّرُ اللَّمُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٢٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (٢٨٦/١). وَيُرَاجَعُ: الكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (٢١/ ٣٠٥)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢٨٦)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) سَمِعَ مِنْهُ ابنُ مَشَّقَ، وَعَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ الْأَخْضَرِ، وَأَحمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ البَرَّارُ وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) هُو يَحْيَىٰ الوَاثِقُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الفَضْلِ بن هِبَةِ اللهِ بْنِ بَرَكَةَ البَغْدَادِيُّ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ (ت: ٥٩٥هـ). قَالَ لَهُ ابْنُ هُبَيْرَة: لاَ يَحْسُنُ أَنْ تَكْتُبَ بِخَطِّكَ إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ «الوَاثِقِ»؛ لأَنَّهُ لَقَبُ خَلِيْفَةٍ، قَالَ: فَكَتَبَ يَحْيَىٰ. أَخبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِلمُنْذِرِيِّ (١/ ٣٠٤)، وَالمُخْتَصِرِ لَقَبُ خَلِيْفَةٍ، قَالَ: فَكَتَبَ يَحْيَىٰ. أَخبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِلمُنْذِرِيِّ (١/ ٣٠٤)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٤٦)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبُلاءِ (٢/ ٢٥٧)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٤٦)، وَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ١٥٣)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٣٢١). وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ المُسْتَنْصِريَّةِ (ت: ٣١١هـ).

وَقَالَ الدُّبَيْثِيُّ: كَانَ أَحَدَ الشُّيُوْخِ المَوْصُوْفِينَ بِالصَّلَاحِ. وَتُوفِّيَ يَوْمَ الأَّرْبِعَاءِ سَادِسَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِيْنَ وخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الأَرْبِعَاءِ سَادِسَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِيْنَ وخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الأَرْبِعَاءِ صَادِسَ ذِي دَكَّةِ بِشْرِ الحَافِي، وكَانَ حَنْبَلِيًّا.

١٨٤ إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُبَاتَةَ، (١) الفَقِيهُ، المُلَقَّبُ «وَجِيهَ الدِّيْن».

قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ بِنُ الحَنْبَلِيِّ: سَمِعَ دَرْسَ عَمِّي الإِمَامِ بَهَاءِ الدِّينِ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ شَرَفِ الإِسْلاَمِ (٢) لَمَّا قَدِمَ مِنْ «خُرَاسَانَ» وَعَلَّقَ عَنْهُ مِنْ تَعْلِيْقِ أَبِي الفَضْلِ الكَرْمَانِيِّ، ثُمَّ سَمِعَ دَرْسَ وَالِدِيْ، وَحَفِظَ «الهِدَايَة» تَعْلِيْقِ أَبِي الفَضْلِ الكَرْمَانِيِّ، ثُمَّ سَمِعَ دَرْسَ وَالِدِيْ، وَحَفِظَ «الهِدَايَة» لأبي الخَطَّاب، حِفْظًا مُتْقَنَّا، وَحَفِظَ «أُصُونُ الفِقْه» لِلْبُسْتِيِّ (٣)، وَحَفِظَ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ، وَكَانَ يَدْرُسُ القُرْآنَ كَثِيرًا، وَيَقُومُ بِهِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ يُصلِّي الفَجْرِ عَلَىٰ «نَهْرِ بَرَدَىٰ» بِحَضْرَةِ القَلْعَةِ، وَيُصلِّي اللَّيْلِ، وَكَانَ يُصلِّي الفَجْرِ عَلَىٰ «نَهْرِ بَرَدَىٰ» بِحَضْرَةِ القَلْعَةِ، وَيُصلِّي

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابن نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٩)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٧٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٦)، وَمُخْتَصَرِهِ (١/ ٢٨٥). وَيُرَاجَعُ: القَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>١) ١٨٤ \_ وَجِيْهُ الدِّيْنِ بنُ نُبَاتَةَ (؟ \_قَبْلَ ٨٠هـ):

<sup>(</sup>٢) تقَدَّمَ ذِكُرُهُ في مَوْضِعِهِ رَقم (١١٤).

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَمْ أَعْرِفْ مُؤَلِّفَهُ بَعْدُ.

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٧٩هـ):

<sup>212</sup> مَحْمُوْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ صَدَقَةَ بْنِ الشَّعَّارِ ، أَبُوالمَجْدِ الحَرَّانِيُّ البَغْدَادِيُّ ، وَاللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٥هـ). أَخْبَارُ مَحْمُوْدٍ فِي: مَشْيَخَةِ النَّعَالِ(٦٥)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٨٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (٢٩٨)، وَغَيْرِهَا.

العَصْرَ عَلَىٰ عَيْنِ «بَعْلَبَّكَ» وَبِالعَكْسِ، وَرُبَّمَا قَرَأً فِي طَرِيْقِهِ القُرآنَ \_ أَوْ كِتَابَ «الهِدَايَةِ» \_ الشَكُّ مِنِي. قَالَ: وَلَمَّا قَدِمْتُ مِنْ «بَغْدَادَ» سَنَةَ سِتِّ وَسَبْعِيْنَ، وَتَكَلَّمْتُ فِي المَسْأَلَةِ فَرِحَ بِي. وَمَاتَ قَبْلَ الثَّمَانِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِالجَبَلِ، جِوَارَ «دَيْرِ الحَوْرَ انِيِّ» رَحِمَهُ اللهُ.

١٨٠ عَبْدُاللهِ (١ كَنْ عَلِيِّ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاضِي أَبِي خَازِمِ خَلَفِ بنِ الفَرَجِ بْنِ القَاضِي أَبِي خَازِمِ ابن أَبِي الفَرَجِ بْنِ القَاضِي أَبِي خَازِمِ ابن القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ .

وُلِدَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ رَابِعَ عَشَرَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَأَسْمَعَهُ أَبُوهُ الكَثِيْرَ فِي صِبَاهُ مِنْ أَبِي مَنْصُورٍ القَزَّازِ، وَأَبِي مَنْصُورِ ابْنِ خَيْرُوْنَ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِالذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ، ورقة (٣٩) وَالمَثْهَدِ الأَرْشَدِ (٢/٢٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّالمُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/٢٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّالمُنَضَّدِ» (٢/٢٨). وَيُرَاجَعُ: مَشْيَخَةُ النَّعَّالِ (٧٠)، وَمَجْمَعُ الأَدَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (٤/ ٢٨٦)، وَلمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٤/ ٤٣٤)، وَلمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٤/ ٤٣٤)، وَلمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٨٥)، وَللمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٨٥)، وَلسَّانُ المِيْزَانِ (٤/ ١٠٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٦٤) (٦/ ٤٣٤). مِنْ «اللهُ أَبِي يَعْلَىٰ» العُلَمَاءِ المَشَاهِيْرِ، قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ: «أَحَدُ المُعَدَّلِيْنَ هُوَ، وَأَبُوه، وَجَدُّهُ، وَجَدُّهُ،

قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: قُلْتُ: رَوَىٰ عنْهُ الشَّيْخُ المُوفَّقُ وَقَالَ: كَانَ آخِرُ مَنْ بَقِيَ مِن ذُرِّيَةِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ مِمَّنْ لَهُ حِشْمَةٌ وَجَاهٌ وَمَنْصِبٌ».

<sup>(</sup>١) كذَا فِي الأُصُولِ، وَصَوابُهُ: «عُبَيْدُاللهِ».

<sup>(</sup>٢) ١٨٠ \_ أَبُوالقَاسِم بْنُ الفَرَّاءِ (٥٢٧ ـ ٥٨٠).

وَعَبْدِالْخَالِقِ بِنِ البَدَنِ، وَأَبِي سَعْدِ الزَّوْزَنِيِّ، وَأَبِي البَدْرِ الكَرْخِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ بِنِ عَبْدِالسَّلامِ، وَأَبِي الفَضْلِ الأُرْمَوِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الخَيَاطِ. وَسَمِعَ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنِ ابْنِ نَاصِرِ الْحَافِظِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُوْنِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ البَتَاءِ، وَخَلْقِ مِنْ أَصْحَابِ القَاضِي، وَابْنِ البَطِرِ، وَطِرَادٍ، وَطَبَقَتِهِمْ. البَتَّاءِ، وَخَلْقٍ مِنْ أَصْحَابِ القَاضِي، وَابْنِ البَطِرِ، وَطِرَادٍ، وَطَبَقَتِهِمْ. وَبَالَغَ فِي السَّمَاعِ وَالإَكْثَارِ، حَتَّىٰ سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ المُتَأَخِّرِيْنَ. وَكَتَبَ فِي وَبَالَغَ فِي السَّمَاعِ وَالإَكْثَارِ، حَتَّىٰ سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ المُتَأْخِرِيْنَ. وَكَتَبَ فِي الشَّمَاعِ وَالإَكْثُورِ، حَتَّىٰ سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ المُتَأْخِرِيْنَ. وَكَتَبَ فِي الشَّمَاعِ وَحَصَّلَ الكُثُبُ وَالأَصُولُ الْحِسَانَ الْكَثِيْرَةِ اللَّامَعَانِيِّ مِنْ سَنَة بِخَصِّرِهِ، وَشَهِدَ عَنْدَ أَبِي الحَسَنِ بْنِ الدَّامَعَانِيِّ مِنْ سَنَة وَكُسَنِ وَحَصَّلَ المَشَايِخُ، وَكَانَتْ دَارُهُ مَجْمَعًا لأَهْلِ العِلْمِ، يَحْضُرَهَا المَشَايِخُ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ وَتَحْضُرُ النَّاسُ مَنْزِلَهُ لِلسَّمَاعِ، ويُنْفِقُ عَلَيْهِمْ بِسَخَاءِ نَفْسٍ، وَمَقْ صَدْرٍ. وَحَدَّثُ بِاليَسِيْرِ. سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ (٢٠)، وَأَبُوالحَسَنِ وَسَعَةِ صَدْرٍ. وَحَدَّثُ بِاليَسِيْرِ. سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو العَبَاسِ أَحْمَدُ (٢٠)، وَأَبُوالحَسَنِ الدَّيْنِ وَالعَطَاءِ، وَحُدْنِ النَّاسُ مَرْوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَطِيعِيِّ فِي وَالبَالْ الْعَلَاءِ، وَحُدْنِ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ، وَحَرَّجُهُ وَلَوْلَ المُعَاشَرَةِ. وَرَوَى عَنْهُ أَبْنُ الْأَخْوِينَ الْعَلِيقِةِ النَّاصِرِ، وَحَرَّجُو اللْمُعَاشَرَةِ. وَرَوَى عَنْهُ أَبْنُ الْعَلِيقِةِ النَّاصِرِ، وَخَرَّجُواللَهُ عَلْمُ وَلَوْلِ الْعَلَاقِ وَلَوْلِ الْعَلَاقِ وَلَوْلَ الْعَلِيقِ فَي وَلَوْلِ الْعَلَاقِ وَلَوْلَ الْعَلِيقِ وَلَوْلِ الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>١) في (ط): «الكَبِيرَةُ» وَفِي (أ)، و(ب) غَيْرُ مَنْقُوْلَةٍ.

 <sup>(</sup>٢) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ (ت: ١٩٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّف في مؤضعِهِ.

<sup>(</sup>٣) جُمِعَتْ الإِجَازَاتُ الَّتِي أُعْطِيَتْ للخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ فِي كِتَابِ اسْمُهُ: «رُوْحُ العَارِفِيْنَ». قالَ سِبْطُ ابن الجَوْزِيِّ فِي مرآة الزَّمَان (٨/ ٣٥٤)، في حَوادث (٢٠٧هـ) قالَ: «وَفِيهَا أَظْهَرَ الخَلِيْفَةُ الإِجَازَة الَّتِي أُخِذَتْ لَهُ مِنَ الشُّيُوْخِ، وَذَكَرَهُم فِي كِتَابِهِ «رُوْحُ العَارِفِيْن»، وَقَدْ شَرَحْتُ هَلْذَا الكِتَابِ، وَهُو وَقَفُ دَارِ الحَدِيْثِ الأَشْرَفِيَّةِ بِدِمَشْقَ، ودَفَعَ الخَلِيْفَةُ إِلَى كُلِّ مَذْهَبٍ إِجَازَةً عَلَيْهَا مَكتُوبٌ بِخَطِّهِ: «أَجَزْنَا لَهُمْ مَا سَأَلُوهُ عَلَىٰ شَرْطِ الإِجَازَةِ =

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ نَاصِحِ الدِّينِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيْهِ كِتَابَ «صَحِيْحِ التِّرْمِذِيِّ» بِسَمَاعِهِ مِنَ الكَرُّوْخِيَّ، بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ طَلْحَةَ العِلْثِيِّ، وَأَجْزَاءَ أَخَرَ. وَكَانَ جَمِيْلًا، جَلِيْلًا، مُحْتَرِمًا، وَفَاضِلًا، وَمِنْ أَعْيَانِ العُدُوْلِ بِـ «بَغْدَادَ».

وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ "الرَّوْضُ النَّضِرُ فِي حَيَاةِ أَبِي العَبَّاسِ الخَضِرِ " وَكَانَتْ عِنْدَهُ كُتُبٌ جَلِيْلَةٌ أَصِيْلَةٌ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَخَطُّ الإِمَامِ أَحْمَدَ كَانَ أَيْضًا عِنْدَهُ، حَكَاهُ الشَّيْخُ طَلْحَةُ (١) فِي غَالِبِ ظَنِّي، وَكَانَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ عَنْدَهُ، حَكَاهُ الشَّيْخُ طَلْحَةُ (١) فِي غَالِبِ ظَنِّي، وَكَانَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ الكَثِيْرُ. وَكُنْتُ لاَ أَشْبَعُ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ جَمَالِ وَجْهِهِ، وَحُسْنِ أَطْرَافِهِ، وَسَكِيْنَةٌ عَلَيْهِ، وَلَزَمَهُ دَيْنٌ كَثِيرٌ، وَحَمَلَ مِنْهُ الهَمَّ الغَزِيْرَ.

وَقَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: جَمَعَ بَيْنَ حُسْنِ الرَّأْيِ وَالسَّمْتِ، وَعَارِفٌ بِأَحْكَامِ الشَّوِيْعَةِ، مِنَ الشَّهَادَةِ وَالقَضَاءِ، مَهِيْبُ المَجْلِسِ، لَمْ يَزَلْ مَنْزِلَهُ مَحَلًّ

الصَّحِيْحَةِ، وَكَتَبَ العَبْدُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ» وَسُلِّمَتْ إِجَازَةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَىٰ شَيْخِنَا ضِيَاءِ الدِّيْنِ عَبدُالوهَابِ بْنِ عَلِيِّ الصُّوْفِيِّ، وَإِجَازَةُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ إِلَىٰ الضِّيَاءِ أَحْمَدَ بْنِ مَسعُودِ التُّرْكُسْتَانِيِّ، وَإِجَازَةِ أَصْحَابِ أَحمَدَ إِلَىٰ التَّقِيِّ عَلِيًّ إِلَىٰ أَبِي صَالِحِ نَصْرِ بنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ [الجِيْلِيُّ]، وَإِجَازَة أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَىٰ التَّقِيِّ عَلِيً ابْنِ جَابِرِ الزَّاهِدِ المَغْرِبِيِّ». وَيُرَاجَعُ : كَشْفُ الظُّنُونِ (١/ ٩١٥)، وَمِنْهُ نُسْخَتَانِ خِطَيْتَانِ فِي مَكْتَبَةِ جِسْتَرِبِيتِي، اطَّلَعْتُ عَلَىٰ إِحْدَاهَا فِي مَكْتَبَةِ إِكْسَفُورِد بِبريطَانْيًا، وَنُسْخَتَانِ فِي مَكْتَبَةٍ جِسْتَرِبِيتِي، اطَّلَعْتُ عَلَىٰ إِحْدَاهَا يَظْهَرُ أَنَّهَا مُجَرَّدَةٌ مِنَ الأَصْلِ لَيْسَ فِيهَا إِلا الأَحَادِيثَ دُونَ سَنَدِ، وَالنَّاصِرُ لدينِ اللهِ أَحْمَدُ ابنُ الحَسَن المُسْتَضِيء بُويعَ بِالخِلاَفَةِ سَنَة (٥٧٥هـ)، وَتُوفِي سَنَة (٢٨٥ هـ)، وَتُوفِي سَنَة (٢٨٠ هـ). أَخْبَارُهُ النَّافَةِ (٢/ ٢٥)، وَالبَّولَةِ المُسْتَضِيء بُويع بِالخِلافَةِ مَا المُصْبَاحِ المُضِيء فِي خِلافَةِ المُسْتَضِيء». وَمَآثِرِ فِي مَنَاقِبِهِ «المُصْبَاح المُضِيء فِي خِلافَةِ المُسْتَضِيء». وَمَآتِدِ فِي مَنَاقِبِهِ «المُصْبَاح المُضِيء فِي خِلاَفَةِ المُسْتَضِيء».

<sup>(</sup>١) هُوَ طَلْحَةُ بنُ مُظَفِّرِ بنِ غَانِمِ العَلْثِيُّ (ت: ٩٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

لِقِرَاءَةِ الحَدِيْثِ وَتَدْرِيْسِ الفِقْهُ بِحَضْرَةِ الشَّيُوْخِ، وَجَمَاعَةِ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ، مَعْرُوْفَ الحَدِيْثِ، مَعْرُوْفَ بِالكَرَمِ وَالإِفْضَالِ، وَلَهُ الأُصُوْلُ الحَسنَةُ، وَالفَوَائِدُ الجَمَّةُ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ عَالِيًا وَنَازِلاً، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ أَنواعًا مِنَ العُلُومِ، وَحَمَلَهُ بَذْلُ يَدِهِ، الحَدِيْثَ عَالِيًا وَنَازِلاً، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ أَنواعًا مِنَ العُلُومِ، وَحَمَلَهُ بَدْلُ يَدِهِ، وَكَرَمُ طَبْعِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَدَانَ مَا لاَ يُمْكِنُهُ الوَفَاءُ، فَعَلَبَهُ الأَمْرُ حَتَّىٰ بَاعَ مُعْظَمَ وَكَرَمُ طَبْعِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَدَانَ مَا لاَ يُمْكِنَهُ الوَفَاءُ، فَعَلَبَهُ الأَمْرُ حَتَّىٰ بَاعَ مُعْظَمَ وَكَرَمُ طَبْعِهِ عَلَىٰ أَنْهُ المَّذَةِ عَلَىٰ الْمُرَاةِ بِتَعْرِيفِ بَعْضَ الحَاضِرِينَ، وَبَلَغ بِهِ الحَالُ إِلَىٰ أَنِ اغْتِيْلَ فِي شَهَادَةٍ عَلَىٰ الْمُرَأَةِ بِتَعْرِيفِ بَعْضَ الحَاضِرِينَ، وَبَلَغ بِهِ الحَالُ إِلَىٰ أَنِ اغْتِيْلَ فِي شَهَادَةٍ عَلَىٰ الْمُرَأَةِ بِتَعْرِيفِ بَعْضَ الحَاضِرِينَ، وَبَلَغ بِهِ الحَالُ إِلَىٰ أَنِ اغْتِيْلَ فِي شَهَادَةٍ عَلَىٰ الْمُرَأَةِ بِتَعْرِيفِ بَعْضَ الحَاضِرِينَ، وَأَنْ ذَلِكَ سَبَبًا لِعَزْلِهِ عَنِ الشَهُادُةِ، فَهُو عَدْلٌ فِي رَوَايَتِهِ، ضَعِيفٌ فِي شَهَادَةٍ مِ كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِعَزْلِهِ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَهُو عَدْلٌ فِي رَوَايَتِهِ، ضَعِيفٌ فِي شَهَادَتِهِ (١٠).

وتُونُفِّيَ ـ رَحِمَهُ اللهُ لَيومَ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيْدِ الأَضْحَىٰ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً . وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عِندَ آبَائِهِ .

١٨٦ وَأَبُوهُ القَاضِيُ أَبُوالْفَرَجِ (٢) عَلِيُّ ابْنُ القَاضِيْ أَبِي حَازِمٍ. حَدَّثَ بِإِجَازَتِهِ

أَخْبَارُهُ فِيَ: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (وَرَقَةُ: ٣٩) ، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٩). وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۱) قالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيخِ الإِسْلامِ"، شَهِدَ عَلَىٰ القَضَاءِ، ثُمَّ عَزَلَ لَمَّا ظَهَرَتْ مِنْهُ أَسْيَاءَ لاَ تَلِيْقُ بِأَهْلِ الدِّينِ قَبَلَ مَوتهِ بِقَلِيلٍ، وَفِي "المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إلَيْهِ" عُزِلَ مِنَ العَدَالَة؛ لمَا ظَهَرَ مِن دَنسِهِ وَخَلاَعَتِهِ، وَتَنَاوُلِهِ مَا لاَيَجُوْزُ، وَفِي هَامشِهِ عَنِ الأَصْلِ، «ذَيْلِ تِارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ»، فَكَانَ عَلَىٰ عَدَالَتِهِ إِلَىٰ أَنْ عَزَلَهُ قَاضِي القُضاةِ «ذَيْلِ تِارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ»، فَكَانَ عَلَىٰ عَدَالَتِهِ إِلَىٰ أَنْ عَزَلَهُ قَاضِي القُضاةِ أَبُوالحُسَيْنِ بنُ الدَّامَغَانِيِّ. . في وِلاَيَتِهِ الأَخِيرَةِ قَبْلَ وَفَاتِهِ – أَعْنِي ابْنِ الفَرَّاءِ – بِيَسِيْرٍ؛ لِمَا ظَهرَ مِنْ تَخْلِيْطِهِ وَدَنسَهِ، وَارْتِكَابُهُ مَا لاَ يَلَيْقُ بِالعَدَالَةِ مِنَ الهَمزِ، وَاللَّمْزِ، وَالخَلاعَةِ، وَتَنَاوُلُهُ مَا لاَ يَلْيُقُ بِالعَدَالَةِ مِنَ الهَمزِ، وَاللَّمْزِ، وَالخَلاَعَةِ، وَتَنَاوُلُهُ مَا لاَ يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ مَا لاَ يَكِيدُ إِلاَ بِاليَسِيْرِ».

<sup>(</sup>٢) ١٨٦ \_ أبوالفَرَج بْنُ أَبِي يَعْلَىٰ (؟ \_ ٢٥ هـ ):

مِنَ العَاصِمِّي، وَأَبِي الفَضْلِ بْنِ خَيْرُونَ، وَابْنِ الطُّيُورِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَسَمِعَ مِنهُ ابْنُهُ هَانُهُ هَانُهُ هَانُهُ الْفَاقِيْهُ، وَالحُسَيْنُ بْنُ مَهْجَلٍ (١) وَغَيْرُهُمْ، وَلُحُسَيْنُ بْنُ مَهْجَلٍ (١) وَغَيْرُهُمْ، وَلُو لِنَّي فِي لَيْلَةِ الأَحَدِثَانِي عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتِّ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ.

وَوَهِمَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي نِسْبَتِهِ، فَقَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحُسَيْنِ الحُسَيْنِ، وَذَكَرَهُ فِي مَوْضِعِ آخِرَ عَلَىٰ الصَّوَابِ، وَقَالَ: سَمِعَ الحُسَيْنِ ابْنَ طَلْحَةَ، فَمَنْ دُوْنَهُ. كَتَبْتُ عَنْهُ أَحَادِيْتَ.

١٨٧ وَعَمْهُ القَاضِي أَبُومُحَمْدِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ (٢)، ابْن القَاضِي أَبِي خَازِمٍ. سَمِعَ مِنَ القَاضِي أَبِيهِ، وَعَمِّهِ أَبِي الحُسَيْنِ، وَابْنِ (٣) الحُصَيْنِ، وَأَبِي العِزِّبِنِ كَادِشِ، وَأَسْعَدَ بْن صَاعِدِ النَّيْسَابُوْرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ.

كَتَبَ عَنْهُ ابْنُ القَطِيْعِيِّ، وَقَالَ: سَأَنْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِمَائَةَ وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ عِشْرِينَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ

<sup>(</sup>۱) بَيَاضٌ فِي (د)، وابنُ مَهْجَلِ هُوَ الحُسَيْنِ بْنُ علِيِّ، أَبُوعَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ الضَّرِيْرُ (ت: ٥٨٢هـ). أَخْبَارُهُ فِي: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٣٩)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٣٦)، وَنَكْتِ الهِمْيَانِ (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ١٨٧ ـ أَبُومُحَمَّدِ بنُ أَبِي يَعْلَىٰ (٥٠٩ ـ ٥٧٨ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (٣٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٨٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنْفَّدِ» (١/ ٢٨٦). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٨٦). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٨٦) فِي تَرْجَمَةِ الْبِنهِ عَبْدِالمُنْعِمِ (ت: ٢٠٤هـ) قَالَ: «وَكَانَ يُعْرَفُ بِـ «العليه»...». (٣) في (ط): «وأبي».

## وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ عَنْدَ آبَائِهِ، وَلَهُ عِدَّةُ أَوْلاَدٍ سَمِعُوا الحَدِيثَ أَيْضًا (١).

(۱) مِنْهُم ابْنُهُ عَبْدُالمُنْعِمِ بنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ، أَبُوطَالِبِ (ت: ۲۰۶ هـ)، وَابِنَتُهُ يَاسَمِيْنُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحِيمِ أَمَةُ الرَّحْمَانِ، سِبْطَةُ أَبِي الفَتْحِ بِنِ شَاتِيْلَ، لَهَا أَخْبَارٌ (ت: ٢٣٦هـ)، نَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعِيهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

ويُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٨٥هـ):

213 - مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ بُخْتِيَارِ ، أَبُوبَكْرِ الأَزَجِيُّ ، ابْنُ الرَّزَازِ ، المُقْرِيءُ ، الضَّرِيرُ ، النَّدُويِيُّ ، أَمَّ بِمَسْجِدِ دَعْوَانَ بِهِ بَابِ الأَزَجِ ». «دَعْوَان» حَنْبَلِيُّ (ت: ٥٤٢) ، ذَكَرَهُ النَّحْوِيُّ ، أَمَّ بِمَسْجِدِ دَعْوَانَ بِهِ بَابِ الأَزَجِ ». «دَعْوان» حَنْبَلِيُّ (٢/٣٣) ، ذَكْرَهُ المُؤلِّفُ فِي قَرْبِ بَاللَّبَيْثِيِّ (٢/٣٣) ، المُؤلِّفُ فِي : ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/٣٣) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/٢٦) ، وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/٣٦) ، وَغَايَةِ النِّهَايَةِ (٢/ ١٣٦) .

214 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدِاللهِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَا بِنِ شَاتِيْلِ الدَّبَّاسُ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ قَرِيْبِهِ حَمْدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ نَجَا، أَبِي عَلِيٍّ بْنِ شَاتِيْلِ (ت: ٥٤٨)، ذَكَرَهُ المُؤلِّف فِي مَوْضِعِهِ، وَهُوَ مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةِ، سَيَأَتِي ذِكْرُ أَبِيْهِ فِي اسْتِدْرَاكِ السَّنَة الَّتِي المُؤلِّف فِي مَوْضِعِهِ، وَهُوَ مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةِ، سَيَأَتِي ذِكْرُ أَبِيْهِ فِي اسْتِدْرَاكِ السَّنَة الَّتِي تَلِي هَلذِهِ السَّنَة لأَنَهُ مَاتَ بَعْدَهُ. أَخْبَارُ مُحَمَّد فِي: ذَيْلِ تَارِيْخِ بَعْدَادَ لابِنِ الدُّبَيْئِيِّ لَيْهِ اللهُ بَيْئِي هَلْدِهِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٢) ٢١.

215 - وَمُقْبِلُ بِنُ فِتْيَانَ بِنِ مَطَرِ بِنِ المَنِّيِّ، أَبُوالبَدْرِ، أَخُوشَيْخِ الحَنَابِلَةِ بِـ«بَغْدَادَ» أَبِي الفَتْحِ نَصْرِ بْنِ فتيان (ت: ٥٨٣هـ)، - ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي -. أَخْبَارُ مُقْبِلٍ فِي: المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٩٧). وَلِمُقْبِلٍ هَلْذَا ابِنٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي البَدْرِ مُقْبِلِ بِنِ فِتْيَانَ (ت: ٦٤٩) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيأْتِي. وَلَمُ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيأْتِي. وَلَمَ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ أَبِي البَدْرِ مُقْبِلِ بِنِ فِتْيَاتِ سَنةِ (٥٨١هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

216 - حَيَاةُ بنُ قَيْسِ بنِ رَحَّالِ بنِ سُلْطَانَ، الأَنْصَارِيُّ الحَرَّانِيُّ الزَّاهِدُ، شَيْخُ «حَرَّانَ» هُوَ والِدُ وَجَدُّ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ كَبِيْرَةٍ سَيَمُرُّ مَعَنَا ذِكْرُ بَعْضِهِمْ فِي مَوَاضِعِهمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَقَدْ جُمِعَتْ سِيْرَتُهُ فِي نَحْوِ مُجَلَّدٍ قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَتْ عِنْدَ ذُرِّيَتِهِ، =

فَلَمَّا اسْتَوْلَتِ التَّتَارُ الغَازَانِيَّةُ عَلَىٰ الشَّامِ نُهِبَتْ فِيْمَا نُهِبَ بِـ «الصَّالِحِيَّةِ»...». أَخْبَارُهُ في: العِبَرِ (٤/ ٢٤٣)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٨/ ١٨١)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٠٤)، ودُول الإِسْلامِ (٢/ ٩١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٢٦/ ٢٢)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٦٩)، سَيَأْتِي ابنُهُ عُمَرَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٠٥هـ).

217 \_ وَعُبِيَدُاللهِ بِنُ عَبُدِاللهِ بِنِ مُحَمَّد بِنِ نَجَا بِنِ شَاتِيْلَ، أَبُوالفَتْحِ البَغْدَادِيُّ الدَّبَاسُ، وَذَيْلِ وَالدُّ مُحَمَّدِ السَّابِقِ الذِّكْرِ. أَخْبَارُهُ كَثِيْرَةٌ مِنها فِي: مَشْيَخَةِ النَّعَالِ (٣، ٧٤)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢/ ٦٦)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٨١)، وَالعِبَرِ الرَّبِخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢/ ٦٦)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٨١)، وَالعِبرِ (٤/ ٢٤٤)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبَلاءِ (١١٧/ ٢١)، وَتَذْكِرَةِ الحُقَاظِ (١٠٩ ١٣٦)، وَالشَّذَرَاتِ (١/ ٢٧٢). وَسِبْطَتُهُ: يَاسَمِيْنُ بِنْتُ وَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (١٠ ١٠١)، وَالشَّذَرَاتِ (١/ ٢٧٢). وَسِبْطَتُهُ: يَاسَمِيْنُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحِيْمِ بِنِ أَبِي يَعْلَىٰ الفَوَّاء (ت: ٣٦٦هـ)، تقدَّمَ ذِكْرُهَا فِي تَرْجَمَةِ وَالدِهَا (ت: ٨٥٥هـ)، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤَلِّفِ فِي سَنَةِ وَفَاتِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَمَوْلاَهُ: خُطْلُخُ الدَّبَاسُ (ت: ٥٥هـ). تَقدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوضِعِهِ. وَيُهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَمَوْلاَهُ: خُطْلُخُ الدَّبَاسُ (ت: ٥٥هـ). تَقدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوضِعِهِ. وَيُؤْكُونُ هُنَا:

ـ وَيُونُسُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عُبِيَدِاللهِ بِنِ يُونُسَ، أَبُومَنْصُوْرِ البَغْدَادِيُّ، وَالِدُ الوَزِيْرِ أَبِي المُظَفِّرِ عُبَيْدِاللهِ (ت: ٩٣٥هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ. أَخْبَار يُونُسَ فِي: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/٣٣)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٣٢). ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي تَوْجَمَةِ ابْنِه، وَمَحَلُّهُ هُنَا.

وممن يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَنِّ أَنَّهُ مِنَ الحَنَابِلَةِ مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ الطَّبَقَةِ:

218 - أَبُوبِكُرِ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ الحَرَّانِيُّ. وَكَانَ زَاهِدًا، مَشْهُوْرًا بِالرُّهْدِ، شُجَاعًا، مُجَاهِدًا، كَثِيْرَ الحَجِّ، وَالبِرِّ، وَالإِحْسَانِ، وَأَعْمَالِ الخَيْرِ، يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ فِي مُجَاهِدًا، كَثِيْرَ الحَجِّ، وَالبِرِّ، وَالإِحْسَانِ، وَأَعْمَالِ الخَيْرِ، يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ فِي رَحَى لَهُ. أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيخ الإسلام، بَعدَ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٠هـ) ص(٣٣٨)، ونَقَلَ فِي أَخْبَارِهِ عَنْ الحَافِظ عَبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ، عَنْ فِتْيَانَ بَنِ مَيَّاحٍ الحَرَّانِيِّ حَنْبَلِيُّ (ت:

١٨٨ عَبدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ جَامِعِ (١) بْنِ غَنَيْمَةَ بْنِ البَنَّاءِ البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ المَيْدَانِيُّ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، أَبُو الغَنَائِمِ، وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا غَنِيْمَةُ (٢)، وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِمَائَةَ تَقْرِیْبًا. وَسَمِعَ الحَدِیثَ مِنِ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الیُوْسُفِیُّ، وَابْنِ الحُصَیْنِ، سَمِعَ عَلَیْهِ «المُسْنَدَ» کُلَّهُ، وَالقَاضِیْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ البَاقِي، وَأَبِي السَّعَادَاتِ

٥٦٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَبَقَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ الرُّهَاوِيَّ لَكِنَّهُ قَالَ: «ذَكَرَهُ الحَافِظُ فَقَالَ: كَانَ مِنْ مَفَارِيْدِالزَّمَانِ...» وَكَانَ قَدْ قَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدُ بْنُ كَيْشَلَةَ الحَرَّانِيُّ الزَّاهِدُ: «قَالَ الرُّهَاوِيُّ ...» ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُوبَكْرِ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يَذْكُرُهُ وَيَمْدَحُهُ...» وَالرُّهَاوِيُّ الحَافِظُ مَشْهُورٌ، حَنْبَلِيٌّ الشَّيْخُ أَبُوبَكْرِ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يَذْكُرُهُ وَيَمْدَحُهُ...» وَالرُّهَاوِيُّ الحَافِظُ مَشْهُورٌ، حَنْبَلِيٌّ (ت: ٢١٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

219 - وَأَبُوالوَفَاءِ، شَيْخُ أَهْلِ «آمِدَ» في زَمَانِهِ قَالَ الحَافِظُ الرُّهَاوِيُّ: «تَكَرَّرْتُ إِلَيْهِ مُدَّةٍ مَقَامِي بِـ«آمِدَ» فَرَأَيْتُ مِنْهُ عَقْلاً وَافِرًا وَحِلْمًا، وَتَوَاضُعًا، وَسَخَاءً، وَتَأَلُّفًا للنَّاسِ عَلَىٰ مَذْهَب أَحْمَدَ». مَصْدَرُهُ هُو مَصْدَرُ سَابِقِهِ فَحَسْبُ.

(١) ١٨٨ \_ ابنُ جَامِعِ الأَزَجِيُّ (٥٠٠ تَقْرِيْبًا ـ ٢ ٨٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة : ٣٩)، وَلَمْ يَذْكُرُهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ»، وَهُوَ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٩١)، وَمُحْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩١). وَيُرَاجَعُ : مَشْيَخَةُ النَّعَالِ (٧٧)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ وَمُحْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنْضَدِ» (١/ ٢٩١). وَيُرَاجَعُ : مَشْيَخَةُ النَّعَالِ (٧٧)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٢٨٠)، وَالتَّفْيِيْدُ لابنِ نُقْطَة (٣٤٣)، وَالتَقْيِيْدُ لابنِ نُقْطَة (٣٤٣)، وَالمَشْتَبَةُ فِي الرِّجَالِ (٣/ ٣٢٣)، وَالوَافِي وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٩٦)، وَالمُشْتَبَةُ فِي الرِّجَالِ (٢/ ٣٢٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨/ ١٩٢)، وَالتَّوْضِيْحُ (٦/ ١٩٤)، وَالتَّبْصِيْرُ (١٠٥٠)، وَالشَّذَرَاتُ بِالوَفَيَاتِ (٨/ ١٢٩)، وَالتَّوْضِيْحُ (٦/ ١٩٤)، وَالنَّبْصِيْرُ (١٠٥٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٧٤)، وَالنَّوْصِ (مَيَدَ). وَابْنُهُ: عَبْدُالْحَقِّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (٣/ ٢٨٤) نَتَاجُ العَرُوسِ (مَيَدَ). وَابْنُهُ: عَبْدُالحَقِّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (تَابُ مَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

(٢) قَالَ المُنْذِرِيُّ: "وَكَانَ يَكْتُبُ بِخَطِّهِ: عَبْدُالرَّحْمَـٰن غَنِيْمَةَ يَجْمَعُ بَيْنَ الاسْمَيْنِ».

المُتَوَكِّلِيِّ، وَالحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ الخَلَّالُ وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الدِّيْنَوَرَيِّ، وَقَوَأَ الخِلَافَ عَلَىٰ أَسْعَدَ المَيْهَنِيِّ وغَيْرِهِ، وَأَفْتَىٰ، وَنَاظَرَ، وَدَرَّسَ بِمَسْجِدِهِ، وَكَانَ عَارِفًا بِالمَذْهَبِ، صَالِحًا، تَقِيًّا.

قَالَ ابْنُ الدُّبِيثِيِّ: كَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، فَقِيْهًا، مُنَاظِرًا عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ. وقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، وَرِعًا، زَاهِدًا، مَلِيْحَ المُنَاظَرَةِ، حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِالْمَذْهَبِ وَالْخِلَافِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ مُوَقَّقُ الدِّيْنِ عَنْهُ: كَانَ فَقِيْهًا مِنْ أَصْحَابِنَا، وَتَولَّىٰ مَدْرَسَةَ ابْنِ بَكْرُوْس بَعْدَ مَوْتِهِ، وَمَضَيْنَا إِلَيْهِ مَعَ الشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ - يَعْنِي ابْنِ المَنِّيِّ - عَلَىٰ عَادَةِ فُقَهَاءِ «بَعْدَادَ» وَتَكَلَّمْتُ يَوْمَئِذِ فِي مَسْأَلَةِ قَتْلِ المُسْلِم بِالذِّمِّي، عَلَىٰ عَادَةِ فُقَهَاءِ «بَعْدَادَ» وَتَكَلَّمْتُ يَوْمَئِذِ فِي مَسْأَلَةِ قَتْلِ المُسْلِم بِالذِّمِّي، وَكَانَ يَسْكُنُ بِـ «المَيْدَانِ» (۱) مِنْ بَابِ «الأَزَجِ» وَلِذَٰلِكَ قِيْلَ فِي نَسَبِهِ: «المَيْدَانِيِّ». وَابْنُ الدُّبِيْتِيِّ، وابْنُ القَطِيْعِيِّ.

وَحَدَّثَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَالبَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَانِ المَقْدِسِيَّانِ، وَالمَوفَّقُ بْنُ المَّخْضَرِ، وَأَحْمَدُ وَالْمُوفَّقُ بْنُ صُدَيْقٍ، وَعُمَرُ بنُ شُحَانَة (٢) الحَرَّانِيَّانِ، وَابْنُ الأَخْضَرِ، وَأَحْمَدُ ابنُ البَنْدَنِيْجِيُّ، وَابْنُ الغَزَّالِ الوَاعِظُ، وَأَجَازَ لِلْخَلِيفَةِ النَّاصِرِ.

وَتُوعُفِّيَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ ثَامِنَ شَوَّالِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبٍ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «شُخَانَه»، وَهُو عُمَرُ بنُ بَرَكَاتٍ الحَرَّانِيُّ (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

# ١٨٩ - عَلِيْ بْنُ غَكْبَرَ (١) بْنِ عَبْدِاللهِ، أَبُوالحُسَيْنِ، الضَّرِيْرُ، المُقْرِيءُ،

## (١) ١٨٩ ـ ابنُ عُكْبَرِ الأَزَجِيُّ (؟ ـ ١٨٩ هـ):

أَخبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ، (ورقة: ٣٩)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٤١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٥٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩١)، وَيُرَاجَعُ: شَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٧٤) (٦/ ٤٥٠).

في (و): «عَسْكَرُ» وفي «الشَّذَرَاتِ»: «مَكِّيُّ» تَحْرِيْفٌ.

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَياتِ سَنَةَ (٨٧ هـ):

220 ـ أَحمدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ المُبَارَكِ بِنِ الشَّبْلِ، أَبُوالسُّعُودِ، الحَرِيْمِيُّ، العطَّارُ، الزَّاهِدُ، صَاحِبُ الشَّيخِ عَبْدِالقَادِرِ. أَخْبَارُهُ في: مِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٣٨٩)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٨٧٨)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٢٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٨٧٨)، وَالشَّذَارَتِ (٤/ ٢٧٤).

221 - وَعَبُدُالغَنِيِّ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَسَنِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ، الْعَطَّارُ، أَبُومُحَمَّدِ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةَ (٢٩هـ)، وَذَكَرْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ فِي الْعَطَّارُ، أَبُومُحَمَّدِ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةَ (٣٩هـ)، وَذَكَرْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ فِي هَامِشْ تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ. أَخْبَارُ عَبْدِالغَنِيِّ فِي المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٨٢)، وتَارِيخِ الْإِسْلام (١٤٣).

222 - وَعُمَرُ بنُ المُبَارَكِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ الحُصْرِيُّ، أَخُو مُحَمَّدِ بنِ المُبَارَكِ (ت: 22 مَا اللَّهِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَعُمَرُ هَالْذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْئِيِّ، هَامِشِ المُخْتَصَرِ المُخْتَصَرِ المُخْتَصَرِ المُخْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٣٧).

223 - وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ النَّرْسِيُّ، أَبُوالفَتْحِ الأَزَجِيُّ الضَّرِيْرُ ذَكَرَهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ كَمَا فِي المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٨٧)، وَلمْ يَذْكُرُهُ الصَّفَدِيُّ فِي «نَكْتِ الهِمْيَانَ»؟!. وَهُوَ أَخُو مَحْمُوْدٍ (ت: ٦٠٦هـ) وَوَالِدُهُمَا عَبْدُالبَاقِي (ت: ٥٤٥هـ) اسْتَذْرَكُتُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا.

الأزَجِيُّ، الفَقِيْهُ، قَرَأَ القُرْآنَ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ مِنِ ابْنِ نَاصِرٍ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَوَانِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ جَمَاعَةٌ، وَكَانَ يَحْفَظُ طَرَفًا مِنَ المَذْهَبِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ وَالصَّلاحِ. ذَكَرَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ بِنِ الفَرَّاءِ، وَأَنَّهُ قَالَ: تُوفِّي لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ عَاشِرَ شَوَّالٍ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ بِنِ الفَرَّاءِ، وَأَنَّهُ قَالَ: تُوفِّي لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ عَاشِرَ شَوَّالٍ النَّهَ الْأَرْبِعَاءِ عَاشِرَ شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتَمَانِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ. وَدُفِنَ بِهِ إِلَىٰ جَانِبِ شَيْخِهِ اللهُ تَعَانِي شَيْخِهِ اللهُ تَعَالَىٰ .

١٩٠ ـ عَبْدُ المُغِيْثُ بْنُ زُهَيْرِ (١)بن زُهيرِ (١)بنِ عَلَوِيِّ الحَرْبِيُّ (٢) المُحَدِّثُ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٩)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٣٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٩٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنشَدِ» (المَعْفَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٣٦)، وَالمَنْفَدِ» (١/ ٢٩١)، ويُرَاجَعُ: تَارِيْخُ دِمَشْقَ (٣٧/ ٣٤)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ اللَّرِارِ (١/ ٢٥)، وَالتَّمْمِلَةُ وَمَشْيَخَةُ النَّعَالِ (٧٨)، وَالتَّقْيِيْدُ (٣/ ٣٨)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لا بنِ النَّجَارِ (١/ ٢)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٩٤)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ لَوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (١٥٦)، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٤٩)، وَالعَبرُ (٤/ ٢٤٩)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٢٤)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١/ ٢٨)، وَالتَّجُومُ الزَّاهِرَةُ وَالنَّهَايَةُ (١/ ٢٨)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُوكُ (٢/ ٣٠٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٧٨)، وَالتَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٠١)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُوكُ (٢/ ٢٠٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٧٥)، (٢/ ٢٥٥).

ــ وابنُهُ عَبدُالمُعِيْدُ بنُ زُهَيرِ بْنِ زُهَيْرِ بنِ عَلَوِيِّ الحَرْبيُّ (ت : ٥٩٥هـ). وَحَفِيْدُهُ : =

<sup>(</sup>١) ـ (١) ساقِطةٌ من (ط) و (أ)، مَوْجُودَةٌ فِي سَائِر الأُصُوْلِ، وَقَدْ أَكَّدَهَا النَّاسِخُ فِي نُسْخَةِ (د) وَغَيْرِهَا مِنَ النُّسَخِ غَيْرِ المُعْتَمَدَةِ فَوَضَعَ فَوْقَهَا «صح» ليُدَلِّلَ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتِ سَهْوًا مِنَ النَّسِخِ، وَكَذْلِكَ وُضِعَتْ هَاذِهِ العَلاَمَةُ عَلَىٰ هَاذِهِ اللَّفْظَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ المَصَادِرِ المَخْطُوطَةِ الَّتِي تَرْجَمَتْ لَهُ ؛ لِتَأْكِيْدِ وُجُوْدِهَا وَتَكْرَارِهَا.

<sup>(</sup>٢) ١٩٠ \_ عَبْدُالمُغِيْثِ بْنُ زُهَيْرِ (٥٠٠ تَقْرِيْبًا ١٩٥٠هـ):

الزَّاهِدُ، أَبُوالعِزِّ بْنِ أَبِي حَرْبٍ.

وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِمَانَةَ تَقْرِيْبًا(١)، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ بْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي العِزِّبْنِ كَادِشٍ، وَأَبِي غَالِبٍ وَأَبِي عَبْدِاللهِ ابْنَيْ (٢) أَبِي عَلِيِّ بْنِ البَنَّاءِ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ، وَالمَرْزُوفِيِّ، وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَهِبَةِ اللهِ الخَسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ، وَالمَرْزُوفِيِّ، وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَهِبَةِ اللهِ الخَسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ، وَالمَرْزُوفِيِّ، وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَهِبَةِ اللهِ الحَرِيْرِيِّ (٣)، وَأَبِي القَاسِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَأَبِي مَنْصُورٍ القَزَّاذِ، وَعَبْدِالوَهَابِ

مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالمُعِيْدِ بنِ عَبْدِالمُعِيْثِ بنِ زُهَيْرِ بنِ زُهَيْرِ (ت: ٦٢٤هـ). وَابنُ حَفِيْدِهِ:
عَبْدُالمُغِيْثِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالمُعِيْدِ بن عَبْدِالمُغِيْثِ (ت: ٦٨٥هـ). وَابْنُ أَخِيْهِ عَبْدُالمُجِيْبِ
ابنُ عَبْدِاللهِ بنِ زُهَيْرِ (ت: ٦٠٤هـ)، وَابْنَهُ ابنِ أَخِيْهِ خَالِصَهُ بِنْتُ عَبْدِالمُجِيْبِ (ت: ٦٤٠هـ)
عَبْدُاللهِ بنِ زُهَيْرٍ (ت: ٦٤٠هـ)، وَابْنَهُ ابنِ أَخِيْهِ خَالِصَهُ بِنْتُ عَبْدِالمُجِيْبِ (ت: ٦٤٠هـ) مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>۱) كَذَا هُنَا، وَجَزَمَ بِذَلِكَ في سِيرِ أَعْلَامِ النُبَلاءِ، وَمِثْلُهُ، في "تَارِيْخِ الإسْلامِ"، قَالَ: "كَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ خَمْسِمَائَةَ" وَفِي "ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ" لابنِ النَّجَّارِ: "سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ مُحَمَّدَ ابْنَ سَعِيدِ الحَافِظَ. وَيَقُولُ: سَأَلتُ عَبْدَالمُغِيْثِ بنَ زُهَيْرِ الحَرْبِيَّ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: فِي سَنَةِ خَمْسِمَائَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ. أَقُولُ و وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ لـ: اسْتِثْنَاؤُهُ المَشِيْئَةَ دَلِيْلٌ عَلَىٰ عَدَمِ جَزْمِهِ ؛ لِذَٰلِكَ قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي "التَّكْمِلة": "مَوْلِدُهُ لَيْحُمِينَا لَسَنَةَ خَمْسِمَائَةَ".

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ابن»، وَيُنظر: «ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» لابنِ النَّجَّارِ.

٣) في (ط): «الجَرِيْرِيُّ»، وَإِنَّمَا هُوَ «الْحَرِيْرِيُّ» ـ بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ ـ كَمَا هوَ مُثْبَتٌ وَهُوَ هِبَةُ اللهِ بنُ أَحمد بنِ عُمرَ الحَرِيْرِيُّ، أَبُوالقاسِمِ المَعْرُوْفُ بِـ «ابن الطَّبِرِ» (ت: ٥٣١هـ) عَنْ مَا يَزِيْدُ عَلَىٰ سِتٌ وَتِسْعِیْنَ سَنَةٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ. أَخْبَارُهُ فِي: المُنْتَظَمِ (١٠/٧١)، وَمَا يَزِيْدُ عَلَىٰ سِتٌ وَتِسْعِیْنَ سَنَةٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ. أَخْبَارُهُ فِي: المُنْتَظَمِ (١٠/٧١)، وَمَا يَبَةِ وَالنَّهَايَةِ (١/ ٢١٢)، وَالعِبرِ (١/ ٥٨)، وَعَايَةِ وَمَشْيَخَةِ ابنِ الجَوْزِيِّ (١٦)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١/ ٢١٢)، وَالعِبرِ (١٥/ ٥٨)، وَعَايَةِ النَّهَايِةِ (٢/ ٣٤٩)، وَالشَّذَرَاتِ (١٤/ ٩٧)، وَهُو حَنْبَلِيٌّ اسْتذْرَكْتُهُ فِي مَوْضِعِهِ، فَهُو خَالُ عَبْدِالوَهَابِ الأَنمَاطِيُّ (ت: ٥٣٥هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَبَقَ.

الأَنْمَاطِيِّ، وَزَاهِرِ الشَّحَّامِيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَعُنِيَ بِهَلْذَا الشَّأْنِ وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ المَشَايِخِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَحَصَّلَ الأُصُولَ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْمَعُ حَتَّىٰ سَمِعَ مِنْ أَقْرَانِهِ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ، وَكَانَ صَالِحًا مُتَدَيِّنًا، صَدُوقًا أَمِيْنًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، جَمِيْلَ السِّيْرَةِ، حَمِيْدَ الأَخْلَاقِ، مُجْتَهِدًا فِي البُّاعِ السُّنَةِ وَالأَمَانَةِ، وَجَمَعَ، وَصَنَّفَ، البَّاعِ السُّنَةِ وَالأَمَانَةِ، وَجَمَعَ، وَصَنَّفَ، وَحَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَحَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَحَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَحَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَصَدَّقَ بَجَمِيْعِ وَالْإِمَانَةِ، وَلَمْ يَزَلْ يُفِيْدُ النَّاسَ إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، وَبُورِكَ لَهُ حَتَّىٰ حَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَحَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَصَدَّقَ ، وَلَمْ يَزَلْ يُفِيْدُ النَّاسَ إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، وَبُورِكَ لَهُ حَتَّىٰ حَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَحَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَصَدَّقَ ، وَلَمْ يَزَلْ يُفِيْدُ النَّاسَ إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، وَبُورِكَ لَهُ حَتَّىٰ حَدَّثَ بِجَمِيْعِ وَحَدَّ وَالْمَانَةِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الكِبَارُ.

قَالَ الدُّبَيْثِيُّ: عُنِيَ بِطَلَبِ الحَدِيْثِ وَسَمَاعِهِ، وَجَمَعَهُ مِنْ مَظَانَّهِ. فَسَمِعَ الكَثِيْرَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الشُّيُوْخُ، وَكَتَبَ، وَحَصَّلَ الأُصُوْلَ، وَخَرَّجَ، وَصَنَّفَ، وَكَانَ ثِقَةً، صَالِحًا، صَاحِبَ طَرِيْقَةٍ حَمِيْدَةٍ، وَحَدَّثَ بِالكَثِيْرِ، وأَفَادَ الطَّلَبَةَ، سَمِعْنَا مِنْهُ، وَكَتَبْنَا عَنْهُ، وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ.

وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي كِتَابِهِ شِعْرًا، وَقَالَ عَنْهُ: رَفِيْقُنَا. وَرَوَىٰ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَالحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ، وَالبَهَاءُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ المَقْدِسِيُّوْنَ، وَقَدِمَ دِمَشْقَ، وَحَدَّثَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ.

قَرَأْتُ بِخَطِّ نَاصِحِ الدِّيْنِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ: سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِالمُغِيْثِ «طَبَقَاتِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» لأَبِي الحُسَيْنِ بْنِ القَاضِي، بِسَمَاعِهِ مِنْهُ (١)، بِقِرَاءَةِ طَلْحَةَ العَلْثِيِّ بِ «بَغْدَادَ» وَكَانَ \_ يَعْنِي عَبْدَالمُغِيْثِ \_ حَافِظًا، زَاهِدًا، وَرِعًا،

<sup>(</sup>١) حقَّقتُ الطَّبَقَاتِ لابنِ أَبِي يَعْلَىٰ ، وَنُشِرَ سَنَةَ (١٤١٩هـ) مِن رِوَايَةِ عَبْدِ المُغِيثِ بن زُهَيْرٍ هَـٰ ذَا .

كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ قَصِيْرًا.

وَقَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ عَنْهُ: اجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الحَدِيْثِ، وَجَمْعِهِ، وَصَنَّفَ وَأَفَادَ، وَحَدَّثَ بِالكَثِيْرِ، (ثَنَا)عَنْهُ الفَقِيْهُ أَبُوعَبْدِاللهِ حَمْدُ بْنُ صُدَيْقٍ بِـ «حَرَّانَ»(١).

وَقَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: كَانَ أَحَدَ المُحَدِّثِيْنَ مَعَ صَلاَبَتِهِ فِي الدَّيْنِ، وَاشْتِهَارِهِ بِالسُّنَّةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنَ. وَجَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ «المُنْتَظَمِ» - يَعنِي: أَبَاالفَرَجِ السُّنَّةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنَ. وَجَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ «المُنْتَظَمِ» - يَعنِي: أَبَاالفَرَجِ ابْنَ الجَوْزِيِّ - نُفْرَةٌ كَانَ سَبَبُهَا الطَّعْنُ عَلَىٰ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ عَبْدُالمُغِيْثِ ابْنَ الجَوْزِيِّ - نُفْرَةٌ كَانَ سَبَبُهَا الطَّعْنُ عَلَىٰ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ عَبْدُالمُغِيْثِ يَمْنَعُ مِنْ سَبِّهِ، وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابًا (٢) وَأَسْمَعَهُ. وَصَنَّفَ الآخَرُ كِتَابًا

<sup>(</sup>١) في «التَّكْمِلَةِ للمُنْذِريِّ»: «وَكَانَتْ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ».

قَالَ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرٍ: «وَقَدِمَ «دِمَشْقَ» مُضَارِبًا فِي تِجَارَةٍ لِسَعْدِ الخَيْرِ بنِ مُحَمَّدِ الأَنْدَلُسِيِّ، وَتَوَلَّىٰ فِي مَدْرَسَةِ الحَنَابِلَةِ، وَرَوَىٰ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيْثِ فِي حَلْقَتِهِمْ، وَهُوَ الآنَ حَيِّ بـ«بَغْدَادَ».

٣) سَمَّاهُ ابنُ الأَثِيْرِ فِي «الكَامِلِ» وَالحَافِظُ الذَّهبِيُّ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ «فَضَائِلَ يَزِيْدَ» قَالَ ابنُ الأَثِيْرِ :
 «أَتَىٰ فِيْهِ بِالعَجَائِبِ»، وَقَالَ الذَّهبِيُّ: «أَتَىٰ فِيْهِ بِالمَوْضُوعَاتِ»، وَقَالَ في «تَارِيْخِ الإسْلاَمِ»: «وَصَنَف كِتَابًا في مَنَاقِبِ يَزِيْدُ أَتَىٰ فِيْهِ بِالعَجَائِبِ، وَلَوْ لَمْ يُصَنِّفُهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَعَمِلَهُ رَدًّا عَلَىٰ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ لأَجْلِ «يَزِيْدَ»، نَسْأَلَ الله أَنْ لَهُ، وَعَمِلَهُ رَدًّا عَلَىٰ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَة «يَزِيْدَ» أَوْ يَنْتَصِرُ لَهُ إِذْ لَهُ يُثَبِّتَ عُقُولُنَا؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ بِعَقْلِهِ حَتَّىٰ يَنْتَصِبَ لِعَدَاوَة «يَزِيْدَ» أَوْ يَنْتَصِرُ لَهُ ؛ إِذْ لَهُ أَسْوَةٌ بِالمُلُوكِ الظَّلَمَةِ»، يُرِيْدُ الحَافِظُ الذَّهبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ بَعْضِ مُلُوكِ الأَمْمِ اللهُ أَلْوَلِ الأَمْمِ اللهُ أَلْوَلُ المُلْوِلِ الأَمْمِ اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ، وَهُمْ - وَاللهِ - أَهْلُ العَدْلِ وَالإِنْصَافِ، وَالدُهُ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ، وَهُمْ - وَاللهِ - أَهْلُ العَدْلِ وَالإِنْصَافِ، وَالفَضْلِ، لَوْ أَنْفَقَ المُكْرِكُ مُ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا . . . » وقَدْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الذَّهبِيُّ هَاذِهِ ؛ لِذَا عَلَقَ عَلَيْهَا الأَسْتَاذَ العَلَّى عَنْهُمْ مُثْلُ أُحُدِ ذَهبًا . . . » وقَدْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الذَّهبِيُّ هَاذِهِ ؟ لِذَا عَلَّى عَلَيْهَا الأَسْتَاذِ العَلَيْمَةُ مُصْطَفَىٰ جَوَادِ فِي هَامِش «المُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إلَيْهِ» مُجْتَهِدًا جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا = العَلَّمَ مُؤْلُهُ الْعَدْو ؟ إليْه العَدْو ؟ إليْه أَلْهُ خَيْرًا = العَلَّمَةُ مُواهِ فِي هَامِش «المُخْتَاجِ إليْهِ» مُجْتَهِدًا جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا =

سَمَّاهُ (١): «الرَّدُّ عَلَىٰ المُتَعَصِّبِ العَنِيْدِ المَانِعِ مِنْ ذَمِّ يَزِيْدَ» وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَاتَ عَبْدُالمُغِيْثِ وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ.

قُلْتُ: هَاذِهِ المَسْأَلَةُ وَقَعَ بَيْنَ عَبْدِالمُغِيْثِ، وَابْنِ الجَوْزِيِّ بِسَبَهِا فِتْنَةٌ، وَيُقَالُ: إِنَّ عَبْدَ المُغِيْثِ تَبِعَ أَبَاالحَسَنِ بْنِ البَنَّاءِ فَقَيْلَ: إِنَّهُ صَنَّفَ فِي مَنْعِ ذَمِّ «يَزِيْدَ» وَلَعْنِهِ، وَابْنُ الجَوْزِيِّ صَنَّفَ فِي جَوَازِ ذَٰلِكَ. وَحَكَىٰ فِيْهِ:

قَالَ ـ عَنْ المُغِيْثِ رَادًا علَىٰ الذَّهَبِيِّ \_ فَالرَّجُلُ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الحَدِيْثِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَا لَكِنَّهُ مَا لِكِنَّهُ قَالَ ـ عَنْ المُغِيْثِ رَادًا علَىٰ الذَّهَبِيِّ \_ فَالرَّجُلُ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الحَدِيثِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَا لِكِنَا ، صَاحِبَ سُنَّةٍ؟!».

يَقُولُ الْفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ سُلَيْمَانُ العُنْيَمِيْنَ \_ عَفَااللهُ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ سُلَيْمَانُ العُنْيَمِيْنَ \_ عَفَااللهُ تَعَالَىٰ مَوْضُوعَةً وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا، فَهو لَمْ يَتَعَمَّدِ الكَذِبَ وَلاَ الوَضْع ، حَاشَاهُ عَنْ ذٰلِكَ ، وَهُو لَمَّا رَوَاهَا لَم وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا، فَهو لَمْ يَتَعَمَّدِ الكَذِبَ وَلاَ الوَضْع ، حَاشَاهُ عَنْ ذٰلِكَ ، وَهُو لَمَّا رَوَاهَا لَم يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ ، وَتَرِدُ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِن ثِقَاتِ أَهْلِ العِلْمِ أَحَادِيْثُ مَوْضُوعَةٌ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَوْضُوعَة ، وَتَرَدُ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِن ثِقَاتِ أَهْلِ العِلْمِ أَحَادِيْثُ مَوْضُوعَة ، وَلاَ يَعْلَمُ اللهُ عَنْم اللهِ العِلْمِ العَلْمَ وَعَلَى النَّفَلَ وَلَا يَعْلَى النَّفَالُ فِي السَّنْفِدِهَا عَدَمُ مِحْتِهَا ، وَلاَ يَعْدَدُ ذَلِكَ فِي صَلاَحِهِ وَاتَبَاعِهِ السَّنَّة ، لَكِنْ إِذَا كَثُرَ ذٰلِكَ عَنْدَهُ ذَلَّ عَلَىٰ ضَعْفِهِ فِي يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صَلاَحِهِ وَاتَبَاعِهِ السَّنَّة ، لَكِنْ إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ عَنْدَهُ ذَلَّ عَلَىٰ ضَعْفِهِ فِي يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَلَى مَن وَعَلَى الشَّيْخُ عَبْدُالمُغِيثِ \_ عَفَا اللهُ عَنْهُ وَعَلَى المَعْفِي اللهُ عَنْهُ وَعَلَى الشَّيْخُ عَبْدُالمُغِيثِ \_ عَفَا اللهُ عَنْهُ وَعَلَى المَّيْخُ عَبْدُالمُغِيثِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى المَّيْعِ إِلْكَ ، فَقَالَ : إِذَا رَدَدْنَاهُ السَّعْمِ اللهُ وَعَفَا عَنْه ، وَهُو مُنْكَرٌ ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذٰلِك ، فَقَالَ : إِذَا رَدَدْنَاهُ عَلَى مَنْ رَوَاهُ ؟ ! » . أقُولُ أَنْ الشَّيْحُ مَا اللهُ وَعَفَا عَنْه ، وَكَارَ المَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَرِيْصِيْنَ عَلَى مَنْ رَوَاهُ ؟ ! » . أقُولُ أَنْ الشَّيْم بَوْابِ أَهُ المَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَرِيْثِ الحَرِيْصِ المَولِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ المَوْلِ الحَدِيْثِ المَولِ الحَدِيْثِ المَامِلُ المَعْمِلُ المَولِ الحَدِيْثِ الْكَوْلُ عَلْمُ المَامِلُ المَعْمِ الْمَالِ المَالِعُلُولُ المَامُ الْمَالِمُ المَلْكُولُ المَلْ الحَدِيْثِ المَعْمِ الْمَالِ المَدِيْثِ المَامِلُ المَالِعُ الْمَالِلُولُ المَالِعُ الْمَالِ الْمَالِلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمُعْلِي الْمَلْمُ المَامِلُول

(۱) كِتَابُ ابْنِ الجَوْزِيِّ هَـٰذَا مَا زَالَ مَخْطُوطًا مِنْهُ نُسْخَةٌ فِي لَيْدن رقم (۹۰۸)، وَأَخرىٰ فِي بَرْلِيْن رقم (۹۷۰۸)، وثَالِثةٌ فِي أَوْقَاف بَغداد رقم (۱۸۲–۱۲۲۳)، ورابعة في جامِعَة طَهْرَانَ رقم (۱۲۲۸). . وَغَيْرُهَا، ولا أَعلَمُ أَنَّهُ طُبع . وَأَمَّا كِتَابٍ عَبْدِالمُغِيْثِ فَلاَ أَعْلَمُ لَهُ وُجُودًا. أَنَّ القَاضِيْ أَبَا الحُسَيْنِ (١) صَنَّفَ كِتَابًا فِيْمَنْ يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ "يَزِيْدُ"، وَذَكَرَ كَلاَمَ أَحْمَدَ إِنَّمَا فِيْهِ لَعْنُ الظَّالِمِيْنَ جُمْلَةَ، وَذَكَرَ كَلاَمَ أَحْمَدَ إِنَّمَا فِيْهِ لَعْنُ الظَّالِمِيْنَ جُمْلَةَ، لَيْسَ فِيْهِ تَصْرِيْحٌ بِجَوَازِ لَعْنِ "يَزِيْدَ" مُعَيِّنًا. وَقَدْ ذَكَرَ القَاضِيْ فِي "المُعْتَمَدِ" (٢) نُصُوصَ الإمَام أَحْمَدَ فِي هَاذِهِ المسْأَلَةَ، وَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ فِيْهَا خِلاَفًا عَنْهُ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ يَحْيَىٰ بْنِ الصَّيْرَفِيِّ ، الفَقِيْهِ الحَرَّانِيِّ (٣) ، قَالَ : حُكِيَ لِي : أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ - يَعْنِي الشَّيْخَ عَبْدَالمُغِيثِ - وَأَنَّ الخَلِيْفَةَ النَّاصِرَ ، وَافَاهُ فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ عِنْدَ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ الخَلِيْفَةَ النَّاصِرَ ، وَافَاهُ فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ عِنْدَ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ عَبْدُ المُغِيْثِ النَّذِي صَنَّفَ مَنَاقِبَ يَزِيْدَ ؟ فَقَالَ : مَعَاذَاللهِ أَنْ أَقُولَ : إِنَّ لَهُ مَنَاقِبَ ، وَالنَّيْ وَلَى اللَّهِ أَنْ أَقُولَ : إِنَّ لَهُ مَنَاقِبَ ، وَللَّكِنْ مِنْ مَذْهَبِي : أَنَّ الَّذِي هُو خَلِيْفَةُ المُسْلِمِيْنَ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ فِسْقُ لاَ وَللْكِنْ مِنْ مَذْهَبِي : أَنَّ الَّذِي هُو خَلِيْفَةُ المُسْلِمِيْنَ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ فِسْقُ لاَ وَللْكِنْ مِنْ مَذْهَبِي : أَنَّ الَّذِي هُو خَلِيْفَةُ المُسْلِمِيْنَ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ فِسْقُ لاَ وَللْكِنْ مِنْ مَذْهَبِي : أَنَّ الَّذِي هُو خَلِيْفَةُ المُسْلِمِيْنَ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ فِسْقُ لاَ وَلَاكِنْ مِنْ مَذْهَبِي اللَّالَا الكَلاَمَ ، وَاسْتَحْسَنَ مِنْهُ هَلَذَا الكَلاَمَ ، وَاعْجَبَهُ غَايَةَ الإِعْجَابِ (٤) .

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ط): «أَبَاالَحَسَنِ» وَهُوَ القَاضِي أَبُوالَحُسَيْنِ بِن أَبِي يَعْلَىٰ (ت: ٥٢٦هـ)ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) هوَ القَاضِيُّ ابن أَبِي يَعْلَىٰ الكَبِيْر، وَكِتابه هَـٰذَا مَذْكُوْرٌ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي الطَّبَقَاتِ (٣/ ٣٨٢) وَطُبِعَ طَبْعَة لاَ تَحْمِلُ تَارِيخًا بِتَحْقِيْقِ وَدِيْع حَدَّاد، فِي دَارِ المَشْرِقِ بِبَيْرُوْتَ.

 <sup>(</sup>٣) تُوفِّى سَنَة (٦٧٨ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ هَاذِهِ الحِكَايَةُ فِي «تَارِيْخِ الإسْلاَمِ» عَنْ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ بِعَرْضٍ مُخْتَلِفٍ، قَالَ: «حَكَىٰ ابْنُ تَيْمِيَّةَ شَيْخُنَا قَالَ: إِنَّ الخَلِيْفَةَ النَّاصِرَ لَمَّا بَلَغَهُ نَهْيَ عَبْرِضٍ مُخْتَلِفٍ، قَالَ: يعرَّض مُخْتَلِفٍ، قَالَ: يا هَا مَلْدَا إِنَّمَا عَبْدِ المُغِيثِ عَنْ سَبِّ يَزِيْدَ تَنَكَّرَ وَقَصَدَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ، فَتَبَالَهَ عَنْهُ وَقَالَ: يا هَلْذَا إِنَّمَا قَصَدْتُ كَفَّ الأَلْسِنَةِ عَنْ لَعْنِ الخُلْفَاءِ، وَإِلاَّ لَوْ فَتَحْنَا هَاذَا لَكَانَ خَلِيْفَةُ الوَقْتِ أَحَقَ بِاللَّعْنِ؛ لأَنَّهُ يَفْعَلُ كَذَا، وَيَفْعَلُ كَذَا، وَجَعَلَ يُعَدِّدُ خَطَايَاهُ، قَالَ: يَا شَيْخُ أُدْعُ لِيْ وَقَامَ».

قَالَ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ: وَلَقَدْ حَكَىٰ لِي شَيْخُنَا مُحِبُّ الدِّيْنِ أَبُوالبَقَاءِ: أَنَّ الشَّيْخَ جَمَالَ الدِّيْنِ بْنِ الجَوْزِيِّ كَانَ يَقُوْلُ: إِنِّي لأَرْجُو مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ أَجْتَمِعَ أَنَا وَعَبْدُالمُغِيْثِ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: وَهَـٰذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَهُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَالمُغِيْثِ مِنْ عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ، فَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا.

قُلْتُ: وَوَقَعَ أَيْضًا تَنَازُعٌ بَيْنَ عَبْدِالمُغِيْثِ، وَابْنِ الجَوْزِيِّ فِي صَلاَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. فَصَنَّفَ عَبْدُالمُغِيْثِ تَصْنِيْفَيْنِ فِي إِنْبَاتِ ذٰلِكَ، تَبَعًا لأبِي عَلِيِّ البَرَدَانِيِّ (١)، وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنِ الجَوْزِيِّ فِي إِنْبَاتِ ذٰلِكَ، تَبَعًا لأبِي عَلِيِّ البَرَدَانِيِّ (١)، وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنِ الجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ سَمَّاهُ (٢): «آفَةُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالرَّدِّ عَلَىٰ عَبْدِالمُغِيْثِ». وَكَانَ عَبْدُالمُغِيْثِ قَدْ حَفَرَ لِنَفْسِهِ قَبْرًا خَلْفَ هَدَفِ الإِمَامِ أَحْمَدَ الَّذِي هُو مَدْفُونٌ فِيهِ. عَبْدُالمُغِيْثِ قَدْ حَفَرَ لِنَفْسِهِ قَبْرًا خَلْفَ هَدَفِ الإِمَامِ أَحْمَدَ الَّذِي هُو مَدْفُونٌ فِيهِ. وَلَانَ المَعْفِيْثِ قَدْ حَفَرَ لِنَفْسِهِ قَبْرًا خَلْفَ هَدَفِ الإِمَامِ أَحْمَدَ الَّذِي هُو مَدْفُونٌ فِيهِ. وَلَانَ النَّيْ عُيْثُ فَلَا يَجُوزُ تَحْجِيرُهَا، وَلَانَ الْبَنُ الجَوْزِيِّ : لاَ يَجُوزُ تَخْجِيرُهَا، وَلاَنَ الْبَيْ عَلَيْهُ اللهَ عَبْدُ اللهَ عَبْدُ المُعْنِيْ : حَفَرْتُ فَلَمْ أَجِدْ عَظْمًا فَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ : لاَ يَجُوزُ تَخْجِيرُهَا، وَلَا يَجُوزُ تَخْجِيرُهَا، وَلَا يَجُوزُ تَخْجِيرُهَا المَيْتِ عَلَى الْبَعْفِي رَفِي الْمَعْفِي رَبُولِي بَلْكَ المَالُونِ الْمَلُولُ اللّهِ الْمَعْفِي رَبُولِي مَلْ الْمَلُولُ الْمَورُ وَلَى الْمَالُ الْمَلُولُ الْمَالُ الْمَلِي الْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَلَا يَعْمُولُ الْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَلَا اللّهَ وَعَلَا اللّهُ الْمُولُولِي بَيْنَ يَدَيْهِ اللّهُ وَلَى الْمَورُ وَلَى قَالَ : وَلَالًا الْمَالُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْمَلُولُ الْمَالُ وَلَا اللّهُ الْمُولُولِي بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ وَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ وَلَا اللّهُ الْمُولُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالُ وَلَا اللّهُ الْمُولُ الْمَالُ الْمَلُ وَلَى اللّهُ الْمَالِ الْمَلْ الْمَالُ الللّهُ الْمَالُ اللللّهُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالُولُ الللّهُ الْمُلْلُولُ الللّهُ الْمُولُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولُولُ ا

قُلْتُ: إِذَا بَلِيَ المَيِّتُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَظْمٌ وَلاَ أَثَرٌ، فَظَاهِرُ المَدْهَبِ:

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ ذَٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ، تُونُفِّي أَبُوعَلِيِّ البَرَدَانِيُّ سَنَةَ (٩٩٨هـ) رقم (٤٦) (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) منْهُ نُسْخَةٌ فِي المَشْهَدِ الرَّضَوِي (٤/ ١٢)، رقم (٣٤) عن مؤلفات ابن الجَوْزِيِّ ص(٨٣).

جَوَازُ نَبْشِ قَبْرِهِ وَالدَّفْنِ فِيْهِ، خِلاَفَ مَا قَالَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ.

وَصَنّفَ عَبْدُ المُغِيْثِ: «الإِنْتِصَارُ لِمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» أَظُنُهُ ذَكَرَ فِيْهِ:

أَنَّ أَحَادِيْثُ «المُسْنَدِ» كُلَّهَا صَحِيْحَةٌ، وَقَدْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ قَبْلَهُ أَبُومُوسَىٰ (۱).
وَبِذَلِكَ أَفْتَىٰ أَبُو العَلاَءِ الهَمَذَانِيُّ، وَخَالَفَهُمْ الشَّيْخُ أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ.
وَلِلْشَيْخِ عَبْدِ المُغِيْثِ مُصَنَّفَ فِي حَيَاةِ الخَضِرِ فِي خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، وَلَهُ كِتَابُ (الدَّلِيْلُ الوَاضِح فِي النَّهْي عَنِ ارْتِكَابِ الهَوى الفَاضِحِ» يَشْتَمِلُ عَلَىٰ تَحْدِيْمِ (الدَّلِيْلُ الوَاضِح فِي النَّهْي عَنِ ارْتِكَابِ الهَوى الفَاضِحِ» يَشْتَمِلُ عَلَىٰ تَحْدِيْمِ اللَّذِلِيْلُ الوَاضِح فِي النَّهْي عَنِ ارْتِكَابِ الهَوى الفَاضِحِ» يَشْتَمِلُ عَلَىٰ تَحْدِيْمِ اللَّذِلْيُلُ الوَاضِح فِي النَّهْي عَنِ ارْتِكَابِ الهَوى الفَاضِحِ» يَشْتَمِلُ عَلَىٰ تَحْدِيْمِ وَفَيْرِهِ. اللَّذِنْ الدَّفَ بِكُلِّ حَالٍ، فِي العُرْسِ وَغَيْرِهِ. وَأَجَابَ عَنْ حَدِيْثِ اللَّوْنَ المُرْسِو عَيْرِهِ. وَأَجَابَ عَنْ حَدِيْثِ اللَّذُقِ الْعَرْسُ وَعَيْرِهِ . وَأَجَابَ عَنْ حَدِيْثِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ كَانَا المُسْتَثَرِ بِهِ، وَأَجَابَ عَنْ حَدِيْثِ الجَارِيَتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ كَانَتَا المُسْتَثَرِ بِهِ، وَأَجَابَ عَنْ حَدِيْثِ الجَارِيَتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ كَانِيَا المُسْتَثَرِ بِهِ، وَأَجَابَ عَنْ حَدِيْثِ الجَارِيَتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ وَى بَيْتِ عَلَىٰ المُسْتَقِ «مِزْمَارِ (٣) الشَّيْطَانِ» وَرُبَّمَا أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَهُذَا أَنَّ وَهَا عَنْهُ وَهَا عَنْهُ وَهَالَا مَذْهَبٌ ضَعِيْفٌ . وَلِلْشَيْخِ عَبْدِ المُغِيْثِ قَصِيْدَةٌ فِي السُنَّةِ رَوَاهَا عَنْهُ وَهَاذَا مَذْهُ مَنْ ضَعِيْفٌ . وَلِلْشَيْخِ عَبْدِ المُغِيْثِ قَصِيْدَةٌ فِي السُنَّةِ رَواهَا عَنْهُ وَهَا اللَّيْ اللَّهُ مَا أَسَارَ الْمَا الْمُعَيْثِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُولِ الْمَالِقُ الْمَالِولِ الْمَالِقُ اللسَّيْفِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْم

<sup>(</sup>١) لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ فَهُوَ مُعَاصِرُهُ وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المَدِيْنِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ (ت: ٨٥هـ) وَاسْمُ كِتَابِهِ: «المَصْعَدُ الأَحْمَدُ...»، وَقَدْ طُبِعَ مِرَارًا.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ٤١٨ ، ٤/ ٢٥٩)، كَمَا أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي بَابِ «مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النَّكَاحِ»، عَارِضَة الأحوذِي (٣/ ٣٠٧)، وَابنُ مَاجَه في سُنَنه (١/ ٢١١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابِ (النَّكاح)، بَاب «إعْلاَنِ النَّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرب الدُّفِّ» المُجْتبيٰ (٦/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «مَزبُوز».

### ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، يَقُولُ فِيهَا(١):

أَفِقْ أَخَا اللَّبِّ مِنْ سُكْرِ الحَيَاةِ فَقَدْ اَنَ الرَّحِيْلُ وَدَاعِي المَوْتِ قَدْحَضَرَا هَلْ أَنْتَ إِلاَّ كَآحَادِ كَالَّذِيْنَ مَضُوا بِحَسْرَةِ الفَوْتِ لَمَّا اسْتَيْقَنَ الخَبَرَا هَلْ أَنْتَ إِلاَّ كَآحَادِ كَالَّذِيْنَ مَضُوا بِحَسْرَةِ الفَوْتِ لَمَّا اسْتَيْقَنَ الخَبَرَا وَأَنْتَ تَعْقِلُ يَوْمًا حَقِّقِ النَّظَرَا وَأَنْتَ تَعْقِلُ يَوْمًا حَقِّقِ النَّظَرَا وَأَنْتَ تَعْقِلُ يَوْمًا حَقِّقِ النَّظَرَا أَيَّامُ عُمْرِكَ كَنْزُ لاَ شَبِيْهَ لَهُ وَأَنْتَ تَشْرِي بِهِ (٢) الحَصْبَاءَ وَالمَدَرَا أَيَّامُ عُمْرِكَ كَنْزُ لاَ شَبِيْهَ لَهُ وَأَنْتَ تَشْرِي بِهِ (٢) الحَصْبَاءَ وَالمَدَرَا

تُوْفِيَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لَيْلَةَ الْأَحَدِ ثَالِثَ عَشَرَ مُحَرَّم سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الخَلْقُ الكَثِيْرُ ، منَ الغَدِبِ «الْحَرْبِيَّةِ » وَدُفِنَ بِ «دَكَّةِ » وَخَمْسِمَائَةَ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الخَلْقُ الكَثِيْرُ ، منَ الغَدِبِ «الْحَرْبِيَّةِ » وَدُفِنَ بِ «دَكَّةِ » وَخَمْسِمَائَة ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الشَّيُونِ الكِبَارِ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ .

(١) رَوَاهَا الْحَافِظُ الضِّيَاءُ فِي مَجْمُوع لَهُ بِخَطِّهِ فِي الْمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ. قَالَ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ فِي «مَجْمُوعِهِ» الْمَذْكُوْرِ: «... أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، أَبُو [الْعِزِّ] عَبْدُالمُغِيْثِ ابنُ زُهَيْرِ بنِ زُهَيْرِ الْحَرْبِيُّ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا سَاثِرًا فِي خَرَابِ كَانَ عَامِرًا فَحَضَرَتْنِي أَبْيَاتُ ثُمَّ تَوَارَتْ. وَأَنْشَدَنَا خَالِي الإِمَامِ الرَّبَّانِيُّ، أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ المَقْدِسِيُّ مِن لَمُظِهِ، قَالَ: أَنْشَدَنَا الشَّيْخُ عَبْدُالمُجِيْبِ بنُ أَبِي القَاسِمِ بنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: أَنْشَدَنِي عَمِّي عَبْدُالمُغِيْثِ بنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: أَنْشَدَنِي عَمِّي عَبْدُالمُغِيْثِ بنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: أَنْشَدَنِي عَمِّي عَبْدُالمُغِيْثِ بنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: أَنْشَدَنِي عَمِّي

يَا مَنْ غَدَا فِي عُلُوِّ القَدْرِ مُفْتَخِرًا وَبِالمَكَارِمِ وَالأَفْضَالِ مُشْتَهِرًا وَأَوْرَدَ لَهُ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرِ فِي "تَارِيخ دمَشَق» وَالصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ قَوْلَهُ:

يَاعِزٌ مَنْ سَمَحَتْ لَهُ أَطْمَاعُهُ إِنْ بَاتَ ذَا عَدَمٍ خَفِيْفَ المِزْوَدِ
فَاليَأْسُ عِزٌ فَادَّرِعْهُ وَصِلْ بِهِ نَيْلَ السِّيَادَةِ فِي سَبِيْلٍ أَقْصَدِ
وَالحُرُّ مَن نَزَلَتْ بِهِ أَزْمَانَهُ فِي حُبِّ مَكْرُمَةٍ وَحُسْنِ تَسَدُّدِ

(٢) ساقط من (ط).

وَذَكَرَ ابْنُ النَّجَّارِ فِي تَرْجَمَةِ دَاوُدَ بنِ أَحْمَدَ الضَّرِيْرِ الظَّاهِرِيِّ (١): أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُونُ لَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بنَ يُوسُفَ الحُرْبِيَّ (٢) يَقُونُ لَ: رَأَيْتُ عَبْدالمُغِيْثِ ابْنَ زُهَيْرٍ الحَرْبِيَّ فِي المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَقُلتُ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِك؟ فَقَالَ: ابْنَ زُهَيْرٍ الحَرْبِيَّ فِي المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَقُلتُ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِك؟ فَقَالَ: العِلْمُ يُحْيِي أَنَاسًا فِي قُبُورِهُمُ وَالجَهْلُ يُلْحِقُ أَحْيَاءً بِأَمْواتِ العِلْمُ يُحْيِي أَنَاسًا فِي قَبُورِهُمُ وَالجَهْلُ يُلْحِقُ أَحْيَاءً بِأَمُواتِ ١٩١ لَعَلْمُ بنُ فِتْيَانَ (٣) بنِ مَطَرٍ النَّهْرَوَانِيُّ ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ ، أَبُوالفَتْح ،

(۱) دَاوُدُ بِنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَىٰ، أَبُوسُلَيْمَانَ الضَّرِيْرُ (ت: ٦١٥) قَالَ ابِنُ الدُّبَيْئِيِّ: «قَرَأَ بِشَيءٍ مِن القِرَاءَاتِ عَلَىٰ أَحمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ شُنَيْفٍ، وَعَلِيٍّ بِنِ عَسَاكِرٍ، وَانْتَحَلَ فِي الْفِقْهِ مَذْهَبَ دَاوُدَ بِنِ عَلِيٍّ الأَصْفَهَانِيِّ، وَأَخَذَ ذٰلِكَ مِنَ الكُتُبِ، وَاشْتَغَلَ بِالأَدَبِ، وَكَانَ يَذُبُّ عَنْ أَبِي العَلاَءِ المَعَرِّي». يُرَاجَعُ: المُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٤).

(٢) يَعْقُوبُ بنُ يُوسُفَ بنِ عُمَرَ، أَبُومُحَمَّدِ المُقْرِيءُ الحَرْبِيُّ (ت: ٥٨٧هـ) حَدَّثَ مُدَّةً،
 وَكَانَ ثِقَةً، قَرَأً بِالرِّوَايَاتِ الكَثِيْرَةِ عَلَىٰ البَارِعِ أَبِي عَبْدِاللهِ، وَأَبِي بَكْرٍ المَزْرَفِيِّ...
 أَخْبَارُهُ فِي: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٣٠)، وَغَايَةِ النِّهَايَةِ (٢/ ٣٩١).

(٣) ١٩١ - أَبُوالفَتْح ابنُ المَنِّيِّ: (١٩١ - ٨٥٥هـ):

مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ المَذْهَبِ وَمُحَدِّثِيْهِم، الزَّاهِدُ، الوَرِعُ، شَيْخُ العِرَاقِ. أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ اللهِ (ورقة: ٣٩)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٢) ، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٩٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٢). وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٢). وَيُرَاجَعُ: الكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١١/ ٣٦٥)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٤/ ٢٦٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لَا وَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٧٠)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٣)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (١/ ٢١٤)، وَالتَّكْمِلَةُ الْإِسْلامِ (١/ ٢٥١)، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٥١)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (١٢ ٢١)، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٥١)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (١٢ ٢١)، وَالعِبَرُ (١/ ٢٥١)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٢٠ ١٠)، وَالْإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٠ ٢١)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٢١)، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ الْإِسْلامِ (٢/ ٣)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُونُ لُ (٢/ ٢١)، وَالتُجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠)، وَالنِّجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠١)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُونُ (٢/ ٢١)، وَالتُجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠١)، والعَسْجَدُ المَسْبُونُ (٢/ ٢١)، وَالتُجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠١)، والعَسْجَدُ المَسْبُونُ (٢/ ٢٠١)، وَالتُجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠١)، والتَّهُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠١)، والمُحْتَامِ المُشْبُونُ الْرُادِةِ وَالنِّهَانَةُ وَالنَّهَانَةُ وَالنَّهَانَةُ وَالنَّهُانِهُ وَالنَّهَانَةُ وَالنَّهَانَةُ وَالنَّهَانَةُ وَالنَّهَانَةُ وَالنَّهُانَةُ وَالنَّهُانَةُ وَالنَّهُانِهُ وَالنَّهُانِهُ وَالنَّهُانِهُ وَالنَّهُانَةُ وَالنَّهُانِهُ وَالْمُونُ الْرَابِهُمُونُ الْوَاهِرَةُ (١/ ٢٠٠)، والتَّهُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠٠)، والمُعْرَاقِ المَسْبُونُ الْحُرْمِ اللْهُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠١)، والمُعْرَاقِ المَاسِلَةُ الْمُسْبُونُ الْمُسْبُونُ الْمُسْبُونُ الْمُؤْمُ الْوَاهِرَةُ الْمَاسُولُ الْمُلْوِيَةُ الْمَلْمُولُ الْمُؤْمُ الْوَاهِرَاقُ الْمُؤْمُ الْوَاهُ الْمُلْوِيَةُ الْمُلْمِ الْمُلْفِيْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، المَعْرُوفُ بِـ «ابنِ المَنِّيِّ»، نَاصِحُ الإِسْلَامِ، وَأَحَدُ الأَعْلَامِ، وَفَقِيْهُ الإِطْلَاقِ.

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: وَرَأَيْتُ فِي أَكْثَرِ مَسْمُوْعَاتِهِ: يُكْتَبُ لَهُ أَبُوالفَتْحِ عَبْدُاللهِ بْنِ هِبَةِ اللهِ، المَعْرُوْفُ بِهِ فِتْيَانَ» بنِ مَطَرٍ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ؟ فَقَالَ: سَنَةَ إِحدَىٰ وَخَمْسِمَائَةَ (١)، وَهَاذَا أَصَحُّ مِمَّا قَالَهُ المُنْذِرِيُّ: أَنَّهُ وُلِدَ فَقَالَ: سَنَةَ إِحدَىٰ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الدَّنِفِ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ، وَمِنَ القَاضِيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالبَاقِي، وَعَبْدِالوَهَابِ الأَنْمَاطِيِّ، وَأَبِي الْحَصَيْنِ، وَعَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْرِبُنِ الدَّوْفِ سَنَةَ وَأَبِي مَنْصُورٍ القَزَّازِ، وَأَبِي القَاسِمِ بْنِ الدَّفَصَيْنِ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الدَّوْفِ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلِكِ الحَلَالِ ، وَالأَرْمَويِّ ، وَالْإِن نَاصِرِ ، وَأَبِي الوَقْتِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَالْخُسَيْنِ بْنِ السَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ المَلِكِ الحَلَالِ ، وَالأَرْمَةُ وَلَيْ اللهُ اللهِ المَلِكِ الحَلَالِ ، وَالأَرْمَةُ وَيَّ المَلْكِ الخَلْلُ الْمَالِي المَلْكِ الخَلْلُ اللهُ اللهُ المَلْوَ المَلْكِ المَلْكِ الخَلْلُ المَلْكِ اللهِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكَ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكَ المَلْكِ المِلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكَالِ المَلْكَ المَلْكَ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ المَلْكِ

وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٧٧)، (٦/ ٤٥٥). أَخُوهُ مُقْبِلُ بنُ فِتْيَانَ (ت: ٥٨٠هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ. وَابنُ أَخِيْهِ مُحَمَّدُ بنُ مُقْبِلٍ (ت: ٦٤٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّف في مَوْضِعِهِ. وَابنُ أُخْتِهِ: عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ المُبَارَكِ بنِ عَلِيٍّ، أَبُومُحَمَّدِ بن نُعَيْجَةَ (ت: مَوْضِعِهِ. وَابنُ أُخْتِهِ: عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ المُبَارَكِ بنِ عَلِيٍّ، أَبُومُحَمَّدِ بن نُعَيْجَةَ (ت: ١٠٤هـ) يَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

وَ(المَنِّيُّ) نِسْبَةٌ إِلَىٰ «المَنَّ» وَ«المَنَىٰ» وَهُو وِحْدَةُ وَزْنِ مَعْرُوفَةٌ. وَ«فِتْيَانُ» «بِكَسْرِ الفَاءِ، وَسُكُوْنِ التَّاءِ المُعْجَمَةِ مِنْ فَوْقِهَا باثْنَتَيْنِ، وَفَتْحُ اليَاءِ، وَآخِرُهُ نُوْنٌ» كَذَا قَيَّدُهُ ابنُ نُقْطَةَ الحَنْبَلِيُّ فِي «تَكْمِلَةِ الإِكْمَال».

<sup>(</sup>١) بَعْدها في (أ): «وَسَمعَ الحَدِيثَ» مُقْحَمَةٌ مُكَرَّرَةٌ؛ لأَنْهَا وَرَدَت بَعْدَ سَطْرِ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «الزاغواني».

عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، وَأَعَادَ لَهُ الدَّرْسَ، وصَرَفَ هِمَّتَهُ طُوْلَ عُمُرِهِ إِلَىٰ الفِقْهِ، أَصُوْلاً وَفُرُوْعًا، مَذْهَبًا وَخِلاَفًا، وَاشْتِغَالاً وإِشْغَالاً، وَمُنَاظَرَةَ، وَتَصَدَّرَ لِلسَّوْلاً وَفُرُوْعًا، مَذْهَبًا وَخِلاَفًا، وَاشْتِغَالاً وإِشْغَالاً، وَمُنَاظَرَةَ، وَتَصَدَّهُ الطَّلَبَةُ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِشْتِغَالِ وَالإِفَادَةِ، وَطَالَ عُمُرُهُ، وَبَعُدَ صِيْتُهُ، وَقَصَدَهُ الطَّلَبَةُ مِنَ البلادِ، وَشُدَّتْ إِلَيْهِ الرِّحَالُ فِي طَلَبِ الفِقْهِ، وَتَخَرَّجَ بِه أَئِمَّةٌ كَثِيْرُوْنَ.

قَرَأْتُ بِخَطِّ الإمَامِ نَاصِحِ الدِّيْنِ بِنِ الْحَنْبَلِيِّ وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُهُ بْنَ الْمَنِيِّ، فَقَالَ: رَحَلْتُ إِلَيْهِ فَوجَدْتُ مَسْجِدَهُ بِالفُقَهَاءِ وَالقُرَّاءِ مَعْمُورًا، وَكُلُّ فَقِيْهِ عَنْدَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِفْضَالِهِ مَعْمُورًا، فَأَنَحْتُ رَاحِلَتِي بِرَبْعِهِ، وَكُلُّ فَقِيْهِ عَنْدَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِفْضَالِهِ مَعْمُورًا، فَأَنَحْتُ رَاحِلَتِي بِرَبْعِهِ، وَحَطَطْتُ زَامِلَةَ بُغْيَتِي عَلَىٰ شَرْعِهِ، فَوجَدْتُ الفَضْلَ الغَزِيْرَ، وَالدِّيْنَ القَوِيْمَ المُنيْرَ، وَالفَحْرَ المُسْتَطِيْلَ المُسْتَطِيلَ المُسْتَطِيرَ، وَالعَالِمَ الخَبِيْرَ، فَتَلَقَّانِيْ بِصَدْرِ بِالأَنْوَارِ قَدْ شُرِحْ، وَبِنابِ إِلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنَ الخَيْراتِ قَدْ شُرِحْ وَمُدِحْ، وَبِبَابٍ إِلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنَ الخَيْراتِ قَدْ شُرِعَ وَفُتِحْ، فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، حَفِظَ القُرْآنَ الْعَظِيْمَ وَهُوَ فِي حَدَاثَةٍ مِنْ سِنّهِ، وَلاَحَتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ المَشْيَخَةِ، فَرَجَحَ مَنُه ، عَلَىٰ كُلِّ فَنِّ بِفَضْلِ اللهِ وَمَنَّهُ.

قَالَ لِيَ المُهَذَّبُ بْنُ قَيْدَاسِ (١): كُنَّا نُسَمِّي شَيْخَكَ شَيْخُ صِبَىٰ - يَعْنِي فِي صِبَاهُ - لِعَقْلِهِ وَوَقَارِهِ، وَتَرْكِهِ اللَّعِبَ. ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَنْقُلْ عنْهُ أَنَّهُ لَعِبَ وَلاَ لَهَا، وَلاَ طَرَقَ بَابِ طَرْبِ، وَلاَ مَشَىٰ إِلَىٰ لَذَّةٍ وَمُشْتَهَىٰ.

حَدَّثِنِي شَيْخُنَا الإِمَامُ نَاصِحُ الإِسْلاَمِ بنُ المَنِّيِّ قَالَ: حَصَلَ لِيْ مِنْ مِيْ مِنْ مِيْرَاثِ وَالِدِيْ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا شَيْئًا وَبِعْتُهُ فَأَرْبَحْتُ، فَخِفْتُ أَنْ

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ بِعْدُ.

تَحْلُو لِيَ التِّجَارَةُ فَأَشْتَغِلَ بِهَا، فَنَوَيْتُ الحَجَّ فَحَجَجْتُ، وَتَجَرَّدْتُ لِلْعِلْمِ، فَسَمِعْتُ دَرْسَ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ الدِّيْنُورِيِّ صَاحِبِ الشَّيْخِ أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَاذَانِيِّ (۱). قَالَ : فَتَفَقَّهُ بِه، وَمَالَ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِ شَيْخِهِ إِلَىٰ الإِشْتِغَالِ عَلَيْهِ، قَالَ : فَتَفَقَّهُ بِه، وَمَالَ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِ شَيْخِهِ إِلَىٰ الإِشْتِغَالِ عَلَيْهِ، وَدَرَّسَ بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِهِ. قَالَ لِي: تَقَدَّمْتُ فِي زَمَنِ أَقُوامٍ مَا كُنْتُ أَصْلُحُ أَنْ أَقُدِّمَ مَدَاسَهُمْ، وَقَالَ لِي: - رَحِمَهُ الله -: مَا أَذْكُرُ أَحَدًا قُرَأَ عَلَيَّ القُرْآن إِلاَّ أَقَدِّمَ مَذَا حَظّى مِنَ الدُّنْيَا. حَفِظَهُ، وَلاَ سَمِعَ دَرْسِيَ الفِقْهَ إِلاَّ انْتَفَعَ، ثُمَّ قَالَ: هَلذَا حَظّى مِنَ الدُّنْيَا.

قَالَ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: أَفْتَىٰ وَدَرَّسَ نَحْوًا (٢) مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً، مَا تَزَوَّجَ وَلاَ تَسَرَّىٰ، وَلاَ رَكِبَ بَعْلَةَ وَلاَ فَرَسًا، وَلاَ مَلَكَ مَمْلُو ْكًا، وَلاَ لَبِسَ الثِّيَابَ الفَاخِرِ إِلاَّ لِبَاسَ التَّقْوىٰ، وَكَانَ أَكْثَرَ طَعَامِهِ يُشَرَّبُ لَهُ فِي قَدَحٍ مَاءَ البَاقِلاَء، الفَاخِرِ إِلاَّ لِبَاسَ التَّقْوىٰ، وَكَانَ أَكْثَرَ طَعَامِهِ يُشَرَّبُ لَهُ فِي قَدَحٍ مَاءَ البَاقِلاَء، وَكَانَ إِذَا فُتِحَ عَلَيْهِ بِشَيءٍ فَرَّقَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. وَكَانَ لاَ يَتَكَلَّمُ فِي الأَصُولِ، وَكَانَ إِذَا فُتِحَ عَلَيْهِ بِشَيءٍ فَرَّقَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. وَكَانَ لاَ يَتَكَلَّمُ فِي الأَوْلُوعِيَّة، وَيَكْرَهُ مَنْ يُتَكَلَّمُ فِيهِ، سَلِيْمَ الاعْتِقَادِ، صَحِيْحَ الإِنْتِقَادِ فِي الأَدِلَّةِ الفَرُوعِيَّة، وَيَكْرَهُ مَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ، سَلِيْمَ الاعْتِقَادِ، صَحِيْحَ الإِنْتِقَادِ فِي الأَدِلَّةِ الفَرُوعِيَّة، وَكُنَّا نَزُورُ مَعَهُ فِي بَعضِ السِّيْنَ قَبْرَ الإِمَامِ أَحْمَدَ. وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ الإَمَامَ وَكُنَّا نَزُورُ مَعَهُ فِي بَعضِ السِّيْنِ قَبْرَ الإِمَامِ أَحْمَدَ. وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ الأَرْبَعِينَ جَمَالَ الدِّيْنِ بْنَ الجَوْزِيِّ وَقَدْ رَآهُ يَقُولُ لَهُ: أَنْتَ شَيْخُنَا. وَأَضَرَّ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ جَمَالَ الدِّيْنِ بْنَ الجَوْزِيِّ وَقَدْ رَآهُ يَقُولُ لُهُ أَنْتَ شَيْخُنَا. وَأَضَرَّ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ جَمَالَ الدِّيْنِ بْنَ الجَوْزِيِّ وَقَدْ رَآهُ يَقُولُ لُهُ أَنْتَ شَيْخُنَا. وَأَضَرَّ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ مَائِر البِلاَدِ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، وَإِلَىٰ أَصْحَابِهِ.

قُلْتُ: وَإِلَىٰ هَـٰذَا الأَمْرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، فَإِنَّ أَهْلَ زَمَانِنَا إِنَّمَا يَرْجِعُونَ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطٌ من (هـ).

 <sup>(</sup>٣) فِي (ط): «وَكَانَ» وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهُ «تَعْلِيْقَةٌ» فِي الخِلافِ.

الفِقْهِ مِنْ جِهَةِ الشُّيُوْخِ وَالكُتُبِ إِلَىٰ الشَّيْخَيْنِ: مُوَفَّقِ الدِّيْنِ المَقْدِسِيِّ، وَمَجْدِ الدِّيْنِ البَيْقِ الحَرَّانِيِّ.

فَأَمَّا الشَّيْخُ مُونَّق الدِّيْنِ: فَهُوَ تِلْمِيذُ ابْنِ المَنِّيِّ، وَعَنْهُ أَخَذَ الفِقْهَ.

وَأَمَّا ابْنُ تَيْمِيَّةَ: فَهُو تِلْمِيدُ تِلْمِيْدِهِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بِنِ الحَلَّوِيِّ. وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ فُضَلَاءِ أَصْحَابِهِ لَهُ السِيْرَةُ الطَوِيْلَةُ ، وَهُو آَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ عِيْسَىٰ البُزُ وْرِيُ الوَاعِظُ (١) وَقَفْتُ عَلَىٰ بَعْضِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ فِيْهَا. قَالَ: وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ كَثِيْرَ اللَّكْرِ وَالتِّلاَوَةِ لِلْقُرْآنِ لاَ سِيَّمَا فِي اللَّيْلِ ، مُكْرِمًا للصَّالِحِيْنَ ، مُحِبًا لَهُمْ ، لَيْسَ فِيْهِ تِيْهُ الفُقَهَاءِ ، وَلاَ عُجْبُ العُلَمَاءِ . إِنْ مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ تَلاَمِذَتِهِ ، وَمَعَارِفِهِ عَادَهُ ، أَوْ كَانَتْ لَهُمْ جَنَازَةٌ شَيَّعَهَا مَاشِيًا مَرْضَ أَحَدٌ مِنْ تَلاَمِذَتِهِ ، وَصَعارِفِهِ عَادَهُ ، أَوْ كَانَتْ لَهُمْ جَنَازَةٌ شَيَّعَهَا مَاشِيًا عَرْضَ أَحَدٌ مِنْ تَلامِذَتِهِ ، وَضَعْفِ البِنْتَةِ ، زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا ، يَقْنَعُ مِنْهَا عَيْرَ رَاكِبٍ ، عَلَىٰ كِبَرِ السِّنِ ، وَضَعْفِ البِنْتَةِ ، زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا ، يَقْنَعُ مِنْهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَإِنْ غَيْرَ رَاكِبٍ ، عَلَىٰ كِبَرِ السِّنِ ، وَضَعْفِ البِنْتَةِ ، زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا ، يَقْنَعُ مِنْهَا بِاللَّهُ مِنْ مَنْ أَلْقُ بِهِ اللللَّ نَعْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِ وَزَعَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَإِنْ فَي عُضُونِ الْأَيَّامِ ، قَالَ : وَلَقَدْ (ثَنِي) مَنْ أَبْقُ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَ أَنَّهُ جَاءَتُهُ صِلَةٌ مِنْ بَعْضِ الصَّدُورِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا فَفَرَّقَهَا (٢) فَنَ أَنْ مِنْ خُولُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُعْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِي بَعْضُ أَصْحَلُهُ أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ (٦٠٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضعِهِ.

 <sup>(</sup>۲) في (ط): «أَفقَرَّقها».

 <sup>(</sup>٣) كَذَا فِي ( أ ) و(ج) و(هـ) وفِي (ب): «يقتهما» وفي (د) بياض، وفي (و)، وهي =

مِنْهُمَا بَعْضَ الأَيَّامِ مَا يَدْفَعُهُ إِلَىٰ السَّقَّا، وَكَانَ مُعْظَمُ إِدَامِهِ أَنْ يُشْتَرَىٰ لَهُ بِرَغِيْفٍ مَاءُ البَاقِلَا، وَمَا رَأَيْتُهُ جَعَلَ عَلَيْهِ دُهْنَا قَطُّ، رَاضِيًا بِذَٰلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ. بِرَغِيْفٍ مَاءُ البَاقِلا، وَمَا رَأَيْتُهُ جَعَلَ عَلَيْهِ دُهْنَا قَطُّ، رَاضِيًا بِذَٰلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ. وَكَانَ يَخْدِمُ نَفْسِهِ، لاَ يُتْقِلُ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ يُكَلِّفُهُمْ شَيْئًا. اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَىٰ يَدِ أَحَدِهِمْ فِي الطَّرِيْقِ، وَلَقَدْ كُنَّا عنْدَهُ يَوْمًا ضَيْئًا. اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَىٰ يَدِ أَحَدِهِمْ فِي الطَّرِيْقِ، وَلَقَدْ كُنَّا عنْدَهُ يَوْمًا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأُوْذِنَ بِالصَّلَاةِ، فَنَهَضَ بِنَفْسِهِ فَاسْتَقَىٰ المَاءَ لِلْتَطْهِيْرِ، وَمَا تَرَكُ أَحَدًا مِنَّا يَنُوْبُهُ فِي ذَلِكَ، وَلَقَدْ قَدَّمْتُ لَهُ نَعْلَهُ يَوْمًا فَشَقَّ عَلَيْهِ وَجَعَلَ وَمَا تَرَكَ أَحَدًا مِنَّا يَنُوْبُهُ فِي ذَٰلِكَ، وَلَقَدْ قَدَّمْتُ لَهُ نَعْلَهُ يَوْمًا فَشَقَّ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَقُولُ لَا نُسَامِحُهُ فِي هَاذَا.

وَسُئِلَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُونَقُ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ فَقَالَ: شَيْخُنَا أَبُوالفَتْحِ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، حَسَنَ النِّيَّةِ وَالتَّعْلِيْمِ، وَكَانَتْ لَهُ بَرَكَةٌ فِي التَّعْلِيْمِ، قَلَّ مَنْ قَلَ مَنْ قَرَأً عَلَيْهِ إِلاَّ انْتَفَعَ، وَخَرَجَ مِنْ أَصْحَابِهِ فُقهَاءٌ كَثِيْرُونَ، مِنْهُمْ مَنْ سَادَ، وَكَانَ يَقْنَعُ بِالقَلِيْلِ، وَرُبَّمَا يكْتَفِي بِبَعْضِ قُرْصِهِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَقْنَعُ بِالقَلِيْلِ، وَرُبَّمَا يكْتَفِي بِبَعْضِ قُرْصِهِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَقْنَعُ بِالقَلِيْلِ، وَرُبَّمَا يكْتَفِي بِبَعْضِ قُرْصِهِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ القُرآنَ، وَكَانَ يُحِبُّنَا وَيَجْبُرُ قُلُوبَنَا، وَيَظْهَرُ مِنهُ البِشْرَ إِذَا سَمِعَ كَلاَمَنَا فِي الْقُرآنَ، وَكَانَ يُحِبُّنَا وَيَجْبُرُ قُلُوبَنَا، وَيَظْهَرُ مِنهُ البِشْرَ إِذَا سَمِعَ كَلاَمَنَا فِي المَسَائِلِ، وَلَمَّا انْقَطَعَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ عَنِ الدَّرْسِ؛ لاِشْتِغَالِهِ بِالحَدِيْثِ، جَاءَ إِلَيْنَا، وَطَنَّ أَنَّ الْحَافِظَ انْقَطَعَ لِضِيْقِ صَدْرِهِ.

وَذَكَرَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «المُنْتَظَمِ»: أَنَّ المُسْتَضِيءَ فِي أَوَّلِ خِلاَفَتِهِ جَعَلَ لِلْشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ حَلْقَةً بِالجَامِعِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَمَرَ بِبِنَاءِ دَكَّةٍ لَهُ فِي جَعَلَ لِلْشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ حَلْقَةً بِالجَامِعِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَمَرَ بِبِنَاءِ دَكَّةٍ لَهُ فِي جَامِعِ القَصْرِ، وَجَلَسَ فِيْهَا لِلْمُنَاظَرَةِ سَنَة أَرْبَع وَسَبْعِيْنَ، وَلَهُ «تَعْلِيْقَةٌ» فِي الخِلاَفِ كَبِيْرةٌ مَعْرُوفَةٌ. وَقَرَأً عَلَيْهِ الفِقْهَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، قَدْ ذَكَرَ أَعْيَانَهُمْ ابْنُ

نسخةٌ غيرُ مُعْتَمَدَةٍ: «يَفُتُهما» - كَمَا هُو مُثْبُتٌ - وَهِي أَقْرَب إِلَىٰ الصَّوابِ.

البُزُورِيِّ فِي «سِيْرَتِهِ» عَلَىٰ حُرُوفِ المُعْجَمِ.

فَمِنْ أَكَابِرِهِمْ وَأَعْلَامِهِمْ مِنَ الشَّامِيِيْنَ: الشَّيخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ، وَرَحَل إِلَيْهِ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَالحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ، وَأَخُوْهُ الشَّيْخُ العِمَادُ، وَالبَهَاءُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، وَالشِّهَابُ بْنُ رَاجِح، وَنَاصِحُ الدِّيْنِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ.

وَمِنْ أَكَابِرِ البَغْدَادِيِّيْنَ: أَبُوبَكْرِ بْنُ الحَلَّوِيِّ، وَالفَخْرُ إِسْمَاعِيْلُ(١)، وَقَاضِيْ القُضَاةِ أَبُوصَالِحِ نَصْرُ بنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ، وَأَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُ المُنْعِمِ بْنُ أَبِي نَصْرِ البَاجِسْرَائِيُّ، وَأَبْنُ أَخِيْهِ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ مُقْبِلِ بْنِ المَنِّيِّ.

وَمِنَ الحَرَّانِيِّنَ: الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ بْنُ تَيْمِيَّةَ، والمُوفَّقُ بنُ صُدَيْقٍ، وَنَجْمُ الدِّيْنِ بْنُ تَيْمِيَّةَ، والمُوفَّقُ بنُ صُدَيْقٍ، وَنَجْمُ الدِّيْنِ بْنُ الصَّيْقَلِ، وَمِمنْ قَرَأَ عَلَيْهِ السَّيْفُ الآمِدِيُّ الأُصُولِيُّ، ثُمَّ تَحَوَّلَ شَافِعِيًّا، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَبَهَاءُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ المَقْدِسِيَّانِ، وَابْنُ القَطِيْعِيِّ فِي «تَارِيخِهِ».

قَالَ جَامِعُ "سِيْرَتِهِ" دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْأَحَدِ خَامِسَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ، فَقَالَ لِي: رَأَيْتُ فِي المَنَامِ مِنْذُ أَيَّامٍ كَأَنَّ حَلْقَةً كَبِيْرَةً فِي وَسَطِهَا رَجُلٌ يَقُوْلُ: وَسَطِ الرَّحْبَةِ، وَفِيْهَا أَوْلاَدُ المُحْتَشِمِيْنَ، وَكَانَ فِي وَسَطِهَا رَجُلٌ يَقُوْلُ:

وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّوىٰ قَدْ كَدَّرَتْ صَفْوَ اللَّيَالِي فَاحْذَرُوا أَنْ تَنْدَمُوا قَالَ: فَالْتَفَتُ إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّيْخِ، وَقُلْتُ لَهُ: هَلذَا المَنَامُ كَأَنَّهُ يَنْعَىٰ إِلَىٰ الشَّيخِ نَفْسَهُ، فَعَاشَ الشَّيخُ بَعْدَ ذٰلِكَ تَمَامَ ثَلاَثَةِ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا هُوَ

<sup>(</sup>۱) هُو المَعروف بِـ«غُلاَمُ ابنِ المَنِّيِّ» إِسْمَاعِيلُ بن عَلِيِّ (ت: ٦١٠هـ) ذكرهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي .

ظَاهِرٌ. قَالَ: وَابْتَدَأَ بِهِ المَرَضُ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَكَانَ مَرَضَهُ الإِسْهَالُ، وَذٰلِكَ مِنْ تَمَام السَّعَادَةِ؛ لأنَّ مَرَضَ البَطْنِ شَهَادَةٌ، وَلَمَّا ازْدَادَ مَرَضُهُ أَقْبَلَ النَّاسُ إِلَىٰ عِيَادَتِهِ مِنَ الأَكَابِرِ وَالعُلَمَاءِ، وَالتَّلَامِذَةِ وَالأَصْحَابِ. فَحَدَّثَنِي صَاحِبُهُ أَبُومُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَلِيِّ الفَقِيْهُ (١)، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّىٰ تَمْرِيْضَهُ، قَالَ لِي الشَّيْخُ يَوْمَ الخَمِيْسِ ثَانِي رَمَضَانَ: أَيْ فَخْرُ، آخِرُ تَعَبكَ مَعِي يَوْمَ الْأَحَدِ؟ قَالَ: وَهَـٰكَذَا كَانَ، فَإِنَّهُ تُونُفِّي يَوْمَ السَّبْتِ رَابِعَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَدَفَنَّاهُ يَوْمَ الأَحَدِ، يَعْنِي خَامِسَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً. قَالَ: وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ بِمَوْتِهِ، فَانْتَالَ مِنَ الخَلاَئِقِ وَالأُمْم عَدَدٌ يَفُوْتُ الإحْصَاء، فَازْدَحَمَ النَّاسُ، وَخِيْفَ مِنَ الفِتَنِ، فَنَفَذَ الوُّلاَّةُ الأَّجْنَادَ وَالأَتْرَاكَ بِالسِّلاِّح، وَفُتِحَ لَهُ جَامِعُ القَصْرِ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ ازْدِحَامًا هَائِلًا، وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ وَغِلْمَانُهُ (٢). وَحَكَىٰ لِي بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ فِي حَالِ حَمْلِ سَرِيْرِهِ لَمْ يَبْقَ فِي رِجْلِ أَحَدٍ مِنهُمْ مَدَاسٌ إِلاَّ وَشَذَّ؛ لِفُرْطِ الزِّحَامِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ دَفْنِهِ أُعِيْدَتْ إِلَيْهِمْ لَمْ يَفْقِدُوا مِنْهَا شَيْئًا، وَقُدِّمَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ سَعْدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَرْزُوقٍ المِصْرِيُّ (٣) إِمَامًا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، بَعْدَمَا اجْتَهَدَ المَمَالِيْكُ وَالأَتْرَاكُ وَالأَجْنَادُ فِي إِيْصَالِهِ إِلَىٰ عِنْدَ (٤) نَعْشِهِ، وَكَانَ النَّاسُ قَدِازْ دَحَمُوا عَلَىٰ الشَّيْخ سَعْدٍ

<sup>(</sup>١) هُو المَعْرُوفُ بِـ «غُلامِ ابنِ المَنِّي» السَّابِقِ الذِّكْرِ.

<sup>(</sup>٢) هم طَلَبَتُهُ المُلاَزِمِيْنَ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) تُونُفِّيَ سَنَةَ (٩٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) مضرُوبٌ عليها بِالقَلم في (أ).

أَيْضًا يَتَبَرَّكُونَ بِهِ، حَتَّىٰ خِيْفَ عَلَيْهِ الهَلَاكُ، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ قَدْ قُدِّمَتْ إِلَىٰ عِنْدِ المِنْبَرِ وَالشُّبَاكِ. وَحَدَّثِنِي أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ طُنْطَاشٍ (١) البَزَّارُ قَالَ: لَمَّا وَصَلَ الشَّيْخُ سَعْدٌ إِلَىٰ جِنَازَةِ الشَّيْخِ أَمْسَكَ عَنِ التَّكْبِيْرِ، وأَطَالَ الوُقُونِ لَمَّا وَصَلَ الشَّيْخُ سَعْدٌ إِلَىٰ جِنَازَةِ الشَّيْخِ أَمْسَكَ عَنِ التَّكْبِيْرِ، وأَطَالَ الوُقُونِ حَتَّىٰ سَكَنَ النَّاسُ وَسَكَتُوا، وَهَدَأَتِ الأَصْوَاتُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمَعْ سِوى التَّكْبِيْرِ، وأَطَالَ الوُقُونِ حَتَّىٰ سَكَنَ النَّاسُ وَسَكَتُوا، وَهَدَأَتِ الأَصْوَاتُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمَعْ سِوى التَّكْبِيْرِ، وأَطَالَ الوُقُونِ مَتَّىٰ سَكَنَ النَّاسُ وَسَكَتُوا، وَهَدَأَتِ الأَصْوَاتُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمَعْ سوى التَّكْبِيْرِ، وأَعْضَ النَّاسُ مَا فَعَلَ، فَلَمَّا صُلِّي عَلَيْهِ عَاذَ الزِّحَامُ والخِصَامُ والاحْتِشَادُ فِي أَبُوابِ الجَامِعِ عَلَىٰ وَجْهِ مَا شُوهِدَ مِثْلُهُ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، وَالْحِصَامُ وَالْحَتِشَادُ فِي أَبُوابِ الجَامِعِ عَلَىٰ وَجْهِ مَا شُوهِدَ مِثْلُهُ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ أَوْصَى أَنْ أَنْ يُدْفَنَ فِي دَارِ بَعْضِ أَهْلِهِ جَنْبَ مَسْجِدِهِ، فَحُمِلَ وَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ أَوْصَى أَنْ فِي وَقُتِحَ مَوْضِعٌ فِي المَسْجِدِ إِلَىٰ قَبْرِهِ لِزِيَارَةِ النَّاسِ. إلَىٰ المَوْضِعِ، وَدُفِنَ فِيْهِ، وَقُتِحَ مَوْضِعٌ فِي المَسْجِدِ إِلَىٰ قَبْرِهِ لِزِيَارَةِ النَّاسِ.

وَقَالَ أَبِنُ القَطِيْعِيِّ: حَضَرَ جِنَازَتَهُ قَاضِي القُضَاةِ أَبُوالحَسَنِ بْنُ الدَّامِغَانِيِّ (٢)، وَدُفِنَ بِدَارِهِ المُلاَصِقَةِ لِمَسْجِدِهِ، ثُمَّ قُطِعَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنَ الدَّارِ وَأُدْخِلَ إِلَىٰ مَسْجِدِهِ بِـ «المَأْمُونِيَّةِ» رَأْس «دَرْبِ السَّيِّدَةِ» رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

وَذَكَرَ جَامِعُ سِيْرَتِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَافِظُ أَبُو ْبَكْرٍ مُحَمَّدُ [بنُ مُوسَىٰ] بْنِ عُثْمَانَ الحَازِمِيُّ (٣)، وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّيْخَ الإِمَامَ، الفَقِيْهَ، أَبَا الفَتْحِ ابْنِ المَنِّيِّ فِي المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَأَنَّهُ فِي مَوْضِعٍ كَبِيْرٍ وَاسِعٍ، وَهُوَ أَبَا الفَتْحِ ابْنِ المَنِّيِّ فِي المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَأَنَّهُ فِي مَوْضِعٍ كَبِيْرٍ وَاسِعٍ، وَهُو

<sup>(</sup>١) لم أَقِف عَلَىٰ تَرجمته.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ القَاضِي عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ، الفَقِيْهُ الحَنفِيُّ (ت: ٥٨٣هـ) يُلقِّبُونَهُ قَاضِي القُضَاة وَلِيَ هَـٰلاً المَنْصِبَ بَعْدَ أَبِي القَاسِمِ الزَّيْنَيِّ سَنَة (٤٣٥هـ) ثُم عُزِلَ، وَوَلِيَ القَضَاءَ ثَانِيَةٌ سَنَةَ (٥٧٠هـ) وَهُوَ مِن بَيْتِ عِلْمٍ وَقَضَاءٍ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٤٧)، وَالمُخْتَصَرِ المُختَاحِ إِلَيْهِ (٣/ ١١٥)، وَالمُختَصرِ المُضِيَّةِ (١/ ٣٥٠)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الإِمَامُ، المَشْهُورُ، المُحَدِّثُ (ت: ٥٨٤هـ).

فَرْحَانٌ مَسْرُوْرٌ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ شَدِيْدَةُ البَيَاضِ، وَعلَىٰ رَأْسِهِ طُرْحَةٌ، فَجَعَلْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأُكَلِّمُهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا ثَمَّ سِتْرٌ كَبِيْرٌ. وَكَلاَمٌ هَـٰذَا مَعْنَاهُ لَمْ أَحْفَظْهُ.

قَالَ صَاحِبُ «سِيْرَتِهِ»(١): وَرَأَيْتُهُ أَنَا فِي المَنَام ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ كَالمُعْتِب، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لِيْ: اسْتَبْشِرْ بِقُدُوْمِي، وَمَازَالُوا مِنْ صَلاَةِ المَغْرِب يَضْرِبُوْنَ بِالصَّوَالِي، وَلَوْ رَأَيْتَ الجَمْعَ الَّذِي كَانَ، وَكَلاَمًا آخَرَ لَمْ أَفْهَمْهُ. \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_. قَال : وَرَثَاهُ رَفِيْقُنَا النَّجْمُ عَبْدُالمُنْعِم بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّقَّالِ الحَرَّانِيُّ (٢) أَحَدُ أَصْحَابِهِ، وَأَمْلاَهُ عَلَيَّ مِنْ لَفْظِهِ:

إِلاَمَ يُشْجِيْكَ ذِكْرُ الرَّبْعِ وَالطَّلَلِ وَيَسْتَخِفُ نُهَاكَ الغِنْجُ (٣) فِي المُقَل فَإِنْ دَعَاكَ دَدُ (٤) لَبَيْتَ دَعْوَتَهُ مُدلَّهًا غَيْرَ مِنْقَادِ إِلَى العَذَٰلِ ذَرِ الهَوَىٰ فَعَطَايَاهُ مُعَاطِبَةٌ وَجُودُهُ بِالمُنَىٰ شَرٌّ مِنَ البَخَلِ وَإِنْ تَوَحَّدَ فِي مَدْحِ وَفِي غَزَلِ صِفَاتَهُ الغُرُّ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ بهمَّةٍ لَمْ تُقَصِّرْ عَنْ سَمَا زُحَل عَلَىٰ العِبَادَةِ لاَ يَنْصَاعُ لِلْكَسَل

وَلاَ تُصِخْ لِقَرِيْضِ بَعْدَهَا أَبَدًا مَا لَمْ تَرثِ قَوَافِيْهِ الَّتِي جَمَعَتْ<sup>(ه)</sup> وَمَنْ غَدَا نَاصِرَ الإِسْلَامِ يَحْرُسُهُ وَطَالَمَا خَدَمَ الرَّحْمَانَ مُعْتَكِفًا<sup>(٦)</sup>

في (ب)، و(ج)، و(هـ): «السِّيْرَةِ» وَكَذْلِكَ هيَ في هامش (أ).

المُتَوفَّىٰ سَنَة (١٠٦هـ) حَنْبَلِيٌّ لَمْ يَذْكُرْه المُؤَلِّفُ، سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ إِنِ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. **(Y)** 

في (ط): «بَهَاكَ الفَنجِ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَالنُّهَىٰ: العَقْلُ، الغِنْجُ: الجَذْبُ. (٣)

في (ط): «ددد» بِزِيَادَة دالِ فَلَعَلَّهَا خَطَأُ طِبَاعَةٍ ، والدَّدُ: اللَّهوُ وَاللَّعِبُ. (٤)

هَاكَذَا فِي الأُصُولِ وَوَزَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيْم. (0)

في (ط): «مُتَعكِفًا» و «يَنْسَاغُ».

يَتْلُو بِدَمْعٍ غَزِيْرِ وَاكِفٍ هَطِلِ غَدَا لِتَدْرِيْسِ عِلْمٍ وَاسِعٍ جَلَلِ أَتَىٰ بِهِ ظَاهِرًا حَقًّا عَلَىٰ عَجَلِ إِلَىٰ خَصَائِصِهِ يَهْمَاءُ<sup>(٥)</sup> مِنْ رَجُلِ إِنْ رَوَّق (١) اللَّيْلُ جَافَىٰ الحَبْرُ مَضْجَعَهُ أَوْ اَلْحَبْرُ مَضْجَعَهُ أَوْ اَلْضِّيَا ابْنُ ذُكَا (٢) وَ الضِّيَا ابْنُ ذُكَا (٢) وَإِنْ بَدَا مُشْكِلٌ فِي الشَّرْعِ مُنْغَلِقٌ (٣) وَإِنْ بَدَا مُشْكِلٌ فِي الشَّرْعِ مُنْغَلِقٌ (٣) وَاهًا (٤) لِمَا حَازَ مِنْ عِلْمٍ وَكُمْ قَدِمَتْ

(١) رَوَّقَ: أَلقَىٰ بِظَلَامِهِ، كَأَنَّهُ أَلْقَىٰ بِرُواقِهِ وهُوَ سِثْرَهُ، قَالُوا: رَوَّقَ اللَّيْلُ: إِذَا مَدَّ رِوَاقَ ظُلْمَتِهِ، وَأَلْقَىٰ أَرْوِقَتَهُ». يُرَاجَعُ: اللِّسان: «رَوَقَ». و«جَافَیٰ»: لَمْ يَلْزَمْ مَكَانَهُ... كَالجَنْبِ يَجْفُو عَنِ الفِرَاشِ، قَالَ نَعَالَیٰ: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ وَقَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ جَنْبِي عَنِ الْفِرَاشِ لَنَابٍ كَتَجافِي الْآسِرِّ فَوْقَ الضِّرَابِ

(٢) ابنُ ذُكَاءِ: الصُّبْحُ، وَأَبُوذُكَاءِ: هُوَ الشَّمْسُ، قَالَ الرَّاجِزُ:

فَوَرَدَتُ قَبل انْبِلَاجِ الفَجْرِ وَابنُ ذُكَاءٍ كَامِنٌ فِي كَفْرِ

كَذَا فِي ثِمَارِ القُلُوْبِ لِلنَّعَالِبِيِّ (٢٦٤)، و «ذُكَاءُ» مَمْدُوْدٌ قَصَرَهُ هُنَا لَإِقَامَةِ الوَزْنِ. يُرَاجَعُ: المَقْصُوْرُ وَالمَمْدُوْدُ لأَبِي عَلِيٍّ القَالِي (٤٧٥)، وَمِثْلُهُ: «الضِّيَاءُ» أَيْضًا قَصَرَهُ لإَقَامَةِ الوَزْنِ. يُرَاجَعُ: المَقْصُوْرُ وَالمَمْدُوْدُ لأَبِي عِلِيِّ القَالِي أَيضًا (٤٣٢).

(٣) في (ط): «مُتَغَلِّقٌ».

(٤) كلمة بِمَعْنَىٰ التَّلَهُّفِ، قَالَ أَبُوالنَّجْمِ [ديوانه: ٢٢٧] وَيُرْوَىٰ لِغَيْرِهِ:

وَاهًا لِرَيًّا ثُمَّ وَاهًا وَاهَا هِيَ المُنَىٰ لَوْ أَتَنَا نِلْنَاهَا

(٥) في (ط): «بَهْمَاءَ» وَاليَهْمَاءُ: الأَرْضُ الَّتِي لاَ يُهْتَدَىٰ فِيْهَا لِطَرِيْقِ. يُراجع: المَقْصُورُ المَمْدُوْدُ لاَّبِي عَلِيِّ القَالي (٣٧٨)، وَالشَّاعِرُ هُنَا يَقْصُدُ مَسْأَلَةٌ مُبْهَمَةٌ كَالأَرْضِ الَّتِي لاَ يُهتَدَىٰ فِيْهَا لِطَرِيْقِ، وَلَمْ أَجِدْ فِي كَلاَمِ العَرَبِ (بَهْمَاء) بِمَعْنَىٰ مَسْأَلَةٍ مُبْهَمَةٍ؟! فَلَعَلِّي لم أَهتَد إِلَىٰ ذٰلكَ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

فَيَشْهَدُ الفَضْلُ مَبْذُوْلاً لِطَالِبه فَمَا انْثَنَىٰ عُمُرُهُ المَحْرُوسُ (١) عَن زَلَل حَتَّىٰ أَفَادَ صِحَابًا كُلُّهُمْ بَطَلٌ إِنْ تَأْتِهِ تَلْقَ لَيْنًا فِي عَرِيْنَتِهِ يُرِيْكَ قِسَّ إِيَادٍ مِنْ فَصَاحَتِهِ يُفَرِّقُونَ جُمُوْعَ الخَصْمِ فِي دَعَةٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالكَرِيْمِ البَعْلِيُّ (" (ثَنَا) عَبْدُالَخَالِقِ بنُ عَلْوَانَ

وَيُدْرِكُ الفَضْلَ فِي أَحْلَىٰ مِنَ العَسَل وَاعْتَاقَهُ (٢) الحَيْنُ عِنْ قَوْلٍ وَعِنْ عَمَل يَوْمَ الجِدَالِ عَرِيْقُ الأَصْلِ فِي الجَدَلِ ذَا هِمَّةٍ غَيْرَ نَزَّاعٍ إِلَىٰ الفَشَلِ وَيُحْسِنُ القَوْلَ فِي الْأَحْكَام وَالعِلَلِ تَفْرِيْقَ شَمْلِ جُمُوعِ الكُفْرِ سَيْفَ عَلِي

<sup>(</sup>١) في هَامِشِ (و): «لَوْ قَالَ: المَيْمُونُ كَانَ أَصْوَبَ». أَقُولُ ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ: صِحَّةُ هَاذِهِ العِبَارَة: «لَكَانَ أَكْثَرَ صَوَابًا» وَهَاذِهِ العِبَارَةُ الَّتِي صَوَّبَ بِهَا كَاتبها لاَ تَصِحُ مَعَ قَوْلِهِ: «عَنْ زَلَلٍ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «واعتناقه» و«الخير» في (أ) و(ب) و(د)، وفي (هـ): «الحيْنُ»، وفي (و): «الجُبنُ»، و «الحَيْنُ» فِي كَثير من النُّسخ غَيْر المُعْتَمَدَة، وَكَذْلِكَ هي في «المنهج الأحمد». وَمَعْنَاهُ: المَوْتُ وَالهَلاَكُ، فَيَكُونُ المَقْصُودُ: عَاقَهُ المَوْتُ.

مِنْ شُيُوْخِ المُؤَلِّفِ، ذَكَرَهُ العُلَيمِيُّ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» (٥/ ١٧٦)، مَعَ مَنْ لَم يُذْكَرْ تَارِيخُ وَفَاتِهِ، وَلَم يُخَرِّجْ مُحَقِّقُهُ تَرْجَمَتَهُ، وَلَا عَرَّفَ بِهِ، وَهُوَ مَشْهُوْرٌ جِدًّا. ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الدُّرَرِ الكَامِنَةِ(١/ ٢٣١)، وَإِنْبَاء الغمر(١/ ١٦٠)، وابنُ قَاضِي شُهْبَةَ فِي تَارِيْخِهِ (١/ ٢٣١)، وَأَبُوزُرْعَةَ فِي ذَيلِ العِبَرِ(٢/ ٤٠٥)، وابنُ العِمَادِ فِي الشَّذَارَاتِ (٦/ ٢٥٠)، وابن حُمَيْدِ النَّجْدِيُّ فِي السُّحِب الوابلة (١/ ١٦٢) وَالعَجَبُ أَنَّ مُحَقِّقَ «المَنْهَج الأَحْمَد» هُو نَفْسُهُ خَرَّجَ تَرْجَمَتَهُ فِي طَبْعَتِهِ لِـ «الشَّذَرَاتِ» (٨/ ٤٣١)؟! وَذَكَرُوا وَفَاتَهُ سَنَةَ (٧٧٧هـ)، وَذَكَرُوا فِي شُيُوْخِهِ القَاضِيْ عَبْدَالخَالِقِ بنَ عَلْوَانَ، وَهُوَ عَبْدُالخَالِقِ بنُ عَبْدِالسَّلام بنِ سَعِيدِ بنِ عَلْوَانَ البَعْلَبَكِّيُّ، أَبُومُحَمَّدٍ، تَاجُ الدِّيْنِ (ت: =

(ثَنَا) أَبُومُحَمَّدِ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: قرَأْتُ عَلَىٰ شَيْخِنَا أَبِي الفَتْحِ نَصْرِ بِنِ فِتْيَانَ ، أَخْبَرَكُمْ الإِمَامُ أَبُوالحَسَنِ بْنُ الزَّاغُونِيِّ (أَنَا) أَبوالقاسِمِ بْنُ البُسْرِيِّ ، أَنْبَأْنَا الإِمَامُ أَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ بَطَّةَ (ثَنَا) عَبْدُاللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ (١) (ثَنَا) مُوسَىٰ الْإِمَامُ أَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ بَطَّةَ (ثَنَا) عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَلْنِ بنِ العَلاَءِ (ثَنَا) عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَنَق ، عَنْ أَبِي مَرْيَم ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، بُرْدًا أَبِي إِسْحَنَق ، عَنْ أَبِي مَرْيَم ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، بُرْدًا عَلَىٰ وَجُهِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِي ، خُلِقًا ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ ، قَالَ: وَمَا هِي ؟ قُلْتُ : تَطُرَحُ هَاللهُ وَعَلِمْتُ أَنَّ قَوْلِي يَبْلُغُ هَاذَا مِنْكَ مَاقُلْتُهُ ، فَقَالَ: إِنَّ هَاللهُ وَمَعَلَ يَبْكِي ، قُلْتُ : وَمَنْ خَلِيْلُك؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، إِنَّ عُمرَ نَاصَحَ اللهُ عَلَيْكِ ، قُلْتُ : وَمَنْ خَلِيْلُك؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، إِنَّ عُمرَ نَاصَحَ اللهُ عَلَيْك ، قُلْتُ : وَمَنْ خَلِيْلُك؟ قَالَ: عُمرُ بْنُ الخَطَّاب ، إِنَّ عُمرَ نَاصَحَ اللهُ تَعْلَى فَعَمرَ نَاصَحَهُ الله فَعَلَى فَعَمرَ نَاصَحَهُ اللهُ عُنْ فَقَالَ: إِنَّ هَاللَا لَا الْمَنْ عُنُ مُونَقَى وَالشَيْخُ مُونَقَى وَالشَيْخُ مُونَقَى وَالشَيْخُ مُونَقَى اللهَ عَنْ مُونَقَى وَالشَيْخُ مُونَقَى اللهَ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ .

١٩٢ عَلِيْ بن مُحَمِّد (٢) بنِ عَلِيِّ بْنِ الزَّيْتُونِيِّ، الفَقِيْهُ، أَبُو الحَسَنِ البَغْدَادِيُّ،

<sup>=</sup> ٦٩٦هـ) فَقِيْهُ، شَافِعِيُّ، مِنْ شُيُوْخِ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ، وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٣٠٠)، وَهُوَ مِنْ جُلَّةِ شُيُوْخِي عِلْمًا، وَدِيْنًا، وَصَلاَحًا، وَعُلُوَّ إِسْنَادٍ، وَتَوَاضُعًا وَأَدَبًا، وَمُرُوْءَةً...». ويُرَاجِعُ أَيْضًا: مُعْجَمُ شُيُوْخِ الذَّهبِيِّ (٢٨١)، وَالمُعْجَمُ اللهُخْتَصُّ لَهُ (١٣٤)، وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُوبَكْرِ بِنُ أَبِي دَاوُدَ (ت: ٢٧٥هـ) كَمَا أَوْضَحَ المُؤَلِّفُ. وَيُرَاجَعُ: الطَّبَقَاتُ (١/٤٢٧)

<sup>(</sup>٢) ١٩٢ ـ أَبُوالْحَسَنِ البَرَنْدَاسِيُّ (فِي حُدُودِ: ٤٨٣ ـ ٩٨٥هـ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابن نَصرِ اللهِ (ورقة: ٤١)، =

المَعْرُوْفُ بِـ «البَرَنْدَاسِيُّ». وَ «بَرَنْدَاسُ» قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ «بَعْدَادَ»(١).

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ؟ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ، وَلِكِنَّنِي خَتَمْتُ القُرْآنَ سَنَةَ ثَمَانِ وَخَمْسِمَائَةَ، قَالَ: وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ الحُصَيْنِ، وَذَكَرَ عَبْدُ المُغِيْثِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيْعَ «مُسْنَدِ الإمَامِ أَحْمَدَ» مِنْهُ، وَسَمِعَ مِنَ القَاضِي أَبِي عَبْدُ المُعْيَثِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيْعَ «مُسْنَدِ الإمَامِ أَحْمَدَ» مِنْهُ، وَسَمِعَ مِنَ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ وَغَيْرِهِمَا. وَتَفَقَّهَ، وَنَاظَرَ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ.

قُلْتُ: وَلَمَّا بَنَىٰ الوَزِيْرُ ابْنُ هُبَيْرَةَ مَدْرَسَتَهُ بِهِ البَصْرَةِ » وَلاَهُ تَدْرِيْسَهَا، فَكَانَ يُدَرِّسُ بِهَا (٢) وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: كَتَبْتُ عَنْهُ. وَكَانَ قَلِيْلَ الرِّوَايَةِ، ثِقَةً، صَالِحًا، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ القَطِيْعِيِّ: كَتَبْتُ عَنْهُ. وَكَانَ قَلِيْلَ الرِّوَايَةِ، ثِقَةً، صَالِحًا، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اسْتَيْقَظْتُ مِنْ مَنَامِي وَأَنَا أُنْشِدُ هَلذَيْنِ البَيْتَيْنِ، وَلاَ أَعْلَمُ قَدْ قِيْلاَ قَبْلِي، أَوْ أَنَشْدُ تُهُمَا لِنَفْسِي، إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدٍ، وَهُمَا هَلذَانِ: (٣)

وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/٢٥٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣٠٠/٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١٣٦/١)، وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِئْدُ (٤١٥)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٤١٥)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٤١٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/١٣١)، وَمَشْيَخَةُ النَّعَالِ(٩٥)، وَتَارِيْخُ الإسلامِ (٢٤٥)، وَالتَّبُهُ: «قُدُوةُ الشَّرِيْعَةِ» الإسلامِ (٢٤٥)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/٢٨٦) (٢/٢٥). وَلَقَبُهُ: «قُدُوةُ الشَّرِيْعَةِ» كَمَا فِي مَجْمَع الآدَابِ (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابنُ النَّجَارِ : "قَرْيَةٌ عَلَىٰ نَهْرِ عِيْسَىٰ فَوْقَ «المُحَوَّلِ»، وَذَكَرَ يَاقُوْتُ الحَمَوِيُّ في مُعْجَمِ البُلْدَانِ (۱/ ٤٨١) «بُرُوْنَدَاس» بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَثَانِيْهِ . . . وَقَالَ : اسْمُ مَقْبَرَة بِهِ أَوَانَا» . . . » وَلَمَ أَجِدْ ضَبْطًا لِنِسْبَتِهِ، وَضَبَطْتُهَا اجْتِهَادًا . فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مُصِيْبًا .

<sup>(</sup>٢) تَقدُّم ذٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ.

 <sup>(</sup>٣) لَمْ يُوْرِدْهَا الحَافِظُ عِزُ الدِّينِ الحَنَانِيُّ العَسْقَلاَنِيُّ الحَنْبَلِيُّ فِي كِتَابِهِ «تَنْبِيْهِ الأَخْيَارِ إِلَىٰ مَا قِيْلُ فِي المَنَامِ مِنَ الأَشْعَارِ»؟ وَهِيَ فِي العزْلَةِ لأَبِي سُلَيْمَان الخطَّابِيِّ (٥٢)، مَعَ اخْتِلاَفِ=

لَيْتَ السِّبَاعَ لَنَا كَانَتْ مُجَاوِرةً وَلَيْتَنَا لاَ نَرَىٰ مِمَّنْ نَرَىٰ أَحَدًا إِنَّ السِّبَاعَ لَتَهْدَىٰ فِي مَوَاطِنِهَا وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدًا إِنَّ السِّبَاعَ لَتَهْدَىٰ فِي مَوَاطِنِهَا وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدًا قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: وَهَا ذَانِ البَيْتَانِ فِي «العُزْلَةِ» لِلْخَطَّابِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الرَّبِيْع، عِن الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أَنْشَدَهُمَا، وَلَفْظُهُ «لَيْتَ الكِلاَبَ».

وَأَنْشَدَهُمَا أَبُوبَكُرٍ بْنِ المَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ العَنْبَرِيِّ (١) «إِنَّ السِّبَاع» و «إِنَّنَا لاَ نَرَىٰ» وَزَادَهُمَا ثَالِثًا:

فَاهْرُبْ بِنَفْسِكَ وَاسْتَأْنِسْ بِوَحْدَتِهَا تَلْقَىٰ السُّعُوْدَ إِذَا مَا كُنْتَ مُنْفَرِدًا قُلْتُ: وَهلْذِهِ فِي «العُزْلَةِ» لابْن أبي الدُّنْيَا(٢).

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ. وَفِي سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ عُمِلَتْ دَعْوَةٌ لِلْصُّوْفِيَّةِ وَالعُلَمَاءِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَكَلَ وَانْصَرَفَ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَضَرَ

أَمَا لَوْ قَصَدْتَ اللهَ فِي كُلِّ حَاجَّةٍ بِصِدْقِ يَقِيْنِ لَمْ تَفُتْكَ المَطَالِبُ وَلَكِنَّمَا أَمَّلْتَ مَنْ لَيْسَ مِثْلُهُ يُؤَمَّلُ فَانْسَدَّتْ عَلَيْكَ المَذَاهِبُ

فِي رِوَايَةِ الأَخِيْرِ، وَلَمْ يَعْزُهُمَا إِلَىٰ ابنِ أَبِي الدُّنْيَا. وَيُنْظَر: شِعْرُ الشَّافِعِيِّ (٢٥٩) جَمَعَه وَحَقَّقَهُ صَدِيْقَنَا الدُّكتُوْر مُجَاهد مُصْطَفَىٰ بَهْجَتْ، وَقَدْ تَنَازَعَ هَاذِهِ الأَبْيَاتِ عَدَدٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ يُرَاجعُ «شِعْرُ الشَّافِعِيِّ» المَذْكُوْر.

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ، أَبُوبَكْرِ العَنْبَرِيُّ (ت: ٤١٢هـ) «كَانَ شَاعِرًا، ظَرِيْفًا، أَدِيْبًا، حَسَنَ العِشْرَةِ، صَلِفَ النَّفْسِ، مَلِيْحَ الشَّعْرِ..» كَذَا وَصَفَهُ الحَافِظُ الخَطِيْبُ فِي تَارِيْح بَغْدَادَ (٣٦/٣). وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ(٩/٧٠). قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُعْجَمِ مَشَايِح أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّد بنِ مَحْمُودِ الحَرَّانِيِّ» بِخَطِّهِ. قَالَ أَنْشَدَنِي شَيْخُنَا أَبُوالحَسَنِ البَرَنْدَاسِيُّ - لِغَيْرِهِ - وَلَمْ يُسَمِّهِ:

<sup>(</sup>٢) يُرَاجَعُ: «العُزْلَة» لابن أبي الدُّنْيَا.

السَّمَاعَ، وَكَانَ البَرَنْدَاسِيُّ مِمَّنْ عَجَزَ عنِ الخُرُوْجِ مَعَ مَنْ أَكَلَ وَانْصَرَفَ، فَأَقَامَ وَأُغْلِقَ البَابَ دُوْنَهُ، وَحَضَرَ السَّمَاعَ، فَحَيْثُ عَلِمَ أَهْلُ «بَابِ البَصْرَةِ» تَخَلُّفَهُ دُوْنَ جَمِيْعِ أَصْحَابِهِ كَابْنِ الجَوْزِيِّ، وَابْنِ عَبْدِالقَادِرِ، قَالُوا: فِيْهِ الشِّعْرَ، دُوْنَ جَمِيْعِ أَصْحَابِهِ كَابْنِ الجَوْزِيِّ، وَابْنِ عَبْدِاللهِ الخِيَارِيِّ لِنَفْسِهِ فِيهِ: وَهَجَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عَوَامِّهِمْ. فَأَنْشَدَنِي الشَّيْخُ أَبُوعَبْدِاللهِ الخِيَارِيِّ لِنَفْسِهِ فِيهِ: وَهَجَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عَوَامِّهِمْ . فَأَنْشَدَنِي الشَّيْخُ أَبُوعَبْدِاللهِ الخِيَارِيِّ لِنَفْسِهِ فِيهِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ مَنْ يُنَافِقُ خَلُوهُ يُعْفِرِ اللهُ ذَٰلِكَ الفِعْلَ جَلُوهُ كُنْتَ تُفْتِي أَنَّ السَّمَاعَ حَرَامٌ كَيْفَ حَلَّ السَّمَاعَ يَوْمَ الدَّعُوهُ كُنْتَ تُفْتِي أَنَّ السَّمَاعَ حَرَامٌ وَتَسَمَّيْتُ فِي الشَّرِيْعَةِ (١) قُدُوهُ عِشْتَ مَا عِشْتَ بَيْنَ زُهْدٍ وَنُسكٍ وَتَسَمَّيْتُ فِي الشَّرِيْعَةِ (١) قُدُوهُ عَشْتَ مَا عِشْتَ بَيْنَ زُهْدٍ وَنُسكٍ وَتَسَمَّيْتُ فِي الشَّرِيْعَةِ (١) قُدُوهُ عَشْتَ مَا عِشْتَ بَيْنَ زُهْدٍ وَنُسكٍ وَتَسَمَّيْتُ فِي الشَّرِيْعَةِ (١) قُدُوهُ

(١) يُشِيْرُ إِلَى لَقَبِهِ «قُدْوَةِ الشَّرِيْعَةِ » كَمَا سَبَقَ. وَيُدْكَرُ هُنَا:

- عَبْدُالغَنِيِّ بِنِ أَبِي بِكْمِ البَغْدَادِيُّ المَعْرُوفُ بِهِ البَّفْيِيْدِ» وَ الْدُ المُحَدَّثِ المَشْهُوْدِ السَّفْهُوْدِ السَّفْهُوْدِ السَّفْهُوْدِ السَّفْهُوْدِ السَّفْيِيْدِ» وَ اللَّعْيِيْدِ» وَ الكَمْالِ». السَّافِظِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالغَنِي (ت: ٢٦٨هـ) صَاحِبُ «التَّقْيِيْدِ» وَ الكُمْنَيْنِ (٢٨)، وَالمُخْتَصِرِ ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي تَرْجَمَةِ النِهِ، وَهَاذَا مَحَلُّهُ. أَخْبَارُهُ في: ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٨)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٨٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٨٤)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٨٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٥٥٥)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (١/ ٢٧٨). وَذَكَرَ المُؤلِّفُ ابْنَهُ مُحَمَّدًا (١٩٦٩هـ) في مَوْضِعِهِ مِنَ مَوْضِعِهِ مِنَ مَوْضِعِهِ مِنَ السُّنْ اللَّهُ اللَّحْرُ اللَّهُ الاَحْرُ أَبُومَنْصُورِ (ت: ٩٥ هـ) نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ شَرْحُ هَاذِهِ النِّسْبَةِ «ابنُ نُقْطَةَ». السَّنْ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ فِي وَفِياتِ سَنة (٣٨٥هـ):

224 مَحْفُوظُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ الإِمَامِ الْعَلاَمَةِ مَحْفُوظِ بنِ أَحْمَدَ، الكَلْوَذَانِيُّ البَغْدَادِي، ذَكَرَ المُؤلِّفُ أَبَاهُ أَحْمَدَ (ت: ٥٣٨هـ)، وَجدَّه مَحْفُوظًا (ت: ٥١٠هـ)، وَعَمَّهُ مُحَمَّدًا (ت: ٥٣٥هـ)، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «سَمِعَ ابنَ الحُصَيْنِ، وَحَدَّثَ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ عُدُولِ «بَغْدَادَ»...». أَخْبَارُهُ فِي: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٧١)، وَالتَّكْمِلَةِ =

40.

لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٧٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٦٤).

225 ـ وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَوَاهِبِ بنِ إِسْرَائِيلَ البَرَادَنِيُّ ، أَبُوالفَتْحِ . أَخْبَارُهُ فِي : مَشْيَخَةِ النَّعَّالِ (٨٢) ، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ١٧) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٠) ، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢٠) .

226 - وَنَصْرُ اللهِ بِنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَاحِدِ، أَبُوالسَّعَادَاتِ ابِنِ زُرَيْقِ الشَّيْبَانِيُّ القَزَّازُ، مُسْنِدُ «بَغْدَادَ» فِي وَقْتِهِ، مِنْ بَيْتِ الرَّوَايَةِ وَالحَدِيثِ. أَبُوهُ عَبْدُالرَّحْمَانِ (ت: ٥٣٥هـ) تَقَدَّمَ، واشْتُهِرَ عَبْدُالرَّحْمَانِ (ت: ٥٠٥هـ) تَقَدَّمَ، واشْتُهِرَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ مِن هَاذَا البَيْتِ، وَأُمُّ نَصْرِ اللهِ هِيَ شَمْسُ النَّهَارِ بِنْتُ أَبِي عَلِيَّ البَرَادَانِيِّ رَتَ ١٥٥هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا، وَجَدُّهُ لأُمِّهِ أَبُوعَلِيٍّ أَحْمَد بِن مُحَمَّد (ت: ٥١٥هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي اسْتِدْرَاكِنَا، وَجَدُّهُ لأُمِّهِ أَبُوعَلِيٍّ أَحْمَد بِن مُحَمَّد البَرَدَانِيُّ (ت: ٤٩٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (١٨٤هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

227 - إِبْرَاهِيْمَ بِنُ سُفْيَانَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْدَه، أَبُوإِسْحَلَقَ كَرِيْمُ الدِّيْنِ، العَبْدِيُّ، الأَصْبَهَانِيُّ. قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: "سَمِعَ كَثِيْرًا وَأَسْمَعَ أَوْلاَدَهُ، وَكَتَب كَرِيْمُ الدِّيْنِ، العَبْدِيُّ، الأَصْبَهَانِيُّ. قَالَ ابنُ النَّجَارِ: "سَمِع كَثِيْرًا وَأَسْمَعَ أَوْلاَدَهُ، وَكُتَب بِخَطِّهِ، وَكَانَ مَوْصُوفًا بِالصَّدْقِ وَالأَمَانَةِ، وَحُسْنِ الطَّرِيْقَةِ وَالدِّيَانَةِ» وَهُو مِن بَيْتِ "آل مَنْدَه " البَيْتِ العِلْمِيِّ الكَبِيْر، أَخْبَاره في تَاريخ الإسلام (٦٩)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (١٤/ ٢٦) سَبَقَ ذِكْره رقم (٣١). وَوَالِدُهُ سُفيَانُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ شُيُوخِ الحَافِظِ ابنِ عَسَاكِرِ كَمَا فِي سَبَقَ ذِكْره رقم (٣١)، وَلَالدُهُ إِبْرَاهِيمُ مِنْ شُيوْخِ الحَافِظِ ابنِ عَسَاكِرِ كَمَا فِي مَعْجَمِهِ (١/ ٣٩٤)، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٣/ ١٧)، وجَدُّهُ إِبْرَاهِيمُ مُعْجَمِهِ (١/ ٣٩٤)، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٣/ ١٧)، وجَدُّهُ إِبْرَاهِيمُ مِعْجَمِهِ (١/ ٣٤٤)، وَجَدُّهُ إِبْرَاهِيمُ عَبْدِالوَهَابِ بِي مُحَمَّدِ (ت: ٣٥ ٤٩هـ) لَهُ ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ، أَيْضًا ثُمَّ وَالِدُ عَبْدِالوَهَابِ: مُحَمَّد (ت: ٣٥ ٣٥هـ) ثُمَّ وَالِدُهُ إِسْحَاقُ بِنُ مُحَمَّدِ (ت: ٣١)، ثُمَّ وَالدُهُ مُحمَّدُ بنُ يُحْيَىٰ (ت: ٣١ ٣٥)، ثُمَّ وَالدُهُ مَدْ بنُ يَحْيَىٰ (ت: ٣٤١)، ثُمَّ وَالدُهُ عَمْدُ بنُ يَحْيَىٰ (ت: ٣٠ ٣هـ) تِلْمِيْدُ فِي «الطَّبَقَاتِ». = جَدُّالأُسْرَةِ الأَصْرَةِ الأَعْلَىٰ الحَافِظُ الكَبِيْرُ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ (ت: ٣٠ ٣هـ) تِلْمِيْدُ أَلْوَالحُسَيْنِ فِي «الطَّبَقَاتِ».

228 ـ وَوَلَدُهُ: مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْم بن شُفْيَانَ بنِ مَنْدَه. ذَكَرَهُ ابنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (٢٢٠/٤)، وَلَمْ يَذْكُر وَفَاتَهُ، قَالَ: «المُحَدِّثُ، . . . مِن أَوْلاَدِ المُحَدِّثِيْن، وَالعُلَمَاءِ المَذْكُورِيْنَ».

229 ـ وَضَاعِنُ بَن مُحَمَّد بن مَحْمُوْدِ بنِ الفَرَجِ الزُّبَيْرِيُّ، الأَزَجِيُّ، الخَيَّاطُ. أَخْبَارُهُ في: مَشْيَخَةِ النَّعَّالِ (٨٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ(١/ ٨٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٢٦)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٨٢)، وَالنُّجُوْمِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ١٠٨).

230 ـ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي الْوَحْشِ الْحَرَّانِيُّ، التَّاجِرُ السَّقَّارُ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: شَيْخٌ، صَالِحٌ، صَدُوقٌ، مُعَمَّمٌ، جَلِيْلٌ. . . وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ النَّجَارِ أَنَّهُ سَكَنَ «دِمَشْقَ» وَبَنَىٰ شَيْخٌ، صَالِحٌ، صَدُوقٌ، مُعَمَّمٌ، جَلِيْلٌ . . . وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ النَّجَارِ أَنَّهُ سَكَنَ «دِمَشْقَ» وَبَنَىٰ بِهَا مَدْرَسَةَ أَوْقَفَهَا عَلَى الْحَنَابِلَةِ» وَفِي سِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢١ / ١٩٤)، أَنَّهُ لا وُجُودَلِهَ لذِهِ المَدْرَسَةِ . أَخْبَارُهُ فِي: ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ١٣١)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٨٩)، وَالمُحْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٩٣)، وَتَذْكِرَةِ الحُقَّاظِ (٤/ ١٣٥٥)، وَالنَّجُومِ الرَّاهِرَةِ وَتَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢٨)، وَالنَّجُومِ الرَّاهِرَةِ وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٩٧)، وَالمُسْتَفَاد مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢٨)، وَالنَّجُومِ الرَّاهِرَةِ وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٩٧)، وَالمُسْتَفَاد مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢٨)، وَالنَّجُومِ الرَّاهِرَةِ وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٩٧)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٨٢).

#### وَيُلْأَكُرُ هُنَا :

- عُمَرُ بنُ نِعْمَةَ بنِ يُوسُفَ الرُّوْبِيُّ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمةِ ابْنِهِ مَكِّيِّ، وَمَحَلَّهُ هُنَا. وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابْنَيْهِ: مَكِّيِّ بنَ عُمَرَ (ت: ٦٣٤هـ)، وَإِسْمَاعِيلَ بنَ عُمَرَ (ت: ٦٠٦هـ) فِي مَوْضِعَيْهمَا كَمَا سَيَأْتِي.

- ومُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَعَالِي، أَبُوعَبْدِاللهِ بنِ قَايِدٍ الأَوَانِيُّ. ذَكَرَالمُؤَلِّفُ ابنُ عَمِّهِ: أَحمَدَ بْنَ يَحْيَىٰ بنِ قَايِدِ الأَوَانِيِّ (ت: ٣٠٠هـ)، وَذَكَرَ مُحَمَّدًا هَلنَا فِي تَرْجَمَتِهِ، وَمَحَلُّهُ هُنَا. أَخْبَارُ مُحَمَّدٍ فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢٩/١)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النُّبلاءِ (٢١/ ١٩٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ٣٥٢)، وَالتَّوْضِيْحِ (١/ ٢٧٩). وَلَمْ يَذْكُرُ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٥٨٥هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا: صِ وَبَيْنَ البِلَىٰ وَبَيْنَكَ خُطُوهُ
قُلْتَ وَأَنْكُرْتَ بِارْتِعَادٍ وَسَطُوهُ
لَمْ يَفُتْ فِي سَمَاعِهِمْ غَيْرُ قَهْوَهُ
يَلْزَمُ القَوْمُ مَا أَتُوا بِكَ عُنْوهُ
صَمِنْ بَعْدِهِ صَحَاحُ (١) وَكِسُوهُ
لَمُ فَلَا تَعْتَذِرْ بِقَوْلِكَ شَقْوَهُ
لَمُ فَلَا تَعْتَذِرْ بِقَوْلِكَ شَقْوَهُ
لَمُ وَخِذْ فِي لِبَاسِ دَلْقٍ وَرُكُوهُ

ثُمَّ خَلَعَتْ العِذَارَ فِي اللَّهْوِ وَالرَّقْ كُنْتَ حَقًّا لَوْ رَقَصَ الطِّفْلُ حَوْ كَنْتَ حَقًّا لَوْ رَقَصَ الطِّفْلُ حَوْ كَيْفَ جَازَ الجُلُوسُ بَيْنَ حُدَاةٍ لَا تُبَهْرِجْ فَلَيْسَ عِنْدَكَ عُذْرٌ لِا تُبَهْرِجْ فَلَيْسَ عِنْدَكَ عُذْرٌ إِنَّمَا أَنْتَ حِيْنَ خَبَرْتَ أَنَّ الرَّق وَدَجَاجٌ وَحَلْوةٌ (٢) حَثَكَ البُخْ وَدَجَاجٌ وَحَلْوةٌ (٢) حَثَكَ البُخْ وَدَعَ الآنَ شُعْلَكَ بِالفِقْ

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الجَوْزِيِّ يَقُوْلُ: دَخَلَ البَرَنْدَاسِيُّ الدَّعْوَةَ وَأَكَلَ، وَأَرَادَ البَرَنْدَاسِيُّ الدَّعْوَةَ وَأَكَلَ، وَأَرَادَ الإِنْصِرَافَ مَعَنَا، فَأُغْلِقَ البَابُ دُوْنَهُ، وَمَا عَلِمَ حَقِيْقَةَ مَا يَجْرِي وَحَصَلَ هُنَاكَ، لاَ أَنَّهُ اخْتَارَ هَلْذَا.

وَتُونُفِّي يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسِتِّ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِهِ بَابٍ حَرْبٍ » رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِهِ بَابٍ حَرْبٍ » رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَقَدْ ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ الحَافِظُ فِي «وَفَيَاتِهِ» فِيْمَنْ تُوفِّي سَنَةً سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ فَقَالَ:

<sup>= 231</sup> ـ عَبْدُالرَّزَاقِ بِنُ عَلِيٍّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الجَوْذِيِّ ، أَخُو الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبِي الفَرَجِ المَشْهُوْدِ ، كَانَ مُزَوِّقًا دَهَّانًا ، سَمَّعُهُ أَخُوهُ مِن هِبَةِ اللهِ بِنِ الحُصَيْنِ ، وَأَبِي غَالِبِ المَاوَرْدِيِّ ، رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ أَخِيْهِ أَبُو القَاسِمِ عَلِيٌّ ، وَأَبُو الحَسَنِ القَطِيْعِيُّ ، سَقَطَ مِن الصَّقَالَةِ فَزَمِنَ مُدَّةً . وَاشْتُهَرَ ابنُهُ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّزَّ قِ بِالعِلْمِ أَيْضًا (ت: ٢٠٨هـ) يَأْتِي فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . أَخْبَارُ عَبْدِالرَّزَّ قِ بِالعِلْمِ أَيْضًا (ت: ٢٠٨هـ) يَأْتِي فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . أَخْبَارُ عَبْدِالرَّزَّ قِ فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (١/ ١١٠) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢٨) .

<sup>(</sup>١) الصَّحَاحُ-بِالفَتْح-الدَّرَاهِم الصَّحِيْحَةُ.

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «وَدَجَاج وَبَطِّ».

وَفِي السَّادِسِ عَشَرَ هِنْ شَهرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ تُوفُقِّيَ الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ المُقْرِيءُ الضَّرِيْرُ، وَدُفِنَ عِنْدَ قِبْلَةِ جَامِعِ المَنْصُوْرِ، وَمَوْلِلُهُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ الحُصَيْنِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بِنِ السَّمَرْ قَنْدِيٍّ، وَأَبِي غَالِبِ بْنِ البَنَّاءِ، وَغَيْرِهِمْ ابْنِ الحُصَيْنِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بِنِ السَّمَرْ قَنْدِيٍّ، وَأَبِي غَالِبِ بْنِ البَنَّاءِ، وَغَيْرِهِمْ وَحَدَّثَ، وَأَقْرَأَ، فَخَالَفَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي مَدْفَنِهِ، فَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَحَدَّثَ، وَأَقْرَأَ، فَخَالَفَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي مَدْفَنِهِ، فَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّحِيْحِ مِنْ ذٰلِكَ. وَأَمَّا قَوْلِهِ: إِنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ فَعَلَطُ مَحَضٌ ؛ فَإِنَّهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ يَكُونُ قَدْ جَاوَزَ المَائَةَ بِسِتِّ سِنِيْنَ، فَأَيْنَ آثَارُ ذٰلِكَ مَحَضٌ ؛ فَإِنَّهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ يَكُونُ قَدْ جَاوَزَ المَائَةَ بِسِتِّ سِنِيْنَ، فَأَيْنَ آثَارُ ذٰلِكَ مَنَ تَفَرُّدِهِ عَنْ أَقْرَانِهِ بِالسَّمَاعِ مِنَ الشَّيُونِ خِ، ثُمَّ قَدْ سَبَقَ أَنَّ القَطِيْعِيَّ سَأَلَهُ عَنْ مَوْلِهُ مِنَا اللَّهُ عَلَىٰ الْفَعْدِيْ بِالسَّمَاعِ مِنَ الشَّيُونِ خِ، ثُمَّ قَدْ سَبَقَ أَنَّ القَطِيْعِيُّ سَأَلَهُ عَنْ الْمُعَامِيْقِيُّ بِلْلِكَ.

19٣ نَجْمُ بْنُ عَبْدِالوَهَابِ (١) بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشِّيْرَازِيُّ

### (١) ١٩٣ \_ نَجْمُ ابنُ الحَنْبِلِيِّ (٤٩٨ ـ ١٩٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢١)، وَالمَنْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٥٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنْضَّدِ» (١/ ٣٩٣). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ١٣٢)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (٢٥٦)، وَالشَّذَرَاتُ وَالدَّارِسُ فِي تَارِيْخِ المَدَارِسِ (٢/ ٦٨)، وَالقَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٢/ ٧٤)، وَالشَّذَرَاتُ وَالدَّارِسُ (٢/ ٢٥٥)، وَافْيهِ وَفِي «تَارِيْخِ الإسْلامِ»، نَجْمُ الدِّيْنِ؟! وَهُو مِنْ بَيْتِ «آل الحَنْبَلِيِّ» الأُسْرَةِ الدِّمَشْقِيَّةِ، الشَّيْرَازِيَّةِ الأَصْلِ، الأَنْصَارِيَّةِ، الخَزْرَجِيَّةِ، السَّعْدِيَةِ العُبَادِيَّةِ، المَشْهُورَةِ بِالعِلْمِ وَالفَصْلِ تَقَدَّمَ جَدُّهُ أَبُوالفَرَجِ (ت: ٢٨٦هـ) وَوَالِدُهُ شَرَفُ الإِسْلامِ عَبْدُالوَهَابِ (ت: ٣٥٠هـ)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ إِخُونَهُ، وَلِنَجْم الدِّينِ أَوْلاَدُ الشَّهِرَ مِنْهُمْ: = عَبْدُالوَهَابِ (ت: ٣٥٠هـ)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ إِخُونَهُ، وَلِنَجْم الدِّينِ أَوْلاَدُ الشَّهُورَ مِنْهُمْ: =

الأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ، الأَنْصَارِيُّ، الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ أَبُوالعَلاَءِ بْنُ شَرَفِ الأَصْلامِ ابْنِ الشَّيْخُ الْمَنَابِلَةِ بِـ«الشَّام» فِي وَقْتِهِ. الإَسْلامِ ابْنِ الشَّيْخ أَبِي الفَرَج، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ بِـ«الشَّام» فِي وَقْتِهِ.

قَرَأْتُ بِخَطِّ وَلَدِهِ نَاصِحِ الدِّينِ عَبْدِالرَّحَمَانِ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةً ثَمَانٍ وَسَعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ، وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ وَهُو ابْنُ نَيْفٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَعَاشَ هَنِيًّا مُرَفِّهَا، لَمْ يَلِ وِلاَيَةً مِنْ جِهَةٍ سُلْطَانٍ، وَمَازَالَ مُحْتَرَمًا، مُعَظَّمًا، مُمَتِّعًا، هَوَيًّا. قَالَ لِي قَبْلَ أَنْ يَمُونَ بِسَنَةٍ: رَأَيْتُ الحَقَّ عَزَّوجَلَّ فِي مَنَامِيْ، فَقَالَ قَوِيًّا. قَالَ لِي قَبْلَ أَنْ يَمُونَ بِسَنَةٍ: رَأَيْتُ الحَقَّ عَزَّوجَلَّ فِي مَنَامِيْ، فَقَالَ لِي تَبْلَىٰ يَارَبُّ، قَالَ: أَمَا أَغْنَيْتُكَ لِي يَارَبُّ، قَالَ: أَمَا أَغْنَيْتُكَ وَكُنْتَ جَاهِلاً؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَارَبُّ، قَالَ: أَمَا أَغْنَيْتُكَ وَكُنْتَ فَقِيرًا؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَارَبُّ، قَالَ: أَمَا أَعْطَيْتُ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ. وَلَمَّا مَرِضِ وَكُنْتَ فَقِيْرًا؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَارَبُّ، قَالَ: أَمَا أَعْطَيْتُ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ. وَلَمَّا مَرِضِ يُعَدِّدُ النَّعَمَ، ثُمُّ قَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ مَا أَعْطَيْتُ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ. وَلَمَّا مَرِضِ يُعَدِّدُ النَّعْمَ، ثُمُ قَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكُ مَا أَعْطَيْتُ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ. وَلَمَّا مَرِضِ يُعَدِّدُ النَّعْمَ، ثُمُ قَالَ: لَا يَعْمَلُتُ مَوْسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ. وَلَمَّا مَرِضِ يَعْزَنْ عَلَيْ بُكَيْتُ مَا تَوَلِّيْتُ فَعَاءً، وَلاَ شُعْنَكِيَّةً، ولاَ خُبِسْتُ، وَلاَ ضُرِبْتُ فَقَالَ: لا يَعْرَنْ عَلَيْ بُونَ النَّهِ وَيَانَ اللهِ تَعَالَىٰ وَلَا مُوسِيْ وَبَيْنِ اللهِ تَعَالَىٰ . وَلِيْ سِتُّونَ اللهِ تَعَالَىٰ . وَلاَ مُوسَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ . وَكِيْ سِتُونَ اللهِ تَعَالَىٰ . وَكَانَ يَقُولُ وَ قَبْلُ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ وَسَنَتِي سَنَةُ سِتَّ وَاللهِ مَا حَابَيْتُ فِي وَيْنِ اللهِ تَعَالَىٰ . وَكَانَ يَقُولُ وَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ وَسَنَتِي سَنَةُ سِتَّ وَلَا مُواتِهُ وَمُانِيْنَ، إِلَىٰ وَكَانَ يَقُولُ وَكَا وَكُولُ مَا مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ وَسَائِيْنَ مَا مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ لِي وَكُولُ مَا مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ وَسَنَعْ سَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِيْ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عَبْدُالرَحْمَاٰنِ الْمَشْهُورِ بِـ «نَاصِحِ الدِّينِ» (ت: ٦٣٤هـ). وَأَحْمَدُ بنُ نَجْمِ الْمَشْهُوْرُ بِـ «بَهَاءِ الدِّينِ» (ت: ٦١٩هـ). وَعَبْدُالكَرِيْمِ بن نجم (ت: ٦١٩هـ). وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ نَجْمٍ (ت: ؟) وَالِدُ أَحْمَدَ بنِ إِسْمَاعِيْلَ المَذْكُورُ فِي مُعْجَمِ الدِّمْيَاطِيِّ وَعُقُوْدِ الجُمَانِ. وَلَهُمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ نَذْكُرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) في هامش (و): «لَعَلَّهَا نَيِّفٌ».

سَنَةُ سِتِّ [وَثَمَانِيْنَ] (١) ، فَقَالَ: هَانِهِ سَنَتِي ، فَقُلْنَا: كَيْفَ تَقُونُ هَانَا؟ قَالَ: هِي سَنَةُ أَبِي وَجَدِّي ؛ لأَنَّ أَبَاهُ مَاتَ سَنَةَ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ وَخُمْسِمَائَةَ ، وَكَانَ الأَمْرُ كَمَا قَالَ. قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ مَاتَ سَنَةَ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ ، وَكَانَ الأَمْرُ كَمَا قَالَ. قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ المُوفَقُقُ وَأَخُونُهُ أَبُوعُمَرَ ، إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ سَأَلاً وَالِدِي . قَالَ: وَخَرَّجَ المُوفَقُقُ وَأَخُونُهُ أَبُوعُمَرَ ، إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ سَأَلاً وَالِدِي . قَالَ: وَخَرَّجَ لَهُ أَبُوالَخَيْرِ سَلاَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَدَّادُ (٢) «مَشْيَخَةً » (٣) وَسَمِعْنَاهَا عَلَيْهِ لَهُ أَبُوالَخَيْرِ سَلاَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَدَّادُ (٢) «مَشْيَخَةً » (٣) وَسَمِعْنَاهَا عَلَيْهِ بِقِرَاءَتِهِ . وَذَكَرَ الْحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي «وَفَيَاتِهِ» أَنَّ لَهُ إِجَازَةً مِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهِ ، قَالَ: وَتُوفِقِي ثَانِي عِشْرِي رَبِيْعِ الآخِرِ ، سَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِ «سَفْح قَاسِيُونَ » . وَقَالَ غَيْرُهُ: شَيَّعَهُ خَلائِقُ . وَدُفِنَ بِ «سَفْح قَاسِيُونَ » . وَقَالَ غَيْرُهُ: شَيَّعَهُ خَلائِقُ .

وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَخِيهِ بَهَاءُ الدِّيْنِ عَبْدِ المَلِكِ (٤)، وَكَانَ لَهُ أَيْضًا عِدَّةُ إِخْوَةٍ.

١٩٤ مِنْهُمْ: الشَّيْخُ سَدِيْدُ الدِّيْنِ عَبْدُالكَافِي بْنُ شَرَفِ الإِسْلاَم (٥)

<sup>(</sup>١) فِي الْأُصُولِ: «وَثَلاثِيْنَ»، وَفِي هَامِشِ الأَصْلِ: «هَـٰكَذَا؟ وَلَعَلَّهُ إِلَىٰ أَنْ دَخَلَتْ سَنَةَ سِتٌ وَثَمَانِيْنَ».

 <sup>(</sup>٢) فِي (ط): «أَبُوالحُسَيْنِ» تَحْرِيْفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُوالخَيْرِ المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٩٤هـ) حَنْبَلِيُّ،
 ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «شَيخه» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٤) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٥٤٥هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٥) ١٩٤ عَبْدُ الكَافِي (؟ بعد ٥٨٠):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٥٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٠٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّد» (١/ ٢٩٥).

\_ولَهُ ابْنُ اسْمُهُ عَبدُالوكَابِ. مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدُّمَشْقِيَّةِ (٤١١)، ولِعْبدِالوَهَّابِ وَلَدَانِ: أَحَدُهُمَا: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ وَيُسَمَّىٰ سَعْدًا (ت: ٢٥٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. =

١٩٥ - وَمِنْهُمْ: الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُالحَقِّ (() بْنِ شَرَفِ الإِسْلاَمِ، قَالَ النَّاصِحُ: كَانَ فَقِيْهًا، عَاقِلًا، عَفِيْفًا، حَسَنَ العِشْرَةِ، كَثِيْرَ الصَّدَقَةِ، رَحِيْمَ النَّاصِحُ: كَانَ فَقِيْهًا، عَاقِلًا، عَفِيْفًا، حَسَنَ العِشْرَةِ، كَثِيْرَ الصَّدَقَةِ، رَحِيْمَ القَلْبِ، سَافَرَ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَقرَأَ كِتَابَ «الهِدَايَةِ» عَلَىٰ الشَّيْخِ أَحْمَدَ القَلْبِ، سَافَرَ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَقرَأَ كِتَابَ «الهِدَايَةِ» عَلَىٰ الشَّيْخِ أَحْمَدَ العَرَانِيِّ (٢) الحَنْبَلِيِّ، وَدَخَلَ بِلادَ العَجَمِ، وَرَأَىٰ أَئِمَّةَ خُرَاسَانَ، وَعَادَ إِلَىٰ الحَرَّانِيِّ (٢) الحَنْبَلِيِّ، وَدَخَلَ بِلادَ العَجَمِ، وَرَأَىٰ أَئِمَّةُ خُرَاسَانَ، وَعَادَ إِلَىٰ (دِمَشْقَ» وَصَحِبَ أَخَاهُ، وَ [هُوَ] الَّذِي يُسْمِعُ دَرْسَهُ، وَيَعِيْدُ لَهُ، وَهُوَ بَيْنَ

وَالآخَرُ: عَبْدُاللهِ، ذَكَرَهُ عَرَضًافِي «عُقُودِالجُمَانِ» لابنِ الشُّعَّارِ المَوْصِلِيِّ (١/ ورقة : ٧٩).

(١) ١٩٥ ـ شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُالحَقِّ (؟ ـ ؟):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَد الأرشد (٣/ ٥٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٠٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٥).

- ولَهُ ابنُ اسمُهُ عَبْدُ المَلِكِ بنِ عَبْدِ الحَقِّ (ت: ١٤١هـ) ذَكَرَهُ الحُسَيْنِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (ورقة: ٥) يَأْتِي فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَابْنُهُ الآخَرُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الحَقِّ، لَهُ ابْنَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ هِيَ: سِتُّ العَبِيْدِ (١٩٤هـ). وَابْنُهُ عَبْدُ المَلِكِ (ت: ٦٤١هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَحَفِيْدُ ابْنِهِ هَاذَا: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الوَفَاءِ (ت: ٦٤٣هـ) يَأْتِي فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(٢) فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ: «الحَزْنِيُّ».

يَدَيْهِ كَالحَاجِبِ. وَمَاتَ . . . (١) وَدُفِنَ بِـ «سَفْحِ قَاسِيُوْنَ».

١٩٦- وَمِنْهُمْ: الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ (٢) بِنُ شَرَفِ الإِسْلاَمِ كَانَ فَقِيْهًا، فَرَضِيًّا، يَعْرِفُ الغَزَوَاتِ، وَيُعَبِّرُ المَنَامَاتِ، وَيَتَّجِرُ، وَلاَ يَدَاخِلُ الْمَلِكَ وَتُوْفِيً، وَدُفِنَ بِـ «البَابِ الصَّغِيْرِ».

المعلى ا

<sup>(</sup>١) بَيَاضٌ في (أ)، و(ب)، و(و).

<sup>(</sup>٢) ١٩٦ ـ شَرَفُ الدِّيْنِ مُحَمَّدٌ (؟ ـ ؟):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٠٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٥). وَيُرَاجَعُ: الدَّارِسُ فِي تَارِيْخِ المَدَارِسِ (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) ١٩٧ \_عِزُّ الدِّيْنِ عَبْدُالهَادِي (؟ \_ ؟):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٠٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «اللَّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٥). وَابْنُهُ تَمَّامُ بِنُ عَبْدالهَادِي (ت: ٦٢٠هـ) يَأْتِي في اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>٤) شِيْرِكُوهُ بِنُ شَادِي بِنِ مَرْوَانَ بِنِ يَعْقُوبَ، المَلِكُ المَنْصُورُ، أَسَدُ الدِّيْنِ (ت: ٥٦٥هـ) مِنْ كِبَارِ أُمَرَاءِ السُّلْطَانِ نُوْرِ الدِّيْن، سَيَّرَهُ إِلَى «مِصْرَ» عَوْنًا لِشَاوَرَ، وَلَم يَتَّفِق مَعَ شَاوَرَ فَعْ اللَّهِ فَعَادَ إِلَى «دِمَشْق» ثُمَّ عَادَ إِلَى «مِصْرَ» مَعَ أُخِيْهِ صَلاحِ الدِّيْنِ فَتَوَلَّىٰ الوِزَارَةَ بِهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ. أَخْبَارُهُ فِي: الاعْتِبَارِ (١٤)، وَالنُّكَتِ العَصْرِيَّةِ (٧٨)، وَالكَامِلِ فِي التَّارِيْخِ =

جَامِعِ «دِمَشْقَ» فَمَشَىٰ بِهِ خُطُواتٍ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَىٰ مَكَانِهِ، وَلَهُ أَخْبَارٌ فِي هَاذَا البَابِ غَرِيْبَةٌ، وَبَنَىٰ مَدْرَسَةً بِـ «مِصْرَ»، وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا، وَتُوُفِّيَ بِـ «مِصْرَ».

وَمِمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ فَتَاوَىٰ نَجْمِ الدِّيْنِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ: أَنَّ مَنْ أَرادَ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ لإِمْرَأَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثَ بَتَاتٍ، وَأَرَادَ أَنْ يَقُوْلَ: إِنْ لَمْ أَتَحَوَّلْ مِنَ الدَّارِ، ثُمَّ تَفَكَّرَ فِي ضَرَرِ التَّحْوِيْلِ، فَسَكَتَ عَلَىٰ قَولِهِ: بَتَاتٌ، إِعْرَاضًا عَنِ اليَمِيْنِ بِالكُلِيَّةِ، لاَ إِرَادَهً لِوُقُوع الطَّلَاقِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِذَٰلِكَ الإِيْقَاعُ، بَلْ قَصَدَ التَّعْلِيْقَ، ثُمَّ سَكَتَ عَقِيبَ ذِكْرِ الطَّلَاقِ، لاَ قَاصِدًا لَهُ، بَلْ أَرَادَ إِبْطَالَ اليَمِيْنِ، فَإِنَّهُ يَدِيْنُ فِي ذَٰلِكَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ فِي البَاطِن، وَبِمِثْلِ هَلْذَا صَرَّحَ صَاحِبُ «المُحَرَّرِ» فِيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحُكِيَ عَن الشَّافِعِيِّ أَيْضًا، وَلاَ أَعْلَمُ فِي ذٰلِكَ نَصًّا لأَحَمَدَ، وَلاَ لأَحَدٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا. وَقِيَاسُ نُصُوْصِ أَحْمَدَ وَأُصُولِهِ أَنَّهُ لاَيَدِيْنُ فِي ذٰلِكَ ، بِحَيْثُ أَنَّهُ يَمْتَنعُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ، ولَوْ وُجِدَ شَرْطُهُ الَّذِي أَرَادَ تَعْلَيقُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ المَنْصُوْصَ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَواضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ كَلاَمِهِ أَنَّ الحَلِفَ بالطَّلاقِ لَيْسَ بِيَمِيْن، وَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الأَيْمَانِ، وَإِنَّمَا هُوَ طَلاَقٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ، وَلَوْ قَصَدَ بِتَعْلِيْقِهِ الحَضَّ وَالمَنْعَ، وَحِيْنَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ هَاذَا حُكْمَ مَنْ طَلَّقَ، وَقَالَ: نَوَيْتُ تَعْلِيْقَ الطَّلَاقِ بشَرْطٍ. وَالمَذْهَبُ فِي ذٰلِكَ عِنْدَ القَاضِيْ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ يَدِيْنُ فِي ذٰلِكَ، وَلاَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ فِي البَاطِنِ

<sup>(</sup>١١/ ٣٤١)، وَالنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٣٨١).

إِلاَّ بِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الحُكْمِ؟ خَرَّجُوهُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْن، وَنَصُّ أَحْمَلَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّىٰ(١): عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَدِيْنُ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَتَأَوَّلَهُ القَاضِيْ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الحُكْم، وَهُو تَأْوِيْلٌ بَعِيْدٌ. فَعَلَىٰ ظَاهِرِ رِوَايَةُ مُهَنَّىٰ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الحَالِ، وَإِنْ أَرَادَ الحَلِفَ بِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَعَلَىٰ المَذْهَبِ عِنْدَالقَاضِيْ وَأَصْحَابِهِ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يَقَعَ الطَّلاَقُ (٢) حَتَّىٰ يُوْجَدَ الشَّرْطُ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ أَرَادَ تَعْلِيْقَ الطَّلاَق بشَرْطٍ يَأْتِي لاَ مَحَالَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ تَعْلِيْقَهُ، فَإِنَّ هَلْذَا التَّعْلِيْقَ يَمِيْنٌ عَلَىٰ أَشْهَرِ الوَجْهَيْنِ لِلأَصْحَابِ، بَلْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَدْ حُكِيَ عنْهُ صَرِيْحًا، فَيَكُونُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ عِنْدَهُ كُلُّهُ يُسَمَّىٰ يَمِيْنًا، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّلَاقِ، لاَ حُكْمُ الأَيْمَانِ، فَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِالشَّرْطِ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ اليَمِيْنَ بِالطَّلَاقِ، فَتَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ قَطَعَ بَقِيَّةَ كَلَامِهِ أَنَّهُ لاَ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ بذٰلِكَ، وَلَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ أَنْ يَقُولَ هَاهُنَا فِي التَّعْلِيْقِ بِمَا يَأْتِي لاَ مَحَالَةَ كَذٰلِكَ، وَهُوَ فِي غَايَةِ البُعْدِ. وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا الكَلاَمَ عَلَىٰ هَانَا فِي كِتَابِنَا المُسَمَّىٰ بِـ «الكَشْفِ وَالبَيَانِ عَنْ مَقَاصِدِ النُّذُوْرِ وَالأَيْمَانِ» وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ.

١٩٨ - عَبدُ اللهِ بن عُمَر (٣) بنِ أَبِي بَكْرِ المَقْدِسِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الإِمَامُ ، أَبُو القَاسِمِ ،

<sup>(</sup>۱) مُهَنَّىٰ بنُ يَحْيَىٰ الشَّامِي، مِن كِبَارِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ. يُرَاجَعُ: الطَّبَقَاتُ (٢/ ٤٣٢)، وَتَخْرِيج تَرْجَمَتِهِ هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ١٩٨ \_ سيق الدِّينِ المقْدِسِيُّ (٥٥٧ - ٨٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٣)، =

سَيْفُ الدِّيْنِ. وُلِدَ سَنَةَ سَبْعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «قَاسِيُوْنَ». وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ»، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ جَمَّاعَةٍ، وَتَفَقَّه، وَبَرَعَ فِي مَعْرِفَةِ المَذْهَبِ وَالخِلَافِ وَالمُنَاظَرَةِ، وَقَرَأُ النَّحْوَ عَلَىٰ أَبِي البَقَاءِ (١)، وَحَفِظَ «الإيْضَاحَ» لأبِي عَلِيٍّ، وَقَرَأُ العَرُوْضَ، وَلَهُ فِيْهِ تَصْنِيْفٌ (٢).

وَالْمَنْهَجِ الْأَحْمَدِ (٣/ ٣٠٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٦)، وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإسْلامِ (٢٩ ٢٩٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٨٥) (٦/ ٤٦٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٨٥) (٦/ ٤٦٨)، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِية (٣٩٩).

مِنَ الأُسْرَةِ العِلْمِيَّةِ المَقْدِسِيَّةِ الأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيَّةِ يُعَرَفُونَ بِ«آل سَعْدِ بنِ مُقْلِحِ» أُسْرَةٌ سعْدِيَّةٌ، عُبَادِيَّةٍ، أَنْصَارِيَّةٌ، مُرْتَبِطَةٌ بِالمُصَاهَرَةِ مَعَ «آلِ قُدَامَةَ» وَ«آلِ عَبْدِالغَنِي» وَسَيَأْتِي أَنَّ زَوْجَةَ المُوفَّقِ بنِ قُدَامَةَ منهم، وَهُمْ غَيْرُ «آل مُفْلِح» الرَّامِيْنِيِّ المَصَادِبِ وَهُمْ غَيْرُ «آل مُفْلِح» الرَّامِيْنِيِّ المَقْدِسِيُّ أَيْضًا أُسْرَةُ شَمْسِ الدِّينِ صَاحِبِ «الفُرُوعِ» وَأَوْلاَدِهِ وَأَحْفَادِهِ الَّذِينَ منهم صَاحِبُ «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ».

232 - وَوَالِدُهُ أَبُوحَفْصٍ عُمَرُ بِنُ أَبِي بِكْرِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ سَعْدِ بْنِ مُفْلِحِ السَّعْدِيُّ، تَرْجَمَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الخَضِرَ فِي تَارِيخ دُنَيْسِرٍ (٨٢)، وَقَالَ: «قَدِمَ عَلَيْنَا» «دُنَيْسِرٍ» فَسَمِعْنَا مِنْهُ بِهَا مِنْ أَبِي السَّعادَاتِ... بِنِ القَزَّازِ وَغَيْرِهِ... » وَأَوْرَد عَنْهُ سَنَدًا وَرَوَىٰ عَنهُ حَدِيثًا. وَلَمْ يَذْكُرُ وَفَاتَهُ. وَلَمْ يَذْكُرُهُ المُوْلِفُ هُنَا فَهُو مُسْتَدْرَكُ. وأَخُوهُ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ (ت: ١٦٦هـ) يَذْكُرُ وَفَاتَهُ. وَلَمْ يَذْكُرُهُ المُؤلِّفُ مُنَا فَهُو مُسْتَدْرَكُ. وأَخُوهُ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ (ت: ؟) لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤلِّفُ نَسْتَدْرِكُهُ فِي موضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَأَخْوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ (ت: ؟) وَأَبُوبَكْرٍ (ت: ؟). مُعْجَم السَّمَاعَاتِ (٣٩٩). وَأَبْنَاءُ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ المَذْكُورِ؛ أَحْمَدُ وَعِبْدُاللهُ، نُورِدُهُم فِي تَرْجَمَةِ أَبِيْهِم وَهُمْ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (١٩١).

<sup>(</sup>١) عَبْدُاللهِ بِنُ الحُسَيْنِ العُكْبَرِيُّ (ت: ٦١٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ: «تَصَانِيف».

قَالَ الجَافِظُ الضِّيَاءُ: اشْتَغَلَ بِالفِقْهُ وَالخِلَافِ وَالفَرَائِضِ وَالنَّحْوِ، وَصَارَ إِمَامًا، عَالِمًا، ذَكِيًا، فَطِنًا، فَصِيْحًا، مَلِيْحَ الإِيْرَادِ، حَتَّىٰ إِنِّي سَمِعْتُ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ عَنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ أَنَهُ قَالَ: مَا اعْتَرَضَ السَّيْفُ عَلَىٰ مُسْتَدِلِّ إِلاَّ النَّاسِ يَقُولُ عَنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ أَنَهُ قَالَ: مَا اعْتَرَضَ السَّيْفُ عَلَىٰ مُسْتَدِلِّ إِلاَّ لَلَّهُ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فِي المَسْأَلَةِ عَيْرَ مُسْتَعْجِل بِكَلام فَصِيْح، مِنْ غَيْرِ تَوَقُفُ وَلاَ تَتَعْتُع . وَكَانَ وَحِمَه اللهُ وَحَسَنَ الخَلْقِ وَالخُلْقِ، أَنْكَرَ مُنْكَرًا بِعَنْ الخَلْقِ وَالخُلْقِ، أَنْكَرَ مُنْكَرًا اللَّيْنِ وَالخُلْقِ، أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَكَسَرَ ثَنِيتَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ مُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ بِ«بَغْدَادَ» فَضَرَبَهُ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَكَسَرَ ثَنِيتَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ مُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ مُكَنَ مِنْ ذَلِكَ اللَّيْنِ وَالبَهَاءُ وَسَافَرْتُ مَعَهُ إِلَىٰ «بَيْتِ المَقْدِسِ» فَرَأَيْتُ الرَّجُلِ، فَلَمْ يَقْتَصَ مِنْهُ . قَالَ: وَسَافَرْتُ مَعَهُ إِلَىٰ «بَيْتِ المَقْدِسِ» فَرَأَيْتُ مِنْ وَرَعِهِ، وَحُسْنِ خُلُقِهِ مَا تَعَجَّبْتُ مِنْهُ . قَالَ: وَشَهِدْنَا غَزَاةً مَعَ صَلاحِ اللَّيْنِ وَالبَهَاءُ وَسَافَرْتُ مَعْهُ إِلَىٰ «بَيْتِ المَقْدِفِي المُنَاظَرَةِ، فَمَا كَانَ بِأَسْرَعُ مِنْ وَرَعِهِ، وَحُسْرِ أُلُكِ الْفُقَهَاءِ، وَكَانَ الشَّيْخُ مُوفَقَى الدِّيْنِ وَالبَهَاءُ حَاضِرِيْنَ، فَارْتَفَعَ كَلامُ أُولُكِكَ الفُقَهَاءِ، وَكَانَ الشَّيْخُ مُوفَقَى المُنَاظَرَةِ، فَمَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ وَلَا مَعْ مَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ وَلَا مَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ وَلَا مَنْ كَالْ مَلْ مَاكَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ وَلَالْمَ وَمَ وَلَا مِنْ كَلَامٍ أَوْلُكِكَ الْفُقَهَاءِ مَنْ وَلَاهُ مَنْ كَالَ مِنْ كَلَامُ أَوْلُكِكَ الْمُكَافِرَةِ وَلِكَ الْمُعُوا مِنْ كَلَامُ أَوْلُولُ وَلَيْكَ الْمُعْوا مِنْ كَلَامُ الْمُنَافِرَةِ الْمُعُولُ وَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقَ فَي المُناظَرَةِ ، فَمَا كَانَ بِأَسْرَاهُ مَنْ وَلَامُ الْمُلْولِ الْمَلْولَةِ مَا كَانَ بِأَسْرَاهُ مَنْ كَالْمُ الْمُتَافِلَ وَلَامُ الْمُسَافِولُ الْمَعْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ

وَسَمِعْتُ البَهَاءِ عَبْدِالرَّحْمَانِ يَقُولُ: كَانَ أَبُوالقَاسِمِ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ فِيْهِ مِنَ الذَّكَاءِ وَالفِطْنَةِ مَا يُدْهِشُ أَهْلَ «بَغْدَادَ» وَكَانَ يَحْفَظُ دَرْسَ الشَّيْخِ إِذَا أَنْقِي عَلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَكُنْتُ أَنَا أَتْعَبُ حَتَّىٰ أَحْفَظَهُ، وَكَانَ مُبَرِّزًا فِي عِلْمِ الضِيْقَةُ . وَكَانَ مُبَرِّزًا فِي عِلْمِ الخِلَافِ، وَكَانَ وَرَعًا، يَتَعَلَّمُ مِنَ العِمَادِ، وَيَسْلُكُ طَرِيْقَهُ.

وَسُئِلَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَق الدِّيْنِ، فَقَالَ: سَافَرَ إِلَىٰ «بغْدَادَ» صَغِيْرًا، وَسَمِعَ بَهَاكثِيْرًا، وَتَفَقَّهَ بِهَا، وَصَارَ فَقِيْهًا حَسَنًا، حَسَنَ الكَلاَم فِي المُنَاظَرَةِ،

فَصِيْحَ اللِّسَانِ، حَسَنَ الخَطِّ، وَقرَأَ فِي العَرَبِيَّةِ، وَشَرَعَ هُوَ وَالمُحِبُّ أَبُوالبَقَاءِ فِي تَصْنِيْفِ كِتَابِ فِيْهَا ثُمَّ قَدِمَ «الشَّامَ»، وَخَرَجَ إِلَىٰ الغَزَاةِ مَعَنَا، ثُمَّ سَافَرَ إِلَىٰ «حَرَّانَ»، وَتُونُفِّي بِهَا شَابًا ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ فِي حَيَاةِ أَبِيْهِ، تُونُفِّي بِهَا شَابًا ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ فِي حَيَاةِ أَبِيْهِ، تُونِّي بِهَا شَابًا ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ فِي حَيَاةِ أَبِيْهِ، تُونُفِّي بِهَوْلِهِ: فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَرَثَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ النَّجِيْبِ (١) بِقَوْلِهِ: عَلَىٰ مِثْلِ عَبْدِاللهِ يُفْتَرِضُ الحُونُ وَتُمْسِمَائَةَ ، وَرَثَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ النَّجِيْبِ (١) بِقَوْلِهِ: عَلَىٰ مِثْلِ عَبْدِاللهِ يُفْتَرِضُ الحُونُ وَتُمْسِمَائَةَ ، وَرَثَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الفِقْهُ وَالذَّهْنُ وَالحُسْنُ عَلَىٰ مِثْلِ عَبْدِاللهِ يُفْتَرِضُ الحُونُ وَ وَتُسْفَحُ آمَاقٌ وَلَمْ يَغْتَمِضْ جَفْنُ عَلَىٰ مِثْلِ عَبْدِاللهِ يُفْتَرِضُ الحُونُ وَ وَتُسْفَحُ آمَاقٌ وَلَمْ يَغْتَمِضْ جَفْنُ وَالحُسْنُ عَلَىٰ مِثْلِ عَبْدِاللهِ يُولِهِ : عَلَىٰ مِثْلِ عَبْدِاللهِ يُغْتَرِضُ الحُونُ إِلَىٰ المَعْرِقُ وَلَالِمَ مُنْ وَالْمُسْرِيُّ بِكَىٰ الدِّيْنُ الحَنِيْفِيِّ وَاكِفًا (٢) كَمَا قَدْ بَكَاهُ الفِقْهُ وَالذَّهُنُ وَالحُسْنُ وَالحُسْنُ وَالْحُسْنُ عَلَىٰ مِثْلِ عَرْدَاهُ وَرَثَاهُ جِبْرِيْلُ المِصَيْصِيُّ (٣) المِصْرِيُّ بِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) لمْ أَقِف علَىٰ تَرْجَمَتِهِ الآنَ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «واكنفا».

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصُوْلِ، وَفِي "الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» للصَّفَدِيِّ، المُصْعَبِي، وذَكَرَ الصَّفَدِيُّ أَيْضًا فِي الْوَافِي بِالوَفَيَاتِ اللصَّفَدِيُّ ، المُصْعَبِيُ » وَكَذَا فِي "مَجْمَعِ الآدَابِ» فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢١/ ٤٦)، فِي تَرْجَمَتِهِ "الصَّعْبِيُّ » وَكَذَا فِي "مَجْمَعِ الآدَابِ» وَهَاذَا هُوَ الصَّحِيْحِ ؛ وَبِهَاذَا النَّسَبِ ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ وَهَانَا النَّسَبِ ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠١هـ) وَيَأْتِي تَفْصِيْلُ ذَٰلِكَ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٨٦ه هـ):

<sup>233 -</sup> أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَبُوالحَسَن، سَيْفُ السُّنَّةِ البُرَبْهِيُّ، السَّكْسَكِيُّ، الكِنْدِيُّ، صَاحِبُ «السُّلُونِكِ» عَلَىٰ حَنْبَليَّتِهِ.

<sup>234</sup> ـ وَعَلِيُّ بِنُ مَكِّيِّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ هُبَيْرَةً ، ابْنُ أَخِي الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّينِ يَحْيَىٰ بِنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٥٦٠ هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . وَيُلَقَّبُ عَلِيٌّ هَاذَا : «غَرْسَ الدَّولَةِ» تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ وَعَمِّهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ فِي هَامِشِ تَوْجَمَةِ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ . وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ وَعَمِّهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ فِي هَامِشِ تَوْجَمَةِ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ . وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ مُحَمَّدِ بِنِ مَكِّيٍّ هَاذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ مُحَمَّدِ بِنِ مَكِيٍّ هَالذَ ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابن النَّجَارِ فَقَالَ : «كَانَ أَدِيْبًا ، فَاضِلاً ، بَلِيْغًا ، مَلِيْحَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، لَهُ : «رِسَالَةٌ فِي = ابن النَّجَارِ فَقَالَ : «كَانَ أَدِيْبًا ، فَاضِلاً ، بَلِيْغًا ، مَلِيْحَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، لَهُ : «رِسَالَةٌ فِي =

الصَّيْدِ وَ القَنْصِ» مَلِيْحَةٌ، رَوَاهَا لَنَاعَنْهُ عُبدُالرَّحْمَانِ بنُ عُمَرَ الغَزَّال الوَاعِظُ»، [حَنْبَلِيِّ (ت: ٦١٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي موْضعِهِ]، وَأَنْشَدَ لَهُ:

هَـٰذَا الرَّبِيْعُ يُسْدِي مِن زَخَارِفِهِ وَشْيًا يَكَادُ عَلَىٰ الأَلْحَاظِ يَلْتَهِبُ كَأَنَّهَا هِيَ أَيَّامُ الوَزِيْرِ غَدَتْ و أَنْشَدَ لَهُ أَنْضًا:

مُجَلِّيَاتٍ بِمَا يُعْطِي وَمَا يَهَبُ

نَسَجَ الرَّبيعُ لِرَبْعِهَا دِيْبَاجَةً بَكَتِ السَّمَاءُ بِهَا رَذَاذَ دُمُوعِهَا وَأَنْشَدَ لَهُ أَنْضًا:

مِن جَـوْهَـرِالأَنْـوَارِ بِالأَنْـوَاءِ فَغَدَتْ تَبَسَّمُ عَنْ نُجُوهم سَمَاءِ

> مَا تُريْدُ الحَمَامِ فِي كُلِّ وَادِ كُلَّمَا أُخْمِدَتْ لَهُ نَارُ شُوقِ

مِنْ عَمِيْدِ صَبِّ بِغَيْرِ عَمِيْدِ هَاجَهَا بالبُكَاءِ وَالتَّغْرِيْدِ

يَتَعَــاوَرَانِ مِــنَ الغُبَــارِ مَــلاَءَةً تُطْوَيٰ إِذَا وَطِئَا مَكَانًا جَاسِئًا

وَفِيْهِ: «هيجتها» وَالتَّصْحِيحُ مِن «مَجْمَع الآدَابِ» وَأَنْشَدَ لَهُ فِي صفَةِ فَهْدَيْن لِلْصَّيدِ: نَنْضَاءَ مُحْدَثَةً هُمَا نَسَجَاهَا وَإِذَا السَّنَابِكُ أَسْهَلَتْ نَشَرَاهَا

وَهُمَا مَشْهُوْرَان مِنْ شُواهِد البَلاَغَة.

قَالَ ابنُ الفُوَطِيِّ فِي «مَجْمَع الآدَابِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا تَاجُ الدِّينِ أَبُوطَالِبِ [ابنِ السَّاعِي] فِي «تَارِيخِهِ» وَقَالَ: هُو َابَنُ أَخِي الوَزِيْر عَوْنِ الدِّينِ يَحْيَىٰ بَنِ مُحَمَّدٍ، وَلِيَ صَدْرِيَّةِ الدِّيْوَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعَ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَعُزِلَ سَنَةَ خَمْسِ وَثَمَانِيْنَ. . . وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَة سِتٌّ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ يُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٤/ ١٩٠)، ومَجْمَع الآدَابِ لابنِ الفُوَطِيِّ (٢/ ١٢)، وذَكَرَه ابنُ الدُّبَيْئِيِّ في «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» لَهُ، وَلَمْ يَرِدْ فِي «المُخْتَصَر المُحْتَاج إِلَيْهِ» وَلاَ وَوُجْدُ قَلْبِي عَلَيْكَ الدَّهْرَ مَوْجُودُ قَبْرٍ بِحَرَّانَ سَيْفَ الدِّيْنِ مَفْقُودُ تَبْكِي التَّعالِيْقُ حَقًّا وَالمَسَانِيْدُ لِلْطَّيْرِ فِي الدَّوْحِ تَغْرِيْدٌ وَتَعْدِيْدُ

صَبْرِي لِفَقْ دِكَ عَبْدَاللهِ مَفْقُوْدُ عَدِمْتُ صَبْرِيَ لَمَّا قِيْلَ إِنَّكَ فِي نَبْكِيْ عَلَيْكَ بِشَجْوٍ بِالدِّمَاءِ كَمَا وَلِلْمَشَايِخِ تَعْوِيْلَ عَلَيْكَ كَمَا وَذَكَرَ بَاقِيْهَا. وَهِيَ سِتَّةٌ وَعِشُرُوْنَ بَيْتًا.

199 ـ يَحْيَىٰ بْنُ مُقْبِلِ (١) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَرَكَةَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عَبْدِالسَّلاَمِ

فِي «تَكْمِلَةِ المُنْذِرِيِّ» وَلاَ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» فِي وَفَيَاتِ هَـٰذِهِ السَّنَةِ؟! 235 ـ وَعَالِبُ بنُ ثَعْلَبِ بنِ جَعفَرِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ السَّرَّاجِ، أَبُوالرِّضَا بنُ أَبِي

233 \_ وعالِب بن تعلب بن جعفر بن احمد بن الحسين بن السُرَّاج، ابوالرَّضا بن ابي المُعَالِي ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ، وَقَالَ: هُو مِنْ بَيتِ الحَدِيْثِ، حَدَّثَ هُو وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ.

يَقُونُ الفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِينَ - عَفَااللهُ عَنهُ -:

تَقَدَّمَ ذِكْرُ جَدِّهِ جَعْفَرِ بنِ السَّرَّاجِ (ت: ٥٠٠هه) فِي كَلاَمِ المُؤَلِّفِ ابنِ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ

تَعَالَىٰ - وَذَكَرْتُ فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ وَلَدَاهُ ثَعْلَبًا وَغَالِبًا، أَبَاالرِّضَا، نَقْلاً عَنِ «المَشْيَخَةِ

تَعَالَىٰ - وَذَكَرْتُ فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ وَلَدَاهُ ثَعْلَبًا وَغَالِبًا، أَبَاالرِّضَا، نَقْلاً عَنِ «المَشْيَخَةِ

البَعْدَادِيَّةِ» لِلحَافِظِ السِّلَفِيِّ، هُو ابن أَخِيْهِ أَخَذَ اسْمَ عَمِّهِ وَلَقَبِهِ. أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَة

لِلْمُنْذِرِيِّ (١/٧٧١)، وَيُراجَعُ: المُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/١٥٦)، وفِيهِ: «قَالَ

لِلْمُنْذِرِيِّ (١/٧٧١)، وَيُرَاجَعُ: المُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/١٥٦)، وفِيهِ: «قَالَ
عَبْدُاللهِ بنِ الخَبَّازِ: تُوفِقِي سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَلَسْتُ مِن قَوْلِ عَبْدِاللهِ عَلَىٰ

يُقَةٍ؛ لِكَثْرَةٍ وَهْمِهِ».

## (١) ١٩٩ ـ أَبُوطَاهِرِ بنُ الصَّدْرِ (١٧ ٥-٨٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (٤٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١١١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٠٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٦)، وَمُجْمَعُ الآدَابِ وَيُرَاجَعُ: مَشْيَخَةُ النَّعَالِ (٩٠) وَالتَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٦٣)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (١/ ٤٩٤)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢٥١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٨٨)، وَشَذَرَاتُ =

ابْنِ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ علِيٍّ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ ابْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّجَّادِ بْنِ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ (١) التَّيمِيُ الفُرَشِيُّ، البَغْدَادِيُّ، الحَرِيْمِيُّ (٢)، أَبُوطَاهِرِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، المَعْرُوفُ بِ «ابْنِ الصَّدْرِ». وَهُولَقَبُ عَبْدِالوَاحِدِ المَذْكُورِ فِي نَسَبِهِ. وَيُعْرَفُ المَعْرُوفُ بِ «ابْنِ الصَّدْرِ». وَهُولَقَبُ عَبْدِالوَاحِدِ المَذْكُورِ فِي نَسَبِهِ. وَيُعْرَفُ أَيْضًابِ «ابْنِ الأبيضَ». وُلِدَ فِي شَعْبَانَ سَنةَ سَبْع عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِع مَنْ ابْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي بَكْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي مَنْصُورٍ القَزَّازِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَنَاظَرَ فِي حِلَقِ الفُقَهَاءِ، وَحَدَّثَ. قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ، وَنَاظَرَ فِي حِلَقِ الفُقَهَاءِ، وَحَدَّثَ. قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: كَتَبْتُ عَنْهُ. وَكَانَ ثِقَةً. قَالَ : وَتُوثُونِي الْفُقَهَاءِ، وَحَدَّثَ. قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: وَتَعْفِي مَنْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ وَتَعْفِي وَعَلْ المُنْذِرِيُّ فِي الْمُنْ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِ «ابَابِ حَرْبِ». وَقَال المُنْذِرِيُّ : وَكَانُ لِقَوْمُ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْوَلُومُ فِي الْمُنْ الْوَلَوْلُ الْمُنْ الْحَوْرُ وَيُ فِي كَتَابِ «الرَّدَعلَى المُتَعْصِّبِ العَنِيْدِ المَانِع مِنْ ذَمَّ يَزِيْدَ» حَدَّثِنِي أَبُوطَاهِرِ بْنُ الصَّدْرِ الفَقِيْهِ: أَنَّ

الذَّهَبِ (٤/ ٩٢٩٢) (٢/ ٤٧٩). وفي (ط): «عبيدالملك». تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ: مُقْبِلِ
ابنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٥٦هـ). وَعَمَّهِ سَلاَمَةَ بنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٥٨هـ). وَسَيَأْتِي بِإِذْنِ اللهِ تعَالَىٰ
اسْتِدْرَاكُ وَلَدَيْهِ: عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ يَحْيَىٰ بنِ مُقْبِلِ (ت: ٥٠٥هـ) وَعَبْدِالخَالِقِ بنِ يَحْيَىٰ بنِ
مُقْبِلِ (ت: ٢١٠هـ) فِي مَوْضِعَيْهِمَا. وَحَفِيْدَتُهُ: بَرَكَةُ بِنْتُ عَبْدِالخَالِقِ. ذَكَرَهَا الحَافِظُ
الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (١/ ورقة: ١٦٥) وَلَمْ يَذْكُرُ وَفَاتَهَا، نَذْكُرُهَا مَعَ أَبِيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ
تَعَالَىٰ. وَمِن ذَوِي قَرَابَتِهِ: عَبْدُالمَلِكِ بنُ عَبْدِالسَّلامِ بنِ عَبْدِالمَلِكِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ السَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ السَّلامِ بنِ السَّلامِ بنِ السَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ السَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ السَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ عَبْدِالسَّدِ بنِ عَبْدِالسَّدِي فِي فَي مُعْجَمِهِ (١/ ورقة: ٢٥٥هـ). ذَيْل تَارِيْخِ بَعْدَادَلا بنِ النَّجَادِ (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>١) في (ط): «عَبْدِاللهِ».

 <sup>(</sup>٢) في (ط): «الجَريمي» وَكَذْلِكَ هِي فِي (أ) وَصُحِّحَتْ عَلَىٰ هَامِشِهِ.

هَاذَا الشَّيْخُ - يَعْنِي عَبْدَالمَعِيْثِ الحَرْبِيِّ - (١) زَوَّجَ رَجُلاً، فَقَالَ لَهُ: زَوَّجْتُكَ بِحَقِّ وَكَالَتِي بِنْتُ أَخِي فُلاَنٍ قَالَ الفَقِيهُ: فَلَقِيْتُ المُتَزوِّجَ فَقُلْتُ لَهُ: مَاانْعَقَدَ لَكَ عَقْدٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَكَ قُرْبَانَ المَرْأَةِ؛ لأَنَّ أَبَاهَاذِهِ المَرْأَةِ لَهُ أَرْبَعُ بَنَاتٍ، وَهَاللَهُ مَا سَمَّىٰ المُزَوَّجَةَ. فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ عدم فَهْمِهِ لِلْفِقْهِ (٢).

يسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٨٧ه هـ):

236 - إِبْرَاهِيْمُ بِنُ بِرَكَةَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ طَاقَوَيْهِ، أَبُوإِسْحَاقَ الأَزَجِيُّ البَيِّعُ الدِّيْرِ عَاقُولِيُّ ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (١٦٢١) وَ قَالَ: «وَكَانَ يَذْكُو أَنَّ لَهُ نَسَبًا بِالإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبِلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ» وَلَمْ يَكُنْ مَحْمُودَ السِّيْرَةِ فَقَد ذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالمَرْضِيِّ فِي دِيْنِهِ، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الحَمْرَ. أَخْبَارُهُ فِي: مُعْجَمِ ابنِ خَلِيلٍ (وَرَقَة: ١٦٤)، وَالتَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (١٦٢١)، وَالتَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (١٦٢١)، وَالمَحْتَمِ اللهُ عَلَىٰ حَنْبِلِيَّةِ وَالمُحْتَمَ اللهُ عَلَىٰ حَنْبِلِيَّةِ الإسلامِ (٢٦٢)، وَمِمَّا يَدِكُ عَلَىٰ حَنْبِلِيَّةِ وَالمُحْتَمَ اللهُ مَن المَعْرَادُهُ فِي المَصَادِرِ المَعْلَةِ الحَنَابِلَةِ، وَدَفْنِهِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْب» وَهِيَ مِن مَدَافِنِهِمْ وَلَمْ يُنْسَبْ فِي المَصَادِرِ إِلَىٰ مَذَهْ بِمَقْبَرَةِ «بَابٍ حَرْب» وَهِيَ مِن مَدَافِنِهِمْ وَلَمْ يُنْسَبْ فِي المَصَادِرِ إِلَىٰ مَذْهَبِ آخَرَ، هَلَذِه مُجْتَمِعَةٌ رَجَّحَتْ أَنَّهُ مِنْهُم؛ لِذَا السَّتَدْرَكُتُهُ.

237 \_ وَأَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ مَوْهوْبِ الجَوَالِيْقِيُّ، أَبُوالعَبَّاسِ، حَفِيْدُ الشَّيْخِ الإِمَامِ العَلَّمَةِ اللَّعَلَّمَةِ اللَّعَلَّمَةِ اللَّعَلِيَّةُ شَابًا» تَقَدَّمَ العَلَّمَةِ اللَّعَوِيِّ الكَبِيْرِ أَبِي مَنْصُوْرٍ. قَالُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: «اخْتَرَمَتْهُ المَنِيَّةُ شَابًا» تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيْهِ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٧٥هـ) وَعَمَّه إِسْمَاعِيْلُ (ت: ٥٧٥هـ) ذَكْرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَذَكر المُؤلِّفُ جَدَّهُ أَبَامَنْصُوْرٍ مَوْهُوْبَ بنَ أَحْمَدَ (ت: ٥٤٠هـ)=

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِالمُغِيثِ بن زُهَيْرِ الحُرْبِيِّ (ت: ٥٨٣هـ).

لا يَلْزَمُ مِنْ هَــٰذِهِ عَدَمُ فَهْمِهِ لِلْفِقْهِ، بَلْ هُو سَهْوٌ مِنْهُ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ، وَيَلْزَمُ مِنهَا أَنَّ ابنَ الجَوْزِيِّ مُتَتَبِّعٌ لِسَقَطَاتِ الشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ، حَرِيْصٌ عَلَىٰ نَشْرِهَا؟! غَفَرَ اللهُ لَهُمَا، وَعَفَا عَنَا وَعَنْهُمَا.

# ٢٠٠ نَصْرُبُنُ مَنْصُورِ (١) بْنِ الحَسَنِ بْنِ جَوْشَنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ

فِي مَوضِعِهِ. أَخْبَارُ أَحْمَدَ فِي التَّكمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ١٦٤)، وإِنبَاهِ الرُّوَاهِ (١/ ٣٠)، والوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٣٨/١). وَسَيَأْتِي ابنُهُ مَوْهُوْبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ إِسْحَلَقَ (ت: ١٦٥هـ) وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ إِسْحَلَقَ (ت: ١٦٥هـ) وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ إِسْحَلَقَ (ت: ١٦٥هـ) وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ إِسْحَلَقَ (ت: ١٦٥هـ) فِي مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الاستِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

238 ـ وَعَبْدُاللهِ بِنُ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلاَنِي، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَ أَكْبَرَ أَوْلاَدِ الشَّيخِ، سَمِعَ هِبَةَ اللهِ بِنَ الحُصَيْنِ، وَأَبَاغَالِبِ بِنَ البَّنَّاءِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ حَدَّثَ، وَلَمْ يَكُنْ الشَّيخِ، سَمِعَ هِبَةَ اللهِ بِنَ الحُصَيْنِ، وَأَبَاغَالِبِ بِنَ البَنَّاءِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ حَدَّثَ، وَلَمْ يَكُنْ مُشْتَغِلاً بِالعِلْمِ». أَخْبَارُهُ فِي: المُخْتَصرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٤٩)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ مُشْتَغِلاً بِالعِلْمِ (١/ ١٥٢)، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٢٦٧).

239 - مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوعَبْدِاللهِ الرَّاذَانِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ. قَالَ الحَافِظُ النَّهَبِيُّ: «كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ المَشَايِخِ». أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ النَّهَبِيُّ: «كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ المَشَايِخِ». أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ الحَسَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ فِي وَقَيَاتِ سَنَةِ (٢٥٦هـ). وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ الحَسَنِ بنِ جَعْفَرٍ (ت: ٤٩٤هـ). أَمَّا هَلْذَا المُسْتَدْرَكُ هُنَا فَأَخْبَارُهُ فِي النَّهُ مُحَمَّدَ بنَ الحَسَنِ بنِ جَعْفَرٍ (ت: ٤٩٤هـ). أَمَّا هَلْذَا المُسْتَدْرَكُ هُنَا فَأَخْبَارُهُ فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَىٰ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَىٰ اللهُ المُعْلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## (١) ١٩٥ - نَصْرُ بِنُ مَنْصُورٍ النُّمَيْرِيُّ (الشَّاعِرُ) (١٠٥-٨٨٥هـ):

أَخبَارُهُ فِي: مُختَصِرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةَ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٤٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٨)، وَمُخْتَصَرِهِ (الدُّرَّ المُنَفَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٨)، وَمُخْتَصَرِهِ (الدُّرَّ المُنَفَّدِ» (٣/ ٢٩٦). وَيُرَاجَعُ: خَرِيْدَةُ القَصْرِ (قِسْمُ شُعَرَاءِ العِرَاقِ» (٣/ ٢/ ٢٥٥)، ومُعْجَمُ ابنِ خَلِيْل (وَرَقَة: ٣٦١)، وَمُعْجَمُ الأُدْبَاءِ (١٩ / ٢٢٢)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٧٠)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَقِيَاتِ النَّقَلَةِ (١٠ / ١٧٠) وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ وَالرَّوْضَتَيْن (٢/ ٢١١)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَقِيَاتِ النَّقَلَةِ (١٠ / ١٧٠) وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٥/ ٣٨٣)، وَمَجْمَعُ الأَدَابَ لابنِ الفُوطِيِّ (٤/ ٣١٤) فِي ترَجَمَةِ ابْنِهِ عِيْسَىٰ، وَسِيرُ (٥/ ٣٨٣)، وَمَجْمَعُ الأَدَابَ لابنِ الفُوطِيِّ (٤/ ٣٨)) وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ =

أَثَالِ<sup>(۱)</sup> ابْنِ وَرْدِ<sup>(۲)</sup> بِنِ عَطَّافِ بْنِ بِشْرِ بْنِ جَنْدَلِ بْنِ عُبَيْدِ الرَّاعِي بْنِ الحُصَيْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَنْدَلِ بْنِ عُبَدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوازِنِ بْنِ مَنْصُوْرِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ (٣) بْنِ الْجَارِثِ بْنِ عَيْمَ وَالْمُوْمِقُةَ (٣) بْنِ مَعْصَعَةَ ابْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوازِنِ بْنِ مَنْصُوْرِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ (٣) بْنِ مَعْصَعَةَ ابْنِ مُضَرِ بْنِ نِزَادٍ ، النَّمَيْرِيُّ (٥) ، الأَدِيْبُ الشَّاعِرُ ، أَبُو المُرْهِفِ ، قَيْسِ بْنِ عَيْلاَنَ (٤) بْنِ مُضَرِ بْنِ نِزَادٍ ، النَّمَيْرِيُّ (٥) ، الأَدِيْبُ الشَّاعِرُ ، أَبُو المُرْهِفِ ،

= (٣/٣١)، وَنَكْتُ الهِمْيَانِ (٣٠٠)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢/٣٥)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/٣)، وَالنَّهَايَةُ (٢/ ٢٩٧)، وَمَرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٤٨٥). والنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (١١٨/٦)، وَشَدَّرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٩٧) (٢/ ٤٨٥). وَابْنَهُ: كَمَالُ الدِّينِ عِيْسَىٰ بنُ نَصْرِبنِ مَنْصُورٍ (ت: ٩٥هـ) نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْارَكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وأُمُّهُ: نَبْتَةُ بِنْتُ سَالِمٍ بنِ مَالِكِ، صَاحِبِ «رَحَبَةِ الشَّامِ» بنِ بَدْرَانَ بنِ مُقلِّدِ بن مُسَيِّبِ بنِ رَافِع بنِ مُقلَّدِ العُقَيْلِيِّ، وَالدُهَاوَأَهْلُ بَيْتِهِ مِن أُمَرَا وَالعَرَبِ بِ «الشَّامِ» وَتَحَرَّفَتْ «نَبْتَةُ »فِي سِيرِأَعْلامِ النُبَلاءِ إلىٰ «بَنَّة» وَقَالَ عَنْ وَالدِهَا ابنُ صَاحِبِ «المَوْصِلِ».

(١) في (ط): «ثال» وَالتَّسْمِيَةُ بِـ «أَثَالِ» وَ «أَثَالَةَ » كَثِيرٌ عِنْدَ العَرَبِ، قَالَ الشَّاعِرُ: يُؤَرِّقُنِي أَبُو حَنَشِ وَطَلْقٌ وَعَمَّارٌ وَآوِنَـة أَثَالاَ

(٢) في خَرِيْدَةِ القَصْرِ «وَرْدِ» وفِي أُصُولِهَا الخَطِّيَّةِ: «وزر» وَصَحَّحَها المُحَقِّقُ عَفَا الله عنْهُ
 وغَفَرَ لَهُ ـ عَنْ «وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ». وَمِنَ الجَائِزِ أَنَّ مَا فِي «الوَفَيَاتِ» هُوَ الخَطَأُ.

(٣) في (ط): «حصفة».

(٤) كَذَا؟ وَإِنَّمَا هُو «قَيْسُ عَيْلاَن» وفِي (ط): «غَيْلاَن» وَنَسَبَهُ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ فِي «مُعجم الأُدْبَاء» «العَيْلاَنيُّ» وَهِي نِسْبَةٌ غَرِيْبَةٌ، إِنْ كَانَ نَسَبَهُ إِلَى «عَيْلاَن» مِنْ «قَيْسِ عَيْلاَن»؛ لأنَّ المَشْهُوْرَ أَنْ يُنْسَبُ إِمَّا إِلَىٰ قَبِيْلَتِهِ فَيُقَالُ: «النُّمَيْرِيُّ» أَوْ إِلَىٰ جِذْمِهِ فَيُقَالُ: «النَّمَيْرِيُّ» أَوْ إِلَىٰ جِذْمِهِ فَيُقَالُ: «القَيْسِيُّ». هَاذَا المَشْهُوْرُ، أَمَّا النِّسْبَةُ إِلَى العَجْزِ فَغَرِيْبٌ قَلِيْلٌ فِي هَاذِهِ القَبِيْلَةِ خَاصَّةً. (٥) جَدُه الأَعْلَىٰ عُبَيْدٌ بنُ حُصَيْنِ المَعْرُوفِ بِ «الرَّاعِي» شَاعِرٌ، أُمَوِيُّ، مَشْهُورٌ، وَكَانَ سَيِّدًا، وَإِنْمَا قِيْلَ لَهُ «الرَّاعِي» لِجَوْدَة وَصْفِهِ الإِبلِ؛ لِذٰلِكَ يُقَالُ: «رَاعِي الإِبلِ النُّمَيْرِيُّ» وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ فِي «الاشْتِقَاق» (١٧٩)، لُقِّبَ بِذٰلِكَ لِبَيْتٍ قَالَهُ. وَكَانَ الرَّاعِي يُفَضِّلُ الفَرَزْدَقَ ابنُ لُكَ لِبَيْتٍ قَالَهُ. وَكَانَ الرَّاعِي يُفَضِّلُ الفَرَزْدَقَ = ابنُ دُرَيْدٍ فِي «الاشْتِقَاق» (١٧٩)، لُقِّبَ بِذَلِكَ لِبَيْتٍ قَالَهُ. وَكَانَ الرَّاعِي يُفَضِّلُ الفَرَزْدَقَ = ابنُ دُرَيْدٍ فِي «الاشْتِقَاق» (١٧٩)، لُقِّبَ بِذَلِكَ لِبَيْتٍ قَالَهُ. وَكَانَ الرَّاعِي يُفَضِّلُ الفَرَزْدَقَ =

..........

عَلَىٰ جَرِيْرٍ، بَلْ إِنَّهُ هَجَا جَرِيْرًا بِقَصِيْدَةٍ عُرِفَتْ بِـ «الدَّامِغَةِ» (دِيْوَانُهُ: ٢١٣)، فَهَجَاهُ جَرِيْرٌ هِجَاءً مُرًّا مُقْذِعًا، بِقَصِيْدَةٍ مِنْهَا البَيْتُ السَّائِرُ المَشْهُوْرُ عَلَىٰ الأَلْسِنَةِ.

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرِ فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا وَقَدْ عَدَّهُ ابنُ سَلاَم فِي الطَّبَقةِ الأُوْلَىٰ مِنْ فُحُولِ الإِسْلاَمِيِّين، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الأَصْمَعِيُّ ذٰلِكَ. وَتُوُفِّي سَنَةَ (٩٩هـ). أَخْبَارُهُ فِي: الأَغَانِي (١٢٨/٢٠)، وَالمُوْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ وَالشُّعْرِ وَالمُخْتَلِفِ وَالْمَتَقِي مِنْ شَعْرِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَقَدِ اهْتَمَّ بِشِعْرِ الرَّاعِي كُلُّ مِنَ الأَصْمَعِيِّ (ت: ٤١٥هـ) وَاللَّمْتَقِي مَن شِعْرِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَقَدِ اهْتَمَّ بِشِعْرِ الرَّاعِي كُلُّ مِنَ الأَصْمَعِيِّ (ت: ٤٨١هـ) وَاللَمْتَقِي مَن شَعْرِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَقَدِ اهْتَمَّ بِشِعْرِ الرَّاعِي كُلُّ مِنَ الأَصْمَعِيِّ (ت: ٤٨٢هـ) وَالله وَلَيْ المُتَعْرِيُّ (ت: ٤٨٤هـ) وَتَعْلَبُ (ت: ٤٣١هـ) وَالْبَاهِلِيِّ (ت: ٤٨١هـ) وَتَعْلَبُ (ت: ٤٨٣هـ) وَالْبَاهِلِيِّ (ت: ٤٨١هـ) وَتَعْلَلْ مُنْدُهُ أَبُوعَلِيِّ القَالِي (ت: ٣٥٠هـ) وَنَسَخَ دِيْوَانَ الرَّاعِي ابنُ دُرَيدِ (ت: ٣١٠هـ) وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ تَلْمِيْذُهُ أَبُوعَلِيٍّ القَالِي (ت: ٣٥٠هـ) وَنَسَخَ دِيْوَانَ الرَّاعِي ابنُ دُرَيدٍ (ت: ٣١٠هـ) وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ تَلْمِيْذُهُ أَبُوعَلِيٍّ القَالِي (ت: ٣٥٠هـ) فَلَعَلَّهُ أَدْخَلَهُ مَعَهُ إلىٰ «الأَنْدَلُسِ» لِذٰلِكَ رَوَاهُ ابنُ خَيْرِ الإشْبِيلِيُّ فِي فِهْرِسْتِهِ (٣٩٧).

وَلَمَّا لَمْ يَبِنْ أَثَرٌ لأَيِّ مَجْمُوعٍ مِنْ شِعْرِ الرَّاعِي، أَوْ رِوَايةٍ مِن رِوَايَاتِهِ المُسْنَدَةِ اهتَمَّ العُلْمَاءُ المُعَاصِرُونَ بِجَمْعِ شِعْرِهِ مِنَ المَصَادِرِ المُحْتَلِفَةِ، فَجَمَعَ أُسْتَاذُنَا مُحَمَّد نَبِيْهِ حِجَابِ كِتَابًا عَنْ حَيَاةِ الرَّاعِي وَشِعْرِهِ، وَطبع في القَاهرة سَنَةَ (١٩٦٣م) وَفِي سَنَةِ نَبِيْهِ حِجَابِ كِتَابًا عَنْ حَيَاةِ الرَّاعِي وَشِعْرِهِ، وَطبع في القَاهرة سَنَةَ (١٩٦٦م) وَفِي سَنَةِ (١٩٦٤م) جَمَعَ المُسْتَشْرِقُ الإِيْطَالِيُّ جُيوفَانِي أُومان شِعْرَ الرَّاعِي وَنُشِرَ فِي نابولي في مِجَلةٍ اسْتِشْرَاقِيَّة، وَفِي العَام نَفْسِهِ (١٩٦٤م) صَدَرَ بِ «دمشق» شِعْرُ الرَّاعِي النُّمَيْرِيِّ وَأَخبَارُهُ فِي مَجْمَعِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ جَمَعَهُ الدُّكُتُور ناصرالحَاني، وَرَاجَعَهُ عِزُالدِّين التَّنُوخِي. وَأَخبَارُهُ فِي مَخْمَعِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ جَمَعَهُ الدُّكُتُور ناصرالحَاني، وَرَاجَعَهُ عِزُالدِّين التَّنُوخِي. وَفِي سَنَةِ (١٩٦٦م) نَشَرَ المُسْتَشْرِقُ الإَيْطَالِيُّ السَّابِقُ الذَّكْرِ تَتِمَّةً لِمَا جَمَعَهُ مِنْ شِعْرِ وَفِي سَنَةٍ وَوُجِهَتِ انتقَادَاتٌ وَمَلْحُوظَاتٌ وَاسْتِدْرَاكَاتٌ عَلَىٰ طَبْعَةِ دمشق المَذْكُورَةَ الرَّاعِي . وَوُجِهَتِ انتقَادَاتٌ وَمَلْحُوظَاتٌ وَاسْتِدْرَاكَاتٌ عَلَىٰ طَبْعَةِ دمشق المَذْكُورَة ولائِهَا هِيَ الأَشْهَرُ - ؛ بِأَنْهَا لاَ تَغِي بِالغَرَضِ وَأَعَادَ الفَاضِلان الدُّكتور نُوري حَمُّودِي = لاَنْهَا هِيَ الأَشْهِرُ - ؛ بِأَنْهَا لاَ تَغِي بِالغَرَضِ وَأَعَادَ الفَاضِلان الدُّكتور نُوري حَمُّودِي =

وَ أَبُو الفَتْحِ أَيْضًا كَذَا نَقَلْتُ نَسَبَهُ مِنْ خَطِّ القَطِيْعِيِّ. وَقَالَ: أَمْلاَهُ عَلَيَّ (١)، وَقَالَ لِي: وُلِدْتَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ ثَالِثَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِمَائَةَ بِدِ الرَّافِقَةِ» بِقُرْبِ «رَقَّةِ الشَّامِ» (٢).

القَيْسِي، وَهِلال نَاجِي جَمْعَ شِعْرِ الرَّاعِي بِأُونَى مِن طَبْعَةِ دِمشقَ أَضَافَا إِلَيْهَا إِضَافَاتٍ كَثِيرةً مِنْهَا قَصَائِدُ كَامِلَةٌ عَنْ جُزْءٍ مَخْطُوْطٍ مِن «مُنْتَهَىٰ الطَّلَبِ. . . » لابنِ مَيْمُون وُجِدَ في جَامِعة «ييل» بِالوِلاَيَاتِ المُتَّحِدَّةِ الأَمرِيْكِيَّةِ، وَصَدَرَتْ طَبْعَتُهُمَا فِي المَجْمَع العِلْمِيِّ العِرَاقِيِّ سَنَةَ (١٤٠٠هــ،١٩٨٠م) وَبَعْدَهَا بِأَشْهُرِ سَنَةَ (١٤٠١هــ،١٩٨٠م) صَدَرَ بِـ «بَيْرُوت» «دِيْوَانَ الرَّاعِي»، جَمْعُ وَتَحْقِيْقُ المُسْتَشْرِقِ الأَلْمَانِيِّ رَايْنهرَت في بَيْرُوت وَكَانَتْ بَيني وَبَيْنَهُ مُرَاسَلَةٌ فَأَتْحَفَنِي بِهَا، مَعَ مَجْمُوعَةٍ من نَشَرَاتِهِ، قَابلتها بِالشُّكرِ، وَنَشَرَهُ المَعْهَدُ الأَلْمَانِيُّ لِلأَبْحَاثِ الشَّرْفِيَّةِ، وَتَتَبَّعْتُ الطَّبْعَتَيْنِ الأَخِيْرَتَيْن فَوَجَدْتُ الاسْتِدْرَاكَ عَلَيْهِمَا مُمْكِنًا، فَقَدْ وَقَعَ إِلَيَّ أَبَيَاتًا لَمْ تَرِدْ فِيْهِمَا، وَهَـٰكَذَا شَأْنُ الدَّوَاوِيْن المَجْمُوعَةِ، وَالكَمَالُ للهِ وَحْدَهُ. وَفِي مُقَدِّمَةِ طَبْعَةِ المَجْمَع العِلْمِيِّ العِرَاقِيِّ (ص ١٤) فَمَا بَعْدَهَا تَعْرِيْفٌ بِصَاحِبِنَا المُتَرْجَمِ هُنَا نَصْرِ بنِ مَنْصُوْرٍ ، وَجَمَعَا شِعْرَهُ ـ وَإِنْ كَانَ قَلِيْلاً \_ وَرَجَعَا إِلَىٰ كِتَابِنَا هَـٰذَا «الذَّيلَ عَلَىٰ طَبَقَاتَ الحَنَابِلة»، وَفَاتَهُمَا مَقْطُوْعَاتٌ لَهُ في تَرْجَمَةِ الوَزِيرِ عَوْنِ الدِّيْنِ يحْيَىٰ بنِ هُبَيْرَةَ (ت: ٥٦٠هـ)، وَفِي تَرْجَمَةِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلَانِيِّ (ت: ٥٦١هـ)، نَبَّهْتُ عَلَيْهَا هُنَاكَ وَاللهُ المُسْتَعَان. وَذَكَرَا وَلَدَهُ عِيْسَىٰ (ت: ٩٧ هــ) عَنْ تَلْخِيْصِ مَجْمَع الآدَابِ لابنِ الفُوَطِيِّ (ت: ٧٢٠هــ) وَلَم يَذْكُرَا أَنَّهُ كَانَ شَاعِرًا كَأَبِيْهِ، وَقَدْ أَوْرَدَ لَهُ ابنُ الفُوطِيِّ مَقْطُوعَةً في رِثَاءِ أَبِيْهِ، وَكُتِبَ عَنْ شِعْرِ الرَّاعِي رَسَائِل كَثِيْرَة لاَ يَتَّسِعُ المَقَامُ لِذِكْرِهَا. وَلا أَظُنُّ أَنَّ لِذِكْرِهَا هُنَا مَزِيْدَ فَائِدَةٍ.

<sup>(</sup>١) قَالَ العِمَادُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «خَرِيْدَةِ القَصْرِ»: «كَتَبَ لِي نَسَبَهُ بِإِمْلَائِهِ» وَعَنِ العِمَادِ فِي «وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ»، وَبَعْدَ «نِزَارٍ» فِيْهِمَا: «بنِ مَعَدَّ بنِ عَدْنَان» وَهَلْذَا مَعْلُومٌ.

<sup>(</sup>٢) الرَّقَّةُ: قَاعِدَةُ دِيَارِ مُضَرَ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ الْبُلْدَانِ (٣/ ٦٧). وَفِي سِيَرِ أَعْلام النُّبَلاءِ: =

كَانَ النَّمَيْرِيُّ مِنْ أَوْلاَدِ أُمَرَاءِ العَرَب، نَشاً بِالشَّام، وَحَالَطَ أَهْلَ الأَدَب، وَقَالَ الشَّعْرَ الفَائِقَ وَهُو مُرَاهِقٌ. وَأَصَابَهُ جُدَرِيُ وَلَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٍ ، فَضَعُفَ بَصَرُهُ (١) ، حَتَّىٰ كَانَ لاَ يَرَىٰ إِلاَّ مَا قَرُبَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَدِمَ «بَعْدَادَ» لِمُعَالَجَة بَصَرِه (٢) ، فَلَيْسَهُ الأَطِبَّاءُ مِنْهُ ، فَعَمِي ، فَأَقَامَ بِ «بَعْدَادَ» ، وَسَكَنَ بِ «بَابِ الأَزْجِ» (٣) ، فَكَفِظَ القُرْآنَ العَظِيْمَ . وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنِ ابنِ الحُصَيْنِ ، وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ، فَحَفِظَ القُرْآنَ العَظِيْم . وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنِ ابنِ الحُصَيْنِ ، وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ، وَعَبْدِ الوَهَّابِ الأَنْمَاطِيِّ وَأَبِي الحَسَنِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي مَنْصُورٍ القَزَّازِ ، وَعَبْدِ الوَهَابِ الأَنْمَاطِيِّ وَأَبِي الحَسَنِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي مَنْصُورٍ القَزَّازِ ، وَيَحْدَى بْنِ حُبْشِ الفَارِقِيِّ ، وَأَبِي الحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ . وَبِ «الكُوفَقِ» مِنْ أَبِي الحَسَنِ وَعَيْرِهِمْ . وَبِ «الكُوفَقِ» مِنْ أَبِي الحَسَنِ وَيَحْدَى بْنِ حُبْشِ الفَارِقِيِّ ، وَأَبِي الْمَامِ أَحْمَدَ . وَقَرَأَ العَرَبِيَّةَ وَالأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي الحَسَنِ مَنْ عَبَرَةً وَالمَّ وَالْمَالِحِيْنَ . كَالشَّيْخ عَبْدِ القَادِرِ ، مَنْ الجَوَالِيْقِيِّ ، وَصَحِبَ العُلَمَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ . كَالشَّيْخ عَبْدِ القَادِرِ ، مَنْ الجَوَالِيْقِيِّ ، وَصَحِبَ العُلَمَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ . كَالشَّيْخ عَبْدِ القَادِرِ ،

<sup>«</sup>كَانَتْ لأَبِيْهِ قَلْعَةُ نَجْمٍ».

<sup>(</sup>١) في بَعْضِ المَصَادِرِ: ﴿ أَضَرَّ بِصِبَاهُ ».

<sup>(</sup>٢) في «سِيرِ أَعْلام النُّبَلاءِ»: «ثُمَّ احتَلَفَتْ عَشِيْرَتُهُ وَاخْتَلَّ نَظَامُهَا فَقَدم «بَغْدَادَ»...».

<sup>(</sup>٣) في «مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ» (مَخْطُوط) (ورقة: ٢٣١) أَنَّ مَنْزِلَهُ بِـ «قَرَاحِ ابنِ جَهِيرٍ» بـ «بَابِ الأزَج».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «غَيره» والصَّحِيْحُ المُثْبِتُ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةً الحَنْبَلِيُّ فِي إِكْمَالِ الإكمال (٢٦٢/٤): «أَمَّا غَبَرَةُ بِفَتْحِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ وَبِالبَاءِ المُعْجَمَةِ بِوَاحِدَةٍ وَالرَّاء أَيْضًا، فَهُوَ . . . وَأَبُوالحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ عَلَوِيِّ بِن غَبَرَةَ الحَارِثِيُّ الكُوْفِيُّ . . . وَهُو مُتَرْجَمٌ فِي سِيرِ أَعْلاَمٍ النُّبَلاء (٢٠/٣٣) وَزَادَ فِي نَسَبِهِ «مُحَمَّدًا» ثَالِثًا. وَقَالَ : «الهَاشِمِيُّ الحَارِثِيُّ . . . وَهُو مِنْ ذُرِّيَةِ ابنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَبِيْعَةَ بنِ الحَارِثِ . وَذَكَرَ وَفَاتَهُ سَنَةَ (٥٥٦هـ). وَيُرَاجَعُ: التَّوضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (٦/٢١٤)، وَالتَّبْصِيْرُ للحَافِظِ ابنِ حَجَرِ (٣/٨٣٨)).

وَغَيْرِهِ، وَمَدَحَ الخُلَفَاءِ وَالوُزَرَاءَ، وَلَهُ «دِيْوَانُ شِعْرٍ» حَدَّثَ بِهِ (١)، وَكَانَ فَصِيْحَ القَوْلِ حَسَنَ المُعَانِي، ذَا دِيْنِ وَصَلَاح، وَتَصَلَّبٍ فِي السُّنَّةِ.

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: مَنَعَ الوَزِيْرُ ابْنُ هُبَيْرةَ الشَّعَراءَ مِنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ بِمَجْلِسِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ النُّمَيْرِيُّ قَصِيْدةً سَمِعْتُهَا مِنْ لَفْظِ النُّمَيْرِيِّ، فَكَتَبَ الوَزِيْرُ عَلَىٰ رَأْسِهَا بِخَطِّهِ: لَوْ كَانَ الشُّعَرَاءُ كُلُّهُمْ مِثْلَهُ فِي دِيْنِهِ وَقَوْلِهِ لَمْ يُمْنَعُوا، وَإِنَّمَا عَلَىٰ رَأْسِهَا بِخَطِّهِ: لَوْ كَانَ الشُّعَرَاءُ كُلُّهُمْ مِثْلَهُ فِي دِيْنِهِ وَقَوْلِهِ لَمْ يُمْنَعُوا، وَإِنَّمَا عَلَىٰ رَأْسِهَا بِخَطِّهِ: لَوْ كَانَ الشُّعَرَاءُ كُلُّهُمْ مِثْلَهُ فِي دِيْنِهِ وَقَوْلِهِ لَمْ يُمْنَعُوا، وَإِنَّمَا يَقُو لُونَ مَا لاَ يَحِلُّ الإِقْرَارُ عَلَيْهِ، وَهُو فَالصَّدِيْقُ، وَمَا يَذْكُرُ يُو ْقَفُ عَلَيْهِ، وَهُو فَالصَّدِيْقُ، وَمَا يَذْكُرُ يُو ْقَفُ عَلَيْهِ، وَرُسُومُهُ مُثْوَلُهُ مُنْ النَّمَيْرِيُّ بِحَدِيْثِهِ وَشِعْرِهِ، وَلَمُ وَلَا تُنْمَيْرِيُّ بِحَدِيْثِهِ وَشِعْرِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ القَطِيْعِيُّ، وَغَيْرُهُ.

وَرَوَىٰ عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ مُقْبِلِ اليَاسِرِيُّ ، وَبَهَاءُ الدِّيْنِ عَبدُ الرَّحْمَانِ المَقْدِسِيُّ ،

(۱) رَوَاهُ عنه ابنُهُ عِيْسَىٰ كَمَا فِي مَجْمَعِ الآدَابِ(٤ / ٤١٣) وَفِي تَرْجَمَةِ إِبْراهِيْمَ بِنِ أَبِي بَكْرِ
أَجْمَدَ بِنِ حَسَّانَ البَغْدَادِيِّ المُقْرِيءِ ، عِمَادِ الدِّينِ أَبِي الفَضْلِ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (٢/٢) ،
قَالَ: "وَكَانَ يَرْوِي دِيْوَانَ الأَدِيْبِ نَصْرِ بِنِ مَنْصُورٍ النَّمَيْرِيِّ، قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: أَنْشَدَنِي لَهُ:
كُلَّمَا عَتَّقُوا عَلَيْكَ وَلاَمُوا عَصَفَ الوَجْدُ بِي وَلَجَّ الغَرَامُ
تَتَهَادَىٰ دُمُوعُ عَيْنِي لِذِكْرًا لِ كُلَّمَا انْبَتَّ بِالجُمَانِ النِّظَامُ

وَمنهَا:

غَيَّرَتْ حَالِي اللَّيَالِي وَهَلْ حَالَ لُّ عَلَيْهَا مَعَ اللَّيَالِي دَوَامُ أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعتَمِدُ -: هَاذِهِ الأَبْيَاتُ لَمْ تَرِدْ فِي تَرْجَمَتِهِ وَشِعْرِهِ فِي مُقَدِّمَةِ دِيْوَانِ الرَّاعِي الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ سَابِقًا. وَفِي تَرْجَمَتِهِ سَالِمِ بِنِ مَنْصُورٍ ، أَبُوالغَنَائِمِ العَرَبَانِيِّ فِي تَكْمِلَةِ المُنْذِرِيِّ (٢/ ١٣٥) قَالَ: «وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي المُرْهِفِ نَصْرِ بِنِ مَنْصُورٍ النُّمَيْرِيِّ بِشَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ». وَابْنُ الدُّبَيْتِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ خَلِيْلِ(١) وَغَيْرُهُمْ.

وَتُونُفِّيَ يَومَ الثُّلَاثَاءِ عِشْرِيْنَ مِنْ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عِنْدَ الشَّهَدَاءِ، رَحِمَهُ اللهُ، وَمِنْ شِعْرِهِ \_ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَذْهَبِهِ وَاعْتِقَادِهِ؟ فَأَنْشَدَ \_:

أُحِبُّ عَلِيًّا وَالبَّتُونُ وَوُلْدَهَا وَلاَ أَجْحَدُ الشَّيْخَيْنِ حَقَّ التَّقَدُّمِ وَأَبْرَأُ مِنْ وَلاَءِ ابْنِ مُلْجِمِ وَأَبْرَأُ مِنْ وَلاَءِ ابْنِ مُلْجِمِ وَأَبْرَأُ مِنْ وَلاَءِ ابْنِ مُلْجِمِ وَيُعْجِبُنِي أَهْلَ الحَدِيثَ لِصَدْقِهِمْ فَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ سِواهِمْ بمُنْتَمِي وَيُعْجِبُنِي أَهْلَ الحَدِيثَ لِصَدْقِهِمْ فَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ سِواهِمْ بمُنْتَمِي وَقَدْ رَوَىٰ البَيْتُ الثَّالِثُ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ. وَمِنْ شِعْرِهِ - وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّ السَّيْفِ ابْنِ المَجْد الحَافظ -:

سَبَرْتُ شَرَائِعَ العُلَمَاءِ طُرًّا فَلَمْ أَرَ كَاعْتِقَادِ الحَنْبَلِيِّ فَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ سِرًّا وَجَهْرًا تَكُنْ أَبَدًا عَلَىٰ النَّهْجِ السَّوِيِّ هُمُ أَهْلُ الحَدِيْثِ وَمَا عَرَفْنَا سِوى القُرْآنِ وَالنَّصِّ الجَلِيِّ وَمَا عَرَفْنَا فَيْهِ:

وَكَفَىٰ مُؤْذِنًا بِاقْتِرَابِ<sup>(٢)</sup> الأَجَلْ شَبَابٌ تَـوَلَّىٰ وَشَيْبٌ نَـزَلْ

<sup>(</sup>۱) جَاءَ فِي مُعْجَمِ يُوْسُف بنِ خَلِيْلٍ: ورَقَة (۲۳۱): "أَخْبَرَنَا أَبُوالمُرْهَفِ نَصرُ بنُ مَنْصُوْرِ ابنِ الحَسَنِ بنِ جَوْشَنِ بنِ مَنْصوْرِ بنِ حُمَيْدِ النُّمَيْرِيُّ، الأَدِيبُ بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِـ "بَغْدَادَ" بِمَنزِلِهِ بِـ «قَرَاحِ جَهِيْرٍ» بِـ «بَابِ الأَزَجِ» قُلْت لَهُ: أَخْبَرَكُمُ القَاضِي أَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي بنِ مُحَمَّدٍ البَرَّازُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وأَنْتَ تَسْمَعُ، فَأَقَرَّ بِهِ . . . » .

<sup>(</sup>٢) في (د): «بإقراب» وَصُحِّحَتْ علىٰ الهَامِشِ قِرَاءَة نُسخة أُخرىٰ.

وَمَوْتُ اللَّدَاتِ(۱)، وَهَلْ بَعْدَهُ إِذَا ارْتَحَلَتْ قُرَنَاءُ الفَتَىٰ هُوَ المَوْتُ لاَ مُحْتَمَىٰ (٢) لِلْنَّفُوْ إِذَا صَالَ كَانَ سَوَاءً عَلَيْ فَيَاوَيْحَ نَفْسِي أَمَا تَرْعَوِيْ وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا:

أَذَاعَتْ بِأَسْرَارِيَ الأَدْمُعُ جَزِعْتُ لِمَا أَعْتَزَّ مِنْ بَيْنِهِمْ جَزِعْتُ لِمَا أَعْتَزَّ مِنْ بَيْنِهِمْ تَوَّلُوا فَمَا قَرَّ لِي بَعْدَهُمْ وَأَقْسِمُ لاَ حِلْتُ عَنْ عَهْدِهِمْ أَأَخْبَابَنَا هَلْ لِعَصْرٍ مَضَىٰ كَأَنَّ عَلَىٰ كَبِدِي بَعْدَكُمْ كَأَنَّ عَلَىٰ كَبِدِي بَعْدَكُمْ وَلَيْ مُقْلَةٌ مُنْذُ فَارَقْتُكُمْ وَلِيْ مُقْلَةٌ مُنْذُ فَارَقْتُكُمْ يُؤرِّقِي أَرَاهُ يُؤرِّقِ أَرَاهُ يُؤرِّقِ أَرَاهُ أَرْاهُ أَرْاهُ أَرْاهُ أَرَاهُ أَرَاهُ أَرَاهُ أَرَاهُ أَرَاهُ أَنْ أَرَاهُ أَلَاقًا أَلَاهُ أَلَا أَنْ أَرَاهُ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَاقًا أَلَاهُ أَلَى الْمُؤْلِقُ أَلَى الْمُؤْلِقُ أَلَا أَنْ أَلَاهُ أَلَا أَلَاقًا أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَا أَلَاهُ أَلَا أَلَا أَلَاهُ أَلَاقًا أَلَا أَلَا أَلَاقًا أَلَا أَلَاقًا أَعَالَاقًا أَلَاقًا أَلَ

بَقَاءٌ يُوَمِّلُهُ مَنْ عَقَلْ عَلَىٰ عَقَلْ عَلَىٰ عَقَلْ عَلَىٰ عَكَمِ رَيْبِ المَنُوْنِ ارْتَحَلْ سِ مِنْ خَطْبِهِ بِالرُّقَىٰ وَالحِيلُ لهِ مَنْ عَزَّ مِنْ كُلِّ حَيٍّ وَذَلَّ وَقَدْ ذَهَبَ العُمْرُ إِلاَّ الأَقَلَ وَقَدْ ذَهَبَ العُمْرُ إِلاَّ الأَقَلَ

غَدَاةَ استَقَلُّوا وَمَا وَدَّعُوا وَمَا كُنْتُ مِنْ مُؤْلِمٍ أَجْزَعُ فُؤَادٌ، وَلاَ جَفِّ لِي مَدْمَعُ وَفُواْ لِيَ بِالعَهْدِ أَوْ ضَيَّعُوا لَنَا وَلَكُمْ بِاللَّوىٰ مَرْجِعُ مِنَ الشَّوْقِ نَارُ غَضًا تَسْفَعُ إِذَا هَجَعَ النَّاسُ لاَ تَهْجَعُ مِنْ نَحْوِ أَوْطَانِكُمْ يَلْمَعُ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «اللَّذَات» وَأَشْكَلَتْ عَلَىٰ نَاسِخِ (د) فَأَسقَطَهَا فيما يَظْهَرُ. وَفِي (أ) كَمَا هُوَ مُثْبِتٌ، وَكَتَبَ نَاسِخُ الأَصْلِ فِي الهَامِش: «صَوابُهُ: «اللَّذَاتُ» بِفَتْحِ الدَّالِ المُهْمَلَةِ، مُثْبِتٌ، وَكَتَبَ نَاسِخُ الأَصْلِ فِي الهَامِش: «صَوابُهُ: «اللَّذَاتُ» بِفَتْحِ الدَّالِ المُهْمَلَةِ، جَمْعُ لَدَةٍ، أَيْ: الأَتْرَابُ. كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ، مُفْتِي الحَنَابِلَةِ بِـ«مَكَةَ المُشرَّفَةِ جَمْعُ لَدَةٍ، أَيْ: الأَمُورِ» وَمَاقَالَهُ صَحِيْحٌ. وَفِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ». «وَمَوْتٌ للذَّات»، كَذَا ضَبَطَهَا المُحَقِّقُ؟!

<sup>(</sup>٢) في (ط): «لا تَحْتَمِي».

وَكَمْ لِيَ مِنْ عَاذِلٍ فِيْكُمُ وَقَالَ: وَمِنْ شِعْرِهِ فِي الغَزَلِ:

وَلَمَّارَأَىٰ وَرْدًا بِخَدَّيْهِ يُجْتَنَىٰ أَقَامَ عَلَيْهِ حَارِسًا مِنْ جُفُوْنِهِ وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا:

يُزَهِّ دُنِي فِي جَمِيْعِ الأَنَا وَهَلْ عَرَفَ النَّاسُ ذُو نَهْيَةٍ (١) هُمُ النَّاسُ مَا لَمْ تُجَرِّبْهُمُ وَلَيْتَكَ تَسْلَمُ عِنْدَ البِعَا

يُطِيْلُ المَلاَمَ فَلاَ أَسْمَعُ

وَيُقْطَفُ أَحْيَانًا بِغَيْرِاخْتِيَارِهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ مُرْهَفًا مِنْ عِذَارِهِ

م قلَّهُ إِنْصَافِ مَنْ يُصْحَبُ
فَأَمْسَىٰ لَهُ فِيْهُمُ مَرْغَبُ
وَطُلْسُ الذِّتَابِ(٢) إِذَا جُرِّبُوا
دِ مِنْهُمْ فَكَيْفَ إِذَا يَقْرُبُوا

٢٠١ - أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ (٣) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ، المُقْرِيءُ، أَبُو العَبَّاسِ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصرِ اللهِ (ورقة: ٤٣)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٩٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٩٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٧). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ خَليلٍ (١٨٨)، وَالتَّكْمِلَةُ لوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ١٨٠)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكِبَارِ (١/ ٥٦١)، وَتَارِيْخُ الإسلامِ (٢٩٢)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٣٥٠)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٣٥٢) (٢/ ٤٨٠).

- وابنُهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ، رَشِيْدُ الدَّيْنِ(ت: ٢٥٢ هـ)مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ، مِنْ شُيُوْخ الحَافِظِ الدِّمْيَاطِيِّ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «نَهْبَة» وَالنُّهْيَةُ: العَقْلُ.

 <sup>(</sup>٢) في (ط): «الذُّبَاب» وَ «طُلْسٌ» جَمعُ أَطْلَسَ صِفةٌ للذَّئبِ قَالَ الفَرَزْدَقُ:
 وَأَطْلَسَ عَسَّالٍ وَمَا كَانَ صَاحِبًا

<sup>(</sup>٣) ٢٠١ - أَبُوالعَبَّاسِ العِرَاقِي (؟ ـ ٥٨٨ هـ):

المَعْرُوفُ بِـ "العِرَاقِيِّ» نَزِيْلُ «دِمَشْقَ».

قَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ سِبْطِ الخَيَّاطِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الغَرْ الأَنْدَلُسِيِّ، وَمَهَرَ عَبْدِ الخَيْرِ الأَنْدَلُسِيِّ، وَمَهَرَ عَبْدِ الخَيْرِ الأَنْدَلُسِيِّ، وَمَهَرَ فِي عِلْمِ القِرَاءَاتِ. وَلَقِيَ المُهَذَّبَ بْنَ مُنَيِّرٍ (١) الشَّاعِرَبِ «حَلَبَ»، وَرَوَىٰ عَنْهُ.

وَقَدِمَ «دِمَشْقَ» سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ، فَسَكَنَهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ وَتَصَدَّرَ لِلإِقْرَاءِ تَحْتَ النَّسْرِ بِالجَامِع، فَخَتَمَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَأَمَّ بِمَسْجِدِ الخَشَّابِيْنَ (٢)، وأَقَامَ بِهِ سِنِيْنَ. قَالَ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ: كَانَ إِمَامًا فِي السُّنَّةِ، دَاعِيًا إِلَيْهَا، إِمَامًا فِي السُّنَّةِ، دَاعِيًا إِلَيْهَا، إِمَامًا فِي القِرَاءَةِ، وَكَانَ دَيِّنًا، يَقُونُ لُ: شِعْرًا حَسَنًا، وَشَرَحَ «عِبَادَاتِ الخِرَقِيِّ» بِالشَّعْرِ.

قُلْتُ: وَكَانَ مُتَشَدِّدًا فِي السُّنَّةِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَنَعَ الحَافِظَ عَبْدَالغَنِيِّ مِن الاجْتِمَاعِ بابْنِ عَسَاكِرِ الحَافِظِ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ، وَنَدِمَ الحَافِظُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَكَانَ يَقُونُ لُ: كَانَ عِنْدَنَا فِي «الحَرْبِيَّةِ» قَوْمٌ مِنَ المُتَشَدَّدِينَ يُسَمَّوْنَ: السَّبْعَة، وَكَانَ يَقُونُ : السَّبْعَة، لَا يُسَلِّمُونَ عَلَىٰ مَنْ سَلَّمَ لِ إِلَىٰ سَبْعَةٍ لَا يُسَلِّمُونَ عَلَىٰ مَنْ سَلَّمَ لِ إِلَىٰ سَبْعَةٍ لَا يَسَلَّمُونَ عَلَىٰ مَنْ يُعَيِّرُ الحَنَابِلَةَ بِالفَقْرِ وَقِلَّةِ المَنَاصِبِ.

وَرَوَىٰ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوَقَّقُ الدِّيْنِ، وَالبَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَنِ، وَابْنُ خَلِيْلٍ (٤).

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم التَّعْرِيْفُ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) الأعْلاَقُ الخَطِيْرَةُ «مَدِيْنَة دِمَشق» (١٠٣)، وَثِمَارُ المَقَاصِدِ (٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (ط): و (د): «شِيْعَة» وَيُصَحِّحُهُ مَا قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>٤) جَاءَ فِي «مُعْجَمِ ابنِ خَليلِ»: «أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدُ البَعْدَادِيُّ، المُقْرِيءُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِه (دِمَشْقَ) فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ قُلْتُ لَهُ....».

وَتُونُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً بِـ «دِمَشْقَ» وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِيْنَ، وَقَالَ الضِّيَاءُ: مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ سِتُّ وَسَبْعِيْنَ، وَهُو وَهُمٌ ؛ فَإِنَّ نَاصِحَ الدِّيْنِ بِنَ الحَنْبَلِيِّ ذَكَرَ أَنَّهُ زَارَ مَعَهُ «القُدْسَ» سَنَةَ سِتِّ وَسَبْعِيْنَ، أَوْ سَنَةَ ثَمَانٍ لِ الشَّكُّ مِنْهُ لِ وَذَكَرَ: أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِ، وَسَمِعَ سِتِّ وَسَبْعِيْنَ، أَوْ سَنَةَ ثَمَانٍ للسَّكُ مِنْهُ لِ وَذَكَرَ: أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِ، وَسَمِعَ مِنْ «بَعْدَادَ» لأَجْلِ زِيَارَةِ «القُدْسِ» وَلَمْ يُتَّفِقْ فِي زِيَارَةِ «القُدْسِ» وَلَمْ يُتَّفِقْ لِي زِيَارَةِ «القُدْسِ» وَلَمْ يُتَّفِقْ لِي زِيَارَةِ «القُدْسِ» وَلَمْ يُتَفِقْ

٢٠٢ عُبَيْدُ اللهِ (١) بنُ أَحْمَدُ (٢) (٣) بن عَلِي بنِ عليٌ (٣) بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلاَمَةِ السِّيْعِيُ (٤) البَغْدَادِيُّ، الوَرَّاقُ، المُحَدِّثُ، المُقْرِىءُ، الزَّاهِدُ، أَبُو جَعْفَرِ بنِ

<sup>(</sup>۱) في (ط)، و(أ)، و(ب)، و(هـ): «عَبْدُاللهُ»، وإِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُاللهِ، وَلَهُ أَخٌ اسْمُهُ عَبْدُاللهِ هُوَ وَالِدُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِاللهِ (ت: ٦١٣هـ) الآتي.

<sup>(</sup>٢) ٢٠٢ \_ أَبُوجَعْفَرِ بنِ السَّمِيْنِ (٢٣٥ \_٨٨٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُختصر الذَّيل عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٣)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢١٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَفْعَ : ذَيْل تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٢/ ١٩)، وَمَشْيَخَةُ النَّعَّالِ (٢٩٧/)، وَالتَّكْمِلَةُ للمُنْذِرِيِّ (١/ ١٧٥)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٨٩)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٠ ١)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٩٣) (٢/ ٤٨١)، وَسَبَقَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٠ ١)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٩٣) (٢/ ٤٨١)، وَسَبَقَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٠ ١هـ) وَسَيَأْتِي ابنُ أَخِيْهِ أَحْمَدُ بن عَبْدِاللهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٠ هـ).

<sup>(</sup>٣) ـ (٣) سَاقِط من (ط)، وَقَدْ أَكَّدَهَا النَّاسِخُ فِي نُسْخَةِ (و)، فَوَضَعَ فَوْقَهَا عَلاَمَةَ التَّصْحِيْحِ.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «السَّبْتِي»، تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «السِّيْبِ»، ذَكَرَ المُنْذَرِيُ فِي «التَّكْمِلَةِ» عِدَّةِ مَوَاضِعَ وَقَالَ: إِنَّهَا مِن قُرَىٰ «بَغْدَادَ». وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٣/ ٣٣٣) قَالَ: «وَهِيَ كَوْرَةٌ مِنْ سَوَادِ الكُوْفَةِ...».

أَبِي الْمَعَالِي بِنِ السَّمِيْنِ، نَزِيلُ «الْمَوْصِلَ» وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمَاتَةَ. وَسَمِعَ الْكَثِيْرَ مِنْ هِبَةِ اللهِ الْحَرِيْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالْبَاقِي، وَأَبِي مَنْصُوْرٍ الْقَرْازِ، وَعَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللهِ بِنِ عَبْدِالسَّلَامِ، وَأَبِي الْفَصْلِ الأُرْمَوِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْقَرْازِ، وَعَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللهِ بِنِ عَبْدِالسَّلَامِ، وَأَبِي الْفَصْلِ الأُرْمَوِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْكَرْخِيِّ، وَأَبِي الْفَلْآيَةِ، اللَّكَرْخِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ (١) بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وأَخِيْهِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ الطَّلَّايَةِ، وَعَيْرِهِمْ (٢). وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْكَثِيْرَ لِنَفْسِهِ وَلِلنَّاسِ، وَخَرَّجَ التَّخَارِيْجَ، وَحَدَّثَ بِالْكَثِيْرِ بِهِ بَغْدَادَ» وَ«الْمَوْصِلِ» وَكَانَ صَالِحًا، ثِقَةً، دَيِّنَا، صَدُوقًا، مِنْ أَهْلِ بِالْكَثِيْرِ بِهِ بَغْدَادَ» وَ«الْمَوْصِلِ» وَكَانَ صَالِحًا، ثِقَةً، دَيِّنَا، صَدُوقًا، مِنْ أَهْلِ اللَّهُ عِنْ الْعُشْرِ الْأَخِيْرِ اللَّهُ وَالصَّلَاحِ وَالنُّسُكِ، يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ. تُونُقِي فِي الْعُشْرِ الْأَخِيْرِ السَّهُ وَالصَّلَاحِ وَالنُّسُكِ، يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ. تُونُقِي فِي الْعُشْرِ الْأَخِيْرِ مِنْ مَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ الْمَوْصِلِ». وَدُونَ بِهِ "تَلْ تَوْبَةُ وَلَاللَهُ وَتَعَالَىٰ (٤).

٢٠٣ عَلِيْ بن مَكِيّ (٥) بنِ جَرَّاحِ بنِ عَلِيِّ بنِ وَرْخِزٍ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيهُ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «أَبِي الحُسَيْنِ».

<sup>(</sup>٢) ومِنْهُمْ: أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالقَادِرِ بنِ يُوسُفَ، وَأَخُوهُ عَبْدُالخَالِقِ بنُ عَبْدِالقَادِرِ بنِ يُوسُفَ، وَأَجُوهُ عَبْدُالخَالِقِ بنُ عَبْدِالقَادِرِ بنِ يُوسُفَ، وَأَبُوالحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ طِرَادِ الزَّيْنَبِيُّ، وَأَبُوالحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ طِرَادِ الزَّيْنَبِيُّ، وَأَبُوالحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ طَرَادٍ الزَّيْنَبِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ رَاهَوَيْهِ، وَأَبُوالعَبَّاسِ سَعِيدُ ابنُ أَحْمَدُ بن البَنَّاءِ. ذَكَرَهُمْ ابنُ النَّجَّارِ.

<sup>(</sup>٣) مُعجم البُلدان (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د).

<sup>(</sup>٥) ٢٠٣ ـ أَبُوالحَسَنِ بنُ وَرْخِزٍ: (؟ ـ ٨٨٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٤) وَالمَنْضَدِ»=

الزَّاهِدُ، أَبُوالحَسَنِ. تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ، وَأَبِي يَعْلَىٰ بنِ أَبِي خَازِمٍ (١)، وَبَرَعَ فِي الفِقْهِ، وَأَفْتَىٰ وَنَاظَرَ، وَكَانَ زَاهِدًا، عَابِدًا.

تُولُفِّي يَوْمَ حَادِي عِشْرِينَ صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْب».

٢٠٤ عَلِيْ بِنُ أَبِي العِزِ (٢) بنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البَاجِسْرَائِيُّ، الفَقِيهُ، الزَّاهِدُ،

= (١/ ٢٩٦). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (١٨٩/٤)، والشَّذَرَاتُ (٢٩٣/٤) (٢٩٣/٤) (٢٩٣/٤)

\_ابْنُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ (ت: ٦٢٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي.

\_ وَمِنْهُم: عَبْدُاللهِ بِنُ عَلِيٍّ (ت: ٦٧٤هـ) ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ» (١/ ورقة: ٢٥٢)، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتُهُ، وَهُوَ فِي المُنْتَخَبِ المُخْتَارِ (٧١)... وَغَيْرِهِ فِي وَفَيَاتِ السَّنَةِ المَذْكُورَةِ. وَقَالَ: أَخُو عَبْدِالرَّحِيْمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَالرَّحِيْمِ.

وَيَظْهَرُ أَنَّ أَخَاهُ عَبْدَالرَّحِيْمِ بنَ أَبِي القَاسِمِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مَكِّيٍّ (ت: ٧٠٠هـ) ذَكَرَهُ ابنُ الفُوَطِيِّ في مَجْمَع الآدَابِ (١/ ٢٢١) «عِزُّ الدِّين»، وَلَمْ يَذْكُرهُ المُؤَلِّفُ.

\_ وَمِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ: عَبْدُالرَّزَاقِ بنُ أَسْعَدَ بنِ مَكِّيٍّ بنِ وَرْخِرٍ البَغْدَادِيُّ المُحَدِّثُ (ت: ٦٨٢هـ) ذَكَرَهُ ابنُ مُفْلِحِ فِي المَقْصَدِ الأَرْشَد (٢/ ١٢١).

\_ وَابْنُهُ: عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ عَبْدِالرَّزَاقِ (ت: بَعد ٧٢٠هـ) \_ فِيمَا أَظُنُّ \_ ذَكَرَهُ ابنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (١/ ٢٣٣)، وَلَم يذْكُرْ وَفَاتَهُ، فَلَعَلَّهُ كَانَ حَيَّا زَمَنَ تَأْلِيْفِ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (١/ ٢٣٣)، وَلَم يذْكُرْ وَفَاتَهُ، فَلَعَلَّهُ كَانَ حَيَّا زَمَنَ تَأْلِيْفِ الكُوتَابِ، لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ نَذْكُرُهُ فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَضَبَطَ الدِّمْيَاطِيُّ (وَرْخِزًا) بِكَسْرِ الخَاءِ بِخَطِّ يَدِهِ .

- (١) تَأَخَّرَتْ هَانِهِ العِبَارةُ في (أ).
- (٢) ٢٠٤ ـ ابنُ أَبِي العِزِّ البَاجِسْرَائِيُّ (؟ ـ ٨٨٥هـ):

أَبُوالحَسَنِ، وَكَانَ يَسْكُنُ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَسَمِعَ الكَثِيرَ مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ، سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَكَانَ صَالِحًا، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، ذَا عِبَادَةٍ وَزُهْدٍ، جَمَعَ كِتَابًا فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ.

تُونِّقِي لَيْلَةَ (١) الْخَمِيسِ حَادِيْ عَشَرَ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالمُصَلَّىٰ بِ (بَابِ الحَلْبَةِ » وَدُفِنَ بِ (بَابِ حَرْبِ » رَحِمَهُ الله (٢) .

يُسْتَدُرَكُ علَىٰ المُؤَلِّفِ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (٨٨٥ هـ):

أخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرقَة: ٤٣)،
 وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٤١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/٣١٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضِّدِ»
 (١/ ٢٩٦). وَيُرَاجَعُ: الشَّذَرَاتُ (٦/ ٤٨٢) وفِيه (البَاجَرَافِيُّ).

<sup>(</sup>١) في (أ): «يوم» وَصُحِّحَتْ عَلَىٰ الهَامِشِ قِرَاءَة نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>٢) بَعْدهَا في (ط): «تَعالَىٰ».

<sup>240 -</sup> عَوْنُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ شُنيَفٍ البَغْدَادِيُّ، الدَّارْقَزِّيُّ، سَمِعَ مِنَ القَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالبَاقِي البَزَّازِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ عَبْدِالوَاحِدِ (ت: ٥٢٨هـ) وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ التَّرْجَمَةِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْل بَيْتِهِ.

<sup>241</sup> \_ وَسِتُ الدَّارِ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ عَلِيِّ الأَشْقَرِ، الحَرْبِيَّةُ، البَعْدَادِيَّةُ، يُعْرَفُ آلُ بَيْنِهَا بِـ «ابنِ البَرْنِيِّ» وَهُو بَيْتُ مَشْهُورٌ بِالعِلْمِ وَالرَّوَايَةِ. ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ بنُ المُظَفِّرِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ البَرْنِيُّ (ت: ٢٢٢هـ) نَذْكُرُ فِي هَامِش تَرْجَمَتِهِ المُظفَّرِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ البَرْنِيُّ (ت: ٢٢٢هـ) نَذْكُرُ فِي هَامِش تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِن أَهلِ بَيْتِهِ مِنَ السَّادَةِ العُلْمَاءِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>242</sup> ـ وَاشْتُهِرَ وَالِدُهَا عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ عَلِيٍّ بِالعِلْمِ ، قَالَ ابنُ نُقْطَةَ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٣٧٥)، حَدَّثَ عَنْهُ مُظَفَّرُ بنُ = (١/ ٣٧٥)، حَدَّثَ عَنْهُ مُظَفَّرُ بنُ =

# ٢٠٥ مُغْدِيُ بنُ خُتلِغِ (١) بنِ عَبْدِاللهِ الأَمِيْرِيُّ المُسْتَرْشِدِيُّ - نِسْبَةً إِلَىٰ

وَلَعَلَّ مِنَ الحَنابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ سَنة (٨٨ه هـ):

- فَارِسُ بِنُ أَبِي القَاسِمِ بِنِ فَارِسِ بِنِ أَبِي سَعْدٍ، البَغْدَادِيُّ الحَقَّارُ مِنْ تَلاَمِيذِ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ بِنِ أَبِي يَعْلَىٰ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ. أَحْبَارُهُ فِي: المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٥٩)، وَالتَّقْيِيْدِ (٢/ ٤٢٦)، وَالتَّكْمِلَةِ لِلمُنْذِرِيِّ (١/ ١٥٧).

\_ وَعَبْدُ الوَهَابِ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ أَبِي يَاسِرٍ عَبْدِ الوَهَابِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي حَبَّةَ الحَرَّانِيُّ، مِن تَلاَمِيْذِ القَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ بنِ أَبِي يَعْلَىٰ، وَهِبَةِ اللهِ بنِ الطَّبِرِ، وَمُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ المَرْرَفِيِّ. حَدَّثَ بِـ «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» بِـ «حَرَّانَ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ (٣٧٢)، وَالتَّـ كُمِلَةِ لِلْمُنْذِرِي (٢/ ٢١)، وَسِيَرِ أَعْلاَم النَّبُلاَءِ (٢ / ٢٢٧).

(١) ٢٠٥ ـ طُغْدِيُّ بنُ خُتْعِ (٣٤ ـ ٨٩ ـ ٨٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقة: ٤٣)، =

وَلاَءِ بَعْضِ الأُمَرَاءِ مِنْ وَلَدِ المُسْتَرْشِدِ ـ البَغْدَادِيُّ، المُقْرِىءُ، الفَرَضِيُّ، أَبُومُحَمَّدِ، المُحَدِّثُ، وَيُسَمَّىٰ (عَبْدَالمُحْسِن) أَيْضًا، نَزِيلُ «دِمَشْقَ».

وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمَائَةً. وَقَرَأَ القُوْآنَ بِالرِّوَايَاتِ العَشَرَةِ عَلَىٰ أَبِي الحَسَنِ البَطَائِحِيِّ، وَكَانَ رَبِيبُهُ فَأَحْسَنَ تَرْبِيتَهُ، وَأَسْمَعَهُ مِنَ الأَرْمَوِيِّ، وَابْنِ نَاصِرِ الحَافِظِ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ ابْنِ المَكِّيِّ، وَسَعِيدِ بِنِ البَنَّاءِ، وَأَبِي الوَقْتِ، وَأَبِي القَاسِمِ هِبَةِ اللهِ بِنِ الحَاسِبِ، ابنِ المَكِّيِّ، وَصَحِبَ أَبَا الفَضْلِ بِنَ نَاصِرِ الحَافِظَ، وَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمَ الحَدِيْثِ، وَأَصُونُ لَ السُّنَةِ، وَقَرَأَ الفَرَائِضَ عَلَىٰ أَبِي النَّجْمِ بِنِ القَابِلَةِ، وَبَرَعَ فِيْهَا حَتَّىٰ وَأَصُونُ لَ السُّنَةِ، وَقَرَأَ الفَرَائِضَ عَلَىٰ أَبِي النَّجْمِ بِنِ القَابِلَةِ، وَبَرَعَ فِيْهَا حَتَّىٰ وَأَصُونُ لَ السُّنَةِ، وَقَرَأَ الفَرَائِضَ عَلَىٰ أَبِي النَّجْمِ بِنِ القَابِلَةِ، وَبَرَعَ فِيْهَا حَتَّىٰ وَأَصُونُ لَ السُّنَةِ، وَقَرَأَ الفَرَائِضَ عَلَىٰ أَبِي النَّجْمِ بِنِ القَابِلَةِ، وَبَرَعَ فِيْهَا حَتَّىٰ وَأَصُونُ لَ السُّنَةِ، وَقَرَأَ الفَرَائِضَ عَلَىٰ أَبِي النَّجْمِ بِنِ القَابِلَةِ، وَبَرَعَ فِيْهَا حَتَّىٰ وَاللَهُ الْمُعَالِقَ إِلَىٰ الْمَامِا مُتَوَحِدًا، ثُمُّ الْتَقَلَ إِلَىٰ الدِمَشْقَ» وَسَكَنَهَا إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، وَحَدَّ بِ وَلَى عَنْهُ ابنُ خَلِيْلِ الحَافِظِ (١٠).

وَالْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٥٤٩)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣١٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ الْمُنْضَدِ» (٢٩٨/١). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: ١٦٠)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢٩٨/١)، وَتَارِيخُ الإِسْلامِ (٣٣٥)، وَالوَافِي (٢/ ١٨١)، وَتَارِيخُ الإِسْلامِ (٣٣٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١ ٢٨٨)، وَلَقَبُهُ «قُطْبُ الدِّينِ» وَتَقَدَّمَ فِي بِالوَفَيَاتِ (٢ / ٢٥٨)، وَلَقَبُهُ «قُطْبُ الدِّينِ» وَتَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ بنِ عسَاكِرِ البَطَائِحِيِّ (ت: ٢٧٥هـ) أَنَّ البَطَائِحِيَّ زَوْجُ أُمِّهِ، وَأَنَّهُ هُوالَّذِي رَبَّاهُ، وَسَمِعَ بِإِفَادَتِهِ، وَأَنَّهُ أَوْصَىٰ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَ طُغْدِيُّ يَخْدُمُهُ. كَمَا أَشَارَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ هُنَا.

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي «مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلِ»: «أَخْبَرَنَا أَبُومُحَمَّدٍ طُغْدُيُّ بنُ عَبْدِاللهِ الفَرَضِيُّ البَغْدَادِيُّ قَرَاءَةً عَلَيْنَا مِنْ لَفْظِهِ بِـ «دِمَشْقَ» فِي ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ اثْنَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ . . . » .

قَرَأْتُ بِخُطِّ نَاصِحِ الدِّيْنِ بِنِ الحَنْبَلِيِّ فِي حَقِّهِ: المُحَدِّثُ، الحَافِظُ، الفَرَضِيُّ، الزَّاهِدُ، كَانَ قَيِّمًا بِمَعْرِفَةِ البُخَارِيِّ، بِرِجَالِهِ وَأَلْفَاظِ غَرِيْبِهِ، وَشَرْحِ مَعَانِيْهِ، قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، وَسَمِعَ بِقَرَاءَتِي جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ، وَكَانَ قَيِّماً بِأُصُولِ السُّنَةِ، وَمَقَالَةِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَانَ مُتَعَبِّدًا، مُعْتَزِلاً لِلنَّاسِ، حَضَرَ مَعِي وَمَقَالَةِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَانَ مُتَعَبِّدًا، مُعْتَزِلاً لِلنَّاسِ، حَضَرَ مَعِي فَتْحَ البَيْتِ المُقَدَّسِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلاَدِ الدِّمَشْقِيِّيْنَ الحِسَاب، وَالفَرَائِضَ، وَكَانَ لاَ يُفَارِقُنِي إِلَىٰ أَنْ حَجَجْتُ سَنَةَ تِسْع وَثَمَانِينَ، وَرَجعْتُ مَنَ الحَجِّ فَوَجَدْتُهُ مَنْ أَوْلاَدِ الدِّمَشْقِيِّيْنَ الحِسَاب، مَنْ المُحَجِّ فَوَجَدْتُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ مِنْ أَوْلاَدِ الدِّمَشْقِيِّيْنَ الحِسَاب، وَالفَرَائِضَ، وَكَانَ لاَ يُفَارِقُنِي إِلَىٰ أَنْ حَجَجْتُ سَنَةَ تِسْع وَثَمَانِينَ، وَرَجعْتُ مَنَ الحَجِّ فَوَجَدْتُهُ مَاتَ وَرَجِمَهُ اللهُ وَ وَدُونَ فِي تُرْبَةِ عَمِّي عَبْدِالحَقِّ بِالجَبَلِ.

قُلْتُ: وَذَكَرَ المُنْذِرِيُّ: أَنَّهُ تُوفِّيَ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَمَانِينَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ اللَّبَيْثِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُمْ وَفَاتُهُ، وَذَكَرَ القَطِيْعِيُّ: أَنَّهُ بَلَغَهُمْ بِهِ بَغْدَادَ وَيْنَ مَوْتِهِ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَمَانِينَ فَيَكُونُ قَوْلُ ابنِ الحَنْبَلِيِّ: حَجَجْتُ سَنَةَ تِسْعِ فَيْهُ تَسْلِي فَيَكُونُ قَوْلُ ابنِ الحَنْبَلِيِّ: حَجَجْتُ سَنَةَ تِسْعِ فَيْهِ تَسَامُحٌ، وَمُرَادُهُ أَنَّهُ رَجَعَ مِنَ الحَجِّ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» سَنَةَ تِسْع، فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ، لَلْكِنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ أَنَّ أَوَّلَ سَنَةٍ حَجَّ سَنَةُ تِسْع وَثَمَانِينَ.

٢٠٦ - بَدَلُ بُن أَبِي طَاهِرِ (١) بِنِ شِيْر دَشَهْرَ بِنِ حَاكَاهُ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ اللهِ عَبْدَادَ». الفَقِيهُ، المُقْرِيءُ، أَبُومُحَمَّدٍ، نَزِيْلُ «بَغْدَادَ».

<sup>(</sup>١) ٢٠٦ بدَلُ الجِيْلِيُّ (؟ ٩٨٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرقة: ٤٣)، وَالمَنْضَدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٨٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣١٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَنْفَدِ» (١/ ٢٩٨) وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمهُ اللهُ تَعالَىٰ \_ مَصْدَرَهُ فِي هَاذِهِ التَّرْجَمَةِ؟! وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١/ ٢٥٣).

قَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي العَلاَءِ الهَمَذَانِيُّ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْح مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الصَّيْدَ لاَنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الخَطِيْبِ الكُشْمَيْهَنِيِّ المَرْوَزِيِّ وَتَفَقَّهَ بِـ "بَغْدادَ» عَلَىٰ ابنِ بَكْرُوْس، وَأَقْرَأَ النَّاسَ، وَحَدَّثَ، قَرَأَ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَاتِ الكَثِيْرَةِ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ الدُّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ القَاضِي أَبُوالعَبَّاسِ ابنُ الفَرَّاءِ، وَغَيْرُهُ. وَتُونُفِّي يَوْمَ الْخَمِيْسِ رَابِعَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْع وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، رَحِمَهُ الله (١).

٢٠٧ - مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ (٢) بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَصْبَهَ انِيُّ

(۱) في (ط) و (ج) و (د).

يُسْتَدرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٥٨٩هـ):

244 - شَمْسُ النَّهَارِ بِنْتُ أَبِي البَرَكَاتِ غَالِبِ بنِ كَامِلٍ البَغْدَادِيَّةُ، مِنْ بَيْتِ العِلْمِ وَالرُّوايَةِ ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَهْلِ بَيْتِهَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ عَمِّهَا (المُبَارِكِ بنِ كَامِلٍ ت: ٥٤٣هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلاَمِ (٣٣٥)، وَقَالَ: «رَوَتْ عَنْ أَبِي الحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي يَعْلَىٰ الفَرَّاءِ، تُوُفِّيَتْ فِي تَاسِعِ رَبِيعِ الآخِرِ. وَيُرَاجَعُ: التَكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٨٥)، دُوْنَ زِيَادَةً.

## ٢٠٧ \_ مُصْلِحُ الدِّين الجُوْرْتَانِيُّ (٥٠٠ \_ ٩٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقة: ٤٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٥١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣١٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٢٩٩). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ١٤٦)، وَالتَّقْيِيْدُ (١/ ٣/٣)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٠٤)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ١٢٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٤)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٥/ ٢٤٩)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ٢٥٦)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلام (٣٨٨)، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٧٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٢٠٨)، وَذَيْلُ =

الجُوْرْتَانِيُّ الحَمَّامِيُّ (١)، العَابِدُ، الأَدِيبُ، مُصْلِحُ الدِّينِ، أَبُوعَبْدِاللهِ، مِنْ أَهْل «أَصْبَهَانَ» وَ«جُوْرْتَانَ» مِنْ قُرَاهَا.

وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِمَائَةَ فِي رَجَبٍ، وَقِيْلَ: سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَلِي عَلِي الرَّجَاءِ.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: وَكَانَ فَقِيْهًا فَاضِلاً، كَامِلَ الْمَعْرِفَةِ بِالأَدَبِ، وَأَكْثَرُ أُ أُدَبَاءِ «أَصْبَهَانَ» مِنْ تَلاَمِذَتِهِ، وَكَانَ مُتَدَيِّنًا، حسَنَ الطَّرِيْقَةِ، صَدُوْقًا.

سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ الحَنْبَلِيُ (٢) بِه أَصْبَهَانَ » يَقُونُ لُ: كَانَ جَدِّي لأُمِّي مُحَمَّدُ ابنُ أَحْمَدَ الحَنْبَلِيُ المَعْرُوفُ بِه المُصْلِحِ » قَبْلَ عَقْدِ الثَّمَانِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ يَخْتِمُ التُرْآنَ فِي يَوْمَيْنِ ، فَلَمَّا جَاوَزَ الثَّمَانِيْنَ كَانَ يَخْتِمُ كُلَّ يَوْمٍ القُرْآنَ ، وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ بِاللَّيْلِ قِرَاءَةَ تَذَكُّرٍ وَتَفَكُّرٍ .

التَّقْيِيْدِ (١/٥٨)، وَالشَّذَارَتُ (٤/٤) (٣٠٤). وَمِنْ أَحْفَادِهِ: مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ
 بنِ أَحْمَدَ بنِ المُصْلِحِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ (ت: ١٣٢هـ) يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي
 الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) في (ج) و (ط): «ابن الحمامي».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(د): «الخَلِيلي» وَإِنَّمَا هُوَ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحمَّدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ الحَنْبَلِيُّ، يَكثر ابنُ النَّجَّارِ فِي «تَارِيْخِه» مِنَ العَزوِ إِلَيهِ، وَالإسْنَاد عَنهُ، وَهوَ نَفْسُهُ سِبْطَهُ المَذْكُورُ هُنَا، نَقَلَ ابنُ الفُوطِيِّ عَنْ «تَارِيْخِه» مِنَ العَزوِ إِلَيهِ، وَالإسْنَاد عَنهُ، وَهوَ نَفْسُهُ سِبْطَهُ المَذْكُورُ هُنَا، نَقَلَ ابنُ الفُوطِيِّ عَنْ «تَارِيْخِ ابنِ النَّجَّارِ» قَوْلَهُ: «قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ الحَنْبَلِيَّ بِـ «أَصْبَهَانَ» يَقُونُ لُ: كَانَ جَدِّي لأُمِّي المُصْلِحُ. . . . » .

أَوْقَاتِهِ، لَمْ تَكُنْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ إِلاَّ نَادِرًا \_ يَقُوْلُ: لَمَّا بَلَغَ مُصْلِحُ الدِّيْنِ عَقْدَالثَّمَانِيْنَ قَالَ: أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُمْهِلَنِي إِلَىٰ التِّسْعِيْنَ، وَأَنْ يوفِّقَنِي كُلَّ يَوْم خَتْمَةٍ، فَاسْتُجِيْبَتْ دَعْوتُهُ، فَكَانَ يَخْتِمُ كُلَّ يَوْم خَتْمَةٌ.

قَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ: وَسَمِعْتُ الحُسَيْنَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ أَحَمَدَ الحَمَّامِيَّ الحَنْبَلِيَّ يَقُونُ : قَامَ عَمِّي (١) \_ يَعْنِي: مُحَمَّدُ بِنَ أَحْمَدَ المُصْلِحَ \_ لَيْلَةً لِوُرْدِهِ قَبْلَ الوَقْتِ لِتَوْنُ وَ فَيْهِ لِوُرْدِهِ فِي سَائِرِ لَيَالِيْهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ النَّذِي كَانَ يَقُوهُ مُ فِيْهِ لِوُرْدِهِ فِي سَائِرِ لَيَالِيْهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ \_ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ \_ أَيُّهَا المُصْلِحُ، مَا أَسْرَعَ ما قُمْتَ اللَّيْلَةَ.

حَدَّثَ المُصْلِحُ بِهِ أَصْبَهَانَ» وَ «بَغْدَادَ» حِيْنَ قَدِمَهَا حَاجًا (٢) ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُو المَحَاسِنِ القُرَشِيُّ ، وَمَاتَ قَبْلَهُ لِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ ، وَالشَّرِيْفُ الزَّيْدِيُّ عَنْهُ أَمِنْ أَهْلِ «بَغْدَادَ» أَحْمَدُ البَنْدَنِيْجِيُّ ، وَيُوسُفُ بنُ سَعِيْدٍ المُقْرِيءُ (٣) وَغَيْرُهُمَا .

<sup>(</sup>١) لاَ أَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَمُّهُ وَوَالِدُهُ (مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ)؟! إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ يُسَمَّىٰ مُحَمَّدًا عَلَىٰ اسْمِ عَمِّهِ أَيْضًا، أَوْ هُو أَخُوهُ مِنْ أُمِّهِ؟! وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِ الحُسَيْنِ هَـٰذَا.

<sup>(</sup>Y) قَالَ ابنُ اللَّهَ بَيْئِيِّ : «قَدِم «بَغْدَادَ» حَاجًا، وَحَدَّثَ بِهَافِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِينَ وَخَمْسِمَا ثَقَ . . . » وَنَقَلَ ابنُ الفُوطِيِّ فِي «مَجْمَعِ الآدَابِ» عَنِ ابنِ النَّجَّارِ قَوْلَهُ: «قَدِم «بَغْدَادَ» طَالِبًا بِالحَجِّ فِي سَنَةٍ سِتُّ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَا ثَةَ وَلَمْ يُحَدِّثْ حَتَّىٰ عَادَ مِنَ الحَجِّ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ ، فِي سَنَةٍ سِتُّ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَا ثَةَ وَلَمْ يُحَدِّثْ حَتَّىٰ عَادَ مِنَ الحَجِّ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ ، فَحَدَّثَ بِاليَسِيرِ . . . » أَقُولُ \_ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ \_ : لَعَلَّ سَنَةَ «تِسْعِ» في «تَاريخ ابنِ فَحَدَّثَ بِاليَسِيرِ . . . » أَقُولُ \_ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ \_ : لَعَلَّ سَنَةَ «تِسْعِ» في «تَاريخ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ»، مُحَرَّفَة عَن «سَبْع» مِنَ النُّسَّاخِ، أَوْ هِيَ وَهُمْ مِنْهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ و لَكُمُ لَكُ فِي المُخْتَاجِ إِلَيْهِ» أَيضًا؟! . «المُخْتَاجِ إلَيْهِ» أَيضًا؟! .

 <sup>(</sup>٣) يُوسُفُ بنُ سَعِيْدِ بنِ مُسَافِرِ بنِ جَمِيْلِ المُقْرِىءُ ، البَغْدَادِيُّ ، البَنَّاءُ (ت: ٦٠١هـ). ذَكَرَهُ =

قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: سَمِعْتُ أَبَالبَرَكَاتِ بِنَ الرُّوَيْدَشْتِيِّ (١) بِه أَصْبَهَانَ» يَقُولُ: تُوفِّي مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الحَنْبَلِيِّ \_ يُعْرَفُ بِه الحَمَّامِيِّ» \_ أُسْتَاذُ الأَئِمَّةِ فِي يُومِ الأَرْبِعَاءِ ثَالِثَ عَشَرَ شَهْرَ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ تِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، قَالَ: وَذَكَرَ لَنَا سِبْطَهُ: أَنَّهُ دُفِنَ بِدَارِهِ ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَى «بَابِ دَرْيَةَ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: لَيْلَةَ الحَادِيْ عَشَرَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابنُ نُقْطَةَ، وَقَالَ: لَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ حَادِي عَشَرَ. قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَتُونُفِّيَ قَبْلَهُ بِيَسِيرٍ وَلَدُهُ أَبُوبَكْرِ أَحْمَدُ (٢)،

المُوَّلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ رَقم (٢٤٣) (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>۱) مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ "رُوَيْدَشْتُ» قَالَ فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (۸۹/۳): "رُوْذَدِشْتُ، وَيُقَالُ: رُوَيْدَشْتُ، وَيُقَالُ: رُوْدَشْتُ، كُلُّهُ لِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَىٰ "أَصْبَهَانَ» وَقَالَ ص(۱۱۹)

"رُزَيْدَشْتُ» بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَفَتْحِ ثَانِيهِ، ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ، وَدَالٌ مُهْمَلَةٌ، وَشِيْنٌ مُعْجَمَةٌ، وَتَاءٌ مُثَنَاةٌ مِنْ فَوْقِ: قَرْيَةٌ مِن قُرَىٰ "أَصْبَهَانَ» وَعَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِهَا يَشْتَمِلُ عَلَىٰ قُرَىٰ "أَصْبَهَانَ» وَعَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِهَا يَشْتَمِلُ عَلَىٰ قُرَىٰ وَقِدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا».

<sup>(</sup>٢) عَلَّقَ الدُّكْتُورُ بَشَّارُ مَعْرُوفٌ فِي هَامِشِ «التَّكمِلَةِ » عَلَىٰ نَصِّ المُؤَلِّفِ هَـٰذَا فَقَالَ: «هَـٰذَا النَّصُّ مُضْطَرِبٌ جِدًّا؛ ذٰلِكَ أَنَّ أَبَابَكْرٍ أَحْمَدَ هُوَ وَالِدُهُ وَلَيْسَ وَلَدَهُ، وَأَنَّ ابنَ رَجَبٍ أَوْرَدَ هَـٰذَا القَوْلَ فِي تَرْجَمَةِ الابْنِ فَكَأَنَّهُ قَصَدَهُ بِهِ، ثمَّ إِنَّ المُنْذِرِيَّ قَالَ هَـٰذِهِ المَقَالَةَ فِي تَرْجَمَةِ الابْنِ فَكَأَنَّهُ قَصَدَهُ بِهِ، ثمَّ إِنَّ المُنْذِرِيَّ قَالَ هَـٰذِهِ المَقَالَةَ فِي تَرْجَمَةِ الابْنِ . . . ».

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: الصَّحِيْحُ أَنَّ كَلاَمَ الحَافِظِ ابنِ رَجَبِ صَحِيْحٌ لاَ اضْطِرَابِ فِيهِ، وَأَنَّ أَبَابَكْرٍ أَحْمَدَ ابنُهُ لاَ أَبُوهُ. وَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ أَبَابَكْرٍ أَحْمَدَ بَعْدَ ذَلِكَ (١/ ٢١٣)، وَقَالَ: «وَكَانَتْ وَفَاتُهُ قَبْلَ وَفَاةٍ وَالِدِهِ بِيَسِيرٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا وَفَاةَ وَالِدِهِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ مِنْ هَاذِه السَّنَةِ» فَقَالَ: وَالِدُهُ، وَلَمْ يَقُل: وَلَدُهُ؟! فَكَيْفَ يَكُونُ أَبَاهُ؟!

وَكَانَ سَمِعَ سَعِيدَ ابنَ أَبِي رَجَاءٍ وَغَيْرَهُ. قُلْتُ: وَكَانَ يُلَقَّبُ أَمِيْنَ الدِّينِ. ٢٠٨ ـ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ (١) بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَلْحَةَ نَصْرِ بنِ أَحْمَدَ

يَقُولُ الفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ عَبُدُالرَّ حَمْنِ بنُ سُلَيْمَانِ العُنْيُمِيْنِ - عَفَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ -: إِنْ كَانَ الدُّكُتُورُ الفَاضِلُ بَشَّارٌ يَعْتَقِدُ أَنَّ أَبَابَكْرٍ أَحْمَدَ هُو وَالِدُ مُحَمَّدٍ لاَ وَلَدَهُ فَا لَوْلَىٰ بِالتَّخْطِئةِ المُنْذِرِيُ إِذَا، لاَ ابنُ رَجَبِ؟! وَكِلاَهُمَا عَلَىٰ صَوَابٍ، وَالمُخْطِيءُ هُو الدُّكُتُورُ، عَفَا اللهُ عَنهُ، وَسَامَحهُ، وجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا عَلَىٰ اجْتِهَادِ، ثُمَّ أَحَالَ الدُّكُتُورُ هُو الدَّكُتُورُ فِي «المُعْجَمِ» هُو بَشَّارٌ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدُ إِلَىٰ «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» وَالمَذْكُورُ فِي «المُعْجَمِ» هُو الذَّهَبِيِّ فَقَالَ: «وَفِيهِ أَضَافَ صَدِيقُنَا الدُّكْتُور بَشَّارِ عَوَّاد مَعْرُوف «مُعْجَمَ البُلْدَانِ» إِلَىٰ مَحَقَّدُ «تَارِيْخِ الْإِسْلامِ» لِلحَافِظِ مُحَمَّدٌ؟! لاَ أَحْمَدُ وَهَلِهِ أَضَافَ صَدِيقُنَا الدُّكْتُور بَشَّارِ عَوَّاد مَعْرُوف «مُعْجَمَ البُلْدَانِ» إِلَىٰ مُحَمَّدٌ وَفِيهِ أَضَافَ صَديقُنَا الدُّكْتُور بَشَّارِ عَوَّاد مَعْرُوف «مُعْجَمَ البُلْدَانِ» إِلَىٰ مَصَادِرِهِ فَوَهِمَ بِذَٰلِكَ ؛ لأَنَّ المَذْكُورَ فِي «المُعْجَم» هُو المُصْلِحُ مُحَمَّدٌ، وَالدُّ صَاحِبِ مَتَادِهِ وَعَلَىٰ اللهُ أَعْبَمِ لَى اللهُ عَبَمٍ المُعْلَى اللهُ أَعْبَمِ أَنْ المَدْكُورَ فِي «المُعْجَم» هُو المُصْلِحُ مُحَمَّدٌ، وَالدُ صَاحِبِ أَحْمَدَ». أقُولُ و وَعَلَىٰ اللهِ أَعْنَمِ أَنْ وَهُو المُعْلَى اللهُ أَعْبَولُ وَعَلَىٰ اللهُ أَعْبَمِ أَنْ المَعْلَودُ سَنَةَ (٤٠٤هـ) وَلَمْ يَعْنَى اللهُ خَيْرًا وَلَوْكَ وَلَمْ يُولِدِ المُصْلِحِ مُحَمَّدٍ (٤٠٤هـ) وَالصَّحِيحُ خَطَأً وَاضِعٌ مُ وَلَهُ يَعْفُو وَيُسَامِحُ وَلَمْ يُعْنَا اللَّهُ عَلَى الْفَلْولُ المَعْلَى اللهُ المَعْلَى اللهُ المَعْلَى اللهُ المَعْلَى اللهُ اللهُ عَنْ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المَعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ المَّامِ وَاضِعٌ ، وَالْمَامِ وَاضِعٌ ، وَالْمُ المَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### (١) ٢٠٨ - أَبُو عَبْدِاللهِ الإِشْكِينْذَابَانِيُّ (٢٨ه - ٥٩٠هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقَة: ٤٤)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٢٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣١٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٠١). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٣٣٧)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢١٣)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٣٧)، وَالعِقْدُ النَّمِيْنِ (٢/ ٥٢)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٢٣٧)، وَالعِقْدُ النَّمِيْنِ (٢/ ٥٢)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٣٠٤) (١/ ٤٩٧)، وَ(الإِشْكِيْذَبَانِيُّ) مَنْسُونِ إِلَىٰ «إِشْكِيْذَبَانَ» بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَالكَاف، =

ابنِ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ البَرْمَكِيُّ الهَرَوِيُّ الإِشْكِيْذَابَانِيُّ، المُحَدِّثُ، أَبُوعَبْدِاللهِ، وَيُقَالُ: أَبُوالفَتْح، نَزِيْلُ «مَكَّةَ»، وَإِمَامُ حَطِيْمِ الحَنَابِلَةِ بِهَا.

وُلِدَسنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ بِـ (هَمَذَانَ ) مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَأَبِي الفَضْلِ أَحْمَدَ بِنِ سَعْدِ بِنِ حِمَّانَ، وَأَبِي المَحَاسِنِ هِبَةِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ الفَضْلِ أَحْمَدَ بِنِ النَّحَاسِ، وَأَبِي المُعَمَّرِ مُحَمَّدِ بِنِ النَّحَاسِ، وَأَبِي المُعَمَّرِ مُحَمَّدِ بِنِ النَّحَاسِ، وَأَبِي المُعَمَّرِ بِنِ الفَاطِرِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وحَلْقٍ كَثِيْرٍ وَبِـ (مِصْرَ) مِنْ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ الفَاطِرِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وحَلْقٍ كَثِيْرٍ وَبِـ (مِصْرَ) مِنْ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ الهَاطِرِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وخَلْقٍ كَثِيْرٍ وَبِـ (مِصْرَ) مِنْ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ الهَاطِرِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وحَلْقٍ كَثِيْرٍ وَبِـ (مِصْرَ) مِنْ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ المَعَالِي بِنِ اللَّالَّةِ السِلَفِيِّ، وَحَدَّثَ بِـ (مَكَّةَ ) وَمَدَّثَ بِـ (مَكَّةَ ) وَمَدَّثُ بِـ (مَكَّةَ ) وَمُرْهِ، وَأَمَّ بِهَا فِي مَوْضِعِ وَرُعِمِ الطَّامِدِ فِي مَوْضِعِ السَّلَفِيِّ ، وَأَمَّ بِهَا فِي مَوْضِعِ الحَنَابِلَةِ سِنِيْنَ، وَحَدَّثَ عِنْهُ أَبُو الثَّنَاءِ (١) حَامِدُ بِنُ أَحْمَدَ الأَرْتَاحِيُّ .

قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ بِنُ الحَنْبَلِيُّ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، سَمِعْتُ مِنْهُ بِقِرَاءَتِهِ «جُزْءًا» بِهِ مَكَّةَ » وَكَانَ فِي عَزْمِي أَنْنِي أَدْخُلُ «اليَمَنَ» وَقَدْ هيَّأْتُ هَدِيَّةً لِصَاحِبِهَا مِنْ طَرَفِ «دِمَشْقَ» فَاسْتَشَرْتُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ: قَرَأْنَا هَاهُنَا جُزْءًا مِنْ أَنَا مِ فَجَاءَ فِيْهِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ عَلاَمَةُ قَبُولِ الحَجِّ: أَنَّ الإِنْسَانَ يَنْصَرِفُ

وَيَاءِ سَاكِنَةٍ، وَفَيْحِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَبَاءِ مُوحَدَةٍ، وَأَلْفٍ وَنُونِ، قَرْيَةٌ بَيْنَ «هَرَاةَ» وَ«بُوشَنْج» كَذَا في مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٢٣٧)، وَذَكَرَ صَاحِبَنَا المُتَرْجَمَ هُنَا. أَقُولُ .. وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ..: وَمِن تَلاَمِيْذِهِ عَالِمُ اليَمَنِ المَشْهُورُ بِـ «سَيْفِ السُّنَّةِ، أَبُوالحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ البُرَيْهِيُّ السَّكْسِكِيُّ الكِنْدِيُّ (ت: ٨٥ههـ) المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ فِي اسْتِدرَاكِنَا عَلَىٰ المُولِّفُ ، رَحمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) في (ط): «أَبُوالبَنَاءِ» تَحْرِيْفُ طِبَاعَةٍ. وَأَبُوالنَّنَاءِ المَذْكُوْرُ حَنْبَلِيٍّ (ت: ٦١٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِهِ أَحْمَدَ بن حَامِدٍ (ت: ٦٥٩هـ).

عَنْ «مَكَّةَ» غَيْرَ طَالِبٍ لِلْدُّنْيَا، فَزَهِدْتُ فِي «اليَمَنِ»، وَرَجَعْتُ عَنْ ذٰلِكَ العَزْمِ، قَالَ: وَذٰلِكَ سَنَةَ تِسْعِ وَتَمَانِيْنَ.

قَالَ المُنْذِرِيُّ: سَمِعَ مِنْهُ وَالِدِي سَنَةَ تِسْعِيْنَ. فَإِمَّا أَنَّهُ تُونُقِّيَ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ، أَوْ بَعْدَهَا بِيَسِيْرِ. قَالَ: وَ «الإِشْكِيْذَابَانِيُّ» بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، وَسُكُونِ السَّنَةِ، أَوْ بَعْدَهَا بِيَسِيْرِ. قَالَ: وَ «الإِشْكِيْذَابَانِيُّ» بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، وَسُكُونِ السَّنِ المُعْجَمَةِ، وَكَسْرِ الكَافِ، وَسُكُونِ اليَاءِ آخِرِ الحُرُوْفِ، وَفَتْحِ الذَّالِ الشِّيْنِ المُعْجَمَةِ، وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوحَدَّةٌ مَفْتُوْحَةٌ، وَبَعْدَ الأَلِفِ نُونٌ. وَذَكَرَهُ الفَاسِيُّ (۱) في «تَارِيْخِهِ»، وَقَالَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا. تُونِّي سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ بِهِ مَكَّةَ».

٣٠٩ و ذَكَرَ المُنْذِرِيُّ مِمَّنْ تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعِيْنَ : الشَّيْخُ الأَجَلُ أَبُوالحَرَم (٢)
 مَكِّيُّ بنُ نَابِتٍ ـ بالنُّونِ ـ بنِ زَهْرَةَ الحَنْبَلِيُّ الفَزَارِيُّ (٣) بِـ «مِصْرَ» لَيْلَةَ السَّابِعُ (٤)

 <sup>(</sup>١) هُو تَقِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَد الحَسَنِيُّ الفَاسِيُّ مُؤرِّخُ مكة (ت: ٨٣٢هـ). وَتَارِيْخُهُ «العِقْدُ الثَّمِيْنُ» سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَصَادِرِ التَّرْجَمَةِ .

<sup>(</sup>٢) ٢٠٩ ـ ابنُ نَابِتِ الفَزَارِيُّ (؟ ـ ٥٩٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَنْهَج الأَحْمَدِ (٣/ ٣١٦)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرُ المُنضَّدِ» (١/ ٢٩٩)، وَلَم يَرِ ذُفِي "المَقْصَدِ الأَرْشَدِ». وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٠٣)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٢٠). وفي (ط): "إِمَامُ الحَرَمِ»، وَأَبُو الحَرَمِ كُنْيَةٌ غَالِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُسَمَّىٰ بِـ «مَكِّي»، كَأْبِي حَفْصٍ لَعُمَرَ، وَأَبُو الحَسَنِ لِعَلِيِّ . . . وَأَمْثَالِهَا كَثِيرٌ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا هُنَا فِي الأُصُوْلِ كُلِّهَا، وَمِثْلُهُ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» وَ«مُخْتَصَرِهِ»، وفِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ، «الغضارِيُّ» وَ(الفَزَارِيُّ) مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «فَزَارَةَ» القَبِيْلَةِ المَعْرُوْفَةِ.

<sup>(</sup>٤) فِي التَّكْمِلَةِ: «وفِي لَيْلَة السَّادِسِ مِنْ رَبِيعِ الآخِرِ...». يُسْتَدُرِكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٠هـ):

<sup>245</sup> \_ جَاكِيْرُ الزَّاهِدُ، واسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ دَشَمِ الكُرْدِيُّ الحَنْبَلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ =

الذَّهَبِيُّ. مِنْ أَصْحَابِ الطُّرُقِ الصُّوفِيَّةِ، يَبْدُو أَنَّهُ فَارِغٌ مِن العِلْمِ، وَلِلْمُؤَلِّفِ كُلَّ الحَقِّ فِي إِسْقَاطِهِ، وَلَوْلاَ أَنِّي التَزَمْتُ الاسْتِدْرَاكَ عَلَىٰ المُؤَلِّف كُلَّ مَنْ نُسِبَ إِلَىٰ مَذْهَبِ فِي إِسْقَاطِهِ، وَلَوْلاً أَنِّي التَزَمْتُ الاسْتِدْرَاكَ عَلَىٰ المُؤَلِّف كُلَّ مَنْ نُسِبَ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ مَا ذَكَرْتُهُ. يُرَاجَعُ فِي أَخْبَارِهِ: المَنْهَجُ الأَحْمَدُ (٣/ ٣١٥)، وَمُخْتَصَرُهُ «الدُّرُ المُنْفَّدُ» (١/ ٢٩٨)، وفِيهما: «ابن رُسْتم» وَلَعَلَّهَا أَقْرَبُ إِلَىٰ الصَّوابِ، والعِبَرُ المُنْفَدُ (٣/ ٢٩٨)، وسِيرُ أَعَلام النَّبلاءِ (٢١/ ٢٦١)، ومِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٤٧١).

246 - وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِالقَادِرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوالفَرَجِ اليُوسُفِيُّ البَغْدَادِيُّ، مِنْ بَيْتِ (مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ) المَشْهُوْرِ بِالعِلْمِ وَالرِّوَايَةِ، أَجَازَ لَهُ جَدُّهُ، وَسَمِعَ مِنْ هِبَةِ اللهِ بِنِ الحُصَينِ، وَابِنِ الطَّبِرِ، وَقَاضِي المَارِسْتَانِ... وَرَوَىٰ عَنهُ ابنُ خَلِيْلٍ، مِنْ هِبَةِ اللهِ بِنِ الحُصَينِ، وَابنِ الطَّبِرِ، وَقَاضِي المَارِسْتَانِ... وَرَوَىٰ عَنهُ ابنُ خَلِيْلٍ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. أَخْبَارُهُ فِي: مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: ١٧٨) وَمَشْيَخَةِ النَّعَالِ كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. أَخْبَارُهُ فِي: مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: ١٧٨) وَمَشْيَخَةِ النَّعَالِ (١١٨)، وَالتَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢٠٢١)،

247 \_ وَعَبْدُالُوَاحِدِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ الْمَقْدِسِيُّ الْجَمَّاعِيْلِيُّ، وَالِدُ الإِمَامِ الْعَلَّمَةِ الْمَعْرُوْفِ بِـ «البُخَارِيِّ» وَالحَافِظِ الضِّيَاءِ، سَمِعَ بِـ «بَغْدَادَ» وَحَدَّثَ قَالَ ابنُهُ الضِّيَاءُ: قُتِلَ مَظْلُوْمًا. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخ الإِسْلاَم (٣٨٢).

248 - وَمُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَامِدٍ، أَبُوالَبَرَكَاتِ الصَّائِغُ الحَرْبِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلَامِ (٣٨٧)، قَالَ: «سَمِعَ بِإِفَادَةِ مُؤَدِّبِهِ أَبِي البَقَاءِ مُحَمَّدِ بِنِ طَبَرْزَدَ مِنْ عَلِيً ابنِ طِرَادٍ، وَأَبِي مَنْصُورِ بِنِ خَيْرُونَ، وَجَمَاعَةٍ، وَرَوىٰ عَنْهُ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ . . . » .

أَقُولُ - وعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: أَبُوالبَقَاءِ مُحَمَّدُ بنُ طَبَرْزَدِ (ت: ٥٤٢) وَأَخُوهُ عُمَرُ (ت: ٢٠٧هـ) حَنْبَلِيَّانِ، مُسْتَدْرَكَانِ علَىٰ المُؤَلِّفِ، سَبَقَ اسْتِدْرَاكُ مُحَمَّدٍ، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ عُمَرَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

249 ـ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ أَحْمَد، أَبُوبَكْرِ بِنُ أَبِي الحَسَنِ المَعْرُوفُ بِـ «ابنِ غَرِيْبَةَ» ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ عَلِيًّا (ت: ٥٧٨هـ) في مَوْضِعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وابْنُهُ مُحَمَّدٌ هَـٰذَا ذَكَرَهُ

مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

٢١٠ إِسَمَاعِيلُ بِنُ أَبِي سَغِدِ (١) بِنِ عَلِيٍّ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ شَاه شَاه النَّاءُ الأَصْبَهَانِيُّ ، المُحَدِّثُ أَبُو الحَسَنِ ، يُعْرَفُ بِ «طَاهِرِيتِه». سَمِعَ الكَثِيْرَ ، وَحَصَّلَ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَ بِ «بَغْدَادَ» قَدِمَهَا حَاجًّا حَنْ فَاطِمَةَ الجُوْزُ دَانِيَّةَ (٢) ،

الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في التَّكْمِلَةِ (١/ ٢٠٩)، وَقَالَ: «العَدْلُ» قَاضِي «المُحَوَّلِ»، وَلَمْ
 يُفَصِّلْ أَخبَارَهُ، وهُوَ فِي تَارِيْخ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ١٣٥)، وَالمُشْتَبَةِ (٤٥٧).

#### (۱) ۲۱۰ ـ طَاهِريته (؟ ـ ۹۱ م هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٤٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٦٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣١٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنْشَدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٦٨)، وَالمَخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٣٠١)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢١٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٣٠٩)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٠٩)، (٢/ ٢٠٥)، لَقَبُهُ: «طَاهرِنيه» بناء علىٰ ما جَاءَ في «الشَّذَرَات» وفي هامش «التَّكملة لوفيَاتِ النَّقَلَةِ» قَالَ مُحَقِّقُهُ الفَاضِلُ الدُّكْتُورُ بَشَارُ عَوَّاد: «فِي الذَّيلِ لابنِ رَجَبِ (طَاهِرِيته) بِالتَّاءِ ثالِثِ الحُرُوفِ، وَفِي «شَذَرَاتِ ابنِ العِمَادِ» (طَاهِرنية) بِتَقْدِيمِ النُّونِ، وَكُلُّهُ تَصْحِيْفٌ». أَقُولُ: \_ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ \_: المُصَحِيْفُ وَأَيْنَ التَّصْحِيْفُ وَأَيْنَ التَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المَّصْحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المُصَحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المُصَحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْوِيْفُ وَأَيْنَ المُصَحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المُصَحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْوِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحِيْفُ وَأَيْنَ المَصْوِيْفُ وَأَيْنَ المَصْوِيْفُ وَأَيْنَ المَصْوِيْفُ وَأَيْنَ المَصْحَفُ وَأَيْنَ الصَّورِيَةِ وَيَ «المَنْهَتِعِ الأَحْمَدِ»: «طَاهِرِيَّة».

(٢) «الجُورْدَانِيَّةُ» بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وسُكُونِ الوَّاوِ والزَّاي مَعًا، وفَتْحِ الدَّالِ المُهْمَلَةِ، وَبَعدَ الأَلِفِ نُونْ مَكْسُورَةٌ، نِسْبَةٌ إِلَىٰ «جُورْدُانَ» قَرْيَةٌ بِهِ أَصْبَهَانَ» كَذَا قَالَ ابنُ نَاصِرِ الدِّيْن الأَلِفِ نُونٌ مَكْسُورَةٌ، نِسْبَةٌ إِلَىٰ «جُورْدُانَ» قَرْيَةٌ بِهِ أَصْبَهَانَ» فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ فِي التَّوْضِيْحِ (٢/ ٥٣٧)، وَقَالَ: «مِنْهَا مُسْنِدَةُ «أَصْبَهَانَ» فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ ابنِ القَاسِمِ بنِ عَقِيْلِ الجُورْدُوانِيِّ حَدَّثَتْ بِهِ مُعْجَمَيْ الطَّبَرَانِيُّ» الكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ... وَذَكَرَ وَفَاتَهَا سَنَةَ (٤٢٤هـ). وَيُرَاجَعُ: سِيَرُ أَعْلامِ النُبَلاءِ (١٩ / ٤٠٥).

وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ البَغْدَادِيِّ (١) سَمِعَ مِنْهُ أَبُو الفُتُوْحِ بِنُ الحُصْرِيِّ، وَأَحْمَدُ بِنُ الْخُصْرِيِّ، وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، صَدُوْقًا، تُوفِّي فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٢١١ - عَبْدُالمُؤْمِنِ بِنُ عَبْدِالْغَالِبِ (٢) بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَاهِرِ بِنِ خَلِيْفَةَ بِنِ مُحَمَّدٍ البنِ حَمْدَانَ الشَّيْبَانِيُّ البَغْدَادِيُّ الورَّاقُ، الفَقِيْهُ، أَبُومُحَمَّدٍ.

وُلِدَ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ، ذَكَرَهُ القَطِيْعِيُّ عَنْهُ. وَسَمِعَ بِهِ بَغْدَادَ» مِنَ القَاضِي أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالبَاقِي، وَأَبِي القَاسِمِ بِنِ السَمَرْ قَنْدِيِّ وَابْنِ الطَّلَّايَةِ، وَأَبِي العَاسِمِ بِنِ السَمَرْ قَنْدِيِّ وَابْنِ الطَّلَّايَةِ، وَأَبِي الحَسَنِ، وَأَبِي بَكْرِ ابْنَي (٣) الزَّاغُونِيِّ، وَالأُرْمَوِيِّ، وَابْنِ الطَّلَّايَةِ، وَأَبِي الحَسَنِ، وَأَبِي بَكْرِ ابْنَي (٣) الزَّاغُونِيِّ، وَالأُرْمَوِيِّ، وَسَمِعَ مِنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ الدُّبَيْئِيِّ، وَقَالَ: كَانَ لَهُ صَلَاحٌ، وَدِيْنٌ وَافِرٌ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الدُّبَيْئِيِّ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٤)، والمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥١) وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣١٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٠١)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ (١/ ٣٠١)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (١/ ٣٠٢)، وَالتَّكْمِلَةُ لُووَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٣٤)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَتَارِيْخُ الْإِسْلام (٦٩)، وَالشَّذَارَتُ (٤/ ٣٠٧) (٥/ ٢٠٥).

قَال ابنُ النَّجَّارِ : «مِنْ أَهْلِ «النَّصْرِيَّةِ» ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ الجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ «بَغدَادَ». . . وسَمِعَ مِنْهُ أَصْحَابُنَا ، وَتُونُقِيَ قَبْلَ طَلَبِي للحَدِيْثِ .

 <sup>(</sup>١) مُحَدِّنَةٌ، بَغْدَاديَّةٌ، أَصْبَهَانِيَةٌ مَشْهُوْرَةٌ (ت: ٥٣٩هـ). أَخْبَأْرَها في: العِبَر (١٠٩/٤)
 وَالنُّجُوْمِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) ٢١١ - أَبُومُ حَمَّدِ بنُ عَبْدِ الغَالِبِ (١٧ هـ ٩١ هـ):

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ابن».

وَابْنُ خَلِيْلِ الحَافِظُ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ: (أَثَنَا) الإمَامُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُ المُؤْمِنِ الفَقِيْهُ الحَنْبَلِيُّ، وَأَجَازَ لِمُحَمَّدِ بنِ يَعْقُوْبَ بنِ أَبِي الدِّيْنَةِ (٢).

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: تُوُفِّيَ فِي ذِي الَحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيَّ ابنُ شَرِيْكِ، أَنَّهُ تُوفِقِي لَيْلَةَ العِيْدِ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ. قُلْتُ: وَكَذَا ذَكَرَ المُنْذِرِيُّ أَنَّهُ تُوفِقِي يَوْمَ عَرَفَةَ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ. قُلْتُ: وَكَذَا ذَكَرَ المُنْذِرِيُّ أَنَّهُ تُوفِقِي يَوْمَ عَرَفَةَ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ. وَخَذَا ذَكَرَ المُنْذِرِيُّ أَنَّهُ تُوفِقِي يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَامِنَ ذِي وَخَذَكَرَ ابنُ النَّجَارِ عَنِ ابْنِ الدَّبِيْتِيِّ: أَنَّهُ تُوفِقِي يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَامِنَ ذِي وَخَذَكَرَ ابنُ النَّجَارِ عَنِ ابْنِ الدَّبِيْتِيِّ: أَنَّهُ تُوفِقِي يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَامِنَ ذِي الحَجَّةِ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ، وَعَنْ غَيْرِهِ: أَنَّهُ دُونَ بِهِ بَابٍ حَرْبٍ». الحِجَّةِ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ، وَعَنْ غَيْرِهِ: أَنَّهُ دُونَ بِهِ بَابٍ حَرْبٍ».

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِالذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٢٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٢٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٠١). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٣٥)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٤/ ٣٠٧)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٧٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٠٧) (٦/ ٢٥٠).

\_ وابنُهُ عَبْدُاللهِ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ هِلاَ لِ (ت: ٦٤٥هـ) نَذْكُرُهُ في مَوْضِعِه مِنَ الاسْتِدْرَاكِ ﴿ وَابنُهُ عَبْدَادَ ﴾ وَاسْتَوْطَنَهَا ، = ﴿ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . قَالَ الحَافِظُ ابنُ النَّجَّارِ عَنِ المُتَرْجَمِ : «قَدِمَ «بَغْدَادَ» وَاسْتَوْطَنَهَا ، =

<sup>(</sup>۱) نَصُّهُ فِي «مُعْجَمِهِ»: «أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالمُؤْمِنِ بنُ عَبدِالغَالِبِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ طَاهِرِ بنِ خَلِيْفَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ الشَّيْبَانِيُّ، الوَرَّاقُ، الفَقِيْهُ الحَنْبَلِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بـ «بَغْدَادَ» قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ القَاضِي أَبُوبَكُر مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي . . . » .

<sup>(</sup>٢) في (ط) «الدِّبْيَة» وَصَوابُهُ: «الدِّيْنَةُ» وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: «الدِّيْنِيُّ» وَهُوَ مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ حَنْبُلِيَّةٍ نَتَحَدَّثُ عَنْهَا فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي الفَتْحِ (ت: ٢٥٢هـ) الآتِيَةُ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>٣) ٢١٢ - ابنُ هِلاَلِ الفَاخِراني (؟ - ٩٩١ هـ).

أَبُوالحَسَنِ، وَيُلَقَّبُ بِـ «مُعِيْنِ الدِّينِ» (١). ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ، فَقَالَ: تَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ عَبْدِالخَالِقِ، وَأَبِي الخُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ عَبْدِالخَالِقِ، وَأَبِي الفُتْحِ صَدَقَةِ بِنِ الحُسَيْنِ النَّاسِخِ، وَخَدِيْجَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ النَّهْرَ وَانِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ . وَهُو مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «الفَاخَرَانِيَّةِ»: قَرْيَةٌ مِنْ سَوَادِ «وَاسِطٍ» (٢).

تُوُفِّيَ فِي حَادِي عَشَرَ ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بـ (بَابِ حَرْبِ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٣).

٢١٣ - حَامِدُ بِنُ مُحَمَّدِ (٤) بِنِ حَامِدِ الصَّفَّارُ الأَصْبَهَانِيُّ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ،

وَقَراً القُرانَ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ . . . وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، مُتَدَيِّنَا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ الحَدِيْثَ، وَلاَ أَعْرِفُهُ، قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي القَاسِمِ عُبَيْدِاللهِ اللهِ اللهَبَارَكِ الشَّيْبِيِّ قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بنُ هِلاَلِ بنِ خَمِيْسِ الفَاخِرَانِيُّ الوَاسِطِيُّ: مُبْيَعْتُ دَوَاتُكَ مِنْ يَوْمَيْكَ فَاشْتَبَهَتْ عَلَىٰ الأَنَامِ بِبِلَوْرٍ وَمَرْجَانِ صَابِعَتْ فَوَاتُكَ مِنْ يَوْمَيْكَ فَاشْتَبَهَتْ عَلَىٰ الأَنَامِ بِبِلَوْرٍ وَمَرْجَانِ فَيَوْمُ حَرْبِكَ قَانٍ بِالدَّمِ القَانِي

<sup>(</sup>١) لَمْ يَرِدْ فِي «مَجْمَع الآدَابِ» لابنِ الفُوطِيِّ مَعَ مَنْ يُلَقَّبُ: «مُعِيْنُ الدِّيْنِ ۗ؟!.

<sup>(</sup>٢) لَمْ يَذْكُرْهَا يَاقُونْتُ فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ؟!

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ ابنُ النَّجَّارِ: ﴿ وَذَكَرَ عَبْدُ المُنْعِمِ بنُ أَبِي نَصْرِ البَاجِسْرَائِيُّ الفَقِيْهُ أَنَّهُ رَأَىٰ الفَاخَرَانِيَّ فِي المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ اللهُ بِك؟ قَالَ: احْتَرَمَنِي كَمَا يُحْتَرَمُ الفَاتَهَاءَ، وَأَذِنَ لِي أَنْ آكُلَ وَأَشْرَبَ، وَلاَ أَبُولُ وَلاَ أَتَغَوَّطُ »، وَعَبْدُ المُنْعِمِ البَاجِسْرَائِيُّ الفُقَهَاءَ، وَأَذِنَ لِي أَنْ آكُلَ وَأَشْرَبَ، وَلاَ أَبُولُ وَلاَ أَتَغَوَّطُ »، وَعَبْدُ المُنْعِمِ البَاجِسْرَائِيُّ (تَ : ٢١٢هـ) حَنْبَلَيٍّ ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) ٢١٣ \_ حَامِدُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَصْبِهَانِيُّ (؟\_؟):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣٥٢١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧١)، وَمُخْتَصَرِهِ: «الدُّرِّ المُنَضَّدِ»=

الإِمَامُ، نَجِيْبُ الدِّينِ (١)، أَبُوعِبْدِالله. سَمِعَ أَبَاهُ أَبَاجَعْفَرٍ مُحَمَّدَ (٢)، وَأَبَاطَاهِرٍ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي نَصْرِ الهَرَوِيَّ بِـ «هَاجِرٍ» (٣)، وَأَبَا الخَيْرِ البَاغْبَانِ، وَمَسْعُوْدًا الثَّقَفِيَّ

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تِعَالَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَلْنِ بنُ سُلَيْمَان العُنَيْمِين - عَفَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ -: وَكَلَامُ الحَافِظِ ابنِ نُقْطَةً يُفِيْدُ أَنَّ «هَاجِرًا» جَدُّهُ الأَعْلَىٰ، لاَ أَنّهُ لَقَبٌ لَهُ هُوَ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ. يُسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٩١ه ه -):

250 - ذَاكِرُ بِنُ كَامِلِ بِنِ أَبِي غَالِبِ الْحَقَّافُ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ الله - أَخَاهُ المُبَارَكَ بِنَ كَامِلِ (ت: ٥٤٣هـ) فِي مَوْضِعِهِ، وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ التَّرْجَمَةِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلاَ أَدْرِي كَيْفَ أَغْفَلَ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - ذِكْرَ أَخِيْهِ هَلْذَا، مَعَ أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ الحُقَّاظِ. قَالَ السَّافِظُ الذَّهَبِيُّ: «بَغْدَادِيُّ مَشْهُورٌ». وقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: «كَانَ صَالِحًا، مُتَدَيِّنًا، كَثِيْرَ الصَّمْتِ . . . » . أَخْبَارُهُ فِي التَّقييْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٢ ٢٦٨)، وَالتَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٢٤)، والمُحْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٢٦)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٠)، وَالسِّيرِ (٢٠/ ٢٠)، وَالعِبَرِ (٢/ ٢٠)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣٦/ ٢١)، وَالشَّذَرَاتِ (٢/ ٢٠)، وَالسَّيرِ (٢٠ / ٢٠).

251 \_ وَعَبْدُاللهِ بِنِ صَالِح بِنِ سَالِم بِنِ خَمِيْسٍ، أَبُومُحَمَّدِ الأَزَجِيُّ البَغْدَادِيُّ الخَبَّازُ، سَمِعَ مِنَ القَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالبَاقِي، وَإِسْمَاعِيلَ بِنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ. هَلْ هُوَ قَرِيْبُ=

<sup>= (</sup>١/ ٣٢٣)، وَيُرَاجَعُ: الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١١/ ٢٧٨) وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «مُحِبُّ الدِّين».

<sup>(</sup>٢) يَظْهَرُ مِنْ هَلْذَا أَنَّ وَالِدَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَمَعَ هَلْذَا لَمْ أَقْفُ الآنَ علَىٰ أَخْبَارَهُ.

<sup>)</sup> في (أ): «مُهاجر»، وفي بَقيَة الأُصُولِ: «بِهَاجِرٍ» وَلَعَلَّ صِحَّة العِبَارَةِ هَلْكَذَا: المعْرُوْفُ بِهِ هَاجِرٍ» وَلَعَلَّ صِحَّة العِبَارَةِ هَلْكَذَا: المعْرُوْفُ بِهَاجِرٍ» كَمَا جَاءَ فِي «الوَافِي بِالوَفْيَاتِ». قَالَ: «سَمِعَ أَبَاهُ، وأَبَاطَاهِرٍ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي نَصْرِ التَّاجِرَ المعْرُوْفَ بِهَاجِرٍ...» وفِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٥/ ١٨٤)، قَالَ: «أَبُوطَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي نَصْرِ بنِ أَبِي القَاسِمِ بنِ عَلِيِّ بنِ هَاجِرِ الأَصْبَهَانِيُّ، سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ مَنْدَه، وَرَوَىٰ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الخَطِيْبِ بِالإِجَازَةِ، حَدَّثَنَا عَنْهُ إِدِ أَصْبَهَانَ » غَيْرُ وَاحِدٍ. عَبْدِاللهِ بْنِ مَنْدَه، وَرَوَىٰ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الخَطِيْبِ بِالإِجَازَةِ، حَدَّثَنَا عَنْهُ إِدِ أَصْبَهَانَ » غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَالرُّسْتُمِيِّ، وَعَبْدَالْجَلِيْلِ كُوْتَاهَ، وَجَمَاعَةً بِهِ أَصْبَهَانِ»، وَبِه هَمَذَانَ» أَبَازُرْعَة المَقْدِسِيَّ، وَأَبَا الْعَلَاءِ الْعَطَّارَ، وَقَدِمَ «بَغْدَادَ» حَاجًّا سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ، وَسَمِعَ الْمَقْدِسِيَّ، وَأَبَا الْعَلَاءِ الْعَطَّارَ، وَقَدِمَ «بَغْدَادَ» حَاجًّا سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ. وَقَرَأَ عَلَىٰ ابْنِ الْجَوْزِيِّ «مَنَاقِبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» لَهُ، وَحَدَّثَ بِالسِيرْ، كَتَبَ عَنْهُ أَبُوعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ النَّفِيْسِ الرَّازَّازُ. ذَكَرَهُ ابنُ النَّجَارِ وَقَالَ: كَانَ فَقِيْهًا، حَنْبَلِيًّا، فَاضِلاً، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيْثِ وَالأَدَبِ. وَذَكَرَ أَبُو الفَرجِ كَانَ فَقِيْهًا، حَنْبَلِيًّا، فَاضِلاً، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيْثِ وَالأَدَبِ. وَذَكَرَ أَبُو الفَرجِ ابنُ الْحَدْبِي الْمَدْبِ وَالْمَدِي اللهَ الْمَالِيَّ أَنَّهُ لَقِيهُ بِهِ الْمَبْوَانَ»، وقَالَ: كَانَ فَقِيْهًا عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، عَارِفًا بِالْمَذْهِبِ وَالْخِلافِ، مُحَدِّثًا، وَوَصَفَهُ بِالمُرُوءَةِ التَّامَّةِ.

٢١٤ - سَعْدُ بنُ عُثْمَانَ (١) بنِ مَرْزُوْقِ بنِ حُمَيْدِ بنِ سَلاَمَةً (٢) القُرَشِيُّ ، المِصْرِيُّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرقة: ٤٤)، وَالمَفْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٢٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَفْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٢٠)، وَمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٣٠٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٣٠٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٣٠٢)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٩٠)، وَذَكَرَ المُؤلِّفُ وَالِدَهُ (ت: ٣٤٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

عَبْدُالرَّحْمَان بنُ سَالِم بنِ يَحْيَىٰ بنِ حَمِيْسِ (ت: ٦٦١هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِه؟. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَة لِوَفَيَاتِ النَّقَلة (١/ ٢٢٣)، وَالمُحْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٦٢). 252 - وَهِبَةُ اللهِ بنُ صَدَقَة بنِ هِبَةِ اللهِ بنِ ثَابِتِ بنِ عُصْفُورٍ، الأَزَجِيُّ الصَّائِغُ أَبُوالبَقَاء، حَدَّثَ، وَخَرَّجَ، وَأَلَّفَ «الرَّدَّ عَلَىٰ الرَّافِضَةِ»، وَ «الرَّدَّ عَلَىٰ أَبِي الوَفَاء بنِ عَقِيْلٍ»، فِي حَدَّثَ، وَخَرَّجَ، وَأَلَّفَ «الرَّدَّ عَلَىٰ الرَّافِضَةِ»، وَ «الرَّدَّ عَلَىٰ أَبِي الوَفَاء بنِ عَقِيْلٍ»، فِي نُصْرَةِ الحَلاَّجِ. أَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ ابنِ خَلِيل (ورقة: ٢٣٤)، وَمَشْيَخَةِ النَّعَالِ (١٢)، والمُحْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٢٣). فِي مُعْجَمِ ابنِ خَلِيلٍ: «أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بن صَدَقَة والمُحْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٢٣). فِي مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ: «أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بن صَدَقَة ابن ثَابِ بنِ عُصْفُورٍ الأَزَجِيُّ الحَنْبَلِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بـ «بَابِ الأَزَجِ» عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ..».

<sup>(</sup>۱) ۲۱۶ ـ سَعْدُ بنُ مَرْزُوقِ (؟ ـ ۹۲ ه هـ): أَخْتَادُهُ فِي: مُخْتَصَ الذَّنا عَلَهُ طَنَقَاتِ الحَنَادِلَةِ لادِ: نَصْ اللهِ (

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «سَلام» وَيُرَاجَعُ تَرُجَمَةُ وَالِدِهِ عُثْمَان.

المَوْلِدِ، البَغْدَادِيُّ الدَّارِ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، أَبُوالخَيْرِ (١)، ابنِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِ و المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ (٢). خَرَجَ مِنْ «مِصْرَ» قَدِيْمًا، وَاسْتَوْ طَنَ «بَغْدَادَ» وَقَدْ سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ سَبَبُ قُدُوْمِهِ إِلَىٰ «بَغْدَادَ»، وَتَفَقَّهُ بِهَا فِي المَذْهَبِ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ ابْنِ المَنِّيِّ، وَلاَزَمَ دَرْسَهُ، وسَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ الخَشَّابِ وَغَيْرِهِ، وحَصَلَ لَهُ القَبُونُ لُ التَّامِّ مِنَ الخَاصِّ وَالعَامِّ، وَكَانَ وَرعًا، زَاهِدًا، عَابدًا.

قَرَأْتُ بِخَطِّ نَاصِحِ الدِّيْنِ بِنِ الْحَنْبَلِيُّ فِي حَقِّهِ: كَانَ مُشْتَغِلاً بِحِفْظِ كِتَابِ (الْوَجْهَيْنِ وَالرِّوَايَتَيْنِ "تَصْنِيْفُ الْقَاضِي أَبِي يعْلَىٰ (٣) ، وَكَانَ مِنَ الرُّهْدِ ، وَالصَّلَاحِ ، وَالتَّطْهِيْرِ ، وَالتَّورُّعِ فِي الْمَأْكُولِ ، عَلَىٰ صِفَةٍ تُعْجِزُ كَثِيْرًا مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ فِي الْعِبَادَةِ . وَكَانَ يَمْشِي مُطْرِقَ الرَّأْسِ ، يَلْتَقِطُ الأُوْرَاقَ المَكْتُوبَةِ ، المُجْتَهِدِيْنَ فِي الْعِبَادَةِ . وَكَانَ يَمْشِي مُطْرِقَ الرَّأْسِ ، يَلْتَقِطُ الأُوْرَاقَ المَكْتُوبَةِ ، وَكَانَ يَمْشِي مُطْرِقَ الرَّأْسِ ، يَلْتَقِطُ الأَوْرَاقَ المَكْتُوبَةِ ، وَكَانَ يَمْشِي مُطْرِقَ الرَّأْسِ ، يَلْتَقِطُ الأَوْرَاقَ المَكْتُوبَةِ ، وَتَى الْمَاءِ ، وَكَانَ يَمْشِي مُطْرِقَ الرَّأْسِ ، يَلْتَقِطُ الأَوْرَاقَ المَكْتُوبَةِ فَيَتُولَى الشَّاطِي عِ فَيَتَولَى المَّاعِي فَيَتَولَى الْمَاءِ ، وَكَانَ لاَ يَسْتَقْضِي أَحَدًا حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ ، وَلَوْ أَشْعَلَ لَهُ سِرَاجًا . وَذَاكَرْتُهُ مِنْ مَذْهَبِ وَالِدِهِ فِي ذَلِكَ ، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ . وَلَا مُنَا ذَكَرَهُ مِنْ مَذْهَبِ وَالِدِهِ فِي ذَلِكَ ، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ . فَلْ لِكَ ، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ . وَرَآئ لاَ يَسْتَقْضِ وَالِدِهِ فِي ذَلِكَ ، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ . وَرَآئ مِنْ مَذْهَبِ وَالِدِهِ فِي ذَلِكَ ، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ . وَرَآئ مِنْ مَذْهَبِ وَالْدِهِ فِي ذَلِكَ ، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ . وَرَآئ مِنْ مَذْكَرَهُ مِنْ مَذْهَبِ وَالْدِهِ وَي يَقُولُ لُ : لَوْلاَ الشَّيْخُ سَعْدٌ وَرَآئ مَا وَرَآئ مَا وَرَآئ مَا وَرَآئ مَا وَرَآئ مَا وَرَآئ مَا وَاللَّهِ مَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَذْهَبِ وَلْهُو يَقُولُ لَ لَو لاَ الشَّيْخُ سَعْدٌ لَاكَ مَا وَرَآئ مَا وَيُولِ السَّيْخُ سَعْدُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَوْلَ السَّيْخُ سَعْدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا السَّيْخُ سَعْدُ اللْهُ وَلِي الْفَوْلِ الْمُؤْمُ لَا السَّيْخُ سَعْدُ الْمَالِي الْمُؤْمِ لَيْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَلْمِ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالْمُ الْمُؤْمُ لَوْلُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ لَهُ الْمُؤْمُ الْمَالِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ

(١) في (ط): «أَبُوالحُسَيْن».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ).

 <sup>(</sup>٣) يُرَاجَعُ: الطَّبَقَاتُ (٣/ ٣٨٤)، في تَرْجَمَةِ القَاضِي، وَيُلاَحَظُ انقلابُ اسمِ الكِتَابِ
فَالمَشْهُوْرُ هو «كِتَابُ الرِّوَايَتَيْنِ...» وَأَلَّفَ القَاضِي أَبُوالحُسَيْنِ بنُ أَبِي يَعْلَىٰ (ت:
 ٢٦هـ) كِتَابَ: «التَّمَام لِكِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ وَالوَجْهَيْنِ» تُراجع تَرْجَمَتُهُ فِي هَـٰذِا الكِتَابِ.

نَزَلَ بِكُمْ بَلَاءٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، ثُمَّ سَعَىٰ الشَّيْخُ سَعْدٌ إِلَىٰ الجُمُعَةِ وَمَا عِنْدَهُ خَبْرٌ بِهِ اللهِ مَالَا الْمَنَامِ، فَانْعَكَفَ النَّاسُ بِهِ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ، وَازْدَحَمُوا، فَرَمَوْهُ مَرَّاتٍ، وَكَأَنَّ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي قُلُوْبِ النَّاسِ؟ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الفِتْنَةِ أَيْشٍ بِي؟ أَيْشٍ بِالنَّاسِ؟ حَتَّىٰ ضُرِبَ النَّاسُ عَنْهُ وَخَلُصَ مِنْهُمْ.

وَقَالَ الْقَادِسِيُّ: هُو أَحَدُ الرُّهَّادِ، الأَبْدَالُ الأَوْتَادُ، وَمَنْ تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ، وَمَنْ كَانَ للهِ عَلَيْهِ إِقْبَالٌ، الصَّائِمُ فِي النَّهَارِ، القَائِمُ فِي الظَّلاَمِ. قَدِمَ «بَغْدَادَ» وَسَكَنَ بِرِبَاطِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَمَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدِ شَيْئًا، قَدِمَ «بَغْدَادَ» وَسَكَنَ بِرِبَاطِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَمَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدِ شَيْئًا، وَلاَ يَغْشَىٰ بَابَ أَحَدٍ مِنَ السَّلاَطِينِ، كَانَ يُنْفَذُ لَه فِي كُلِّ عَام شَيْءٌ مِنْ مُلْكِ لَهُ بِد «مِصْرَ» يَكْفِيْهِ طُونُل سَنتِهِ. حَكَىٰ لِي وَالِدِي، قَالَ: كُنْتُ أَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ كَثِيْرًا، فَأَنْيُنَهُ يَوْمًا، فَهَجَسَ فِي نَفْسِي أَنَّ لِي مُدَّة أَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ، وَمَا حَلَفَ عَلَيَّ كَثِيْرًا، فَأَنْيْتُهُ يَوْمًا، فَهَجَسَ فِي نَفْسِي أَنَّ لِي مُدَّة أَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ، وَمَا حَلَفَ عَلَيَّ قَلْ ، وَلاَ قَدَّمَ لِي شَيْئًا، فَمَا اسْتَتْمَمْتُ كَلاَمِي حَتَّىٰ قَالَ لِي: أَيْ أَحْمَدُ، وَاللهِ مَا أَرْضَىٰ لَكَ طَعَامِي، لأَنَّهُ طَعَامُ شَقِّى، قَالَ: وَأَخَذَنِي مِنَ الوَجْدِ شَيءٌ مَا أَرْضَىٰ لَكَ طَعَامِي، لأَنَّهُ طَعَامُ شَقِّى، قَالَ: وَأَخَذَنِي مِنَ الوَجْدِ شَيءٌ مَا أَرْضَىٰ لَكَ طَعَامِي، لأَنَّهُ طَعَامُ شَقِّى، قَالَ: وَأَخَذَنِي مِنَ الوَجْدِ شَيءٌ وَظِيمٌ، ثمَّ دَخَلَ لِيُخْرِجَ لِي مِنَ الزَّادِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَخْرَجَ إِلَيَّ رَغِيْفَ فَضْلَةٍ، عَظِيمٌ، ثمَّ دَخَلَ لِيُخْرِجَ لِي مِنَ الزَّادِ، فَقُلْتُ : لَوْ أَخْرَجَ إِلَيْ يَعْفَ فَضْلَةٍ، وَلاَنْ الشَّيْخُ صَعْدٌ وَلَا لَكِيمُ الْبُكَاءِ وَالخُشُوعِ. وَكَانَ الشَّيْخُ سَعْدٌ كَثِيْرَ البُكَاءِ وَالخُشُوعِ. وَالمُجَاهَةِ وَالمُجَاهَةِ وَالمُجَاهَةِ وَاللهُ مِنْ ذَا وَلَاهُ وَالْ النَّهُ النَّ النَّهُ النَّ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّ الْمَالِهُ وَالْ الْمَالِعَبَادَةِ، وَالمُجَاهَةِ وَالمُجَاهَةِ وَالمُجَاهَةِ وَالمُجَاهَةِ وَالمُخَاهِ وَالمُجَاهِ وَالمُجَاهَةِ وَالمُحَاهُ وَالمَعْ وَالمُحَاهُ وَالمَ عَبِيلًا عَمَا الْعَبْدَةِ وَلَا لَعْمُ الْمَالِي الْمَالِعُ الْمَعْدُهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَلْكُ الْعَلَى الْمَلْهُ الْمَالِعُ الْمَالْمُ الْمَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعَامِ الْمَالْمُ الْمُكُومُ الْمُ

<sup>(</sup>١) يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ بِالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَالنَّعْضُ: التَّحْرِيْكُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ 

رُّهُ وَسَهُمْ ﴾ [الإسراء، الآية: ٥١]، وَيَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ بِالغَيْنِ المُعْجَمَةِ وَيَكُوْنَ المَعْنَىٰ: أَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا.

وَالوَرَعِ، وَالتَّقَشُّفِ، وَالقَنَاعَةِ، وَالتَّعَقُّفِ، وَكَانَ خَشِنَ العَيْشِ، مُخْشَوْشِنًا، كَثِيرَ الاَنْقِطَاعِ عَنِ النَّاسِ، وَكَانَ عَلَىٰ غَايَةٍ مِنَ الوَسُوسَةِ، وَالمُبَالَغَةِ فِي الطَّهَارَةِ.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: (ثَنِي) يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ (١) المُقْرِىءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا المِصْرِيَّ (٢) الرَّاهِدَ يَقُولُ: تَجَشَّأْتُ مَرَّةً، فَصَعَدَ إِلَىٰ حَلْقِي شَيءٌ مِنَ الجَشَاِ، فَعَسَلْتُ حَلْقِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَابْتَلَعْتُهُ، ثُمَّ غَسَلْتُ فَمِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أُخَرَ وَأَبْصُقُهُ.

قُلْتُ: سَامَحَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، هَاذِهِ زَلَّةٌ فَاحِشَةٌ.

قَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ يُحْمَلُ إِلَيْهِ مَا يَقْتَاتُ بِهِ مِنْ «مِصْرَ» مِنْ جِهَّةٍ كَانتْ لَهُ بِهَا. وَقِيلَ: إِنَّ شَيْخَهُ ابْنَ المَنِّيِّ لَمَّا احْتُضِرَ أَوْصَىٰ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ كَانتْ لَهُ بِهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ الشَّيْخُ سَعْدٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ للتَبَرُّكِ بِهِ حَتَّىٰ كَادَ يَهْلَكُ (٣).

قَالَ المُنْذِرِيُّ: تُوُفِيَ فِي سَادِسِ شَهْرِ رَبِيعٍ الآخِرِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، سَاجِدًا فِي صَلَاتِهِ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ.

وَذَكَرَ القَطِيعِيُّ: أَنَّهُ تُوفِّي يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وَأَنَّهُ دُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ الدَّيرِ»

<sup>(</sup>١) في (ط): «سَعِيدُ بنُ يُوسُفَ» كَأَنَّهُ انْقَلَبَ الاسمُ عَلَىٰ النَّاسِخِ، وَإِنَّمَا هُوَ يُوسُفُ بنُ سَعِيدِ البَنَّاءُ الأَزَجِيُّ (ت: ٦٠١)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ رَقَم (٢٤٣) (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «سَعْدُ».

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ ذٰلِكَ في تَرْجَمَةِ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِيِّ (ت: ٥٨٣).

بِالقُرْبِ مِنْ مَعْرُوْفِ الكَرْخِيِّ، رَحَمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (١)، وَكَذَا القَادِسِيُّ: أَنَّهُ تُوُفِّي يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ سَابِعَ رَبِيْعِ الآخِرِ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتَسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ سَاجِدًا، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِمَدْرَسَةِ عَبْدِالقَادِرِ، ثُمَّ مِرَارًا عِدَّةً بِظَاهِرِ «الحَلْبَةِ» ثُمَّ حَمَلَ إِلَىٰ «بَابِ عَلَيْهِ بِمَدْرَسَةِ عَبْدِالقَادِرِ، ثُمَّ مِرَارًا عِدَّةً بِظَاهِرِ «الحَلْبَةِ» ثُمَّ حَمَلَ إِلَىٰ «بَابِ حَرْب» لِيُدْفَنَ بِهِ، وَكَانَ قَدْ حُفِرَ لَهُ بِهِ قَبْرٌ، فَأَقْبَلَ خُدَّامُ أُمِّ الخَلِيْفَةِ، وَاسْتَخْلَصُوهُ مَرْبٍ لِيكِهُ فَنَ بِهِ، وَكَانَ قَدْ حُفِرَ لَهُ بِهِ قَبْرٌ، فَأَقْبَلَ خُدَّامُ أُمِّ الخَلِيْفَةِ، وَاسْتَخْلَصُوهُ مِن العَامَّةِ، وَرَدُّوهُ إِلَىٰ مَقَابِرِ مَعْرُوفِ، إِلَىٰ التَّلِّ المُقَابِلِ لِبَابِ تُرْبَةِ أُمِّ الخَلِيْفَةِ، وَكَانَ قَدْ مُورَدُوهُ إِلَىٰ مَقَابِرِ مَعْرُوفٍ، إِلَىٰ التَّلِّ المُقَابِلِ لِبَابِ تُرْبَةِ أُمِّ الخَلِيْفَةِ، وَكَانَ قَدْ مَوْبُهِ مَهُوهُ دًا، وَتَابُوثَهُ بِالْحِبَالِ مَشْدُوْدًا، رَحِمَهُ اللهُ وَ وَذَكَرَ ابْنُ وَكَانَ يَوْمُ مَوْبِهِ مَشْهُو دًا، وَتَابُوثَهُ بِالْحِبَالِ مَشْدُوْدًا، رَحِمَهُ اللهُ أَلَ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِينِيَ الْعَلَاةِ الْمُقَابِينَ الْعَلَاةِ الْمُقَابِينَ أَنْ فَوْرَاءُ وَكُولُ الْمَالَةِ الْتَعْرَادِ الْمَقْوَادِ فَوْمُ وَرَيْعَانُ وَمَا أُولِ الْمَلَاةِ الْتِي تُوفِقِي فِيْهَا: ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَابِينِ الْمَالِهِ الْمَعْدِ فَيَ الْمُعَادِ الْمَالِي الْمَعْرَادِ الْمُفَالِدِهُ الْمُعَالِي مَعْرَادٍ الْمُعَالِي مَا الْمَعْرَادِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعَالِ مَعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُقَالِدُ الْمُعْرَادُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَادُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي مَنْ الْمُقَالِدِهُ الْمُعْرَادُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُ الْمُقَالِلَهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُعَلِيْفِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُلْلِقُهُ الْمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُوالِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَادُهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَ

710 إَلْيَاسُ بِنُ حَامِدِ (٣) بْنِ مَحْمُوْدِ بِنِ حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَجَرِ الْحَرَّانِيُّ، الْفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، تَقِيُّ الدِّينِ، أَبُو الفَضْلِ ابْنِ الْإِمَامِ أَبِي الفَضْلِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَبِيْهِ. سَمِعَ إِلْيَاسُ بِـ (بَغْدَادَ) مِنْ أَبِي هَاشِمٍ عِيْسَىٰ بْنِ أَحْمَدَ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَبِيْهِ. سَمِعَ إِلْيَاسُ بِـ (بَغْدَادَ) مِنْ أَبِي هَاشِمٍ عِيْسَىٰ بْنِ أَحْمَدَ

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٨٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٢٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَفَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٨٣)، وَالمَّنْقَلَةِ (١/ ٢٦٦)، وَالتَّكُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٦٦)، وَالتَّكُمِلَةُ لُو فَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٦٦)، وَالتَّوْضِيْحُ (٣/ ١٢٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٠٩)، (٦/ ٥٠٥)، وَذَكَرَ المُؤَلَّفُ وَالِدَهُ حَامِدًا (ت: ٥٠٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>١) ساقِط مِن (ط).

<sup>(</sup>٢) سُورة الواقعة.

<sup>(</sup>٣) ٢١٥ \_ إِلْيَاسُ الحَرَّانِيُّ (؟ \_ ٩٧ - ):

## الدُّوْشَابِيُّ (١)، وشُهْدَةَ، وَغَيْرِهِمَا.

(١) في (ط): «الرُّوْشَابِيُّ» بالرَّاء، والصَّحِيْحُ هُو المُثْبِتُ، قَالَ الحَافِظُ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُ
فِي الأَنْسَابِ (٥/ ٣٦٣)، «بِضَمِّ الدَّالِ المُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الشِّيْنِ المُعْجَمَةِ، وَفِي آخِرِهَا
البَّاءُ المَنْقُوْطَةُ بِوَاحِدَةٍ، هَاذِهِ النِّسْبَةُ إِلَىٰ «دُوْشَابِ» وَهُو الدِّبْسُ بِالعَربِيَّةِ، وَبَيْعُهُ أَوْ
عَمَلُهُ » وَذَكرَ الشَّرِيْفَ أَباهَاشِم عِيْسَىٰ بن أَحْمَدَ المَذْكُورَ هُنَا، وَقَال: «مِنْ أَهْلِ «بَابِ
الأَزَجِ» شَرْقِيِّ «بَعْدَادَ» سَمِعَ أَبَاعَبْدِاللهِ الحُسَيْنَ بن أَبِي القَاسِمِ البُسْرِيِّ، كَتَبْتُ عنْهُ
وَقَدْ تُوفِيِّ وَبَعْدَادَ» ... » وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ وَلَا لَهُ تُوفِي بَعْدَهُ،
وَقَدْ تُوفِيِّ فِي رَجَبِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَيُظْهَرُ أَنَّهُ حَنْبَلِيٌّ فَأَهْلُ «بَابِ
الأَزَجِ» حَنْابِلَةٌ فِي الغَالِبِ، وَالرُّواةُ عَنهُ أَغْلَبُهُمْ مِنَ الحَنابِلَةِ. أَخْبَارُهُ فِي: المُحْتَصَرِ
وَقَدْ تُوفِيِّ إِلَيْهِ (٣/ ١٥٨)، وَسِيَرِ أَعْلَمُ النَّبُلاءِ (١٣/ ٨٣٨)، وَالعَبَرِ (٤/ ٢٥٥)،
المُحْتَاجِ إِلِيَهِ (٣/ ١٥٢)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (١٣/ ٨٣٨)، وَالعِبَرِ (١٥/ ٢٥٥)،
والشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٥٢)، وَلَمْ أَسْتَدْرِكُهُ فِيْمَا سَبَقَ وَلَهُ إِلَّكَ، وَهُو شَرِيْفٌ،
هَاشِمِيٌّ، عَبَّاسِيٌّ، هَوَّاسٌ.

## يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٩٢ه - هـ):

253 \_ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، ابنُ العَالِمِ المَشْهُوْرِ، سَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ، وَمِنْ الشَّيْخِ سَعِيْدِ بِنِ البَنَّاءِ، رَحَلَ إِلَىٰ "وَاسِطَ» وَتُونِّقِي بِهَا. أَخْبَارُهُ فِي: المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٢٢)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنْظَدِ» (١/ ٣٠٢). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٧٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٣٠١)، وَتارِيْخُ الإِسْلاَم (٨٦)، وقَلاَئدُ الجَوَاهِر (٤٤).

254 \_ وَعَبْدُالْخَالِقِ بْنِ عَبْدِالْوَهَابِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّابُونِيُّ المَالِكِيُّ الأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ المَوْلِدِ، الخَفَّافُ، الضَّرِيْرُ، وَيُقَالُ فِي نَسَبِهِ: الطَّائِيُّ، الأَنْبَارِيُّ أَيْضًا، وَعَبْدُالْخَالِقِ هَلْذَا مِنْ مَشَاهِيْرِ الْحَنَابِلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَهُوَ لاَ يُغْذَرُ بِحَهْلِهِ، لِشُهْرَتِهِ وَتَمَيُّزِهِ. وَنِسْبَتُهُ (الْمَالِكِيُّ) فِي الْمَصَادِرِ مُسْتَفِيْضَةٌ، وَنِسْبَتُهُ (الْمَالِكِيُّ) إِلَىٰ قَرْيَتِهِ (الْمَالِكِيَّةَ) عَلَىٰ بَابِ «بَغْدَادَ» مُقَابِلِ بَابِ (الظَّفَرِيَّةِ) كَذَا قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ. وَيُراجِعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٥٢)، وَنصُّوا عَلَىٰ أَنَّهُ الْحَنْبَلِيُّ حَتَّىٰ لاَ يُظَنَّ أَنَّهُ مَالِكِيُّ =

قالَ نَاصِحُ الدِّينِ بنُ الحَنْبَلِيُّ: وَكَانَ رَفِيْقِي فِي دَرْسِ شَيْخِنَا ابْنِ المَنِّيِّ، وَسَكَنَ «المَوْصِلَ» إِلَىٰ أَنْ تُوُفِّي، وَوَلِيَ مَشْيَخَةَ دَارِ الحَدِيْثِ بِهَا، وَكَانَ حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، وَحَدَّثَ، سَمِع مِنْهُ بَدَلٌ التِّبْرِيْزِيُّ.

تُونِّقِيَ فِي سَلْخِ شُوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «المَوْصِلِ» كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَقِيلَ: بَلْ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ.

٢١٦ - مَكِّيْ بِنُ أَبِي القَاسِمِ (١) عَبْدُ اللهِ بِنِ مَعَالِي بِنِ عَبْدِ البَاقِي بْنِ الغَرَّادِ (٢)

المَذْهَبِ، وَأَهْمَلَهُ تَبَعًا لِلْمُؤَلِّفِ العُلَيْمِيُّ فِي "المَنْهَجِ الأَحمَدِ" وَوَالِدُهُ: عَبْدُالوَهَابِ ابنُ مُحَمَّدِ (ت: ٥٥٦هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي استِدْرَاكِنَا، وَذَكَرْنَا مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ أَهْلِ النِيْهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ هُنَاكَ. قَالَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ: "وَهُو مُكْثِرٌ"، صَحِيْحُ السَّمَاعِ" وَقَالَ مَرَّةُ أَهْلِ العِلْمِ هُنَاكَ. قَالَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ: "وَهُو مُكْثِرٌ"، صَحِيْحُ السَّمَاعِ" أَخْبَارُهُ فِي: أُخْرَىٰ: "وَكَانَ صَحِيْحَ السَّمَاعِ، مِنْ بَيْتِ الحَدِيْثِ، سَمِعَ مِنْهُ الحُفَّاظِ" أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٣٧٩)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ لَهُ (١/ ٢٥٧) (٥/ ٥٠١)، وَمُعْجَمِ ابنِ لَتَقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٣٧٩)، وَمَشْيَخَةِ النَّعَالِ (١٢٨)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ لِلْمُنْذِرِيُّ وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٣٤)، وَالعِبَرِ (٤/ ٢٧٩)، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٣٤)، وَالعِبَرِ (٤/ ٢٧٩)، وَالمُشْتَبَةِ (١/ ٢٢٨)، وَمِرْآةِ الزِّمَانِ (٨/ ٥٠٤)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٣٤)، وَالعِبَرِ (٤/ ٢٧٩)، وَعَيْرِها.

#### (١) ٢١٦ ـ مَكِّيُّ الغَرَّادُ (٢٩٥ ـ ٩٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة ٤٥)، وَالمَفْهَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٣٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٠٦)، وَالتَّكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٤/ ٣٠٦)، وَالتَّكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٤/ ٣٠٦)، وَالتَّكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١٣٠٤)، وَالتَّكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١٣٠١)، وَمَشْيَخَةُ النَّعَالِ (١٣٠)، وَوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٧٤)، وَمُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلِ (٢٢٨)، ومَشْيَخَةُ النَّعَالِ (١٣٠)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١٩٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٤٧)، وَمِيْزَانُ الاعْتِدَالِ (١٧٤)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبِهِ (٦/ ١٩٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢١٥)، (٢١٥).

(٢) في (ط): «العَرَّادُ» العَيْنُ مُهمَلَةٌ، وَوَرَدَ في مَوَاضِع سَابِقَةٍ في (ط): «القراد» وَكَذَا=

البَغْدَادِيُّ ، المَأْمُونِيُّ ، الفَقِيْهُ ، المُحَدِّثُ ، أَبُو إِسْحَاقَ ، وَيُقَالُ : أَبُو الحَرَمِ أَيْضًا . وَلِدَ سَنَةَ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ نَاصِرٍ ، وَالأُرْمَوِيِّ ، وَالكَرُّوْخِيِّ ، وَابْنِ البَنَّاءِ ، وَأَبْنِ البَطِّيِّ ، وَهَبَةِ اللهِ الشَّبْلِيِّ ، وَسعْدِ بنِ البَنَّاءِ ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ النَّاعُ وَأَبِي بَكْرِ بنِ النَّاعُ وَأَبِي بَكْرِ بنِ النَّاعُ ، وَأَبِي الوَقْتِ ، وَخَلْقِ كَثِيرٍ .

وَرَدَتْ فِي مَوَاضِع مِنْ "تَارِيخِ الإسْلامِ" وَكُلُّهَا تَحْرِيْفُ طِبَاعَةٍ، قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُ: بِالغَيْنِ المُعْجَمَةِ، وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا، وَبَعْدَالأَلِفِ دَالٌ مُهْمَلَةٌ، وَهُو مَنْ يَعْمَلُ البُيُونَ مِنَ القَصَبِ فِي أَعْلَىٰ المَنَازِلِ"، وَعُرِفَ بِـ "الْغَرَّادِ" بَعْدَ المُتَرْجَمِ هُنَا: يَعْمَلُ البُيُونَ مِنَ القَصَبِ فِي أَعْلَىٰ المَنَازِلِ"، وَعُرِفَ بِـ "الْغَرَّادِ" بَعْدَ المُتَرْجَمِ هُنَا: مُحَمَّدُ بنُ عَوَضِ بنِ سَلامَةَ، أَبُوبَكْرِ الغَرَّادُ (ت: ١٤٥هـ) وَخَلَفُ بنُ عَلِيٍّ الغَرَّادُ الخَبَّادُ، (ت: ١٤٥هـ) وَغَيْرِهِمَا. وَعُرِفَ قَبلِ المُتَرْجَمِ لَبِيْدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عمر الغرَّادُ الخَبَّادُ، مِنْ شُيُوخِ ابْنِ عَسَاكِرِ كَمَا فِي مُعْجَمِهِ (٢/ ٨٣٨). وَبَرَكَةُ بنُ عَلِيٍّ بن تَغْلِبِ الغَرَّادُ . . . وَغَيْرِهِمَا، وَنسَبُهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي لِسَانِ المِيْزانِ "البَوَارِيُّ"، وَرَدَّ عَلَيْهِ الحَافِظُ ابنُ المَوْتَوْفُ الذَّهَبِيُّ فِي لِسَانِ المِيْزانِ "البَوَارِيُّ"، وَرَدَّ عَلَيْهِ الحَافِظُ ابنُ الصَوْرِ الذَّيْنِ فِي "التَّوْضِيْحِ"، فَقَالَ: وَهُو خَطَأٌ صَوَابُهُ: البُوْرَانِيُّ بِضَمَّ المُوحَدَّةِ، وَتَعْدِيمِ الدَّاءِ عَلَىٰ الأَلْفِ، وَقَبْلَ يَاء النَّسْبَةِ نُونٌ. وَتَحَدَّثَتَ عَنْ هَاذِهِ النَّسْبَةِ فِي هَامِشِ كِتَابِ الطَّبَقَاتِ (١/ ١٥٢).

ُ (فَاثِدَةً): مَكِّيُّ مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «مَكَّةَ» شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَىٰ، وَهُوَ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَرَأَيْتُ فِي مُعْجَمِ الحَافِظِ الدِّمْيَاطِيِّ (٢/ ورَقَة ٧٦)، مِنْ شُيُوخِهِ: عُنْمَانُ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ مَعَالِي بنِ يَكِيِّ ـ بِاليَاءِ آخِرِ الحُرُوْفِ ـ أَبُوعَمْرٍ والبَغْدَادِيُّ الغَرَّادُ».

ُ فَهُوَ غَرَّادٌ مِثْلُهُ، بَغْدَادِيٌّ مِثْلُهُ، لَكِنَّ صَاحِبَنَا «مَكِّيٌّ» بِالمِيْمِ بِكُلِّ تَأْكِيدٍ؛ لأَنَّهُ يُكَنَىٰ أَبَاالحَرَمِ، وَهِيَ كُنْيَةٌ لِكُلِّ مَنْ يُسَمَّىٰ «مَكِّيَّ» كَمَا سَبَقَ.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ» (١/ ورقة: ٨٤) مُحَمَّدِ بنُ مَوْهُوْبِ بنِ أَيُّوْبَ بنِ مَكِّيٍّ، أَبُوعَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ الغَرَّادُ، وَلَمْ يَذْكُر وَفَاتَهُ، فَهَلْ هُوَ من أَحْفَادِ المُتَوْجَم هُنَا؟ لَعَلَّهُ كَذْلِكَ. وَاعْتَنَىٰ بِهَاذَا الشَّاْنِ (١)، قَرَأَ عَلَىٰ الشُّيُوْخِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، ولَمْ يَزَلْ يَقْرَأُ وَيَسْمَعُ إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ، وَهُو ثِقَةٌ، وَكَانَ لَهُ مَسْجِدٌ كَبِيْرٌ بِ (المَأْمُونِيَّةِ » يَوُمُ فِيْهِ، وَيَقْرَأُ الْحَدِيْثَ عَلَىٰ المَشَايِخِ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَيْضًا بِجَامِعِ القَصْرِ (٢)، يَوُمُ فِيْهِ، وَيَقْدُ السَّمَاعِ، وَقَدْ نَسَبَهُ القَطِيْعِيُّ إِلَىٰ التَّسَاهُلِ وَالتَّسَامُحِ، وَذُكِرَ وَهُو ثِقَةٌ ، صَحِيْحُ السَّمَاعِ، وَقَدْ نَسَبَهُ الْقَطِيْعِيُّ إِلَىٰ التَّسَاهُلِ وَالتَّسَامُحِ، وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ: أَنَّهُ وُجِدَ بِخَطِّهِ طَبَقَةٌ أَنْكَرَهَا، وَوَثَقَهُ ابْنُ نُقْطَةَ، وَقَالَ: إِنَّمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ: أَنَّهُ وُجِدَ بِخَطِّهِ طَبَقَةٌ أَنْكَرَهَا، وَوَثَقَهُ ابْنُ نُقْطَةَ، وَقَالَ: إِنَمَا تَكَلَّمَ فِيْهِ شَيْخُنَا ابْنُ الحُصْرِيِّ (٣)؛ لأَنَّهُ قَالَ: كَانَ يَكْتُبُ سَمَاعَ أَقُوامٍ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ وَلِكَىٰ جَانِبِ حَلْقَتِهِ، فَأَمَّا سَمَاعُهُ فَصَحِيْحٌ. وَقَالَ القَادِسِيُّ: كَانَ يَكْتُبُ سَمَاعَ أَقُوامٍ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ إِلَىٰ جَانِبِ حَلْقَتِهِ، فَأَمَّا سَمَاعُهُ فَصَحِيْحٌ. وَقَالَ القَادِسِيُّ: كَانَ مَالِحًا، خَيِّرًا، ذَيِّنًا، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَصْحَابُ الحَدِيْثِ (٤). وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ صَالِحًا، خَيِّرًا، ذَيِّنًا، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَصْحَابُ الحَدِيْثِ (٤). وقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: «لَمْ يَزَلْ يَسْمَعُ وَيَقْرَأُ حَتَّىٰ سَمِعْنَا بِقَرَاءَتِهِ كَثِيْرًا، وَكَانَتْ لَهُ حَلَقَةٌ بِجَامِعِ القَصْرِ، لِقِرَاءَةِ الحَدِيثِ، يَحْضُرُ فِيْهَا المشَايِخُ عِنْدَهُ»، وَقَالَ ابنُ النَّجَارِ أَيْضًا:
 «وَكَانَ صَالِحًا مُتَدَيِّنًا، مَحْمُوْدَ الفِعَالِ، مُحِبًّا لِلطُّلَابِ، مُتَواضِعًا، لهُ شِعْرٌ».

<sup>(</sup>٣) فَي (ط): «ابن الحَضَريِّ».

<sup>(</sup>٤) قالَ ابْنُ النَّجَّارِ: "وَسَأَلْتُ شَيْخَنَا ابنَ الأَخْضَرِ عَنْهُ فَأَسَاءَ الثَّنَاءَ علَيْهِ، وَكَذَا ضَّعَفَهُ شَيْخُنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ الجِيْلِيُّ، وَقَالَ: كَتَبَ اسْمُهُ فِي طَبَقَةٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذٰلِكَ، وَرَاجَعْتُهُ فَأَصَرَّ»، وَيَظْهَرُ أَنَّ الحَافِظَ ابْنَ رَجَبٍ كَانَ يَمِيْلُ إِلَىٰ تَعْدِيْلِهِ وَالسُّكُوْتِ عَنْ مَا قِيلَ فِيه؟ لأَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ أَنَّ الحَافِظَ ابْنَ رَجَبٍ كَانَ يَمِيْلُ إِلَىٰ تَعْدِيْلِهِ وَالسُّكُوْتِ عَنْ مَا قِيلَ فِيه؟ لأَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ أَنَّ الحَافِظُ ابْنَ رَجَبٍ كَانَ يَمِيْلُ إِلَىٰ تَعْدِيْلِهِ وَالسُّكُوْتِ عَنْ مَا قِيلَ فِيه؟

وَقَالَ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ: «كَانَ شَيْخُنَا أَبُوبَكْرِ الحَازِمِيُّ يَذُمُّهُ وَيَنْهَىٰ عَنِ السَّمَاعِ بِقِرَاءَتِهِ» وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: «تَكَلَّمَ فِيهِ شَيْخُنَا ابنُ الأَخْضَرِ وَعَبْدُالرَّزَّاقِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ الجَيْلِيُّ، وَسَأَلْتُ عَنهُ أَبُوالفُتُوحِ نَصْرِ بنَ الحُصْرِيِّ بِــ«مكَةَ» فَضَعَّفَهُ وَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ الجَامِعِ وَإِلَىٰ جَانِبِ حَلْقَتِهِ جَمَاعَةٌ يَتَحَدَّثُونَ وَلاَ يَسْمَعُونَ، وَيَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ. [قَالَ=

ابْنُ خَلِيلٍ، وَقَالَ<sup>(۱)</sup>: أَنْبَأْنَا أَبُوالحَرَمِ مَكِّي بنُ أَبِي القَاسمِ الفَقِيْهِ الحَنْبَلِيِّ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي القَاسمِ الفَقِيْهِ الحَنْبَلِيِّ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الحَسنِ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ الزَّيْدِيِّ الحَافِظِ الزَّاهِدُ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ "جُزْءَا" الشَّيْخُ الإِمَامُ العالِمُ الحَافِظُ، أَبُو إِسْحَاقَ مَكِّيُّ. وَرَوىٰ عَنْهُ اليَلْدَانِيُّ (٢)، وَأَجَازَ لابنِ أَبِي الدِّيْنَةِ (٣).

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الجُمَعَةِ سَادِسَ مُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةً،

ابنُ نُفْطَة]: أَمَّا مَا شَاهَدْتُهُ أَنَا فَإِنَّهُ وَقَعَ إِلَيَّ نُسْخَةُ بِـ «كِتَابِ الزَّكَاةِ وَاللَّفْظَةُ مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فِي جُزْءٍ عَتِيْقٍ وَقَدْ نَقَلَ مَكِّيُ عَلَيْهِ سَمَاعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الأُرْمَوِيِّ فَعَارَضْتُ بِهِ أَصْلُ الأُرْمَوِيِّ فَأَصْلَحْتُ فِيهِ مِائَةَ مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّىٰ قَارَبْتُ مُوافَقَةَ الأَصْلِ [قَالَ ابنُ لُقُطَة]: وَغَايَةُ مَا أَخَذَهُ الجَمَاعَةُ عَلَيْهِ فَأَصْلُهُ التَّسَاهُلُ لاَ غَيْرُ، فَأَمَّا الَّذِي سَمِعَهُ وَحَدَّثَ بِهِ فَصَحِيْحٌ، وَاللهُ يُسَامِحُنَا وَإِيَّاهُ».

<sup>(</sup>١) نَصُّهُ فِي مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلِ (ورقة: ٢٢٨) قَالَ: «أَخْبَرَنَا أَبُوالحَرَمِ مَكِّيُ بنُ أَبِي القَاسِمِ ابنِ مَعَالِي بنِ عَبْدِالبَاقِي، الفَقِيْهُ، الحَنْبَلِيُّ، البَغْدَادِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِـ «بَغْدَادَ» قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمُ القَاضِي أَبُوالفَضْلِ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ يُوسُفَ الفَقِيْهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ . . . » .

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ بنِ أَبِي الدِّيْنَةِ، وَيُقَالُ: الدِّيْنِيِّ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِـ «بَابِ حَرْبِ» مُجَاوِرًا قَبْرَ بِشْرِ ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

٢١٧ - عَبْدُالوَهَّابِ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ (١) بْنِ أَبِي صَالِحِ الجِيْلِيُّ، ثُمَّ البَغْدادِيُّ الأَزَجِيُّ، الفَقِيْهُ، الوَاعِظُ، سَيْفُ الدِّينِ، أَبُوعَبْدِاللهِ، ابنِ القُدْوةِ الزَّاهِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ، وَأَمَّا هُوَ فَوْلِدَ فِي ثَانِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَعَشْرِیْنَ وَخَمْسِمَائَةَ.

وَذِكَرَ أَبُوشَامَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ مِنِ ابْنِ الحُصَيْنِ، وابْنِ السَّمرْ قَنْدِيِّ، وَسِنَّهُ يَخْتَمِلُ السَّمَاعَ مِنِ ابْنِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ، وَالحُضُورْ مِنِ ابْنِ الحُصَيْنِ، لَاكِنْ لَمْ يَخْتَمِلُ السَّمَاعَ مِنِ ابْنِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ، وَالحُضُورْ مِنِ ابْنِ الحُصَيْنِ، لَاكِنْ لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ ذَكَرُوا ذَلِكَ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِحَالِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَحِيْحًا لَقَدَّمُوا هَلْذَيْنِ عَلَىٰ بَقِيَّةِ شُيُوخِهِ (٢) وَللكِنْ ذَكَرَ ابْنُ القَادِسِيِّ، أَنَّهُ صَحِيْحًا لَقَدَّمُوا هَلْذَيْنِ عَلَىٰ بَقِيَّةِ شُيُوخِهِ (٢) وَللكِنْ ذَكَرَ ابْنُ القَادِسِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنِ ابْنِ الخَصَيْنِ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي غَالِبِ بنِ البَنَّاءِ، وَغَيْرِهِمْ، سَمِعَ مِنِ ابْنِ الخُصَيْنِ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي غَالِبِ بنِ البَنَّاءِ، وَغَيْرِهِمْ،

### (١) ٢١٧ \_ سَيْفُ الدِّين الجِيلِيُّ (٢٢ - ٥٩٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابن نَصْرِ اللهِ (ورَقة: ٤٥)، وَالمَفْهِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٥٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٠٤)، وَيُرَاجَعُ التَّكُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٨٨)، وَمُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: (١٨ )، وَمَشْيَخَةُ النَّعَالِ (١٣٢)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ لأَبِي شَامَة (١٢)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (١٨)، وَمَرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٤٥٤)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (١/ ٣٤٧)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٣٠٣)، وَالشَّذَارَتُ (٤/ ٣١٤)، وَالشَّذَارَتُ (١/ ٣٤٧)،

وَاشْتُهُورَ لَهُ مِنَ الوَلَدِ: عَبْدُالسَّلاَمِ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ (ت: ٦١١هـ). وَدَاوُدَ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ (ت: ٦٤٨هـ). وَسلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ (ت: ؟).

(٢) رَدُّهُ هَاٰذَا عَلَىٰ أَبِي شَامَةَ فِيهِ تَعَسُّفٌ، فَقَدْ نَقَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ القَادِسِيِّ سَمَاعُهُ عِنِ ابْنِ الحُصَيْنِ، وَالقَادِسِيُّ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ؟!

وَأَسْمَعَهُ وَالِدُهُ فِي صِبَاهُ مِنْ أَبِي غَالِبِ بِنِ البَنّاءِ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ القَزَّازِ، وَأَبِي الفَضْلِ الأُرْمَوِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ بِنِ صِرْمَا، وَسَعِيْدِ بِنِ البَنّاءِ، وَأَبِي الوَقْتِ الفَضْلِ الأُرْمَوِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ بِنِ صِرْمَا، وَسَعِيْدِ بِنِ البَنّاءِ، وَأَبِي الوَقْتِ وَعَيْرِهِمْ، وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ وَالِدِهِ حَتَّىٰ بَرَعَ فِيْهِ، وَدَرَّسَ نِيَابَةً عَنْ وَالِدِهِ بِمَدْرَسَتِهِ، وَعَيْرِهِمْ، وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ وَالدِهِ حَتَّىٰ بَرَعَ فِيْهِ، وَدَرَّسَ نِيَابَةً عَنْ وَالدِهِ بِمَدْرَسَتِهِ، وَهُو حَيُّ ، وَقَدْ نَيْفَ عَلَىٰ العِشْرِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِالتَّدْرِيسِ بِهَا بَعْدَهُ، وَهُو حَيُّ ، وَقَدْ نَيْفَ عَلَىٰ العِشْرِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِالتَّدْرِيسِ بِهَا بَعْدَهُ، وَهُو مَنْ الْجُورُدِيِّ ؛ لأَجْلِ عَبْدِ السَّلاَمِ بِنِ عَبْدِ الوَهَابِ (١) ثُمَّ رُدَّتُ إِلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِ ابْنِ يُونُسَ.

قَالَ ابنُ الْقَادِسِيِّ: كَانَ فَقِيْهًا مُجَوِّدًا، زَاهِدًا وَاعِظًا، وَلَهُ قَبُولٌ حَسَنٌ، وَتَوَلَّىٰ الْمَظَالِمَ لَلنَّاصِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وثَمَانِينَ، وَكَانَ كَيِّسًا، ظَرِيْفًا مِنْ ظُرَفَاءِ أَهْلِ «بَغْدَادَ» مُتَمَاجِنًا (٢ وَلَمْ يَكُنْ فِي أُولاَدِ أَبِيْهِ أَفْقَهَ مِنْه، كَانَ فَقِيْهًا ظُرَفَاءِ أَهْلِ «بَغْدَادَ» مُتَمَاجِنًا (٢ وَلَمْ يَكُنْ فِي أُولاَدِ أَبِيْهِ أَفْقَهَ مِنْه، كَانَ فَقِيْهًا فَاضِلاً، حَسَنَ الكَلامِ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ، لَهُ لِسَانٌ فَصِيْحٌ فِي الوَعْظِ، وَإِيْرَادٌ مَلِيْحٌ، مَعَ عُذُوبَةِ أَلْفَاظٍ، وَحِدَّةٍ خَاطِرٍ، وَكَانَ ظَرِيْفًا، لَطِيفًا، مَلِيْحَ النَّادِرَةِ، ذَا مَزْحٍ، وَدُعَابَةٍ، وَكَيَاسَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ مُرُوءَةٌ، وَسَخَاوَةٌ، وَجَعَلَهُ النَّادِرَةِ، ذَا مَزْحٍ، وَدُعَابَةٍ، وَكَيَاسَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ مُرُوءَةٌ، وَسَخَاوَةٌ، وَجَعَلَهُ النَّادِرَةِ، ذَا مَزْحٍ، وَدُعَابَةٍ، وَكَيَاسَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ مُرُوءَةٌ، وَسَخَاوَةٌ، وَجَعَلَهُ النَّامِرُ عَلَىٰ المَظَالِمِ، وَكَانَ يُوصِلُ إِلَيْهِ حَوَائِجَ النَّاسِ، ذَكَرَ ذَلِكَ الخَلِيْفَةُ النَّاصِرُ عَلَىٰ المَظَالِم، وَكَانَ يُوصِلُ إِلَيْهِ حَوَائِجَ النَّاسِ، ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسِ، ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ لَهُ يُرْسَلُ بِهِ مِنَ الدِّيْوَانِ إِلَىٰ «الشَّامِ»، وَأَنَّ الخَلِيْفَةَ النَّاصِرُ بَنَىٰ «رِبَاطَ الخِلاَطِيَّةِ» لَهُ، وَكَانَ لَهُ القَبُولُ التَّامُ عِنْدَ العَامَّةِ أَيْضًا. النَّاصِحُ الذِينِ بنُ الحَنْبَلِيِّ: قَالَ الشَّيْخُ طَلْحَةُ \_ يَعْنِي العَلْثِيِّ \_ قَلَمُهُ أَلْمَتُ أَلِي الْحَلْمِي العَلْثِيَ \_ قَلَمُهُ أَلْمَعُ أَلْكُولُولَ التَّامُ عَنْدَ العَامَةِ أَيْضًا .

 <sup>(</sup>١) ينْظَرُ اتِّهَامُ عَبْدِالسَّلَامِ بِالزَّنْدَقَةِ، وَخِلَافُهُ مَعَ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَالوَزِيْرِ ابْنِ يُونُسَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِالسَّلَامِ (ت: ٦١١هـ) الآتِيتَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) قالَ أَبُوشَامَةَ: «وَكَانَتْ مَجَالِسُ وَعْظهِ تَمْضِي فِي الهَزَلِ وَالمُجُونِ».

سَدِيْدٌ فِي الفَتْوَىٰ. قَالَ أَبُوشَامَةَ: قِيْلَ لَهُ يَوْمًا فِي مَجْلِسِ وَعْظِهِ: مَا تَقُولُ فِي الفَتْوَىٰ الْفَيْتِ؟ قَالَ: قَدْ أَعْمَوْنِي، وَكَانَ أَعْمَشَ، أَجَابَ عَنْ بَيْتِ نَفْسِهِ، وَقَيْلَ لَهُ يَوْمًا: بِلَيْمُوْنَةٍ، أَرَادَ: وَقِيْلَ لَهُ يَوْمًا: بِلَيْمُوْنَةٍ، أَرَادَ: مَنْ تَخَضَّبَ يَزُوْلُ خِضَابُهُ بِلَيْمُوْنَةٍ.

وَقَالَ ابنُ البُزُوْرِيِّ: وَعَظَ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: مَا سَمِعْنَا بِمِثْلِ هَانَا، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: مَا سَمِعْنَا بِمِثْلِ هَاذَا، فَقَالَ: لاَ شَكَّ يَكُونُ هَذَيَانَ، وَكَانَ لَهُ نَوَادِرُ كَثِيرَةٌ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ: ابْنُ القَطِيْعِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ الغَزَّ الِ الوَاعِظِ، وَابْنُ خَلِيْلٍ (١)، وَأَجَازَ لِمُحَمَّدِ بنِ يَعْقُونَ بَ بْنِ أَبِي الدِّيْنَةِ.

وَتُونُفِّي لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ خَامِسِ عِشْرِيْنَ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ بِمَدْرَسَةِ وَالِدِهِ، وَحَضَرَ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ بِمَدْرَسَةِ وَالِدِهِ، وَحَضَرَ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الْحَلْبَةِ (٢) عِنْدَ عَبْدِ الدَّائِمِ الوَاعِظِ الَّذِي تُنْسَبُ المَقْبَرَةُ إِلَيْهِ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. الحَلْبَةِ (٢) عِنْدَ عَبْدِ الدَّائِمِ الوَاعِظِ الَّذِي تُنْسَبُ المَقْبَرَةُ إِلَيْهِ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ . 11٨ عَلْمَةُ بِنُ مُظَفِّرٍ (٣) بنِ غَانِمِ بنِ مُحَمَّدِ العَلْثِيُّ، الفَقِيْهُ، الخَطِيْبُ،

<sup>(</sup>۱) جَاءَ فِي مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ: «أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالوَهَّابِ بنُ الإِمَامِ الزَّاهِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُالوَهَّابِ بنُ الإِمَامِ الزَّاهِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِالقَادِرِ بنِ أَبِي صَالِحِ الجِيْلِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الحَنْبَلِيُّ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِـ«بَعْدَادَ» مُحَمَّدٍ عَبْدِالقَادِرِ بنِ أَبِي صَالِحِ الجِيْلِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الحَنْبَلِيُّ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِـ«بَعْدَادَ» فُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوغَالِب. . . . » .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الجلبة».

<sup>(</sup>٣) ٢١٨ ـ طَلْحَةُ العَلْثِيُّ : (؟ ـ ٩٣ ٥ هـ) :

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِالذَّيلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقَة: ٤٥)،

المُحَدِّثُ الفَرَضِيُّ، النَّضَّارُ، المُفَسِّرُ، الزَّاهِدُ، الوَرِعُ، العَارِفُ، تَقِيُّ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، نَقَلْتُ هَلذِهِ التَّرْجَمَةَ لَهُ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ نَاصِحِ الدِّيْنِ بنِ الحَنْبَلِيِّ، قَالَ: نَشَأَ فِي «العَلْثِ» وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى «بَغْدَادَ»(١) وَحَفِظَ الكِتَابَ العَزِيزَ؟ وَقَرَأَ عَلَىٰ عَلِيِّ البَطَائِحِيِّ، وَالبُرْهَانِ بنِ الحُصْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ نَاصِح الإِسْلَام أَبِي الفَتْح بنِ المَنِّيِّ، فَصَارَ مُعِيْدًا عَلَيَّ وَعَلَىٰ غَيْرِي، يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يُعِيْدُ لَهُمْ دُرُوسَ الشَّيْخِ، قَالَ: وَانْتَفَعْنَا بِهِ كَثِيرًا، وَسَمِعَ الحَدِيثَ الكَثِيرُ، وَقَرَأَ «صَحِيْحَ مُسْلِم» فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ، وَكَانَ يَقْرَأُ كِتَابَ «الجَمْهَرَةِ» عَلَىٰ ابْنِ القَصَّارِ (٢) فَمِنْ سُرْعَةِ قِرَاءَتِهِ وَفَصَاحَتِهَا، قَالَ ابْنُ القَصَّارِ: هَـٰذَا طَلْحَةُ يَحْفُظُ هَـٰذَا الكِتَابِ؟ قَالُوا: لاَ، وَكَانَ يَقْرَأُ الحَدِيْثَ فَيَبْكِي، وَيَتْلُو القُرآنَ فِي الصَّلاَةِ وَيَبْكِي، وَكَانَ مُتَوَاضِعًا، لَطِيفًا، أَدِيبًا فِي مُنَاظَرَتِهِ، لاَ

وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٤٦١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٠٤). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ١٦٤)، وَمُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (وَرَقَة: ٦١)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٩٥)، وَالمُخْتَصَرُالمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٢١)، وَالمُشْتَبَهُ (٢/ ٤٦٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٣٠)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَهِ (٣/ ٣١٨)، وَالشَّذَارَاتُ (٤/ ٣١٣) (٦/ ٢٢٥)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابنَ عَمِّه مِنْ بُعْدٍ: إِسْحَاقَ بنَ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ ابنِ عَلِيٌّ بنِ غَانِمِ العَلْثِيُّ (ت: ٦٣٤ هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

سَيَذْكُرُهَا المُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيْلٍ. تَقَدَّمَ النَّوِ الخَشَّابِ (ت: ٥٦٩هـ). وَ «الجَمْهَرَةُ» هِي جَمْهَرَةِ تَقَدَّمَ التَّعريفُ بِهِ فِي تَرجَمَةِ ابْنِ الخَشَّابِ (ت: ٥٦٩هـ). وَ «الجَمْهَرَةُ» هِي جَمْهَرَةِ اللُّغَة لابْن دُرَيْدِ الأزدي (ت: ٣١٠هـ) مُعْجَمٌ لُغَويٌّ ، مَشْهُورٌ .

يُسَفِّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، فَقِيْرًا، مُجَرَّدًا، وَيَرْحَمُ الفُقَرَاءَ، وَلاَ يُخَالِطُ الأَغْنِيَاءَ.

حَدَّثِنِي الشَّيْخُ: أَنَّ نَاصِحَ الإسْلَامِ بْنَ المَنِّيِّ زَارَ رَجُلاً مِنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا، قَالَ: وَكُنْتُ مَعَهُ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ يَدِي، فَرَأَيْتُ فِي زَوَايَةِ الدَّارِ صَحْنُ حَلُواءَ، فَاشْتَهَتْهُ نَفْسِي، وَخَرَجْنَا وَلَمْ يُقَدِّمْهُ لَنَا، فَنَمْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَرَأَيْتُ فِي مَنَامِي حَلُواءَ حَضَرَتْ إِلَيَّ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّىٰ شَبِعْتُ، فَأَصْبَحْتُ فِي مَنَامِي حَلُواءَ حَضَرَتْ إِلَيَّ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّىٰ شَبِعْتُ، فَأَصْبَحْتُ وَنَفْسِي لاَ تَطْلُبُ الحَلُواءَ، قَالَ: وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ القُرآنُ وَالفِقْهُ وَالحَدِيْثُ فِي جَامِع «العَلْثِ».

وَقَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: تَفَقَّهَ بِهِ الْمَنْدَادَ الْفَتْحِ بْنِ الْمَنِّيِّ، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالبَاقِي، وَأَجْمَدَ بنِ الْمُبَارِكِ الْمُرَقِّعَاتِيِّ، وَعَبْدِالجَقِّ بنِ وَيَحْيَىٰ بنِ ثَابِتٍ بنِ بُنْدَارَ، وَأَحْمَدَ بنِ المُبَارِكِ المُرَقَّعَاتِيِّ، وَعَبْدِالحَقِّ بنِ وَيَحْيَىٰ بنِ وَيَهْدِالحَقِّ بنِ عَبْدِالخَقِّ بنِ عَبْدِالخَقِّ بنِ عَبْدِالخَقِّ بنِ عَبْدِالخَقِّ بَنِ مُنْدَادَ، وَتَجَنِّي الوَهْبَانِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ وَوَرَأَ بِلَفْظِهِ عَلَىٰ عَبْدِالخَالِقِ، وَشُهْدَةَ، وَتَجَنِّي الوَهْبَانِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ وَوَرَأَ بِلَفْظِهِ عَلَىٰ الشَّيُونِ فَ وَكَانَ حَسَنَ القِرَاءَةِ، وَانْقَطَعَ فِي آخِرِعُمُرِهِ إِلَىٰ الْعِبَادَةِ، وَتَعْلِيمِ العِلْمِ.

قُلْتُ: وَسَمِعَ عَلَىٰ أَحمَدَبِنِ المُقرِّبِ الكَرْخِيِّ أَيْضًا، وَعَنِي بِالحَدِيْثِ، وَلاَزَمَ أَبَا الفَرَجِ بِنِ الجَوْزِيِّ، وَقَرَأَ كَثِيْرًا مِنْ تَصَانِيْفِهِ (١)، فَكَانَ أَدِيْبًا، شَاعِرًا، فَطَيْحًا، واشْتُهِرَ اسْمُهُ، وَرُزِقَ القَبُوْلَ مِنَ الخَلْقِ، وَكَثْرَ أَتْبَاعُهُ، وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبِنُ الجَوْزِيِّ النَّاسُ، وَرَوَىٰ عَنْهُ أَبِنُ الجَوْزِيِّ

<sup>(</sup>١) في «تَارِيخِ الإسلام» للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ: وَقَرَأَ عَلَىٰ ابنِ الجَوْزِيِّ أَكْثَرَ مُصَنَّفَاتِهِ».

<sup>(</sup>٢) جَاءَ فِي «مَعْجَمِ ابنِ خَلِيلٍ»: «أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُومُحَمَّدٍ طَلْحَةُ بنُ مُظَفَّرِ بنِ غَانِمِ بنِ مُحَمَّدٍ العَلْثِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ لَفْظِهِ بِهِ بَعْدَادَ» (أَنَا» أَبُوبَكْرٍ أَحمَدَ بنُ مُقَرَّبِ بنِ الحُسَينِ بنِ =

فِي «تَارِيْخِهِ» (١) حِكَايَةً، وَقَالَ: (ثَنِي) طَلْحَةُ بنُ مُظَفَّرِ الفَقِيْهُ: أَنَّهُ وُلِدَ عِنْدَهُمْ بـ «العَلْثِ» مَوْلُوْدٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرِ، فَخَرَجَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْرَاس.

قَالَ المُنْذِرِيُّ: تُونِفِّيَ فِي ثَالِثِ عَشَرَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ بِزَاوِيَتِهِ بـ «العَلْثِ» وَدُفِنَ هُنَاكَ، رَحِمَهُ اللهُ.

«وَالْعَلْثُ» نَاحِيَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنَ «الحَضِيْرَةِ» مِنْ نَوَاحِي «دُجَيْل»(٢) وَهِيَ بِفَتْح الْعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ اللَّام، وَبَعْدَهَا ثَاءٌ مثَلَّثَةٌ.

وَخَلَّفَ الشَّيْخُ ثَلَاثَةَ أَوْلاَدٍ، وَهُمْ: أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَانِ، وَكَانَ قُدْوَةً، صَالِحًا، عَالِمًا. وَمُكَارِمٌ، وَمُظَفَّرٌ، وَكُلُّهُمْ سَمِعُواالحَدِيْثَ وَحَدَّثُوا<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> الحَسَنِ بنِ المُقَرَّبِ...».

<sup>(</sup>١) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) مُعجَمُ البُلْدَان (٤/ ١٦٤)، وَذَكرَ المُتَرجَمَ.

<sup>(</sup>٣) رَأَيْتُ خَطَّ مُظَفِّرٍ عَلَىٰ الجُزْءِ الخَامِسِ مِنْ «أَمَالِي أَبِي يَعْلَىٰ» نُسخَةَ الظَّاهِرِيَّةِ.

<sup>255</sup> \_ وَابْنُهُ عَبْدُالرَّحْمَانِ مِمَّنْ يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الْمُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (٢/ ٢٠) وقال: «عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ مُظَفَّرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَالِمِ السَّيْخِ الصَّالِحِ غَانِمِ بِنِ العَلَاءِ بِنِ طَالِبٍ، أَبُوالفَرَجِ التَّيْمِيُّ العِرَاقِيُّ الْعَلْثِيُّ، قَرَأْتُ علىٰ الشَّيْخِ الصَّالِحِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِن طَلْحَةَ بِهِ العَلْثُ» قَرْيَةٌ مِنْ عَمَلِ «دُجَيْلٍ» فِي الكَرَّةِ الأُولَىٰ . . . ثُمَّ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِن طَلْحَةً بِهِ العَلْثُ» قَرْيَةٌ مِنْ عَمَلِ «دُجَيْلٍ» فِي الكَرَّةِ الأُولَىٰ . . . ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَىٰ هَاذَا الشَّيْخِ «جُزْءَ ابنِ عَرَفَةَ» بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَالَ: سَمِعْتُ عَلَىٰ هَاذَا الشَّيْخِ «جُزْءَ ابنِ عَرَفَةَ» بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَكَانَ شَيْخًا، فَالرَّاحْمَانِ بنِ الجَوزِيِّ، وَكَانَ شَيْخًا، صَحِيحَ السَّمَاعِ» وَلَمْ يَذْكُر وَفَاته.

719 مَحْمُودُ بِنُ أَحْمَدَ (١) بِنِ نَاصِرِ البَغْدَادِيُّ الحَرْبِيُّ (٢) ، الحَذَّاءُ ، أَبُو البَرَكَاتِ ، وَيُقَالُ: أَبُو الثَّنَاءِ ، سَمِعَ مِنِ ابْنِ الطَّلَّايَةِ ، وَعبْدِ الخَالِقِ بِنِ يُوسُفَ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ ، وَأَقْرَأُ الفِقْهَ ، وَحَدَّثَ . تُوفِّي فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتَسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ بِ «بَغْدَادَ» رَحِمَهُ الله .

٢٢٠ عُبَيْدُاللهِ (٣) بِنُ يُونُسَ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بِنِ هِبَةِ اللهِ البَغْدَادِيُّ

### (١) ٢١٩ - أَبُوالبركاتِ بنُ الحَذَّاءِ (؟ - ٩٣ ٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٤٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٤٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٠٣). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٧٨)، وَتَارِيخُ الإِسْلامِ (١٤٧)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ١٤٧) (١/ ٥١٦).

- (٢) في (ط): «الحرمي».
  - (٣) في (ط): «عَبْدُاللهِ».
- (٤) ٢٢٠ \_ الوَزيرُ ابنُ يُونُسَ: (؟ ٩٣٥هـ):

الأَزَجِيُّ، الفَقِيْهُ، الفَرضَيُّ، الأُصُولِيُّ المُتَكَلِّمُ، الوَزِيْرُ، وَزِيْرُ الخَلِيفَةِ النَّاصِرِ، جَلاَلُ الدِّينِ، أَبُو المُظَفَّرِ بنُ أَبِي مَنْصُورِ بنِ أَبِي المَعَالِي.

الله كَانَ وَالِدُهُ وَكِيْلاً لأُمُّ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ، وَكَانَ ذَا صَدَقَاتٍ، وَإِفْضَالٍ عَلَىٰ العُلَمَاءِ، سَمِعَ مِنِ ابْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ القَزَّازِ، وَحَدَّثَ، وَحَجَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، فَتَمَتَّعَ عَمَلاً بِالمَذْهَبِ، وَعَادَ، وَلَزِمَ بَيْتَهُ، وَنَابَهُ وَلَدُهُ هَلذَا وَتُوفِقَي فِي مُحَرَّمٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَشَيَّعَهُ الأَعْيَانُ، وَدُفِنَ وَتُولِمُ اللهُ عَنْهُ.

وَأَمَّا وَلَدُهُ هَـٰذَا أَبُوالمُظَفَّرِ: فَإِنَّهُ اشْتَغَلَ بِالعِلْمِ، وَرَحَلَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ «هَمَذَانَ» وَقَرَأَ بِهَا بِبعْضِ الرِّوَايَاتِ علَىٰ الحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ، مِثْلَ أَبِي الوَقْتِ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وَنَصْرِ الْعُكْبُرِيِّ، وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ، مِثْلَ أَبِي الوَقْتِ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ الزَّاعُونِيِّ، وَنَصْرِ الْعُكْبُرِيِّ، وَابْنِ الْمَلْمِيِّ الْمَدْهَبِ عَلَىٰ أَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَوَانِيِّ، ثُمَّ وَابْنِ البَطِيِّ، وَعَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ عَلَىٰ أَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَوانِيِّ، ثُمَّ عَلَىٰ صَدَقَةَ الأُصُولُ وَالكَلامَ، عَلَىٰ صَدَقَةَ الأُصُولُ وَالكَلامَ، وَاخْتَلَفَ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلُومِ، وَبَرَعَ فِي طَلَبِ فُنُونٍ جَمَّةٍ مِنَ الْعُلُومِ، وَبَرَعَ فِي وَاخْتَلَفَ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي طَلَبِ فُنُونٍ جَمَّةٍ مِنَ الْعُلُومِ، وَبَرَعَ فِي وَاخْتَلَفَ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي طَلَبِ فُنُونٍ جَمَّةٍ مِنَ الْعُلُومِ، وَبَرَعَ فِي

الذَّهَب (٢/٣١٣)، (٦/٣١٥).

تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وفَيَاتِ سَنَة (٥٨١هـ)، وسَيَأْتِي اسْتِدْارَكُ أُخْتِهِ: فَاطِمَةَ فِي وَفَيَات سَنَة (٦١٤هـ). وَعَمَّهُ: يَحْيَىٰ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُبَيْدِاللهِ ذَكْرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ وَلَدَيْهِ أَحْمَدَ وَزَيْدِ الآتيين. وَقَالَ: سَمِعَ وَحَدَّثَ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ ابنِ الحُصَيْنِ. وَأَبْنَاءُ عَمِّهِ يَحْيَىٰ: أَحْمَدُ بنُ يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٠٣هـ). وَزَيْدُ ابنُ يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٢١هـ)، وَعَبْدُ المُنْعِمِ بنُ يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٠٠هـ).

عِلْمِ الفَرَائِضِ وَالحِسَابِ وَالأَصْلَيْنِ وَالهَنْدَسَةِ ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي أَوْهَام أَبِي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيِّ فِي الفَرَائِضِ وَالوَصَايَا، وَكِتَابًا فِي أُصُوْلِ الدِّينِ وَالمَقَالاَتِ، وَحَدَّثَ بِهِ فِي وِلاَيتِهِ الأَخِيْرَةِ، وَسَمِعَهُ مِنْهُ الفُضَلاءُ، وَلَمْ يَتِمَّ سَمَاعَهُ، وَسَمِعَ مِنهُ الحَدِيثَ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ دُلَفٍ، وَأَبُوالحَسَنِ بنُ القَطِيْعِيِّ، وَبَالَغَ فِي مَدْحِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: جُمِعَ فِيهِ خِصَالٌ، الخَصْلَةُ مِنْهُنَّ تَكُونُ فِي الرَّجُل فَيَكُونُ مِنَ الكَامِلِينَ؛ إِذْ كَانَ اللهُ رَزَقَهُ حِفْظَ القُرْآنِ، وَالعِلْمَ بِالحَلالِ وَالحَرَام، وَالفَرَائِضَ، وَالكِتَابَ وَالحِسَابَ، وَالعِلْمَ بِالنَّحْو، وَالسُّنَّةِ، وَالأَخْبَار، وَأَعْطَاهُ مِنْ شَرَفِ الْأَخْلَاقِ، وَكَرَم الأَعْرَاقِ، وَالمَجْدِ المُؤَثَّلِ، وَالرَّأْي المُحَصَّل، وَالفَضْلِ وَالنَّجَابَةِ، وَالفَهْمِ وَالإِصَابَةِ، وَالقَرِيحَةِ الصَّافِيَةِ، وَالمَعْرِفَةِ بِكُلِّ فَضْل وَفَضِيْلَةٍ، وَالسُّمُوِّ إِلَىٰ كُلِّ دَرَجَةٍ رَفِيْعَةٍ نَبِيْلَةٍ مِنْ مَحْمُوْدِ الخِصَالِ، وَالْفَضْلِ وَالْكَمَالِ مَا يَطُونُلُ شَرْحُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ تَنَقُّلَهُ فِي الولاَيَاتِ حَتَّىٰ وَلاَّهُ الخَلِيْفَةُ الورزارةَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَمَانِيْنَ، وَجَلَسَ الخَلِيْفَةُ لَهُ وَخَواصُ الدُّوْلَةِ لِخِلْعَتِهِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَىٰ الدِّيْوَانِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَمِيْعُ أَرْبَابِ الدَّوْلَةِ: قَاضِي القُضَاةِ أَبُوالحَسَنِ ابنُ الدَّامَغَانِيِّ، وَالنَّقِيْبَانِ، وَجَمِيعُ الْأُمَرَاءِ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا وَعْثًا ذَا وَحْلِ(١)، وَهُمْ مُشَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ قَاضِي القُضَاةِ قَدْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ ابْنِ يُونُسَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا إِلاَّ بِكُرْهِ، حَتَّىٰ صَارَ مِنْ شُهُورْدِهِ، فَكَانَ يَمْشِي فِي ذَٰلِكَ اليَوْم وَيَعْثُرُ، وَيَقُوْلُ: لَعَنَ اللهُ طُوْلَ العُمُر، وَمَاتَ القَاضِي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي آخِرِ تِلْكَ السَّنَةِ .

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وجل».

وَفِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ أَرْسَلَ الخَلِيْفَةُ النَّاصِرُ الوَزِيْرَ ابْنَ يُونُسَ مَعَ عَشْكَرٍ عَظِيْمٍ لِمُحَارَبَةِ السُّلْطَانِ طُغْرُلَ بِنِ أَرْسَلاَنَ (١) فَلَقِيَهُمْ طُغْرُلَ بِقُرْبِ هَمَذَانَ » فَتَفَرَّقَ عَسْكَرُ الوَزِيْرُ ، وَثَبَتَ وَبِيدِهِ سَيْفٌ مَشْهُورٌ وَمُصْحَفٌ ، فَلَمْ يُقْدِمُوا عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ أَخَذَ بَعْضُ خَواصِّ السُّلْطَانِ بِعِنَانِ دَابَّتِهِ وَقَادَهَا إِلَىٰ يَقْدِمُوا عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ أَخَذَ بَعْضُ خَواصِّ السُّلْطَانُ فِي خَواصِّهِ وَوَزِيْرِهِ ، فَلَزِمَ خَيْمَتِهِ ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ وَأَجلَسَهُ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ فِي خَواصِّهِ وَوَزِيْرِهِ ، فَلَزِمَ مَعَهُمْ قَانُونَ الوِزارَةِ ، وَلَمْ يَقُمْ لَهُمْ فَعَجِبُوا مِنْ فِعْلِهِ ، وَكَلَّمَهُمْ بِكَلامِ مَعَهُمْ قَانُونَ الوِزارَةِ ، وَلَمْ يَقُمْ لَهُمْ فَعَجِبُوا مِنْ فِعْلِهِ ، وَكَلَّمَهُمْ بِكَلامِ مَعْهُمْ قَانُونَ الوِزارَةِ ، وَلَمْ يَقُمْ لَهُمْ فَعَجِبُوا مِنْ فِعْلِهِ ، وَكَلَّمَهُمْ بِكَلامِ خَشِن ، وَقَالَ لَهُمْ : أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ لَمَّا بَلَغَهُ عَيْتُكُمْ (٢) فِي البِلادِ ، وَخُرُوجَكُمْ عَنِ الْأَوَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَمَرَ بِمُجَاهَدَتِكُمْ ، فَاحْتَرَمُوهُ وَأَكْرَمُوهُ ، وَبَقِيَ عِنْدَهُمُ فَي الْمَالَةُ مُعْرَالِهُ وَاللَّوْمَ وَاللَّهُ وَاللَّوْمَ وَلَاللَاوَةَ ، وَيَقِي عِنْدَهُمُ مُ اللَّهُ جُدَو وَالتَّلَاوَةَ ، وَيُعِي عِنْدَهُمُ عَلَى الجَمَاعَاتِ فِي الفَرَائِضِ ، ثُمَّ نَقَلُوهُ مَعَهُمْ إِلَى بَعْضِ بِلادِ «أَذْرَبِيْجَانَ» عَلَى الجَمَاعَاتِ فِي الفَرَائِضِ ، ثُمَّ نَقَلُوهُ مَعَهُمْ إِلَى بَعْضِ بِلادِ «أَذْرَبِيْجَانَ»

<sup>(</sup>۱) هُو طغْرِيل شَاه بنُ أَرْسَلَان بنُ طُغْرِيل بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَلِكْشَاه، السُّلطَانُ آخِرُ مُلُوكِ السَّلْجُوقِيَّة، قَالَ الحَافِظُ الذَّهِبِيُّ: «هوالَّذِي حَرَجَ علَىٰ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ لِدِيْنِ اللهِ فَخَافَهُ أَهْلُ «بَغْدَاد». . وَكَاتَبَ خُوارَزْمُ شَاه أَهْلُ «بَغْدَاد». . وَكَاتَبَ خُوارَزْمُ شَاه الخَلِيْفَة، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَلْطِنَهُ وَيُقَلِّدَهُ فَفَعَلَ، وَسَارَ خُوارَزَمُ شَاه بِعَسَاكِرِهِ وَقَصَدَ طُغْرِيْلَ، فَكَانَ المُصَافُّ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الرَّيِّ، فَقُتِلَ طُغْرُلُ وَقُطِعَ رَأْسُهُ، وَبُعِثَ بِهِ إِلَىٰ «بَغْدَاد» فَدَخلُوا فَكَانَ المُصَافُّ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الرَّيِّ، فَقُتِلَ طُغْرُلُ وَقُطِع رَأْسُهُ، وَبُعِثَ بِهِ إِلَىٰ «بَغْدَاد» فَدَخلُوا بِهِ علَىٰ رُمْحٍ . . . وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صُوْرَةً، فِيْهِ إِقْدَامٌ وَشَجَاعَةٌ زَائِدَةٌ» وَكَانَتْ بِهِ عَلَىٰ رُمْحٍ . . . وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صُوْرَةً، فِيْهِ إِقْدَامٌ وَشَجَاعَةٌ زَائِدَةٌ» وَكَانَتْ وَقَاتَهُ سَنَةَ (٩٥ ه هـ) . أَخْبَارُهُ فِي : الكَامِلِ فِي التَّارِيخِ (٢١ / ٢١ ) ، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ وَفَاتَهُ سَنَةَ (٩٥ ه هـ) . أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/ ٨٩) ، وَسِيرِ أَعَلامِ النَّبلاءِ (٢١ / ٢١٧) ، وَتَارِيْخِ الْإِنْفَةِ الإِسْلامِ (٣٧ ٢) ، وَالنَّصُّ مُقْتَبسٌ مِنْهُ، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢ / ٢٥) ، وَمَآثِرِ الإِنَافَةِ الإَسْلامِ (٣٧ ٢) ، وَالنَّوْمَ مُ الزَّاهِرَةِ (٣/ ١٣٤) ، وَالسَّذَارَتِ (٤/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «عَبَنْكُمْ»، وَفِي (ب): «غِشِّكُم».

فَتَلَطَّفَ فِي التَّحَلُّصِ مِنْهُمُ حَتَّىٰ خَلُصَ، فَسَارَ إِلَىٰ "المَوْصِلِ" وَكَانَ الحَلِيْفَةُ قَدْ اسْتَوْزَرَ فِي هَالِذِهِ المُدَّةِ غَيْرَهُ (١) ، وَكَانَ هَاذَا الوَزِيْرُ الجَدِيْدُ قَدْ بَعَثَ إِلَىٰ أَقْطَارِ البِلَادِ فِي إِهْلَاكِ ابْنِ يُونُسَ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ "المَوْصِلِ" خَرَجَ أَمِيْرُهَا وَسَأَلَهُ المَقَامَ ؛ لِيَقْبِضَ عَلَيْهِ، فَانْفَلَتَ مِنْهُ، وَنَزَلَ فِي سَفِيْنَةٍ وَبَعْضُ حَواشِيْهِ، وَسَأَلَهُ المَقَامَ ؛ لِيَقْبِضَ عَلَيْهِ، فَانْفَلَتَ مِنْهُ، وَنَزَلَ فِي سَفِيْنَةٍ وَبَعْضُ حَواشِيْهِ، وَانْحَدَرُوا لَيْلًا إِلَىٰ "تَكْرِيْتَ"، فَفَعَلَ بِهِ مَنْ فِي قَلْعَتِهَا كَمَا فَعَلَ صَاحِبُ وَالْمَحْرُوا لَيْلًا إِلَىٰ "بَعْضِ سُفُيْنَهَا، وَوَصَلَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ» فَانْتَقَلَ إِلَىٰ بَعْضِ سُفُيْنَهَا، وَوَصَلَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ» فَانْتَقَلَ إِلَىٰ بَعْضِ سُفُيْنَهَا، وَوَصَلَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ» فَانْتَقَلَ إِلَىٰ بَعْضِ سُفُيْنَهَا، وَتَنَكَّرَ، وَوَصَلَ إِلَىٰ بَعْضِ سُفُيْنَهَا، وَوَصَلَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ» فَانْتَقَلَ إِلَىٰ بَعْضِ سُفُيْنَهَا، وَتَنَكَّرَ، وَوَصَلَ إِلَىٰ بَعْنِهِ بِهُمْ أَيْضًا، وَوَصَلَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ» فَانْتَقَلَ إِلَىٰ بَعْضِ سُفُيْنَهَا، وَتَكَرَّهُ وَلَى الْمَعْرَفِ الْمَعْفِي الْفَوْهُ وَيَتَحَفَّظُ مَا وَتَعْلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَعْفِقُ اللَّهُ الْمَعْفِي وَلَا المَحْلِيْفَةُ سَنَةً خَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ أَمْرَ المَحْزِنِ وَلَمْ المَعْفِي الْعُلَمَاءَ، أَوْلُو وَأَنْبَتُوا وَالْمُنَاةُ وَالعُلَمَاءَ، أَفْتُوا وَأَنْبَتُوا المَحْلِسُ لِقَاضِي القُضَاةِ العَبُّاسِيِّ، وَلَوْلَ فَي وَلاَيَةِ ابْنِ القَصَابِ الوزارَةِ (٢٠). وَهُ فِي فَا لَوْ المَعْرَلُ وَقُبِضَ عَلَيْهِ، وَلَايَة فِي وَلاَيَةِ الْمُولِلَ وَالْمَابِ الوزارَةِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) يَظْهَرُ أَنَّ الوَزِيْرَ الجَدِيدَ هُوَ ابْنُ القَصَّابِ الآتِي فَإِنَّهُ وَلِيَ النِّيَابَة فِي الوِزَارَةِ سَنَةِ (٥٨٤هـ) فِي رَجَبِ كَمَا قَالَ ابْنُ الدُّبَيْئِيِّ .

<sup>(</sup>٢) عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ القَصَّابِ وَلِيَ الوِزَارَةَ فِي رَجَبٍ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ مَنْ أَوَّلِيَّاتِهِ القَبْضَ عَلَىٰ ابنِ يُونُسَ ؛ لأَنَّهُ يَشْعُرُ بِخَطَرِهِ عَلَيْهِ، وَابْنُ القَصَّابِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ أَحْمَدَ بنِ القَصَّابِ يُونُسَ ؛ لأَنَّهُ يَشْعُرُ بِخَطَرِهِ عَلَيْهِ، وَابْنُ القَصَّابِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ أَحْمَدَ بنِ القَصَّابِ لَيُعْدَادِئُ ، مُؤَيَّدُ الدِّيْنِ (ت: ٩٥ هـ) كَانَ أَبُوهُ قَصَّابًا أَعْجَمِيًّا بِـ «سُوْقِ الثَّلاَثَاء»، وَلَعَلَّ أَبْرَزَ مَا فِي حَيَاتِهِ أَنَّهُ سَارَ فِي العَسَاكِرِ فَافْتَتَحَ «هَمَذَانَ» وَ «أَصْبَهَانَ» وَحَاصَرَ

«الرَّيُّ»، وَبَعْدَ عَوْدَتِهِ وَلِيَ الوِزَارَةَ، كَأَنَّهُ حَقَّقَ مَا لَمْ يُحَقِّقَه سَابِقُهُ ابنُ يُونُسَ، وَسَارَ فِي جَيْشٍ عَظِيْمٍ إِلَىٰ «هَمَذَانَ»، فَجَاءَهُ المَوْتُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ (٩٩٥هـ) وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِيْنَ». أَخْبَارُهُ فِي: الكَامِل لابنِ الأثِير (١/ ٥١)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٩٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوفَيَاتِ التَّقَلَةِ (١/ ٢٦٢)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النُّبِلاءِ (٤/ ١٨)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١/ ٢١)، وَالفَخْرِيِّ (١/ ٢٢)، وَالفَخْرِيِّ (٢/ ٢١)، وَالفَخْرِيِّ (٢/ ٣٤)، وَالشَّذَارَتِ (١/ ٢١). وَالفَخْرِيِّ يُعْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٣٧ هـ):

256 ـ عِيْسَىٰ بنُ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ بنِ أَبِي صَالِحِ الجِيْلِيُّ، أَبُوعَبْدِالرَّحْمَانِ، نَزِيْلُ «مِصْرَ» تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَخِيْهِ «عَبْدِالوَهَابِ» فِي وَفَيَاتِ هَلذَا العَامِ، سَمِعَ عِيْسَىٰ أَبَاهُ وَبِ «دِمَشْقَ» عَلِيَّ بنَ مَهْدِيِّ الهِلالِيَّ، وَوَعَظَ بِ «مِصْرَ» وَحَصَلَ لَهُ قَبُولٌ، وَرَوَىٰ عَنْهُ حَمْدُ بنُ مَيْسَرَةَ. أَخْبَارُهُ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٥/ ٤٧)، في ذِكِر مَنْ لَمْ تُؤَرِّخ وَفَاتُهُ، وَذَكَرَ فِي مَيْسَرَةَ. أَخْبَارُهُ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٥/ ٤٧)، في ذِكِر مَنْ لَمْ تُؤَرِّخ وَفَاتُهُ، وَذَكْرَ فِي الهَامِشِ عَنْ حَاجِي خَلِيْفَةَ وَفَاتُهُ سَنَةَ (٥٧ هـ؟!) وَذَكْرُهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسلام (١٤١)، فِي وَفَيَاتِ هَالِهِ السَّنَةِ.

257 \_ ومُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي العِزِّ المُبَارِكِ بنِ بَكْرُوسٍ، أَبُوبَكْرِ البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ أَحْمَدَ بنُ مُحَمَّدِ (ت: ٥٧٣هـ) وَنَوَّهْنَا هُنَاكَ بِذِكْرِ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ، سَمِعَ مُحَمَّدٌ هَلْذَا الحَفِيْدُ أَبَامُحَمَّدِ بن الخَشَّابَ وَغَيْرَهُ، وَتُوبُقِي شَابًا. أَخبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَة مُحَمَّدٌ هَلَدَا الحَفِيْدُ أَبَامُحَمَّدِ بن الخَشَّابَ وَغَيْرَهُ، وَتُوبُقِي شَابًا. أَخبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَة لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٩٧)، وَذَيْلِ، وَتَارِيْخِ بَغْدَادَلابِنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ١٣٦)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٤٢). وَمَرْدِ العَدْلُ، قَالَ الحَافِظُ لَوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٩٧)، وَتَارِيْخِ الْمِسْلَمِ (١٤٤٥). الْمُغَدِّلِيْنَ هُو وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ جَدِّهِ فِي اسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٤٥هـ). وَأَبِيْهِ فِي الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٤٥). أَخْبَارُهُ فِي الْسَيْدُرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٤٥). أَخْبَارُهُ فِي: وَفَيَاتِ سَنَةِ لُوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٩٢)، وَالمُخْتَصِرِ المُخْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٥) وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٩٢)، وَالمُخْتَصِرِ المُخْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٥١) وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (الْمُأْكِاتِ (الْمُحْرَاكِ).

وَكَانَ ابنُ القَصَّابِ رَافِضِيًّا خَبِيْثًا، وَكَانَ النَّاصِرُ يَمِيْلُ إِلَىٰ الشَّيْعَةِ، فَسَعَىٰ فِي القَبْضِ عَلَىٰ ابْنِ يُونُسَ، وَنَفَىٰ الشَّيْخَ أَبَالفَرَجِ<sup>(١)</sup> إِلَىٰ «وَاسِطَ» وَبَقِيَ ابْنُ يُونُسَ مُعْتَقِلًا إِلَىٰ سَنةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، فَأُخْرِجَ فِي سَابِعَ عَشَرَ وَبَسْعِينَ، فَأُخْرِجَ فِي سَابِعَ عَشَرَ

259 ـ وَمُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ المُبَارَكِ بنِ مَشَّقِ البَابَصْرِيُّ، أَبُونَصْرِ البَغْدَادِيُّ، سَمِعَ أَبَالحُسَيْنِ بنَ عَبْدِالحَقِّ، وَشُهْدَةَ وَطَبَقَتَهُمَا، وَتُوفِّنِي شَابًا فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ، وَوَالدُهُ وَجَدُّهُ وَأَخْتُهُ مَنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ، يَأْتِي اسْتِدْرَاكِ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٠٥هـ). أَخْبَارُهُ فِي: مَجْمَع الآدَابِ (٥/ ٣٠).

260 ـ يَحْيَىٰ بِنُ أَسْعَدَ بِنِ يَحْيَىٰ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بُوشِ البَغْدَادِيُّ ، سَمعَ الكَثِيْرَ بِإِفَادَةِ حَالِهِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيٌ بِنِ أَسْعَدِ بِنِ الخَبَّازِ وَقِرَاءَتِهِ حَتَّىٰ كَانَ أَكْثَرَ أَقْرَانِهِ سَمَاعًا ، وَحَدَّثَ نَحْوًا مِنْ أَرْبعينَ سَنَةً ، وَصَفَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ بِهِ الْبِي القَاسِمِ الأَرْجِيِّ الحَبْبَلِيِّ الخَبَازِي نَحْوًا مِنْ أَرْبعينَ سَنَةً ، وَصَفَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ بِهِ الْمُولِي القَاسِمِ الأَرْجِيِّ الحَبْبَلِيِّ الخَبَازِي الحَصَيْنِ قَالَ ابْنُ الدُّبَيْفِي: كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيْحًا . وَشَهْرَتُهُ بَيْنَ المُحَدِّيْنِ وَاسِعَةٌ ، وَإِهْمَالُ المُولِّلْفِ لَهُ خَطَأٌ ظَاهِرٌ . أَخْبَارُهُ فِي : مَشْيَخَةِ النَّعْالِ (١٣٣) ، والتَقْيِيدِ لابنِ نُقْطَةَ (٤٨٦) ، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ لَهُ (١/ ٢٣٤) ، وَالتَكْمِلَةِ لَوْفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ١٩٠) ، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٢) ، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٥٥٥) ، وَالتَكْمِلَةِ لَوْفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٤٣) ، وَتُولِ الإِسْلامِ (١٥٢) ، وَالمُعينِ فِي طَبقَاتِ المُحَدِّيْنَ أَعْلامِ النَّبلاءِ (١٨٠ / ٢٥١) ، وَالمُعينِ فِي طَبقَاتِ المُحَدِّيْنِ أَعْلامِ النُبلاءِ (١٨٠ / ٢٥١) ، وَالْفَهُنِ فِي طَبقَاتِ المُحَدِّيْنِ (١٨١) ، وَالْإِعْلَمِ بِوفَيَاتِ الأَعْلامِ (١٨٠ / ٢٥) ، وَالتَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٢/ ٢٨٣) ، وَالْعِبَرِ (٤/ ٢٨٥) ، وَالْعَبْرِ (٤/ ٢٨٥) ، وَالْعَبْرِ (٤/ ٢٥٥) ، وَالْتُجْوِمِ الزَّاهِرَةِ (٢/ ٢٨) ، وَالْعَبْرِ أَبْعِيرِ فِي المُستَدْرَكُ علَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٨ وَهُ وَلُولُ الْعِلْمِ هُو إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَجْمَدَ فِي المُستَدْرَكُ علَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ وَلَابْنِ بَوْشِ سِبْطُ مِن أَهْلِ العِلْمِ هُو إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الكَرَمِ (ت: ٢٦٩ هـ) وَالِدُ ثَابِتِ بِنِ مُشَوِّفٍ (ت: ٢٦٩ هـ) وَلَابُونُ مُولُ فِي مَوْضِعِهِ.

(١) يعْنِي ابنَ الجَوْزِيِّ.

صَفَرَ مَيْتًا، وَدُفِنَ بِـ «السِّرْ دَابِ» رَحِمَهُ اللهُ وسَامَحَهُ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابنُ النَّجَّارِ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وِلاَيتِهِ مَحْمُوْدًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ النَّاسَ لاَ يَجْتَمِعُونَ عَلَىٰ حَمْدِ شَخْصِ وَلاَ ذَمِّهِ، وَأَمَّا أَبُوشَامَةَ فَبَالَغَ فِي ذَمِّهِ وَالحَطِّ عَلَيْهِ بِأُمُورِ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا حُجَّةً، وَإِنَّمَا قَالَ: وَيُقَالُ إِنَّهُ فَعَلَ كَذَا، وَمِثْلُ هَلْذَا القَدْحِ لاَ يَكْفِي فِي مُسْتَنَدِهِ وَيُقَالُ كَذَا، وَكَذْلِكَ ابنُ القَادِسِيِّ فِي «تَاريخِهِ» يَذُمُّهُ كَثِيْرًا، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ آذَىٰ أَبَاهُ فَصَارَ ذَا غَرَضٍ مَعَهُ، وَأَمَّا ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ فَقَالَ: كَانَ فِيْهِ فَضْلٌ، وَحُسْنُ سَمْتٍ وَوَقَارِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا عُزلَ فِي المَرَّةِ الْأَخِيْرَةِ أَقَامَ بِمَنْزِلِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ القَادِسِيِّ: أَنَّهُ لَمَّا قُبضَ عَلَيْهِ اسْتُفْتِي عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ تَسَبَّبَ إِلَىٰ كَسْرِ عَسْكَرِ الخَلِيْفَةِ، وَقَتْلِهِمْ وَنَهْبِهِمْ، وَأَظْهَرَ مَوْتَ الخَلِيْفَةِ وَهُوَ حَيٌّ، فَكَتَبَ ابْنُ فَضْلاَنَ (١) كَلاَمًا مَضْمُو ْنَةً: إِبَاحَةُ دَم مَنْ فَعَلَ هَلْذَا، وَكَتَبَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ غَرَامَةُ مَاخَانَ فِيْهِ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ السِّيَاسَةُ الرَّادِعَةُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ بَعْدَ القَبْضِ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ، نَقَلَ إِلَىٰ مَحْبَسٍ ضَنْكِ وَعْرٍ بِـ «التَّاجِ» وَقِيْلَ: إِنَّهُ ضُيِّقَ عَلَيْهِ وَقُيِّدَ. قَالَ: وَكَانَ فَقِيْهًا، أُصُولِيًّا، جَدَلِيًّا، عَالِمًا بِالحِسَابِ، وَالفَرَائِضِ، وَالهَنْدَسَةِ، وَالجَبْرِ، وَالمُقَابَلَةِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي الْأُصُولِ، وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ كُلَّ أُسُبُوعٍ، وَيَحْضُرُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ، إِلاَّ أَنَّهُ شَانَ أَفْعَالَهُ بِسُوءِ أَعْمَالِهِ؛ بِأَغْرَاضِهِ الفَاسِدَةِ، وَالحَسَدِ الَّذِي كَانَ مَعَهُ، وَالطَّرَائِقِ الَّتِي كَانَتْ غَيْرَ مَرْضِيَّةٍ، فَأَبْغَضَهُ النَّاسُ، وَسَبُّوهُ، وَكَانَ فِيْهِ سَوْدَنَةٌ وَجُنُونٌ . قَالَ : وَتُوفِّيَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَابِعَ عَشَرَ صَفَرٍ سَنَةَ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ التَّعْرِيْفُ بِهِ.

ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ، وَدُفِنَ بِـ «السِّرْدَابِ» بِدَارِ الخِلاَفَةِ.

٢٢٢ - الحَسَنُ بنُ مُسَلِّمِ (١) بنِ الحسَنِ ، وَيُقَالُ: أَبِي الحَسَنِ بنِ أَبِي الجُوْدَ الفَارِسيُّ ، ثُمَّ الحَوْرِيُّ ، الزَّاهِدُ أَبُوعَلِيٍّ ، زَاهِدٌ وَقْتِهِ ، أَصْلهُ مِنْ «حَوْرَىٰ»(٢)

## (١) ٢٢٢ - أَبُوالحَسَنِ الحَوْرِيُّ الفَارِسِيُّ (٥٠٤ - ٩٤ ٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِاللهِ (وَرَقَة: ٢٤)، وَالمَغْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٣٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنْظَدِ» (١/ ٣٠٥). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلِ (وَرَقَة: ١٥٠)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٢٥٨)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٣٨٩)، (٤/ ٢٧٥)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (٢١/ ١٣٨)، وَتَكْمِلَةُ لَوْفَيَاتِ التَّقَلَةِ وَمِرْآةُ الرِّمَانِ (٨/ ٣٥)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٣)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ وَمِرْآةُ الرِّمَانِ (٨/ ٣٠١)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٦)، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٨٣)، وَسِيرُ أَعْلامِ (١٠٠٣)، وَالعِبرُ (٤/ ٢٨٣)، وَالعِبرُ (٤/ ٢٨٣)، وَالمَشْتَبةُ (٢/ ٣٠٩)، وَلَا إِلْسُلامِ (١٥٨)، وَكَرَّرَهُ ص (٢٣٦)، وَالإَشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ اللَّمْ وَفَيَاتِ اللَّمْ وَفَتْحِهَا المَسْبُوكُ (٢/ ٧٧٧)، وَالمُشْتَبةُ (٢/ ٣٤٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٠٩ / ٢٥٠)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُوكُ (٢/ ٧٤٧)، وَالمُشْتَبةُ (٢/ ٢٧٠)، وَالتَوْضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ وَفَيَاتِ النَّوْضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (٢/ ٣٧٥)، وَالتَوْضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (١٥ ٢٧)، وَالتَبْصِيْرُ للحَافِظِ ابنِ حَجَرِ (١/ ٢٧٧). . . . وَمَيْرِها، وَشَذَارَتُ الدَّهُ اللَّمْ وَفَتْحِهَا .

- وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابنَ أَخِيهِ: عَبْدُالكَرِيْمِ بنِ أَبِي عَبْدِاللهِ بنِ مُسْلَمٍ (ت: ٦٣٥هـ) فِي مَوضِعِهِ. وَأَمَّا ابنُ أَخِيهِ أَيْضًا: خَطَّابُ بنُ أَبِي بكْرِ بنُ مُسلَّمٍ (ت: ؟). ثُمَّ ابنُ أَخِيهِ مَا: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ أَبِي عَبْدِاللهِ المُبَارَكُ بن مُسَلَّمٍ المَوْلُونُدُ سَنَةَ (٦١٢هـ) فَأَذْكُرُهُمَا فِي هَامِش تَوْجَمَةِ عَبْدِالكَرِيْم إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ ؛ لِجَهْلِ سَنَةٍ وَفَاتَنْهِمَا.

(٢) في (ط): «حَوْرَاءَ» وَفِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ٣٦٥)، ولَمْ يَضْبُطْهَا بِالشَّكْلِ وَلاَ فَيَّدَهَا، وَفِي «التَّوضِيْحِ» لابنِ نَاصِرِ الدِّينِ. قَالَ: «قُلْتُ : هِيَ مَقَصُورَةٌ مِنْ قُرَىٰ «دُجَيْلٍ» مِنْ= قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ «دُجَيْلٍ» مِنْ سَوَادِ «بَغْدَادَ» ثُمَّ انْتَقَلَ مِنهَا إِلَىٰ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: «الفَارِسِيَّةِ» مِنْ «نَهْرِ عِيْسَىٰ» وَكَانَ يَكْتُبُ فِي الإِجَازَةِ «الفَارِسِيُّ»، ثُمَّ الحَوْرِيُّ.

وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِمَائَةَ، وَقَرَأَ القُرْآنَ وَتَفَقَّهَ فِي الْمَذْهَٰبِ، وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي البَدْرِ الكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ وَصَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، ثُمَّ اشْتَغَلَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي البَدْرِ الكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ وَصَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَىٰ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَكَانَ كَثِيْرَ البُكَاءِ، دَائِمَ الْعِبَادَةِ، عَلَىٰ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَىٰ اللهِ عَزَّوجَلَّ، وَكَانَ كَثِيْرَ البُكَاءِ، دَائِمَ الْعِبَادَةِ، عَلَىٰ مِنْهَاجِ السَّلَفِ، ذَا كَرَامَاتٍ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتَمَةً (١).

ذَكَرَهُ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ فَقَالَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، كَثِيْرَ العِبَادَةِ، مُنْقَطِعًا إِلَىٰ الاِشْتِغَالِ بِالخَيْرِ، قَدْ قَرَأَ القُرآنَ، وَتَفَقَّهَ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ حَمِيْدَةٍ، رَوَىٰ عَنِ الكَرْخِيِّ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ كَانَ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الفَرَجِ بِنِ الحَنْبَلِيِّ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ طَلْحَةَ \_ يَعْنِي العَلْثِيَّ \_ يَقُولُ: للشَّيْخِ حَسَنٌ هَاذَا عُشْرُوْنَ سَنَةً مَا رُئِيَ نَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا (٢). قَالَ: وَكَانَ مَشْهُوْرًا، تَزُوْرُهُ العَامَّةُ وَالخَاصَّةُ، وَزِرْنَاهُ فِي أَوْ مُضْطَجِعًا (٣)، قَالَ: وَكَانَ مَشْهُوْرًا، تَزُوْرُهُ العَامَّةُ وَالخَاصَّةُ، وَزِرْنَاهُ فِي قَرْيَتِهِ «الفَارِسِيَّةِ» (٣)، وَبِتْنَا عِنْدَهُ، وَتَحَدَّثَ مَعنَا، وَفَرِحَ بِنَا وَقَالَ \_ وَقَدْ خِضْنَا فِي أَخْبَارُ الصِّفَاتِ صَنَادِيقُ خِضْنَا فِي أَخْبَارُ الصِّفَاتِ صَنَادِيقُ خِضْنَا فِي أَخْبَارُ الصِّفَاتِ صَنَادِيقُ

أَعْمَالِ «بَغْدادَ». . . » وَاتَّفَقُوا علَىٰ أَنَّهَا بِفَتْح الحَاءِ.

<sup>(</sup>١) لا يَفْقَهُ القُرْآنَ مَنْ يَخْتِمُهُ قَبْلَ ثَلَاثٍ.

<sup>(</sup>٢) هَاذَا إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ - فَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ، وَ «لَنْ يُشَادًا الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ».

<sup>(</sup>٣) فِي مُعْجَمِ البُلْدَان: «مَنْسُوبَةٌ إِلَىٰ رَجُلِ اسْمُهُ «فَارِسٌ» قَرْيَةٌ غَنَّاءَ، نَزِهَةٌ، ذَاتُ بَسَاتِينَ مُونِقَةٍ، وَرِيَاضٍ، مُشْرِفَةٌ، علَىٰ ضِقَةٍ «نَهْرِ عِيْسَىٰ» بَعْدَ «المُحَوَّلِ» مِنْ قُرَىٰ «بَعْدَادَ» بَيْنَهُمَا فَرْسَخَانِ» وَذَكَرَ المُتَرْجَمَ هُنَا.

مُقْفَلَةٌ، مَفَاتِيحُهَا بِيَدِ الرَّحْمَـٰنِ.

وَذَكَرَهُ أَبُوشَامَةً، فَقَالَ: كَانَ مِنَ الأَبْدَالِ، لاَزِمًا لِطَرِيْقِ السَّلَفِ، أَقَامَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، لَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا (١) ، كَذَا قَالَ، وَهُو بَعِيْدٌ جِدًّا مِنْ حَالِهِ. وَذَكَرَ مِنْ بَعْضِ كَرَامَاتِهِ مِنْ تَسْخِيْرِ السِّبَاعِ لَهُ، وَلَيْسَ تَحْتَهُ كَبِيْرُ أَمْرٍ. قَالَ: وَسَمِعَ قَاضِي المَارِسْتَانِ، وَابْنَ الحُصَيْنِ، وَابْنَ الطُيُوْرِيِّ، وَغَيْرُهُمْ، كَذَا قَالَ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَلْذَا ابْنُ نُفْطَةً، وَلاَ الدُّبَيْثِيُّ، وَلاَ القَطِيْعِيُّ، وَلاَ المُنْذِرِيُّ، فَالَ المُنْذِرِيُّ، فَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ هَلْذَا ؟! نَعَمْ كَانَ فِي زَمَنِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الحَسَنُ بن فَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ هَلْذَا؟! نَعَمْ كَانَ فِي زَمَنِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الحَسَنُ بن عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ الحَسنِ الفَارِسِيُّ الصُّوْفِيُّ، مَنْ صُوفِيَّةٍ رِبَاطِ الزَّوْزَنِيُّ، وَلاَ المَّوْفِيُّ ، مَنْ صُوفِيَّةٍ رِبَاطِ الزَّوْزَنِيُّ، وَكَالَ الْمَارِسِيُّ الصَّوْفِيُّ ، مَنْ صُوفِيَّةٍ رِبَاطِ الزَّوْزَنِيُّ ، وَكَالَ الْمَوْنُونُ بَاللَّهُ مَا اللَّوْرَنِيُّ ، مَنْ صُوفِيَّةٍ رَبَاطِ الزَّوْزَنِيُّ ، وَكَالَ الْمَوْنُ فَيْ وَالسَّذَةِ ، وَهَلْذَا تُوفُقِي بَعْدَ الصَّوْفِيُّ ، مَنْ صُوفِيَّةٍ رَبَاطِ الزَّوْزَنِيِّ ، المَعْمَ مِنْ قَاضِي المَارِسْتَانِ . قَالَ: وَكَانَ أَحَدَ الرُّهَا لِللَّهَارِ ، وَكَانَ أَحَدَ الرُّهَادِ فَي السَّدَادِ ، وَلاَبْدَالِ العُبَادِ ، المَوْصُوفِيْنَ بِالتُقَىٰ وَالسَّدَادِ ، يَصُوفُمُ النَّهَارِ ، وَيَقُومُ مُ اللَّيْلَ ، بَقِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ يُكَلِّمْ فِيهَا أَحَدًا، كَثِيْرَ الإَجْتِهَادِ فِي الْعَبَادَةِ ، كَثِيْرَ البُكَاءِ ، غَزِيْرَ الدَّمْعَةِ ، رَقِيْقَ القَلْبِ ، لَهُ الفِرَاسَةُ الصَّائِبَةُ .

 <sup>(</sup>٢) ترَجَمَةُ الحَسَنِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ هَالْمَا فِي التَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/٣٦٠)، وَسِيرِ
 أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ٣٣٥)، ذَكَرَهُ وَلَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٨٢)،
 وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٣٦).

حَدَّثِنِي وَالِدِي قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ شَخْصٌ وَهُمَا يَتَحَادَثَانِ فِي الزِّرَاعَةِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَلْذَا زَاهِدٌ، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فِي حَدِيْثِ الدُّنْيَا؟! فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَاجِلًا، وَقَالَ: أَيْ أَحْمَدُ، مَا نَصِلُ إِلَىٰ الآخِرَةِ إِلاَّ بِالدُّنْيَا. وَهَـٰذِهِ الحِكَايَةُ تَرُدُّ قَوْلُهُ: إِنَّهُ كَانَ لاَ يَتَكَلَّمُ (١) أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

وَحَدَّثَ الْحَسَنُ بِنُ مُسلَّمٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ خَلِيل (٢) وَغَيْرُهُ. وَتُونُفِّيَ فِي يَوْم الأَحَدِ حَادِي عَشَرَ المُحَرَّم سَنَةَ أَرْبَع وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِ "الفَارِسِيَّةِ" (٣) وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِرِبَاطٍ لَهُ بِهَا، وَقِيْلَ: تُوَفِّي يَومَ عَاشُوْرَاءَ، وَقِيْلَ: يَوْمَ ثَانِي عَشَرَ المُحَرَّم، وَالأَوَّلُ الأَصَحُّ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ نُقْطَةَ، وَالدُّبَيْثِيُّ، وَالقَادِسِيُّ، وَالمُنْذِرِيُّ.

٢٢٣ - سَلَامَةُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) بْنِ سَلَامَةَ الْحَدَّادُ الْقَبَّانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، المُحَدِّثُ ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِالذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٤١٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٨/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٠٥). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٠٦)، وَمُعْجَمُ ابْنِ خَلِيْلِ (ورقة: ١٥٨)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٥/ ١٥٤)، وَالْإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الْأَعْلامِ (٢٤٤)، وَالْإِشَارَةُ =

<sup>(1)</sup> 

لَمْ يَقُلْ لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنَّمَا قَالَ: لاَ يُكَلِّمُ أَحَدًا؟! وَالفَرْقُ بَيْنَ العِبَارَتَيْنِ ظَاهِرٌ. جَاءَ فِي مُعجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: ١٥٠): «أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الزَّاهِدُ أَبُوعَلِيِّ الحَسَنُ بنُ **(Y)** مُسَلَّم بنِ أَبِي الحَسَنِ الْفَارِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِـ «بَغْدَادَ» قِيْلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالبَدْرِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورٍ الكَرْخِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ. . . ».

في (ط): بـ«القادسيَّة». (٣)

٢٢٣ \_ سَلاَمَةُ الحَدَّادُ (؟ ٩٤ ٥ هـ):

أَبُوالْخَيْرِ، وَيُلَقَّبُ تَقِيَّ الدِّيْنِ، سَمِعَ مِنْ أَبِي الْمَكَارِمِ عَبْدِالْوَاحِدِ بِنِ هِلَالٍ، وَابْنِ الْمَوَازِيْنِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ مَشَايِخِ «دِمَشْق» وَعَنِيَ بِالْحَدِيْثِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وقَرَأَ، وَخَرَّجَ التَّخَارِيْجَ للشُّيُوْخِ، وَأَمَّ بِحَلْقَةِ الْحَنَابِلَةِ بِجَامِعِ دِمَشْق، وَكَانَ ثِقَةً، صَالِحًا، فَاضِلاً، وَابْنُ نُقْطَةَ الْحَافِظُ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ خَطِّهِ، وَيَنْقُلُ عَنْهُ فِي «اسْتِدْرَاكِهِ».

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الفَرَجِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ عَنْهُ: كَانَ حَسَنَ السَّمْتِ، يُحِفَ شَارِبَهُ، وَيُقَصِّرُ ثَوْبَهُ، وَيَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، يَعْمَلُ القَبَّانِيْنَ (١)، وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي تَصْحِيْحِهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، قَالَ: قَالَ لِي القَاضِيْ ابْنُ الزَّكِّيِّ: تُعْجِيُنِي

إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٠٩)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٦١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٦٥/٣٣)، وَالشَّذَرَاتُ (١٦٤)، (٣١٦/١)، وَلَقَبُهُ: «مُخَلَّصُ الدِّيْنِ» كَمَا في مَجْمَعِ الآذَابِ (٥/ ١٥٤). وَهُوَ وَالِدُ أَحْمَدَ بنِ سَلاَمَةَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سَلاَمَةَ الحَدَّادِ (ت: ٢٧٨ هـ) لَمْ يَذْكُرْهُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ، وَلاَ ذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ، وَهُوَ فِي المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٠٣/١) يَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>فَاثِدَةٌ) فِي «مَجْمَعِ الآدَابِ»: كَانَ أَدِيْبًا، فَاضِلاً، قَالَ: يُقَالُ لِلْقِطْعَةِ مِنَ اللَّحْمِ: بِضْعَةٌ وَقِدْرَةٌ، وَمِنَ اللَّبَنِ كُثْبَةٌ، ومِنَ التَّمْرِ: كُتْلَةٌ، وَمِنَ الكَبِدِ: فِلْذَةٌ، وَمِنَ الحَدِيدِ رَبُرَةٌ، وَمِنَ الغَوْلِ: فِرْصَةٌ، وَمِنَ الرَّمْحِ: رَبُرَةٌ، وَمِنَ الغَطْنِ: فِرْصَةٌ، وَمِنَ الرُّمْحِ: قِصْدَةٌ، وَمِنَ القُطْنِ: فِرْصَةٌ، وَمِنَ الرُّمْحِ: قِصْدَةٌ، وَمِنَ السَّواكِ: قِصْمَةٌ، وَمِنَ النَّارِ: جُذُوةٌ، وَمِنَ التُّرَابِ: حُثُوةٌ، وَمِنَ الجُلُودِ: فِطْعَةٌ، وَمِنَ النَّارِ: جُدُوةٌ، وَمِنَ التَّرَابِ: كِسْرَةٌ، وَمِنْ كُلِّ مَا يُشَقُّ: فَمِنَ الأَرْضِ: شِقْصٌ وَقِطْعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ مَا يُكْسَرُ: كِسْرَةٌ، وَمِنْ كُلِّ مَا يُشَقُّ:

<sup>(</sup>١) جَمْعُ قَبَّانٍ، وَهُوَ المِيْزَانُ.

# طَرِيْقَةُ أَبِي الخَيْرِ، يَعْنِي: سَلاَمَةَ. رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلٍ فِي «مُعْجَمِهِ»(١) فَقَالَ:

(١) مُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (ورَقَة: ١٥٩)، وَفَيْهِ: «أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُوالْخَيْرِ سَلَامَةُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنَ سَلاَمَةَ الْحَدَّادُ الْحَنْبَلِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ...».

## يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُولِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٩٤ه هـ):

261 \_ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أَبِي يَاسِرِ الغَزَّالُ البَغْدَادِيُّ المَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ الحَنْبَلِيِّ» كَذَا قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٤٢) وفيه: «ابنُ أَبِي يَاسِين». يُرَاجَعُ: المُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١٧٣).

262 - إِسْحَاقُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي يَاسِرٍ أَحْمَدَ بِنِ بُنْدَارِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، أَبُوالقَاسِمِ الدَّيْنَوَرِيُّ الأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ، التَّاجِرُ، المَعْرُوفُ بِهِ ابنِ البَقَالِ» وَيُعْرَفُ بِهِ ابْنِ الشَّاةِ الحَلَّبَةِ» الْأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ، التَّاجِرُ، المَعْرُوفُ بِهِ ابنِ البَقَالِ» وَيُعْرَفُ بِهِ البَيْدَرَاكِنَا. وُلِدَ تَقَدَّمَ ذِكْرُ جَدِّهِ العَلَّمَةِ أَبِي يَاسِرٍ أَحْمَدَ بِنَ بُنْدَارٍ (ت: 84٧هـ) فِي اسْتِدْرَاكِنَا. وُلِدَ أَبُوالقَاسِمِ سَنَةَ سِتُ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، سَمِعَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ بِنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بِنِ عَبْدِالسَّلَامِ، وَعَلِيٍّ بِنِ الصَّبَاغِ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَابْنُ الحَسَنِ بِنِ عَبْدِالسَّلَامِ، وَعَلِيِّ بِنِ الصَّبَاغِ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَابْنُ خَلِيلٍ وَغَيْرُهُمَا، وَسَافَرَ كَثِيرًا للتَّجَارَةِ. . . وَهُو مِنْ بَيْتٍ مَعْرُوفٍ بِالرِّوايَةِ وَالأَمَانَةِ» كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامِ (١٥٦) . وَيُرَاجَعُ : مُعْجَمُ ابنِ خَلِيلٍ (ورَقَة : كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامِ (١٥٠) . وَيُرَاجَعُ : مُعْجَمُ ابنِ خَلِيلٍ (ورَقَة : كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامِ (١٥٠) . وَيُرَاجَعُ : مُعْجَمُ ابنِ خَلِيلٍ (ورَقَة : التَكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (١/ ٢٠٠) ، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٥٠) .

263 ـ وَتَمَنِّي بِنْتُ عُمَر بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عِيسَىٰ الطَّيْبِيِّ الجَمْرِيِّ وَهِيَ وَالِدَةُ أَحْمَدَ (ت: ٦١٥هـ)، وَتَعِيمٍ (ت: ٩٧ ههـ) ابْنَي أَحْمَدَ بنِ البَنْدَنِيْجِيِّ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهَا عُمَرَ (ت: ٣٢ههـ) فِي اسْتِدْرَاكِنَا. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَة لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ وَالِدِهَا عُمَرَ (ت: ٣٠٣هـ) فِي اسْتِدْرَاكِنَا. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَة لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٠٤). وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابْنَيْهَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

264 ـ وَغِياثُ بنُ الحَسَنِ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي غَالِبِ بنِ البَنَّاءِ، أَبُوبَكْرِ البَغْدَادِيُّ، مِنْ بَيْتِ العِلْمِ، وَالرِّوَايَةِ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ الأَخْضَرِ: «سَمِعْتُ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِيْهِ وَجَدِّهِ، بَيْتِ العِلْمِ، وَالرِّوَايَةِ، قَالَ الحَصَيْنِ، وَعَبْدَاللهِ بنَ أَحْمَدَ بنِ جَحْشُويْهِ. أَحبَارُهُ في: سَمِعَ جَدَّ أَبِيْهِ أَبَاغَالِبٍ، وَابْنَ الحُصَيْنِ، وَعَبْدَاللهِ بنَ أَحْمَدَ بنِ جَحْشُويْهِ. أَحبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَياتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣١١)، والمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٥٦)، وتَارِيْخِ =

أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُوالخَيْرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ لَفْظِهِ.

وَتُونُفِّيَ فِي سَابِعِ عِشْرِيْنَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ أَرْبِعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِـ (سَفْحِ قَاسِيُوْنَ) رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

الإِسْلامِ (١٦٦)، وَالمُعِيْنِ في طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٨٤)، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ أَهْلِ بَيْتِه فِي تَرْجَمَةِ جَدِّهِ الأَعْلَىٰ: الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنَّاءِ (ت: ٤٧١هـ) وَسَتَأْتِي ابْنَتُهُ نُورُ بِنْتُ غِيَاثٍ (ت: ؟) فِي مَوْضِعِهَا مِنِ اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

265 \_ وَمُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بِكْرٍ، الحُصْرِيُّ البَغْدَادِيُّ الأَصْلِ، قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: «سَمِعَ بِد«بَغْدَادَ» مِنْ أَبِي الوَقْتِ عَبْدِالأَوَّلِ بِنِ عِيْسَىٰ، وَوَلِيَ قَضَاءَ «نَهْرِ عِيْسَىٰ» وَوَلِيَ قَضَاءَ «نَهْرِ عِيْسَىٰ» بِد «بَغْدَادَ» وَقَضَاءَ قَرْيَةِ «عَبْدِاللهِ»، وَهِي نَاحِيَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ «وَاسِطَ».

أَقُولُ ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعتَمِدُ ـ: ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ ﴿مُحَمَّدًا» (ت: ٥٦٤هـ)، وَأَنَّهُ أَيْضًا وَلِيَ قَضَاءَ قَرْيَةِ «عَبْدِاللهِ» وَتَقَدَّمَ استِدْرَاُك عَمِّهِ «عُمَرَ» (ت: ٥٨٢هـ). أَخْبَارُهُ هُوَ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوفَيَاتِ النَّقَلَة (١/ ٣٠٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٧٠).

266 ـ ومُحَمَّدُ بنُ أَبِي المُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بنِ أَبِي عِمَامَةَ، أَبُوبَكْرِ الأَزَجِيُّ، البَزَّارُ، سَمِعَ أَبَالَقَاسِمِ السَّمَرْقَنْدِيَّ وَغَيْره. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣١١)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ(١/ ١٦٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (١٧٠).

267 - وَمَحْمُوْدُ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ مَطْرُوحِ، بِنِ مَحْمُوْدٍ، أَبُوالثَّنَاءِ المِصَّيْصِيُّ الأَصْلِ، المِصْرِيُّ، المُقْرِىءُ، المُؤَدِّبُ، الحَنْبَلِيُّ، الصَّالِحُ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ وَقَالَ: المِصْرِيُّ، المُقْرِيءُ، المُؤَدِّبُ، الحَنْبَلِيُّ، الصَّالِحُ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ وَقَالَ: «حَدَّثَ عَنِ الشَّرِيْفِ أَبِي الفُتُوْحِ الخَطِيْبِ، وَالفَقِيْهِ أَبِي عَمْرِو عُثْمَانَ بِنِ مَرْزُوقِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهِ هُنَا، وَهَلذَا أَوَانُ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ. أَخْبَارُهُ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ مَرْزُوقٍ، وَوَعَدْنَا بِذِكْرِهِ هُنَا، وَهَلذَا أَوَانُ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ. أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ لِوَفَياتِ النَّقَلَة (١/ ٣٠٦)، وتَارِيخ الإسْلامِ (١٧١). وَجَاءَ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٧٩٥) مَحْمُوْدُ بِنُ مَطْرُوحِ بِنِ مَحْمُوْدٍ الحَنْبَلِيُّ.

٢٢٤ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالمَلِكِ (١) بْنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبْدِالمَلِكَ بنِ إِسْمَاعِيلَ ابنِ عَبْدِالمَّدِ اللهِ اللهِ عَلِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ ، الوَاعِظُ ، أَبُوعَبْدِاللهِ .

وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ ـ أَوْ اثْنَتَيْنِ ـ وَثَلَاثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ . وَسَمِعَ مَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابِنِ مُحَمَّدٍ الحَافِظِ، ابنِ عَلِيِّ الحَمَّامِيِّ، وَالحَسَنِ الرُّسْتُمِيِّ، وَعَبْدِالجَلِيْلِ بنِ مُحَمَّدٍ الحَافِظِ، وَأَبِي (٢) الخَيْرِ البَاغْبَانِ، وَمَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيِّ، وَسَمِعَ بِـ (بَغْدَادَ) مِنْ أَحْمَدَ بنِ وَأَبِي (٢) الخَيْرِ البَاغْبَانِ، وَمَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيِّ، وَسَمِعَ بِـ (بَغْدَادَ) مِنْ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ العَبَّاسِيِّ، وَهِبَةِ اللهِ بنِ الشِّبْلِيِّ (٣)، وَكَانَ لَهُ قَبُولٌ كَثِيْرٌ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِهِ، وَقَدِمَ (بَغْدَادَ) غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَمْلَىٰ بِجَامِعِ القَصْرِ عَشْرَ مَجَالِسَ، كَتَبْتُ عَنْهُ (٤).

#### (١) ٢٢٤ م مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالمَلِكِ الأَصْبَهَانِيُّ (٣١هـ٥٩٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقة: ٤٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٥٠). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٤٢)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابْنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ٣٥)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٥/ ٥٥٠)، وَالمُختَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٧١)، وَالعِبَرُ (٤/ ٧٨). وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (٤/ ٤٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٨٠) (٣/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) في (ط): «وأبو».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الشبكي» تَحْرِيْفٌ ظَاهرٌ.

<sup>(</sup>٤) لاَ يُدْرَىٰ مَنِ الكَاتِبُ عَنْهُ فِي نَصِّ المُؤَلِّفِ، فَلاَ يُوْجَدُ لِلضَّمِيْرِ عَائِدٌ مُتَقَدِّمٌ، وَمُسْتَحِيْلٌ أَنْ يَكُوْنَ لِلمُؤَلِّفِ نَفْسِهِ، فَالنَّصُّ - فِيْمَا يَظْهَرُ - لاَبْنِ النَّجَّارِ فَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ الصَّفَدِيُّ فِي «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» قَوْلَ: «كَتَبْنَا عَنْهُ، وَكَانَ شَيْخًا، فَاضِلاً، صَدُوْقًا، مُتَدَيِّنًا».

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٥٩٥هـ):

<sup>268 -</sup> عَبْدُالمُعِيْدِ بنُ عَبْدِالمُغِيْثِ بنِ زُهَيْرِ بنِ زُهَيْرٍ ، أَبُومُحَمَّدِ الحَرْبِيُّ . ذَكَرَ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ وَالِدَهُ فِيْمَا سَبَقَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٣هـ) ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ =

الإسْلام (١٨٧)، وَصَفَهُ بِـ «الحَنْبَلِيّ» وَقَالَ: سَمَّعَهُ أَبُوهُ مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَهِبَةِ اللهِ الشَّبْلِيِّ وَجَمَاعَةٍ، وَقِيْلَ: إِنَّهُ حدَّثَ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/٣٢٦)، وَسَيَأْتِي النَّهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المُعِيْدِ (ت: ٦٢٤هـ) وَحَفِيْدُهُ عَبْدُ المُغِيْثِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ المُعِيْدِ ابنِ عَبْدِ المُعِيْدِ ابن عَبْدِ المُعِيْدِ ابن عَبْدِ المُعِيْدِ (ت: ٦٨٥هـ) فِي مَوْضِعَيهِمَا مِن اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

269 ـ وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي الفَتْحِ، أَبُوجَعْفَرِ الطَّرَسُوْسِيُّ، ثُمَّ الأَصْبَهَانِيُّ الحَنْبَلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلاَمِ (١٩٩)، وَقَالَ: «مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ عَصْرِهِ فِي مِصْرَ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمَلَةِ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٢٧)، وَالإعْلاَمِ بِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٢٧)، وَالإعْلامِ بِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٢٧)، وَسِيرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ(٢١/ ٢٤٥)، وَالعِبَرِ (٢/ ٢٨٧)، وَالنَّذَارَتِ (٢/ ٣٢٠).

270 - وَمُحَمَّدُ بنُ ذَاكِرِ بنِ كَامِلٍ، أَبُوعَبْدِاللهِ الخَفَّافُ، مِنْ بَيْتِ عِلْمٍ وَرِوَايَةٍ، تَقَدَّمَ السَّدِيْثُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي تَرْجَمَةٍ عَمِّهِ المُبَارَكِ بنِ كَامِلٍ (ت: ٣٤٣هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ ذَاكِرِ بنِ كَامِلٍ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٩هـ). المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ ذَاكِرِ بنِ كَامِلٍ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٩هـ). أَخْبَارُ مُحَمَّدٍ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٤٣)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٠١)، وَالوافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٦٦).

(تَصْحِيْحٌ) وَذَكَرَ العُلَيْمِيُّ فِي الْمَنْهَجِ الأَحْمَد: خَدِيْجَةُ بِنْتُ مُحَمَّد بِنِ العِمَادِ فِي وَفَيَاتِ هَلْهِ السَّنَةِ ، وَقَالَ: "وَالِدَةُ الشَّيخ مُوفَّقِ الدِّينِ بِنِ قُدَامَةَ "؟! وَعَلَّقَ المُحَقِّقُ الفَاضِلُ فِي الْهَامِشِ فَقَالَ: "وَهُو حَطَأٌ فَوْفَاتُهَا سَنَة (٦٩٥هـ) وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ . . . » . أَقُولُ الهَامِشِ فَقَالَ: "وَهُو حَطَأٌ فَوْفَاتُهَا سَنَة (٦٩٥هـ) وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ . . . » . أَقُولُ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ - : هَاذَا صَحِيْحُ ، لَاكِنَّ المُحَقِّقَ الفَاضِلَ لَمْ يُصَحِّمْ خَطاً قَوْلِهِ : "وَالِدَةُ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ بْنِ قُدَامَةَ "؟! فَكَيْفَ تَكُونُ وَالِدَتَهُ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهَا البِرْزَالِي (تَ المُحَقِّقُ الشَيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ بْنِ قُدَامَة سَنَةَ (٢٠٤هـ)؟! فَكَانَ يَنْبَغِي للمُحَقِّقِ الفَاضِلِ أَنْ وَتُوفِّي البُهُا مُوفَقُ الدِّيْنِ بنُ قُدَامَة سَنَةَ (٢٠٢هـ)؟! فَكَانَ يَنْبَغِي للمُحَقِّقِ الفَاضِلِ أَنْ وَلَوْمَعَ هَاذَا أَيْضًا وَوَكَرَهَا الحَافِظَانِ البَرْزَالِيُّ ، وَالذَّهَبِيُّ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٩٥هـ) قَالَ يَدْفَعَ هَاذَا أَيْضًا ، وَذَكَرَهَا الحَافِظَانِ البَرْزَالِيُّ ، وَالذَّهَبِيُّ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٩٥هـ) قَالَ يَدْفَعَ هَاذَا أَيْضًا ، وَذَكَرَهَا الحَافِظَانِ البَرْزَالِيُّ ، وَالذَّهَبِيُّ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٩٥هـ) قَالَ يَدْفَعَ هَاذَا أَيْضًا ، وَذَكَرَهَا الحَافِظَانِ البَرْزَالِيُّ ، وَالذَّهَبِيُّ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٩٥هـ) قَالَ

سَمِعَ مِنْهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وَابْنِ النَّجَّارِ، وَقَالَ: كَانَ شَيْخًا فَاضِلاً، مُتَدَيِّنًا، صَدُوْقًا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي وَلَدُهُ عَبْدُالمُعِزِّ<sup>(١)</sup> الوَاعِظُ بِـ «أَصْبَهَانَ» أَنَّ أَبَاهُ تُونُفِّيَ لَيْلَةَ الرَّابِعِ وَالعِشرِينَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «أَصْبَهَانَ» رَحِمَهُ اللهُ.

مَندُالعزيز بنُ قَابِتِ (٢) بنِ طَاهِرِ البَغْدَادِيُّ، المَأْمُونِيُّ، الشَّمْعِيُّ، الشَّمْعِيُّ، النَّاهُ، الزَّاهِدُ، أَبُومَنصُوْرٍ، وَيُلَقَّبُ «تَاجَ الدِّيْنِ». وَرَأَ القُرْآنَ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي المَكَارِمِ البَادَارَائِيُّ، وَأَبِي الحَسَنِ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقة: ٤٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٢٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٠)، وَمُخْتَصَرِهُ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٣٠٦)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقلَةِ (١/ ٣٦٠)، وَالشَّذرَاتُ (٤/ ٣٢٧) (٢/ ٣٠٥). وَ(الشَّمْعِيُّ) نِسْبَةٌ إِلَى "الشَّمْعِيَّةِ" مَحَلَّةٌ بِ"بَغْدَادَ" كَمَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ.

البَرْزَالِيُّ: "وَفِي يَوْمَ الجُمَعَة سَادِسِ شَهْرِ رَجَبٍ تُوُفِّيَتِ الشَّيْخَةُ، الصَّالِحَةُ، أُمُّ عَبْدِاللهِ، خَدِيْجَةُ بِنْتُ الشَّيْخِ الإِمَامِ، شَيْخِ الإِسْلاَمِ قَاضِي القُضَاةِ شَمْس الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ الشَّيْخِ . . . وَالِدَةُ مُوفَّقِ الدِّينِ بْنِ رَاجِحِ المُتَقَدِّمِ . . . " فَهِي وَالِدَةُ مُوفَّق الدِّينِ بنِ رَاجِحِ المُتَقَدِّمِ . . . " فَهِي وَالِدَةُ مُوفَّق الدِّينِ بنِ رَاجِحِ ، لاَ مُوفَّقِ الدِّينِ ابنُ قُدَامَةَ ، ثُمَّ قَالَ الحَافِظُ البِرْزَالِيُّ: قَرَأْتُ عَلَيْهَا الدِّينِ بنِ رَاجِحٍ ، لاَ مُوفَقِ الدِّينِ ابنُ قُدَامَة ، ثُمَّ قَالَ الحَافِظُ البِرْزَالِيُّ: قَرَأْتُ عَلَيْهَا أَربَعَةَ مَجَالِسَ . . . » . وَوَالِدُهَا مُحَمَّدُ بنُ العِمَادِ (ت: ٢٧٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ وَرَحِمَهُ اللهُ وَلَيْ الرَّعِمِ وَالدِينِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنِ أَحْمَدَ بنِ محَمَّدِ بنِ رَاجِحٍ المَقْدِسِيُّ تُونُقِي فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوفِيِّتُ فِيهِ وَالِدَتُهُ قَبْلَها بِمَا يَزِيْدُ عَلَىٰ شَهْرَيْنِ نَذْكُرُهُمَا المَقْدِسِيُّ تُوفِي مَوْضِعِهِمَا مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ المُؤلِّفِ ورَحِمَهُ اللهُ وإنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . هي وَابْنَهَا فِي مَوْضِعِهِمَا مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ المُؤلِّفِ ورَحِمَهُ اللهُ وإنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) وَلَدُهُ هَاٰذَا لَمْ أَقِفِ الآنَ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ؟

<sup>(</sup>٢) ٢٢٥ \_ أَبُومَنْصُورِ المَأْمُونِيُّ (؟ - ٩٩٥ هـ):

ابْنِ يُوسُف، وَابْنِ الخَشَّابِ، وَشُهْدَةَ، وَأَكْثَرَ عَنِ المُتَأَخِّرِيْنَ بَعْدَهُمْ، وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ مِنَ الحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ يُقْرِيءُ النَّاسَ القُرْآنَ، وَيَوُمُّ بِمَسْجِدِهِ بِـ «الشَّمْعِيَّةِ» (١): مَحِلَّةٌ بِـ «بَعْدَادَ»

(١) لَمْ يَذْكُرْهَا يَاقُوْتُ الحَمَوِيُّ فِي «مُعْجَمِ البُلْدَان»، وَهُوَ بِـ «المَأْمُوْنِيِّ» أَشْهَرُ. ويَسُتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةَ (٩٦هـ):

271 - حَمَّادُ بنُ مَزْيِدَ بنِ خَلِيْفَةَ، أَبُوالفَوَارِسِ، البَغْدَادِيُّ، المُقْرِىءُ، فَخْرُ الدِّيْنِ الضَّرِيْرُ، قَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بنِ عَسَاكِرِ البَطَافِحِيُّ، وَسَعْدِ اللهِ النَّ نَصْرِ بنِ المُقَرَّبِ الكَرْخِيِّ ابنِ نَصْرِ بنِ المُقرَّبِ الكَرْخِيِّ ابنِ نَصْرِ بنِ اللَّهَ النَّاسَ بِالصَّلَوَاتِ بِمَسْجِد ابنِ جَرْدَةَ بـ «الجَوْهُ رِيِّيْنَ» مُدَّةً، وَأَقْرَأَ فِيْهِ وَجَمَاعَةٍ، وَأَمَّ النَّاسَ بِالصَّلُوَاتِ بِمَسْجِد ابنِ جَرْدَةَ بـ «الجَوْهُ رِيِّيْنَ» مُدَّةً، وَأَقْرَأَ فِيْهِ النَّاسَ. وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، وَرِعًا، زَاهِدًا، ضَرِيْرًا. . دُفِنَ بِمَقْبَرَةٍ «بَابِ حَرْبِ» للنَّاسَ. . وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، وَرِعًا، زَاهِدًا، ضَرِيْرًا. . دُفِنَ بِمَقْبَرَةٍ «بَابِ حَرْبِ» كَذَا فِي مَجْمَعِ الآدَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (٣/ ١٤). وَيُرَاجَعُ: التَّكُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ كَذَا فِي مَجْمَعِ الآدَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (٣/ ١٤). وَيُرَاجَعُ: التَّكُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٥٨)، وَالجَامِعُ المُخْتَصَرُ (٩/ ٣٢)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٩ ٤)، وَلَاتَعُرَاثِ المُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٥٠)، وَنَكْتُ الهِمْيَانِ (١٤٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٤٩)، وَغَايَةُ النَّهُايَةِ (١/ ٥٩).

272 - وعَبْدُالمُنعِمِ بِنُ عَبْدِالوَهَابِ بِنِ سَعْدِ بِنِ صَدَقَةَ بِنِ الْخَضِرِ بِنِ كُلَيْبٍ، الْحَرَّانِيُّ الْأَصْلِ، الْبَعْدَادِيُّ الْمَوْلِدِ وَاللَّارِ، شَمْسُ الدِّيْنِ، أَبُوالفَرَجِ بِنُ أَبِي الفَتْحِ، التَّاجِرُ، الآجُرِّيُ، نِسْبَةً إِلَىٰ «دَرْبِ الآجُرِّ» بِهِ "حَرَابَةِ ابْنِ جَرْدَةَ» مِنْ مَحَالٌ «بَعْدَادَ» لِسُكْنَاهُ فِيهِ، الآجُرِّيُ، نِسْبَةً إِلَىٰ «دَرْبِ الآجُرِّ» بِهِ "حَرَابَةِ ابْنِ جَرْدَةَ» مِنْ مَحَالٌ «بَعْدَادَ» لِسُكْنَاهُ فِيهِ، وَحَجِّ سَبْعَ حِجَجٍ، وَفَاتَنَهُ النَّامِنَةُ إِعْتَاقَ فِي البَحْرِ وَلَمْ يُدْرِكِ الوُقُونَ بِهِ عَرَفَةً» وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ عَلَلَّهُ وَمُتَرْجِمُوهُ، قَالَ الْحَافِظُ ابنُ النَّجَّارِ: «سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيرَ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ طُلاَبُهُ وَمُتَرْجِمُوهُ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ النَّجَّارِ: «سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيرَ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كَلْيَهُ الطَّالِقَةَ وَلَى الْمُلَازَمَةِ لَهُ، وَكَانَ صَدُوقًا، أَمِيْنَا، حَسَنَ كَثِيرًا بِالسَّمَاعِ وَالإِجَازَةِ، وَكُنْتُ كَثِيرَ المُلاَزَمَةِ لَهُ، وَكَانَ صَدُوقًا، أَمِيْنَا، حَسَنَ الأَخْلَاقِ، مَلِيْحَ المُجَالَسَةِ، دَمِثًا، مِنْ مَحَاسِنِ الزَّمَانِ، وَبَقِيَّةِ النَّاسِ» وَوَصَفَهُ الحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ بِهِ الشَّيْخِ المُسْنِدِ» وَقَالَ: «حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ، وَأَجَازَلِيْ إِجَازَةً مُطْلَقَةً فِي ذِي= المُسْنِدِ» وَقَالَ: «حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ، وَأَجَازَلِيْ إِجَازَةً مُطْلَقَةً فِي ذِي=

الحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّحْلَةُ فِي الأَقْطَارِ وَأَلْحَقَ الصِّغَارَ بِالكِبَارِ، لاَ يُشَارِكُهُ فِي شُيُوْخِهِ وَمَسْمُوْعَاتِهِ أَحَدٌ، وَكَانَ صَحِيْحَ الدَّهْنِ وَالصَّغَارَ بِالكِبَارِ، لاَ يُشَارِكُهُ فِي شُيُوْخِهِ وَمَسْمُوْعَاتِهِ أَحَدٌ، وَكَانَ صَحِيْعَ الدَّهْنِ وَالصَّوَالِةِ صَبُوْرًا علَىٰ وَالحَوَاسِّ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَلَهُ إِجَازَاتٌ حَسَنَةٌ. . . وَكَانَ مُحِبًّا لِلرِّوَايَةِ صَبُوْرًا علَىٰ أَصْحَابِ الحَدِيثِ».

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ: «سَمِعَ مِنْهُ الأَئِمَةُ وَالحُقَاظُ، وَرَحَلَ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ مِنَ الأَقْطَارِ، وَكَانَ سَمَاعُهُ صَحِيْحًا»، وَقَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «الشَّيْخُ، الجَلِيْلُ، الأَمِيْنُ، الشَّيْخُ، الجَلِيْلُ، الأَمِيْنُ، مُسْنِدُ العَصْرِ»، وَمِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ وَالحُقَاظِ الَّذِينَ سَمِعُوا مِنْهُ: أَبُوالفَرَجِ ابنِ الجَوزِيِّ، مُسْنِدُ العَصْرِيِّ، وَأَبُوالعَبَّاسِ وَابْنُهُ مُحْيِي الدِّينِ، وَأَبُومُحَمَّدِ بنُ الأَخْضَرِ، وَأَبُوالفُتُوْحِ بنِ الحُصْرِيِّ، وَأَبُوالعَبَّاسِ ابنُ البَنْدَنِيْجِيِّ، وَالحَافِظُ ابنُ المَدِيْنِيِّ، وابْنُ عَبْدِالدَّائِمِ، وَالْيَلْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بنُ سَلاَمَةَ البنُ المَدِيْنِيِّ، وابْنُ عَبْدِالدَّائِمِ، وَالْيَلْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بنُ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيُ وَ أَخُوهُ العِرْدِيُّ، وَشَمْسُ الدِّيْنِ أَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَالنَّجِيْبُ الحَرَّانِي وَأَخُوهُ العِرُّ. . . وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ.

وَهُو َمِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَةٍ حَنْبَلِيَّةٍ، وَكَانَ وَالِدُهُ تَاجِرًا، كَانَ يَسْكُنُ «دَرْبَ الآجُرِّ» مِنْ «بَغْدَادَ» ثُمَّ ارْتَحَلَ وَدَخَلَ مَعَهُ «مِصْرَ» شَابًا، وَسَكَنَ ثَغْرَ «دِمْيَاطَ» مُدَّةً كَمَا يَقُونُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ، وَكَانَ عَمُّهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ - وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ - لَلْكِنَّهُ هُوالَّذِي أَسْمَعَهُ عَلَىٰ الشُّيُوخِ، كَمَا يَقُونُ أَبِنُ النَّجَارِ، وفِي شُيُوْخِهِ كَثْرَةٌ؛ لَأَنَّهُ رَحَلَ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالتِّجَارَةِ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ مُبَكِّرًا وَعُمُرُهُ سِتُ سِنِيْنَ.

وَسَمِعَ عَلَىٰ أَغْلَبِ شُيُوْخِ عَصْرِهِ ، جَمَعَهُمْ فِي «مَشْيَخَةِ» الَّتِي خَرَّجَهَا تَاجُ الدَّيْنِ الحَسَنُ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدُوْنَ (ت: ٢٠٨ هـ) قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (٣/ ١٨٤) - فِي تَرْجَمَةِ فَخْرِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي نَصْرِ الهَمَذَانِيِّ القَارِيءِ - سَمِعَ مَشْيَخَةَ شَمْسِ الدَّيْنِ . . . » . أَقُولُ: مَشْيَخَتُهُ مَشْهُوْرَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الدَّيْنِ . . . » . أَقُولُ: مَشْيَخَتُهُ مَشْهُوْرَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الفَنِّ . . . » وَرَوَاهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُ «مَشْيَخَتُهُ» مَرْوِيَّةٌ . . . » وَرَوَاهَا الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ المَجْمَعِ المُؤسِّسِ (١/ ٣٠٤) وهم عِدَّةُ أَجْزَاءِ قَالَ الحَافِظُ : =

«...بِسَمَاعِهِ مِنَ النَّجِيبِ سِوىٰ الجُزءِ الخَامِسِ، وَالسَّادِسِ وَالسَّابِعِ»، وَرَوَاهَا الرَّوْدَانِيُّ فِي صِلَةِ الخَلَفِ بِمَوْصُولِ السَّلَفِ (٣٧٥)، وَالكَتَّانِيُّ فِي فِهْرِسِ الفَهَارِسِ اللَّوَدَانِيُّ فِي صِلَةِ الخَلَفِ بِمَوْصُولِ السَّلَفِ (٣٧٥)، وَالْكَتَّانِيُّ فِي فِهْرِسِ الفَهَارِسِ (٢/ ٢٥٦) (٦٣٢)، وَانْتَقَىٰ مِنْهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ. يُرَاجَعُ: المَجْمَعِ المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِـ«دِمَشْق» (٢٧ )، وَمِن هَلْذَا المُنْتَقَىٰ نُسْخَةٌ فِي مَجَامِعِ المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِـ«دِمَشْق» رقم (١١٣٩)، الرِّسَالَة رقم (٥)، فِي (٢٢) وَرَقَة مِن (٨٧٩ـ٩٩)، عَلَيْهَا سَمَاعٌ قَبْلُ وَفَاةِ المُؤَلِّفُ مُؤرِّخٌ سَنَةَ (٥٩٥هـ) وَسَمَاعُ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِالهَادِي مُورِّخٌ سَنَةَ (٧٩هـ٩) وَسَمَاعُ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِالهَادِي مُورِّخٌ سَنَةَ (٧٩٨هـ) وَسَمَاعَاتُ أُخْرَىٰ كَثِيْرَةٌ، وَهِي نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ، بِخَطِّ وَاضِعٍ مَشْكُولٍ، وَعُنْوَانُهَا: «أَحَادِيثُ مُنْتَخَبَةٌ مِنْ مَشْيَخَةِ ابنِ كُلَيْبِ الحَرَّانِيِّ» وَفِي المَكْتَبَةِ المَذْكُورَةِ نُسْخَةٌ بِعُنُوانِ: (أَحَادِيثُ مُنْ النَّيِّ يَعِيْقُ مَنِ النَّبِيِّ يَعِيْقُ مَنْ النَّبِيِّ يَعِيْقُ مَنْ النَّبِيِّ يَعِيْقُ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ مَثْنَعَةُ ابنِ كُلُيْبِ الحَرَّانِيِّ » وَفِي المَكْتَبَةِ المَذْكُورَةِ نُسْخَةٌ أَخْرَىٰ؟! تُرَاجَعُ . (المَّنْتَبَةُ أَخْرَىٰ؟! تُرَاجَعُ . (المَنْتَبَةُ أَخْرَىٰ؟! تُرَاجَعُ . (النَّيِّ يَعِيْهُ مَنْ النَّبِيِّ يَعِيْهُ مَنْ النَّبِيِّ يَعِيْهُ مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّيْقِ مَنْ النَّبِي مَنْ النَّهِ مَا مَنْ مَنْ مَنْ النَّبِي مَنْ مَنْ النَّيْقِ الْمَنْ وَاضِع مَنْ النَّوْمَ الْمَنْ مَنْ مَنْ النَّيْ مَا الْقَبْلُولِ الْمَالِمُ الْمَنْ الْخَلْسُنَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْعَلَىٰ الْمَالِي الْمَنْ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُلْكُورُ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْكُورُ اللْمِيْمِ الْمُنْ الْمُنْدُولُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَنْ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُلِيْلِ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِيْلُولُ الْمَا

# وَمِمَّنَ اشْتُهِرَ بِالْعِلْمِ مِنْ ذَوِي قَرَابِيِّهِ:

274 ـ وَابْنَهُ الْآخَرُ: سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ بنِ عَبْدِ الوَهَابِ (ت: ٩٥ هـ) في العَامِ الَّذي مَاتَ فِيْهِ أَبُوهُ ؛ لَلْكِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهُ ، فِي مُسْتَهَلِّ شَعْبَانَ ، وَتُوفِّي وَالِدُهُ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ ، مَاتَ فِيْهِ أَبُوهُ ؛ لَلْكِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهُ ، فِي مُسْتَهَلِّ شَعْبَانَ ، وَتُوفِّي وَالِدُهُ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ ، ولَمْ يَذْكُرُهُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبِ أَيْضًا . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ لَا المَّالِكِةِ اللَّهُ المَالِيَّةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّذَا الْمُنْ اللَّهُ ال

قَرَأَ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَحَدَّثَ بِاليَسيْرِ مِنْ رِوَايَاتِهِ؛ لأَنَّهُ مَاتَ فِي أُوَّلِ سِنِّ الكُهُوْلَةِ. قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: كَانَ صَالِحًا، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، كَثِيْرَ العِبَادَةِ، آثَارُ الصَّلَاحِ لاَ يُحَةٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ. الصَّلَاحِ لاَ يُحَةٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ.

وَقَالَ أَبُوالفَرَجِ بنُ الحَنْبَلِيِّ: كَانَ رَفِيْقُنَا فِي سَمَاعِ دَرْسِ ابْنِ المَنِّيِّ، وَبَلَغَ مِنَ الزُّهْدِ وَالعِبَادَةِ إِلَىٰ حَدِّ يُقَالُ بِهِ تُمْسَكُ «بَغْدَادُ» وَكَانَ لَطِيْفًا فِي صُحْبَتهِ، خَرَجْنَا نَزُوْرُ قَبْرَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، ثُمَّ عَدَلْنَا إِلَىٰ الشَّطِّ، فَنَزلَ الفُقَهَاءُ

- وَعَمُّه : طَاهِرُ بنُ سَعْدِ بنِ صَدَقَةَ بنِ كُلَيْبِ (ت: ٥٦٦هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في اسْتِدْرَاكِنَا.

أَخْبَارُ عَبْدُالمُنْعِم بِنُ كُلَيْبٍ في: مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: ١٩٩)، وَالكَامِلِ في التَّارِيْخِ بَعْدَادَ لابنِ التَّقْلِيدِ (٣٧٧)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (١/ ١٥٩)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٨)، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ الرَيْخِ بَعْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢/ ١٦٦)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٨)، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ (٢٦/ ٢٥)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣/ ٢٢٧)، وَدُولِ الإِسْلاَمِ (٢٨/ ٢١)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢١/ ٢٥٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٥٤)، وَالإِعْلامِ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥٤)، وَالمُعِيْنِ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّيْنِ (١٨٨)، وَالإِسْلامِ (٢٥٤)، وَالإِسْلامِ (٢٥٤)، وَالإَسْلامِ (٢٥٤)، وَالبَعْيَانِ (٣١٠)، وَالمُعِيْنِ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّيْنِ (١٨٤)، وَالعِيرِ (٤/ ٣٩٣)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٣١/ ٣٢)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٩٠)، وَالعِيرِ (٤/ ٣٩٣)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٣/ ٣٢)، وَالمُخْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٩٠)، وَالعُبَرِ (٤/ ٣٩٠)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٣/ ٣٢٧)، وَالمَشْدِ (٢/ ٣٢٧)، وَالمُخْتَصِرِ المُعْتَاجِ إِلْهُ فِي المَنْهُ عِلَىٰ هَامِشِ نُسْخَةِ (أَ) نَقْلاً عن "مِرْآةِ الزَّمَانِ»، وَتَارِيْخِ وَالمُنْهُ فِي المَنْهُ عِلَىٰ هَامِشِ نُسْخَةِ (أَ) نَقْلاً عن "مِرْآةِ الزَّمَانِ»، وَتَارِيْخِ وَدُرَهُ النَّهُ عِنْ المَنْهُ عِلَى هَامُولُ (٤/ ٩٥)، وَلَمْ مَنْكُونُ المُنْفَعِ فِي المَنْهُ عِلْ المُخْتَصِرِهِ «الدُّرِ المُنَقِيمِ فِي المَنْهُ عِنْ المُنَعْمِ الأَخْمَدِ (٤/ ٩) وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَقْدِ» وَمَعَ هَلْدَا لَمْ يَدْكُرُهُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبِ رَحِمَهُ اللهُ وَلَا وَلاَ ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ أَهْل بَيْتِهِ.

يَسْبَحُونَ فِي الشَّطِّ، فَقَالُوا للْشَيْخِ أَبِي مَنْصُورِ: انْزِلْ مَعَنَا، فَنَزَعَ ثَوْبَهُ، وَنَزَلَ يَسْبَحُ مَعَهُمْ، وَلَعِبُوا فِي المَاءِ، فَعَمِلَ مِثْلَهُمْ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ؛ وَنَزَلَ يَسْبَحُ مَعْهُمْ، وَلَعِبُوا فِي المَاءِ، فَعَمِلَ مِثْلَهُمْ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ؛ أَيْنَ الشَّيْخُ مَحْمُودٌ النَّعَالُ (١) يُبْصِرُكَ؟ فَقَالَ: يَا مَسْكِيْنُ، الحَقُّ تَعَالَىٰ أَيْنَ الشَّيْخُ مَحْمُودٌ النَّعَالُ (١) يُبْصِرُكَ؟ فَقَالَ: يَا مَسْكِيْنُ، الحَقُّ تَعَالَىٰ يُبْصِرُنَا. فَطَابَ بَعْضُ الجَمَاعَةِ بقَوْلِهِ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: تُونُغِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ التَّاسِعَ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَاتَةَ ، وَدُفِنَ بِـ (بَابِ حَرْبٍ » رَحِمَهُ اللهُ.

٢٢٦ - تَمِيْمُ بنُ أَحْمَدَ (٢)بنِ أَحْمَدَ بنِ كَرَمِ بنِ غَالِبِ بنِ قَتِيْلِ البَنْدَنِيْجِيُّ ، ثمَّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٤٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأرْشَدِ (١/ ٢٩١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١٠ ٢١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١٠ ٣٠٦). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ لابنِ نُقْطَةَ (٢٦٧)، وَتَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ لَهُ (١/ ٣١٤)، وَالتَّكُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٨٦)، وَالجَامِعُ المُخْتَصَرُ (٧٥)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُبلاءِ (٢١ / ٢٥٥)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ (٢١ / ٢٥)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ النَّعْيَانِ (١/ ٣٥٩)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ النَّعْيَانِ (١/ ٣١٩)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٢٦٧)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٨٠)، وَالعَبْرُ (١/ ٢١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٢١٠)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٢/ ٢١)، وَالنَّذِراتُ (١/ ٢١٠)، وَالنَّذَراتُ (١/ ٢٨)، وَالنَّذَراتُ (١/ ٢٠)، وَالنَّذَراتُ (١/ ٢٠)، وَالنَّذَراتُ (١/ ٢٠٠)، وَالنَّذَراتُ (١/ ٢٠٠)، وَالنَّذَراتُ (١/ ٢٠)،

(ت: ٦٤٣هـ) في مَوضِعَيْهمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) مَحْمُودُ بنُ عُثْمَانَ بنِ مَكَارِمِ النَّعَّالُ (ت: ٦٠٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) ٢٢٦ - تَمِيْمُ البَنْدَنِيْجِيُّ (٣٤٥ - ٩٧ - ٥٤):

ـ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ أَحْمَدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ كَرَمٍ (ت: ٦١٥ هـ) في مَوْضِعِهِ. ـ وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدَتِهِمَا تَمَنِّي بِنْتِ عُمَرَ بن إِبْرَاهيم الطِّيْبِيِّ الجَمْرِيِّ (ت: ٥٩٤). ـ وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أُخْتِهِ عِزُ النِّسَاءِ بِنْتِ أَحْمَدَ (ت: ٦٢١هـ)، وَانْنِهِ مُحَمَّدِ بنِ تَمِيْم

# البَغْدَادِيُّ الأَزَجِيُّ، المُفِيْدُ، أَبُو القَاسِمِ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي السَّعَادَاتِ (١).

ـ وَلِمُحَمَّدِ بِنِ تَمِيْمٍ هَلْذَا فَتَاةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ اسمُهَا شِيْرِيْنُ الهِنْدِيَّةُ (ت: عَلَى مُعْجَمِهِ (ورقة: ٥٣) وَقَالَ: «فَتَاةُ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بِنِ تَمِيْمٍ البَنْدَنِيْجِيِّ» وسَتَأْتِي في اسْتِدْرَاكنا أَيْضًا.

\_ وَمِنْ ذَوِيْ قَرَابَتِهِ: سَعِيْدُ بنُ أَبِي المُظَفَّرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي البَرَكَاتِ المُبَارَكِ بنِ كَرَمِ بنِ غَالِبٍ كَرَمِ بنِ غَالِبٍ (ت: ١٣١هـ). وَعَبْدُالرَّحِيْمِ بن أَبِي البَرَكَاتِ المُبَارَكِ بنِ كَرَمِ بنِ غَالِبٍ أَبُو الفَرَجِ البَنْدَنِيْجِيُّ (ت: ١٩٥هـ)، وَعَبْدُاللَّطِيْف بنُ أَبِي المُظَفِّرِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ... (ت: ١٣٢هـ)، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ (ت: ١٣٤هـ)، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ ابنِ المُبَارَكِ بنِ كَرَمِ بنِ غَالِبِ البَنْدَنِيْجِيُّ، المَعْرُوفُ بِـ «ابن عُفَيْجَةَ» (ت: ١٦٥هـ). المُعْرُوفُ بِـ «ابن عُفَيْجَةَ» (ت: ١٦٥هـ). لَهُمْ ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ نَذْكُرُهُمْ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤلِّفِ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَوَاضِعِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَوَاضِعِهِمْ

وفي (ط): «البنديجي» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، و «البَنْدَنِيْجِيُّ» مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «البَنْدَنِيْجَيْنِ» قَالَ يَاقُوْتٌ في مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٥٩٢) عَلَىٰ لَفْظِ التَّنْنَةِ، وَلاَ أَذْرِي مَا «بَنْدَنِيْجُ» مُفْرَدُهُ ؟ إِلاَّ أَنَّ حَمْزَةَ الأَصْبَهَانِيَّ قَالَ: بِنَاحِيَةِ العِرَاقِ مَوْضِعٌ يُسَمَّىٰ «وَنْدَنِيْكَانَ» وَعُرِّبَ مُفْرَدُهُ ؟ إِلاَّ أَنَّ حَمْزَةَ الأَصْبَهَانِيَّ قَالَ: بِنَاحِيَةِ العِرَاقِ مَوْضِعٌ يُسَمَّىٰ «وَنْدَنِيْكَانَ» وَعُرِّبَ عَلَىٰ «البَنْدَنِيْجَيْنِ» وَلَم يُفَسِّرْ مَعْنَاهُ، وَهِي بَلْدَةٌ مَشْهُوْرَةٌ مِنْ طَرَفِ «النَّهْرَوانِ» مِنْ نَاحِيَةِ «الجَبَلِ» مِنْ أَعْمَالِ «بَعْدَادَ». . . وَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا خَلْقٌ مِنَ العُلَمَاءِ، مُحَدِّتُونَ، وَشُعَرَاءُ، وَفُقَهَاءُ، وَكُتَّابٌ».

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: تُعْرَفُ الآن بِه مَنْدَلِي » في شَرْقِ العِرَاقِ قَرْيَةٌ مِنَ الحُدُودِ الإِيْرَانِيَّةِ . مِنْ أَشْهَرِ المَنْسُوْبِيْن إِلَيْهَا وَأَقْدَمِهِم : اليَمَانُ بن أَبِي اليَمَانِ البَنْدَنِيْجِيُّ (ت : ٢٨٤ هـ) صَاحِبُ «التَّقْفِيَةِ في اللُّغَةِ » الأَدِيْبُ ، اللُّغَوِيُّ ، الشَّاعِرُ ، وَغَيْرُهُ .

(١) زَادَ الْحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ: «يُقَالُ لَهُ ابنُ بَكِيْرٍ... بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ» وَفِي نَسَبِهِ «قَتِيْلٌ»: «بِفَتْحِ القَافِ، وَكَسْرِ التَّاءِ ثَالِثِ الحُرُوْفِ، وَسُكُوْنِ الْيَاءِ، آخِرِ الحُرُوْفِ، وَسُكُوْنِ الْيَاءِ، آخِرِ الحُرُوْفِ، وَبَعْدَهَا لاَمٌ» كَذَا قَيْدَهُ المُنْذِريُّ لللهُ عَلَى التَّكْمِلَةِ».

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا، قَالَهُ ابنُ القَطِيعِيِّ وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: سَنَةَ أَرْبَعِ أَوْ خَمْسٍ. وقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: قَرَأْتُ بِخَطِّهِ قَالَ: وُلِدْتُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَع وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ.

وَسَمِعَ الْكَثِيْرَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي الوَقْتِ، وَأَبِي حَكِيْمِ النَّهُرَوَانِيِّ، وَالشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ، وَالْوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ، وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ بِنِ أَبِي خَاذِمِ بِنِ الْفَرَّاءِ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بِنِ الْمَادِحِ، وَالْمُبَارَكِ بِنِ خُضَيْرٍ، وَأَحْمَدَ ابنِ الْمُقَرَّبِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وَالْكَرُّوْخِيِّ وَخَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ هَاذِهِ الطَّبَقَةِ، ابنِ المُقَرَّبِ، وَابْنِ البَطِيِّ، وَالكَرُّوْخِيِّ وَخَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ هَاذِهِ الطَّبَقَةِ، وَمِمَّنْ بَعْدَهُمْ (۱)، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا لِنَفْسِهِ وَلِلْنَّاسِ، وَأَفَادَ أَهْلَ البَلَدِ، وَالْغُرَبَاءِ كَثِيْرًا، وَكَانَ يَعْتَنِي بِحِفْظِ أَسْمَاءِ الشَّيُوْخِ، وَمَعْرِفَةِ مَرْوِيَاتِهِمْ، وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ؛ لأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الشَّيْخُوْخَةِ. سَمِعَ وَمُوالِيْدِهِمْ وَوَفَيَاتِهِمْ، وَحَدَّثَ بِاليَسِيْرِ؛ لأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الشَّيْخُوْخَةِ. سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ النَّجَارِ، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ هُو وَشَيْخُهُ ابنُ الأَخْضَرِ (٢) وَأَجَازَ لِلْحَافِظِ مِنْهُ ابْنُ النَّجَارِ، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ هُو وَشَيْخُهُ ابنُ الأَخْضَرِ (٢) وَأَجَازَ لِلْحَافِظِ مِنْهُ ابْنُ النَّجَارِ، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ هُو وَشَيْخُهُ ابنُ الأَخْضَرِ (٢) وَتَكَلَّمَ فِيْهِ هُو وَشَيْخُهُ ابنُ الأَخْضَرِ (٢) وَتَكَلَّمَ فِيْهِ هُو وَشَيْخُهُ ابنُ الأَخْضَرِ (٢) وَالْجَازَ لِلْحَافِظِ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ مِنْهُمُ المُنْذِرِيُّ: هِبَهُ اللهِ الشَّبْلِيُّ، وَهِبَهُ اللهِ بِنُ الفَضْلِ بِنِ عَبْدِالعَزِيْزِ الشَّاعِرُ». يَظْهَرُ أَنَّ هَـٰذِهِ هِي عِبَارةُ ابنِ النَّجَّارِ احتَصَرَهَا المُؤَلِّفُ؛ لِيَتَجَنَّبَ فِيْهَا عِبَارَةَ الطَّعْنِ عَلَىٰ المُتَرْجَمِ فِي قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالعِلْمِ، وَتَسَاهُلِهِ فِي الرِّوَايَةِ، وَنَقَلَ الصَّفَدِيُّ عِبَارَةَ ابنِ النَّجَارِ فَقَالَ: «وَكَتَبَ بِخَطِّهِ للنَّاسِ وَلِنَفْسِهِ كَثِيْرًا، وَكَانَ يُفِيْدُ الطَّلْبَةَ وَيَسْعَىٰ مَعَهُمْ إِلَىٰ الشَّيُونِ ، وَكَانَ يَحْفَظُ أَسْمَاءَ الكُتُبِ وَالأَجْزَاءِ المَرْوِيَّةِ فِي ذٰلِكَ الوَقْتِ وَيَدُلُّ عَلَيْهَا الغُرْبَاءِ، وَيُعِيْرُهُمُ الأُصُولُ، وَكَانَ يَعْرِفُ أَحْوَالَ الشَّيُونِ الذِيْنَ أَذْرَكَهُمْ وَيَحْفَظُ مَوْلِكَ هِمَّةٌ وَافِرَةٌ، مَعَ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالعِلْمِ».

لَمْ يَذْكُر المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ مَاذَا قَالَ عَنْهُ ابنُ النَّجَّارِ ولا اَبنُ الأَخْضَرِ ، وَنَقَلَ الصَّفَدِيُّ فِي «الوَافِي بالوَفَيَاتِ» عَنِ ابنِ النَّجَّارِ قَوْلَهُ: «سَمِعْتُ مَعَهُ، وَبِإِفَادَتِهِ كَثِيْرًا ، وَسَمِعْتُ =

# المُنْذِريِّ<sup>(١)</sup>.

تُونُفِّي يَوْمَ السَّبْتِ ثَالِثَ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبٍ» رَحِمَهُ اللهُ.

٢٢٧ - عبدُالرَّحْمَٰنِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ (٢) بنِ عَلِيٍّ بنِ عُبَيْدِاللهِ بنِ عَبْدِاللهِ

(١) قَالَ المُنْذِرِيُّ: «وَلَنَا مِنْهُ إِجَّازَةٌ كَتَبَ بِهِا إِلَيْنَا مِن «بَغْدَادَ» في جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ سِتً وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسمَائَةَ».

### (٢) ٢٢٧ ـ الإمَامُ ابنُ الجَوْزِيِّ (٥٠٨ ـ ٥٩٧ هـ):

إِمَامُ الوُعَّاظِ، العَالِمُ، المُؤلِّفُ، المُكْثِرُ، العَلَّامَةُ، المُحَدَّثُ، المُفَسِّرُ، مِنْ أَكْثِرِ عُلَمَاءِ الإسْلاَمِ تَالَيْقًا، وَأَكْثَرِهِمْ شُهْرَةً وَتَعْرِيْفًا، مُؤَلِّفَاتُهُ ذَائِعَةٌ، وَأَخْبَارُهُ مُنْتَشِرَةٌ شَائِعَةٌ، تَجِدُهَا في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٤٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٩٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١١/٤)، وَمُخْتَصَرِه «الدُّرِّ المُنَظَّدِ»=

وَأُسْرَةُ ابنِ الجَوْزِيِّ أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ، فَوَالِدُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (ت: ٥١٥هـ) سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ عَنِ ابنِ خَلِّكَانِ فِي "وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ". وَكَذَٰلِكَ أَخُوهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ (ت: ٥٨٥هـ). وَلَهُمَا أَخُ ثَالِثٌ هُو عَبْدُاللهِ ذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ حَيْثُ قَالَ هُنَا: "سَمَّانِي وَأَخَوَايَ شَيْخُنَا ابنُ نَاصِرٍ "عَبْدَاللهِ" وَ"عَبْدَالرَّزَّاق" وَإِنَّمَا كُنَّا نُعْرَفُ بِالكُنَىٰ" وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ؛ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالعِلْمِ. وَابنُ أَخِيْهِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ (ت: ٣٣٠هـ) وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

واشْتُهُرَ بالعِلْمِ مِنْ أَوْلاَدِ ابنِ الجَوْذِيِّ وَأَحْفَاده وَذَوِيْ قَرَابَتِهِ ابنهُ: عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَان، أَبُوبكُرٍ (ت: ٥٥٥هـ). وابنهُ الآخَرُ: عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَان، أَبُوالقَاسِمِ (ت: ٦٣٠هـ). ذَكَرَهُمَا المُؤَلِّفُ في تَرْجَمَةِ أَبِيْهِمَا، وَلَم يُفْرِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالتَّرْجَمَةِ؟! وَأَخُوهُمَا: يُوسُفُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ، أَبُومُحَمَّدٍ (ت: ٦٥٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ ؟ لأَنَّهُ كَانَ مِنْ كِبَارٍ عُلَمَاءٍ عَصْرِهِ.

وَمِنْ أَحْفَادِهِ: الحَسَنُ بنُ عَلِيًّ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٦٩هـ). وَابنَهُ: عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ (ت: ٢٥٥هـ). وَابنَهُ الآخُرُ: مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بن عَلِيٍّ (ت: ؟). وَعَبدُ الرَّحْمَانِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٥٦هـ). وَعَبدُ الكَرِيْمِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٥٦هـ). وَعَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٥٦هـ). وَعَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٥٦هـ). وَهَا وُلَا عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَلَفْ مَا المُؤلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ وَلَيْ بن عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٦٧هـ) لَمْ مِنْ جَمَةٍ . وَأَخُوهُم: وَعَبْدُ العَزِيْزِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ (ت: ٢٦٧هـ) لَمْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ (ت: ٢٦٧هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤلِّفُ نَسْتَذْرِكُهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَمِنْ أَحْفَادِ ابنِ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: عَبْدُ الْعَزِيْزِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ (ت: ١٨٨هـ). وَأَخُوهُ: عَبْدُ الْقَادِرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابنِ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اللهُ تَعَالَىٰ ، ابنِ يُوسُفَ (ت: ؟). نَذْكُرُ الأُوّل مِنْهُمَا في الاستِدْرَ اللهِ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَالحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ عَلِيٍّ وَفَاتِهِ لِي الآنَ. وَالحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ عَلِيٍّ (ت: ١٧٠هـ).

#### وَاشْتُهِرَ لابنِ الجَوْزِيِّ سِتُ بِنَاتٍ:

\_إِحْدَاهُنَّ \_ وَهِي أَكْبَرُهُنَّ \_: سِتُ العُلَمَاءِ، زَوْجَةُ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنُ مُحَمَّدِ بن بَكْرُوْسٍ الحَمَّامِيُّ الفَقِيْهِ (ت: ٥٧٣هـ) تَقَدَّم ذِكْرُهُ، قَالَ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ في «مِرْآةِ الزَّمَانِ» في تَرْجَمَتِهِ (٨/ ٣٤٤): «وَزَوَّجَهُ جَدِّي سِتِّ العُلَمَاءِ، أَكْبَرُ بَنَاتِهِ». وَالثَّانِيَةُ: رَابِعَةُ، وَهِيَ واللِدَةُ سِبْطِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَهُوَ مَشْهُورٌ، زُفَّتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا يَوْمَ

ابنِ حُمَّادِي (١) بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ القَاسِمِ بنِ النَّضِرِ ابنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - القُرَشِيُّ، التَّمِيْمِيُّ، البَكْرِيُّ، أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ، التَّمِيْمِيُّ، البَكْرِيُّ، البَعْدَادِيُّ، الحَافِظُ، المُفَسِّرُ، الفَقِيْهُ، الوَاعِظُ، الأَدِيْبُ، جَمَالُ الدِّيْنِ، أَبُو الفَرَج، المَعْرُوفُ بِ (ابنِ الجَوْزِيِّ شَيْخُ وَقْتِهِ، وَإِمَامُ عَصْرِهِ.

وَ اخْتُلِفَ فِي هَا ذِهِ النِّسْبَةِ ، فَقِيْلَ : إِنَّ جَدَّهُ «جَعْفَرًا» (٢) نُسِبَ إِلَىٰ فُرْضَةِ مِنْ فُرَضِ «البَصْرَةِ» يُقَالُ لَهَا: «جَوْزَةُ» ، وَفَرُضَةُ النَّهْرِ: ثُلْمَتُهُ الَّتِي يُسْتَقَىٰ

الأرْبَعَاء ثَانِي عَشَرَ المُحَرَّم سَنَةَ (٧٧ه هـ) كَمَا فِي المُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٦٢). وَالنَّالِثَةُ:
لَعَلَّهَا شَرَفُ النِّسَاءِ زَوْجَةُ عَبْدِالوَهَابِ بِنِ بُزْغُش بِنِ عَبْدِالله العِيبِيِّ (ت: ٦١٢هـ)،
حَنْبَلِيٌّ، ذَكَرَهُ المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَالرَّابِعَةُ: زَيْسَبُ. وَالخَامِسَةُ: جَوْهَرَةُ. وَالسَّادِسَةُ:
سِتُ العُلَمَاءِ الصُّغْرَىٰ. ذَكَرَهُنَ السِّبْطُ جَمِيْعًا في «المِرْآةِ» وَعَنْهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي
«تَارِيْخِ الْإِسْلام».

\_وأُخْتُهُ لَأُمِّهِ: فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي الفَائِزِ عَبُداللهِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ الطُّويُرِ، أُمُّ البَهَاءِ البَغْدَادِيَّةُ، البَزَّانُ أَبُوْهَا (ت: ٦٠٥هـ) نَذْكُرُهَا في مَوْضِعِهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَوَالِدُهَا: المُظَفَّرُ، أَبُوالفَائِزِ (ت: ٦٠٠هـ). يُرَاجَعُ: التَّوْضِيْحُ (١/ ٣٢٤) سَيَأْتِي السَّدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

 <sup>(</sup>١) بِضَمِّ الحَاءِ، وَتَشْدِيْدِ المِيْمِ. وَفِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ لابن نُقْطَةِ الحَنْبَلِيِّ (٢/ ٢٩١) أَوْرَدَهُ
 في سِيَاقِ نَسَبِهِ «حُمَّادًا» عَنْ مُعْجَمِ القَاضِي أبي المَحَاسن عُمَرُ بن عَلِيٍّ القُرَشِيِّ الدِّمَشْقِيُّ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ ابْنَيْهِ فَقَالاً: هُو (حُمَّادِي) بِزِيَادَةِ يَاءٍ.

<sup>(</sup>Y) فِي الْأُصُولِ: «جعفر».

مِنْهَا (١) ، وَفُرْضَةُ البَحْرِ: مَحَطُّ السُّفُنِ ، ذَكَرَ هَاذَا غَيْرُ وَاحِدِ قَالَ المُنْذِرِيُّ: هُو نِسْبَةٌ إِلَىٰ مَوْضِعِ يُقَالُ لَهُ: «فُرْضَةُ الجَوْزِ»، وَذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُالصَّمَدِ بنِ أَبِي الجَيْشِ: (٢) أَنَّهُ مَنْسُو ْبُ إِلَىٰ مَحِلَّةٍ بِالبَصْرَةِ تُسَمَّىٰ «مَحِلَّةَ الجَوْزِ». وَقِيْل: بَلْ كَانَتْ بِدَارِهِ فِي «وَاسِطَ» جَوْزَةٌ، لَمْ يَكُنْ بِـ «وَاسِطَ» جَوْزَةٌ سِوَاهَا.

وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي مَوْلِدِهِ، فَقِيْلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِمَائَةَ، وَقَالَ القَادِسِيُّ: ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَخِيهِ أَبِي مُحَمَّدِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِلَٰلِكَ، وَقِيْل: سَنَةَ عَشْرٍ، وَوُجِدَ بِخَطِّهِ: لاَ أُحَقِّقُ مَوْلِدِيْ، غَيْرَ أَنَّهُ مَاتَ تِسْع، وَقِيْل: سَنَةَ عَشْر، وَوُجِدَ بِخَطِّه: لاَ أُحَقِّقُ مَوْلِدِيْ، غَيْر أَنَّهُ مَاتَ وَالِدِي فِي سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَقَالَتِ الوَالِدَةُ: كَانَ لَكَ مِنَ العُمُرِ نَحْوَ ثَلَاثِ وَالِدِي فِي سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَقَالَتِ الوَالِدَةُ: كَانَ لَكَ مِنَ العُمُرِ نَحْوَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ. فَعَلَىٰ هَاذَا يَكُونُ مَوْلِدِهِ؟ فَقَالَ: مَا أُحِقُ الوَقْتَ، إِلاَّ أَنَنِي عَشْرَةَ، وَقَالَ ابنِ الزَّاغُونِي، وَكَانَ تُوفِقِي سَنَةِ سَنْع وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَقَالَ: وَلِي وَخَمْسِمَائَةَ ، وَقَالَ: وَلِيْ لَهُ فِي الوَعْظِ، ذَكَرَ أَنَّهُ صَنَّقَهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَقَالَ: وَلِيْ مِنَ العُمُر سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً . وَقَالَ: وَلِيْ مِنَ العُمُر سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً .

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: وَحَكَىٰ لِي أَنَّهُ كَانَ يُسَمَّىٰ «المُبَارَكَ» إِلَىٰ سَنَةِ عِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ وَقَالَ: سَمَّانِي وأَخَوَيَّ (٣) شَيْخُنَا ابنُ نَاصِرٍ: عَبْدَاللهِ،

<sup>(</sup>١) يُرَاجَعُ: اللِّسان (فَرَضَ).

 <sup>(</sup>٢) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٦٧٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وأخواي» وَالمُثْبَتُ من (أ)، وفي (ب) و(د)، و(هـ): «وإخوتي».

وَعَبْدَالرَّحْمَانِ، وَعَبْدَالرَّزَّاقِ. وإِنَّمَا كُنَّا نُعْرَفُ بِالكُنَىٰ.

وَكَانَ مَوْلِدُهُ بِهِ بَغْدَادَ» بِهِ دَرْبِ حَبِيْبِ» (١) فَلَمَّا تُوفِّيَ وَالِدُهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ وَكَفَلَتْهُ أُمُّهُ وَعَمَّتُهُ، وَكَانَ أَهْلُهُ تُجَّارًا فِي النُّحَاسِ، فَلِهَلْذَا يُو جَدُ فِي بَغْضِ سَمَاعَاتِهِ القَدِيْمَةِ: ابنُ الجَوْزِيِّ الصَّفَّارُ، وَلَمَّا تَرَعْرَعَ حَمَلَتْهُ عَمَّتُهُ إِلَىٰ مَسْجِدِ أَبِي الفَصْلِ بِنِ نَاصِرٍ، فَاعْتَنَىٰ بِهِ، وَأَسْمَعَهُ الحَدِيْثَ، وَقَدْ قِيْلَ: إِلَىٰ مَسْجِدِ أَبِي الفَصْلِ بِنِ نَاصِرٍ، فَاعْتَنَىٰ بِهِ، وَأَسْمَعَهُ الحَدِيْثَ، وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ أَوَّلَ سَمَاعَاتِهِ سَنَةَ سِتَ عَشْرةَ وَخَمْسِمَائَةً. وَحَفِظَ القُرْآنَ، وَقَرَأَهُ عَلَىٰ ابْنِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَيْمَةِ القُرَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِالرَّوايَاتِ فِي كِبَرِه بِهِ وَاسِطَ» عَلَىٰ ابْنِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَيْمَةِ القُرَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِالرَّوايَاتِ فِي كِبَرِه بِهِ وَاسِطَ» عَلَىٰ ابْنِ اللَّاقِلَانِيِّ، وَسَمِعَ بِنَفْسِهِ الكَثِيْرَ، وَقَرَأَ، وَعُنِيَ بِالطَّلَبِ، قَالَ فِي أَوَّلِ مَشْيَخَتِهِ (٢): حَمَلَنِي شَيْخُنَا ابنُ نَاصِرٍ إِلَىٰ الأَشْيَاخِ فِي الصَّغِرِ، وَأَسْمَعنِي الْعَوَالِيَ، وَأَشْبَ مَسْمَاعَاتِي كُلَّهَا بِخَطِّهِ، وَأَخَذَ لِي إِجَازَاتٍ مِنْهُمْ، فَلَمَ الطَّلَبِ، وَأَشْبَ أَلْوَمُ مِنَ الشَّيُوخِ أَعْلَمُهُمْ، وَأُوثِرُ مِنْ أَرْبَابِ النَقْلِ الْعَوْلِيَ، وَأَثْبَ هِمَتِي تَجُويْدَ العُدَدِ، لاَ تَكْثِيْرَ العَدَدِ، وَلَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَوْتُو مُنْ الطَّلَاعَ عَلَىٰ كِبَارٍ مَشَايِخِي ذَكَرْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى كَبَارِ مَشَايِخِي ذَكَرْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيْقًا، ثُمَّ ذَكَرَ فِي هَاذِهِ «المَشْيَخَةِ» لَهُ سُبْعَةً وَثَمَانِيْنَ شَيْخًا.

وَقَدْسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ، للكِنَّهُ اقْتَصَرَ علَىٰ أَكَابِرِ الشُّيُوْخِ وَعَوَالِيْهِمْ (٣)،

<sup>(</sup>١) تَقَدَّم ذكر «دَرْبُ حَبِيْبِ».

 <sup>(</sup>٢) أَوَّل المَشْيَخَة نَاقِصٌ في النُّسْخَة الَّتي حَقَّقَهَا مُحَمَّدُ مَحْفُوظ، وَقَدِ اسْتَدْرَكَ النَّقْصَ مِنْ
 نَصِّ ابنِ رَجَبٍ هَـٰذَا. وَحَسَنًا فَعَلَ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وَمَوَ الِيهِمْ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ.

فَمِنْهُمْ ابنُ الحُصَيْنِ، وَالقَاضِيْ أَبُوبَكْرِ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُوبَكْرِ المَزْرَفِيُّ، وَأَبُوالقَاسِم الحَرِيْرِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ الدَّيْنَوَرِيُّ، وَأَبُوالسَّعَادَاتِ المُتَوكِّلِيُّ، وَأَبُوغَالِبِ ابنُ البَنَّاءِ، وَأَخُونُهُ يَحْيَىٰ، وَأَبُوعَبْدِاللهِ (١) البَارعُ، وَأَبُوالحَسَن عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ المُوَحِّدُ، وَأَبُوغَالِب المَاوَرْدِيُّ، وَأَبُوالحَسَن ابنُ الزَّاغُوننِيِّ، وَأَبُومَنْصُور بنُ خَيْرُونَ، وَأَبُو القَاسِم السَّمَرْ قَنْدِيُّ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ الأَنْمَاطِيُّ، وَعَبْدُالمَلِكِ الكَرُّوْخِيُّ، وَأَبُوالقَاسِم عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ خَطِيْبُهَا، وَأَبُوسَعْدِ الزَّوْزَنِيُّ، وَأَبُوسَعْدِ البَغْدَادِيُّ، وَيَحْيَىٰ بنُ الطَّرَّاحِ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي صَالِحِ المُؤَذِّنُ، وَأَبُو القَاسِمِ عَلِيٌّ بنُ مُعَلَّىٰ العَلَوِيُّ الهَرَوِيُّ الوَاعِظُ، وَأَبُومَنْصُوْرِ الْقَزَّازُ، وَعَبْدُالجَبَّارِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ مَنْدَهْ، وَتَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، كَالمُتَوكِّلِيِّ (٢) وَالدَّيْنَورِيِّ. وَسَمِعَ الكُتُبَ الكِبَارَ، كـ «المُسْنَدِ» وَ «جَامِع التِّرْمِذِيِّ» وَ «تَارِيْخ الخَطِيْبِ». وَلَهُ فِيْهُ فَوَاتُ جُزْءٍ وَاحِدٍ. وَسَمِعَ «صَحِيْحَ البُخَارِيِّ» عَلَىٰ أَبِي الوَقْتِ، وَ«صَحِيْحَ مُسْلِم " بِنُزُوْلٍ ، وَمَالاً يُحْصَىٰ مِنَ الأَجْزَاءِ مِنْ تَصَانِيْفِ (٣) ابنِ أَبِي الدُّنْيَا وَغَيْرِهَا، وَوَعَظَ وَهُوَ صَغِيْرٌ جِدًّا. قَالَ: حَمَلَنِي ابنُ نَاصِرِ إِلَىٰ أَبِي القَاسِم العَلَوِيِّ الهَرَوِيِّ فِي سَنَةَ عِشْرِيْنَ، فَلَقَّنَنِي كَلِمَاتٍ مِنَ الوَعْظِ، وَجَلَسَ لِوَدَاع أَهْلِ «بَغْدَادَ» مُسْتَنِدًا إِلَىٰ الرِّبَاطِ الَّذِي عِندَ السُّوْرِ فِي «الحَلْبَةِ» وَرَقَّانِي

 <sup>(</sup>١) سَاقطٌ من (أ).

 <sup>(</sup>٢) فِي (ط): «المتوكل» خَطَأُ طِبَاعَةٍ ، وَتَقَدَّم قَبْلَ أَسْطُرٍ عَلَىٰ الصَّحِيْح.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ب): «تَصْنِيف» ولفظة «من» ساقطةٌ من (ط). وفي (أ): «وَمِنْ تَصَانِيْفِ».

يَوْمَئِذٍ المِنْبَرَ، فَقُلْتُ الكَلِمَاتِ، وَحُرِزَ الجَمْعُ بِخَمْسِيْنَ أَلْفًا.

ثُمَّ صَحِبَ أَبَاالحَسَنِ بِنَ الزَّاغُونِيِّ، وَلاَزَمَهُ، وَعَلَّقَ عَنْهُ الفِقْهُ وَالوَعْظَ.

وَذَكَرَ القَادِسِيُّ: أَنَّهُ تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي حَكِيْمٍ، وَأَبِي يَعْلَىٰ بْنِ الفَرَّاءِ.

وَكَذَا ذَكَرَ ابِنُ النَّجَّارِ: أَنَّهُ بَعْدَ وَفَاةِ ابنِ الْزَّاغُونِيِّ قَرَأَ الفِقْهَ، وَالجِلاَفَ وَالجَدَلَ، وَالأَصُولَ، عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ الدَّيْنَورِيِّ، وَالقَاضِيْ أَبِي يَعْلَىٰ الصَّغِيْرِ، وَأَبِي حَكِيْمٍ النَّهْرَوَانِيِّ، وَصَارَ مُعِيْدَ (١) المَدْرَسَةِ، وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي مَنْصُورٍ الجَوَالِيْقِيِّ، وَلَمَّا تُوفِّي ابنُ الزَّاعُونِيِّ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ طَلَبَ حَلْقَتَهُ، فَلَمْ يُعْطَهَا لِصِغْرِهِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ فِي ذٰلِكَ العَامِ قَدِ احْتَلَمَ كَمَا تَقَدَّمَ حَطَقَتُهُ، فَلَمْ يُعْطَهَا لِصِغْرِهِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ فِي ذٰلِكَ العَامِ قَدِ احْتَلَمَ كَمَا تَقَدَّمَ فَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيْ الوَزِيْرُ، وَأَوْرَدَ فَصُلاَ فِي المَوَاعِظِ، فَأُونَ لَهُ فِي الجُلُوسِ فَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيْ الوَزِيْرُ، وَأَوْرَدَ فَصُلاً فِي المَوَاعِظِ، فَأُونَ لَهُ فِي الجُلُوسِ فَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيْ المَّلُوسِ فَعَرَدُمْ بَيْنَ يَدَيْ المُعلَومِ اللَّهُ وَسَامِ المَعْلَقِيِّ المُعلَومِ بَعْ الْمُعلَقِيْمِ المَنْصُورِ، قَالَ يَوْمٍ جَمَاعَةُ الرَّا لَقَاضِي، وَالْمُوبُورِ، قَالَ : فَتَكَلَّمْتُ فِيْهِ، فَحَضَرَ مَجْلِسِي أَوَّلَ يَوْمٍ جَمَاعَةُ الرَّالْوَاحِدِ بنُ شُنَعْنِ الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعَلِي الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُورِ بِنِ المُعلَومِ المُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْوَاحِدِ بنُ شُعْرُوفٍ المُعلَى اللَّهُ الْمَعلَى اللَّهُ الْمُعلَى اللَّهُ الْمَعلَى اللَّهُ الْمُعلَى اللَّهُ الْمَعلَى اللَّهُ الْمَعلَى اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُعلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَعلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعلَى اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمُعْتِ الْمُعْمَى الْمَالِم

<sup>(</sup>١) في (ط): «مُفِيْد». وَالمَدْرَسَةُ هِيَ مَدْرَسَةُ أَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَوَانِيِّ (ت: ٥٥٦هـ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «سيف».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «قُنَامِي» وَتَقَدَّم التَّنبيه عَلَىٰ مِثْلِ ذٰلِكَ فَي تَرْجَمَتِهِ.

حَلْقَةَ شَيْخِهِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ - وَاتَّصَلَتْ مَجَالِسِي ؛ لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِي بِالعِلْمِ .

وَاشْتُهِرَ أَمْرُ الشَّيْخِ أَبُوالفَرَجِ مِنْ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَأَخَذَ فِي التَّصْنِيْفِ وَالجَمْعِ، وَقَدْ كَانَ بَدَأَ بِالتَّصْنِيْفِ مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ. وَذَكَرَ أَنَّهُ سَرَدَ الصَّوْمَ مُدَّةً، وَاتَّبَعَ الرُّهَّادَ، ثُمَّ رَأَى العِلْمَ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ نَافِلَةٍ فَانْجَمَعَ عَلَيْهِ، وَنَظَرَ مُدَّةً، وَاتَّبَعَ اللُّهُوْنِ، وَأَلَّفَ فِيْهَا، وَكَانَتْ أَكْثَرُ عُلُوهِ يَسْتَفِيْدُهَا مِنَ الكُتُبِ، وَلَمْ يُحْكِمْ مُمَارَسَةَ أَهْلِهَا فِيْهَا، وَكَانَتْ أَكْثُرُ عُلُوهِ يَسْتَفِيْدُهَا مِنَ الكُتُبِ، وَلَمْ يُحْكِمْ مُمَارَسَةَ أَهْلِهَا فِيْهَا، وَعَظُمَ شَأْنُ الشَّيْخِ فِي وِلاَيَةِ الوَزِيْرِ ابْنِ هُبَيْرَةً، وَكَانَ يَتَكلَّمُ عِنْدَهُ فِي دَارِهِ كُلَّ (١) جُمْعَةٍ، وَلَمَّا وَلِيَ المُسْتَنْجِدَ هُبَيْرَةً، وَكَانَ يَتَكلَّمُ عِنْدَهُ فِي دَارِهِ كُلَّ (١) جُمْعَةٍ، وَلَمَّا وَلِيَ المُسْتَنْجِدَ الخَلْوَةَ خَلَعَ عَلَيْهِ خُلْعَةً مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَأَذِنَ لَهُ الخِلافَةَ خَلَعَ عَلَيْهِ خُلْعَةً مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَأَذِنَ لَهُ عَلَيْهِ بِخُلْعَةً مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَأَذِنَ لَهُ عَلَيْهِ بِخُلْعَةً مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَأَذِنَ لَهُ عَلَيْهِ بِخُلْعَةً مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَأَذِنَ لَهُ عَلَى الدَّوْمِ بِعَشْرَةَ آلاَفٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

قَالَ: وَظَهَرَ أَقُوامٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالبِدَعِ وَيَتَعَصَّبُونَ فِي المَذَاهِبِ، فَأَعَانِنِي اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ، وَكَانَتْ كَلِمَتُنَا هِيَ العُلْيَا، وَكَانَ الشَّيخُ - رَحِمَهُ اللهُ مَ يُظْهِرُ فِي مَجَالِسِهِ مَدْحَ السُّنَةِ، وَالإِمَامَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابَهِ، وَيَذُمُّ مَنْ اللهُ - يُظْهِرُ فِي مَجَالِسِهِ مَدْحَ السُّنَةِ، وَالإِمَامَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابَهِ، وَيَذُمُّ مَنْ يُخَالِفُهُمْ، ويُصَرِّحُ بِمَذَاهِبِهِمْ فِي مَسَائِلِ الأُصُولِ، لاَسِيَّمَا فِي مَسْأَلَةِ القُرْآنِ، وَكَلامُهُ فِي كُتُبِهِ الوَعْظِيَّةِ فِي ذَٰلِكَ كَثِيْرٌ جِدًّا. وَقَالَ يَوْمًا عَلَىٰ المِنْبَرِ: القُرْآنِ، وَكَلامُهُ فِي كُتُبِهِ الوَعْظِيَّةِ فِي ذَٰلِكَ كَثِيْرٌ جِدًّا. وَقَالَ يَوْمًا عَلَىٰ المِنْبَرِ: أَهْلُ البِدَع يَقُولُونَ: مَا فِي السَّمَاءِ أَحَدٌ، وَلاَ فِي المُصْحَفِ قُرْآنٌ، وَلاَ فِي المُصْحَفِ قُرْآنٌ، وَلاَ فِي المُصْحَفِ قُرْآنٌ، وَلاَ فِي المَصْحَفِ قُرْآنٌ، وَلاَ فِي المَّنْ نَبِيُّ: ﴿ فَلَكَ عُورَاتٍ لَكُمُ اللهِ مَا عَلَىٰ الْكَبْرِ نَبِيٌّ : ﴿ فَلَكَ عُورَاتٍ لَكُمُ اللهُ مُنْ اللهُ الْهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا عَلَىٰ الْمُ الْمُنْ عَلَادًا اللّهُ مُنْ الْمُعْدَادَ » وَاعِظٌ يُقَالُ: لَهُ الْقَبْرِ نَبِيُّ : ﴿ فَلَكُ مُ عَوْرَاتٍ لَكُمُ الْمُنْ الْمَالَالِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ مُ اللّهُ الْمِنْ الْمُعْمَالِ الللّهُ مُنْ الْمُعْمَالَ الْمَسْلِقُ الْمُعْمَالَةُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْتَالَ الْمُلْكُ عَلْمُ الْمِنْ الْمُقْلَلَ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِ الْمُنْ الْمُعْلِلِ الْمُعْمَالِ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلِلْ الْمُعْمَالُونُ اللّهُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ اللْمُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالِ الللّهُ الْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الللّهُ الْمُعْمِلَالَةُ الللّهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلُ

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة (أ): «فِي كُلِّ . . . » قراءة نُسخة أُخرىٰ .

 <sup>(</sup>٢) سورة النُّور، الآية: ٥٨.

البَرَوِيُ (١) فَتَعَصَّبَ فِي كَلاَمِهِ عَلَىٰ الحَنَابِلَةِ كَثْيِرًا، فَلَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ حَتَّىٰ هَلَكَ، وَكَانَ فِي تِلْكَ الأَيَّام قَدْ غَدَا سَاع (٢) أَسْوَدُ لِلشِّيعَةِ، وَخَرَجُوا لِلِقَائِهِ، فَانْبَطَّ وَوَقَعَ مَيْتًا، فَضَاقَتْ صُدُوْرُهُمْ لِللَّاكِ، فَجَلَسَ الشَّيْخُ عَقِيْبَ ذٰلِكَ، وَقَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ: كَمْ أَبْرَقَ مُبْتَدِعٌ بِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَأَرْعَدَ، فَحَظِيَ يَوْمًا لَهُ وَهُوَ بِالْعَيْشِ الْأَرْغَدِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَبْعَدْ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَمُوْتَ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرَدَ، مَاتَ البَرَوِيُّ وانْبَطَّ الأَسْوَدُ.

وَمِنْ كَلَامِهِ فِي بَعْضِ المَجَالِسِ: مَنْ مُبْلِغٌ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَل، إِنْ زَرَعَ كَيْفَ أَقُوالُ مَا لَمْ يَقُلْ سُنْبُلْ؟

وَقِيْلَ لَهُ مَرَّةً: قَلِّلْ مِنْ ذِكْرِ أَهْلِ البِدَعِ مَخَافَةَ الفِتَنِ، فَأَنْشَدَ: (٣)

بِمَكَّةَ وَالقُلْوْتُ لَهَا وَجِيْتُ ذَكَرْتُكِ وَالحَجِيْجُ لَهُمْ أَجِيْجٌ فَقُلْتُ وَنَحْنُ فِي بَلَدٍ حَرَام أَتُوْبُ إِلَيْكَ يَا رَحْمَلن مِمَّا

بهِ للهِ أَخْلَصَتِ القُلُوبُ عَمِلْتُ فَقَدْ تَظَاهَرَتِ الذُّنُونِ ثُ

<sup>(</sup>١) البَرَوِيُّ هَـٰذَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد بن مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ (ت: ٥٦٧هـ) فَقِيْهٌ، مُفْتٍ، شَافَعِيُّ المَذْهَبِ، خُرَاسَانِيٍّ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: قَدَم «بَغْدَادَ» وأَقْبَلُوا عَلَيْهِ كَثِيْرًا فَمَاتَ بَعْدَ أَشْهُرٍ». أَخْبَارُهُ في: المُنْتَظَم (١٠/ ٢٣٩)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٤/ ٢٢٥)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٥٧٧)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبكِيِّ (٦/ ٣٨٩).

في (أ): «اتباع».

البَيتان لِمَجْنُونِ لَيْلَىٰ في ديوانِهِ (٩٤) وَفِيْهِ: «أَخَذَ أَبُوهُ بِيَدِهِ إِلَىٰ مَحْفَلِ مِنَ النَّاسِ فِي أَيَّامِ الحَجِّ فَسَأَلَهُمْ أَبُوهُ أَنْ يَدْعُو اللهَ تَعَالَىٰ لَهُ بِالفَرَجِ، فَلَمَّا أَخَذَ النَّاسُ فِي الدُّعَاءِ أَنْشَأَ يَقُوْلُ :

أَتُوْبُ إِلَيْكَ يَا رَحْمَانُ مِمَّا جَنَيْتُ، فَقَدْ تَعَاظَمَتِ الذُّنُوبُ وَأَمَّا مَنْ هَوَىٰ لَيْلَىٰ وَتَرْكِي زِيَارَتَهَا فَإِنِّي لاَ أَتُوْبُ وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَافِيْكَ عَيْبٌ إِلاَّ أَنَّكَ حَنْبَلِيٌّ، فَأَنْشَدَ: (١)

وَعَيَّرَنِي الْوَاشُوْنَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا وَعَيْرَنِي الْوَاشُوْنَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا ثُمَّ قَالَ: أَهَاذَا عَيْبِي، وَمَا (٢) عَيْبٌ فِي وَجْهِ نُقِّطَ صَحْنُهُ بِالْخَالِ؟ وَأَنْشَدَ (٣): وَلاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي رُقْعَةٍ: وَاللهِ مَا أَسْتَطِيْعُ أَرَاكَ، فَقَالَ أَعْمَشٌ وَشَمْسٌ وَشَمْسٌ وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي رُقْعَةٍ: وَاللهِ مَا أَسْتَطِيْعُ أَرَاكَ، فَقَالَ أَعْمَشٌ وَشَمْسٌ وَشَمْسٌ كَيْفَ يَرَاهَا؟ ثُمَّ قَالَ: إِذَا خَلَوْتَ فِي البَيْتِ غَرَسْتُ الدُّرَّ فِي أَرْضِ القَرَاطِيْس،

وَإِذَا جَلَسْتَ لِلنَّاسِ دَفَعْتَ بِدِرْيَاقِ (٤) العِلْمِ سُمُوْمَ الهَوَىٰ ؛ أَحْمِيْكُمْ عَنْ

فَأَمَّا مِنْ هَوَىٰ لَيْلَىٰ وَتَرْكِي زِيَارَتِهَا فَإِنِّي لَا أَتُوْبُ
فَكَيْفَ وَعِنْدَهَا قَلْبِيْ رَهِيْنٌ أَتُوْبُ إِلَيْكَ مِنْهَا أَوْ أُنِيْبُ
وَفِي ذَيْلِ الأَمَالِي (٩٢) نَسَبَهُ إِلَىٰ نُمَيْرِ بنِ كُهَيْلِ الأَسَدِيِّ؛ لِذَٰلِكَ رَوَاهُ:

\* فَأَمَّا مِنْ هَوَىٰ سُعْدَىٰ وَتَرْكِي \*

- (١) البَيْتُ لأبِي ذُوَيْبِ الهُذَلِيِّ فِي شَرْحِ أَشْعَارِ الهُذَلِيِّن (١/ ٧٠).
  - (٢) في (ط): «ولا..».
  - (٣) البَيْتُ للنَّابِغَةِ الذُّبْيانِيِّ في ديوانه (٦٠).
- (٤) التَّرْيَاقُ: \_ بالكَسْرِ \_ دَوَاءُ السُّمُوْمِ، فَارِسِيِّ، مُعَرَّبُ تِرْيَاك، أَو رُوْمِيٌّ مُعَرَّبُ. وَفِيْهِ لَغَاتٌ: الدِّرِيَاقُ، وَالطِّرْيَاقُ كَمَا فِي اللِّسان (تَرَقَ) وَ(طَرَقَ). يُرَاجَعُ: المُعَرَّبُ للْجَوَالِيْقِيِّ (١٩٠)، وقصْدُ السَّبِيْلِ للمُحِبِّي (١/ ٣٣٥). وَ«التَّرْيَاقُ» أَيْضًا مِنْ أَسْمَاءِ للجَوَالِيْقِيِّ (١٩٠)، وقصْدُ السَّبِيْلِ للمُحِبِّي (١/ ٣٣٥). وَ«التَّرْيَاقُ» أَيْضًا مِنْ أَسْمَاءِ الخَمْرِ، ذَكَرَ ذَٰلِك ابنُ دِحْيَةَ في «تَنْبِيْهِ البَصَائِرِ إِلَىٰ أَسْمَاءِ أَمِّ الكَبَائِرِ» وَالفَيْروزاباديُّ في «الجَلِيْس الأنِيْسِ في أَسْمَاء الخَنْدَرِيْسِ» وَغَيْرُهُمَا مِمَّن جَمَعَ أَسْمَاء الخَمْرِ.

طَعَام البِدَعَ، وَتَأْبُونَ إِلاَّ التَّخْلِيْطَ، وَالطَّبِيْبُ مَبْغُوضٌ.

وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو الفَرَجِ مُعِيدًا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَوَانِيِّ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ عَلَيْهِ الفَهْرَوَانِيِّ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ عَلَيْهِ الفَقْهَ أَيْضًا وَالفَرَائِضَ بِالمَدْرَسَةِ الَّتِي بَنَاهَا ابنُ الشَّمَحْلِ (١) بـ «المَأْمُونِيَّةِ» وَكَانَ لأبِي حَكِيْمٍ مَدْرَسَةٌ بِه (بَابِ الأَزَجِ» فَلَمَّا احْتُضِرَ أَسْنَدَهَا إِلَىٰ أَبِي الفَرَج، فَأَخَذَهَا جَمِيْعًا بَعْدَهُ.

وَفِي خِلاَفَةِ المُسْتَضِيءِ (٢) قَوِيَ اتِّصَالُ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ، وَصَنَّفَ لَهُ الْكِتَابَ الَّذِي سَمَّاهُ (٣) «المِصْبَاحُ المُضِيْءُ فِي دَوْلَةِ المُسْتَضِيءُ» وَصَنَّفَ كِتَابًا آخَرَ لَمَّا خُطِبَ لِلْمُسْتَضِيءِ بِمِصْرِ، وَانْقَطَعَ أَثُرُ العُبَيْدِييِّنَ عَنْهَا، سَمَّاهُ: كِتَابًا آخَرَ لَمَّا خُطِبَ لِلْمُسْتَضِيءِ بِمِصْرِ، وَانْقَطَعَ أَثُرُ العُبَيْدِييِّنَ عَنْهَا، سَمَّاهُ: «النَّصْرُ عَلَىٰ مِصْرَ» وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ، حِظِيَ (٤) عِنْدَهُ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَتِيْنَ أَنْ يَجْلِسَ لِلْوَعْظِ فِي «بَابِ بَدْرٍ» بِحَضَرَةِ الخَلِيْفَةِ، وَأَعْطَاهُ مَالاً (٥).

قَالَ الشَّيْخُ: فَأَخَذَ النَّاسُ أَمَاكِنَ مِنْ وَقْتِ الضُّحَىٰ لِلْمَجْلِسِ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «السمحل» بالسِّين، وإِنَّمَا هُوَ الشَّمَحْلُ بالشِّيْنِ المُعْجَمَةِ المُشَدَّدَةِ وهو عُمَرُ ابنُ ثابِتٍ (ت: ٥٦١هـ) حَنْبَلِيٍّ، لم يَذْكُرْهُ المُوَّلِّفُ، اسْتَدْرَكْتُهُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٢) أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ أَبُوالعَبَّاسِ، أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ، بُوِيْعَ بالخِلاَفَةِ فِي ثَانِي القَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْن وَخَمْسِمائَة، وَطَالَت خِلاَفَتُهُ، تُوُفِّي سَنَةَ (٢٢٢هـ). أَخْبَارُهُ في: مَآثِرِ الإِنَافَةِ (٢٨٠٥)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١٠٦/١٣)، وَتَارِيْخِ الخُلَفَاءِ (٤٨٠)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٣٢٥)، وَخُلاصَةِ الذَّهَبِ المَسْبُولِكِ (٢٨٠)، وَالفَخْرِيِّ (٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) مَشْهُوْرٌ مَطْبُوْعٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «حضر».

<sup>(</sup>٥) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٤).

العَصْرِ وَكَانَتْ هُنَاكَ دِكَّاكُ فَأُكْرِيَتْ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكْتَرِي مَوْضِعًا لِنَفْسِهِ بِقِيْرَاطَيْنِ<sup>(۱)</sup> وَثَلَاثَةٍ (<sup>۲)</sup>. قَالَ: وَكُنْتُ أَتَكَلَّمُ أُسْبُوْعًا، وَأَبُوالخَيْرِ القَزْوِيْنِيِّ (<sup>۳)</sup> أُسْبُوْعًا، وَجَمْعِي عَظِيْمٌ وَعِندَهُ عَدَدٌ يَسِيْرٌ، ثُمَّ شَاعَ أَنَّ أَمِيْرَ القَزْوِيْنِيِّ (۳) أُسْبُوْعًا، وَجَمْعِي عَظِيْمٌ وَعِندَهُ عَدَدٌ يَسِيْرٌ، ثُمَّ شَاعَ أَنَّ أَمِيْرَ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «بقراطين».

<sup>(</sup>٢) في المُنتَظَم: «ثَمَّ».

أَحْمَدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ يُوسُفَ، أَبُوالحَيْرِ القَزْوِيْنِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الوَاعِظُ، رَضِيُّ الدِّيْنِ (ت: ٥٩٠هـ) مَوْلِدُهُ بِـ«قَزْوِيْنَ» وَقَدِمَ «بَغْدَادَ» سَنَةَ بِضْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَوَعَظَ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ بَلَدِهِ، وَقَدِمَهَا ثَانِيَةً قَبْلَ السَّبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَحَدَّثَ بِالكُتُبِ الكِبَارِ كـ«صَحِيْح مُسْلِم» وَ«مُسْنَدِ إِسْحَاقَ» وَ«تَارِيْخ نَيْسَابُوْرَ» للحَاكِم، وَ«السُّنَنِ الكَبِيْرِ» للبَيْهَقِيِّ، وَ«دَلاَّ ثِلَ النُّبُوَّة»، وَ«البَعْثِ والنُّشُوْرِ» لَهُ أَيْضًا، وَأَمْلَىٰ عِدَّةَ مَجَالِسَ، وَوَعَظَ، وَنَفَقَ كَلَامُهُ عَلَىٰ النَّاسِ، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ؛ لِحُسْنِ سَمْتِهِ، وَحَلَاوَةٍ مَنْطِقِهِ، وَكَثْرَةٍ مَحْفُوظَاتِهِ. ثُمَّ قَدِمَ ثَانِيًا، وَعَقَدَ مَجْلِسَ الوَعْظِ، وَصَارَتْ وُجُوهُ الدَّوْلَةِ مُلْتَفِتَةً إِلَيْهِ، وَكَثُرَ التَّعَصُّبُ لَهُ مِنَ الأُمَرَاءِ وَالخَوَاصِّ، وَأَحَبُّهُ العَوَامُّ. . . قَالَ المُنْذِرِيُّ: أَنْبأَنِي البُزُوْرِيُّ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالوَعْظِ بِـ«بَابِ بَدْرِ» الشَّرِيْفِ. قَالِ الذَّهَبِيُّ: هُوَ مَكَانٌ كَانَ يَحْضُرُ فِيْهِ وَعْظَهُ الإِمَامُ المُسْتَضِيْء مِنْ وَرَاء حِجَابٍ، وَتَحْضُرُ الخَلاَثِقُ، فَكَانَ يَعِظُ فِيْهِ القَزْ وِينِيُّ مَرَّةً، وَابنُ الجَوْزِيِّ مَرَّةً. . . ». وَرَجَعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ فَأَقَامَ بِهَا مُشْتَغِلًا بالعِبَادَةِ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّيَ في المُحَرَّم سَنَةَ تِسْعِيْنَ. أَخْبَارُهُ في: الأنْسَابِ (٨/ ١٧٨)، وَرِحْلَةِ ابنِ جُبَيْرٍ (١٩٧)، وَالتَّقْييْدِ (١٣١)، وَمَشْيَخَةِ النَّعَّالِ (١١٦)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/٤٤٣)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٠٠)، وَالتَّدْوِيْنِ فِي أَخْبَارِ قَزْوِيْنِ (١٤٤/٢)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّة لِلسُّبكيِّ (٦/٧)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٩/١٣)، وَذَيْلِ التَّقْيِيْدِ (١/ ٢٩٧)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٣٠٠)، وَالنَّصُّ فِي المُنْتَظَمِ (١٠/ ٢٤٠) وبَعْدَ قَوْلِهِ:

المُؤْمِنِيْنَ لاَ يَحْضُرُ إِلاَّ مَجْلِسِي (١) وَذٰلِكَ فِي الأَشْهُرِ الثَّلاَثَةِ. (١).

قَالَ: (٢) ثُمَّ تُقُدِّم إِلَيَّ بِالجُلُوْسِ بِهِ بَابِ بَدْرٍ » يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَحَضَرَ النَّاسُ مِنْ وَقْتِ الضُّحَىٰ ، وَكَانَ الحَرُّ شَدِيْدًا ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ ، قَالَ: وَمِنْ أَعْجَبِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَىٰ وَقْتِ مَا جَرَىٰ أَنَّ حَمَّالاً حَمَلَ عَلَىٰ رَأْسِهِ «دَارَ بُوْنَةَ »(٣) مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَىٰ وَقْتِ الظَّهْرِ إِلَىٰ وَقْتِ العَصْرِ ظَلِّلَ بِهَا مِنَ الشَّمْسِ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ ، فَأَعْطَوهُ خَمْسَ قَرَارِيْطَ ، وَاشْتَرَيْتُ مَرَاوِحَ كَثِيرَةً بِضُعْفِ ثَمَنِهَا ، وَصَاحَ رَجُلٌ يَوْمَئِذٍ: قَدْ سُرِقَ مِنِّي الآنَ مَائَةَ دِيْنَارٍ . وَيَارِ فِي هَلِذِهِ الزَّحْمَةِ ، فَوَقَعَ لَهُ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ بِمَائَةِ دِيْنَارٍ .

قَالَ<sup>(٤)</sup>: وَفِي هَاذِهِ السَّنَةِ عَقَدْتُ المَجَلِسَ بِجَامِعِ المَنْصُورِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَحَضَرَ مِنَ الجَمْعِ مَا حُرِزَ بِمَائَةِ أَلْفٍ، وَجَرَىٰ فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِثْلُ ذٰلِكَ أَيْضًا.

قَالَ<sup>(٤)</sup>: وَسَأَلَنِي أَهْلُ «الحَرْبِيَّةِ» أَنْ أَعْقِدَ عِنْدَهُمْ مَجْلِسًا لِلْوَعْظِ لَيْلَةً، فَوَعَدْتُهُمْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ سَادِسَ (٥) رَبِيعِ الأَوَّلِ \_ يَعْنِي سَنَةَ تِسْعِ \_ وَانْقَلَبَتْ «بَغْدَادَ» وَعَبَرَ أَهْلُهَا عُبُوْرًا زَادَ عَلَىٰ نِصْفِ شَعْبَانَ زِيَادَةً كَثِيْرَةً (٦)

<sup>= «</sup>أُسْبُوْعًا»: «إِلَىٰ آخِرِ رَمَضَانَ».

<sup>(</sup>١) \_(١) لَيْسَ في «المُنْتَظَم».

<sup>(</sup>٢) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٤١) حَوَادِثُ سَنَةِ (٦٨ ٥هـ).

<sup>(</sup>٣) في «المُنتَظَم»: «دار نوبه».

 <sup>(</sup>٤) المُنتَظَمُ (١/ ٢٤٣) حَوادِثُ سَنَةِ (٥٦٩هـ).

<sup>(</sup>٥) الَّذِي في «المُنتَظَم»: «سادس عشر» وَقَوْلُهُ: «يَعْنِي سَنَةَ تِسْع» لَيْسَ مِنْ كَلام ابنِ الجَوزِيِّ».

<sup>(</sup>٦) في (ط): «كَبِيْرَةٌ » وَمَا فِي الأُصُول يُصَحِّحُهُ «المُنْتَظَم».

فَعَبَرْتُ (١) إِلَىٰ «بَابِ البَصْرَةِ» فَدَخَلْتُهَا بَعْدَ المَغْرِبِ، فَتَلَقَّانِي أَهْلُهَا بِالشُّمُوعِ الكَثِيْرَةِ، وَصَحِينِي مِنْهَا خَلْقُ عَظِيْمٌ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ «بَابِ البَصْرَةِ» رَأَيْتُ الكَثِيْرةِ، وَصَحِينِي مِنْهَا خَلْقٌ عَظِيْمٌ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ «بَابِ البَصْرَةِ» مَنْهُ وَلَيْ شُمُوعِ الأَيُمْكِنُ إِحْصَاؤُهَا، فَأُضِيْفَتْ إِلَىٰ شُمُوعِ أَهْلَ «الحَرْبِيَّةِ» قَدْ أَقْبَلُوا بِشُمُوعِ الأَيْمُوعِ الأَيْمُ الْمَحَالِ وَالنِّسَاءُ وَالطِّبْيَانُ يَنْظُرُونَ وَكَانَ الزِّحَامُ بِالأَصْوَاءِ (٢)، وَخَرَجَ أَهْلُ المَحَالِ وَالنِّسَاءُ وَالطِّبْيَانُ يَنْظُرُونَ وَكَانَ الزِّحَامُ بِالأَصْوَاءِ (٢)، وَخَرَجَ أَهْلُ المَحَالِ وَالنِّسَاءُ وَالطِّبْيَانُ يَنْظُرُونَ وَكَانَ الزِّحَامُ فِي البَرِيَّةِ كَالزِّحَامِ بِد «سُوقِ الظُّلَاثَاءِ»، فَذَخَلْتُ «الحَرْبِيَّة» وَقَدِ امْتَلاَ الشَّارِعُ وَيُ النَّلِكُ أَنَا الشَّارِعُ وَالْمَرْبِيَّةِ» وَقَدِ امْتَلاَ الشَّارِعُ وَأُكْرِيَتِ الرَّوَاشِيْنُ مِنْ وَقْتِ الضَّحَىٰ، وَلَوْ قِيْلَ: إِنَّ النَّذِيْنَ خَرَجُوا يَطْلُبُونَ وَأُكْرِيَتِ الرَّوَاشِيْنُ مِنْ وَقْتِ الضَّحَىٰ، وَلَوْ قِيْلَ: إِنَّ النَّذِيْنَ خَرَجُوا يَطْلُبُونَ المَجْلِسَ وَسَعَوا فِي الصَّحْرَاءِ بَيْنَ «بَابِ البَصْرَةِ» وَ«الحَرْبِيَّةِ» مَعَ المُجْتَمَعِيْنَ فِي المَجْلِسِ كَانُوا ثَلَاثِمُاتُهَ أَلْفٍ مَا أَبْعَدَ القَائِلُ.

قَالَ (٣): وَفِي هَـٰذَا الشَّهْرِ خَتَنَ الوَزِيْرُ ابنُ رَئَيْسِ الرُّؤَسَاءِ أَوْلاَدَهُ، وَعَمِلَ الدَّعْوَةَ العَظِيْمَةَ وَأَنْفَذَ إِلَيَّ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً، وَقَالَ: هَـٰذَا نَصِيْبُكَ؛ لأَنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تَكْفُرُ مَكَانًا يُغَنَّىٰ فِيْهِ.

ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ أَبَالفَرَجِ بَنَىٰ مَدْرَسَةً بِـ «دَرْبِ دِيْنَارٍ»، وَدَرَّسَ بِهَا سَنَةَ سَبْعِيْنَ، وَذَكَرَ أَوَّلَ يَوْم تَدْرِيْسِهِ بِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ دَرْسًا مِنْ فُنُوْنِ العِلْم.

قَالَ (٤): وَفِي هَلَذِهِ السَّنَةِ الْتَهَىٰ تَفْسِيْرِيْ فِي القُرْآنِ فِي المَجْلِسِ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) ساقطٌ من (ب).

<sup>(</sup>٢) في «المُنْتَظَمِ»: «إلاَّ مَمْلُوْءَةً ضَوْءًا».

<sup>(</sup>٣) المُنْتَظَمُ (١/ ٢٤٣)، وَابنُ رَئِيْسِ الرُّوَسَاءِ سَبَقَ التَّعْرِيْفُ بِهِ فِي تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٤) المُنْتَظَمُ (١٠/ ٢٥١) وفيه: «وَفِي يَوْمِ السَّبْتِ سَابِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ انْتَهَىٰ =

المِنْبَرِ، إِلَىٰ أَنْ تَمَّ، فَسَجَدْتُ عَلَىٰ المِنْبَرِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ، وَقُلْتُ: مَا عَرَفْتُ أَنَّ وَاعِظًا فَسَّرَ القُرْآنُ، ثُمَّ ابْتَدَأْتُ فِي مَجْلِسِ الوَعْظِ مُنْذُ نَزَلَ القُرْآنُ، ثُمَّ ابْتَدَأْتُ فِي يَوْمِئِذِ (١) فِي خَتْمَةٍ أُفَسِّرُهَا عَلَىٰ التَّرْتِيْبِ، وَاللهُ قَادِرٌ علَىٰ الإِنْعَامِ وَالإِتمَامِ، وَاللهُ تَادِرٌ علَىٰ الإِنْعَامِ وَالإِتمَامِ، وَاللهُ تَادَرٌ علَىٰ الإِنْعَامِ وَالإِتمَامِ، وَاللهُ تَادَةِ مِنْ فَضْلِهِ.

قَالَ<sup>(۲)</sup>: وَتُقُدِّمَ إِلَيَّ بِالجُلُوْسِ تَحْتَ «المَنْظَرَةِ» فِي رَجَبٍ، فَتَكَلَّمْتُ يَوْمَ الخَمِيْسِ خَامِسَ رَجَبٍ بَعْدَالعَصْرِ، وَحَضَرَ السُّلْطَانُ<sup>(۳)</sup> وَأَخَذَ النَّاسُ أَمَاكِنَهُمْ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَأَكْرِيَتْ دَكَاكِيْنٌ، فَكَانَ مَوْضِعُ كُلِّ رَجُلٍ بِقَيْرَاطٍ، حَتَّىٰ إِنَّهُ اكْتُرِيَ دُكَّانًا لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلاً بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيْرَاطًا، ثُمَّ بِقِيْرَاطٍ، حَتَّىٰ إِنَّهُ اكْتُرِيَ دُكَّانًا لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلاً بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيْرَاطًا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ فَأَعْطَاهُمْ سِتَّةَ قَرَارِيْطَ حَتَّىٰ جَلَسَ مَعَهُمْ، وَكَانَ النَّاسُ يَقِفُونَ جَاءَ رَجُلُ فَأَعْطَاهُمْ سِتَّةَ قَرَارِيْطَ حَتَّىٰ جَلَسَ مَعَهُمْ، وَكَانَ النَّاسُ يَقِفُونَ يَوْمَ مَجْلِسِي مِنْ «بَابِ بَدْرٍ» إِلَىٰ «بَابِ النُّوبِي» (٤) كَأَنَّهُ العِيْدُ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَنْظُرُونَ قَطْعَ المَجْلِسِ.

قَالَ (٥): وَفِي شَعْبَانَ سُلِّمَتِ إِلَى المَدْرَسَةُ الَّتِي لِلْجِهَةِ «بَنَفْشَا»

<sup>=</sup> تَفْسِيْرِي للقُرْآنِ» وَبَقِيَّةُ العِبَارَةِ مُخْتَلِفَةٌ في لَفْظِهَا.

<sup>(</sup>١) ساقطٌ من (ط) مَوْجُوْدَةٌ في المُنْتَظَمِ أَيْضًا.

<sup>(</sup>٢) المُنتَظَمُ (١/ ٢٥٢) حَوادِثُ سَنَةً (٠٧٥هـ).

<sup>(</sup>٣) في «المُنتَظَم»: «فَحَضَرَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ».

<sup>(</sup>٤) في «المُنتَظَمِ»: «إِلَىٰ بَابِ العِيْدِ. . . » سَهْوٌ وَاضِحٌ .

<sup>(</sup>٥) المُنْتَظَمُ (١٠/ ٢٥٨، ٢٥٢): «وَبَنَفْشَا» من جِهَاتِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ من الإمَاءِ سَبَقَ التَّعْرِيْفُ بِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً، كَثِيْرَةَ البِرِّ والإحْسَانِ. وَعِبَارَتُهُ ص(٢٥٣): «وَفِي يَوْمِ الخَمِيْسِ خَامس عِشرين شَعْبَان سُلِّمَتْ إِلَيَّ المَدْرَسَةُ الَّتِي كَانَتْ لِنِظَامِ الدِّيْن=

وَكَانَتْ قَدْ سَلَمَتْهَا إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ بِنِ الصَّبَّاغِ (١) فَبَقِيَ المِفْتَاحُ مَعَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ اسْتَعَادَتْ مِنْهُ المِفْتَاحُ، وَسَلَّمَتْهُ إِلَيَّ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ كَانَ مِنِّي، وَكَتَبَتْ علَىٰ حَائِطِهَا اسْمَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَنَّهَا مُفَوَّضَةٌ إِلَىٰ نَاصِرِ السُّنَّةِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَتُقُدِّمَ إِلَيَّ بِذِكْرِ الدَّرْسِ فِنْهَا، وَحَضَرَ قَاضِي القُضَاةِ، وَحَاجِبِ البَابِ وَفُقَهَاءِ وَتُقَدِّمَ إِلَيَّ بِذِكْرِ الدَّرْسِ فِنْهَا، وَحَضَرَ قَاضِي القُضَاةِ، وَحَاجِبِ البَابِ وَفُقَهَاءِ (بَعْدَادَ» وَخُلِعَتْ عَلَيَّ خُلْعَةٌ، وَخَرَجَ الدُّعَاةُ بَيْنَ يَدَيَّ وَالخَدَمُ، وَوَقَفَ أَهْلُ (بَعْدَادَ» وَخُلِعَتْ عَلَيَّ خُلْعَةٌ، وَخَرَجَ الدُّعَاةُ بَيْنَ يَدَيَّ وَالخَدَمُ، وَوَقَفَ أَهْلُ (بَعْدَادَ» مِنْ «بَابِ النُوْبِيِّ» إِلَىٰ بَابِ المَدْرَسَةِ كَمَا يَكُونُ فِي العِيْدِ وَأَكْثَرَ.

وَكَانَ عَلَىٰ بَابِ المَدْرَسَةِ أُلُوْفٌ، وَأَلْقَيْتُ يَوْمَئِذِ دُرُوْسًا كَثِيْرةً، مِنَ الْأَصُوْلِ وَالفُرُوْع، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ، وَدَخَلَ عَلَىٰ قُلُوْبِ أَهْلِ المَّذَاهِبِ غَمُّ عَظِيْمٌ. وَتُقُدِّمَ بِبِنَاءِ دَكَّةٍ لَنَا فِي جَامِعِ القَصْرِ، فَانْزَعَجَ لِهَلذَا المَذَاهِبِ غَمُّ عَظِيْمٌ.

أَبِي نَصْرِ بِنِ جَهِيْرٍ، وَكَانَتْ وَصَلَتْ مُلْكِيَتِهَا إِلَىٰ الجِهةِ المُسَمَّاة «بَنَفْشَة» فَجَعَلَتْهَا مَدْرَسَةً وَسَلَّمَتْهَا إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ...» وَقَوْلُهُ: «وَكَتَبَتْ فِي كِتَابِ الوَقْفِ...» جَاءَ في «المُنْتَظَمِ» ص(٢٥٨) هَلكَذَا: «وَفِي رَمَضَانَ كُتِبَ عَلَىٰ حَائِطِ الْمَدْرَسَةِ ـ الَّتِي أَوْقَفَتْهَا الْجَهَةُ وَسَلَّمَتْهَا إِلَيَّ ـ بِخَطِّ الْقَطَّاعِ فِي الآجُرِّ: وَقَفَتْ هَلذهِ المَدْرَسَة المَيْمُونَة الجِهةُ الجَهةُ الشَّرِيْفَةُ الرَّحِيْمَةُ، بِدَارِ الرَّوَاشِيْنِيِّ فِي أَيَّامِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا الْإِمَامِ المُسْتَضِيءِ المُعْرِ اللهِ، أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ، عَلَىٰ أَصْحَابِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، وَفَوَّضَتِ التَّدْرِيْسَ بِهَا إِلَىٰ بِأَمْرِ اللهِ، أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ، عَلَىٰ أَصْحَابِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، وَفَوَّضَتِ التَّدْرِيْسَ بِهَا إِلَىٰ بَاصِرِ السَّنَةِ ...» ثُمَّ يَعُودُ بَقِيَّةُ النَّصِّ إِلَىٰ ص(٢٥٣). فَالنَّصُّ فِي «المُنْتَظِمِ» في مَوْضِعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ؟!

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيَّ، أَبُوجَعَفَرٍ ، الفَقِيْهُ ، الشَّافِعِيُّ (ت: ٥٨٥هـ) وَلِيَ القَضَاءَ بِـ « حَرِيْمٍ دَارِ الخِلاَفَةِ » فَلَمْ تُحْمَدْ سِيْرَتُهُ فَعُزِلَ . أَخْبَارُهُ في : ذَيْلِ تَارِيْخِ بَعْدَادَ لاَبْنِ اللَّبَيْثِيِّ (٢/ ٥٧) ، وَمَشْيَخَةِ النَّعَالِ (٩٤) ، وَالمُحْتَاجِ إِلَيْهِ بَعْدَادَ لاَبْنِ اللَّبَيْثِيِّ (٨/ ٧٧) ، وَمَشْيَخَةِ النَّعَالِ (٩٤) ، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (٤/ ٢٤) . (١/ ٧٧) ، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٦/ ١٤٨) ، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (٤/ ٢٤) .

جَمَاعَةٌ مِنَ الأَكَابِرِ، وَقَالُوا: مَا جَرَتْ عَادَةُ الحَنَابِلَةِ بِدَكَّةٍ، فَيُنِيَتْ، فَجَلَسْتُ فِيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَالِثَ رَمَضَانَ. وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي الإِفْطَارِ فِيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَالِثَ رَمَضَانَ. وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي الإِفْطَارِ بِالأَكْلِ \_ يَعْنِي نَاسِيًا \_ (١) وَاعتَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، وَازْدَحَمَتِ العَوَّامُ حَتَّىٰ الأَكْثِرِيْنَ حُصُولُ النَّظِرِ إِلَيْنَا، وَحُفِظَ النَّاسُ المَّلَا صَحْنُ الجَامِعِ، وَلَمْ يُمْكِنْ الأَكْثَرِيْنَ حُصُولُ النَّظِرِ إِلَيْنَا، وَحُفِظَ النَّاسُ بِالرَّجَّالَةِ، خَوْفًا مِنْ فِتْنَةٍ، وَمَا زَالَ الزِّحَامُ عَلَىٰ حَلْقَتِنَا كُلَّ جُمُعَةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مَجَالِسَهُ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ بِ (بَاب بَدْرٍ " وَحُضُولُ الخَلِيْفَةِ عِنْدَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَاذْ دِحَامَ النَّاسِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْل، وَكَانَ يَعِظُ هُوَ وَأَبُوالخَيْرِ القَزْوِيْنِيِّ.

قَالَ<sup>(۲)</sup>: وَبَعَثَ إِلَيَّ بَعْضُ الأُمَرَاءِ مِنْ أَقَارِبِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ [فَقَالَ]<sup>(٣)</sup>: وَاللهِ، مَا أَحْضُرُ أَنَا وَلاَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ مَجْلِسِكَ، وَإِنَّمَا تَلْمَحَنَا مَجْلِسَ غَيْرِكَ يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْم آخَرَ.

قَالَ (٤): حَدَّثِني بَعْضُ خَدَمِ الخَلِيْفَةِ أَنَّ الخَلِيْفَةَ حَضَرَ يَوْمًا المَجْلِسَ مُتَحَامِلًا ؟ لِمَرَضٍ حَصَلَ لَهُ ، وَلَوْ لاَ شِدَّةُ مَحَبَّتِكَ لَمَا حَضَرَ ؛ لِمَا كَانَ اعْتَرَاهُ مِنَ الأَلَمِ .

وَحَدَّثَنِي صَاحِبُ المَخْزَنِ (٥)، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِي

<sup>(</sup>۱) المُتنظَمُ (۱۰/۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) المُنتَظَمُ (٢٥٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) عن «المُنتَظَم».

<sup>(</sup>٤) المُنتَظَمُ (٢٥٨/١٠).

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُوبَكْرِ بنُ نَصْرٍ ، ظَهِيْرُ الدِّين العَطَّارُ كَمَا في «المُنْتَظَمِ» (١٠/ ٢٥٩) ، وَكَمَا سَيَأْتِي في كَلاَمِ المُؤَلِّفِ بَعْدَ أَسْطُرٍ قَوْلُهُ: «في دَارِ ظَهِيْرِ الدِّيْنِ صَاحِبِ المَحْزَنِ» وَنَصُّ حَدِيْثِ صَاحِبِ المَحْزَنِ في المُنْتَظم (١٠/ ٢٥٨) .

كَلَامٍ كُنْتُ ذَكَرْتُهُ: هَلْ وَقَعَ مَا ذَكَرَهُ فُلَانٌ بِالغَرَضِ؟ فَكَتَبَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ: مَا عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ فُلَانٌ مَزِيْدٌ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَكَانَ الرَّفْضُ فِي هَاذِهِ الأَيَّامِ قَدْ كَثُرَ، فَكَتَبَ صَاحِبُ المَخْزَنِ إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ: إِنْ لَمْ تُقَوِّ يَدُ ابْنِ الجَوْزِيِّ لَمْ يُطَقْ دَفْعَ البِدَعِ، فَكَتَبَ الخَلِيْفَةُ بِتَقْوِيَةِ يَدِيْ، فَأَخْبَرْتُ النَّاسَ ذٰلِكَ عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، قَدْ بَلَغَهُ كَثْرَةُ الرَّفْضِ، وَقَدْ خَرَجَ تَوْقِيْعُهُ بِتَقْوِيَةِ يَدِي فِي إِزَالَةِ البِدَعِ، فَمَنْ سَمِعْتُوهُ مِنَ العَوَامِّ يَنْتَقِصُ الصَّحَابَةَ فَأَخْبَرُونِي يَدِي فِي إِزَالَةِ البِدَعِ، فَمَنْ سَمِعْتُوهُ مِنَ العَوَامِّ يَنْتَقِصُ الصَّحَابَةَ فَأَخْبَرُونِي يَدِي فِي إِزَالَةِ البِدَعِ، فَمَنْ سَمِعْتُوهُ مِنَ العَوَامِّ يَنْتَقِصُ الصَّحَابَةَ فَأَخْبَرُونِي يَتِي فِي إِزَالَةِ البِدَعِ، فَمَنْ سَمِعْتُوهُ مِنَ العَوَامِّ يَنْتَقِصُ الصَّحَابَةَ فَأَخْبَرُونِي كَتَى أَنْقُضَ دَارَهُ، وَأُخَلِّدَهُ الحَبْسَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الوُعَاظِ حَذَرْتُهُ إِلَىٰ كَانَ مِنَ الوُعَاظِ حَذَرْتُهُ إِلَىٰ المِثَالِ، فَانْكَفَّ النَّاسُ.

قَالَ<sup>(۲)</sup>: وَتَكَلَّمْتُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِ «بَابِ بَدْرٍ» فَكَانَ مَجْلِسًا عَظِيمًا، تَابَ فِيْهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَقُطِعَتْ شُعُورٌ كَثِيْرَةٌ، وَكَانَ السُّلْطَانُ حَاضِرًا، ثُمَّ فِي يَوْمِ عَاشُورْاءَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ، تَكَلَّمْتُ بِ «بَابِ بَدْرٍ» وَامْتَلاَ المَكَانُ مِنَ السَّحْرِ، وَطَلَعَ الفَجْرُ وَلَيْسَ لأَحَدٍ طَرِيْقٌ، فَرَجَعَ النَّاسُ، وَامْتَلاَ الطُرُقُ السَّحْرِ، وَطَلَعَ الفَجْرُ وَلَيْسَ لأَحَدٍ طَرِيْقٌ، فَرَجَعَ النَّاسُ، وَامْتَلاَ الطُرُقُ بِالنَّاسِ قِيَامًا، يَتَأَسَّفُونَ عَلَىٰ فَوْتِ الحُضُورِ، وَقَامَ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي المَجْلِسَ، فَبَعَثَ أَمِيرُ المُؤْمِنِيْنَ فَكَتَبْتُ ظُلاَمَتَهُ.

<sup>(</sup>۱) المُنْتَظَمُ (۱۰/۲۰۹)، وفي تَرْجَمَةِ ابنِ القَزْوِيْنِيِّ (ت: ٥٩٠هـ) فِي تَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٣٧١) قَالَ الحَافِظُ الذَّهْبِيُّ: «وَفِي أَيَّامٍ مَجْدِ الدِّيْنِ ابنِ الصَّاحِبِ صَارَتْ «بَغْدَادُ» بِعْدَادُ» بِـ «الكَرْخِ» (كَذَا؟) وَجَمَاعَةٌ مِنَ الحَنَابِلَةِ تَشْيَّعُوا حَتَّىٰ أَنَّ ابنَ الجَوْزِيِّ صَارَ يَسْجَعُ وَيُنْهِ وَتَشَدَّدُ». ويُنْغِزُ، إلاَّ رَضِيَّ الدِّيْنِ القَزْوِيْنِيِّ فَإِنَّهُ تَصَلَّبَ في دِيْنِهِ وَتَشَدَّدَ».

<sup>(</sup>٢) المُنتَظَمُ (١١/ ٢٦٠).

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَفِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ، عَبَرْتُ إِلَىٰ جَامِعِ المَنْصُوْرِ فَوعَظْتُ فِيهِ بَعْدَ العَصْرِ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَحُرِزَ الجَمْعُ مَائَةَ أَلْفٍ، وَرَجَعْنَا إِلَىٰ «نَهْرِ مُعَلَّىٰ» وَالنَّاسُ مُمْتَدُّونَ مِنْ «بَابِ البَصْرَةِ» \_ كَالشِّرَاكِ \_ إِلَىٰ الجِسْرِ، وَكَانَ مُعَلَّىٰ» وَالنَّاسُ مُمْتَدُّونَ مِنْ «بَابِ البَصْرَةِ» \_ كَالشِّرَاكِ \_ إِلَىٰ الجِسْرِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا، ثُمَّ ذَكَرَ مَجَالِسَهُ فِي هَلْذِهِ السَّنَةِ، قَرِيْبًا مِمَّا تَقَدَّمَ بِـ «بَابِ بَدْرِ».

قَالَ: وَكَانَ يَوْمُ المَجْلِسِ تُغْلَقُ أَبُوابُ المَكَانِ بَعْدَالظُّهْرِ لِسِّدَةِ الزِّحَامِ، فَإِذَا جِئْتُ بَعْدَالعَصْرِ فُتِحَ لِي، وَزاحَمَ مَعِي مَنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُزَاحِمَ.

قَالَ (٢): وَفِي رَمَضَانَ تُقُدِّمَ إِلَيَّ بِالجُلُوسِ فِي دَارِ ظَهِيْرِ الدِّيْنِ صَاحِبِ المَخْزَنِ، وَحَضَرَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ، وَأُذِنَ لِلْعَوَامِّ فِي الدُّخُولِ، وَتَكَلَّمْتُ فَأَعْجَبَهُمْ، كَتَى قَالَ ظَهِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ، وَأُذِنَ لِلْعَوَامِّ فِي الدُّخُولِ، وَتَكَلَّمْتُ فَأَعْجَبَهُمْ، حَتَّىٰ قَالَ ظَهِيْرُ الدِّينِ: قَدْ قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ: مَا كَأَنَّ هَلْذَا الرَّجُلُ آدَمِيُّ؛ لِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الكَلَام، وَذَكَرَ مَجَالِسَهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَسَنَةَ أَرْبَع بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ.

قَالَ<sup>(٣)</sup>: وَتَكَلَّمْتُ يَوْمَ عَاشُورْاءَ، سَنَةَ أَرْبَعِ تَحْتَ مَنْظَرَةِ «بَابِ بَدْرِ» وَأَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَاضِرٌ، فَقُلْتُ: لَوْ أَنِّي مَثُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ السُّدَّةِ (٤) الشَّرِيْفَةِ لَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ، كُنْ للهِ سُبْحَانَهُ مَعَ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، كَمَا كَانَ لَكَ مَعَ فَنْكَ: يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ، كُنْ للهِ سُبْحَانَهُ مَعَ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، كَمَا كَانَ لَكَ مَعَ فِنْكَ، إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدًا فَوْقَكَ، فَلَا تَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَشْكَرَ لَهُ

<sup>(</sup>١) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٦٣) وفيه: «وَفِي يَوْمِ السَّبْتِ غُرَّة جُمَادَىٰ الآخِرَةِ...».

<sup>(</sup>٢) المُنْتَظَمُ (١٠/ ٢٦٥) وفيه: «وَفِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ حَادِي عَشَرَ رَمَضَانَ...».

<sup>(</sup>٣) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) السُّدَّةُ: مَدْخَلُ البَابِ، أَوْ عَتَبَةُ البَابِ، وَمِنْهُ القَوْلُ المَشْهُوْرُ: «مَنْ يَغْشَ سُدَدَ السُّلْطَانِ يَقُمْ وَيَقْعُدْ». وَإِلَيْهَا يُنْسَبُ السُّدِّيُّ المَشْهُوْرُ.

مِنْكَ، فَتَصَدَّقَ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ يَوْمَئِذٍ بِصَدَقَاتٍ، وَأَطْلَقَ مَحْبُوسِيْنَ.

قَالَ (١٠): وَتَقَدَّمَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ بِعَمَلِ لَوْحٍ يُنْصَبُ عَلَىٰ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَنُقِضَتِ السُّتْرَةُ جَمِيْعُهَا، وَيُنيَتْ بِآجُرِّ مَقْطُوعٍ جَدِيْدٍ، وَبَنَىٰ لَهَا جَانِبَانِ، وَبَنَىٰ اللَّوْحَ الْجَدِيْدَ، وَفِي رَأْسِهِ مَكْتُوبٌ: هَاذَا مَا أَمَر وَبَنَىٰ لَهَا جَانِبَانِ، وَبَنَىٰ اللَّوْحَ الْجَدِيْدَ، وَفِي رَأْسِهِ مَكْتُوبٌ: هَاذَا مَا أَمْر بِعَمَلِهِ سَيِّدُنَا وَمَوْ لاَنَالَ (٢٠) أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ (٢٠) الإمَامُ المُسْتَضِىءُ بِاللهِ، وَفِي وَسَطِهِ مَكْتُوبٌ: هَاذَا قَبُرُ تَاجِ السُّنَةِ، وَحِيْدِ الأُمَّةِ، العَالِي الهِمَّةِ، العَالِمِ، وَفِي العَالِمِ، القَالِمِ، النَّامِ مَكْتُوبٌ: الوَرِعِ المُجَاهِدِ، العَامِلِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: وَاسْتَعْظَمَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرَهُ بِكِتَابَةِ «الإَمَامُ وَسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: وَاسْتَعْظَمَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرَهُ بِكِتَابَةِ «الإَمَامِ وَسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: وَاسْتَعْظَمَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرَهُ بِكِتَابَةِ «الإَمَامِ وَسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: وَاسْتَعْظَمَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرَهُ بِكِتَابَةِ «الإَمَامِ وَسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: وَاسْتَعْظَمَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرَهُ بِكِتَابَةِ «الإَمَامِ وَسُنَة مَلُهُ لَوْحِهِ، فَإِنَّ عَادَةَ الخُلْفَاءِ لاَ يُقَالُ لِغَيْرِ الخَلِيْفَةِ: إِمَامُ ، الإَمَامِ وَكَتِبَ تَارِيْخُ وَفَاتِهِ، وَآيَةُ الكُوسِيِّ (٣).

قَالَ<sup>(٤)</sup>: وَتَكَلَّمْتُ فِي جَامِعِ المَنْصُوْرِ هَاذِهِ الأَيَّامِ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ فِي الجَامِعِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَخُتِمَتُ الخَتَمَاتُ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ بِكَثْرَةٍ، فَحُرِزَ بِمَائَةِ الْجَامِعِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَقُطِعَتْ شُعُوْرُهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتُ فَمَضَيْتُ إِلَىٰ قَبْرِ أَلْفٍ، وَتَابَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَقُطِعَتْ شُعُوْرُهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتُ فَمَضَيْتُ إِلَىٰ قَبْرِ

<sup>(</sup>١) المُنْتَظَمُ(١٠/ ٢٨٣)سَنَةَ (٤٧٤هـ)وَفِيْهِ: «وَفِي أَوَائِلِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ تَقَدَّمَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ . . . » .

<sup>(</sup>٢) \_(٢) ساقطٌ من «المُنتَظَم» وفيه: «المُسْتَضِيْءُ بِأَمْرِ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) «المُنْتَظَمُ»: «وَوَعِدَّتُ بالجُلُوْسِ في جَامِعِ الْمَنْصُوْرِ فَتَكَلَّمْتُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ سَادِسَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ فَبَاتَ . . . » .

أَحْمَدَ، فَتَبِعَنِي خَلْقٌ كَثِيْرٌ حُرِزُوا بِخَمْسَةِ آلاَفٍ.

قَالَ (١): وَيُنِيَ لِلْشَّيْخِ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْمَنِّيِّ دَكَّةٌ فِي مَوْضِعِ جُلُوْسِهِ فِي الْجَامِعِ، فَتَأْثَرَ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ مِنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لِي: هَاذَا لِجَامِعِ، فَتَأْثَرَ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ مِنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لِي: هَاذَا بِسَبَيكَ، فَإِنَّهُ مَا ارْتَفَعَ هَاذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَالسُّلْطَانِ حَتَّىٰ مَالَ إِلَىٰ الْحَنَابِلَةِ إِلاَّ بِسَمَاعِ كَلَامِكَ، فَشَكَرْتُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَلَقَدْ قَالَ لِيْ صَاحِبُ المَخْزَنِ: مَا يَخْرُجُ إِلَيَّ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ فِيهِ ذِكْرُكَ إِلاَّ وَيُثِنِي عَلَيْكَ، المَحْذَنِ نِ : مَا يَخْرُجُ إِلَيَّ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ فِيهِ ذِكْرُكَ إِلاَّ وَيُثِنِي عَلَيْكَ، المَحْذَنِ نِ : مَا يَخْرُجُ إِلَيَّ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ فِيهِ ذِكْرُكَ إِلاَّ وَيُثِنِي عَلَيْكَ، المَحْذَنِ نِ : مَا يَخْرُجُ إِلَيَّ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ فِيهِ ذِكْرُكَ إِلاَّ وَيُثِنِي عَلَيْكَ، المَحْذَنِ نِ : مَا يَخْرُجُ إِلَيَّ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ فِيهِ ذِكْرُكَ إِلاَّ وَيُشِنِي عَلَيْكَ، وَقَالَ لَهُ يُومًا نَجَاحٌ (٢) الْخَادِمُ: أَنْتَ تَتَعَصَّبُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ لَهُ يُومًا نَجَاحٌ (٢) الْخَادِمُ: أَنْتَ تَتَعَصَّبُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ لَهُ : وَاللهِ مَا يَتَعَصَّبُ لَلْهُ اللَّهُ مَا يُعْجِبُهُ كَلاَمَ غَيْرِهِ.

وَكَانَ الوَزِيْرُ ابْنُ رَئِيْسِ الرُّؤَسَاءِ يَقُونُ : مَا دَخَلْتُ قَطُّ عَلَىٰ الْخَلِيْفَةِ إِلاَّ أَجْرَىٰ ذِكْرَ فُلَانٍ يَعْنِينِي .

قَالَ الشَّيْخُ<sup>(٤)</sup>: وَصَارَ لِي اليَوْمَ خَمْسُ مَدَارِسَ، وَمَائَةٌ وَخَمْسِيْنَ<sup>(٥)</sup> مُصَنَّفًا فِي كُلِّ فَنِّ وَقَدْ تَابَ عَلَىٰ يَدِي أَكْثَرُ مِنْ مَائَةِ أَلْفٍ، وَقَطَعْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَصَنَّفًا فِي كُلِّ فَنِّ وَقَدْ تَابَ عَلَىٰ يَدِي أَكْثَرُ مِنْ مَائَةِ أَلْفٍ، وَقَطَعْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرةٍ (٢) آلاَفِ طَائِلَةٍ، وَلَمْ يَرَ وَاعِظٌ (٧) مِثْلَ جَمْعِي، فَقَدْ حَضَرَ مَجْلِسِيَ الخَلِيفَةُ

<sup>(</sup>١) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بختاج».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «يَتَعَصَّبُ».

<sup>(</sup>٤) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الْأُصُولِ، وَصِحَّتُهَا «خَمْسُون»، وفي المُنْتَظَمِ: «ومائة وثلاثون».

<sup>(</sup>٦) في «المُنتَظَم»: «عشرين ألفًا».

<sup>(</sup>٧) في (أ): «وعظ» وفي «المُنتَظَم»: «لِوَاعِظ».

وَالوَزِيْرُ، وَصَاحِبُ المَخْزَنِ، وَكِبَارُ العُلَمَاءِ<sup>(۱)</sup> وَالحَمْدُ للهِ عَلَىٰ نِعَمِهِ<sup>(۱)</sup>. وَالْوَزِيْرُ، وَصَاحِبُ الْمَخْزَنِ، وَكِبَارُ العُلَمَاءِ الْمَطْرَةِ الْخَلِيْفَةِ، وَحَكَىٰ لَهُ مَوْعِظَةَ وَذَكَرَ فِي هَانِهِ السَّنَةِ (<sup>۲)</sup> أَنَّهُ تَكَلَّمَ يَوْمًا بِحَضْرَةِ الْخَلِيْفَةِ، وَحَكَىٰ لَهُ مَوْعِظَةَ شَيْبَانَ لِلْرَّشِيْدِ، قَالَ: وَقُلْتُ لَهُ فِي كَلَامِي: يَا أَمِيْرَ المُوْمِنِيْنَ إِنْ تَكَلَّمْتُ خِفْتُ مَنْكَ، وَأَنَا أُقَدِّمُ خَوْفِي عَلَيْكَ عَلَىٰ خِوْفِي مِنْكَ. مِنْكَ، وَإِنْ سَكَتُ خِفْتُ عَلَيْكَ، وَأَنَا أُقَدِّمُ خَوْفِي عَلَيْكَ عَلَىٰ خِوْفِي مِنْكَ.

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: سَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِهِ قَالَ: لَمَّا سَمِعَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ المُسْتَضِىْءُ ابنَ الجَوْزِيِّ يُنْشِدُ تَحْتَ دَارهِ (٣).

سَتَنْقُلُكَ المَنَايَا عَنْ دِيَارِكْ وَيُبْدِلُكَ الرَّدَىٰ دَارًا بِدَارِكْ وَتَنْقُلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَىٰ افْتِقَارِكْ وَتَنْقَلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَىٰ افْتِقَارِكْ فَتُوْدُ القَبْرِ فِي عَيْنَيْكَ يَرْعَىٰ وَتَرْعَىٰ عَيْنُ غَيْرِكَ فِي دِيَارِكْ فَي دِيَارِكْ

فَجَعَلَ المُسْتَضِىْءُ يَمْشِي فِي قَصْرِهِ وَيَقُونُلُ: إِيْ وَاللهِ: وَتَرْعَىٰ عَيْنُ غَيْرِكَ فِي فَعِي فَيْ غَيْرِكَ فِي دِيَارِكَ! وَيُكَرِّرُهَا وَيَبْكِي حَتَّىٰ اللَّيْلِ.

وَحَاصِلُ الأَمْرِ: أَنَّ مَجَالِسَهُ الوَعْظِيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيْرٌ، وَلَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهَا، وَكَانَتْ عَظِيْمَةَ النَّفْعِ، يَتَذَكَّرُ بِهَا الغَافِلُونَ، وَيَتَعَلَّمُ مِنْهَا الجَاهِلُونَ، وَيَتَعَلَّمُ مِنْهَا الجَاهِلُونَ، وَيَتُوْبُ فِيْهَا المُشْرِكُونَ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي «تَارِيْخِهِ» أَنَّهُ وَيَتُوبُ فِيْهَا المُشْرِكُونَ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي «تَارِيْخِهِ» أَنَّهُ تَكَلَّمُ مَرَّةً، فَتَابَ فِي المَجْلِسِ عَلَىٰ يَدِهِ نَحْوَ مَائتَيْ رَجُلٍ، وَقُطِعَتْ شُعُورُ مَائتَةٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) \_(١) ساقطٌ من «المُنْتَظَمِ».

<sup>(</sup>٢) المُنتَظَمُ (١٠/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) الأَبْيَاتُ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١٨/٤). للكِنْ هَلْ هِيَ لابنِ الجَوْزِيِّ؟!

وَقَالَ فِي آخِرِ كِتَابِ «القُصَّاصِ وَالمُذَكِّرِيْنَ» (١) لَهُ: مَا زِلْتُ أَعِظُ النَّاسَ وَأُحَرِّضُهُمْ عَلَىٰ التَّوْبَةِ وَالتَّقْوَىٰ ، فَقَدْ تَابَ عَلَىٰ يَدَيَّ إِلَىٰ أَنْ جَمَعْتُ النَّاسَ وَأُحَرِّضُهُمْ عَلَىٰ التَّوْبَةِ وَالتَّقْوَىٰ ، فَقَدْ تَابَ عَلَىٰ يَدَيَّ إِلَىٰ أَنْ جَمَعْتُ هَلَٰ النَّاسَ وَأَحْدُ قُطِعَتْ مِنْ شُعُوْرِ الصِّبْيَانِ هَلَذَا الكِتَابَ أَكْثَرُ مِنْ مَائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَقَدْ قُطِعَتْ مِنْ شُعُوْرِ الصِّبْيَانِ اللَّاهِيْنَ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلافِ طَائِلَةٍ، وَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدِي أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ.

قَالَ: وَلاَ يَكَادُ يُذَكَرُ لِي حَدِيْثٌ إِلاَّ وَيُمْكِنُنِي أَنْ أَقُوْلَ: صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ، أَوْ مُحَالٌ، وَلَقَدْ أَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ أَرْتَجِلَ المَجْلِسَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَسَنٌ، أَوْ مُحَالٌ، وَلَقَدْ أَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ أَرْتَجِلَ المَجْلِسَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَحْفُوْظٍ، وَرُبَّمَا قُرِئَتْ عِنْدِيْ فِي المَجْلِسِ خَمْسَ (٢) عَشَرَةَ آيَةٍ، فَآتِي عَلَىٰ كُلِّ آيَةٍ بِخُطْبَةٍ تُنَاسِبُهَا فِي الحَالِ.

وَقَالَ سِبْطُهُ أَبُوالمُظَفَّرِ: أَقَلُّ مَا كَانَ يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَرُبَّمَا حَضَرَ عِنْدَهُ مَائَةَ أَلْفٍ، وَأَوْقَعَ اللهُ لَهُ فِي القُلُوْبِ القَبُوْلَ وَالهَيْبَةَ، وَكَانَ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، مُتَقَلِّلًا مِنْهَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَلَىٰ المِنْبَرِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ: كَتَبْتُ بِإِصْبِعَيَّ هَاتَيْنِ أَلْفَي مُجَلَّدَةٍ، وَتَابَ علَىٰ يَدَيَّ مَائَةُ أَلْفٍ، وَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيَّ مَائَةُ أَلْفٍ، وَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيَّ عُشْرُوْنَ أَلْفَ يَهُوْدِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ.

قَالَ: وَكَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي كُلِّ ٣٠ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) مِنْهُ نُسْخَةٌ في لَيْدن رقم (٣/٩٩٨) وَطُبِعَ بِتَحْقِيْقِ مَارلين سوارتر في بَيْرُوت، دَارِ المَشْرِقِ، سَنَةَ (١٩٧١م)، ثُمَّ طُبِعَ بِتَحْقِيْقِ صَدِيْقِنَا الفَاضِلِ الدُّكْتُور قَاسم السَّامرائي في الرِّياض، دَار أُمَيَّة للنَّشر والتَّوزيع سَنَةَ (١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م) كَمَا طُبِعَ في العامِ نَفْسِه بِتَحْقِيْق الدُّكتور مُحَمَّد لُطفي الصَّبَّاغ في بَيْرُوت، المكتب الإسْلامِيِّ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «خَمْسَةَ».

<sup>(</sup>٣) فِي «المِرْآةِ» (٨/ ٤٨٢): «كُلُّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ» وَمِثْلُهُ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٩٢).

إِلَىٰ الجَامِعِ لِلْجُمُعَةِ وَلِلْمَجْلِسِ، وَمَا مَازَاحَ أَحَدًا قَطُّ، وَلاَ لَعِبَ مَعَ صَبِيٍّ، وَلاَ أَكُلَ مِنْ جِهَةٍ لاَ يَتَيَقَّنُ حِلَّهَا، وَمَا زَالَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الأُسْلُوْبِ حَتَّىٰ تَوفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

وَقَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: انْتَفَعَ النَّاسُ بِكَلاَمِهِ، فَكَانَ يَتُوْبُ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ مَائَةٌ وَأَكْثَرُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ، وَكَانَ يَجْلِسُ بِجَامِعِ المَنْصُوْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فِي السَّنَةِ فَتُغْلَقُ المَحَالُ، وَيُحْرَزُ الجَمْعُ بِمَائَةِ أَلْفٍ.

قَرَأْتُ بِخَطِّ الإِمَامِ نَاصِحِ الدِّيْنِ بِنِ الحَنْبَلِيِّ الوَاعِظِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ: اجْتَمَعَ فِيْهِ مِنَ العُلُومِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِي غَيْرِهِ، وَكَانَتْ مَجَالِسُهُ الوَعْظِيَّةُ جَامِعَةً لِلْحَسَنِ وَالإِحْسَانِ بِاجْتِمَاعِ ظِرَافِ «بَغْدَادَ» وَنِظَافِ النَّاسِ، الوَعْظِيَّةُ جَامِعَةً لِلْحَسَنِ وَالإِحْسَانِ بِاجْتِمَاعِ ظِرَافِ «بَغْدَادَ» وَنِظَافِ النَّاسِ، وَحُسْنِ الكَلِمَاتِ المُسَجَّعةِ، وَالمَعَانِي المُوْدَعةِ فِي الأَلْفَاظِ الرَّائِجةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ بِالأَصْوَاتِ المُرَجَّعةِ، وَالنَّعْمَاتِ المُطْرِبَةِ، وَصَيْحَاتِ الوَاجِدِينَ، وَلَا التَّائِينِيْنَ، وَالإِحْسَانِ بِمَا يُفَاضُ وَدَلِّ التَّائِينِيْنَ، وَالإِحْسَانِ بِمَا يُفَاضُ عَلَىٰ المُسْتَمِعِيْنَ، مِنْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ.

وَوَعَظَ وَهُوَ ابنُ عَشْرِ سِنِيْنَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَنِ الْإِشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ شَاغِلٌ، وَلاَ لَعِبَ وَلاَ لَهَا، وَلاَ سَافَرَ إِلاَّ إِلَىٰ «مَكَّة» وَلَقَدْ كَانَ فِيهِ جَمَالٌ لاَهْلِ «بَعْدَادَ» خَاصَّة، وَلِلْمُسْلِمِیْنَ عَامَّة، وَلِمَذْهَبِ أَحْمَدَ مِنْهُ مَا لِصَحْرَة بَيْتِ المَقْدِسِ مِنَ «المَقْدِسِ» حَضَرْتُ مَجَالِسَهُ الوَعْظِيَّة بِهِ بَابِ بَدْرٍ» عِنْدَ الخَلِیْفَة بَیْتِ المَقْدِسِ مِنَ «المَقْدِسِ» حَضَرْتُ مَجَالِسَهُ الوَعْظِیَّة بِهِ بَابِ بَدْرٍ» عِنْدَ الخَلِیْفَة المُسْتَضِيء، وَمَجَالِسَهُ بِهِ «بَابِ الأَزَجِ» عَلَیٰ المُسْتَضِيء، وَمَجَالِسَهُ إِللهَ فِي مَدْرَسَتِهِ وَمَجَالِسَه بِهِ إِبَابِ الأَزَجِ» عَلَیٰ شَاطِیء «دِجْلَة» وَسَمِعْتُ عَلَیْهِ «مَنَاقِبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ» وَبَعَثْتُ إِلَیْهِ مِنْ شَاطِیء «دِجْلَة» وَسَمِعْتُ عَلَیْهِ «مَنَاقِبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ» وَبَعَثْتُ إِلَیْهِ مِنْ

«دِمَشْقَ» فَنَقَلَ سَمَاعِي بِخَطِّهِ وَسَيَّرَهُ إِلَيَّ، وَحَضَرْتُ مَعَهُ فِي دَعْوَتَيْنِ، فَحَالِسُهُ أَكْثَرَ فَائِدَةً مِنْ مُجَالَسَتِهِ. فَكَانَ طَيِّبَ النَّفْسِ عَلَىٰ الطَّعَام، وَكَانَتْ مَجَالِسُهُ أَكْثَرَ فَائِدَةً مِنْ مُجَالَسَتِهِ.

وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابنُ الدُّبَيْتِيِّ فِي «ذَيْلِهِ عَلَىٰ تَارِيْخِ ابنِ السَّمْعَانِيِّ»(١) فَقَالَ: شَيْخُنَا الإِمَامُ جَمَالُ الدِّيْنِ بنُ الجَوْزِيِّ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ فِي فُنُوْنِ الْعِلْمِ، مِنَ التَّفَاسِيْرِ، وَالفِقْهِ، وَالحَدِيْثِ، وَالوَعْظِ، وَالرَّقَائِقِ، وَالتَّوَارِيْخِ، وَالْعِلْمِ، مِنَ التَّفَاسِيْرِ، وَالفِقْهِ، وَالحَدِيْثِ وَعُلُوْمِهِ، وَالوَقُوْفُ عَلَىٰ صَحِيْحِهِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، وَإِلَيْهِ انْتَهَتْ مَعْرِفَةُ الحَدِيْثِ وَعُلُوْمِهِ، وَالوَّقُوْفُ عَلَىٰ صَحِيْحِهِ مِنْ سَقِيْمِهِ، وَلَهُ فِيْهِ المُصَنَّفَاتُ مِنَ المَسَانِيْدِ وَالأَبْوابِ وَالرِّجَالِ، وَمَعْرِفَة مِنْ المَسَانِيْدِ وَالأَبْوابِ وَالرِّجَالِ، وَمَعْرِفَة مَنْ الأَحادِيْثِ مَا يُحْتَجُ بِهِ فِي أَبُوابِ الأَحْكَامِ وَالفِقْهِ، وَمَا لاَ يُحْتَجُ بِهِ مِنَ الأَحادِيْثِ الوَاهِيَّةُ بِهِ فِي أَبُوابِ الأَحْكَامِ وَالْاِتِّصَالِ، وَلَهُ فِي الوَعْظِ العِبَارَةُ الرَّائِقَةُ، وَالإِشَارَاتُ الفَائِقَةُ، وَالاَنْقِطَاعِ وَالإِتِّصَالِ، وَلَهُ فِي الوَعْظِ العِبَارَةُ الرَّائِقَةُ، وَالإِشَارَاتُ الفَائِقَةُ، وَالمَعَانِي الدَّقِيْقَةُ، وَالإِسْتِعَارَةُ الرَّاشِقَةُ.

وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ كَلاَمًا، وَأَتَمَّهُمْ نِظَامًا، وَأَعْذَبَهُمْ لِسَانًا، وَأَجْوَدَهُمْ بِيَانًا، وَبُوْرِكَ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَعَمَلَهِ، فَرَوى الكَثِيْرَ، وَسَمِعَ النَّاسَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَحَدَّثَ بِمُصَنَّفَاتِهِ مِرَارًا، قَالَ: وَأَنْشَدَنِي بِهُ السِطَ» لِنَفْسِهِ (٢):

يَا سَاكِنَ الدُّنْيَا تَأَهُ لَهُ لَهُ وَانْتَظِرْيُومَ الفِرَاقَ وَأَعِدَّ زَادًا لِللرَّخَاقِ وَأَعِدَّ زَادًا لِللرَّخَاقِ وَأَعِدَّ زَادًا لِللرَّخَاقِ وَأَعِدَ الدُّنُوْبَ بِأَدْمَعِ تَنْهَلُّ مِنْ سُحُبِ المَآقِي وَابْكِ الدُّنُوْبَ بِأَدْمَعِ تَنْهَلُّ مِنْ سُحُبِ المَآقِي

<sup>(</sup>١) تَارِيْخُ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ «ذَيْلُ تَارِيْخ بَغْدَادَ» (ورقة : ١٢٢) نُسخة باريس رقم (٩٣٢).

 <sup>(</sup>٢) الأثباتُ فِي ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٢)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ٣٧٣).

يَا مَنْ أَضَاعَ زَمَانَهُ أَرَضِيْتَ مَا يَفْنَىٰ بِبَاقِي قَالَ: وَأَنْشَدَنِي (١):

إِذَا رَضِيْتُ بِمَيْسُوْرٍ مِنَ القُوْتِ أَصْبَحْتُ فِي النَّاسِ حُرًا غَيْرَ مَمْقُوْتِ يَاقُوْتَ نَفْسِي إِذَا مَا دَرَّ خِلْفُكِ (١) لِي فَلَسْتُ آسَىٰ علَىٰ دُرِّ وَيَاقُوْتِ يَاقُوْتِ نَفْسِي إِذَا مَا دَرَّ خِلْفُكِ (١) لِي فَلَسْتُ آسَىٰ علَىٰ دُرِّ وَيَاقُوْتِ وَقَالَ المُورَقِيِّ لَطِيْفَ الصُّوْرَةِ، حُلُو وَقَالَ المُورَقِيِّ لَطِيْفَ الصُّوْرَةِ، حُلُو الشَّمَائِلِ رَخِيْمَ النَّغْمَةِ، مَوْزُوْنَ الحَرَكَاتِ وَالنَّغَمَاتِ، لَذِيْذَ المُفَاكَهَةِ، الشَّمَائِلِ رَخِيْمَ النَّغْمَةِ، مَوْزُوْنَ الحَرَكَاتِ وَالنَّغَمَاتِ، لَذِيْذَ المُفَاكَهَةِ، يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ مَائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُونَ، لاَ يُضَيِّعُ مِنْ زَمَانِهِ شَيْئًا، يَكْتُبُ فِي النَّوْمِ أَرْبَعَةُ كَرَارِيْسِ، وَيَرْتَفِعُ لَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ كِتَابَتِهِ مَا بَيْنَ خَمْسِيْنَ مُجَلَّدًا إِلَىٰ سِتِيْنَ، وَلَهُ فِي كُلِّ عِلْمٍ مُشَارِكَةٌ، للْكِنَّهُ كَانَ فِي التَّفْسِيْرِ مِنَ الأَعْيَانِ، وَفِي الحَدِيْثِ مِنَ المُتَوسِّعِيْنَ، وَلَدَيْهِ فِقْهُ إِلَىٰ سِتِيْنَ، وَلَهُ فِي كُلِّ عِلْمٍ مُشَارِكَةٌ، للْكِنَّهُ كَانَ فِي التَّفْسِيْرِ مِنَ الأَعْيَانِ، وَلَيْ يَوْفِي الْحَدِيْثِ مِنَ المُقَاظِ، وَفِي «التَّارِيْخِ» مِنَ المُتَوسِّعِيْنَ، وَلَدَيْهِ فِقْهُ وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ المُعَوْتِ عَلْكُ فَيْهِ مَلَكَةٌ قَوِيَةٌ، إِنِ ارْتَجَلَ أَجَادَ، وَإِنْ رَوَىٰ وَيَلْ اللَّهُ السَّجْعُ الوَعْظِيُ فَلَهُ فَيْهِ مَلَكَةٌ قَوِيَةٌ، إِنِ ارْتَجَلَ أَجَادَ، وَإِنْ رَوَىٰ وَتَلْمُ اللَّهُ عَلْكُ فَيْ اللَّهُ الْمُورِيْخِ وَقَالًا مِنْ عُولِكُ الْمُورِيْخِ وَمَا يُفِيْدُ عَقْلَهُ قُوقَةً، وَذِهْنَهُ حِدَّةً، جُلُّ غِذَائِهِ الفَرَارِيْخِ وَتَلْمُ وَتُهُ وَلَهُ وَيْهُ مَلْكُونَا وَيُولِكُونَ عَوْلَكُونَ عَمْلُهُ وَالْمَ مُؤَاعِ مَوْلِهُ عَلَى عَلْكُولِهِ الْفَرَارِيْخِ

<sup>(</sup>١) في (ط): «خَلْقُكِ» وَالْخِلْفِ: وَاحِدُ أَخْلَافِ النَّاقَةِ الَّتِي تُحْلَبُ.

<sup>(</sup>٢) عَبْدُالَّلطِيْفِ بِنُ يُوسُفَ بِنِ مُحَمَّدِ بِن عَلِيِّ البَغْدَادِيُّ ، المُوصِلِيُّ الأَصْلِ (ت: ٦٢٩هـ) ، سَمِعَ مِنِ ابنِ البَطِّيِّ ، وَأَبِي زُرْعَةَ المَقْدِسِيِّ ، وَشُهْدَةَ ، وَعَبْدِالحَقِّ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ البِرْ ذَالِيُّ وَالمُنْذِرِيُّ ، وَالضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ ، وَابنُ النَّجَارِ . . . وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ ، مُحَدِّثٌ ، لُغُويٌ ، وَالمُنْذِرِيُّ ، مُحَدِّثٌ ، لُغُويٌ ، نَحْوِيُّ ، مُوَرِّخٌ ، طَبِيْبٌ بَارِعٌ . أَخْبَارُهُ في : التَّقْيِيْدِ (٣٨٢) ، وَإِنْبَاهِ الرُّواهِ (٢/ ١٩٣) ، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٩٧) ، وَعُيُونِ الأَنْبَاءِ (٢/ ٢٠١) ، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ وَالمُحْمَلِةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٩٧) ، وَعُيُونِ الأَنْبَاءِ (١/ ٢٠١) ، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢/ ٢٠١) ، وَتَذْكِرَةِ الحُفَاظِ (٤/ ١٤١٤) ، وَالعِبَرِ (٥/ ١١٥) .

وَالمَزَاوِيْرُ، وَيَعْتَاضُ عَنِ الفَاكِهَةِ بِالأَشْرِبَةِ وَالمَعْجُوْنَاتِ وَلِبَاسُهُ أَفْضَلُ لِبَاسٍ، الأَبْيَضُ النَّاعِمُ المُطَيَّبُ، وَنَشَأَ يتِيْمًا عَلَىٰ العَفَافِ وَالصَّلَاحِ، وَلَهُ لِبَاسٍ، الأَبْيَضُ النَّاعِمُ المُطَيَّبُ، وَنَشَأَ يتِيْمًا عَلَىٰ العَفَافِ وَالصَّلَاحِ، وَلَهُ فِبَاسٍ، الأَبْيَضُ النَّاعِمُ المُطَيِّفُ أَن لَطِيْفُ (١)، وَمُدَعَبَاتٌ حُلُوةٌ، لاَ يَنْفَكُ فِهْنٌ وَقَادُ، وجَوابٌ حَاضِرٌ، وَمُجُونٌ لَطِيْفٌ (١)، وَمُدَعَبَاتٌ حُلُوةٌ، لاَ يَنْفَكُ مِنْ جَارِيَةٍ حَسْنَاءَ.

وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّ الشَّيْخَ أَبَالفَرَجِ تَشَرَّبَ «حَبَّ البِلَادِ» فَسَقَطَتْ لِحْيَتُهُ، فَكَانَتْ قَصِيْرَةً جِدًّا، وَكَانَ يَخْضِبُهَا بِالسَّوَادِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَصَنَّفَ فِي جَوَازِ الخِضَابِ بِالسَّوَادِ مُجَلَّدًا.

وَذَكَرَهُ ابنُ البُزُورِيِّ فِي "تَارِيْخِهِ" (٢) وَأَطْنَبَ فِي وَصْفِهِ، وَقَالَ: أَصْبَحَ فِي مَذْهَبِهِ إِمَامًا يُشَارُ إِلَيْهِ، وَيُعْقَدُ الْخِنْصَرِ فِي وَقْتِهِ عَلَيْهِ، وَدَرَّسَ بِعِدَّةِ مَدَارِسَ، وَبَنَىٰ لِنَفْسِهِ مَدْرَسَةً بِـ «دَرْبِ دِيْنَارٍ » وَوَقَفَ عَلَيْهَا كُتُبَهُ، وَبَرَعَ فِي العُلُومِ، وَبَنَىٰ لِنَفْسِهِ مَدْرَسَةً بِـ «دَرْبِ دِيْنَارٍ » وَوَقَفَ عَلَيْهَا كُتُبَهُ، وَبَرَعَ فِي العُلُومِ، وَتَفَرَّدَ بِالمَنْشُورِ وَالمَنْظُومِ، وَفَاقَ عَلَىٰ أُدَبَاءِ عَصْرِهِ، وَعَلاَ عَلَىٰ فُضَلاءِ دَهْرِهِ، وَلَهُ التَّصَانِيْفُ العَدِيْدَةُ، سُئِلَ عَنْ عَدَدِهَا؟ فَقَالَ: زِيَادَةٌ عَلَىٰ ثَلاَ ثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَلَهُ التَّصَانِيْفُ العَدِيْدَةُ، سُئِلَ عَنْ عَدَدِهَا؟ فَقَالَ: زِيَادَةٌ عَلَىٰ ثَلاَ ثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ مُصَانِيْفُ العَدِيْدَةُ، سُئِلَ عَنْ عَدَدِهَا؟ فَقَالَ: زِيَادَةٌ عَلَىٰ ثَلَا ثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ مُصَانَقًا، مِنْهَا مَا هُوَ كُرَّاسٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يُتُرَكُ فَنَّا مِنْ الفُنُونِ إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ مُصَنَّقًا، كَانَ أَوْحَدَ زَمَانِهِ، وَمَا أَظُنُّ الزَّمَانَ يَسْمَحُ بِمِثْلِهِ.

قَالَ: وَكَانَ إِذَا وَعَظَ اخْتَلَسَ القُلُوْبَ، وَتَشَقَّقَتِ النُّفُوْسُ دُوْنَ الجُيُوْبِ،

<sup>(</sup>١) فِي (ط): "لَطِيْفَةٌ".

<sup>(</sup>٢) عَبْدُالرَّحْمَان بنُ عِيْسَىٰ البُزُوْرِيُّ البَابَصْرِيُّ البَغْدَادِيُّ (ت: ٢٠٤هـ) مِنْ أَشْهَرِ تَلاَمِيْذِ ابنِ الجَوْزِيِّ » ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في ابنِ الجَوْزِيِّ » ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ المُؤَلِّفُ هُنَاكَ: «وَكَانَ خِصِّيْصًا بِهِ، ثُمَّ تَهَاجَرَا وَتَبَايَنَا إِلَىٰ أَنْ فَرَقَ المَوْتُ بَيْنَهُمَا » جَمَعَ سِيْرَةَ ابنِ المَثِي وَطَبَقَاتِ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ حُرُوْفِ المُعْجَم. فَرَّقَ المَوْتُ بَيْنَهُمَا » جَمَعَ سِيْرَةَ ابنِ المَثِي وَطَبَقَاتِ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ حُرُوْفِ المُعْجَم.

وَذَكَرَهُ العِمَادُ الكَاتِبُ فِي «الخَرِيْدَةِ» (١)، وَابْنُ خَلِّكَانَ، وَالحَمَوِيُّ، وَابْنُ النَّجَارِ، وَأَبُوشَامَةَ وَغَيْرُهُمْ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ اشْتِهَارُهُ بِالعُلُوْمِ وَالفَضَائِلِ يُغْنِي عَنِ الإطْنَابِ فِي ذِكْرِهِ، وَالإسْهَابِ فِي أَمْرِهِ، فَلَقَدْ بَلَغَ ذِكْرُهُ مَبْلَغَ اللَّيلِ، وَسَارَتْ بِتَصَانِيْفِهِ الرُّكْبَانُ إِلَىٰ أَقْطَارِ الأَرْضِ، وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِهَا انْتِفَاعًا بَيِّنًا.

قَالَ ابنُ النَّجَارِ - بَعْدَ ذِكْرِ نُبْذَةً مِنْ أَسْمَاءِ مُصَنَّفَاتِهِ - مَنْ تَأَمَّلَ مَا جَمَعَهُ بَانَ لَهُ حِفْظُهُ وَإِتْقَانُهُ، وَمِقْدَارُهُ فِي العِلْمِ، وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مَعَ هَلْذِهِ الفَضَائِلِ وَالعُلُومِ الوَاسِعَةِ ذَا أَوْرَادٍ وَتَأَلُّهِ، وَلَهُ نَصِيْبٌ مِنَ الأَذْوَاقِ هَلْذِهِ الفَضَائِلِ وَالعُلُومِ الوَاسِعَةِ ذَا أَوْرَادٍ وَتَأَلُّهِ، وَلَهُ نَصِيْبٌ مِنَ الأَذْوَاقِ الصَّحِيْحَةِ، وَحَظُّ مِنْ شُرْبِ حَلاَوةِ المُنَاجَاةِ، وَقَدْ أَشَارَ هُوَ إِلَىٰ ذٰلِكَ، وَلاَ الصَّحِيْحَةِ، وَحَظٌ مِنْ شُرْبِ حَلاَوةِ المُنَاجَاةِ، وَقَدْ أَشَارَ هُوَ إِلَىٰ ذٰلِكَ، وَلاَ رَبْبَ أَنَّ كَلاَمَهُ فِي الوَعْظِ وَالمَعَارِفِ لَيْسَ بِكَلاَمِ نَاقِلٍ أَجْنَبِيٍّ مُجَرَّدٍ عَنِ الذَّوْقِ، بَلْ كَلاَمُ مُشَارِكٍ فِيْهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابنُ القَادِسِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ» أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَيَصُوْمُ اللَّيْلَ، وَيَرُوْرُ الصَّالِحِيْنَ إِذَا جُنَّ اللَّيْلُ، وَلاَ يَكَادُ يَضُوْمُ النَّهَارَ، وَلَهُ مُعَامَلَاتٌ، وَيَزُوْرُ الصَّالِحِيْنَ إِذَا جُنَّ اللَّيْلُ، وَلاَ يَكَادُ يَفْتُرُ<sup>(٢)</sup> عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وَلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَةٌ يَخْتِمُ فِيْهَا القُرْآنَ<sup>(٣)</sup> كَذَا قَالَ: وَهَاذَا بَعِيْدٌ جِدًّا، مَعَ اشْتِغَالِهِ بِالتَّصَانِيْفِ.

<sup>(</sup>١) لَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا في «الخَرِيْدَةِ» قِسْمُ شُعَرَاءِ العِرَاقِ، فَلَعَلَّهُ في «ذَيْل الخَرِيْدَةِ»؟!

<sup>(</sup>٢) بَعْدَهَا في (ط): «إِذَا جَنَّ اللَّيْلُ، وَلا يَكَادُ يَفْتُرُ» مكررة.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ عَنْ سِبْطِهِ أَبِي المُظَفَّرِ أَنَّهُ يَخْتِمُ القُرآنَ فِي كُلِّ أُسْبُوع؟!

مِنها: كَثْرَةُ أَغْلَاطِهِ فِي تَصَانِيْفِهِ، وَعُذْرَهُ فِي هَاذَا وَاضِحٌ، وَهوَ أَنَّهُ كَانَ مُكْثِرًا مِنَ التَّصَانِيْفِ، فَيُصَنِّفُ الكِتَابَ وَلاَ يَعْتَبِرُهُ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ، وَرُبَّما كَتَبَ فِي الوَقْتِ الوَاحِدِ فِي تَصَانِيْفِ عَدِيْدَةٍ، وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَمْ يَجْتَمِعْ وَرُبَّما كَتَبَ فِي الوَقْتِ الوَاحِدِ فِي تَصَانِيْفِ عَدِيْدَةٍ، وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ هَاذِهِ المُصَنَّفَاتُ الكَثِيْرَةُ. وَمَعَ هَاذَا فَكَانَ تَصْنِيْفُهُ فِي فُنُوْنٍ مِنَ العُلُومِ لِهَ هَاذِهِ المُصَنَّفَاتُ الكَثِيْرَةُ. وَمَعَ هَاذَا فَكَانَ تَصْنِيْفُهُ فِي فُنُونٍ مِنَ العُلُومِ بِمَنْ التَّصَانِيْفِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَصْنِيْفُهُ فِي المُصَنِّفِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُنْ التَّصَانِيْفِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُنْ التَّصَانِيْفِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُثَقِنًا لِذَلِكَ العِلْمِ مِنْ جِهَةِ الشُّيُوخِ وَالبَحْثِ، وَلِهَاذَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ يَكُونَ مُثَقِنًا لِذَلِكَ العِلْمِ مِنْ جِهَةِ الشَّيُوخِ وَالبَحْثِ، وَلِهَاذَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا مُرَتِّبٌ، وَلَسْتُ بِمُصَنِّفٍ.

وَمِنها: مَا يُوْجَدُ فِي كَلَامِهِ مِنَ الثَّنَاءِ، وَالتَّرَفُّعِ وَالتَّعَاظُمِ، وَكَثْرَةِ الدَّعَاوَىٰ وَلاَ رَيْبَ أَنَّهُ كَانَ عِندَهُ مِنْ ذَٰلِكَ طَرَفٌ، وَاللهُ يُسَامِحُهُ.

مِنها: وَهُو الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَقِمَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِ أَصْحَابِنَا وَأَئِمَّتِهِمْ مِنَ المَقَادِسَةِ وَالعَلْتِيِّنَ مِنْ مَيْلِهِ إِلَىٰ التَّأُويْلِ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ، وَاشْتَدَّ نُكُرُهُمْ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ مُضْطَرِبٌ مُخْتَلِفٌ، وَهُو وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ مُضْطَرِبٌ مُخْتَلِفٌ، وَهُو وَإِنْ كَانَ مُطَلِعًا عَلَىٰ الأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ فِي هَلْذَا البَابِ، فَلَمْ يَكُنْ خَبِيْرًا بِحِلِّ شُبْهَةِ مُظَلِعًا عَلَىٰ الأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ فِي هَلْذَا البَابِ، فَلَمْ يَكُنْ خَبِيْرًا بِحِلِّ شُبْهَةِ المُتَكَلِّمِيْنَ، وَبَيَانِ فَسَادِهَا، وَكَانَ مُعَظِّمًا لأَبِي الوَفَاءِ بنِ عَقِيْلٍ، يُتَابِعُهُ فِي المُتَكَلِّمِيْنَ، وَبَيَانِ فَسَادِهَا، وَكَانَ مُعَظِّمًا لأَبِي الوَفَاءِ بنِ عَقِيْلٍ، يُتَابِعُهُ فِي المُتَكَلِّمِيْنَ، وَبَيَانِ فَسَادِهَا، وَكَانَ مُعَظِّمًا لأَبِي الوَفَاءِ بنِ عَقِيْلٍ، يُتَابِعُهُ فِي المُتَكَلِّمِيْنَ، وَبَيَانِ فَسَادِهَا، وَكَانَ مَعْظُمًا لأَبِي الوَفَاءِ بنِ عَقِيْلٍ، يُتَابِعُهُ فِي المُعْضِ المَسَائِلِ، وكَانَ ابنُ أَكْثُرِ مَا يَجِدُ فِي كَلاَمِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ، وكَانَ ابنُ أَكْثُو الفَرِ بَالحَدِيْثِ وَالآثَارِ، فَلِهَلْذَا يَضْطَرِبُ عَقِيْلٍ بَارِعًا فِي الكَلامِ، وَلَمْ يَكُنْ تَامَّ الخِبْرَةِ بِالحَدِيْثِ وَالآثَارِ، فَلِهَلْذَا لَتَلُونُ .

قَالَ الشَّيْخُ مُونَقَّقُ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ: كَانَ ابْنُ الجَوْزِيِّ إِمَامُ أَهْلِ عَصْرِهِ فِي الوَعْظِ وَصَنَّفَ فِي فُنُونِ العِلْمِ تَصَانِيْفَ حَسَنَةً، وَكَانَ صَاحِبَ قَبُوْلٍ،

وَكَانَ يُدَرِّسُ الفِقْهَ وَيُصَنِّفُ فِيْهِ، وَكَانَ حَافِظًا لِلْحَدِيْثِ، وَصَنَّفَ فِيْهِ، إِلاَّ أَنَّنَا لَمْ نَرْضَ تَصَانِيْفَهُ فِي السُّنَّةِ، وَلاَ طَرِيْقَتَهُ فِيْهَا ـ انْتَهَىٰ ـ (١) وَكَانَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ إِذَا رَأَىٰ تَصْنِيْفًا وَأَعْجَبَهُ صَنَّفَ مِثْلَهُ فِي الحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ فِي ذٰلِكَ الفَنِّ عَمَلٌ؛ لِقُوَّةِ فَهْمِهِ، وَحِدَّةِ ذِهْنِهِ، فَرُبَّمَا صَنَّفَ لأَجْلِ ذْلكَ الشَّيءَ وَنَقِيْضَهُ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ لَهُ مِنَ الوُّقُوْفِ عَلَىٰ تَصَانِيْفِ مَنْ تَقَدَّمَهُ، وَقَدْ كَانَ شَيْخُهُ ابْنُ نَاصِرٍ يثْنِي عَلَيْهِ كَثِيْرًا، وَلَمَّا صَنَّفَ أَبُوالفَرَج كِتَابَهُ المُسَمَّىٰ بـ «التَلْقِيْح» (٢) وَلَهُ إِذْ ذَاكَ نَحْوَ الثَّلَاثِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ ، عَرَضَهُ عَلَىٰ ابْن نَاصِر، فَكَتَبَ عَلَيْهُ: قَرَأَ عَلَيَّ هَلذَا الكِتَابِ جَامِعُهُ الشَّيْخُ، الإمَامُ، العَالِمُ، الزَّاهِدُ، أَبُوالفَرَج، فَوَجَدْتُهُ قَدْ أَجَادَ تَصْنِيْفَهُ، وَأَحْسَنَ تَأْلِيْفَهُ، وَجَمَعَهُ وَلَمْ يُسْبَقْ إِلَىٰ مِثْلِ هَلَٰذَا الجَمْع؛ فَقَدْ طَالَعَ كُتُبًا كَثِيْرَةً، وَأَخَذَ أَحْسَنَ مَا فِيْهَا مِنَ اليَاقُونِ وَاللُّؤلُوِ، فَنَظَمَهُ عِقْدًا زَانَ به التَّصَانِيْفَ، الَّتِي تَجَمَّعَتْ منَ التَّوَارِيْخ، وَمَعَرِفَةِ الصَّحَابَةِ وَأَسْمَائِهِمْ وَكُنَاهُمْ، وَأَعْمَارِهِمْ، وَأَبَانَ عَنْ فَهْمِ وَعِلْم غَزِيْرٍ، مَعَ اخْتِصَارِ يَحُضُّ عَلَىٰ الحِفْظِ وَالعَمَلِ بِالعِلْمِ، فَنَفَعَهُ اللهُ بِعِلْمِهِ، وَنَفَعَ بِهِ، وَبَلَّغَهُ غَايَةَ العُمُرِ؛ لِيَنْفَعَ المُسْلِمِيْنَ، وَيَنْصُرَ السُّنَّةَ وَأَهْلَهَا، وَيَدْحَضَ البدَعَ وحِزْبَهَا.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوالفَرَجِ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَرُدُّ أَشْيَاءَ عَلَىٰ شَيْخِنَا أَبِي الفَضْلِ بِنِ

 <sup>(</sup>١) وَمِمَّا أَخَذَهُ عَلَيْهِ ابنُ الأَثِيْرِ أَنَّهُ: «كَانَ كَثِيْرِ الوَقِيْعَةِ فِي النَّاسِ لاَسِيَّمَا العُلَمَاءِ المُخَالِفِيْنَ لِمَذْهَبِهِ».

<sup>(</sup>٢) اسمُه «تَلْقِيْحُ فُهُوْمُ أَهْلِ الأثَرِ في فُنُوْنِ المَغَازِي والسِّيرِ» مَطْبُوعٌ.

نَاصِرٍ، فَيَقْبَلُهَا مِنِّي. وَحَدَّثِنِي أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ الأَخْضَرِ، عَنْ شَيْخِنَا أَنُهُ، كَانَ يَقُولُ عَنِّي : إِذَا قَرَأَ علَيَّ فُلاَنُ اسْتَفَدْتُ بِقِرَاءَتِهِ، وَأَذْكَرَنِي مَا قَدْنَسِيْتُهُ.

وَأَمَّا تَصَانِيْفَهُ فَكَثِيْرَةٌ جِدًّا، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهَا مَائَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَأَقْ مَائَةٌ وَأَرْبَعِيْنَ، وَقَدْ قِيْلَ: أَكْثَرُ مِنْ أَوْ مَائَةٌ وَخَمْسُونَ، وَزِيَادَةً عَلَىٰ ثَلَاثِمَائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ، وَقَدْ قِيْلَ: أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الإَمَامُ أَبُوالعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي «أَجْوِبَتِهِ المِصْرِيَّةِ»: كَانَ الشَّيْخُ ذَلِكَ. قَالَ الإِمَامُ أَبُوالعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي «أَجْوِبَتِهِ المِصْرِيَّةِ»: كَانَ الشَّيْخُ أَبُوالفَرَجِ مُفْتِيًا، كَثِيْرَ التَّصْنِيْفِ وَالتَّأْلِيْفِ، ولَهُ مُصَنَّفَاتٌ فِي أُمُورٍ كَثِيْرَةٍ، وَتَا عَدَدْتُهَا فَرَأَيْتُهَا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ مُصَنَّفٍ (١)، وَرَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ أَرَهُ.

قَالَ: وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيْفِ فِي الحَدِيْثِ وَفُنُوْنِهِ مَا لَمْ يُصَنَّفْ مِثْلُهُ، قَدْ انْتَفَعَ النَّاسُ بِهِ، وَهُو كَانَ مِنْ أَجْوَدِ فُنُونِهِ: وَلَهُ فِي الوَعْظِ وَفُنُونِهِ مَا لَمْ يُصَنَّفْ مِثْلُهُ. وَمِنْ أَحْسَنِ تَصَانِيْفِهِ: مَا يَجْمَعُهُ مِنْ أَحْبَارِ الأَوَّلِيْنَ، مِثْلُ المَنَاقِبِ مِثْلُهُ. وَمِنْ أَحْسَنِ الطَّلاعِ عَلَىٰ مُصَنَّفَاتِ النَّاسِ، حَسَنَ التَّوْتِيْبِ النَّي صَنَّفَهَا، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ، كَثِيْرُ الاطِّلاعِ عَلَىٰ مُصَنَّفَاتِ النَّاسِ، حَسَنَ التَّوْتِيْبِ وَالتَّبُويْنِ، قَادِرٌ عَلَىٰ الجَمْعِ وَالكِتَابَةِ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ المُصَنِّفِيْنَ فِي هَاذِهِ وَالنَّبُويْنِ، فَيْ لاَ يُمَيِّزُ الصَّدْقَ فِيْهِ مِنَ الكَذِب. الأَبُوابِ تَمْيِنَزًا وَ فَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ المُصَنِّفِيْنَ فِيْهِ لاَ يُمَيِّزُ الصَّدْقَ فِيْهِ مِنَ الكَذِب. وَكَانَ الشَّيخُ أَبُوالفَرَجِ فِيْهِ مِنَ التَمْيِيْزِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ، وَأَبُونُعَيْم لَهُ تَمْيِيْزُ

<sup>(</sup>۱) يعْنِي مَجْمُوعَ كُتُبِهِ وَرَسَائِلِهِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ في هَاذَا مُبَالَغَةً ظَاهِرَةً، وَقَدْ جَمَعَ الأَسْتَاذُ الْفَاضِلُ صَدِيْقُنَا عَبْدُالحَمِيْدِ العَلْوَجِي مُؤَلَّفَاتِ ابنِ الجَوْزِيِّ فِي مُصَنَّفِ خَاصِّ باسم (مُؤَلَّفَاتِ ابن الجَوْزِيِّ فِي مُصَنَّفِ خَاصِّ باسم (مُؤَلَّفَاتِ ابن الجَوْزِيِّ) وَأَوْصَلَهَا إِلَىٰ (٥٧٤) مُصَنَّفًا مَعَ أَنَّ جَمْعَ الأَسْتَاذِ لاَ يَخْلُو مِن مُكَرَّدٍ ؛ لأَنَّهُ يُوْرِدُ الكِتَابِ بعُنْوَانَيْنِ أَو أَكْثَر، وَهُوَ يُدْرِكُ أَنَّه مُكَرَّرٌ أَحْيَانًا، وَمَعَ هَاذَا لرَّقَمًا . . ؟! . وَبحَذْفِ المُكَرَّرِ يَنْقُصُ هَاذَا الرَّقَمُ كَثِيْرًا.

وَخِبْرَةٌ، لَاكِنْ يَذْكُرُ فِي «الحِلْيَةِ» أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٌ مَوْضُوْعَةٌ، فَهَاذِهِ الْمَجْمُوْعَاتُ الَّتِي يَجْمِعُهَا النَّاسُ فِي أَخْبَارِ المُتَقَدِّمِيْنَ مِن أَخْبَارِ الرُّهَّادِ وَمَنَاقِبِهِمْ، وَأَيَّامِ السَّلَفِ وَأَحْوَالِهِمْ، مُصَنَّفَاتُ أَبِي الفَرَجِ أَسْلَمُ فِيْهَا مِنْ مُصَنَّفَاتِ هَا وُلُوبَهِمْ، وَأَيَّامِ السَّلَفِ وَأَحْوَالِهِمْ، مُصَنَّفَاتُ أَبِي الفَرَجِ أَسْلَمُ فِيْهَا مِنْ مُصَنَّفَاتِ هَا وُلُوبَ البَيْهَقِيِّ أَكْثَرُ تَحْرِيْرًا بِحَقِّ (١) ذٰلِكَ مَن بَاطِلِهِ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَبِي الفَرَجِ؛ فَإِنَّ هَاذَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَعْرِفَةٌ بِالفِقْهِ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَبِي الفَرَجِ؛ فَإِنَّ هَاذَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَعْرِفَةٌ بِالفِقْهِ وَالحَدِيْثِ، وَالْبَيْهَقِيُّ أَعْلَمُ بِالحَدِيْثِ، وَأَبُوالفَرَجِ أَكْثُرُ عُلُومًا وَفُنُونًا.

قَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ»: نَاوَلَنِي ابنِ الجَوْزِيِّ كِتَابًا بِخَطِّهِ فِيْهِ فِهُ وَهُرَسْتُ التَّصَانِيْفِ لَهُ (٢)، وَأَظُنُّ ابنَ القَطِيْعِيِّ زَادَ فِيْهَا أَشْيَاءَ أُخَرَ.

قَال أَبُوالفَرَجِ: أَوَّلُ مَا صَنَّفْتُ وَأَلَّفْتُ ـ وَلِيَ مِنَ العُمُرِ نَحْوَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةٍ.

(ثَبَتَ التَّصَانِيْفِ المُتَعَلِّقَةِ بِالقُرْآنِ وَعُلُوْمِهِ) كِتَابُ «المُغْنِي» فِي التَّفْسِيْرِ، أَحَدٌ وَثَمَانُونَ خُزْءًا، كِتَابُ «زَادَالمَسِيْرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيْرِ» أَرْبَعُ مُجَلَّدَاتٍ، كِتَابُ «تَيْسِيْرِ البَيَانِ فِي تَفْسِيْرِ القُرْآنِ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «تَذْكِرَةِ الأَرِيْبِ فِي كَتَابُ «تَذْكِرَةِ الأَرِيْبِ فِي تَفْسِيرِ الغَرِيْبِ» جُزْءٌ، كِتَابُ «نُزْهَةِ العُيُونِ النَّوَاظِرِ تَفْسِيرِ الغَرِيْبِ» جُزْءٌ، كِتَابُ «نُزْهَةِ العُيُونِ النَّوَاظِرِ فِي الوُجُوهِ وَالنَّظَائِرِ» مُجَلَّدٌ، وَاخْتَصَرْتُ مِنْ هَلذَا الكِتَابِ كِتَابًا يُسَمَّىٰ بِهِ الوُجُوهِ وَالنَّظَائِرِ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «الإشَارَةِ إِلَىٰ القِرَاءَةِ المُخْتَارَةِ» النَّوَاضِرِ فِي الوُجُوهِ وَالنَّظَائِرِ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «الإشَارَةِ إِلَىٰ القِرَاءَةِ المُخْتَارَةِ» أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ «تَذْكِرَةِ المُنْتَبِهِ فِي عُيُونِ المُشْتَبِهِ» جُزْءٌ، كِتَابُ «أَنُونِ الأَفْنَانِ الْمُشْتَبِهِ » جُزْءٌ، كِتَابُ «أَنُونِ الأَفْنَانِ الْمُشْتَبِةِ » جُزْءٌ، كِتَابُ «أَنُونِ الأَفْنَانِ المُشْتَبِةِ » جُزْءٌ، كِتَابُ «أَنُونِ المُنْتَبِةِ فِي عُيُونِ المُشْتَبِةِ » جُزْءٌ، كِتَابُ «أَنُونِ الأَفْنَانِ الْمُشْتَبِةِ » جُزْءً، كِتَابُ «أَنُونِ المُسْتَبِةِ » أَنْءُ وَاللَّافُنَانِ الْمُشْتَبِةِ الْمُنْتَبِةُ إِلَيْ الْمُسْتَابِ الْمُسْتَبِةِ الْمُؤْنِ الْمُشْتَبِةِ الْمُسْتَابِةِ الْمُونِ المُسْتَابِةُ إِلَا الْمُسْتَدِةُ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَالِةِ الْمُنْتَانِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَالِةِ الْمُؤْنِ الْمُلْدُ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَابِ الْمُسْتَابِةُ الْمُسْتَابِةُ الْمُسْتَالِةُ الْمُسْتَابِةُ الْمُسْتَابِةُ الْمُسْتَابِةُ الْمُسْتَابِهُ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَابِةُ الْمُعْتَالِةُ الْمُعْتَانِ الْمُعْتَالِةُ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعُمْتُهُ أَنْهُ الْمُسْتَعُونِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُعْتَانِ الْمُسْتَعُونِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُعْتَالَةُ الْمُعْتِلِةُ الْمُعْتَالِقُونِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُعْتَالِقُونُ الْمُعْتَانِ الْمُعْتَا

<sup>(</sup>١) في (ط): «لحق».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «لي».

فِي عُيُوْنِ عُلُوْمِ القُوْآنِ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «وَرْدُالأَغْصَانِ فِي فُنُوْنِ الأَفْنَانِ» جُزْءٌ، كِتَابُ «عُمْدَةِ الرَّاسِخِ فِي مَعْرِفَةِ المَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ» خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ «المُصَفَّىٰ بِأَكُفِّ أَهْلِ الرُّسُوخِ مِنْ عِلْمِ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ» جُزْءٌ.

(ثَبَتَ التَّصَانِيْفِ فِي أُصُوْلِ الدِّيْنِ) كِتَابُ «مُنْتَقَدِ المُعْتَقِدِ» جُزْءٌ، كِتَابُ «مِنْهَاجِ الوُصُوْلِ إِلَىٰ عِلْمِ الأُصُوْلِ» خُمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ «بَيَانِ غَفْلَةِ كِتَابُ «مَسْلَكُ العَقْلِ» القَائِلِ بِقِدَمِ أَفْعَالِ العِبَادِ» جُزْءٌ «غَوامِضُ الإلَلهِيَّاتِ» جُزْءٌ «مَسْلَكُ العَقْلِ» القَائِلِ بِقِدَمِ أَفْعَ شُبَهِ التَّشْبِيهِ» جُزْءٌ، «مِنْهَاجُ أَهْلِ الإصَابَةِ» «السَّرُ المَصُونُ» مُجَلَّدٌ «دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ» أَرْبَعَةُ أَجْزَاءِ «الرَّدُّ علَىٰ المُتَعَصِّبِ العِنْيدِ».

(ثَبَتُ التَّصَانِيْفِ فِي عِلْمِ الحَدِيْثِ وَالزُّهْدِيَّاتِ) كِتَابُ «جَامِعِ المَسَانِيدِ بِأَلْخَصِ الأَسَانِيْدِ» كِتَابُ «الحَدَائِقِ» أَرْبَعَةٌ وَثَلاَثُونَ جُزْءٌ، كِتَابُ «نَقِيِّ (۱) النَّقْلِ» خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ «المُجْتَبَىٰ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «النُّزْهَةِ» جُزْآنِ، النَّقْلِ» خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ «المُجْتَبَىٰ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «النُّزْهَةِ» جُزْآنِ، كِتَابُ «عُيُونِ الحِكَايَاتِ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «مُلْتَقَطِ الحِكَايَاتِ» ثَلاَثَةَ عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ «إِرْشَادِ المُرِيْدِيْنَ فِي حِكَايَاتِ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «كَتَابُ «كَتَابُ «التَّحْقِيْقِ فِي الْوَضَةِ النَّاقِلِ» جُزْءٌ، كِتَابُ «أَمُرِ الأَثَرِ» ثَلاَثُونَ جُزْءًا، كِتَابُ «التَّحْقِيْقِ فِي أَحَادِيْثِ التَّعْلِيْقِ» مُجَلَّدَانِ، كِتَابُ «المَدِيْحِ» سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ «المَوْضُوعَاتِ مَنَ المَوْضُوعَاتِ» مُجَلَّدَانِ، كِتَابُ «المَدِيْحِ» سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ «المَوْضُوعَاتِ مِنَ الأَحَادِيْثِ المَّتَنَاهِيَةِ فِي الأَحَادِيْثِ المَوْضُوخِ فِي الفِقْهِ وَالتَّحْدِيْثِ بِمِقْدَارِ المَسْرُخِ فِي الفِقْهِ وَالتَّحْدِيْثِ بِمِقْدَارِ المَسْرُخِ مِنَ الحَدِيْثِ التَحْدِيْثِ » جُزْءٌ، كِتَابُ «السَّهُمِ المُصِيبِ» جُزْآنِ «أَخَايِرُ الذَّخَايْرِ» المَنْسُوخِ مِنَ الحَدِيْثِ » جُزْءٌ، كِتَابُ «السَّهُمِ المُصِيبِ» جُزْآنِ «أَخَايِرُ الذَّخَايْرِ» المَنْسُوخِ مِنَ الحَدِيْثِ » جُزْءٌ، كِتَابُ «السَّهُم المُصِيبِ» جُزْآنِ «أَخَايِرُ الذَّخَايْرِ»

<sup>(</sup>۱) في (ط): «نفي».

ثَلَاثَةُ أَجْزَاءِ «الفَوَائِدُ عَنِ الشُّيُوخِ» سِتُّونَ جُزْءًا، «مَنَاقِبُ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ» مُجَلَّدٌ «مَوْتُ الخَضِرِ» مُجَلَّدٌ «مُخْتَصَرَهُ» جُزْءٌ «المَشْيَخَةُ» جُزْءٌ «المُسلْسلاتُ» جُزْءٌ «المُحْتَسَبُ فِي النَّسَبِ» (١) مُجَلَّدٌ «تُحْفَةُ الطُّلَابِ» ثَلَاثَةُ أَجْزَاءِ «تَنْوِيْرُ مُذَاءً الطُّلَابِ» ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ «تَنْوِيْرُ مُدْلَهِمِّ الشَّرَفِ» جُزَءٌ «الأَلْقَابُ» (٢) جُزْءٌ . إِلَىٰ هُنَا .

زَادَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ: كِتَابُ «فَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ» مُجَلَّدٌ «فَضَائِلُ الحَسَنِ عُمْرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ» مُجَلَّدٌ «فَضَائِلُ سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ» مُجَلَّدٌ «فَضَائِلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ» مُجَلَّدُ «مَنَاقِبُ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ» أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ «مَنَاقِبُ سِفْيَانَ القُوْرِيِّ» سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ «مَنَاقِبُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ» سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ «مَنَاقِبُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ» مُجَلَّدٌ «مَنَاقِبُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ» مُجَلَّدٌ «مَنَاقِبُ مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ» جُزْآنِ مُحَلَّدٌ «مَنَاقِبُ العَدُويَةِ» جُزْءٌ «مُثِلً » مُجَلَّدٌ «مَنَاقِب مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ » جُزْآنِ «مَنَاقِبُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ » مُجَلَّدٌ «مَنَاقِب مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ » جُزْآنِ «مَنَاقِبُ مُحَلَّدٌ «مَنَاقِب مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ » جُزْآنِ مُصَلَّدٌ «مَنَاقِب مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ » جُزْءٌ «مُثِلُ » مُجَلَّدٌ «مَنَاقِب مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ » جُزْآنِ مُحَلَّدٌ «مَنَاقِب مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ » جُزْءٌ «مُثِلُ العَزْمِ السَّاكِنِ إِلَىٰ أَشْرَفِ الأَمَاكِنِ » مُجَلَّدٌ «القَاطِعُ لِمُحَالِ اللَّكِارِ إلَىٰ أَشْرَفِ المُخَلِّرُ مِنْ أَرْبَعُ مُجَلَّدٌ المُخْتَارُ مِنْ أَدْ المُنْتَظِرِ لِشَرْحِ حَالِ الخَضِرِ » (\*) جُزْءٌ ، كِتَابُ «النِّسَاءِ وَمَا المَنْقُولِ فِي أَنَّ أَبَابَكُرٍ أَمَّ الرَّسُولَ » يُتَعَلِّقُ بِآدَابِهِنَ » مُجَلَّدٌ ، كِتَابُ «عِلْمِ الحَدِيْثِ المَنْقُولِ فِي أَنَّ أَبَابَكْرٍ أَمَّ الرَّسُولَ » يَتَابُ «عَلَالِ المَاتِولِ فِي أَنَّ أَبَابَكُرٍ أَمَّ الرَّسُولَ » يَتَعلَقُ بِآدَابِهِنَ » مُجَلَّدٌ ، كِتَابُ «عِلْمِ الحَدِيْثِ المَنْقُولِ فِي أَنَّ أَبَابَكُمْ أَمَّ الرَّسُولَ »

<sup>(</sup>١) عَلَىٰ طَرِيْقَةِ أَبِي سَعْدِ السَّمْعَانِيِّ.

<sup>(</sup>٢) عَلَىٰ طَرِيْقَةِ الشِّيْرَازِيِّ، والحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ والسَّخَاوِيِّ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «اللحجاج».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «الحجاج».

<sup>(</sup>٥) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُو نَفْسُهُ كِتَابَ «مَوْتِ الخَضِرِ» السَّالِفِ الذِّكْرِ.

جُزْءٌ، كِتَابُ «الجَوْهَرِ»، كِتَابُ «المُغْلَقِ».

(ثَبَتُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوارِيخِ): «تَلْقِيْحُ فُهُومِ أَهْلِ الأَثَرِ فِي عُيُونِ التَّوَارِيخِ وَالسِّيرِ» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «المُنْتَظَمِ في تَارِيخِ المُلُوكِ وَالأَمَمِّ» عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ، كِتَابُ «طَرَائِفِ الظَّرائِفِ كِتَابُ «طَرَائِفِ الظَّرائِفِ كِتَابُ «طَرَائِفِ الظَّرائِفِ فِي تَارِيخِ العُهُودِ (١٠)» مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «طَرَائِفِ الظَّرائِفِ فِي تَارِيخِ العُهُودِ أَنَّ مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «طَرَائِفِ الظَّرائِفِ فِي تَارِيخِ العُهُودِ أَنَّ مُجَلَّدٌ،

(ثُبَتَ المُصَنَّقَاتِ فِي الفِقْهِ) "الإنْصَافُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ" كِتَابُ "جُنَّةُ النَّظِرِ وَجَنَّةُ النَّظَرِ" وَهِي دُوْنَ تِلْكَ، كِتَابُ "عُمَدِ الدَّلاَئِلِ فِي مُشْتَهِرِ المَسَائِلِ" وَهِي النَّغْلِيْقَةُ الصَّغْرَىٰ، كِتَابُ "المُذْهَبِ فِي المَذْهَبِ"، "مَسْبُوكُ الذَّهَبِ وَ وَهِي التَّعْلِيْقَةُ الصَّغْرَىٰ، كِتَابُ "المُذْهَبِ فِي المَذْهَبِ"، "مَسْبُوكُ الذَّهَبِ مُجَلَّدٌ، كِتَابُ "العِبَادَاتِ الخَمْسِ" جُزْءٌ، كِتَابُ "أَسْبَابِ مُجَلَّدٌ، كِتَابُ "الْعِبَادَاتِ الخَمْسِ" جُزْءٌ، كِتَابُ "أَسْبَابِ الهِدَايَةِ لأَرْبَابِ البِدَايَةِ" مُجَلَّدٌ، كِتَابُ "كَشْفِ الظُلْمَةِ عَنِ الضِّيَاءِ فِي رَدِّ الهِدَايَةِ لأَرْبَابِ البِدَايَةِ"، مُجَلَّدٌ، كِتَابُ "كَشْفِ الظُلْمَةِ عَنِ الضِّيَاءِ فِي رَدِّ الهِدَايَةِ لأَرْبَابِ البِدَايَةِ"، مُجَلَّدٌ، كِتَابُ "كَشْفِ الظُلْمَةِ عَنِ الضَّيَاءِ فِي رَدِّ اللَّوْم وَالضَّيْمِ فِي صَوْم يَوْم الغَيْمِ"، جُزْءٌ.

(ثَبَتَ المُصَنَّقَاتِ فِي عُلُومِ الوَعْظِ)، كِتَابُ «اليَوَاقِيْتِ فِي الخُطَبِ» مُجَلَّدٌ «مُخَلَّدٌ «مُنْتَخَبُ المُنْتَخَبِ» مُجَلَّدٌ، مُصَنَّفَاتُهُ مُجَلَّدٌ «مُنْتَخَبُ المُنْتَخَبِ» مُجَلَّدٌ، مُصَنَّفَاتُهُ فِي الوَعْظِ أَكْثَرُ مِنْ مَائَةِ مُجَلَّدَةٍ قَالَهُ ابنُ القَادِسِيِّ «مُنْتَخَلُ المُنْتَخَبِ» مُجَلَّدٌ «كَنْزُ المُذَكِّرِ» مُجَلَّدُ، كِتَابُ «الأُوْلُوُ» مُجَلَّدٌ «كَنْزُ المُذَكِّرِ» مُجَلَّدُ، كِتَابُ «الأُوْلُوُ» مُجَلَّدٌ «كَنْزُ المُذَكِّرِ» مُجَلَّدُ، كِتَابُ «الأُوْلُونَ مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «المُقْتَبِسِ» (٣٠) مُجَلَّدٌ، كِتَابُ «المُقْتَبِسِ» (٣٠)

<sup>(</sup>١) في (ط): «المعهود».

<sup>(</sup>٢) ساقطٌ من (ط).

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ أَنَّهُ مِنْ كَلاَّمِ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةً.

مُجَلَّدٌ، «زَيْنُ القِصَصِ» مُجَلَّدٌ، «مَوَ افِقُ المُرَ افِقِ» مُجَلَّدٌ، «شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ» مُجَلَّدٌ «اللَّهَبُ» جُزْ آنِ «المُدْهِشُ» «وَاسِطَاتُ العُقُودِ مِنْ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» مُجَلَّدٌ «اللَّهَبُ» جُزْءٌ «المُدْهِشُ» مُجَلَّدَانِ «صَبَا نَجْدٍ» جُزْءٌ «مُحَادَثَةُ العَقْلِ» جُزْءٌ «لَقْطُ الجُمَانِ» جُزْءٌ «المُقْعَدُ (١) المُقِيْمُ» جُزْءٌ، كِتَابُ «إِيْقَاظِ الوَسْنَانِ مِنَ الرَّقَدَاتِ بِأَحْوَالِ الحَيوَانِ وَالنَّبَاتِ» جُزْآنِ «نَكْتُ المَجَالِسِ البَدْرِيَّةِ» جُزْآنِ «نُزْهَةُ الأَدِيْبِ» جُزْآنِ «مُنْتَهَىٰ المُنْتَهَىٰ المُنْتَهَىٰ المُنْتَهَىٰ المُنْتَهَىٰ المُنْتَهَىٰ المُنتَهَىٰ المُنتَهَىٰ المُتَعْمَلُ وَ نَجْزَانِ «كَتَابُ «اليَاقُونَةِ» جُزْآنِ «كَتَابُ المَنتَهَىٰ المُنتَهَىٰ اللهُ وَتُونَةِ الوُعَاظِ» مُجَلَّدُ «تَبْصِرَةُ المُحْدِدِ» مُجَلَّدُ «تَبْعُونَةِ الوُعَاظِ» مُجَلَّدُ .

<sup>(</sup>١) في (ط): «القعد».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «تصانيف».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الأحياء». والمَقْصُوْدُ كتابُ «إحياءِ عُلُوْم الدِّيْنِ» للغَزَالِي، وَهُوَ مَعْرُوْفٌ.

عَلَىٰ العُلَمَاءِ » جُزْءٌ ، كِتَابُ «النَّصْرِ عَلَىٰ مِصْرَ » جُزْءٌ «المَجْدُ العَضُدِيُّ » مُجَلَّدٌ «الفَجْرُ النُّوْرِيِّ » مُجَلَّدٌ «مَنَاقِبُ السِّتْرِ الرَّفِيْعِ » جُزْءٌ «مَا قُلْتُهُ مِنَ الأَشْعَارِ » جُزْءٌ «الطِّبُ الرُّوْحَانِيُّ » جُزْءٌ . حُزْءٌ «الطِّبُ الرُّوْحَانِيُّ » جُزْءٌ . جُزْءٌ .

فَهَاذَا مَا نَقَلَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ مِنْ خَطِّهِ، وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِيْهِ، وَمعَ هَاذَا فَلاَبِي الفَرَجِ تَصَانِيْفُ كَثِيْرَةٌ غَيْرُ مَا ذَكَرَ فِي هَاذَا الفِهْرِسْتِ، كَأَنَّهُ صَنَّفَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ. فَمِنْهَا: كِتَابُ «بَيَانِ الخَطَأُ وَالصَّوابِ عَنْ أَحَادِيْثِ الشِّهَابِ» صَنَّفَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ. فَمِنْهَا: كِتَابُ «البَازِ الأَشْهَبِ المُنقَضِّ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ المَدْهَبِ» سِتَّة عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ «البَازِ الأَشْهَبِ المُنقَضِّ عَلىٰ مَنْ خَالَفَ المَدْهَبِ» وَهُو تَعْلِيْقَةٌ فِي الفِقْهِ كَبِيْرٌ، كِتَابُ «الوَفَا بِفَضَائِلِ المُصْطَفَىٰ وَيَكُونَ المُنقَلِ وَهُو تَعْلِيْقَةٌ فِي الفِقْهِ كَبِيْرٌ، كِتَابُ «الوَفَا بِفَضَائِلِ المُصْطَفَىٰ وَيَكُونَ الأَبْعَدِ، فِي فَضَائِلِ كَتَابُ «النَّورِ فِي فَضَائِلِ الأَيَّامِ وَالشُّهُورِ» مُجَلَّدٌ «تَقْرِيْبُ الطَّرِيْقِ الأَبْعَدِ، فِي فَضَائِلِ كَتَابُ «النَّورِ فِي فَضَائِلِ الأَيَّامِ وَالشُّهُورِ» مُجَلَّدٌ «تَقْرِيْبُ الطَّرِيْقِ الأَبْعَدِ، فِي فَضَائِلِ مَقْبَرَةِ أَحْمَدَ» كِتَابُ «الرَّيَاضِ الإَمَامِ الشَّافِعِيِّ» كِتَابُ «الغُزْلَةِ» كِتَابُ «الرِّيَاضَةِ» مَقْبَرَةِ أَحْمَدَ» كِتَابُ «المُعْدِ، فَي مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ» «فُنُونُ الأَلْبَابِ» «الظُّرَفَاء وَالمُتَمَاجِنيْنِ (٢٠)» وتَنابُ «مَناقِبُ أَبِي بَكْرٍ» مُجَلَّدٌ «مَنَاقِبُ عَلِيٌ» مُجَلَّدٌ «فَضَائِلُ «تَقُويْمِ اللِّسَانِ» (٣٠) «مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ» مُجَلَّدٌ «مَنَاقِبُ عَلِيٌ» مُجَلَّدٌ «فَضَائِلُ وَقَامِ اللَّسَانِ» (٣٠) «مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ» مُجَلَّدٌ «مَنَاقِبُ عَلِيْ » مُجَلَّدٌ «فَضَائِلُ

<sup>(</sup>۱) هَاذَا يُعَارِضُ نَقْلَ المُؤَلِّفِ الآتِي عَنْ سِبْطِهِ وَأَبِي شَامَةَ قَوْلِهِمَا: "قِيْلَ: إِنَّهَا عَشْرُ مُجَلَّذَاتٍ؟! وَلَمْ يُعَقِّبْ عَلَيْهَا المُؤَلِّفُ ابنُ رَجَبٍ كَعَادَتِهِ فِي التَّعْقِيْبِ عَلَىٰ أَبِي شَامَةً؛ لأَنَّهُ يَأْنَسُ بِصحَّتِهَا، وَيَجْعَلُ عُهْدَتهَا عَلَيْهِمَا. أَمَّا أَنَا فَأَسْتَبْعِدُ ذٰلِكَ، بَلْ أُنْكِرُهُ، وأُحمَّلُ ابنَ رَجَبَ تَبِعَةَ ذٰلِكَ النَّقْلِ غَيْرِ المَقْبُولِ، فَلَوْ كَانَ همَّهُ كُلُّهُ الشَّعْرَ مَا كَتَبَ عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ، لاَسيَّمَا أَنَّ ابنَ الجَوْزِيِّ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالشَّعْرِ، وَكِبَارُ شُعَرَاء العَرَبِيَّةِ عَلَىٰ مرَّ عُصُورِهَا المكثريْنَ مِنَ الشَّعْرِ لَم تَصِلْ أَشْعَارُهُم إِلَىٰ هَاذَا القَدْرِ؟! وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «المتحابين».

<sup>(</sup>٣) سبق ذكره؟!

العَرَبِ» مُجَلَّدٌ «دُرَّةُ الإِكْلِيْلِ فِي التَّارِيخِ» أَرْبَعُ مُجَلَّدَاتٍ.

ذَكَرَهُ سِبْطُهُ: «الأَمْثَالُ» مُجَلَّدٌ «الْمَنْفَعَةُ فِي المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ» مُجَلَّدَانِ «المُخْتَارُ مِنَ الأَشْعَارِ» عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ «رُؤُوس القَوَارِيْرِ» مُجَلَّدَانِ «المُرْتَجَلُ فِي الوَعْظِ» مُجَلَّدٌ كَبِيْرٌ «نَسِيْمُ الرِّيَاضِ» مُجَلَّدٌ «ذَخِيْرَةُ الوَاعِظِ» أَجْزَاءٌ «الزَّجْرُ المَخُونْفُ» «الإنْسُ وَالمَحَبَّةُ» «المُطْرِبُ المُلْهِبُ» «الزَّنْدُ الورِيِّ فِي الوَعْظِ النَّاصِرِيِّ» جُزْآنِ «الفَاخِرُ فِي أَيَّام الإمَام النَّاصِرِ» مُجَلَّدٌ «المَجْدُ الصَّلَاحِيُّ» مُجَلَّدٌ «لُغَةُ الفِقْهِ» جُزْآنِ، وَقِيْلَ: إِنَّ لَهُ غَيْرَهُ، «عَقْدُ الخَنَاصِر فِي ذَمِّ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ» وَكِتَابٌ في ذَمِّ عَبْدِ القَادِرِ» «غَرِيْبُ الحَدِيْثِ» مُجَلَّدٌ «مُلَحُ الأَحَادِيْثِ» جُزْآنِ «الفُصُوْلُ الوَعْظِيَّةُ عَلَىٰ حُرُوفِ المُعْجَمِ» «سَلْوَةُ الأَحْزَانِ» عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ «المَعْشُونَ في الوَعْظِ» «المَجَالِسُ اليُوسُفِيَّةِ فِي الوَعْظِ» كَتَبَهَا لإِيْنِهِ يُوسُفَ «الوَعْظُ المَقْبَرِيُّ» جُزْءٌ «قِيَامُ اللَّيْلِ» ثَلاَثَةُ أَجِزَاءٍ «المُحَادَثَةُ» جُزْءٌ «المُنَاجَاةُ» جُزْءٌ «زَاهِرُ الجَواهِرِ فِي الوَعْظِ» أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ «كَنْزُ المُذَكِّرِ» «النُّحَاةُ الخَواتِيْمُ» جُزْآنِ «المُرْتَقَىٰ لِمَنْ اتَّقَىٰ»، وَتَصَانِيْفُ أُخَرُ غَيْرُ هَاذِهِ. وَسَمِعْتُ أَنَّ لَهُ «حَوَاشِيَ علَىٰ صِحَاحِ الجَوْهَرِيِّ»، وَمَا أُخِذَ عَلَيْهَا، وَاخْتَصَرَ فُنُونِ ابن عَقِيْلِ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ العُلَمَاءِ صَنَّفَ مَا صَنَّفَ هَاذَا الرَّجُلُ.

وَمِنْ لَفْظِ كَلَامِهِ الحَسَنِ فِي المَجَالِسِ: قَالَ: قَالَ يَوْمًا وَقَدْ طَرِبَ أَهْلُ مَجْلِسِهِ: فَهِمْتُمْ فَهِمْتُمْ، وَقَامَ إِلَيْهِ سَائِلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أُصَادِقُ مَنْ ذَا وَقْتُهُ؟ فَقَالَ: مَا ذَا وَقْتُهُ.

وَقَالَ يَوْمًا: شَهَوَاتُ الدُّنْيَا أُنْمُوذَجٌ، وَالأُنْمُوذَجُ يُعْرَضُ وَلاَ يُقْبَضُ. وَقَالَ مَوَّةً: مَنْ وَقَفَ علَىٰ صِرَاطِ الإسْتِقَامَةِ، وَبِيَدِهِ مِيْزَانُ المُرَاقَبَةِ، وَمَحَكُ الورَعِ يَسْتَعْرِضُ أَعْمَالَ التَّفْسِ، وَيَرُدُّ البَهْرَجَ إِلَى كِيْرِ التَّوْبَةِ، سَلِمَ مِنْ رَدِّ النَّاقِدِ يَوْمَ التَّنْقِيْض.

وَقَالَ يَوْمًا: بَقَايَا الشَّهَوَاتِ، فِي سُوْقِ الهَوَىٰ مُتَبَهْرِجَاتٌ، يُمْسِكْنَ ثِيَابَ الطَّبْع، فَإِنْ خَرَجَ الزَّاهِدُ مِنْ بَيْتِ عُزْلَتِهِ خَاطَرَ بِذُنُوْبِهِ.

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَوْمًا: أَيُّمَا أَفْضَلُ، أُسَبِّحُ، أَم أَسْتَغْفِرُ؟ فَقَالَ: الثَّوْبُ الوَسِخُ أَحْوَجُ إِلَىٰ الصَّابُوْنِ مِنَ البُّحُوْدِ.

وَقَالَ فِي حَدِيْثِ «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِيْنِ إِلَىٰ السَّبْعِيْنِ» إِنَّمَا طَالَتْ أَعْمَارُ الأَوَائِلِ لِطُولِ البَادِيَةِ، فَلَمَّا شَارَفَ الرَّكْبُ بَلَدَ الإِقَامَةِ قِيْلَ: حُثُوا المُطِيَّ.

وَمَنْ كَلاَمِهِ الحَسَنِ: مَنْ قَنِعَ طَابَ عَيْشُهُ، وَمَنْ طَمِعَ طَالَ طَيْشُهُ. وَمَنْ طَمِعَ طَالَ طَيْشُهُ. وَمَنْ طَمِعَ طَالَ طَيْشُهُ. وَقَالَ لِصَاحِبٍ لَهُ: أَنْتَ فِي أَوْسَعِ العُذْرِ مِنَ المُتَأَخِّرِ عَنِّي لِثِقَتِي بِكَ، وَفِي أَضْيَقِهِ مِنْ شَوْقِي إِلَيْكَ.

وَسَأَلَهُ سَائِلٌ فَأَجَابَ، فَقَالَ السَّائِلُ: مَافَهِمتُ، فَأَنْشَدَ:

عَلَيَّ نَصْبُ المَعَانِيْ فِي مَنَاصِبِهَا فَإِنْ كَبَتْ دُوْنَهَا الأَفْهَامُ لَمْ أُلَمِ وَسُئِلَ: كَيْفَ ضَرَبَ عُمَرُ بِالدُّرَّةِ الأَرْضَ؟ فَقَالَ: الخَائِنُ خَائِفٌ، وَالبَرِىءُ جَرِىءٌ. وَذَكَرَ الوَفَاءَ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ الوَفِيَّ وَمَا فِيَّ.

وَتَابَ عَلَىٰ يَدِهِ يَوْمًا بَعْضُ النَّحَدَم، فَقَالَ: لِمَّا عَدِمَ آلَةُ الشَّهُورَةِ صُلَّحَ

لِصُحْبَةِ المُلُوْكِ، فَخَرَجَ الخَادِمُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَنْ يُعْطِيْهِ قِصَّةً يُوْصِلُهَا؟ وَقَالَ: الدُّنْيَا دَارُ الإلَهِ، وَالمُتَصَرِّفُ فِي الدَّارِ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا لِصُّ.

وَقِيْلَ لَهُ: إِنَّا فُلاَنًا وَصَّىٰ عنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: يَا مُفَرِّطِيْنَ مَا تُطَيِّنُوْنَ سُطُوْ حَكُمْ إِلاَّ فِي كَانُونَ.

وَسَأَلَهُ سَائِلٌ: أَيَجُوْزُ أَنْ أُفْسِحَ لِنَفْسِي فِي مُبَاحِ المَلاَهِي؟ فَقَالَ: عِنْدَ نَفْسِكَ مِنَ الغَفْلَةِ مَا يَكْفِيْهَا، فَلاَ تَشْغَلْهَا بِالمَلاَهِي مَلاَهِي.

قَالَ يَوْمًا فِي قَوْلِ فِرْعَوْنَ (١): ﴿ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَلُ تَجَرِّي مِن تَحْتِی ﴾: وَيُحَهُ، افْتَخَرَ بِنَهْرِ مَا أَجْرَاهُ، مَا أَجْرَاهُ!.

وَقُرِىءَ بَيْنَ يَدَيْهِ: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ (٢) فَقَالَ: لاَ تَحُلُّو رُهُمٌ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ (٢) فَقَالَ: لاَ تَحُلُّو رُزْمَةً رَفِيْعَةً ، فَمَا عِنْدَنَا مُشْتَرِي .

وَسُئِلَ يَوْمًا: مَا تَقُولُ فِي الغِنَاءِ؟ فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَهُو لَهُو، وَقَالَ: مَا عَزَّ يُوسُفَ إِلاَّ بِتَرْكِ مَا ذَلَّ بِهِ مَاعِزٌ.

وَقَالَ: مَا نَفَشَتْ غَنَمُ العُيُوْنِ النَّوَاظِرِ فِي زُرُوْعِ الوُجُوْهِ النَّوَاضِرِ إِلاَّ وَأُغِيْرَ عَلَىٰ السَّرْح. وَقَالَ: المُتَعَرِضُ لِلْنِّبْلَهُ أَبْلَهُ.

وَقُرِىءَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمًا: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴾ (٣) فَقَالَ: وَاللهِ هَـلذَا تَوْقِيعٌ بِخَرَابِ البُيُوْتِ.

<sup>(</sup>١) سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سُوْرَةُ السَّجْدَةِ ، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) سُوْرَةُ الرَّحْمَانِ.

وَقَالَ يَوْمًا فِي مُناجَاتِهِ: إِلَـٰهِي لاَ تُعَذِّبْ لِسَانًا يُخْبِرُ عَنْكَ، وَلاَ عَيْنًا تُنْظَرُ إِلَىٰ عُلُوهُم تَدُلُّ عَلَيْكَ، وَلاَ قَدَمًا تَمْشِيْ إِلَىٰ خِدْمَتِكَ، وَلاَ يَدًا تَكْتُبُ حَدِيْثَ رَسُولِكَ. فَبعِزَّتِكَ لاَ تُدْخِلْنِي النَّارَ؛ فَقَدْ عَلِمَ أَهْلُهَا أَنِّي كُنْتُ أَذُبُّ عَنْ ديْنِكَ.

وَمِنْهُ: ارْحَمْ عَبْرَةَ تَرَقْرَقُ عَلَىٰ مَا فَاتَهَا مِنْكَ، وَكَبِدًا تَحْتَرِقُ عَلَىٰ بُعْدِهَا عَنْكَ، إِلَاهِي، عِلْمِي بِفَضْلِكَ يُطْعِمُنِي فِيْكَ، وَيَقِيْنِي بِسَطْوَتِكَ يُؤَيِّسُنِي مِنْكَ، وَكُلَّمَا رَفَعْتُ سِتْرَ الشَّوْقِ إِلَيْكَ، أَمْسَكَهُ الْحَيَاءُ مِنْكَ، إِلَاهِي، لَكَ أَذَلُّ، وَبِكَ أُذَلُّ، وَعَلَيْكَ أَدَلُّ، وَأَنْشَدَ:

أَحْيَىٰ بِذِكْرِكَ سَاعَةً وَأَمُوْتُ لَوْلاَ التَّعَلُّلُ بِالمُنَىٰ لَفَنِيْتُ وَلِلشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ أَشْعَارٌ حَسَنَةٌ كَثِيْرَةٌ، قَالَ أَبُوشَامَةَ: قِيْلَ: إِنَّهَا عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ (١)، فَمِمَّا أَنْشَدَهُ عَنْهُ القَطِيْعِيُّ (٢):

وَلَمَّا رَأَيْتُ دِيَارَ الصَّفَاءِ أَقْوَتْ مِن اخْوَانِ أَهْلِ الصَّفَاءِ

سَعَيْتُ إِلَىٰ سَدِّ بَابِ الودَادِ وَأَحْزَنَ قَلْبِي وَفَاةُ الوَفَاءِ فَلَمَّا أَصْطَحَبْنَا وَعَاشَرْتُكُمْ عَلِمْتُ أَنَّ رَأْيِي وَرَائِي قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ: (٣)

هَلذِهِ مُبَالَغَة بلا شَكَّ، وَهِيَ غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ، وَسَبَقَ ذِكْرُ كِتَابِهِ: «مَا قُلْتُهُ مِنَ الأشْعَارِ» وَأَنَّهُ جُزْءٌ. قَارِن بِمَا جَاءَ هُنَا؟!

الأَبْيَاتُ فِي المُسْتَفَادِ من ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢٨٥)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/٣٠)، وفي الأصل: «الصَّفا» وَ «الوَفَا» بتَسْهيْلُ الهَمْزَةِ.

الأبياتُ في ذَيل الرَّوضتين (٢٤)، والمنهج الأحمد (٤/ ٣١).

يَا صَاحِبِي هَاذِي رِيَاحُ أَرْضِهِمْ نَسِيْمُهُمْ سُحَيْرِيَ الرِّيْحُ مَا مَا لِلصَّبَا مُوْلَعَةٌ بِذِي الصِّبَا مَا لِلْهَوَىٰ العُذْرِيِّ فِي دِيَارِنَا مَا لِلْهَوَىٰ العُذْرِيِّ فِي دِيَارِنَا لَا تَطْلُبُوا ثَارَاتِنَا يَا قَوْمَنَا للهِ ذَرُّ العَيْشِ فِي ظِلاَلِهِمْ لللهِ ذَرُّ العَيْشِ فِي ظِلاَلِهِمْ وَاطَرَبِي إِذَا رَأَيْتُ أَرْضَهُمْ يَا دُرَّةَ الشَّيْخِ سَقَيْتِ أَدْمُعِي يَا دُرَّةَ الشَّيْخِ سَقَيْتِ أَدْمُعِي مَيْلُكِ عَنْ زَهُو وَمَيْلِي عَنْ أَسًى قَالَ وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ (٢):

سَلاَمٌ عَلَىٰ الدَّارِ الَّتِي لاَ نَزُوْرُهَا إِذَا مَا ذَكَرْنَا طِيْبَ أَيَّامِنَا بِهَا رَحَلْنَا وَفِي سِرِّ الفُؤَادِ ضَمَائِرٌ مَحَتْ (٣) بَعْدَكُمْ تِلْكَ الغُيُونُ دُمُوعَهَا مَحَتْ (٣) بَعْدَكُمْ تِلْكَ الغُيُونُ دُمُوعَهَا أَتَنْسَىٰ رِيَاضَ الرَّوْضِ بَعْدَ فِرَاقِهَا يُجَعِّدُهُ مَرُ الشَّمَالِ وَتَارَةً يُحَمِّدُهُ مَرُ الشَّمَالِ وَتَارَةً

قَدْ اخْبَرَتْ شَمَائِلَ الشَّمَائِلِ
تُشْبِهُ هُ رَوَائِحَ الأَصَائِلِ
أَوْ صَبًا فَوْقَ الْغَرَامِ القَاتِلِ
أَيْنَ الْعُذَيْبُ مِنْ قُصُوْرِ بَابِلِ
أَيْنَ الْعُذَيْبُ مِنْ قُصُوْرِ بَابِلِ
دِيَارُنَا فِي أَذْرُعِ الرَّوَاحِلِ
وَلَّىٰ وَكَمْ أَسْأَرَ فِي المَفَاصِلِ
وَلَّىٰ وَكَمْ أَسْأَرَ فِي المَفَاصِلِ
هَاذَا وَفِيْهَا رُمِيَتْ مَقَاتِلِي
وَلاَ ابْتُلِيْتِ بِالهَوَىٰ تَمَايلِي
مَاطَرَبُ المَخْمُورِ مِثْلَ الثَّاكِلِ

عَلَىٰ أَنَّ هَاٰذَا القَلْبِ فِيْهَا أَسِيْرُهَا تَوَقَّدَ فِي نَفْسِ الذُّكُوْرِ سَعِيْرُهَا إِذَا هَبَّ نَجْدِيُّ الصَّبَا يَسْتَثِيْرُهَا فَهَلْ مِنْ عُيُوْنِ بَعْدَهَا تَسْتَعِيْرُهَا وَقَدْ أَخَذَ المِيْثَاقُ مِنْكَ غَدِيْرُهَا يُغَازِلُهُ كَرُّ الصَّبَا وَمُرُوْرُهَا يُغَازِلُهُ كَرُ الصَّبَا وَمُرُورُهَا

<sup>(</sup>۱) في (ط): «مَسَائلي».

<sup>(</sup>٢) المنهج الأحمد (٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «سَحَتْ».

أَلاَ هَلْ إَلَىٰ شَمِّ الخُزَامَىٰ وَعَرْعَر أَلَا أَيُّهَا الرُّكْبُ العِرَاقِيُّ بَلِّغُوا إذًا كَتَبَتْ أَنْفَاسُهُ بَعْضَ وَجْدِهَا تَرَفَّقْ رَفِيْقِي هَلْ بَدَتْ نَارُ أَرْضِهِمْ أَعِدْ ذِكْرَهُمْ فِهْوَ الشِّفَاءَ وَرُبَّمَا أَلاَ أَيْنَ أَيَّام الوصَالِ الَّتِي خَلَتْ سَقَىٰ اللهُ أَيَّامًا مَضَتْ وَلَيَالِيًا

قَالَ: وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ: (١)

إِذَا جُزْتَ بِالْغَوْرِ (٢) عَرِّجْ يَمِيْنَا وَسَلِّمْ عَلَىٰ بَانَةِ الوَادِيَيْن وَمِلْ نَحْوَ غُصْنِ بِأَرْضِ النَّقَىٰ وَصِحْ فِي مَغَانِيْهُمُ أَيْنَ هُمْ أَرَاكَ يَشُوْقُكَ وَادِي الأَرَاكِ سَقَىٰ اللهُ مَرْتَعَنَا بِالْحِمَٰىٰ وَعَاذِلَةٍ فَوْقَ دَاءِ المُحِبِّ

وَشَيْح بِوَادِي الأَثْلِ أَرْضٌ يَسِيْرُهَا رِسَالَةَ مَحْزُوْنٍ حَوَاهُ سُطُوْرُهَا عَلَىٰ صَفْحَةِ الذِّكْرَىٰ مَحَاهُ زَفِيْرُهَا أَم الْوَجْدُ يُذْكِي نَارُهُ وَيُثِيْرُهَا شَفَىٰ النَّفْسُ أَمْرٌ ثُمَّ عَادَ يَضِيْرُهَا وَحَيْثُ خَلَتْ حَلَّتْ وَجَاءَ مَرِيْرُهَا تَضَوَّعَ رَيَّاهَا وَفَاحَ عَبيْرُهَا

فَقَدْ أَخَذَ الشُّوقُ مِنَّا يَمِيْنَا فَإِنْ سُمِعَتْ أَوْ شَكَتْ أَنْ تَبيْنَا وَمَا يُشْبِهُ الأَيْكُ تِلْكَ الغُصُونَا وَهَيْهَاتَ أَمُّوا طَرِيْقًا شَطُوْنَا وَرَوِّ<sup>(٣)</sup> ثَرَىٰ أَرْضَهُمْ بِالدُّمُوْعِ وَخَلِّ الضُّلُوْعَ عَلَىٰ مَا طُوِيْنَا أَلِلدَّارِ تَبْكِي أَمْ الظَّاعِيْنَا وَإِنْ كَانَ أَوْرَثَ دَآءً دَفِيْنَا رُوَيْدًا رُوَيْدًا بِنَا قَدْ بَلِيْنَا

المنهج الأحمد (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بالفور».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ورق».

فَلَوْ قَدْ تَبِعْتِ دَفَعْتِ الأَنيْنَا تَعِبْتِ وَأَتْعَبْتِ لَوْ تَعْلَمِيْنَا

لِمَنْ تَعْذِلِيْنَ أَمَا تَعْذُرِيْنَ إِذَا غَلْبِ الْحُبُّ ضَاعَ العِتَابُ وَمِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ الشِّعْرِ: (١)

وَصَارَ قَلْبِي لَهُمُ الْفَالُمُ وَا فَلَا يُقَالُ ظَلَمُ وَا أَوْ قَطَعُوا فَهُمْ هُمُ سَاءَ الَّذِيْ قَدْ حَكَّمُوا سَاءَ الَّذِيْ قَدْ حَكَّمُوا وَحَدِّ بِيْنِيْ عَنْهُمُ الْفَهُمُوا وَحَدِّ بِيْنِيْ عَنْهُمُ الْفَهُمُوا وَتَشْتَكِيْهِمْ وَالْمَهُمُوا وَتَشْتَكِيْهِمْ وَمُ رَمْ رَمْ رَمْ رَمْ رَمْ رَمْ مَرْمُ

تَمَلَّكُوا وَاحْتَكُمُوا تَمَلَّكُومِ تَصَرَّفُوا فِي مُلْكِهِمْ إِنْ وَاصَلُوا مُحِبِّهمْ اصْبِرْ لِمَا شَاءُوا وَإِنْ اصْبِرْ لِمَا شَاءُوا وَإِنْ يَاأَرْضَ سَلْع خَبِّرِي يَاأَرْضَ سَلْع خَبِّرِي يَالَيْتَ شِعْرِي إِذْ حَدُوا يَشَتَاقُهُمْ أَرْضُ مِنًى

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتْحِ المَيْدُوْمِيُّ بِـ«بِمِصْرَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ سَمَاعًا قَالَ: قُرِىءُ عَلَىٰ الإِمَامِ أَبِي الفَرَجِ بِنِ الجَوْزِيِّ، وأَنَا أَسْمَعُ لِنَفْسِهِ (٢):

<sup>(</sup>١) ذيل الرَّوْضَتَيْن (٢٤)، والمنهج الأحمد (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) الأبياتُ في «مَشْيَخَةِ الحَرَّانِيِّ» (ورقة: ٢١)، وفي مُخْتَصَرِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِلنَّابُلُسِيِّ (٣٨٧)، وَعَنْهُ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٢/ ٣٧٥)، قَالَ النَّابُلُسِيُّ: «أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ ابنِ مُحَمَّدِ المَيْدُوْمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بالقُدْسِ الشَّرِيْفِ قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّيخُ نَجِيْبُ الدِّيْن أَبُوالفَرَج عَبْدُ اللَّطِيْفِ الحَرَّانِيُّ قَالَ: أَنْشَدَنَا الإَمَامُ الحَافِظُ أَبُوالفَرَج بنُ الجَوْزِيِّ ، رَحِمَهُ اللهُ: أَبُوالفَرَج عَبْدُ اللَّطِيْفِ الحَرَّانِيُّ قَالَ: أَنْشَدَنَا الإمَامُ الحَافِظُ أَبُوالفَرَج بنُ الجَوْزِيِّ ، رَحِمَهُ اللهُ: يَا نَادِبًا أَطْلاَلَ كُلِّ نَادٍ وَبَاكِيًا فِي إِثْرِ كُلِّ حَادِ وَسَاقَهَا بِكَمَالِهَا ، وَفِيْهَا بَعْدَ ذِكْرِ بَعْضِ أَصْحَابِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

وَانْحَازَ عِلْمُ الكُلِّ فَاعْلَمْهُ إِلَىٰ الـ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ السَّدَادِ

يَا نَادِبًا أَطْلاَلَ كُلِّ نَادِي مُسْتَلْبُ القَلْبِ بِحُبِّ غَادَةٍ مَهْلاً فَمَا الَّلذَّاتُ إِلاَّ خِدَعٌ أَيْنَ المُحِبُّ وَالْحَبيْبُ بَعُدَا مَواعِظٌ بَلَيغَةٌ فَيَالَهَا مَوَاعِظٌ وَارِيَةُ الزِّنَادِ

وَبَاكِيًا فِي إِثْرِ كُلِّ حَادِي غَدَتْ غَدَاةً (١) البَيْنِ بِالفُوَّادِي كَأَنَّهَا طَيْفُ خَيَالٍ غَادِي وَأَنْذَرَا مِنْ بَعْدُ بالبَعَادِ فَكُلُّ جَمْعِ فِإِلَىٰ تَفَرُّقٍ وَكُلُّ بَاقٍ فَإِلَىٰ نَفَادِ

قَرَأَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ العِلْمَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ طَلْحَةُ العَلْثِي، وَمِنْهُمْ أَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ تَيْمِيَّةَ ، خَطِيْبُ «حَرَّانَ» وَذَكَرَ فِي أَوَّلِ «تَفْسِيْرِهِ» أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ «زَادَ المَسِيْرِ» فِي التَّفْسِيْرِ قِرَاءَةَ بَحْثٍ وَمُرَاجَعَةٍ. وَسمِعَ الحَدِيْثَ وَغَيْرَهُ مِنْ تَصَانِيْفِهِ مِنْهُ خَلْقٌ لاَ يُحْصَوْنَ كَثْرَةً مِنَ الأَئِمةِ وَالحْفَّاظِ والْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَىٰ عَنْهُ خَلْقٌ، مِنْهُمْ وَلَدُهُ الصَّاحِبُ مُحْيِي الدِّين، وَسِبْطُهُ

> مُفْتَرقَاتٍ لاَ تَرَىٰ مِنْ هَادِ قَوْلاً مُفِيْدَ الأَمْرِ بِالإِيْرَادِ كَانُوا كَنُوْرِ البَدْرِ فِي السَّوَادِ بفَضْلِهَا تَمْلأُ كُلِّ نَادِ وَهَاكَذَا خَالِصَةُ الأَوْلاَدِ بِأَلْسُن قَوَاضِبٍ حِلْدَادِ فَاعْجَبْ لِقِسْمِ الجَوْهَرِ المِفْرَادِ لقُلْتُ هَلْذًا ذَاكَ بِاعْتِقَادِ

كَانَتْ عُلُونُمُ أَحْمَدٍ كَأَحْرُفٍ فَضَمَّهَا بِعِلْمِهِ فَأَصْبَحَتْ وَصَحْبَهُ لاَ تَنْسَهُمْ فَإِلَّهُمْ وَلَايْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ فَضَائِلٌ عِتْرَتُهُ تَشَابَهَتْ أَبْعَاضُهَا فَفَخْرُهُمْ يَنْطِقُ عَنْهُ عِلْمُهُمْ أنَّ أَبَا يَعْلَىٰ غَدَا كَجَدِّهِ مَهْلاً فَلَوْ كُنْتُ أَرَىٰ تَنَاسُخًا

(1) في (d): "فَإِنَّ».

أَبُوالمُظَفَّرِ الوَاعِظِ، والشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَالحَافِظُ عَبْدُالغَنِيِّ، وابنُ الدُّبيْثِي، وابنُ الدُّبيْثِي، وَابْنُ عَبْدِالدَّائِمِ، الدُّبيْثِي، وَابْنُ عَبْدِالدَّائِمِ، وَابْنُ عَبْدِالدَّائِمِ، وَالنَّجِيْبُ عَبْدُاللَّطِيْفِ الحَرَّانِيُّ، وَهُو خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ بِالسَّمَاع.

وَرَوَىٰ عَنْهُ آخَرُوْنَ بِالإِجَازَةِ، آخِرُهُمْ الفَخْرُ عَلِيُّ بنُ البُخَارِيِّ. وَقَدْ نَالَتُهُ مِحْنَةٌ فِي آخِرِ عُمُرِهِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَحَدِيْتُهَا يَطُوْلُ، وَمُلَخَصُّهَا:

قَدْ عُقِدَ مَجْلِسٌ لِلرُّكْنِ عَبْدِالسَّلَام بنِ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ الْجِيْلِيِّ، وَأُحْرِقَتْ كُتُبُهُ، وَكَانَ فِيْهَا مِنَ الزَّنْدَقَةِ وَعِبَادَةِ النُّجُومْ وَرَأي الأَوَائِلِ شَيْءٌ كَثِيْرٌ، وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنِ ابْنِ الجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ، وَانْتَزَعَ الوَزِيْرُ مِنْهُ مَدْرَسَةَ جَدِّهِ، وَسَلَّمَهَا إِلَىٰ ابْنِ الجَوْزِيِّ، فَلَمَّا وَلِيَ الوزَارَةَ ابنُ القَصَّابِ \_ وَكَانَ رَافِضِيًّا خَبِيْثًا \_ سَعَىٰ فِي القَبْضِ عَلَىٰ ابنِ يُونْسَ، وَتَتبَّعَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ لَهُ الرُّكْنُ: أَيْنَ أَنْتَ عَنِ ابنِ الجَوْزِيِّ فَإِنَّهُ نَاصِبِيٌّ، وَمِنْ أَوْلاَدِ أَبِي بَكْرِ، فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِ ابْنِ يُونْسَ، وَأَعْطَاهُ مَدْرَسَةَ جَدِّي، وَأُحْرِقَتْ كُتُبِي بِمَشُوْرَتِهِ؟ فَكَتَبَ ابنُ القَصَّابِ إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ، وَكَانَ النَّاصِرُ لَهُ مَيْلٌ إِلَىٰ الشِّيْعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَيْلٌ إِلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ، بَلْ قَدْ قَيْلَ: إِنَّهُ كَانَ يَقْصِدُ أَذَاهُ، وَقِيْلَ: إِنَّ الشَّيْخَ رُبَّمَا كَانَ يُعَرِّضُ فِي مَجَالِسِهِ بِذَمِّ النَّاصِرِ، فَأَمَرَ بِتَسْلِيْمِهِ إِلَىٰ الرُّكْنِ عَبْدِالسَّلام، فَجَاءَ إِلَىٰ دَارِ الشَّيْخ وَشَتَمَهُ، وَأَغْلَظَ عَلَيْهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ كُتُبِهِ وَدَارِهِ، وَشَتَّتَ عِيَالَهُ. فَلَمَّا كَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ حُمِلَ فِي سَفِيْنَةٍ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا عَدُوَّهُ الرُّكْنُ، وَعلَىٰ الشَّيْخ غِلاَلَةٌ بِلاَ سَرَاوِيْلَ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ تَخْفِيْفَةٌ، فَأُحْدِرَ إِلَىٰ «وَاسِطَ»، وَكَانَ نَاظِرُهَا شِيْعِيًّا، فَقَالَ لَهُ الرُّكْنُ: مَكِّنِي مِنْ عَدُوِّي لأَرْمِيَهُ فِي المَطْمُوْرَةِ، فَزَبَرَهُ (١)، فَقَالَ: يَا زِنْدِيْقُ، أَرْمِيْهِ بِقَوْلِكَ، هَاتِ خَطِّ الْخَلِيْفَةِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِي لَبَذَلْتُ رُوْحِي وَمَالِي فِي خِدْمَتِهِ، فَعَادَ الرُّكْنُ إِلَىٰ «بَغْدَادَ».

قَالَ ابنُ القَادِسِيِّ: لَمَّا حَضَرُوا «وَاسِطَ» جُمِعَ النَّاسُ، وادَّعَىٰ ابنُ عَبْدِالقَادِرِ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي وَقْفِ المَدْرَسَةِ، وَاقْتَطَعَ مِنْ مَالِهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَب فِيْمَا ادَّعَاهُ وَ، وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ وَصَدَقَ وَبَرَّ وَأُفْرِدَ للشَّيْخِ دَارٌ وَكَذَا وَكَذَب الدِّيْوَانِ»، وَعَلَىٰ بَابِهَا بَوَّابٌ. وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ، بِد دَرْبِ الدِّيْوَانِ»، وَعَلَىٰ بَابِهَا بَوَّابٌ. وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَمِعُونَ مِنْهُ، وَيُمْلِي عَلَيْهِمْ. وَكَانَ يُرْسِلُ أَشْعَارًا كَثِيْرَةً إِلَىٰ «بَعْدَادَ»، ويَسْتَمِعُونَ مِنْهُ، وَيُمْلِي عَلَيْهِمْ. وَكَانَ يُرْسِلُ أَشْعَارًا كَثِيْرَةً إِلَىٰ «بَعْدَادَ»، وأَقَامَ بِهَا خَمْسَ سِنِيْنَ يَخْدِمُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، وَيَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَيَطْبَخُ، ويَسْتَقِي وَأَقَامَ بِهَا خَمْسَ سِنِيْنَ يَخْدِمُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، وَيَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَيَطْبَخُ، ويَسْتَقِي المَّاءَ مِنَ البِئْرِ، وَلاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ خُرُوجٍ إِلَىٰ حَمَّامٍ وَلاَ غَيْرِهِ، وَقَدْ قَارَبَ الشَّفِيْنَةِ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ «وَاسِطَ» الشَّفِيْنَةِ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ «وَاسِطَ» لَمْ يَأْكُلْ فِيْهَا طَعَامًا.

وَذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ بِـ «وَاسِطَ» مُدَّةَ مَقَامِي بِهِا كُلَّ يَوْمٍ خَتْمَةً، مَا قَرَأْتُ فِيْهَا سُوْرَةَ يُوْسُفَ مِنْ حُزْنِي عَلَىٰ وَلَدِي يُوْسُفَ.

والَّذِي ذَكَرَهُ أَبُوالفَرَجِ بنُ الحَنْبَلِيِّ عَنْ طَلْحَةَ العَلْثِيِّ: أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ يَقْرَأُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ مَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ أَوْ أَرْبَعَةً مِنَ القُرْآنِ، وَبَقِي عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنْ سَنَةِ تِسْعِيْنَ إِلَىٰ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ، فَأُفْرِجَ عَنْهُ، وَقَدِمَ إِلَىٰ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ، فَأُفْرِجَ عَنْهُ، وَقَدِمَ إِلَىٰ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ، وَفَرِحَ بِهِ أَهْلُ «بَغْدَاد» وَخَرَجَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ يَوْمَ دُخُولِهِ لِتَلَقِّيْهُ، وَفَرِحَ بِهِ أَهْلُ «بَغْدَاد»

<sup>(</sup>١) أي: نَهَرَهُ.

فَرَحًا زَائِدًا، وَنُوْدِيَ لَهُ بِالجُلُوسِ يَوْمَ السَّبْتِ، فَصَلَّىٰ النَّاسُ الجُمُعَةَ، وَعَبَرُوا يَأْخُذُوْنَ مَكَانَاتِ مَوْضِعِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ «تُرْبَةِ أُمِّ الْخَلِيْفَةِ»، فَوَقَعَ تِلكَ اللَّيْلَ فَرَّاشُونَ وَرَوْزَجَارِيَّةٌ، وَنَظَفُو مَوْضِعَ الْجُلُوسِ وَفَرَشُوا فِيْهِ دِقَاقَ الْحَصْبَىٰ (۱) وَالْبَوَارِي، وَمَضَىٰ فَنَظَفُو مَوْضِعَ الْجُلُوسِ وَفَرَشُوا فِيْهِ دِقَاقَ الْحَصْبَىٰ (۱) وَالْبَوَارِي، وَمَضَىٰ النَّاسُ وَقْتَ الْمَطَرِ إِلَىٰ قَبْرِ مَعْرُوفِ تَحْتَ السَّابَاطِ، حَتَّىٰ سَكَنَ الْمَطَرُ، ثُمَّ النَّاسُ وَقْتَ الْمَطَرِ إِلَىٰ قَبْرِ مَعْرُوفٍ تَحْتَ السَّابَاطِ، حَتَّىٰ سَكَنَ الْمَطَرُ، ثُمَّ جَلَسَ الشَّيْخُ بُكْرَةَ السَّبْتِ وَعَبَرَ الْخَلْقُ، وَحَضَرَ أَرْبَابُ الْمَدَارِسِ وَالصُّوْفِيَةِ وَمَشَايِخِ الرَّبُطِ، وَامْتَلاَّتِ الْبَرِّيَّةِ حَتَّىٰ مَا كَانَ يَصِلُ صَوْتُ الشَّيْخِ إِلَىٰ آخِرِهِمْ. وَمَشَايِخِ الرَّبُطِ، وَامْتَلاَّتِ الْبَرِّيَّةِ حَتَّىٰ مَا كَانَ يَصِلُ صَوْتُ الشَّيْخِ إِلَىٰ آخِرِهِمْ. وَكَانَ السَّبَبُ فِي الْإِفْرَاجِ عَنِ الشَّيْخِ، أَنَّ وَلَدَهُ مُحْيِي الدِّين يُوسُفَ وَكَانَ السَّبَبُ فِي الْإِفْرَاجِ عَنِ الشَّيْخِ، أَنَ وَلَدَهُ مُحْيِي الدِّين يُوسُفَ

وَكَانَ السَّبَ فِي الْإِفْرَاجِ عَنِ الشَّيْخِ، أَنْ وَلَدَهُ مُخْيِي الدَّينِ يُوْسَفُ تَرَعْرَعَ وَأَنْجَبَ (٢)، وَقَرَأَ الوَعْظَ وَوَعَظَ، وَتَوَصَّلَ، وَسَاعَدَتْهُ أُمُّ الخَلِيْفَةِ، وَكَانَتْ تَتَعَصَّبُ لِلشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ، فَشَفَعَتْ فِيْهِ عَنْدَ ابْنِهَا النَّاصِرُ، حَتَّىٰ أَمَرَ وَكَانَتْ تَتَعَصَّبُ لِلشَّيْخِ، فَعَادَ إِلَىٰ «بَعْدَاد» وَخُلِعَ عَلَيْهِ، وَجَلَسَ عِنْدَ «تُرْبَةِ أُمِّ الخَلِيْفَةِ» لِلوَعْظ، وَأَنْشَدَ: (٣)

شَقِيْنَا بِالنَّوَىٰ زَمَنًا فَلَمَّا سَخِطْنَا عِنْدَمَا جَنَتِ اللَّيَالِي سَخِطْنَا عِنْدَمَا جَنَتِ اللَّيَالِي سَعِدْنَا بِالوصَالِ وَكَمْ شَقِيْنَا فَمَنْ لَمْ يَحْيَ بَعْدَ المَوْتِ يَوْمًا

تَلَاقَیْنَا کَأَنَّا مَا شَقِیْنَا فَمَازَالَتْ بِنَا حَتَّیٰ رَضِیْنَا بِکَاسَاتِ الصُّدُوْدِ وَکَمْ فَنِیْنَا فَإِنَّا بَعْدَ مَا مِثْنَا حَیِیْنَا

<sup>(</sup>١) في (ط): «الجُصّ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>٢) لعلها: «وَنَجَبَ». أَيْ: أَصْبَحَ نَجِيبًا.

<sup>(</sup>٣) الأبياتُ في المنهج الأحمد (٢٦/٤).

وَلَمْ يَزَلِ الشَّيْخُ عَلَىٰ عَادَتِهِ الْأُوْلَىٰ فِي الوَعْظِ، وَنَشْرِ العِلْمِ وَكِتَابَتِهِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ. قَالَ سِبْطُهُ أَبُوالمُظَفَّرِ: جَلَسَ جَدِّي يَوْمَ السَّبْتِ سَابِعَ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ يَعْنِي سَنَةَ سَبْعِ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ \_ تَحْتَ تُرْبَةِ أُمِّ الخَلِيْفَةِ المُجَاوِرَةِ لِمَعْرُوفٍ الكَرْخِيِّ، وَكُنْتُ حَاضِرًا، فَأَنْشَدَ أَبْيَاتًا، قَطَعَ عَلَيْهَا المَجْلِسُ، وَهِيَ هَاذِهِ (١):

اللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُطُوِّلَ مُدَّتِي وَأَنَالُ بِالْإِنْعَام مَا فِي نِيَّتِي لِيْ هِمَّةٌ فِي العِلْم مَا مِنْ مِثْلِهَا وَهِي الَّتِي جَنَتِ النُّحُوالَ هِيَ الَّتِي دُعِيَتْ إِلَىٰ نَيْلِ الكَمَالِ فَلَبَّتِ حَالاَتُهُ لَتَشَبَّهَتْ بِالجَنَّةِ عَلَلاً وَتُعْذَرُ نَاقَةٌ إِنْ حَنَّتِ أَمْ هَلْ إِلَىٰ وَادِي مِنَّى مِنْ نَظْرَةِ قَدْكَانَ أَحْلَىٰ مِنْ تَصَارِيْفِ الصِّبَىٰ وَمِنَ الحَمَام مُغَنِّيًا فِي الأَيْكَةِ خَلْقٌ بِغَيْرِ مُخَمَّرٍ وَمُبَيَّتِ تَقْضِىْ لَهَا عَدْنَانُ بِالعَرَبِيَّةِ وَبَلاَغَةٍ وَبَرَاعَةٍ وَيَرَاعَةٍ ظَنَّ النَّبَاتِيْ أَنَّهَا لَمْ تَنْبُتِ وَإِشَارَةٍ تُبْكِي الجُنَيْدَ وَصَحْبَهُ فِي رقَّةٍ مَا نَالَهَا ذُوالرُّمَّةِ

خُلِقَتْ مِنَ القَلَقِ العَظِيْمِ إِلَىٰ المُنَىٰ كَمْ كَانَ لِيْ مِنْ مَجْلِسِ لَوْ شُبِّهَتْ اشْتَاقَهُ لَمَّا مَضَتْ أَيَّامُهُ يَا هَلْ لِلَيْلاَتِ بِجَمْع عَوْدَةٌ فيْهِ البَدِيْهَاتِ الَّتِي مَا نَالَهَا برَجَاحَةٍ وَفَصَاحَةٍ وَمَلاَحَةٍ

قَالَ أَبُوشَامَةً: هَلذِهِ الأَبْيَاتُ أَظُنُّهَا كَانَ نَظَمَهَا في أَيَّام مِحْنَتِهِ، إِذْ كَانَ مَحْبُوْسًا بـ «وَاسِطَ»؛ فَمَعَانِيْهَا دَالَّةٌ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ: ثُمَّ نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ، فَمَرِضَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَتُونُفِّي

<sup>(</sup>١) الأبياتُ في ذيل الرَّوْضَتَيْنِ (٢٥)، والسير (٢١/ ٣٧٨)، والمنهج الأحمد (٣٦/٤).

لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بَيْنَ العِشَائَيْنِ، فِي دَارِهِ بِـ "قَطُفْتَا "(١).

قَالَ: وَحَكَتْ لِي وَالِدَتِي أَنَّهَا سَمِعْتُهُ يَقُونُ قَبْلَ مَوْتِهِ: أَيْشٍ أَعْمَلُ بِطَوَاوِيْسٍ، وَحَضَرَ غَسْلَهُ شَيْخُنَا ضِيَاءُ الدِّيْنِ بنُ سُكَيْنَةَ (٢). وَضِيَاءُ الدِّيْنِ بنُ الجُبَيْرِ (٣) وَقْتَ السَّحَرِ، وَاجْتَمَعَ ضِيَاءُ الدِّيْنِ بنُ الجُبَيْرِ (٣) وَقْتَ السَّحَرِ، وَاجْتَمَعَ أَهْلُ «بَغْدَادَ» وَغُلِّقَتِ الأَسْوَاقُ، وَجَاءَ أَهْلُ المَحَالِ، وَشَدَدْنَا التَّابُونَ وَأَهْلُ «بَغْدَادَ» وَغُلِّقَتِ الأَسْوَاقُ، وَجَاءَ أَهْلُ المَحَالِ، وَسَدَدْنَا التَّابُونَ بَالحِبَالِ، وَسَلَّمْنَاهُ إِلَيْهِمْ، فَذَهَبُوا بِهِ إِلَىٰ تَحْتِ التُرْبَةِ مَكَانَ جُلُوسِهِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابْنُهُ أَبُوالقَاسِمِ عَلِيٌّ اتِّفَاقًا؛ لأَنَّ الأَعْيَانَ لَمْ يَقْدِرُوا علَىٰ الْوصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابْنُهُ أَبُوالقَاسِمِ عَلِيٌّ اتِّفَاقًا؛ لأَنَّ الأَعْيَانَ لَمْ يَقْدِرُوا علَىٰ الْوصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابْنُهُ أَبُوالقَاسِمِ عَلِيٌّ اتَّفَاقًا؛ لأَنَّ الأَعْيَانَ لَمْ يَقْدِرُوا علَىٰ الْوصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابْنُهُ أَبُوالقَاسِمِ عَلِيٌّ اتَّفَاقًا؛ لأَنَّ الأَعْيَانَ لَمْ يَقْدِرُوا علَىٰ الْوصُولِ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبُوا بِه إِلَىٰ جَامِعِ المَنْصُورِ، فَصَلَّوا عَلَيْهِ، وَضَاقَ الْوَالْفَاسِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا، لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حُفْرَتِهِ عِنْدَ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ النَّاسِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا، لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حُفْرَتِهِ عِنْدَ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ النَّاسِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا، لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حُفْرَتِهِ عِنْدَ قَبْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ

<sup>(</sup>١) في (ط): «يَقَطُفْتَا» وَ«قَطُفْتَا» بالفَتْحِ، ثُمَّ الضَّمِّ، وَالفَاءُ سَاكِنَةٌ، وَتَاءٌ مُثَنَّاةٌ من فَوْقِ، وَالقَصْرُ. . . مَحِلَّةٌ، كَبِيْرَةٌ، ذَاتُ أَسْوَاقٍ بالجَانِبِ الغَرْبِيِّ من «بَغْدَادَ» كَمَا في مُعْجَمِ البُلدَانِ (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الإِمَامُ، العَالِمُ، المُحَدِّثُ، النَّقَةُ، الفَقِيْهُ، الكَبِيْرُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُوأَحْمَدَ، ضِيَاءُ
الدِّيْنِ، عَبْدُالوَهَّابِ بنُ مَنْصُوْرِ بنِ سُكَيْنَةً، البَغْدَادِيُّ، الشَّافِعِيُّ (ت: ٢٠٧هـ). و«سُكَيْنَةُ»
هِيَ وَالِدَةُ أَبِيْهِ. أَخْبَارُهُ في: التَّقِييْدِ (٣٧٣)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (١/ ٣٥٤)،
وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٠١)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٧٠)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ
(١/ ٢٠١)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٥/ ٢٣١)، وَغَايَةِ النَّهَايَةِ (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) فِي (أ) و(ط): «الجبير» وَالحُبَيْرُ تَصْغِيْرُ حَبْرٍ. وهو يَحْيَىٰ بنُ المُظَفَّر بن نُعَيْم بنِ عَلِيِّ البَعْدَادِئُ، البَدْرِئُ، الزَّاهِدُ (ت: ٦٠٧هـ) حَنْبَلِيٌّ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ لَهْ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي، قَالَ: وَيُلَقَّبُ صَفِيَّ الدِّيْنِ، وَهُنَا ضِيَاء الدِّيْن؟! وَكَذَٰلِكَ هُوَ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.
مَصَادِر تَرْجَمَتِهِ، يَأْتِي تَصْحِيْح ذٰلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

حَنْبَلِ إِلَىٰ وَقْتِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَكَانَ فِي تَمُّوْذٍ، وَأَفْطَرَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِمَّنْ صَحِبَهُ، رَمَوْا أَنْفُسَهُم فِي خَنْدَقِ «الطَّاهِرِيَّةِ» (١٠). فِي المَاءِ، وَمَا وَصَلَ إِلَىٰ حُفْرَتِهِ مِنَ الكَفَنِ إِلاَّ القَلِيْلُ، وَنُزِّلَ فِي الحُفْرَةِ وَالمُؤَذِّنُ يَقُونُ لُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَخُرْرَةِ وَالمُؤَذِّنُ يَقُونُ : اللهُ أَكْبَرُ، وَجَزِنَ النَّاسُ عَلَيْهِ حَزْنًا شَدِيْدًا، وَبَكَوْا عَلَيْهِ بُكَاءً كَثِيْرًا، وَبَاتُوا عِنْدَ قَبْرِهِ وَحَزِنَ النَّاسُ عَلَيْهِ حَزْنًا شَدِيْدًا، وَبَكَوْا عَلَيْهِ بُكَاءً كَثِيْرًا، وَبَاتُوا عِنْدَ قَبْرِهِ طُونُ لَ شَهْرِ رَمَضَانَ يَخْتِمُونَ الخَتَمَاتِ بِالقَنَادِيْلِ وَالشُّمُوعِ وَالجَمَاعَاتِ (٢٠). فَاللَّ مُونَ الخَتَمَاتِ بِالقَنَادِيْلِ وَالشُّمُوعِ وَالجَمَاعَاتِ (٢٠). قَالَ: ورَآهُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ المُحَدِّثُ أَحْمَدُ بنُ سَلْمَانَ الحَرْبِيَّ (٣) عَلَىٰ مِنْبَرِ مِنْ يَاتُونُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مِنْبَرِ مِنْ يَاتُونُ يَلْكَ اللَّيْلَةِ المُحَدِّثُ أَحْمَدُ بنُ سَلْمَانَ الحَرْبِيَّ (٣) عَلَىٰ مِنْبَرِ مِنْ يَاتُونُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مِنْبَو مِنْ يَالْطُونُ يَعْنَى يَدَيْهِ، وَالحَقُّ تَعَالَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ مِنْبَرِ مَنْ الخَوْسُ يَسْمَعُ كَلَامَهُ.

قُلْتُ: وَأَنْبَأَنِي أَبُوالرَّبِيْعِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَبِي الجَيْشِ (3)

<sup>(</sup>۱) قَالَ يَاقُوْتٌ في مُعجم البُلدان (٤/٩): «قريةٌ بِهِ بَعْدَادَ» يَسْتَنْقِعُ فِيْهَا المَاءُ في كُلِّ عَامِ إِذَا زَادَتْ دِجْلَةُ فَيَظْهَرُ فِيْهَا السَّمَكُ المَعْرُوْفُ بِهِ البُنِّيِّ» فَيَضْمَنُهُ السُّلْطَانُ بِمَالٍ وَافِرٍ ، وَلِسَمَكِهَا فَضْلٌ عَلَىٰ غَيْرِهِ . . . . » .

<sup>(</sup>٢) مَعْلُوْمٌ أَنَّ هَلْذَا كُلَّهُ مِنَ البِدَع.

<sup>(</sup>٣) أَحْمَدُ بنُ سَلْمَانَ بنِ أَحْمَدَ بَنِ سَلْمَانَ بنِ أَبِي شَرِيْكِ ، أَبُوالعَبَّاسِ ، المُقْرِىءُ ، الحَربِيُّ ، المَعْرُوْفُ بِـ «السُّكَّرِ» مُقْرِىءُ ، مُحَدِّثٌ ، ثِقَةٌ ، خَرَّجَ «مَشْيَخَةً» لأَهْلِ «الحَرْبِيَّةِ» سَمِعَ بِـ «مَكَّةَ» و «دِمَشْقَ» و «بَيْتِ المَقْدِسِ» (ت: ٢٠١هـ) . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ بِـ «مَكَّةَ» و «دِمَشْقَ» و «بَيْتِ المَقْدِسِ (٩/ ١٥٤) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٥٨٠) ، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ (٩/ ١٥٤) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٥٨٠) ، وَالنَّهُومِ الزَّاهِرَةِ (١/ ١٨٨) ، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٢) .

<sup>(</sup>٤) ويُدْعَىٰ «عَبدِالمُنْعِمِ» أيضًا، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وهُو من شُيُوخِ المُؤَلِّفِ وَشُيُوْخِ أَبِيْهِ، وَقُلْنَا: إِنَّ المُؤَلِّفَ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ. وفَاتُهُ سَنَةَ (٧٤٧هـ)، نَسْتَدْرِكُهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ وَوَالِدُهُ عَبْدُالصَّمَدِ بِنُ أَحْمَدَ (ت ٢٧٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عَفِيْفُ الدِّيْنِ مُعْتُوْقٌ القَيْلُوِيُّ (١): رَأَيْتُ فِيْمَا يَرَىٰ النَّائِمُ قَائِلاً: يَقُوْلُ:

لَّهُ مُرُكَ قَدْ أُوْذِي وَعُطِّلَ مِنْبَرٌ وَأَعْيَىٰ عَلَىٰ المُسْتَفْهِمِيْنَ جَوَابُ قَالَ: فَانْتَبَهْتُ مِنْ نَوْمِي، فَقُلْتُ: تُرَىٰ أَيُّ شَيءٍ قَدْ جَرَىٰ؟ فَجَاءَنَا الخَبَرُ وَقْتَ العَصْرِ بِمَوْتِ الشَّيْخِ ابْنِ الجَوْزِيِّ، فَقُلْتُ:

(۱) في (ط): «القَلْيُوبِيُّ»؟ هُو مُعْتُوقُ بنُ مَنِيْعٍ، أَبُوالمَوَاهِبِ، الأَدِيْبُ، خَطِيْبُ «قَيْلُويْةَ» قَرَأَ الأَدَبَ عَلَىٰ ابنِ الخَشَّابِ، وَالكَمَالِ ابنِ الأَنْبَارِيِّ، وَابْنِ العَصَّارِ، وَلَهُ شِعْرٌ، وَخُطَبٌ (ت: ٢٠٦هـ). أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٢/ ١٨٥)، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ (٩/ ٢٦٩)، وَالبَدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٣/ ٣٥)، قَالَ: «وَلَهُ دِيْوَانُ شِعْرٍ»، وَفِي المُخْتَصَرِ (٩/ ٢٦٩)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٣/ ٣٥)، قَالَ: «وَلَهُ دِيْوَانُ شِعْرٍ»، وَفِي «التَّكْمِلَةِ»: وَحَدَّثَ بِشَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ» قَالَ ابنُ السَّاعِي في «الجَامِعِ المُخْتَصَرِ»: فَمِنْ شَعْرِهِ قَوْلُهُ:

أَخَيَالُ عَلْوةً وَالمَزَارُ بَعِيْدُ يَطْوِي فِجَاجُ الأَرْضِ وَهِيَ عَرِيْضَةُ يَطْوِي فِجَاجُ الأَرْضِ وَهِيَ عَرِيْضَةُ أَنَّىٰ يُلِمُّ بِسَاهِرٍ لَمْ تَغْتَمِضْ كَالحَاثِمِ الصَّدْيَانِ يَنْظُرُ دُوْنَهُ مِنْ دُوْنِهِ زُرْقُ الأَسِنَّةِ وَالظُّبَىٰ مَا الطَّعْنَةُ النَّجْلاءُ دُوْنَ وُرُوْدِهِ مَا الطَّعْنَةُ النَّجْلاءُ دُوْنَ وُرُوْدِهِ مَا الطَّعْنَةُ النَّجْلاءُ دُوْنَ وُرُوْدِهِ مَا الطَّعْنَةُ النَّجْلاءُ دُوْنَ وَرُوْدِهِ يَدْعُو الهَدِيْلَ وَيَدَّعِيْ فَيَرُدَّ مَا يَدْعُو الهَدِيْلَ وَيَدَّعِيْ فَيَرُدَّ مَا مَا كُنْتُ أَعْلَمُ قَبْلَ يَوْمٍ سُويْقَةٍ مَا كُنْتُ أَعْلَمُ قَبْلَ يَوْمٍ سُويْقَةٍ وَإِذَا الكَمِيِّ غَدَا بِهِ مُتَلَشَّمًا وَإِذَا الكَمِيُّ غَدَا بِهِ مُتَلَشَّمًا

وَافَىٰ وَدُوْنَكَ حَزْنُهُ وَالبِيدُ وَهُنَا وَيَبْخُوْدُ مَرَّةً وَيَجُوْدُ عَيْنَاهُ فَهُو عَنِ الكَرَىٰ مَصْدُوْدُ عَيْنَاهُ فَهُو عَنِ الكَرَىٰ مَصْدُوْدُ مَاءً وَلَيْسَ لَهُ إِلَيْهِ وَرُوْدُ وَأَسُاوِدٌ مِنْ حَوْلِهِ وَأُسُونُدُ وَأَسُاوِدٌ مِنْ حَوْلِهِ وَأُسُونُدُ إِنْ جَاءَهُ وَالضَّرْبَةُ الأُخْدُوْدُ وَهُوَاكَ ذَاكَ الصَّائِحُ الإُخْدُوْدُ وَهُوَاكَ ذَاكَ الصَّائِحُ الغِرِيْدُ وَهُوَاكَ ذَاكَ الصَّائِحُ الغِرِيْدُ وَلَجِيْدُ وَلَا بَيْدُ لَا لَمُ اللَّهُ وَالجِيْدُ أَنَّ الضَّرَاغِمَ تَسْتَيِهُا البِيْدُ أَنَّ الضَّرَاغِمَ تَسْتَيْهَا البِيْدُ يُصْمِى مَقَاتِلَهُ الفَتَاةُ الوَّودُ المُورِدُ وَلَاهِيْدُ الفَتَاةُ الرُودُ وَلَاهِيْدُ الفَتَاةُ الرُّودُ وَلَاهِيْمَ مَقَاتِلَهُ الفَتَاةُ الرُّودُ المُؤْدِدُ المَصْمِى مَقَاتِلَهُ الفَتَاةُ الوَّودُ المَوْدُ وَالْمِيْدُ اللَّوْدُ الفَتَاةُ الرُّودُ وَالْمِيْدُ الْمُؤْدِدُ الْمُورِدُ الْمَالُودُ الْمُؤْدُ الفَتَاةُ الرُّودُ الْمُؤْدُ المُؤْدُ الفَتَاةُ الرَّودُ المَالِيْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُ الْمُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ ا

وَلَمْ يَبْقَ مَنْ يُرْجَىٰ لإِيْضَاحِ مُشْكِلٍ وَأَصْبَحَ رَبْعُ العِلْمِ وَهُوَ خَرَابُ ثُمَّ قَالَ أَبُو المُظَفَّرِ: أَصْبَحْنَا عَمِلْنَا عَزَاهُ، وَتَكَلَّمْتُ فِيْهِ، وَحَضَرَ خَلْقٌ عَظِيْمٌ. وأَنْشَدَ القَادِرِيُّ (١) العَلَوِيُّ:

وَزَخَارِفُ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ تُطْمِعُ طَمَعًا وَأَسْيَافُ المَنِيَّةِ تَقْطَعُ وَالنَّاسُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ يَتْبَعُ خَبَرًا فَكُنْ خَبَرًا بِخَيْرٍ يُسْمَعُ وَالعِلْم يَوْمَ حَوَاهُ هَاذَا المَجْمَعُ ذَا مُقْلَةٍ حَرَّىٰ عَلَيْهِ تَدْمَعُ مِنْ ذَا لِخَرْقِ الشَّرْعِ يَوْمًا يُرْقَعُ وَلِرَدِّ مَسْأَلَةٍ يَقُونُ فَيُسْمَعُ وَتَأَخَّرَ القَوْمَ الهزَبْرُ المِصْقَعُ يَتْلُو الكِتَابَ بمُقْلَةِ لاَ تَهْجَعُ وَالعِلْمُ بَعْدَكَ وَاسْتَحَمَّ المَجْمَعُ هَطَّالَةٍ رَكَّانَةٍ لاَ تُقْلِعُ وَانْظُوْ بِهِ يَا رَمْلُ مَاذَا يَصْنَعُ مَا زَالَ عَنْكَ مُدَافِعًا لاَ يَرْجعُ وَفْدَ المَلاَئِكَ حَوْلَهُ تَتَشَرَّعُ

الدَّهْرُ عَنْ طَمَع يَغُرُّ وَيَخْدَعُ وَأَعِنَّةُ الآمَالِ يُطْلِقُهَا الرَّجَا وَالمَوْتُ آتٍ وَالحَيَاةُ مَريْرَةٌ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْ قَلِيْلِ صَائِرٌ لِعُلاَ أَبِي الفَرَجِ الَّذِي بَعْدَ التُّقَىٰ حَبْرٌ عَلَيْهِ الشَّرْعُ أَصْبَحَ وَالِهَا مَنْ لِلْفَتَاوَىٰ المُشْكِلاَتِ وَحَلَّهَا مَنْ لِلْمَنَابِرِ أَنْ يَقُوْمَ خَطِيْبُهَا مَنْ لِلْجِدَالِ إِذَا الشِّفَاهُ تَقَلَّصَتْ مَنْ لِلْدَّيَاجِي قَائِمًا دَيْجُوْرُهَا أَجْمَالَ دِيْنِ مُحَمَّدٍ مَاتَ التُّقَيٰ يَا قَبْرُهُ جَادَتْكَ كُلُّ غَمَامَةٍ قَبْلَ الصَّلاةِ مَعَ الصَّلاةِ فَتِهْ بهِ يَاأَحْمَدٌ خُذْ أَحْمَدَ الثَّانِي الَّذِي أَقْسَمْتُ لَوْ كُشِفَ الغِطَا لَرَأَيْتُمْ

<sup>(</sup>١) زَادَ مُحَقِّقُ «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» لَفْظَةَ «عَبْدِ» وَحَذَفَ اليَاء فَأَصْبَحَتْ «عَبْدَالقَادِرِ»؟!

وَمُحَمَّدٌ يَبْكِي عَلَيْهِ وَآلُهُ خَيْرُ البَرِيَّةِ وَالبَطِيْنُ الأَنْزَعُ وَذَكَرَ تَمَامَ القَصِيْدَةِ: قَالَ: وَمِنَ العَجَائِبِ: أَنَّا كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ قَبْرِهِ بَعْدَ انْفِضَاضِ العَزَاءِ، وَإِذَا بِخَالِي مُحْيِي الدِّيْنِ يُوسُفَ قَدْ صَعَدَ مِنَ الشَطَّ، انْفِضَاضِ العَزَاءِ، وَإِذَا بِخَالِي مُحْيِي الدِّيْنِ يُوسُفَ قَدْ صَعَدَ مِنَ الشَطَّ، وَخَلْفَهُ تَابُونْتٌ، فَعَجِبْنَا وَقُلْنَا: تُرَىٰ مَنْ مَاتَ فِي الدَّارِ؟ وَإِذَا بِهَا خَاتُونْ ثُلُمُّ وَخَلْفَهُ تَابُوثٌ، فَعَجِبْنَا وَقُلْنَا: تُرَىٰ مَنْ مَاتَ فِي الدَّارِ؟ وَإِذَا بِهَا خَاتُونُ ثُلُمُّ وَلَيْلَةً الجُمُعَةِ الَّتِي مَاتَ فِيها وَلَدِ جَدِّي ، وَالِدَةُ مُحْيِي الدِّيْنِ، وَعَهْدِي بِهَا فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ الَّتِي مَاتَ فِيْهَا جَدِّي فِي عَافِيَةٍ، قَائِمَةٌ لَيْسَ بِهَا مَرَضٌ، فَكَانَ بَيْنَ مَوْتِهَا وَمَوْتِهِ يوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَعَدَّ النَّاسُ ذٰلِكَ مِنْ كَرَامَاتِهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ مُغْرًى بِهَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ . وَأَوْصَىٰ جَدِّي أَنْ يُكْتَبَ عَلَىٰ قَبْرِهِ : (١)

يَا كَثِيْرَ العَفْوِ عَمَّنْ كَثُرَ الذَّنْبُ لَدَيْهِ جَاءَكَ المُذْنِبُ يَرَجُو الصَّـ فَحَ عَنْ جُرْم يَدَيْهِ أَنَا ضَيْفٌ وَجَزَاءُ الضَّـ يِنْفِ إِحْسَانٌ إِلَيْهِ

فَرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَغَفَرَ لَهُ، وَرَحِمَ سَائِرَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ.

قَالَ أَبُوالمُظَّفَرِ: وَكَانَ لَهُ مِنَ الأَوْلاَدِ الذُّكُورِ ثَلاَثَةٌ، أَوَّلُهُمْ:

٣٢٨ - أَبُوبَكْرِ عَبْدُالعَزِيزِ (٢) وَهُو أَكْبَرُ أَوْلاَدِهِ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ،

وَسَمِعَ أَبَا الوَقتِ، وَابْنَ نَاصِرٍ، وَالأَرْمَوِيَّ، وَجَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخٍ وَالدِهِ.

وَسَافَرَ إِلَىٰ «المَوْصِلِ»، وَوَعَظَ، وَحَصَلَ لَهُ القَبُولُ التَّامُّ، فَيُقَالُ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) الأَبْيَاتُ فِي: ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٦)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ٣٨٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٩٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) تَقَدمَ ذِكْرُهُ فِي هَامِشُ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٤هـ).

يَنِي الشَّهْرَزُوْرِيِّ حَسَدُوْهُ، فَدَسُّوا إِلَيْهِ مَنْ سَقَاهُ السُّمَّ، فَمَاتَ بِـ «المَوْصِلِ» سَنَةَ أَرْبَع وَخَمْسِيْنَ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ.

٣٩٦٠ وَالثَّانِيْ: أَبُوالقَاسِمِ عَلِيْ: كَتَبَ الكَثِيْرَ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ البَطِيِّ وَغَيْرِهِ (١). وَكَانَتْ طَرِيْقَتُهُ غَيْرُ مُرْضِيَّةٍ، وَهَجَرَهُ أَبُوهُ سِنِيْنَ. تُونُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثِيْنَ وَسِتِمَائَةَ، وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً ثَلاَثِيْنَ وَسِتِمَائَةَ،

وَأَبُوهُ مُحَمَّدٍ يُوسُفُ: أُسْتَاذُ دَارٍ المُسْتَعْصِمِ، وَسَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَاذَ الكِتَابِ.

وَمِمَّا يُذْكَرُ مِنْ مَنَاقِبِ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ: مَا ذَكَرَهُ هُوَ فِي "تَارِيْخِهِ" (٣) فِي تَرْجَمَةِ مُرْجَانَ الخَادِمِ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ القُرْآنَ وَشَيْئًا مِنَ الفِقْهِ (٤)، وَتَزَهَّدَ، وَلَهُ مَكَانَةٌ عِنْدَ الخَلِيْفَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَصَّبُ علَىٰ الحَنَابِلَةِ فَوْقَ الحَدِّ، حَتَّىٰ إِنَّ الوَزِيْرَ ابنَ هُبَيْرَةَ عَمِلَ بِ «مَكَّةَ» حَطِيْمًا يُصلِّي فِيْهِ إِمَامُ الحَنَابِلَةِ، فَمَضَىٰ مُرْجَانُ وَقَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الخَلِيْفَةِ، قَالَ أَبُوالفَرَجِ: الحَنَابِلَةِ، فَمَضَىٰ مُرْجَانُ وَقَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الخَلِيْفَةِ، قَالَ أَبُوالفَرَجِ: وَنَاصَيِنِيْ دُونَ الكُلِّ، وَبَلغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَقْصُودِي قَلْعَ المَذْهَبِ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ في «المُنتَظَمِ» (۲۵۷/۱۰) في وَفَيَاتِ سَنَةِ (۵۷۱هـ): «وَتَزَوَّجَ حِيْنَئِذٍ وَلَدِي أَبُوالقَاسِمِ بابْنَةِ الوَزِيْرِ يَحْيَىٰ بنِ هُبَيْرَةَ، وَكَانَ الخَاطِبَ ابنُ المُهْتَدِي». وَأَحْفَادُهُ وَذُوو قَرَابَتِهِ تَقَدَّم ذِكْرُهُمْ فِي هَامِش صَدْرِ التَّرْجَمَةِ.

<sup>(</sup>٢) سَيَأْتِي ذِكْرُهُ في سَنَةِ وَفَاتِهِ من الاسْتِدْرَاكِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٣) المُنْتَظَمُ (١٠/٢١٣)، وتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في هَامِشِ تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ (ت: ٥٦٠هـ).

<sup>(</sup>٤) في «المُنْتَظَمِ»: «وَيَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ...» وَبَقِيَّةُ النَّصِّ مُخْتَلِفُ العِبَارَةِ عَنْ مَا جَاءَهَ لَهُنَا، فَلَعَلَّ المُؤَلِّفَ نَقَلَهُ بِمَعْنَاهُ.

مَاتَ الوَزِيْرُ ابنُ هُبَيْرَةَ سَعَىٰ إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ، فَقَالَ: عِنْدَهُ كُتُبُ مِنْ كُتُبِ الوَزِيْرِ، فَقَالَ الخَلِيْفَةُ: هَاذَا مُحَالٌ؛ فَإِنَّ فُلاَنًا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدَ عشَرَدِيْنَارًا لأَبِي حَكِيْمٍ، وَكَانَ حَشَرِيًّا، فَمَا فَعَلَ فِيْهَا شَيْئًا، حَتَّىٰ طَالَعَنَا، قَالَ: فَنصَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَشَرِيًّا، فَمَا فَعَلَ فِيْهَا شَيْئًا، حَتَّىٰ طَالَعَنَا، قَالَ: فَنصَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَدَفْعِ شَرَّهُ. قَالَ: وَحَدَّثِنِي سَعْدُاللهِ البَصْرِيُّ - وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَكَانَ مُرْجَانُ فِي المَنَامِ وَمَعَهُ اثْنَانِ، كُلُّ مُرْجَانُ فِي المَنَامِ وَمَعَهُ اثْنَانِ، كُلُّ مُرْجَانُ فِي المَنَامِ وَمَعَهُ اثْنَانِ، كُلُّ مُرْجَانَ فِي المَنَامِ وَمَعَهُ اثْنَانِ، كُلُّ وَالحِدٍ قَدْ أَخَذَ بِيكِ، فَقُلْتُ إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالاً: إِلَىٰ النَّارِ، قُلْتُ لِكَانَ اللهِ تَعَالَىٰ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّالَ فَمَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ لِيَكُفِيْنِي شَرُّهُ ، فَمَا مَضَتْ إِلاَ أَيَّامٌ حَتَّىٰ أَخَذَهُ السَّلَالُ فَمَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَةً سِتَيْنَ بَعْدَ ابِنِ هُبَيْرَةَ بِأَشْهُ رِ.

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ المَيْدُوْمِيُ (' بِهِ فِسْطَاطِ مِصْرَ" (أَنَا) عَبْدُ اللَّطِيْفِ بِنُ عَبْدِالمُنْعِمِ الْحَرَّانِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ بِنُ الْجَوْزِيِّ الْحَافِظُ (أَنَا) القَاضِيْ أَبُوالقَاسِمِ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ الأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ (أَنَا) القَاضِيْ أَبُوالقَاسِمِ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ الأَصْبَهَانِيُّ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ (أَنَا) عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مُوسَىٰ بِنِ شَمَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ (أَنَا) أَبُوبَكُو مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ المُقْرِىءِ (أَنَا) وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمَائَةَ (أَنَا) أَبُوبَكُو مُحَمَّدُ بِنِ عَبْدِالعَزِيْزِ قَالاَ: (ثَنَا) عَلِيُّ بِنُ الْمَوْصِلِيُّ ؛ وَعَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالعَزِيْزِ قَالاَ: (ثَنَا) عَلِيُّ بِنُ الْمَعْدِ (أَنَا) شُعْبَةُ ، وَهُشَيْمٌ ، وَحَمَّدُ بِنُ سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِالعَزِيْزِ بِنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ اللّهَ عَلِي الْعَرْيْزِ بِنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ اللّهَمَّ إِنِي اللّهُ مَالَمَةً ، وَهُشَيْمٌ ، وَحَمَّدُ بِنُ سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِالعَزِيْزِ بِنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنُولَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ط): «الميدوي» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَالمَيْدُوْمِيُّ مِنْ شُيُوْخِ المُؤَلِّفِ، تَقَدَّم ذِكْرُهُ مِرَارًا.

<sup>(</sup>٢) النَّصُّ مِنْ قَوْلِهِ: «(أَنَا) القَاضِي أَبُوالقَاسِمِ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ...» في مَشْيَخَةِ ابنِ =

مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ (خ) عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَ(م) عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ هُشَيْم، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِالعَزِيْز.

وَبِهِ قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: (١) وَ(أَنَا) أَبُوالحَسَنِ عَلِيٌّ بنُ عَبْدِالوَاحِد

الجَوْزِيِّ (٩٠، ٩١)، وَذَكَرَ الحَدِيْثَ، وَقَوْلُهُ هُنَا: "عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ عن مُوْسَىٰ بن شَمَةً. . . » كَذَا في (ط) وَصَوَابُهُ: عَن عَبْدِالرَّزَّاقِ بنِ عُمَرَ بن مُوسَىٰ بنِ شَمَةً . وَهُو كَذَا في مَشْيَخَةِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَكَذَا هُوَ في تَرْجَمَتِهِ في التَّقْيِيْدِ (٢/ ١٠٨)، وَسِيَرِ أَعْلام النُّبَلاءِ (١٤٩/١٨)،... وَغَيْرِهِمَا، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ نُقْطَةَ الحَنْبَلِيُّ في تَكْمِلَةَ الإِكْمَالِ (٣/ ٤٤١): «أَمَّا (شَمَةُ) بِفَتْح الشِّيْنِ المُعْجَمَةِ وَالمِيْمِ المُخَفَّفَةِ وَالهَاءِ، فَهُو أَبُو الطَّيِّبِ عَبْدُالرَّزَّاقِ بنُ عُمَرَ بنِ مُوسَى بنِ شَمَةَ الأصْبَهَانِيُّ. . . . » ثُمَّ قَالَ ابنُ نُقْطَةَ: «وَنَقَلْتُهُ مِن خَطِّ الحَافِظِ أبي العَلَاءِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيِّ بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَتَخْفِيْفِ المِيْمِ. وَيُرَاجَعُ: سِيَرُ أَعْلام النُّبَلاءِ، والتَّوْضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (٣٦١) ـ في غَيْرِ المَذْكُوْرِ هُنَا \_، وَالتَّبْصِيْرُ للَّحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (٢/ ٧٨٩). وَالحَدِيْثُ أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٤٨) كِتَابُ (الوُّضُوْءِ)، بَابُ «مَا يَقُوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الخَلاَءِ»، وَمُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ (١/ ٢٨٣)، وأَخْرَجَهُ أَحْمَد في مُسْنَدِهِ (٣/ ٩٩)، وَابِنُ الجَعْدِ في مُسْنَدِهِ (٣٧٩)، وأَبوعَوانَةَ في مُسْنَدِهِ (١/٣١٦)، وَأَبُويَعْلَىٰ في مُسْنَدِهِ (٧/ ١٠). . . وَغَيْرُهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٢٨ ، ٢٦٨)، وَالبُّخَارِي فِي (الإِيْمَانِ)، بابُ «أَدَاءِ الخُمْسِ» (١/ ١٢٠-١٢٥)، وَهُوَ أَيْضًا عِنْدَهُ فِي (العِلْم)، بابُ «تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَعَبْدِ القَيْسِ عَلَىٰ أَنْ يَحْتَظُوا الإِيمَانَ»، وَفِي (مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ) بَابُ «قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ ﴾»، وَفِي (الزَّكَاةِ) بَابُ «وُجُوْبِ الزَّكَاةِ»، وَفِي (الجِهَادِ) بَابُ «أَدَاءِ الخُمُسِ مِنَ الدِّيْنِ»، وَفِي (الأنْبِيَاءِ) بَابُ «نِسْبَةِ اليَمَنِ إِلَىٰ إِسْمَاعِيْلَ»، وَفِي (المَغَازِي) بَابُ «وَفْدِ عَبْدِالقَيْسِ»، وَفِي (الأدب) بَابُ «قَوْلِ الرَّجُل: مَرْحَبًا»، وَفي (خَبَر الواحِدِ) بَابُ «وِصَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وُفُوْدَ العَرَبِ أَنْ يُبْلِغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ. . . »، وَفِي (التَّوْجِيْدِ) بَابُ= الدِّيْنَوَرِيُّ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ القَزْوِيْنِيُّ (أَنَا) أَبُوبَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ شَاذَانَ (ثَنَا) أَبُوالقَاسِمِ البَغَوِيُّ (ثَنَا) أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (ثَنَا) يَحْيَىٰ إِبْرَاهِيْمَ بنِ شَاذَانَ (ثَنَا) أَبُوالقَاسِمِ البَغَوِيُّ (ثَنَا) أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (ثَنَا) يَحْيَىٰ ابنُ سَعِيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ثَنِي) أَبُوجَمرَة (أَنَا)، سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُونُ : "إِنَّ ابنُ سَعِيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ثَنِي) أَبُوجَمرَة (أَنَا) سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُونُ : "إِنَّ وَفَدْ عَبْدِالقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللهِ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاالإِيْمَانُ بِاللهِ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ للهَ إِلاَّ

«قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾ »، وأُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في بَابِ «الأَمْرِ بالإِيْمَانِ باللهِ تَعَالَىٰ » رقم (١٧) ، وأُبُو دَاوُدَ في (السُّنَّةِ) بَابٌ «في رَدِّ الإِرْجَاءِ » رقم (٢٦١٤) ، في ورقم (٣٦٩٢) ، في (الأَشْرِبَةِ) بَابٌ في «الأَدْعِيَةِ »، وَالتَّرْمِذِيُّ رقم (٢٦١٤) ، في (الإَيْمَانِ) بَابُ «مَا جَاءَ في إِضَافَةِ الفَرَائضِ إِلَىٰ الإِيْمَانِ »، والنَّسَائِيُّ في (الإَيْمَانِ) بَابُ «أَدَاءِ الخُمُسِ » (٨/ ١٢٠) ، كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. كُلُّه عَن هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَالنَّصُّ هُنَا لابنِ الجَوْزِيِّ في مَشْيَخَتِهِ (٦٤) في ذِكْرِ شَيْخِهِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِالوَاحِدِ الدِّيْنُورِيِّ (ت: ٢١٥هـ) وَأَوَّلُ الإِسْنَادِ مَخْرُوْمٌ في المَشْيَخَةِ والنَّصُّ هُنَا يُصَحِّحُهُ، لَو تَنَبَّهَ لَهُ مُحَقِّقُ «المَشْيَخَةِ»؟!.

(۱) وَفِي (ط): «ثَنِي أَبُوحَمْزَةَ، سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ...» صَوَابُهُ أَبُوجَمْرَةَ كَمَا أَنْبَتُ، وَهُوَ أَبُوجَمْرَةَ نَصْرُ بنُ عِمْرَانَ بنِ عِصَامٍ، وَقِيْلَ: ابنِ عَاصِمِ بن وَاسِعِ الضَّبُعِيُّ البَصْرِيُّ. رَوَىٰ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ، وَإِيَاسِ بنِ قَتَادَةَ البَكْرِيّ... وَعَبْدِاللهِ بن عَبَّاسٍ، وَعَبْدِاللهِ بن عَبَّاسٍ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّدِاللهِ بنِ عَبَدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّالٍ ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّالٍ ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّالٍ ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّالٍ ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّالِ ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّالٍ ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّالٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّالٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ وَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ وَمُواللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا الخُمُسَ مِن المَعْنَمِ». أَخْرَجَهُ (خَ) عَنْ عَلِيٍّ بنِ الجَعْدِ، وَ(مِ) عَنْ تُعْطُوا الخُمُسَ مِن المَعْنَمِ». أَخْرَجَهُ (خَ) عَنْ عَلْيٍّ بنِ الجَعْدِ، وَ(مِ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ غُنْدُرِ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ.

## «ذِكْرُ شَيءٍ مِنْ فَتَاوِيْهِ وَفَوَائِدُهُ»:

ذُكِرَ: أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي زَمَنِ المُسْتَضِىءِ فِي إِقَامَةِ الجُمُعَةِ بِ «جَامِعِ ابنِ المُطَّلِبِ» بِ «بَغْدَادَ» قَالَ: فَلَمْ أَرَ جَوَازَهُ؛ لأَنَّ الجُمُعَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِتَكُونَ وَلَمُطَّلِبِ» بِ «بَغْدَادَ» قَالَ: فَلَمْ أَرَ جَوَازَهُ؛ لأَنَّ الجُمُعَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِتَكُونَ عَلَمًا لِلإِسْلاَمِ بِكَثْرَةِ الجُمُوعِ، وَإِظْهَارِ مَا يَكْبِتَ المُشْرِكِيْنَ، فَإِذَا كَانَ فِي عَلَمًا لِلإِسْلاَمِ بِكَثْرَةِ الجُمُوعِ، وَإِظْهَارِ مَا يَكْبِتَ المُشْرِكِيْنَ، فَإِذَا كَانَ فِي كُلِّ مَحَلِّ جُمْعَةٌ، صَارَتْ كَصَلاةِ الظُّهْرِ. قَالَ: وَأَجَازَ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الفِقْهِ، وَعَلَّلَ بأَنَّ كُلَّ مَحَلَّةٍ صَارَتْ مُنْقَطِعَةً عَنْ غَيْرِهَا؛ لِلخَرَابِ الَّذِي اسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ الأَرْضِ، فَأَشْبَهَتِ القُرَىٰ، قَالَ: وَلاَ أَرْتَضِي هَلْذَا التَّعْلِيْلَ.

قُلْتُ: وهَاذَا يَقْتَضِيُ اتَّفَاقِهِمْ علَىٰ أَنَّهُ مَعَ اتِّصَالِ العِمَارَةِ لاَ يَجُوْزُ ذٰلِكَ، لَاكِنَّ هَاذَا مَعَ عَدَم الحَاجَةِ.

وَذَكَرَ أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي رَجُلٍ مِنَ الفُقهَاءِ، قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَصَارَتْ مِنَ البُغَاةِ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ تَوْقِيْعُ المُسْتَضِيءِ بَعْدِيْدِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ - بَعْدَ مَا قَالَ الفُقهَاءُ عَلَيْهِ -: هَاذَا رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عِلْمُ بِتَعْزِيْدِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ - بَعْدَ مَا قَالَ الفُقهَاءُ عَلَيْهِ -: هَاذَا رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عِلْمُ بِالنَّقْلِ، وَقَدْ سَمِعَ أَنَّهُ قَدْ جَرَى قِتَالٌ، وَلَعَمْرِي أَنَّهُ قَدْ جَرَى قِتَالٌ، وَللكِنَّ بِالنَّقْلِ، وَقَدْ سَمِعَ أَنَّهُ قَدْ جَرَى قِتَالٌ، وَلكِنَّ مَا قَالَ، وَلكِنَّ مِثْلِ هَاءُ الفَرِيْقَيْنِ، وَلَوْلاَ عِلْمِنَا بِالشِّيرِ لَقُلْنَا مِثْلَ مَا قَالَ، وَتَقْرِيْرُ مِثْلِ هَاذَا أَنْ يَقُرَّ بِالخَطَأْ بَيْنَ الجَمَاعَةِ، فَيُصْفَحُ عَنْهُ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الخَلِيْفَةِ بِذَلِكَ، فَوَقَعَ: إِذَاكَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالخَطَأْ،

فَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُعَاوِدَ، ثُمَّ أُطْلِقَ.

وَذَكَرَفِي كِتَابَهِ «تَلْبِيْسُ إِبْلِيْسُ» (١) إِنْكَارَالذِّكْرِبِاللَّيْلِ عَلَىٰ المَآذِنِ، وَنَحوِهَا، فَإِنَّهُ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مَنْ يَقُو مُ بِلَيْلٍ كَثِيْرٍ عَلَىٰ المَنَارَةِ، فَيَعِظُ وَيُذَكِّرُ، وَيَقْرَأُ سُو ْرَةً مِنَ القُرْآنِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ، فَيَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ نَوْمِهِمْ، وَيَخْلِطُ عَلَىٰ المُتَهَجِّدِيْنَ قِرَاءَتَهُمْ، وَكُلُّ ذٰلِكَ مِنَ المُنْكَرَاتِ.

(١) تَلْبِيْسُ إِبْلِيْسَ (١٣٧).

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٧ ٥ هـ):

276 ـ عَبُدُالوَاحِدِ بنُ مَسْعُوْدِ بنِ عَبُدِالوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَاحِدِ، أَبُوغَالِبِ بنِ المُحْصَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ، نِظَامُ الدِّيْنِ الكَاتِبُ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَخْبَارُهُ في: التَّكُمِلَةِ الحُصَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ، نِظَامُ الدِّيْنِ الكَاتِبُ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٩٨)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (١/ ٣٠١)، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٧٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٠٧). . وَغَيْرِهَا.

277 ـ وَعَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ وَهْبِ الأَزَجِيُّ ، البَرَّارُ ، كَانَ فَقِيْهًا ، صَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدالقادر ، وَصَارَ أَحَدَ المُعِيْدِيْنَ لِدَرْسِهِ . أَخْبَارُهُ في : التَّكْمِلَةِ لِوَ فَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٨٧) ، وَذَيْلِ تَارِيْخ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٣/ ١٦٨) ، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٣٠٨) .

278 ـ وَعِيْسَىٰ بَنُ نَصْرِ بِنِ مَنْصُورِ النُّمَيْرِيُّ الشَّاعِرُ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَه نَصْرًا (ت: ٥٨٨هـ). أَخْبَارُ عِيْسَىٰ في: الكَامِلِ فِي التَّارِيْخِ (١٢/ ١٧١)، وَالعَسْجَدِ المَسْبُوْلِ (٢ ٢٦٩)، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ (٩/ ٦٩)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٩٩).

279 \_ وَفَضَائِلُ بِنُ فَضَائِل، المَقْدِسِيُّ، المِرْدَاوِيُّ، الْفَقِيْهُ. أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخ الإِسْلام (٣١١).

280 \_ وَأَبُومَنْصُورِ بِنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ شُجَاعِ بِن نُقْطَةَ ، المُزَكْلِشُ ، أَخُو الشَّيْخِ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ صَاحِبِ «التَّقْييْدِ» بَغْدَادِيُّ ظَرِيْفٌ ، كَانَ يُنْشِدُ فِي الأَسْوَاقِ ، وَيُمَسْخِرُ ، وَيَلْعَبُ ، وَكَانَ يُسْحِرُ النَّاسَ في رَمَضَانَ . أَخْبَارُهُ في : مِرْآة الزَّمان (٨/ ٩٠٥) ، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٨) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٢٨) .

٢٣٠ هِبَةُ اللهِ بِنِ عَبدِاللهِ (١) بْنِ هِبَةُ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ السَّامُرِّيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ الحَرِيْمِيُّ، ثُمَّ الأَزَجِيُّ، الفَقِيْهُ الوَاعِظُ أَبُوعَالِبِ بِنِ أَبِي الفَتْح.

سَمِعَ مِنْ أَبِي البَدْرِ الكَرْخِيِّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَمِنْ سَعْدِ الخَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَأَفْتَىٰ، وَتَكَلَّمَ الأَنْصَارِيِّ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَأَفْتَىٰ، وَتَكَلَّمَ فِي المَسْائِلِ، وَوعَظَ، وَكَانَ مُقِيْمًا بِمدْرَسَةِ أَبِي حَكِيْمٍ، وَلاَزَمَ أَبَا الفَرَج بنَ الجَوْزِيِّ.

قَالَ القَادِسِيُّ: كَانَ فَقِيْهًا مُجَوِّدًا، وَاعِظًا، خَيِّرًا، دَيِّنًا، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وَرَوىٰ عَنْهُ ابنُ خَلِيْلِ فِي «مُعْجَمِهِ» (٢٠).

وَتُونِفِّي لَيْلَةَ الخَمِيْسِ ثَانِي عَشَرَ مُحَرَّمٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَدُفِنَ

#### (١) ٢٣٠ ـ هِبَةُ اللهِ السَّامُرِّيُّ (؟ ـ ٩٨ - ٥٩ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٧)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤ / ٤١)، وَمُخْتَصَرِهِ «اللّذُرِّ المُنْضَدِ» (١ / ٣١٣). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١ / ٤١)، وَمُعْجَمُ اللّذِرِّ المُنْضَدِ» (٢ / ٣١٣)، وَمُخْتَاجُ إِلَيْهِ ابنِ خَلِيْلِ (ورقة: ٣٣٤)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٤ / ٢٦٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ ابنِ خَلِيْلِ (ورقة: ٣٣٤)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٤ / ٢٦٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٤ / ٣٣٨) (٦ / ٥٥). وذَكَرَمُحَقِّقُ «التَّكْمِلَةِ لوفَيَاتِ النَّقلةِ» أَنَّهُ مُتَرْجَمٌ فِي «تَارِيْخِ الإسلامِ» نُسْخَةُ أَحْمَدَ رقم (٧٩١٧)، وَكَذٰلِكَ وَقَعَ فِي هَامِشِ «مَجْمَعِ الآدَابِ»، ولمْ تَرْجُمَتِهِ فِي المَطْبُوعِ مِنْ «تَارِيْخِ الإسلامِ» تَحْقِيْقِ الدُّكْتُور عُمَر الآدَابِ» و «السَّامُرِّيُّ» نِسْبَة عَبْدِ السَّلامِ تَدْمُري؟! لَقَبُهُ «كَمَالُ الدِّينِ هِبَةِ اللهِ ابنِ عَلِيٌّ فِي مُعْجَمِهِ (٢ / / ١١) وَلَمْ يَذْكُر وَفَاتَه، وَذَكَرَ المُؤلِّفُ حَفِيْدَهُ كَمَالُ الدِّيْنِ هِبَةِ اللهِ ابنِ عَلِيٌّ فِي مُعْجَمِهِ (٢ / / ١١) وَلَمْ يَذْكُر وَفَاتَه، وَذَكَرَ المُؤلِّفُ حَفِيْدَهُ كَمَالُ الدِّيْنِ هِبَةِ اللهِ ابنِ عَلِيٌّ فِي مُعْجَمِهِ (تَ ١ / ١١٥) وَلَمْ يَذْكُر وَالمَوْلَفُ حَفِيْدَهُ كَمَالُ الدِّيْنِ هِبَةِ اللهِ ابنِ عَلِيٌّ وَي مُعْجَمِهِ (تَ ١ / ١٩٥) وَلَمْ يَذْكُر وَالْمُؤلِّفُ مَوْتِهِ عِلَى المَعْرَبُ وَالْمُؤلِّفُ مَوْتِهِ هِ.

(٢) في مُعْجَم ابنِ خَلِيْلِ: «أَخْبَرَنَا أَبُوغَالِبٍ هِبَةُ اللهِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدٍ السَّامُرِّيُّ الْفَقِيْهُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِ «بَغْدَاد» قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالبَدْرِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورٍ الْكَرْخِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ...».

مِنَ الغَدِبِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، قَرِيبًامِنْ بِشْرِ الحَافِي، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -أَجْمَعِيْنَ. ٢٣١ - حَمَّادُ بِنُ هِبَةِ اللهِ بِنِ حَمَّادِ (١ بَنِ الفَضْلِ (٢) الفُضَيْلِيُّ الحَرَّانِيُّ، التَّاجِرُ، السَّفَّارُ، المُحَدِّثُ، المُؤَرِّخُ، أَبُو الثَّنَاءِ.

وُلِدَ فِي رَبِيْعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدىٰ عَشَرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «حَرَّانَ».

وَسَمِعَ بِهِ بَغْدًادَ » مِنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ الزَّاغُونِيِّ ، و وسَعِيْدِ بنِ البَنَّاءِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَبِهْ مَرَاةً » مِنْ مَسْعُوْدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ غَانِم ،

#### (١) ٢٣١ \_ حَمَّادٌ الحَرَّانِيُّ (١١٥ \_٩٨ ٥هـ):

أَخْبَارُهُ في: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٦٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤٣/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّدُرِّ المُنَفَدِ» (١/ ٣١٤). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ (٢٥٨)، وَبُغْيَةُ الطَّلَبِ (٢٥٨)، وَبُغْيَةُ الطَّلَبِ (١/ ٢٥٥)، وَالشَّيْخُ النَّانِي عَشَرَ)، وَالتَّكْمِلَةُ لِلمُنْذِرِيِّ (١/ ٣٥٨)، وَمَشْيَخَةُ النَّجِيْبِ الحَرَّانِيِّ (الشَّيْخُ النَّانِي عَشَرَ)، وَتَكْمِلَةُ إِكْمَالِ (٢٥٩)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣/ ٤٩٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ وَتَكْمِلَةُ إِكْمَالِ الإِكْمَالِ (٢٥٩)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣/ ٤١)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ إِلَيْهِ (٢/ ٥١)، وَالعِبَرُ (٤/ ٣٠١)، وَتَارِيْخُ الإسلامِ (٣٤٦)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢١٨)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢١٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣١٨)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢١٥)، وَالمَقَفَّىٰ الكَبِيْرُ (٣/ ٢٥٨)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ١٨١)، والشَّذَرَاتُ (٤/ ٢١)، وَالمُقَفَّىٰ الكَبِيْرُ (٣/ ٢٥٨)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ١٨١)، والشَّذَرَاتُ (٤/ ٢٥١)، وَلَقَبُهُ: «قَوَامُ الدِّيْنِ» كَمَا فِي «مَجْمَع الآدَابِ».

\_ وَمِمَّنْ يَجْدُرُ ذِكْرُهُ هُنَا: مُحَمَّدُ بنُ عِمَادِ الْحَرَّانِيُّ التَّاجِرُ (ت: ٦٣٢ هـ)، فَقَدْ ذَكَرَ العُلَمَاءُ المُوَرِّخُونَ أَنَّهُ ابنُ أُخْتِ حَمَّادِ هَلذَا. نَذكُرُهُ في مَوْضِعِهِ مِن الاستدراك إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ.

(٢) كذَا فِي الْأُصُوْلِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ «الفُضَيْلُ» وَإِلَيْه يُنْسَبُ «الفُضَيْلِيُّ» كَمَا أَنْبَتَ المُؤَلِّفُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَعَبْدِالسَّلَامِ بِنِ أَحْمَدَ بَكْبَرَةَ (١) ، وَبِـ (مِصْرَ ) مِنِ ابْنِ رِفَاعَةَ السَّعْدِيِّ ، وَبِـ (الإِسْكَنْدَرِيَّةِ » مِنَ الْخِوالسَّلَامِ بِنِ أَحْمَدَ بَكْبَرَةَ (١) ، وَحَدَّثَ بِهِ فِيْمَا مِنَ الْحَافِظِ السِّلَفِيِّ ، وَعَيْرِهِمْ ، وَجَمَعَ (تَارِيْخًا » لِـ (حَرَّانَ » ، وَحَدَّثَ بِهِ فِيْمَا ذَكَرَهُ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ . وَقِيْلَ : إِنَّهُ لَمْ يَكْمِلُهُ ، وَجَمَعَ ( جُزْءًا فِيْمَنَ اسْمُهُ حَمَّادٌ » ، وَحَدَّثَ بِـ (بَغْدَادَ » وَ «مِصْرَ » وَ (الإسْكَندَريَّةِ » وَ (حَرَّانَ » . وَكَدَّثَ بِـ (بَغْدَادَ » وَ «مِصْرَ » وَ (الإسْكَندَريَّةِ » وَ (حَرَّانَ » .

رَوَىٰ عَنْهُ الشَّيخُ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ، وَعَبْدُ القَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، وَالعَلَمُ السَّخَاوِيُّ المُقْرِىءُ، وَالحَافِظُ الضِّيَاءُ، وَابنُ عَبدِ الدَّائِمِ، وَالنَّجِيْبُ الحَرَّانِيُّ (٣)، وَغَيْرُهُمْ.

(٢) أَنْشَدَ لَهُ الصَّفْدِيُّ فِي «الوَافِي بالوَفَيَاتِ»:

غَمَزْتُهَا اِقْتَضِي إِنْجَازَ مَا وَعَدَتْ وَمِنْ عُيُوْنِ الأَعَادِي حَوْلَنَا مَدَدُ فَارَّتُ فَأَرْسَلَتْ طَرْفَهَا نَحْوِي مُخَالَسَةً بِمَا أُحِبُّ وَلَـمْ يَشْعُرْ بِنَـا أَحَـدُ وَأَنْشَدَ لَهُ السِّبْطُ في «المِوْآةِ» ابنُ الفُوطِي في «مَجْمَعِ الآدَابِ» وَابنُ كَثِيْرٍ فِي «الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ» والصَّفَدِيُّ في «الوَافِي بالْوَفَيَاتِ» وَغَيْرُهُمْ:

تَنَقُّلُ المَرْءِ فِي الآفَاقِ يُكْسِبُهُ مَحَاسِنًا لَمْ تَكُنْ فِيْهِ بِبَلْدَتِهِ أَمَا تَرَىٰ بَيْدَقُ الشَّطْرِنْجِ أَكْسَبَهُ حُسْنُ التَّنَقُّلِ فِيْمَا فَوْقَ رُتُبَتِهِ

(٣) ذَكَرَهُ النَّجِيْبُ عَبْدُ اللَّلْطِيْفِ الحَرَّانِيُّ فِي «مَشْيَخَتِهِ» الكُبْرَىٰ (اَلشَّيْخُ النَّانِي عَشَرَ) (ورقة: ٣٥)
 (٣٧-٣٥)، وَالصُّغْرَىٰ (ورقة: ٤٨)، قَالَ في «الكُبْرَىٰ»: «أَخْبَرَنَا أَبُوالثَّنَاءِ حَمَّادُ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ حَمَّادِ بن الْفُضَيْلِ الحَرَّانِيُّ التَّاجِرُ، بِقِرَاءَةِ وَالِدِي عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَمَعُ فِي ذِي =

<sup>(</sup>۱) في (ط): «بكيرة» وَإِنَّمَا هُوَ (بَكْبَرَةُ) «بِفَتْحِ الْبَاءِ المُكَرَّرَةِ بَيْنَهُمَا كَافٌ سَاكِنَةٌ، وَبَعْدَ الْبَاءِ المُكَرَّرَةِ بَيْنَهُمَا كَافٌ سَاكِنَةٌ، وَبَعْدَ الْبَاءِ المُكَرَّرَةِ بَيْنَهُمَا كَافٌ سَاكِنَةٌ، وَبَعْدَ الْبَاءِ النَّانِيَةِ رَاءٌ مَفْتُو حَةٌ» كَذَا قَالَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ الْحَنْبَلِيُّ في تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٣١٢)، وَذَكَرَ أَبَا الْفَتْحِ عَبْدَالسَّلاَمِ بنَ أَحْمَدَ... وقَالَ: حَدَّثَ عَنْهُ حَمَّادُ الحَرَّانِيُّ...» وَذَكَرَ أَبَا الْفُتْحِ عَبْدَالسَّلاَمِ بنَ أَحْمَدَ... وقَالَ: حَدَّثَ عَنْهُ حَمَّادُ الحَرَّانِيُّ...» وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ (١/ ١١١)، وَالتَّحْبِيْرُ (١/ ٤٤٧)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ١٠١)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢٠١).

وَتُورُفِّيَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، ثَانِي عِشْرِيْنَ ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ«حَرَّانَ» وَدُفِنَ بِهَا، رَحِمَهُ اللهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتْحِ المَيْدُوْمِيُّ بـ«مِصْرَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ (١) (أَنَا)

الْقَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِمَدِيْنَةِ «حَرَّانِ» قَالَ: أَنَا أَبُوالقَاسِمِ سَعِيْدُ بنُ
 أبي غَالِبٍ...».

وَقُالَ فِي (الصُّغْرَىٰ): «أَبُوالثَنَاءِ هَالْهَا مِنْ أَعْيَانِ المُحَلِّثِيْنَ وَفُضَلاَيْهِمْ، وَيْقَاتِهِمْ، وَثُبَلاَيْهِمْ، سَمِع الْحَدِيْثَ الكَيْيْرَ، وَرَحَلَ تَاجِرًا إِلَىٰ «الْعِرَاقِ» وَ«خُرَاسَانَ» وَ«الشَّامِ» وَهِمِهِ وَهِمِصْرَ» فَسَمِعَ بِه «بَغْدَادَ» مِنْ أَبَوي الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ السَّمْرِقَلْدِيِّ الحَافِظِ، وَهِبَة اللهِ بن الحُصَيْنِ الحَاسِب، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ الأَنْمَاطِيِّ، وَأَبِي الْفَضْلِ بنِ نَاصِرٍ، وَأَبِي بَكُرِ السِّهْزِيِّ، وأبي الفَضْحِ بنِ الْبَطِيِّ، ابنِ الزَّاغُونِيِّ، وأبي الفَشْحِ بنِ الْبَطِيِّ، وأبي الفَشْحِ بنِ النَّعُورِ، وأبي مُحَمَّدِ بن النَّعُورِ، وأبي الفَشْحِ بنِ النَّعْقِ وَعَيْرِهِم. وَبِهِ «هَرَاةَ» مِنْ أبي الفَيْحِ وَعَيْرِهِم، وَبِهِ «هَرَاةَ» مِنْ أبي الفَيْحِ وَعَيْرِهِما. وَبِهِ «هِمَا الْعَانِمِيِّ وَعَيْرِهِما أَبِي الْمُعَاسِنِ مَسْعُودِ بنِ مُحَمَّدِ الغَانِمِيِّ وَعَيْرِهِما أَبِي الْفَاسِمِ بنِ عَسَاكِرٍ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ «مِصْرَا» مِنْ أبويُ مُحَمَّدِ وَبِهِ مُحَمَّدِ العَاهِمِ بنِ عَصْلُومِ وَعَيْرِهِما وَعَيْرِهِما وَعَيْرِهِما أَبِي بَعْدِي مَنْ أبوي مُعْمَدِ الْعَلَىمِيُّ أَبِي المَّامِي وَعَيْرِهِما وَعَيْرِهِما وَعَيْرِهِمَا وَعَيْرِهِمَا وَعَيْرِهِمَا وَالْمُنْ أَبِي بَعْدَادَيَّ وَالْمَامُ أَبِي الْقَاهِمِ بنِ عَوْفِ وَعَيْرِهِمَا وَبَلَغَنِي أَنَّ لَهُ إِبْوَانِهُ مَنْ أبي بَعْرَالِهُ بنِ بَعْدَادَ» وَهِ وَعَيْرِهِما سَمِع مِنْهُ بِهِ وَعَيْرِهِمَا وَالْمَامُ مُنَى مُحَمِّدِ العُلَيْمِيُّ أَيْضًا وَلَى الْمُعْرَقِيَّةِ وَمَوْنَ وَعَيْرِهِمَا مِنْ مُحَمِّدِ الْعُلَيْمِ إلْكَلَى الْعَلَى وَحَلَانَ مَنْ المَعْرَاقِ» وَكَانَ لَمُ وَلَا سَمَعُ فِيْهِ مَنْ الْمُحَدِيثَ ، وَكَانَ سَمَاعِي مِنْهُ بِهِ مَنْ وَخَلَقَ الْمُعَلِي الْمُعْرِقِي وَكَانَ سَمَاعِي مِنْهُ بِهُ وَمَانَ لَكَ مَ فِيهُ مَنْ وَخَلَقَهُ الْمُعُرِقُونَ وَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعْرَانَ اللْمُعْرَاقِ الْمَامُ الْمَامُ الْمُودِي مَنْ الْمُدِيْمُ وَلَيْ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعْرَاقِ ال

(١) السَّنَدُ في مَشْيَخَةِ الحَرَّانِي الْكُبْرَىٰ، وَفِيْهِ «. . . . حَدَّثَنِي أَبُوعِمْرَانَ السُّلَمِيُّ قَالَ:
 مَرَرْتُ بِأَبِي نُواسِ فَقَالَ لِي: تَعَالَ أُكْتُبْ، فَقُلْتُ: أُنْشِدُكَ اللهَ أَنْ لا تُسْمِعُنِي مَكْرُوْهًا، فَقَالَ: =

أَنَا أَعْرِفُ طَرِيْقَتَكَ، اكْتُبْ، فَكَتَبْتُ:

أَلاَ رُبَّ وَجْهِ فِي التُّرَابِ عَتِيْقِ

ويُرَاجَعُ: ديْوَان أَبِي نُواسٍ، تَحقيق: إيڤالد ڤاغنر (٢/ ٩٥٩) رِوَايَتُهُ هَكَـٰذَا:

أَيَا رُبَّ وَجْهِ فِي التُّرَابِ عَتِيْقِ وَيَارُبَّ حُسْنِ فِي التُّرَابِ رَفِيْقِ وَيَا رُبَّ حَزْم فِي التُّرَابِ وَنَجْدَةٍ وَيَارُبُّ رَأْي فِي التُّرَابِ زَنِيْقٍ

... الأسات

أَرَىٰ كُلَّ حَيٌّ هَالِكًا وَابْنَ هَالِكٍ وَذَا نَسَبٍ فِي الهَالِكِيْنَ عَرِيْقِ فَقُلْ لِلْقَرِيْبِ الدَّارِ إِنَّكَ ظَاعِنٌ إِلَىٰ مَنْزِلِ نَائِي المَحَلِّ سَحِيْقِ إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لَبِيْبٌ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُوٌّ فِي ثِيَابٍ صَدِيْقِ سَلَكَنا مِنَ الدُّنْيَا بكُلِّ طَرِيْقِ فَيَوْمَانِ يَوْمًا فُسْحَةٍ وَمَضِيْقٍ

(فَاثِدَةً): قَالَ المُبَرِّدُ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بِنَ رَجَاءٍ يَقُونُ لَ: كَمَا أُنْشِدَ الْمَأْمُونُ:

## \* إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لَبِيْبٌ . . \*

قَالَ: قَاتَلَ اللهُ أَبَا نُواسِ لَوْ وَصَفَتِ الدُّنْيَا نَفْسَهَا لَمَا اهْتَدَتْ لِمِثْلِ قَوْلِ هَلْذَا الرَّجُلِ فِيْهَا». يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ لـ في وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٩٨ ٥ هـ):

281 ـ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ الشَّيْخِ الإِمَامِ الْعَلاَّمَةِ مَوْهُوْبٍ بِنِ أَحْمَدَ الْجَوَالِيْقِيِّ، رَوَتْ عَنْ أَبِيْهَا، وابنِ نَاصِرٍ، وَرَوَىٰ عَنْهَا ابنُ النَّجَّارِ، وقَالَ: كَانَتْ صَادِقَةً، كَثِيْرَةَ الْعِبَادَةِ. ذَكَرَهَا الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٤٧، ٣٤٧) وأَعَادَ ذِكْرَهَا باسْمِ (شَمَائِل) فَلَعَلَّهُ لَقَبٌ لَهَا، وَذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ رَوَى عَنْهَا الْحَافِظُ الضِّيَاءُ. وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٤٣٠). وقَالَ: وَهِيَ زَوْجُ شَيْخ الشُّيُوْخ عَبْدِالَّلطِيْفِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ ابنِ أَبِي سَعْدِ وَكَنَّاهَا بِ «أُمِّ الحُسْنِ» بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَسْكِينَ السِّيْنِ المُهْمَلتين، وآخِرُهُ نُوْنٌ . وَزَوْجُهَا الْمَذْكُورُ (ت: ٩٦٥هـ). أَخْبَارُهُ في: مِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٤٧٣)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٧٠)، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ لابنِ السَّاعِي (٣٧/٩)، وَسِيرٍ أَعْلام النُّبَلاءِ (٢١/ ٣٣٤).. وَغَيْرِهَا.َ وَصَفَهُ الحَافِظُ

الذَّهَبِيُّ بِأَنَّهُ «كَانَ شَيْخًا عَامِّيًّا، بَلِيْدًا، عَرِيًّا من العِلْمِ». وقَالَ: «وَتَمَشْيَخَ بِرِبَاطِ جَدِّهِ بَعْدَ أَخِيْهِ» كَانَ وَالِدُهُ وَأَخُوهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ. وَلا أَظُنُّه حَنْبَلِيًّا؛ لِذَا لَمْ أَسْتَدْرِكُهُ.

282 - وَعَبْدُالُوَاحِدِ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ حَيْدَرَةَ بنِ المُحْسِّنِ بنِ أَحْمَدَ بِنِ الْمُبَارَكِ السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، جَدُّهُ لأُمِّهِ الحُسَيْنُ بنُ الْحَسَنِ ، أَبُوالقاسِمِ الأَسَدِيُّ الْمَعْرُوْفُ بِهِ ابنِ البُنِّ » الدِّمَشْقِيُّ ، جَدُّهُ لأُمِّهِ الحُسَيْنُ بنُ الْحَسَنِ ، أَبُوالقاسِمِ الأَسَدِيُّ الْمَعْرُوْفُ بِه ابنِ البُنِّ » ذَكَرَهُ الْحَافِظَانِ الْمُنْذِرِيُّ في التَّكْملةِ (١/ ٤٢٢) ، وَالْذَّهَبِيُّ في تاريخ الإسلام (٣٥٩) وَنَصَا علَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلِيُّ المَذْهَبِ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «كَانَ عَطَّارًا بِه «دِمَشْقَ» وَرَوَىٰ عَنْهُ يُوسُفُ بنُ خَلِيْلٍ . . . » .

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهُ أَعْتَمِدُ -: ذَكَرَهُ ابنُ خَلِيْلٍ فِي مُعْجَمِهِ (ورقة: ٢٠٢) قَالَ: «أَخْبَرَنَا أَبُوالمَحَاسِنِ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ حَيْدَرَةَ . . . الْعَطَّارُ الدِّمَشْقِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهَا، قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ جَدُّكَ لأُمِّكَ أَبُوالْقَاسِمِ الْحُسَيْنُ بنُ الْحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ الأَسَدِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ ، فَأَقَرَّ بِهِ . . . » وأَمَّا جَدُّهُ أَبُوالْقَاسِمِ الْمَذْكُورُ ، فَإِلَّهُ الْأَسَدِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ ، فَأَقَرَّ بِهِ . . . » وأَمَّا جَدُّهُ أَبُوالْقَاسِمِ الْمَذْكُورُ ، فَإِلَّهُ شَافِعِيُّ الْمَذْهُبِ (ت : ٥٥١ هـ) تَرْجَمَ لَهُ الإسْنَوِيُّ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ (١/ ٢٥٥)، شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ (٢/ ٢٥٧) ، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠ / ٢٤٦) ، وَالعِبَرُ (٤/ ٢٢٧) ، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٥/ ٣٢٤) ، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ١٥٨) .

283 - وَفَرْحَةُ بِنْتُ قَرَاطَاش بِنِ طُنْطَاشَ الظَّفَرِيِّ الْعَوْنِيِّ. ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ وَقَالَ: كَانَ أَبُوْهَا مَوْلَىٰ عَوْنِ الدِّيْنِ بِنِ هُبَيْرَةَ الوَزِيْرِ، كُنْيَتُهَا أُمُّ الْحَيَاءِ. رَوَتْ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَالنَّجِيْبُ الْحَرَّانِيُّ، وَبِالإَجَازَةِ ابنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، رَوَى عَنْهَا ابنُ خَلِيْلٍ، وَالضِّيَاءُ الْمَقْدسِيُّ، والنَّجِيْبُ الْحَرَّانِيُّ، وَبِالإَجَازَةِ السَّمَرُ قَنْدِيِّ (١/ ٤٣٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ الفَخْرُ بِنُ النُّحْوَرِيِّ (١/ ٤٣٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٦٣)، وَالمُشْتَبَةِ (٢/ ٤٨٩)، وَالتَّوْضِيْح (٩/ ٤٤٣).

#### وَيُذْكَرُ هُناً :

مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَليِّ بنِ نَصْرِ بنِ البَلِّ ، أَبُوعَبْدِاللهِ الدُّوْرِيُّ ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ في التَّكْمِلَةِ (١/ ٤٣٤) وقالَ : «سَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالْبَاقِي بنِ سَلْمَانَ حَمَّادُ بِنُ هِبَةِ اللهِ بِـ (حَرَّانَ) إِسْمَاعِيْلُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ الحَافِظُ (أَنَا) مُحَمَّدُ بِنُ هِبَةِ اللهِ الطَّبَرِيُّ (أَنَا) هِلاَلُ الحَقَّارُ، (أَنَا) عُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ البَرَاءِ (حَدَّثِنِي) مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سُلَيْمَانَ (ثَنَا) مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ البَصْرِيِّ، حَدَّثِنِي أَبُوعِمْرَانَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُونُواسٍ: صَاحِبُ البَصْرِيِّ، حَدَّثِنِي أَبُوعُمْرَانَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُونُواسٍ: أَلاَ رُبَّ رَامٍ فِي التَّرَابِ رَفِيْقِ أَلاَ رُبَّ رَامٍ فِي التَّرَابِ رَفِيْقِ أَلاَ رُبَّ رَامٍ فِي القَالِكِيْنَ عَرِيْقِ أَلَا رُبَّ رَامٍ فِي الهَالِكِيْنَ عَرِيْقِ أَرَىٰ كُلَّ حَيٍّ هَالِكُ وَابْنَ هَالِكٍ وَذُو حَسَبِ فِي الهَالِكِيْنَ عَرِيْقِ فَقُلُ لِمُقِيْمِ الدَّارِ إِنَّكَ ظَاعِنٌ إِلَىٰ سَفَرٍ نَائِي المَحَلِّ سَحِيْقِ فَقُلُ لِمُقِيْمِ الدَّارِ إِنَّكَ ظَاعِنٌ إِلَىٰ سَفَرٍ نَائِي المَحَلِّ سَحِيْقِ فَقُلُ لِمُقِيْمِ الدَّانِ إِنَّكَ ظَاعِنٌ لَهُ عَنْ عَدُو فِي ثِيَابِ صَدِيْقِ إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لِبَيْبُ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو فِي ثِيَابِ صَدِيْقِ إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لِبَيْبُ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو فِي ثِيَابِ صَدِيْقِ إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لِبَيْبُ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو قِي ثِيَابٍ صَدِيْقِ إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لِبَيْبُ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو بَيْ عِبْواللهِ بِنِ عَمْرَبِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرَبِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرَبِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرَبِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرَبِنِ عَبْدِاللهِ فِي عَيْلِ اللهُ عَيْقِ اللهُ الْمَعْمَلُ الْكَاقِي بِنِ العُكْبَرِيِّ

وَمِمَّنْ يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهُ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنةِ:

284 ـ عَبْدُالسَّلاَمِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُمَرَ بِن عَبْدِالسَّلاَمِ الْبَغْدَادِيُّ الْحَرْبِيُّ الْمُؤَدِّبُ. سَمِعَ مِن أَبِي بَكْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ القَزَّازِ، وَعَبْدِالوَاحِدِ بِنِ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ. سَمِعَ مِن أَبِي بَكْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي مَنْصُوْرِ القَزَّازِ، وَعَبْدِالوَاحِدِ بِنِ أَحْمَدَ ابِن يُوسُفَ وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ خَلِيْلٍ، وابن الدُّبَيْتِيِّ، والضِّيَاء، وَالنَّجِيْبُ عَبْدُاللَّطِيفِ وَالنَّيْقِيُّ الْيَلْدَانِيُّ. وَبِالإِجَازِة ابنُ أَبِي الخَيْرِ وابنُ الْبُخَارِيِّ. أَغْلَبُ شُيُوْخِهِ وَتَلاَمِيْذِهِ وَالنَّقِيُّ الْيَلْدَانِيُّ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٤٤)، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ حَنَابِلَةٌ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٤٤)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ

(١) ٢٣٢ - ابنُ عَبْدِالْبَاقِي العُكُبرِيُّ (٥٣٨ - ٩٩ ٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٦٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٤٤)، وَمُخْتَصَرِهِ=

وغَيْرِهِ وأَقْرَأَ الْحِسَابَ وَالْفَرَائِضِ مُدَّةً، وَكَانَ عَارِفًا بِهِمَا، وَبِالْمَسَاحَةِ، وَكَانَتْ وَفَاتَهُ فِي حَيَاةِ أَبَيْهِ » وَهُوَ مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ حَنْبليَّةٍ مَشْهُورَةٍ. ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ وَمَحَلَّهُ هُنَا.

البَغْدَادِيُّ الظَّفَرِيُّ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، الوَاعِظُ، أَبُوعَبْدِاللهِ. ذَكَرَهُ ابنُ النَّجَارِ، وَقَالَ: جَارُنَا بِهِ الظَّفَرِيَّةِ»، حَفِظَ القُرْآنَ فِي صِبَاهُ، وَقَرَأَهُ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بنِ البَاقِلاَنِيِّ الوَاسِطِيِّ، وَعلَىٰ عَبْدِاللهِ بنِ بَكْرَانَ الدَّاهِرِيِّ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ، وَقَرَأَ العَرَبِيَّةَ عَلَىٰ أَبِي البَرَكَاتِ الأَنْبَارِيِّ، وَأَبِي عَلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ، وَقَرَأَ العَرَبِيَّةَ عَلَىٰ أَبِي البَرَكَاتِ الأَنْبَارِيِّ، وَأَبِي مَدْهَدِ بنِ الخَشَّابِ، وَصَحِبَ شَيْخَنَا أَبَاالفَرَجِ ابنَ الجَوْزِيِّ، وقَرَأَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ فِي الوَعْظِ وَغَيْرِهِ.

وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ الْمُرَقَّعَاتِيٍّ ، وَعَبْدِ الْحَقِّ ابْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بِنِ يُوْسُفَ ، وَشُهْدَةَ الْكَاتِبَةِ ، وَمِنْ خَلْقٍ كَثِيْرٍ دُوْنَهُمْ ، وَكَتَب بِخَطِّهِ كَثِيْرًا مِنَ الْكُتُبِ وَالأَجْزَاءِ ، وَكَانَ يَعْقِدُ مَجْلِسَ الْوَعْظِ بِ «جَامِعِ ابنِ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا مِنَ الْكُتُبِ وَالأَجْزَاءِ ، وَكَانَ يَعْقِدُ مَجْلِسَ الْوَعْظِ بِ «جَامِعِ ابنِ بَهْلِيْقَا» فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، فَبَقِي عَلَىٰ ذٰلِكَ مُدَّةً طَوِيْلَةً ، ثُمَّ انْقَطَعَ فِي بَيْتِهِ ، لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَكَانَ يُكْثِرُ الْجُلُوسَ فِي الْمَقَابِرِ ، يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَكَانَ يُكْثِرُ الْجُلُوسَ فِي الْمَقَابِرِ ، سَمِعْتُ مِنْهُ ، وَكَانَ يَسْمَعُ بِقِرَاءَتِي عَلَىٰ مَشَايِخِنَا ، وَكَانَ صَدُوقًا ، مُتَدَيِّنًا ، عَفِيْقًا ، فَاضِلاً ، كَثِيْرَ عَلَىٰ الْمُحْفُوفِظِ لِلاَّحَادِيْثِ وَحِكَايَاتِ السَّلَفِ ، وَيَعْرِفُ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ المَحْفُوفِ فِلْ لِلاَّحَادِيْثِ وَحِكَايَاتِ السَّلَفِ ، وَيَعْرِفُ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ المَحْفُوفُ فِلْ لِلاَّحَادِيْثِ وَحِكَايَاتِ السَّلَفِ ، وَيَعْرِفُ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الْمَحْفُوفُوفِ لِللْ اللَّكَانِ وَحِكَايَاتِ السَّلَفِ ، وَيَعْرِفُ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ المَحْفُوفُوفِ لِللْحَادِيْثِ وَحِكَايَاتِ السَّلَفِ ، وَيَعْرِفُ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ

<sup>«</sup>الدُّرُ المُنَضَّدِ» (١/ ٣١٤)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٥٤)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ١٠٥)، وَمَشْيَخَةُ الحَرَّانِيِّ الكُبْرَىٰ (وَرَقَة: ٢٣١)، وَالصُّغْرَىٰ (وَرَقَة: ٨٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٨٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٤٣) (٦/ ٥٥٧). هَلْ هُوَ المُلقَّبُ بِـ«المُعَلِّمِ» المَذْكُورُ في مَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٣٥٧) قَالَ: «أَبُوعْبَدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابنُ أَحْمَدَ بنِ عُثْمَانَ الْعُكْبَرِيُّ الْمُحَدِّثُ»؟ وَقَالَ رَوَىٰ بِسَندِهِ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكُورَ وأَوْرَدَ حَدِيْتًا، يَظْهَرُ أَنَّهُ هُو، جَعَلَ أَبَاهُ «أَحْمَدَ بنَ عُثْمَانَ».

الحَدِيْثِ، وَقَدْ جَمَعَ «مُعْجَمًا» لِشُيُوْخِهِ الَّذِيْنَ سَمِعَ مِنْهُمْ فِي خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ وَلَا مُوْلِدَهُ فِي سَنَةِ ثَمَانِ وَثَلَاثِيْنَ وَخَمْسَمَائَةً.

وَتُونُفِّي لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ ثَامِنَ عَشَرَجُمَا دَى الأُولَىٰ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ، وَدُفِنَ بِ «الجَدِيْدَةِ» مِنْ «بَابِ أَبْرِزْ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

قُرِىءَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ المَيْدُوْمِيِّ بـ «مِصْرَ» وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو الفَرَجِ (٢) الحَرَّانِيُّ ، قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ العُكْبَرِيُّ الوَاعِظُ ، مِنْ لَفْظِهِ وَحِفْظِهِ ، قَالَ : أَنْشَدَنِي شَيْخِي ابنُ البَاقِلَّانِيِّ المُقْرِىءُ الوَاسِطِيُّ :

كُتْبِي لأَهْلِ العِلْمِ مَبْذُوْلَةٌ أَيْدِيْهُمُ مِثْلُ يَدِي فِيْهَا مَتَىٰ أَرَادُوْهَا بِلاَ مِنَّةٍ عَارِيَةً فَلْيَسْتَعِيْرُوْهَا حَاشَايَ أَنْ أَكْتُمُهَا عَنْهُمُ بُخْلاً كَمَا غَيْرِيَ يُخْفِيْهَا حَاشَايَ أَنْ أَكْتُمُهَا عَنْهُمُ وَسُنَّةُ الأَشْيَاخِ نُحْفِيْهَا أَعَارَنَا أَشْيَاخِ نُحْفِيْهَا وَسُنَّةُ الأَشْيَاخِ نُحْفِيْهَا أَعَارَنَا أَشْيَاخِ نُحْفِيْهَا

وَقَدْرَوَى هَاذِهِ الأَبْيَاتُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ (٣) عَنِ ابنِ البَاقِلَّانِيِّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي خَمِيْسٌ الحُوْزِيِّ لِنَفْسهِ (٤). الحُوْزِيِّ لِنَفْسهِ (٤).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابنُ الدُّبيثيِّ : «وَمَا أَظُنُّهُ رَوَىٰ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ فَيَسيْرًا».

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): «أبوالفتوح».

<sup>(</sup>٣) أَدَبُ الإملاءِ وَالاسْتِمْلاءِ لَهُ (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) مُقَدِّمَةُ سُؤَالاتِ الْحَافِظ السِّلِفِّي (٩).

٣٣٠ عَلِيٌ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ (١) بِنِ نَجَا بِنِ غَنَائِمِ الْأَنْصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الوَاعِظُ ، المُفَسِّرُ ، زَيْنُ الدِّيْنِ ، أَبُو الحَسَنِ بِنِ رَضِيِّ الدِّيْنِ أَبِي طَاهِرٍ ، المَعْرُوفُ بِ المَغْرُوفُ بِ المَعْرُوفُ بَرَابِنِ نُجَيَّةَ ﴾ (٢) نَزِيْلُ «مِصْرَ » سِبْطُ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ الشِّيْرَ ازِيِّ الحَنْبَلِيِّ (٣) . وَابِنِ نُجَيَّةَ » سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَمْسِمَائَةَ فِيْمَا ذَكَرَهُ أَبِنُ نُقْطَةَ وَالمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا . وَقَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ بِنُ الحَنْبَلِيِّ : إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ عَشْرٍ ، وَسَمِعَ بِ «دِمَشْقَ » مِنْ وَقَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ بِنُ الحَنْبَلِيِّ : إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ عَشْرٍ ، وَسَمِعَ بِ «دِمَشْقَ » مِنْ

## (١) ٢٣٤ \_ ابنُ نَجَا الأَنْصَارِيُّ الْوَاعِظُ (٥٠٨ \_٩٩٥هـ):

<sup>(</sup>٢) نُجَيَّةُ بِالنُّوْنِ وَالْجِيْمِ، النُّونُ مَضْمُوْمةٌ، وَالْجِيْمُ مَفْتُوْحَةٌ. كَذَا في «المُشْتَبَهِ» وَ«التَّوْضِيْحِ».

<sup>(</sup>٣) هُو عَبْدُالوا حِدِ بنُ مُحَمَّدِ الشِّيْرَازِيُّ (ت: ٤٨٦هـ) تَقَدَّم ذِكْرُهُ فِي مَوضْعِهِ.

أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ بن قُبَيْسِ (١)، وَسَمِعَ دَرْسَ خَالِهِ شَرَفَ الإسْلاَمِ عَبْدِالوَهَابِ (٢)، وَتَفَقَّه بِهِ، وَسَمِعَ التَّفْسِيْرَ مِنْهُ، وَأَحَبَّ الوَعْظَ، وَعَلَبَ عَلَيْهِ، فَاشْتَغَلَ بِهِ. قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ: قَالَ لِي: حَفَّظَنِي خَالِي مَجْلِسَ وَعْظِ، عَلَيْهِ، فَاشْتَغَلَ بِهِ. قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ: قَالَ لِي: حَفَّظَنِي خَالِي مَجْلِسَ وَعْظِ، وَعُمْرِي يَوْمَئِذِ عَشْرُ سِنِيْنَ ثُمَّ نَصَبَ لِي كُرْسِيًّا فِي دَارِهِ، وَأَحْضَرَ لِي جَمَاعَتَهُ، وَعَمْرِي يَوْمَئِذِ عَشْرُ سِنِيْنَ ثُمَّ نَصَبَ لِي كُرْسِيًّا فِي دَارِهِ، وَأَحْضَرَ لِي جَمَاعَتَهُ، وَقَالَ: تَكَلَّمْ، فَتَكَلَّمْتُ، فَبَكَىٰ. قَالَ: وَكَانَ ذَٰلِكَ المَجْلِسُ يَذْكُرُ بَعْضَهُ وَقَالَ: تَكَلَّمْ، فَتَكَلَّمْتُ، فَبَكَىٰ. قَالَ: وَكَانَ ذَٰلِكَ المَجْلِسُ يَذْكُرُ بَعْضَهُ وَقَالَ: تَكَلَّمْ، وَكَانَ بَطِيْءَ النِّسْيَانِ، وَكَانَ أَسْمَاءُ الفُصُولِ الَّذِي يَحْفَظُ مُجَلِّدَةً، وَكَانَ لاَ يَخْطُبُ فِي مَجْلِسِهِ، وَإِنَّمَا يَدْعُو عَقِيْبَ القِرَاءَةُ (٣)، ثُمَّ مُجَلِّدةً، وَكَانَ القُرْآنَ فَيُفَسِّرَهَا، وَيُوسِّع فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ يَذْكُرَ فُصُولًا، وَعِنْدَهُ مِنْ الفُرْآنَ فَيُفَسِّرَهَا، وَيُوسِّع فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ يَذْكُرَ فُصُولًا، وَعِنْدَهُ مِنْ الفُرْآنَ فَيُفَسِّرَهَا، وَيُوسِّع فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ يَذْكُرَ فُصُولًا، وَعِنْدَهُ مِنْ الفُرْآلَ فَلُولُ مَا يَخْتَارُ.

وَبَعَثَهُ نُوْرُ الدِّيْنِ مُحَمُودُ بنُ زِنْكِيُّ رَسُولاً إِلَىٰ «بَغْدَادَ» سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَخُلِعَ عَلَيْهِ هُنَاكَ أُهْبَةُ سَوْدَاءُ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ يَلْبَسُهَا فِي الأَعْيَادِ، وَسَمِعَ هُنَاكَ الحَدِيْثَ مِنْ سَعْدِ الخَيْرِ بنِ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيِّ (3)

<sup>(</sup>۱) في (ط): «قيس» تَحْرِيْفٌ، وَهُو َعَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَنْصُوْرِ بنِ مُحَمَّدِ الْمَعْرُوْفُ بِـ«ابنِ قُبَيْسٍ» المَالِكِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْفَقِيْهُ الْفَرَضِيُّ النَّحْوِيُّ (ت: ٥٣٠هـ). أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٤١ / ٢٣٧)، وَإِنْبَاهِ الرُّوَاهِ (٢/ ٢٣٢)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠ / ١٨)، وَالعِبَرِ (٤/ ٨٢)، وَالنُّجُوْمِ الزَّاهِرَةِ (٥/ ٢٥٩)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) عَبْدُ الوَهَابِ بِنُ عَبْدِ الوَاحِدِ الشَّيْرَ ازِيُّ (ت: ٥٣٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «القراء».

 <sup>(</sup>٤) سَعْدُ الْخَيْرِ بنُ مُحَمَّدِ بن سَهْلِ بنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيُّ ، الْبَلَنْسِيُّ ، الأَنْدلسيُّ (ت: ٥٤١هـ):
 أَصْلُهُ من «الأَنْدَلُسِ» ، وطَافَ البِلاَدِ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ «الصِّيْنِ» ، وَاسْتَقَرَّ في «أَصْبَهَانَ»=

كَثِيْرًا، وَصَاهَرَهُ عَلَىٰ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ (١)، وَنَقَلَهَا مَعَهُ إِلَىٰ «مِصْرَ»، وَانْتَقَلَتْ كُتُبُ سَعْدَ الخَيْرِ إِلَيْهِ، وَمِنْ عَبْدِالصَّبُوْرِ بنِ عَبْدِالسَّلَامِ الهَرَوِيِّ، وَعَبْدِالخَالِقِ بنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِمْ، وَاجْتَمَعَ هُنَاكَ بالشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَوَعَظَ بِجَامِعِ المَنْصُوْرِ.

قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ: سَمِعْتُهُ يَقُونُ : أَوَّلُ مَجْلِسٍ جَلَسْتُهُ فِي «بَغْدَادَ» فِي جَامِعِ المَنْصُورِ، فَنَزَلْتُ سَحَرًا إِلَىٰ الجَامِعِ مُتَنَكِّرًا، حَتَّىٰ أَرَىٰ هَيْئَةَ المَجْلِسِ وَأَسْمَعُ مَا يُقَالُ، وإِذَا رَجَلٌ أَعْمَىٰ قَدْ جَلَسَ عَلَىٰ دَرَجِ المِنْبَرِ، فَذَكَرَ مِنَ الفُصُولِ مِنْ كَلامِ التَّمِيْمِيِّ وَابْنِ عَقِيْلٍ وَغَيْرِهِمَا جَمِيْعَ مَا قَدْ حَرَّرْتُهُ لِلْمَجْلِسِ، وَتَعِبْتُ مَنْ كَلامِ التَّمِيْمِيِّ وَابْنِ عَقِيْلٍ وَغَيْرِهِمَا جَمِيْعَ مَا قَدْ حَرَّرْتُهُ لِلْمَجْلِسِ، وَتَعِبْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَصَايَنِي هَمُّ، وَمَا بَقِيَ لِي زَمَنٌ أَحْفَظُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَاسْتَخَرْتُ اللهَ عَلَىٰ ذَبُولُ مَا المَجْلِسُ.

قَالَ: وَسَمْعُتُهُ يَقُو ْلُ: أَوَّلُ مَا دَخَلْتُ «بَغْدَادَ» جَاءَنِي الشَّيْخُ أَبُو الفَضْلِ بنُ شَافِع وَتَعَصَّبَ لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ الشَّيْخُ أَبُو الفَرَجِ بنُ الجَو ْزِيِّ مُهَنِّنًا بِالسَّلاَمَةِ، وَتَحَدَّثَنَا، فَقَالَ لِي: تَحْفَظُ شَيْئًا مِنْ شِعْرِ ابنِ الكِيْزَ انِيِّ ؟ (٢) فَأَنْشَدْتُهُ لَهُ:

وَتَزَوَّجَ بِهَا، وَوُلِدَ لَهُ بِهَا فَاطِمَةُ الآتِيَةُ زَوْجُ المُتَرْجَمِ. أَخْبَارُهُ في: الأنْسَابِ (٢/ ٢٩٧)،
 وَالمُنْ تَظَمِ (١٠/ ١٢١)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ١١٦)، وَالعِبَرِ (٣/ ١١٢)، وَسِيرِ أَعْلامِ
 النُّبَلاءِ (١٠/ ١٥٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۱) فَاطِمَةُ بِنتُ سَعْدِ الْخَيْرِ، أُمُّ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، شَيْخَةٌ، صَالِحَةٌ، مُحَدَّثَةٌ، جَلِيْلَةُ الْقَدْرِ (ت: مَا طَمَةُ بِنتُ سَعْدِ الْخَيْرِ، أُمُّ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، شَيْخَةٌ، صَالِحَةٌ، مُحَدَّثَةٌ، جَلِيْلَةُ الْقَدْرِ (ت: 7٠٠هـ) لَهَا ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ، نَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِن الاسْتِدْرَ الْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. قَالَ الْحَافِظُ اللَّهَبِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُنْ عَنْ عَلَا اللللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْ الللْعُلْمُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْعُلْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَاللَّهُ عَلَى الللْعُلْمُ اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللللْهُ عَنْ اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْعُلْمُ اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ اللللْهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْعُلْمُ الْ

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بنُ إِبْراهِيْمَ أَبُوعَبْدِاللهِ المِصْرِيُّ (ت: ٥٦٠هـ) حَنْبَلِيُّ، اسْتَدْرَكْتُهُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ=

رَأَتْنِي خَاضِبًا شَيْبِي فَسَمَّتْنِي أَبَا العَيْب

فَظَهَرَ الغَيْظُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ (١)، فَقَالَ ابنُ شَافِع: أَيْشٍ عَمَلْت؟ هَلذَا أَوَّلُ مَنْ جَاءَكَ مِنَ الحَنَابِلَةِ لَقِيْتَهُ بِمَا يَكُرَهُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: هُوَيَخْضِبُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: هُوَيَخْضِبُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ إَبِنِ الكِيْزَانِيِّ إِلاَّ هَلذَا. ثُمَّ فَقُلْتُ: واللهِ مَا عَلِمْتُ، وَلاَ حَضَرَنِي مِنْ شِعْرِ ابنِ الكِيْزَانِيِّ إِلاَّ هَلذَا. ثُمَّ عَادَ ابنُ نُجَيَّةَ وانْتَقَلَ إِلَىٰ «مِصْرَ» مِنْ قَبْلِ دَوْلَةِ صَلاَحِ الدِّيْنِ، وأَقَامَ بِهَا إِلَىٰ عَادَ ابنُ نُجَيَّةً وانْتَقَلَ إِلَىٰ «مِصْرَ» مِنْ قَبْلِ دَوْلَةِ صَلاَحِ الدِّيْنِ، وأَقَامَ بِهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَكَانَ يَعِظُ بِهَا بِهِ جَامِعِ القَرَافَةِ» مُدَّةً طَوِيْلَةً، وَلَهُ فِيْهَا وَجَاهَةٌ عَظِيْمَةٌ عِنْدَ المُلُونِكِ.

وَقَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ: كَانَ ذَا رَأْيِ صَائِبٍ، وَكَانَ صَلَاحُ الدِّيْنِ ـ يَعْنِي يُوْسُفَ بنَ أَيُّوْبٍ ـ يُسَمِّيْهِ عَمْرَو بنَ العَاصِ، وَيَعْمَلُ بِرَأْيِهِ.

وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ صَلاَحُ الدِّيْنِ يُكَاتِبُهُ، وَيَحْضُرُ مَجْلِسَهُ هُوَ وَأَوْلاَدُهُ: العَزِيْزُ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ لَهُ جَاهٌ عَظِيْمٌ، وَحُرْمَةٌ زَائِدَةٌ.

وَقَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ: كَانَ أَهْلُ السُّنَّةِ بـ «مِصْرَ» لاَ يَخْرُجُوْنَ عَمَّا يَرَاهُ لَهُمْ زَيْنُ الدِّيْنِ - يَعْنِي ابنَ نُجَيَّةَ - وَكَثِيْرٌ مِنْ أَرْبَابِ الدُّوْلَةِ. وَقَالَ لَهُ المَلِكُ الْعَزِيْزُ عُثْمَانُ بنُ صَلاحِ الدِّيْنِ (٢): إِذَا رَأَيْتَ مَصْلَحَةً فِي شَيْءٍ فاكْتُبْ إِلَيَّ العَزِيْزُ عُثْمَانُ بنُ صَلاحِ الدِّيْنِ (٢): إِذَا رَأَيْتَ مَصْلَحَةً فِي شَيْءٍ فاكْتُبْ إِلَيَّ

في مَوْضِعِهِ، وَذَكَرْتُ هُنَاكَ أَنَّ لَهُ دِيْوَانَ شِعْرٍ جَمَعَهُ عَلِي صَافِي حُسَيْن وَطُبِعَ فِي دَارِ
 المَعَارِفِ بـ «مِصْرَ».

<sup>(</sup>١) أَلَّفَ ابْنُ الجَوْزِيِّ كِتَابًا في الشَّيْبِ وَالخِضَابِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في تَرْجَمَتِهِ، وَلَعَلَّ هَـٰذِهِ الْقِصَّةَ وَالحِكَايَةَ هِيَ الَّتِي دَفَعَتْهُ إِلِىٰ تَأْلِيْفِهِ.

 <sup>(</sup>٢) هُو السُّلْطَانُ المَلِكُ العَزِيْزِ أَبُوالفَتْحِ وَأَبُوعَمْرٍو (ت: ٥٩٥هـ) صَاحِبُ عَدْلٍ وَمُرُوءَةٍ
 وَدِیْنٍ، وَلَهُ سَمَاعٌ لِلحَدِیْثِ. أَخْبَارُهُ في: الكَامِلِ فِي التَّارِیْخِ (١٢/ ١٤٠)، وَالتَّارِیْخِ =

بِهَا، فَأَنَا مَا أَعْمَلُ إِلاَّ بِرَأْيِكَ.

وَقَضِيَّتُهُ مَعَ عُمَارَةَ اليَمَنِيُّ (١) وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَىٰ السَّعْي مِنْ إِعَادَةِ دَوْلَةِ

البَاهِرِ (١٩٤)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٦)، وَمُفَرِّجِ الكُرُوْبِ (٣/ ٨٢)، وَسِيَرِ أَعْلامِ
 النُّبُلاءِ (٢١/ ٢٩١).

(۱) هُو عُمَارَةُ بنُ عَلِيِّ بنِ زَيْدَانَ الْحَكَمِيُّ، المَذْحِجِيُّ، الْيَمَنِيُّ، الشَّافِعِيُّ، نَجْمُ الدَّيْنِ، الشَّاغِرُ الْمَشْهُوْرُ (ت: ٦٩٥هـ) يَظْهَرُ أَنَّ مَولِدَهُ بِـ «الْيَمَنِ» سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَيَّرَهُ أَمِيْرُ مَكَّةَ قَاسِمُ بنُ هَاشِم ابنِ فُلَيْتَةَ رَسُولًا إِلَىٰ «مِصْر» إِلَىٰ المَلِكِ الفَائِزِ، وَامْتَدَحَهُ بِقَصِيْدَةٍ مَشْهُوْرَةٍ أَوَّلُهَا:

الْحَمْدُ لِلِعِيْسِ بِعْدَ الْعَزْمِ وَالهِمَمِ حَمْدًا يَقُوْمُ بِمَا أَوْلَتْ مِنَ النِّعَمِ قَالَ الْعِمَادُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «الْخَرِيْدَةِ»: «وَكَانُوا أَدْخَلُوا مَعَهُمْ رَجُلاً مِنَ الأَجْنَادِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ «مِصْرَ»، فَحَضَرَ عِنْدَ صَلاحِ الدِّيْنِ وَأَخْبَرَهُ بِمَا جَرَىٰ....».

كَانَ عُمَارَةَ البَمَنِيُّ سُنِّبًا مُتَعَصِّبًا، شَدِيْدَ التَّعَصُّبَ للسُّنَّةِ، لاَ يَرْضَىٰ سَبَّ الصَّحَابَةِ، وَلاَ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسٍ يُسَبُّ فِيْهِ الصَّحَابَةُ، وَلَهُ فِي ذٰلِكَ أَخْبَارٌ مَشْهُوْرَةٌ، وَلَمَّا قَدِمَ صَلاَحُ الدِّيْنِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَىٰ «مِصْرَ» مَدَحَهُ عُمَارَةُ بِقَصَائِدَ، لَلْكِنَّهُ - فِيْمَا أَظُنُّ - لَمْ يَجِدْ مَا أَمَّلَهُ فِي صَلاَحِ الدِّيْنِ وَلاَ فِي كَاتِبِهِ وَوَزِيْرِهِ الْقَاضِي الْفَاضِلِ، فَلَعَلَّ ذٰلِكَ سَبَبُ خُرُوجِهِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ. قَالَ الْعِمَادُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «الْخَرِيْدَةِ»: «وَعَمِلَ فِيْهِ تَاجُ لَدُيْنِ الْكِنْدِيُّ، أَبُواليُمْنِ - بَعْدَ صَلْبِهِ -:

عُمَارَةُ فِي الْإِسْلَامِ أَبْدَىٰ خِيَانَةً وَأَمْسَىٰ شَرِيْكَ الشِّرْكِ فِي بُغْضِ أَحْمَدٍ وَكَانَ خَبِيْتَ المُلْتَقَىٰ إِنْ عَجَمْتَهُ سَيَلْقَىٰ غَدًا مَا كَانَ يَسْعَىٰ لأَجْلِهِ

وَبَايَعَ فِيْهَا بَيْعَةً وَصَلِيْبَا فَأَصْبَحَ فِي حُبِّ الصَّلَيْبِ صَلِيْبَا تَجِدْ مِنْهُ عُوْدًا فِي النَّفَاقِ صَلِيْبَا وَيُسْقَىٰ صَدِيْدًا فِي لَظَّى وَصَلِيْبَا

قَالَ أَبُوشَامَةَ: «الصَّلِيْبُ الأَوَّلُ النَّصَارَىٰ، وَالثَّانِي بِمَعْنَىٰ مَصْلُوْبٍ، وَالثَّالِثُ: مِنَ

# العُبَيْدِيِّيْنَ مَعْرُوْفَةٌ ، وَهُم (١): عَبْدُ الصَّمَدِ الكَاتِبِ ، وَهِبَةُ اللهِ بِنُ كَامِلِ القَاضِي (٢)،

الصَّلاَبَةِ، وَالرَّابِعُ: وَدَكُ الْعِظَامِ، وَقِيْلَ: هُوَ الصَّدِيْدُ...».

أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: الأَبْيَاتُ فِي مَجْمُوْعِ شِعْرِ زَيْدٍ الْكِنْدِيِّ الَّذِي جَمَعَهُ الدُّكتور سَامِي مَكِّي العَانِي، وَالأُستاذ هِلاَل نَاجِي وَطُبعَ في بَغْدَادَ سَنَةَ (١٩٧٧م) ص(٤٧). وَمِنْ قَصِيْدَتِهِ السَّالِفَةِ فِي مَدْح الفَائِزِ الْبَيْتُ المَشْهُورُ:

لَيْتَ الْكُوَاكِبَ تَدُنُو لِي فَأَنْظُمَهَا عُقُوْدَ مَدْحِ فَلَا أَرْضَىٰ لَكُمْ كَلِمِي وَقَدِ انتَقَدَ الْعُلْمَاءُ قَوْلَهُ: «الْحَمْدُ لِلْعيْسِ» فَالْحَمْدُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ للهِ. وَقِيْلَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُعِدُّ مِنْ أَكْبِ التُّجَّارِ وَأَهْلِ النَّرْوَةِ، وَمِنْ أَعْيَانِ الْفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ أَفْتُوا، وَمِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ يُعَدُّ مِنْ أَكَا النَّكَتِ الْعُصْرِيَّة فِي أَخْبَارِ الوُزرَاء المِصْرِيَّةِ» وهو مَطْبُوعٌ مَشْهُورٌ، يَتَضَمَّنُ الْأَدَبُ وَالْأَمْرَاءِ وَالْوُزرَاء المِصْرِيَّةِ وهو مَطْبُوعٌ مَشْهُورٌ، يَتَضَمَّنُ أَخْبَارَهُ، وأَخْبَارَ أُسْرَتِهِ، وَعَلَاقَتِه بِرِجَالِ عَصْرِهِ مِنَ المُلُوكِ وَالأَمْرَاءِ وَالْوُزرَاء، وَمَا أَخْبَارَهُ، وأَخْبَارَ أُسْرَتِهِ، وَعَلَاقَةِ مِرْعَانِ المَشْهُورِ» مِنَ المُلُوكِ وَالأَمْرَاءِ وَالْوُزرَاء، وَمَا الْحَرْنَ الْمَشْهُورُ، وَمُكَاتَبَاتِ نَثْرِيَّةٍ . وَدِيْوَانُ شِعْرِهِ كَانَ مَعْرُوفًا، قَالَ جَرَىٰ بَيْنَهُمْ مِنْ مُرَاسَلَاتٍ شِعْرِيَّةٍ ، وَمُكَاتَبَاتٍ نَثْرِيَّةٍ . وَدِيْوَانُ شِعْرِهِ كَانَ مَعْرُوفًا، قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَمِيُّ : «صَاحِبُ الدِّيْوَانِ المَشْهُورِ». أَقُولُ : دِيْوَانُهُ مَطْبُوعٌ عُلْ وَاللَّونَ مَعْرُوفًا، قَالَ الْحَصْرِيُّ كِتَابًا عَنْ حَيَاةٍ عِمَارَةً وَشِعْرِهِ طُبع بالقاهرة سَنَةَ (١٩٦١م)، وكَتَبَتْ سَمِيْرة المُصَوْرِيُّ كِتَابًا عَنْ حَيَاةٍ وَسُعْرِهِ مُعْرِهِ أَيْفِاللَّ مَا اللَّالْمُونَ وَالنَّوْلُ الْمُعَادُةُ اللَّعْيَانِ (٣/ ١٩٨٤)، وَمُؤْتِ الْمُعَاوِةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِمُعْرَاءِ الشَّامِ (١٣/ ١٠٤)، ومِوْقَ الرَّهُ والنَّهَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٢/ ٢٠٤)، والرَّغِي بِالوَفْيَاتِ وَسِيرٍ أَعْلامٍ النَّبلاءِ (٢/ ١٩٠٥)، والبِدَايَةِ والنَّهَايَةِ (١٢/ ٢٧٤)، ومَوْفَيَاتِ المُعَافِرَةِ (١٢/ ٢٧٤)، وتَعْرِيْخِ ثَغْرِ والشَّهَ وَالنَّهَايَةِ (١٢/ ٢٥٤)، وتَعْرِيْخِ ثَغْرِ مُعْرَاءِ الشَّامِ النَّبلاءِ الْوَعَاهِ (٢/ ٢٠٤)، والسَّذَرَاتِ (٤/ ٢٥٤)، وتَعْرِيْخِ ثَغْرِ والشَّهُومُ السَّهُومُ السَّهُومُ والسَّهُومُ السَّهُومُ السَّهُومُ السَّهُومُ السَّهُومُ اللَّهُ وَلَا الْعَلْمُ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمُعْمُ وَالْمُوالِ الْمُعْرَاءِ الْمُعْلَامِ الْمُعْرَاهُ الْمُلْعُومِ الْمُعْرَ

- (١) الَّذي سَبَقَ فِي نَصِّ الحَافِظِ الْذَّهَبِيِّ أَنَّهُم ثَمَانِيَةٌ، وَهَاؤُلاَءِ أَرْبَعَةٌ، وَالْعِبَارَةُ هُنَا: «وَهُمْ...» وَلَمْ يَقُلْ: وَمِنْهُم؟!
- (٢) هُوَ هِبَةُ اللهِ بنُ كَامِلِ، أَبُوالقَاسِمِ المِصْرِيُّ، دَاعِي الدُّعَاة قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَ عَلْمَاء الدُّوْلَةِ المِصْرِيَّةِ، وَكَانَ عِنْدَهُمْ = عَالِمًا، فَاضِلاً، أَدِيْبًا، شَاعِرًا، مُتْقِنًا، من كِبَارِ عُلَمَاء الدَّوْلَةِ المِصْرِيَّةِ، وَكَانَ عِنْدَهُمْ =

وَابْنُ عَبْدِالقَوِيِّ دَاعِيَ الدُّعَاةِ، وَعُمَارَةَ الشَّاعِرُ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الجُنْدِ وَالأَعْيَانِ، وَكَانُوَّ قَدْ عَيَّنُوا خَلِيْفَةً وَوَزِيْرًا، وَتَقَاسَمُوا الدَّيْنِ وَيَخْلُوا لَهُمُ الوَقْتُ؛ لِيَتِمَّ الفِرِنْجَ إِلَىٰ «مِصْرَ»؛ لِيَشْتَغِلَ بِهِمْ صَلاَحُ الدِّيْنِ وَيَخْلُوا لَهُمُ الوَقْتُ؛ لِيَتِمَّ أَمْرُهُمْ وَمَكْرُهُمْ، فَأَدْخَلُوا فِي الشُّورْرَىٰ مَعَهُمُ زَيْنَ الدِّيْنِ ابنَ نَجِيَّةً، فَأَظْهَرَ لَهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّهُ مَعَهُمْ وَمَكْرُهُمْ ، ثُمَّ جَاءً إِلَىٰ صَلاَحِ الدِّيْنِ فَأَخْبَرَهُ، وَطَلَبَ مِنْهُ مَا لابْنِ كَامِلٍ مِنْ الحَواصِلِ وَالعَقَارِ، فَبَذَلَهُ لَهُ (١)، وَأَمَرَهُ بِمُخَالَطَتِهِمْ، وَتَعْرِيْفِ شَأْنِهِمْ، فَصَلَرَ يُعَلِّى الفَاضِلُ اسْتَرَابَ مِنْ بَعْضِ فَصَارَ يُعَلِّمُهُ بِكُلِّ مُتَجَدِّدٍ. وَيُقَالُ: إِنَّ القَاضِي الفَاضِلُ اسْتَرَابَ مِنْ بَعْضِ فَصَارَ يُعَلِّمُهُ بِكُلِّ مُتَجَدِّدٍ. وَيُقَالُ: إِنَّ القَاضِي الفَاضِلُ اسْتَرَابَ مِنْ بَعْضِ فَصَارَ يُعَلِّمُهُ بِكُلِّ مُتَجَدِّدٍ. وَيُقَالُ: إِنَّ القَاضِي الفَاضِلُ اسْتَرَابَ مِنْ بَعْضِ فَصَارَ يُعَلِّمُهُ بِيكُلِّ مُتَجَدِّدٍ. وَيُقَالُ: إِنَّ القَاضِي الفَاضِلُ اسْتَرَابَ مِنْ بَعْضِ مَنْ الحَواصِلِ وَالعَقَارِ، فَبَذَلَ إِلَى صَلاحِ الدِينِ الْعَاضِلُ اسْتَرَابَ مِنْ بَعْضِ مَا اللَّهُمُ مِنْ الْمُعْمَاعَةِ ، فَأَخْرُوهُ إِلَى صَلاحِ الدِيْنِ فَلَابَ مِنْ الْعَصْرَيْنِ وَلَمُ كَاللَّهُ مُرَاهُ السَّعْمُ بَيْنَ القَصْرِيْنِ. وَلَمَا كَانَ السَّعْمُ وَيَنَ الشَيْخُ وَيُنَ الدِيْنِ فِي «الشَّامِ» مَنَا أَنْ يُنْ كَتَبَ إِلَيْهِ السَّيْخُ زَيْنُ الدِيْنِ وَلَمَنَ مُنَا اللَّيْنِ فَي الْفَلْ فَا فَلَالَكُ الْمُولِ السَّاعُ الْوَلِي الْمُولِي السَّامُ الْمُولِ السَّامِ عَلَى «مِصْرَ». وَفِي آخِرِهُ وَنَحُوهُ وَلَحُوهُ وَلَعْنُ والشَّامِ السَّامِ السَّعْمُ اللَّيْ السَّامِ السُلُولُ وَي الْحُرِهِ وَيُعَلِى السَّامِ السَّيْفُ السَّامِ السَّامِ السَلَعُلُونُ وَي الْعَلْمُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامُ اللَّيْفِ السَّامُ اللَّاسَاءِ الكَاتِبِ، يَتَضَمَّرَ المَاسَلِهُ السَّامِ السَّامِ السَلَعُلَالُ اللَّالَالُ السَّامِ السَلَعُلَالُ وَالْمُعَلِلُ السَّامِ اللَّالْمُ السَلَعُ السَلَيْدِ وَ

في الرُّتبةِ الْعُلْيَا، وَكَانَ أَحَدَ الجَمَاعَةِ الَّذِيْنَ سَعَوا في إِعَادَةِ دَوْلَةِ يَنِي عُبَيْدٍ، فَظَفِرَ بِهِم السُّلْطَانُ صَلَاحُ الدِّيْن، فَأَوَّلُ مَاصُلِبَ دَاعِيَ الدُّعَاة، وَعُمَارَةَ اليَمِنِي، نَسْأَلُ اللهَ السَّلاَمَةَ».

أَقُول ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ: سَبَبُ خُرُوْجِ هَاٰذَا ظَاهِرٌ . أَخْبَارُهُ في : خَرِيْدَةِ الْقَصْرِ قِسْمِ (شُعَرَاءِ مِصْرَ) (١/ ١٨٦)، وَسَنَا البَرْقِ الشَّامِيِّ (١٤٨/١)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٩٩)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٧/ ٣١٣)، وَالنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ٣٠٣)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>١) أَرْجُو أَنْ لاَ يَصِحَّ هَـٰـذَا؛ لأَنَّ ذٰلِكَ يُشَكِكُ فِي صِحَّةِ قَصْدِ الشَّيْخِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ لِهَـٰـذَا الْهَدَفِ؟! لا لِنُصْرَةِ السُّنَّةِ وَالقَائِمِيْنَ عَلَيْهَا .

لاَ نَجْفُوا الوَطَنَ كَمَا جَفُونَهُ "وَحُبُ الوَطَنِ مِنَ الإِيْمَانِ" (١). وَلَمَّا فَتَحَ صَلاَحُ الدِّيْنِ "القُدْسَ" كَانَ مَعَهُ، وَتَكَلَّمَ أَوَّلَ جُمْعَةٍ أُوَيْمَتْ فِيْهِ عَلَىٰ كُرْسِيً الوَعْظِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا. وَذَكَرَ أَبُوشَامَةَ: أَنَّ الشِّهَابِ الطُّوْسِيَّ (٢) لَمَّا لَوَعْظِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا. وَذَكَرَ أَبُوشَامَةَ: أَنَّ الشِّهَابِ الطُّوْسِيَّ (٢) لَمَّا ذَخَلَ "مِضَرَ" كَانَ يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْنِ الدِّيْنِ العَجَائِبِ مِنَ السِّبَابِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ الطُّوْسِيَّ كَانَ أَشْعَرِيًّا، وَهَالدَا حَنْبَلِيٌّ، وَكِلاَهُمَا وَاعِظٌ. قَالَ: وَجَلَسَ ابنُ نُجِيَّةَ يَوْمًا فِي "القَرَافَةِ" بِالجَامِعِ، فَوَقَع عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ عِنْدَهُ السَّقْفَ، نُجِيَّةَ يَوْمًا فِي "القَرَافَةِ" بِالجَامِعِ، فَوَقَع عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ عِنْدَهُ السَّقْفَ، نُجِيَّةَ يَوْمًا فِي "الجَامِعِ، فَوَقَع عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ عِنْدَهُ السَّقْفَ، فَعَملَ الطُوسِيُّ خُطْبَةً، وَذَكَرَ فِيْهَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ (٣): ﴿ فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفَ مِن فَعَملَ الطُوسِيُّ خُطْبَةً، وَذَكَرَ فِيْهَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ (٣): ﴿ فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفَ مِن فَعَلَى الطُوسِيُّ خُولَا اللَّهُوسِيُّ عَلَيْهِ مَا كُلُبٌ يَشُقُ الصَّفُونَ ، فَقَالَ ابنُ نُجَيَّةَ هَالَذَا: مِنْ فَعَلَى مَا كُلُبٌ يَشُقُ الصَّفُونَ ، فَقَالَ ابنُ نُجَعَةً هَالَمَانَ إلَى مَكَانِ الطُّوسِيِّ. وَذَكَرَ نَاصِحُ الدِّيْنِ بنُ الحَنْبَلِيِّ : أَنَّ ابنَ فَضَعُوا سَرِيْرَةً فِي سَبِيْلِ اللَّهُو، فَلَمَا عَلَيْهِ فَمَاتَ، فَحَضَرَ النَّاسُ وَالدَّوْلَةُ لأَجْلِهِ، فَلَمَّا وَضَعُوا سَرِيْرَةً فِي المُصَلِّىٰ فَمَاتَ، فَحَضَرَ النَّاسُ وَالدَّوْلَةُ لأَجْلِهِ، فَلَمَّا وَضَعُوا سَرِيْرَةً فِي المُصَلَّىٰ

<sup>(</sup>١) هَاذَا لَيْسَ بِحَدِيْثٍ كَمَا قَدْ يُفْهَمُ، وَيُرَاجَعُ: كَشْفُ الخَفَاءِ (١/ ٤١٣)، قَالَ: «قَالَ الصَّغَانِيُّ: مَوْضُوعٌ، وَقَالَ فِي «المَقَاصِدِ»: لَمْ أَقَفْ عَلَيْهِ...».

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بنُ مَحْمُودِ بنِ مُحَمَّدِ، شِهَابُ الدِّيْنِ، أَبُوالفَتْحِ الطُّوسِيُّ، الْفَقِيْهُ الشَّافِعِيُّ، نَزِيْلُ «مِصْرَ» وَوَعَظَ، وَأَظْهَرَ نَزِيْلُ «مِصْرَ» وَوَعَظَ، وَأَظْهَرَ مَذْهَبَ الأَشْعَرِيِّ، وَثَارَتْ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ، وَكَانَ يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْنِ الدِّين بنُ نُجَيَّة الْعَجَائِبَ مِنَ السِّبَابِ وَنَحْوِهِ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّكُمِلَةِ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/٣٦٤)، وَالرَّوْضَتَيْنِ (٢/ ٢٤٠)، وَذَيْلِهَا (١٨)، وَوَفَيَاتِ الأَعْبَانِ (٤/ ٢٢٤)، وَالعِبَرِ (٤/ ٢٩٤)، وَطَبَقَاتِ الشَّلْرَاتِ (٤/ ٢٩٤)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) سُورَةُ النَّحْل، الآية: ٢٦.

نَصَبُوا لِلشَّيْخِ كُرْسِيًّا إِلَىٰ جَانِبِهِ، فَصَعَدَ عَلَيْهِ، وَحَمَدَ اللهَ تَعَالَىٰ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَـٰذَا وَلَدِي بَلَغَ مِنَ الْعُمُو تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، لَمْ يَجْوِ عَلَيْهِ فِيْهَا قَلَمٌ اللَّهُمَّ إِنَّ هَـٰذَا وَلَدِي بَلَغَ مِنَ الْعُمُو تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةٌ، لَمْ يَجْوِ عَلَيْهِ فِيْهَا قَلَمٌ اللَّهُمَّ إِنَّ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، بَقِي لَهُ ثَلَاثُ سِنِيْنَ، نِصْفُهَا نَوْمٌ، بَقِي عَلَيْهِ سَنَةٌ وَنِصْفَ ، قَدْ أَسَاءَ فِيْهَا إِلَيَّ وَإِلَيْكَ، فَأَمَّا جِنَايَتُهُ عَلَيَّ فَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، بَقِي وَنِصْفَ ، قَدْ أَسَاءَ فِيْهَا إِلَيَّ وَإِلَيْكَ، فَأَمَّا جِنَايَتُهُ عَلَيَّ فَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، بَقِي النَّذِي لَكَ فَهَبْهُ لِي ، فَصَاحَ النَّاسُ بِالبُكَاءِ، وَنَزَلَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ . قَالَ : وَكَانَ زَيْنُ الدِّيْنَ كَرِيْمًا، وَلَهُ سُمَاطٌ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ، وَتَوْسِعَةٌ في النَّفَقَةِ .

وَقَالَ أَبُو (١) المُظَفَّرِ سِبْطُ ابنِ الجَوْذِيِّ: كَانَ ابنُ نُجَيَّةَ قَدِ اقْتَنَىٰ أَمُوالاً عَظِيْمَةً ، وَتَنَعَّمَ تَنَعُّمًا زَائِدًا ، بِحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ فِي دَارِهِ عِشْرُوْنَ جَارِيَةً لِلْفِرَاشِ ، كُلُّ جَارِيَةٍ تُسَاوِي أَلْفَ دِيْنَارٍ ، وَأَمَّا الأَطْعِمَةُ فَكَانَ يُعْمَلُ فِي دَارِهِ مَا لاَ يُعْمَلُ فِي دَوْرِ المُلُوْكِ ، وَتُعْظِيْهِ المُلُوْكُ وَالخُلَفَاءُ أَمُوالاً عَظِيْمَةً كَثِيْرَةً . قَالَ : وَمَعَ هَاذَا مَاتَ فَقِيْرًا ، كَفَّنَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ . والَّذِي ذَكْرَهُ نَاصِحُ الدِّيْنِ بنُ الحَنْبَلِيِّ : هَانَ ابنَ نَجَا ضَاقَ صَدْرُهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ المَلِكَ العَزِيْزَ وَقَالَ لَيْ اللهَ الْعَزِيْزَ وَقَالَ لَيْ عَرَفَ ذَلِكَ أَعْطَاهُ مَا يَزِيْدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ آلاَفِ دِيْنَارٍ مِصْرِيَّةٍ . قَالَ : وَقَالَ لِي : مَا احْتَجْتُ فِي عُمُرِيْ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ: قَالَ لِي وَالِدِي: زَيْنُ الدِّيْنِ سَعِدَ بِدُعَاءِ وَالِدَتِهِ، كَانَتْ صَالِحَةً حَافِظَةً، تَعْرِفُ التَّفْسِيْرَ. قَالَ زَيْنُ الدِّيْنِ: كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ خَالِي التَّفْسِيْرَ، ثُمَّ أَجِيْءُ إِلَيْهَا، فَتَقُوْلُ: أَيْشٍ فَسَّرَ أَخِي اليَوْمَ؟ فَأَقُوْلُ: سُوْرَةُ كَذَا التَّفْسِيْرَ، ثُمَّ أَجِيْءُ إِلَيْهَا، فَتَقُوْلُ: أَيْشٍ فَسَّرَ أَخِي اليَوْمَ؟ فَأَقُوْلُ: لاَ، فَتَقُوْلُ: وَكَذَا، فَتَقُوْلُ: لاَ، فَتَقُوْلُ:

<sup>(</sup>۱) في (ط): «ابن».

تَرَكَ هَلْذَا، وَسَمِعْتُ وَالِدِي يَقُولُ: كَانَتْ تَحْفَظُ كِتَابَ «الجَوَاهِرِ» (١) وَهُو ثَلَاثُونَ مُجَلَّدَةً، تَأْلِيْفَ وَالِدِهَا الشَّيْخ أَبِي الفَرَج، وَأُقْعِدَتْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فِي مِحْرَابِهَا.

حَدَّثَ الشَّيْخُ أَبُوالحَسَنِ بنُ نَجَا به (بَغْدَادَ) وَ (دِمَشْقَ) ، وَ (مِصْرَ) ، و (الإسْكَنْدَرِيَّةِ) وَغَيْرِهَا (٢) ، وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ ، وَحَكَىٰ عَنْهُ الحَافِظُ السِّلَفِيُّ فِي الْمُعْجَمِ شُيُوْخِ بَغْدَادَ (٣) . وَرَوَىٰ عَنْهُ الحَافِظُ عَبْدُالغَنِيِّ ، وَابنُ خَلِيْل (٤) ، وَالضِّياءُ المَقْدِسِيُّ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ بنُ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ ، وَعَبْدُ الغَنِيِّ بنُ سُلَيْمَانَ ، وَالضِّياءُ المَقْدِسِيُّ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ بنُ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ ، وَعَبْدُ الغَنِيِّ بنُ سُلَيْمَانَ ، وَالضِّياءُ المَقْدِسِيُّ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ بنُ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ ، وَعَبْدُ الغَنِيِّ بنُ سُلَيْمَانَ ، وَخَطِيْبُ (مَرْدَا) وَجَمَاعَةٌ ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ (٥) ، وَأَحْمَدَ بنِ أَبِي الخَيْرِ سَلَامَةَ ، وَمُحَمَّدِ بن أَبِي الخَيْرِ سَلَامَة ، وَمُحَمَّدِ بن أَبِي الخَيْرِ سَلَامَة ،

وَتُونُفِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ المُنْذِرِيُّ : فِي سَابِعِهِ ، وَقَالَ ابنُ نُقْطَةَ : فِي ثَامِنِهِ \_

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ جَدَّه لأُمِّهِ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ الشِّيْرَازِيِّ (ت: ٤٨٦هـ).

<sup>(</sup>٢) قَالَ المُنْذِرِيُّ فِي «التَّكْمِلَةِ. . . » : «حَدَّثَ عن أبي الحُسَيْنِ أَحْمَدَ بنِ مُنَيِّرِ الشَّاعِرِ بشَيءٍ من شِعْرِهِ» .

 <sup>(</sup>٣) تَتَبَعْتُ نُسْخَتِي مِنَ «المَشْيَخَةِ الْبَغْدَادِيَّة» لِلْحَافِظِ السَّلَفِيِّ وهي مُصَوَّرةُ مَكْتَبَةِ الأُسكُوريال
 فَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ نَقْلِهِ عَنْهُ فَلَعَلِّي لَمْ أُحْسِنِ التَّتَبُّعَ.

<sup>(</sup>٤) مُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: ٢٠٨) قَالَ: «أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُوالْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ نَجَا بنِ غَنَائِمٍ، الأَنْصَارِيُّ، الْوَاعِظُ، الدِّمَشْقِيُّ، الْحَنْبَلِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهِ فِسْطَاطِ مِصْرَ» قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ قُبَيْسٍ، الْغَسَّانِيُّ، المَالِكِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ بِهِ «دِمَشْقَ» فَأَقَرَّ بِهِ، (ثَنَا) الْحَافِظُ أَبُوبَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ ثَابِتٍ الْخَطِيْبُ» وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيْثًا وَلاَ أَثْرًا؟!

<sup>(</sup>٥) قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي «التَّكْمِلَةِ. . . » «ولَنَا مِنْهُ إِجَازَةُ كَتَبَ بِهَا لَنَا بِـ «القَاهِرَةِ» في سَنَةِ سِتُّ وَتِسْعِيْنَ وخَمْسِمَائَةَ ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ كَلَامِهِ في مَجْلِسِ وَعْظِهِ .

<sup>(</sup>٦) في (ط): «الدبيةِ» تَصْحِيفٌ. وابنُ أَبِي الدِّيْنَةِ وَيُقَالُ: «الدِّيْنِيُّ» تَقَدَّمَ مِرَارًا مُحَرَّفًا أَيْضًا.

سَنَةَ تِسْعِ وَ تِسْعِیْنَ وَ خَمْسِمَائَةَ بِ «الشَّارِع»، ظَاهِرَ «القَاهِرَةِ» وَدُفِنَ بِسَفْحِ «المُقَطَّمِ».
وَقَالَ نَاصِحُ الدِّیْنِ بِنُ الحَنْبَلِيِّ: مَاتَ بَعْدَ السِّتِّمَائَةِ. وَهُو وَهُمُّ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ هَاذِهِ التَّوَارِیْخَ مِنْ حِفْظِهِ، وَقَدْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِهَا. قَالَ: وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ سَارِیَةَ، بِجِوارِ عِزِّ الدِّیْنِ ابنِ خَالِهِ (۱)، عَنْ وَصِیَّةٍ مِنْهُ، وَكَانَ یَوْمَ دَفْنِهِ مَشْهُوْدًا لِكَثْرَةِ الخَلْقِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ كَثِیْرًا.

٣٣٤ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُحَمِّدِ (٢) بِنِ أَحْمَدَ بِنِ الصَّقَّالِ الطِّيْبِيِّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ

#### (٢) ٢٣٤ - ابنُ الصَّقَّالِ الطَّبْبِيُّ (٥٢٥ - ٩٩ ٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٥٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣١٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٤٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣١٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٤٦٧)، وَمُجْمَع الآداب (٥/ ٨٨٥)، وَالمَخْتَصَرُ المُحْتَّصَرُ المُحْتَّاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٣٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٨٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٣٩) وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٣٩) وَالمَّذَرَاتُ (٤/ ٣٨٩) وَالمَّذَرَاتُ (٤/ ٣٣٩) وَالمَخْتَصِرُ المُحْتَقِيرِ المُقْرِىءُ، وَقَالَ فِي «فَوَائِدِهِ وَمَشْيَخَتِهِ»: أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي القَاسِمِ الوَرَّانُ، قَالَ: أَنْشَدَنَا الشَّيْخُ، الإِمَامُ، مُوقَّقُ الدِّيْنِ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الطَّقَالِ، الفَقَيْهُ الحَبْلِيُ لِنَفْسِهِ:

ا) عَبْدُالْهَادِي بنُ عَبْدِالوَهَابِ بنِ عَبْدِالْوَاحِدِ، عَزُالدَّيْنِ الشِّيْرَانِيُّ (ت: ؟) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في تَرْجَمَةِ أَخِيْهِ نَجْمِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ (ت: ٥٨٦هـ). وَلَمْ نَعْرِفْ مِنْ أَخْبَارِ عِزِّ الدِّيْنِ هَلْذَا أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ، إِلاَّ أَتَنَا اسْتَدْرَكْنَا وَلَدَهُ تَمَّامَ بنَ عَبْدِالهَادِي (ت: ٦٢٠هـ) فِي مَوْضِعِهِ، وَذَكَرَ المُؤلِّفُ في تَرْجَمَةِ عِزِّ الدِّينِ أَنَّهُ صَحِبَ أَسَدَ الدِّيْنِ شِيْركُوه إِلَىٰ «مِصْرَ» وَأَنَّهُ بَنَىٰ مَدْرَسَةٌ بِـ «مِصْرَ» مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا.

الأَزَجِيُّ، الفَقِيْهُ، الإمَامُ، أَبُوإِسْحَلَقَ، مُفْتِي «العِرَاقِ»، وَيُلَقَّبُ «مُوَفَّقَ الدِّيْنِ». ويُلِدَّفِي خَامِسَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، كَذَا ذَكَرَهُ القَطِيْعِيِّ عَنْهُ. وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: فِي نِصْفِ شُوَّالٍ.

وَسَمِعَ مِنِ ابنِ الطَّلَايَةِ، وَابنِ نَاصِرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي الوَقْتِ، وَأَخْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَرْزُوْقٍ، وَأَبِي عَلِيٍّ بنِ شَاتِيْلَ، وَأَبِي المُعَمَّرِ الأَنْصَادِيِّ، وَسَعِيْدِ بنِ البَنَّاءِ، وَعَبْدِ الخَالِقِ بنِ يُوسُف، وَأَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ العَبَّاسِيِّ وَسَعِيْدِ بنِ البَنَّاءِ، وَعَبْدِ الخَالِقِ بنِ يُوسُف، وَأَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ العَبَّاسِيِّ النَّقِيْبِ، وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَسَيْنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ الحُسَيْنِ بن عِبْدِ اللهِ الحَسَيْنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ الحُسَيْنِ بن عَنْدِ مَعَفْرِ الجَوْزَقَانِيِّ الهَمَذَانِيِّ، قَدِمَ عَلَيْهِمْ «بَغْدَادَ» سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَالرَّبَعِيْنَ الجَوْزَقَانِيِّ الهَمَذَانِيِّ، قَدِمَ عَلَيْهِمْ «بَغْدَادَ» سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَالرَّبَعِيْنَ وَالرَّابَ خَمَعَهُ وَسَمَّاهُ «التَّرْغِيْبَ». وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ القَاضِي وَالْبَيْ عَلَى القَاضِي عَلَى بنِ أَبِي خَازِمٍ، وَأَبِي حَكِيْمِ النَّهُرَوَانِيِّ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي يَعْلَى بنِ أَبِي خَازِمٍ، وَأَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَوَانِيٍّ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى القَاضِي إِبْ يَعْلَى بنِ أَبِي خَازِمٍ، وَأَبِي حَكِيْمِ النَّهُرَوانِيِّ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي

آهِ مِـمَّا فِـي فُــوَّادِي آهِ مِمَّا قَــدْ أَجَــنَّا لَوْ مَبَّا فَــدْ أَجَــنَّا لَوْ تَبَقَّىٰ [لِيْ] مَدَىٰ الدَّهر ــرِ وَحُزْنِي لَيْسَ يَفْنَىٰ وَذَكَرَ أَلَّهُ كَانَ فَقِيْهًا فَاضِلاً».

- وَلَهُ بِنْتُ اسمُهَا فَاطِمَةُ، لَهَا ابنٌ اسمُهُ مُحَمَّد بُنُ مَعَالِي بن مُحَمَّد بن مَعَالِي الحرموي؟ كذَا جَاءَ في سَمَاعِ نُسْخَةِ الظَّاهِرِيَّةِ من «غَرِيْبِ الحَدِيْثِ» لابنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: وأُمُّه فَاطِمَةُ بِنْتُ المُوفَقِ أبي إسْحَاقِ إِبْرَاهِيْمَ بن أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الصَّقَالِ؟ كَذَا وَإِثْمَا هُوَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَد، وكَثِيْرٌ من رجال السَّنَدِ قَرَأَهَا المُحَقِّقُ د/ عبدُاللهِ وَإِثْمَا هُو إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَد، وكَثِيْرٌ من رجال السَّنَدِ قَرَأَهَا المُحَقِّقُ د/ عبدُاللهِ الجُبُورِيُّ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِهَا الصَّحِيْحِ؟! وَأَغْلَبُهُمْ مِنَ الحَنَابِلَةِ لَهُمْ ذِكْرٌ في كِتَابِنَا هَاذَا، إِمَّا فِي أَصْلِ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ، وإِمَّا في المُسْتَدْرَكِيْنَ عَلَيْهِ.

(١) ساقط من (ط).

الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ أَيْضًا، وَبَرَعَ فِي الفِقْهِ مَذْهَبًا وَخِلَافًا وَجَدَلاً<sup>(۱)</sup>، وَأَتْقَنَ عِلْمَ الفَرَائِضِ، وَالحِسَابِ، وَشَدَا طَرَفًا مِنَ العَرَبِيَّةِ، وَكَتَبَ خَطًّا حَسَنًا، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ وَنَاظَرَ، وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ العُدُوْلِ، وَشُهُوْدِ الحَضْرَةِ، وَأَعْيَانِ المُفْتِيْنَ (٢) وَأَفْتَىٰ وَالْمَحَافِلِ، مَتِيْنَ الدِّيَانَةِ، المُعْتَمَدِ عَلَىٰ فَتَاوِيْهِمْ، وَأَقُوالِهِمْ فِي المَجَالِسِ وَالمَحَافِلِ، مَتِيْنَ الدِّيَانَةِ، حَسَنَ المُعَاشِرَةِ، طَيِّبِ المُفَاكَهَةِ.

قَالَ القَادِسِيُّ: كَانَ خَيِّرًا، صَالِحًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، جَمِيْلَ السِّيْرَةِ، بَعِيْدَ المِثَالِ، وَإِيَّاهُ عَنَىٰ الصَّرْصَرِيُّ بِقَوْلِهِ فِي قَصِيْدَتِهِ اللَّامِيَّةِ المَعْرُوْفَةِ، فِي مَدْحِ المِثَالِ، وَإِيَّاهُ عَنَىٰ الصَّرْصَرِيُّ بِقَوْلِهِ فِي قَصِيْدَتِهِ اللَّامِيَّةِ المَعْرُوْفَةِ، فِي مَدْحِ المِثَالِ، وَإِيَّاهُ عَنَىٰ الصَّرْصَرِيُّ بِقَوْلِهِ فِي قَصِيْدَتِهِ اللَّامِيَّةِ المَعْرُوْفَةِ، فِي مَدْحِ المِمَامُ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ: (٣)

وَمَنْ يَتْبَعِ المَنِّيَّ أَوْحَدَ وَقْتِهِ أَبَا الفَتْحِ وَالصَّقَّالِ فِي الفِقْهِ يَنْبَلُ حَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَالحَافِظُ الضِّيَاءُ، وَابنُ النَّجَّارِ.

تُونِّفِي آخِريَوْمِ الاثنيْنِ، ثَانِي ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ عِنْدَ المَنْظَرَةِ بِهِ بَابِ الأَزَجِ» وَحُمِلَ عَلَىٰ الرُّوُوْسِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ عِنْدَ المَنْظَرَةِ بِهِ بَابِ الأَزَجِ» وَحُمِلَ عَلَىٰ الرُّوُوْسِ، وَحُفِنْ بِهِ بَابِ حَرْبٍ» وَشَيَّعَهُ خَلْقٌ عَظِيْمٌ، رَحِمَهُ الله ، وَقِيْلَ: كَانَتْ وَفَاتُهُ فِي مُسْتَهَلِّ ذِيْ الحِجَّةِ. وَ «الطِّيْبِيُّ» مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ بَلْدَةٍ قَدِيْمَةٍ بَيْنَ «واسِطَ»

في (ط): «جدالا».

<sup>(</sup>٢) في(ط): «المفتيين».

<sup>(</sup>٣) ديوانه (٨٥٤).

وَ «الأَهْوَازِ» تُسَمَّىٰ «الطِّيْبَ» (١).

مَحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِنِمَ (٢) بِنِ [أَحْمَد بِن] عَبْدِالرَّحْمَـٰنَ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ ابِنِ مَنْصُوْرٍ المَقْدِسِيُّ ، الزَّاهِدُ ، أَبُوبَكْرٍ ، وَيُلَقَّبُ جَمَالَ الدِّيْنِ ، أَخُو (٤) البَهَاءِ عَبْدِالرَّحْمَـٰن ، الآتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ الحَدِيْثَ بِـ«دِمَشْقَ»، وَدَخَلَ مَعَ أَخِيْهِ «بَغْدَادَ»، وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، وَاشْتَغَلَ وَحَصَّلَ فُنُوْنَا مِنَ العِلْمِ، ثُمَّ عَادَ، وَكَانَ فِقِيْهًا، زِاهِدًا، وَرِعًا، كَثِيْرَ الخَشْيَةِ وَالخَوْفِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، حَتَّىٰ كَانَ يُعْرَفُ بِهِ الظَّهَارَةِ، وَأَمَّ بِـ«دِمَشْقَ» بِمَسْجِدِ «دَارِ البَطَّيْخِ» (٥) وَهُو مَسْجِدُ السَّلَّ لِيْنَ.

حَدَّثَ مُدَّةً، وَحَجَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَىٰ «القُدْسِ» فَأَدْرَكَهُ أَجَلُهُ

<sup>(</sup>١) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) ٢٣٥ - أَبُوبِكُرِ المَقْدِسِيُّ (٥٦٣ - ٩٩ ٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٣٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤١ / ٤٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣١٥)، وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ (٤٧٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٤٤) (٣٤٤). وَلَشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ من تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ الَّذِي سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٧٤هـ) وَأَخِيْهِ عَبْدِالرَّحْمـٰنِ الْمَشْهُورِ بِـ«الْبَهَاءِ» (ت: ٦٢٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَاْتِي.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «ابنِ أخو» وَلَفْظَةُ «ابنِ» زِيَادَةٌ لا مَعْنَىٰ لَهَا، وَلَيْسَتْ في الأُصُوْلِ.

<sup>(</sup>٥) يُرَاجَعُ: الأَعْلاَقُ الخَطِيْرَةُ (١٠٢، ١٠٤)، وَثِمَارُ المَقَاصِدِ (٦٩).

بِ "نَابُلُسَ " سَنَةَ سَبْع وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (١).

٢٣٦ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَلِي (٢) بنِ نَصْرِ بنِ حُمْرَةَ بنِ عَلِيٍّ بنِ عُبَيْدِ اللهِ البَغْدَادِيُ التَّيْمِيُ المَعْرُوْفُ بِ «ابنِ المَارِ سْتَانِيَّةِ » الأَدِيْبُ ، الفَقْهُ ، المُحَدِّثُ ، المُؤرِّخُ ، المُوَرِّخُ ، المُعَدُونُ فَ بِ «ابنِ المَارِ سْتَانِيَّةِ » الأَدِيْبُ ، الفَقْهُ ، المُحَدِّثُ ، المُوَرِّخُ ، أَبُو بَكْرٍ ، وَيُلَقَّبُ فَخْرَ الدِّيْنِ . كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَبِي بَكْرٍ المُحَمَّدِيَّ » اللهُ عَنْهُ ، وَيَذْكُرُ شَيْئًا مُتَصِلًا إِلَيْهِ ، وَقَدْ قَرَأْتُ بِخَطِّهِ فِي نَسَبِهِ : «المُحَمَّدِيَّ » ، وَلاَ أَذْرِي إِلَىٰ مَا هَاذِهِ النِّسْبَةِ (٣)؟ . ذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ فِي سَنَةِ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَلاَ أَدْرِي إِلَىٰ مَا هَاذِهِ النِّسْبَةِ (٣)؟ . ذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ فِي سَنَةٍ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ

المُوَّرِّخُ ، كَاتِبُ سِيْرَةِ الْوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةً . أَخْبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ المَعْنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة : ٥٠) ، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٧١) ، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٤٩) ، وَمُحْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣١٥) ، وَيُرَاجَعُ : تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (٢/ ٥٩) ، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٤) ، وَلَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٤) ، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٩٤) ، وَعُيُونُ وَالجَامِعُ المُحْتَصِرِ لابنِ السَّاعِي (٩/ ١١١) ، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٩٤) ، وَعُيُونُ الأَنْبَاءِ (١/ ٣٠٣) ، وَتَارِيْخُ مُخْتَصَرِ الدُّولِ (٣٣٨) ، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٣٩٤) ، وَعُيُونُ وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَصَرُ الدُولِ (٢٨٨) ، وَسِيرُ أَعْلامِ النُبلاءِ (٢١ / ٣٩٧) ، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٨٧) ، وَسِيرُ أَعْلامِ النُبلاءِ (٢١ / ٣٩٧) ، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ وَالمَحْبَعُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١/ ٣٩٠) ، وَالعَسْجَدُ المَسْبُوكُ (٢٨٠) ، وَالسَانُ المِيْزَانِ (١٨ / ٣٩) ، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٥) ، وَالمَسْبُوكُ (٢٨٠) ، وَالسَانُ المِيْزَانِ (١٨ / ٢٥) ، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٥) ، وَالمَسْبُوكُ (٢٨٠) ، وَالسَانُ المِيْزَانِ (١٨ / ٢٥) ، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٥) ) . والمَسْبُوكُ (٢٨٠) ، وَالسَانُ المِيْزَانِ (١٨ / ٢٥) ، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٥) ) . والمَسْبُوكُ (٢٨٠) ، وَالسَانُ المِيْزَانِ (١٨ / ٢٥) ، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٥) ) . والمَسْبُولُ (٢٨٠) ، ولِسَانُ المِيْزَانِ (٤/ ١٠٨) ، وَالشَّذَرَاتُ (٤/ ٣٥) ) .

<sup>(</sup>١) زَوْجَتُهُ مَرْيَمُ بِنْتُ خَلَفِ بِنِ رَاجِحِ المَقْدِسِيُّ، وَلَهُ مِن الْوَلَدِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وإِبْرَاهِيم ابنُ مُحَمَّدِ، وَصَفِيَّة بنتُ مُحَمَّدٍ، أَمُّهم مَرْيَمُ المَذْكُورَةُ وَهِيَ مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ أَخُوْهَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفِ بِنِ رَاجِحِ (ت: ٦١٨هـ) وابنُ أَخِيْهَا مُوْسَىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ (ت: ٦٤٣هـ) وابنُ أَخِيْهَا مُوْسَىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ (ت: ٦٤٣هـ) وَعَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِن هَاذَه الأُسْرَةِ .

<sup>(</sup>٢) ٢٣٧ \_ ابنُ المَارِسْتَانِيّة (٤١ ٥٩٩هـ):

<sup>(</sup>٣) لَعَلَّهُ يَقْصُدُ أَنَّهُ مَنْسُونٌ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ هَـٰذَا إِذَا=

وَخَمْسِمَائَةً. وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي المُظَفَّرِ بنِ الشَّبْلِيِّ، وَابنِ البَطِّيِّ، وَابنِ البَطِّيِّ، وَيَحْيَىٰ بنِ ثَابِتٍ بنُ بُنْدَارٍ، وَعَبْدِالحَقِّ بنِ عَبْدِالخَالِقِ، وَشُهْدَةَ، وَأَبِي الفَتْحِ بنِ شَاتِيْلَ. وَقَرَأَ كَثِيْرًا عَلَىٰ المَشَايِخِ المُتَأَخِّرِيْنَ بَعْدَهُمْ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَحَصَّلَ الأُصُولَ، وَعَرَنَ بَعْدَهُمْ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَحَصَّلَ الأُصُولَ، وَعُنِيَ بِهَلْذَا الفَنِّ، وَطَلَبَ العِلْمَ فِي صِبَاهُ، فَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ. وَقَرَأَ الأَدَب، وَكَانَ أَدِيْبًا، فَاضِلاً، فَصِيْحًا، مَلِيْحَ العِبَارَةِ، بَلِيْعًا، حَسَنَ التَّصْنِيْفِ، ذَكَرَ ذٰلِكَ ابنُ النَّجَارِ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ أَبُوالمُظَفَّر سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ: أَحَدُ الفُضَلاَءِ المَعْرُوفِيْنَ بِجَمْعِ الحَدِيْثِ وَالطِّبِ، وَالنُّجُومِ، وَعُلُومِ الأَوَائِلِ، وَأَيَّامِ النَّاسِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ «دِيْوَانَ الإسْلاَمِ في تَارِيْخِ دَارِ السَّلاَمِ» قَسَّمَهُ ثَلاَثِمَائَةٍ وَسِتِّيْنَ كِتَابًا، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ، وَصَنَّفَ «سِيْرَةَ الوَزِيْر ابن هُبَيْرَةَ»(١).

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ قَدْ قَرَأَ كَثِيْرًا مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ، وَالمَنْطِقِ وَالفَلْسَفَةِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ يُونُسَ (٢) صَدَاقَةٌ وَمُصَاحَبَةٌ، فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيْهِ اللهِ بَنِ يُونُسَ (٢) صَدَاقَةٌ وَمُصَاحَبَةٌ، فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيْهِ الوِزَارَةُ اخْتُصَّ بِهِ، وَقَوِيَ جَاهُهُ، وَبَنَىٰ دَارًا بِهِ دَرْبِ الشَّاكِرِيَّةِ» وَسَمَّاهَا: دَارَ العِلْمِ، وَجَعَلَ فِيْهَا خِزَانَةَ كُتُبٍ، وَوَقَفَهَا عَلَىٰ طُلَّابِ العِلْمِ، وَكَانَتْ لَهُ دَارَ العِلْمِ، وَجَعَلَ فِيْهَا خِزَانَةَ كُتُبٍ، وَوقَفَهَا عَلَىٰ طُلَّابِ العِلْمِ، وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِعِ القَصْرِ، يَقْرَأُ فِيْهَا الحَدِيثَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ النَّاسُ، فَيَسْمَعُونَ مِنْهُ، وَرَتَّبَ نَاظِرًا عَلَىٰ أَوْقَافِ المَارِسْتَانِ العَضُدِيِّ، فَلَمْ تُحْمَدُ فَيَسْمَعُونَ مَنْهُ، وَرَتَّبَ نَاظِرًا عَلَىٰ أَوْقَافِ المَارِسْتَانِ العَضُدِيِّ، فَلَمْ تُحْمَدُ فَيَسْمَعُونَ مَنْهُ، وَرَتَّبَ نَاظِرًا عَلَىٰ أَوْقَافِ المَارِسْتَانِ العَضُدِيِّ، فَلَمْ تُحْمَدُ

<sup>=</sup> صَحَّت نِسْبَتُهُ إِلَىٰ تَيْمٍ، وَمِنْ ثُمَّ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ.

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهَا المُؤَلِّفُ فِي تَرُّجَمَةِ ابنِ هُبَيْرَةَ وَنَقَلَ عَنْهَا هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٢) حَنْبَلِيٌّ (ت: ٩٣٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

سِيْرَتُهُ، فَقُبِضَ عَلَيْهِ، وَسُجِنَ فِي المَارِسْتَانِ مُدَّةً مَعَ المَجَانِيْنِ مُسَلْسَلاً، وَبِيْعَتْ دَارُ العِلْمِ بِمَا فِيْهَا مِنَ الكُتُبِ مَعَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ، وَقُبِضَتْ، وَبَقِي مُعْتَقَلاً مُدَّةً، ثُمَّ أُطْلِقَ، فَصَارَ يُطَبِّبُ النَّاسَ، وَيَدُوْرُ عَلَىٰ المَرْضَىٰ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَصَادَفَ قَبُولاً فِي ذٰلِكَ، فَأَثْرَىٰ، وَعَادَ إِلَىٰ حَالَةٍ حَسَنَةً، وَحَصَّلَ مَنَازِلِهِمْ، وَصَادَفَ قَبُولاً فِي ذٰلِكَ، فَأَثْرَىٰ، وَعَادَ إِلَىٰ حَالَةٍ حَسَنَةً، وَحَصَّلَ كُتُبًا كَثِيْرَةً، ثُمَّ إِنَّهُ انْتُدِبَ للتَّوجُهِ فِي رِسَالَةٍ مِنَ الدِّيْوَانِ، فَخُلِعَ عَلَيْهُ خُلْعَةٌ سَوْدَاءُ؛ قَمِيْصٌ وَعِمَامَةٌ، وَطُرْحَةٌ، وَأُعْطِي سَيْفًا وَأُرْكِبَ مَرْكُوبًا جَمِيْلاً، وَتَوَجَّهُ إِلَىٰ الأَمِيْرِ أَبِي بَكْرِ بنِ وَتَوَجَّهُ إِلَىٰ الأَمِيْرِ أَبِي بَكْرِ بنِ إِيْكَ دَيْنَ البَهْلُوان، زَعِيْمُ تِلْكَ البِلادِ، فَأَدْرَكَهُ أَجَلُهُ هُنَاكَ. قُلْتُ : القَبْضُ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ عَزْلِ ابنِ يُونُسَ وَالقَبْضِ عَلَيْهِ، وَتَتَبُّعِ أَصْحَابِهِ، وَفِي تِلْكِ عَلَيْهُ إِنَّا البَوْدُويِّ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمُ (٢). وَبَالَغَ ابنُ النَّجَارِ فِي الحَطِّ عَلَيْهِ إِسَبَبِ ادِّعَائِهِ النَّسَبَ إِلَىٰ الْمَوْرُ عَنْ مَشَايخَ عَلَيْهِ إِسَبَبِ ادِّعَائِهِ النَّسَبَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ الصَّدِيْقِ (٣)، وَبِسَبَبِ أَنَّهُ رُوكَىٰ عَنْ مَشَايخَ عَلَيْهِ إِسَبَبِ أَنَّهُ رُوكَىٰ عَنْ مَشَايخَ عَلَيْهِ إِسَبَبِ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْ مَشَايخَ عَلَيْهِ إِسَبَبِ أَنَّهُ رَقَىٰ عَنْ مَشَايخَ

<sup>(</sup>۱) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (۲/ ۲۲)، قَالَ يَاقُونْتُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَيُكْسَرُ بَلَدٌ بِهِ أَرْمِئِنِيَّةِ الأُوْلَىٰ... مَدِيْنَةٌ قَدِيْمَةٌ أَزَلِيَّةٌ... افْتَتَحَهَا المُسْلِمُونَ فِي أَيَّامٍ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ كَانَ قَدْ سَارَ حَبِيْبُ بِنُ مَسْلَمَةً إِلَىٰ «أَرْمِئِنِيَّة». وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ مَا اسْتَعْجَمَ (٣١٦). وَلاَ تَزَالُ اليَوْمَ عَلَىٰ تَسْمِيَتِهَا، وَهِيَ عَاصِمَةُ جُمْهُوْرِيَّةِ «جُرْجِيَا» إِحْدَىٰ الدُّولِ المُسْتَقِلَةِ عَنِ الاتَّحادِ السُّوفيتِيِّ السَّابِقِ.

 <sup>(</sup>٢) كَأَنَّ المُؤَلِّفَ يُرِيْدُ الدِّفَاعَ عَنهُ فِيْمَا قِيْلَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْمَدُ سِيْرَتُهُ لمَّا كَانَ نَاظِرًا لأَوْقَافِ المَارِسْتَانِ العَضُدِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ ابنُ النَّجَارِ: «وَرَأَيْتُ المَشَايخَ الثَّقَاتِ من أَصْحَابِ الحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمْ يُنْكِرُوْنَ نَسَبَهُ هَالُهُ وَأُمَّهُ كَانَا يُخْدِمَانِ المَرْضَىٰ بِالمَارِسْتَانَ البتشي (؟) كَذَا =

لَمْ يُدْرِكْهُمْ، كَأَبِي الفَضْلِ الأُرْمَوِيِّ. قَالَ: وَاخْتَلَقَ<sup>(۱)</sup> طِبَاقًا عَلَىٰ الكُتُبِ بِخُطُو ْطٍ مَجْهُو ْلَةٍ، تَشْهَدُ بِكَذَبِهِ وَبِزُوْرِهِ (<sup>۲)</sup>، وَجَمَعَ مَجْمُو ْعَاتٍ فِي فُنُو ْنٍ مِنَ التَّوَارِيْخِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ، مَنْ نَظَرَ فِيْهَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ كَذِبِهِ وَقُبْحِهِ وَتَهَوُّرِهِ، مَا كَانَ مَخْفِيًّا عَنْهُ، وَبَانَ لَهُ تَرْ كِيْبُهُ الأَسَانِيْدَ عَلَىٰ الحِكَايَاتِ وَالأَشْعَارِ وَالأَخْبَارِ (<sup>٣)</sup>، إلى أَنْ قَالَ: وَقَدْ حَدَّثَ بِكَثِيْرِ مِمَّا اخْتَلَقَهُ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يَلْقَهُمْ.

سَمِعَ مِنْهُ الغُرَبَاءُ، وَمَنْ لا يَعْرِفُ طَرِيْقَةَ الحَدِيْثِ، وَرَأَيْتُهُ كَثِيْرًا، وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا. قَالَ: وَقَدْ نَقَلْتُ فِي هَلْذَا الكِتَابِ مِنْ خَطِّهِ وَقَوْلِهِ وَرِوَايَتِهِ أَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا. قَالَ: وَقَدْ نَقَلْتُ فِي هَلْذَا الكِتَابِ مِنْ خَطِّهِ وَقَوْلِهِ وَرِوَايَتِهِ أَشْهَدُ أَشْيَاءَ، العُهْدَةُ عَلَيْهِ فِي صِحَّتِهَا؛ فَإِنِّي لاَ أَطْمَئِنُّ إِلَىٰ صِحَّتِهَا، وَلاَ أَشْهَدُ أَشْيَاءَ، العُهْدَةُ عَلَيْهِ إِلَى عَبْدِاللهِ الحَنْبِلِيِّ بِهِ أَصْبَهَانَ» بِحَقِيْقَةِ بُطْلاَنِهَا (٤)، ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِاللهِ الحَنْبِلِيِّ بِهِ أَصْبَهَانَ» عَنْ مَعْمَرِ بنِ عَبْدِاللهِ الوَاحِدِ بنِ الفَاخِرِ القُرَشِيِّ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ، قَالَ: أَنْشَدَنِي عَنْ مَعْمَرِ بنِ عَبْدِاللهِ الوَاحِدِ بنِ الفَاخِرِ القُرَشِيِّ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ، قَالَ: أَنْشَدَنِي

والتُّشْشِيِّ) في أَسْفَلِ الْبَلَدِ، وَكَانَ أَبُوهُ مَشْهُورًا بِهِ "فُرَيْجٍ» تَصْغِيْرُ أَبِي الفَرَجِ عَامِيًّا، لاَ يَفْهَمُ شيئًا، وأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَسَبِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَأَنْكَرَ ذٰلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ ادَّعَىٰ نَسَبًا إِلَىٰ قَحْطَانَ، وَادَّعَىٰ لأَبِيهِ سَمَاعًا لأبي بَكْرِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالْبَاقِي الأَنْصَارِيِّ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ، وَكَذٰلِكَ وَادَّعَىٰ لِنَفْسِهِ سَمَاعًا من أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّدِ بنِ عُمْرَ الأَرْمَوِيِّ، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِاطِلٌ.

<sup>(</sup>١) فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ»: «وَأَلْحَقَ» وَمَا عِنْدَنَا هُوَ الصَّحِيْحُ بِدَلِيْلِ مَا جَاءَ في نَصِّ ابنِ النَّجَارِ الَّذي نَقَلَهُ الصَّفَدِئُ في «الوافِي بِالوَفَيَاتِ» مِنْ نَاحِيَةٍ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ قَوْلُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ: «وَقَدْ حَدَّثَ بِكَثِيْرِ مِمَّا احْتَلَقَهُ».

<sup>(</sup>٢) فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» : «وتزويره» وفي هَامِشِهِ قِرَاءَةُ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ يُوافق مَاهَـٰهُنَا .

 <sup>(</sup>٣) بَعْدَهَا فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَعْدَادَ»: «فَيُخْفِي بَيْنَهُ الْكَذِبَ وَالأَخْلَق؟ [الاختِلَاقِ] وَيَأْبَىٰ اللهُ \_
 ـ سُبْحَانَهُ ـ إِلاَّ إِظْهَارَ مَا أَخْفَاهُ، نَعُونْدُ بِاللهِ مِنْ تَسْوِيْلِ الشَّيْطَانِ».

<sup>(</sup>٤) بَعْدَهَا فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ»: «وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّحِيْحِ».

أَبُوبَكْرٍ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَلِيِّ بنِ عَلِيِّ بنِ نَصْرِ بنِ حُمْرَةً (١) التَّيْمِيُّ لِنَفْسِه (٢):

أَفْرَدَتْنِي بِالهُمُوْمِ ذَاكَ دَلِّ وَنَعِيْمِ أَوْدَعَتْ قَلْبِي سُقَامًا وَالحَشَا نَارَ الجَحِيْمِ أَوْدَعَتْ قَلْبِي سُقَامًا مِنْ خَلِيْلٍ وَحَمِيْمِ لَيْسَ لِي شُغْلُ سِواهَا مِنْ خَلِيْلٍ وَحَمِيْمِ لَيْسَ لِي شُغْلُ سِواهَا مِنْ خَلِيْلٍ وَحَمِيْمِ هِيَ دَاءٌ لِلسَّقِيْسِمِ هَيَ دَاءٌ لِلسَّقِيْسِمِ شَغَلِ فِيْهَا مُقِيْمٍ مُقْعَدٍ فِيْهَا مُقِيْمٍ

قُلْتُ: العَجَبُ أَنَّهُ تَبَرَّا وَتَنَرَّهُ عَنِ الرِّوايَةِ عَنْهُ نَفْسُهُ، ثُمَّ رَوَىٰ عَنِ اثْنَيْنِ عَنْهُ ؟! وَلَقَدْ بَالَغَ فِي الحَطِّ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِي ذَٰلِكَ اعْتِرَافُهُ بِأَنَّهُ نَقَلَ عَنْهُ فِي هَا ذَا الكِتَابِ وَلَقَدْ بَالَغَ وَلَعَلَّهُ لاَ يَبِيْنُ فِي بَعْضِهَا أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهَا أَنَّهَا مِنْ جِهَتِهِ، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَىٰ أَشْيَاءَ، وَلَعَلَّهُ لاَ يَبِيْنُ فِي بَعْضِهَا أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهَا أَنَّهَا مِنْ جَهَتِهِ، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَىٰ كَتَابِهِ اللَّذِي جَمَعَهُ فِي «سِيْرَةِ ابنِ هُبَيْرَة» فَلَمْ أَجَدْ فِيهُ مَا يُنْكُرُ، بَلْ غَالِبُ مَا نَقَلَ وَيَابِهِ اللَّذِي جَمَعَهُ فِي «سِيْرَةِ ابنِ هُبَيْرَة» فَلَمْ أَجَدْ فِيهُ مَا يُنْكُرُ، بَلْ غَالِبُ مَا نَقَلَ فَيْهُ مِنَ الحَكْ عَنْ الوَزِيْرِ مِنْ كَلَامِهِ قَدْ نَقَلَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ. وَكَذَٰلِكَ فِيهِ مِنَ الحَكَلِي عَنْ الوَزِيْرِ مِنْ كَلَامِهِ قَدْ نَقَلَهُ أَبنُ الجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ. وَكَذَٰلِكَ بَالنَّعَ المَوْزِيِّ وَعَيْرُهُ. وَكَذَٰلِكَ المُنْذِرِيُّ وَكَذَٰلِكَ المُنْ الدِّيَا الْمَالَةُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ المُنْذِرِيُّ ، وَهُو كَانَ مَوْجُو دًا فِي الرِّوايَةِ عَمَّنْ لَمْ يَنْقَهُ مُ مَنْ ادَّعَىٰ السَّمَاعَ مِنْهُ الأُرْمَوِيُّ . وَهُو كَانَ مَوْجُو دًا فِي غَيْرُ صَحِيْحٌ ؛ فَإِنَّ أَقْدَمَ مَنْ ادَّعَىٰ السَّمَاعَ مِنْهُ الأُرْمَويُّ . وَهُو كَانَ مَوْجُو دًا فِي حَيَاتِهِ ، وَسَمَاعُهُ مِنْهُ مُمْكِنٌ ، نَعَمْ يَنْبُغِي أَنْ يُقَالَ : لَمْ يَصِحَ سَمَاعُهُ مِنْهُ مُنْهُ مَا أَنْ يُقَالَ : لَمْ يَصِحَ سَمَاعُهُ مِنْهُ ، أَوْ

(١) في (ط): «حمزة» وَقَدْ قَيَّدَهَا المُؤَلِّفُ كَمَا سَيَأْتِي.

 <sup>(</sup>٢) الأَّبْيَاتُ فِي «ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ» وَعَنْهُ في «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ القَافيَةُ
 مُطْلَقَةً ، وَيَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ مُقَيَّدَةً .

لَمْ يُعْرَفْ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ<sup>(١)</sup>. وَمِنْ مُبَالَغَتِهِ فِي الحَطِّ قَالَ أَبُوشَامَةَ: هَاذَا غُلُوُّ مِنْ قَائِلِهِ، وَهُو كَمَا قَالَ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّهُ مَطْعُونٌ فِيْهِ مِنْ جَهَتَيْن:

مِنْ جِهَةِ ادِّعَائِهِ النَّسَبَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ؛ فَإِنَّ هَـٰذَا أَنْكَرَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَيْهِ، وَاشْتُهِرَ إِنْكَارُهُ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُهُمْ (٢):

(١) كَلامُ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ ـرَحِمَهُ اللهُ ـ جَيِّدٌ، وَدِفَاعٌ في مَحَلَّهِ.

(٢) هُو أَبُوجِعْفَرِ بِنُ الوَاثِقَيِّ كَمَا فِي «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» قَالَ مُحَقِّقُهُ في الهَامِشِ بعْدَ قَوْلِ الصَّفْدِيِّ: «وَبَالَغَ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ في الطَّعْنِ عَلَيْهِ، وَزَادَ في غُلُوهِ فِيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الصَّفْدِيِّ: «وَبَالَغَ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ في الطَّعْنِ عَلَيْهِ، وَزَادَ في غُلُوهِ فِيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْخَالِ؟! قَالَ المُحَقِّقُ الْفَاضِلُ: «الوَاضِحُ أَنَّ الصَّفِديَّ يَنْقُلُ شِعْرَ الوَاثِقِيِّ عَنِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ، لَلْكِنَّ اخْتِصَارَ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ للذَّهَبِيِّ جَعَلَ التَّرْجَمَةَ تَرِدُ في بِضْعَةِ أَسْطُرٍ، فَلا الدُّبَيْثِيِّ، لَلْكِنَّ اخْتِصَارَ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ للذَّهَبِيِّ جَعَلَ التَّرْجَمَةَ تَرِدُ في بِضْعَةِ أَسْطُرٍ، فَلا يُمْكِنُ الصَّفْدِيُّ قَدْ نَقَلَ هَاللَهُ الصَّفْدِيُّ ، وَهَاذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الصَّفْدِيُّ قَدْ نَقَلَ هَاذَا الْحَكمَ عَن يُمْكِنُ الحُكْمَ فِي اللَّهُ مِي الْمَعْرُوفِ بِالمَيْلِ إِلَىٰ الحَنَابِلَةِ، ولَمْ أَسْتَطِع مُرَاجَعَةَ تَرْجَمَتِهِ فِي الذَّهَبِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالمَيْلِ إِلَىٰ الحَنَابِلَةِ، ولَمْ أَسْتَطِع مُرَاجَعَةَ تَرْجَمَتِهِ فِي الذَّهَبِيِّ ».

يَقُولُ الْفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ: عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ سُليمان العثيمين - عَفَا اللهُ عَنْدُهُ هُو لاَ ذَلِيْلَ عَلَىٰ أَنَّ الصَّفَدِيَّ يَنْقُلُ شِعْرَ الوَاثِقِيِّ عَنِ ابنُ الدُّبَيْثِيِّ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ هُو وَاضِحًا فَلَيْسَ عِنْدِي بِوَاضِحِ؟! فَالصَّفَدِيُّ لَمَّا نَقَلَ أَخْبَارَ الوَاثِقِيِّ فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ وَاضِحَا فَلَيْسَ عِنْدِي بِوَاضِحٍ؟! فَالصَّفَدِيُّ لَمَّا نَقَلَ أَخْبَارَ الوَاثِقِيِّ فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٢٠٢) نَقَلَهَا عَنِ ابْنِ الدُّبَيْثِيِّ وَقَالَ عَنْهُ - نَقْلاً عَنِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ وَقَالَ عَنْهُ - نَقْلاً عَنِ ابنِ الدَّبَيْقِيِّ وَقَالَ عَنْهُ - نَقْلاً عَنِ ابنِ النَّبَعْ اللهُ عَنْدُا مِنْ خُبْثِ لِسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ النَّقَ عَنِ ابنِ عَنْسَلَ الوَاثِقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - غَسَلَ دِيْوَانَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. كَأَنَّهُ نَدِمَ. وَهُو أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ عِيْسَلَ الوَاثِقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - غَسَلَ دِيْوَانَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. كَأَنَّهُ نَدِمَ. وهُو أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ عِيْسَلَ الوَاثِقِيُ - رَحِمَهُ اللهُ - غَسَلَ دِيْوَانَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. كَأَنَّهُ نَدِمَ. ولم يَنْقُلِ الصَّفَدِيُّ الْحُكْمَ عن الرَيْخِ الإسْلامِ » تَخْلُو تَمَامًا الذَّهَبِيُّ يَمِيْلُ إِلَى الْحَنَابِلَةِ؟! ، بَلْ هُو مُنْصِفٌ لَهُمْ غَيْرُ مِنْ مُنْ ذَٰلِكَ. وَلَمْ يَكُنِ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ يَمِيْلُ إِلَى الْحَنَابِلَةِ؟! ، بَلْ هُو مُنْصِفٌ لَهُمْ غَيْرُ مَنْ مُنْ ذَٰلِكَ. وَلَمْ يَكُنِ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ يَمِيْلُ إِلَى الْحَنَابِلَةِ؟! ، بَلْ هُو مُنْصِفٌ لَهُمْ غَيْرُ الْحَافِظُ الذَّهُمِ فَحَسْبُ ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ هُ

دَعِ الْأَنْسَابَ لاَ تَعْرِضْ لِتَيْمٍ فَأَيْنَ الهِجْنُ مِنْ وَلَدِ الصَّمِيْمِ لَقَدْ أَصْبَحْتَ مِنْ تَيْم دَعِيًّا كَدَعْوَىٰ حَيْصَ بَيْصَ إِلَىٰ تَمِيْم لَقَدْ أَصْبَحْتَ مِنْ تَيْم دَعِيًّا كَدَعُوىٰ حَيْصَ بَيْصَ إِلَىٰ تَمِيْم

- وَمِنْ جِهَةِ ادِّعَاتِهِ سَمَاعَ مَا لَمْ يَسْمَعْ؛ فَإِنَّ هَـٰذَا صَحِيْحٌ عَنْهُ. قَالَ ابنُ انْقُطَةَ: سَأَلْتُ أَبَاالفُتُوْحِ الحُصْرِيَّ عَنْهُ بِـ «مَكَّةَ»؟ فَقَالَ: سَامَحَهُ اللهُ، كَانَ صَدِيْقِي، وَكَانَ يُكْرِمُنِي، وَكَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الشَّرِيْفُ النَّيْدِيُّ أَنَّهُ اسْتَعَارَ مِنْهُ «مَغَاذِي الأَرْمَوِيِّ» فَرَدَّهَا إِلَيْهِ وَقَدْ طَبَّقَ عَلَيْهَا السَّمَاعَ عَلَيْ كُلِّ جُزْء، وَلَمْ يَسْمَعْهَا.

قَالَ ابنُ نُقْطَةَ: وَكَانَ شَيْخُنَا ابنُ الأَخْضَرِ الحَافِظُ يَنْهَىٰ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدٌ عَلَىٰ شَيْخٍ بِطَبَقةٍ تَكُوْنُ بِخَطِّهِ، أَوْ بِخَطِّ أَبِي بَكْرِ بنِ سِوارٍ، وَذَكَرَ حِكَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بنِ عَبْدِالخَالِقِ أَنَّهُ كَذَّبَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ لِنَفْسِهِ عِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بنِ عَبْدِالخَالِقِ أَنَّهُ كَذَّبَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ لِنَفْسِهِ مِنْهُ أَجْزَاءً لَمْ يَقْرَأُهَا عَلَيْهِ (١).

وَأَمَّا مَا نَسَبُونُ إِلَيْهِ مِنْ تَرْكِيْبِ الْأَسَانِيْدِ، وَتَصَرُّفِهِ بِالْكَذِبِ فِي تَصَانِيْفِهِ،

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ نُفْطَةَ: «وَسَمِعْتُ نَصْرَ بِنَ عَبْد الرَزَّاقِ الجِيْلِي أَبَاصَالِحِ يَقُولُ: اجْتَازَ ابنُ المَارِسْتَانِيَّةَ عَلَىٰ بَابِ مَسْجِدٍ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ عَلَىٰ أَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِ الحَقِّ بِنِ عَبْدِ الخَالِقِ بِن يُوسُف، فَلَمَّا رَآهُ نَهَضَ إِلَيْهِ، وَأَخَذَ عُكَّازَتَهُ وَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِهَا، وَقَالَ: وَيُلْكَ تَسْتَعِيْرُ مَنِي أَجْزَاءً ثُمَّ رَأَهُ نَهَضَ إِلَيْهِ، وَأَخَذَ عُكَّازَتَهُ وَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِهَا، وَقَالَ: وَيُلْكَ تَسْتَعِيْرُ مَنِي أَجْزَاءً ثُمَّ تَرُدُّهَا عَلَيَّ، وقد سَمِعْتَ عَلَيْهَا تَسْتَغْفِلُنِي؟! أَنْتَ مَتَىٰ قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، وَيَشْتِمُهُ حَتَّىٰ قَامَ بَعْضُ الْعَوَامِّ وخَلَّصَهُ مِنْهُ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ عَبْدُالْعَزِير بنُ الأَخْضَرِ الْعَدْلُ قَالَ: سَمِعْتُ وَالِدِي يَقُوْلُ: قَامَ أَبُوالْحُسَيْن بنُ يُوْسُفَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عِنْدَنَا في حَلْقَةِ ابن نَاصِرٍ بِجَامِعِ القَصْرِ فَقَالَ: اشْهَدُوا علَيَّ أَنَّ ابنَ المَارِسْتَانِيَّةِ كَذَّابٌ، وَأَنَّ سَمَاعَهُ عَلَيَّ غَيْرُ صَحِيْحٍ، وَنَحْوَ هَـٰذَا الْكَلَامِ.

حَتَّىٰ إِنَّ ابنَ الدُّبَيْثِيِّ قَالَ: لَوْ تَمَّ كِتابُهُ «دِيْوَانُ الإسْلامِ» لَظَهَرَتْ فَضَائِحُهُ، فَهَاذَا أَمْرٌ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ. وَقَالُ ابنُ القَادِسِيِّ عَنْهُ: كَانَ خَطِيْبًا، بَلِيْغًا، شَاعِرًا، فِيْهِ طَعْنًا، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ ابنُ القَادِسِيِّ عَنْهُ: كَانَ خَطِيْبًا، بَلِيْغًا، شَاعِرًا، فَيْهِ طَعْنًا، مُحَدِّثًا، فَصِيْحًا. سَافَرَ، وسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ أُمَمٍ لاَتُحْصَىٰ وَاسْتَشْهَدَهُمْ، وَفَظًا، مُحَدِّثًا، فَصِيْحًا. سَافَرَ، وسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ أُمَمٍ لاَتُحْصَىٰ وَاسْتَشْهَدَهُمْ، وَصَنَّفَ عِدَّةً مُصَنَّفَاتٍ فِي التَّوَارِيْخِ وَغَيْرِهَا، وَلَهُ «تَارِيْخُ مَدِيْنَةِ السَّلامِ» عَلَىٰ وَضْعِ كِتَابِ الْخَطِيْب، وَهُو كِتَابُ نَفِيْسٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيْهِ أَقُوامًا، ذَكَرَ عَلَىٰ وَضْعِ كِتَابِ الْخَطِيْب، وَهُو كِتَابُ نَفِيْسٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيْهِ أَقُوامًا، ذَكَرَ عَلَىٰ وَضْعِ كِتَابِ الخَطِيْب، وَهُو كِتَابُ نَفِيْسٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيْهِ أَقُوامًا، ذَكَرَ عَلَىٰ وَضْعِ كِتَابِ الْحَلِيْبِ وَعَيْرِهَا، وَلَهُ مَوْ وَوَصَفَهُمْ. وَقَدْ ظَعَنَ أَصْحَابُ الحَدِيْثِ عَلَىٰ وَجَرَّحُونُ وَ، مِنْهُمْ شَيْخُنَا ابنُ الجَوْزِيِّ، وَعَبْدُ العَزِيْزِ ابنُ الأَخْضَرِ. وَحَدَّثَ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ الخَشَابِ. وَحَدَّثَ بِهُ مَا أَبِي الْوَقْتِ، وَقَرَأَ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ الخَشَّابِ.

قَالَ أَبُوالمُظُفَّرِ السِّبْطُ: كَانَ ابنُ المَارِسْتَانِيَّةَ هُوَ الَّذِي قَرَأَ كُتُبَ عَبُدِالسَّلاَمِ ابنِ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ يَوْمَ أُحْرِقَتْ، كَانَ يَقْرَأُ الكِتَابَ، وَيُقُونُ : يَا عَبْدِالوَهَّابِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ يَوْمَ أُحْرِقَتْ، كَانَ يَقْرَأُ الكِتَابَ، وَيُقُونُ : يَا إِلَنهِي عَامَّةُ، هَانَدًا عَبْدُالسَّلاَمِ يَقُونُ : مَنْ بَحَّرَ زُحَلَ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ : يَا إِلَنهِي عَامَّةُ العَلَلِ، نَالَ مَا أَرَادَ، فَيَلْعَنَهُ النَّاسُ وَيَضُجُونَ بِذَٰلِكَ، فَلَمَّا خُلِعَ عَلَىٰ يَا عِلَّةَ العِللِ، نَالَ مَا أَرَادَ، فَيلْعَنَهُ النَّاسُ وَيَضُجُونَ بِذَٰلِكَ، فَلَمَّا خُلِعَ عَلَىٰ ابنِ المَارِسْتَانِيَّةِ، وَأُرْسِلَ إِلَىٰ "تَفْلِيْسَ» خَرَجَ مِنْ دَارِ الوَزِيْرِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الحُجَّابُ، وَأَرْبِلُ المَّا فَيْمَا بَيْنَهُمَا: البَّالُامُ وَتَقَدَّمَ إِلِيْهِ، وَقَالَ لَهُ سِرًّا فِيْمَا بَيْنَهُمَا: وَأَرْبَابُ الدَّوْلَةِ فَوَقَفَ لَهُ عَبْدُالسَّلاَمِ وَتَقَدَّمَ إِلِيْهِ، وَقَالَ لَهُ سِرًّا فِيْمَا بَيْنَهُمَا: السَّاعَةَ مَنْ بَحِّرُ زُحُلَ أَنَا أَوْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : أَنَا.

وَتُونُفِّيَ ابنُ المَارِسْتَانِيَّةَ في رُجُوْعِهِ مِنْ «تِفْلِيْسَ» بِمَوْضِع يُعْرَفُ بِ «خَرَجْ بِنْدَ» لَيْلَةَ الأَحَدِ غُرَّةَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ هُنَاك، سَامَحَهُ اللهُ. وَقَالَ القَادِسِيُّ: تُونُفِّيَ بـ «حرختِيْد» فِي سَلْخِ ذِي

القَعْدَةِ. وَقِيْلَ: تُونُفِّيَ فِي صَفَرٍ، وَهُوَ وَهُمٌّ.

وَ«حُمْرَةُ» في نَسَبِهِ بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ (١)، وَسُكُوْنِ المِيْمِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ، وَالمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ. المُهْمَلَةِ، والمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ «حَمْزَةَ» وَفَوْقَ الزَّاي نُقْطَةٌ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى ذٰلِكَ، وَقِيْلَ لَهُ: ابنُ المَارِسْتَانِيَّةَ ؛ لأنَّ أَبَوَيْهِ كَانَا قَيِّمَيْ المَارِسْتَان التُّتُشِيِّ (٢) بـ «بَغْدَادَ».

٢٣٧ قَصْرُ اللهِ بِنُ عَبْدِالعَزِيزِ (٣) بِنِ صَالِحِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمَّارِ بِنِ عَبْدُوْسٍ

أَخْبَارُهُ في : المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٥٥) ، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٥١) ، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّدِّرَ المُنْضَدِ » (١/ ٣١٧) . وَوَرَدَ ذِكْرُهُ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٦٢٢) . وفِي «الدُّرِّ المُنْضَدِ» : « عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ صَلاح » بَدَل « عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ صَالِحٍ » . وفي «ط » : «ابنِ مُحَمَّدِ عبد عُثمان . . » وفي «المَنْهَج » : «عمار » .

\_ كَمَا وَرَدَ فِي المُعْجَمِ المَذْكُورِ (٣٧٩) عَبْدُالعَزِيْزِ بنِ صَالِحِ بنِ عَبْدُوسِ الحَرَّانِيُّ، أَبُوالفَتْحِ نَصْرُالدِّيْنِ، شَمْسُ الدِّيْنِ، عِزُ الإِسْلاَمِ، فَهَلْ هُوَ وَالِدُهُ؟! يَظْهَرُ ذٰلِكَ.

(َفَاتِكِةُ): عَاصَرَهُ: نَصْرُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ إِبْرَاهِيْم بن عَبْدُوْسٍ، أَبُوالفَتْحِ الكَاتِبُ الأَزَجِيُّ (ت: ٢٠٦هـ)، فَهُوَ ابنُ عَبْدُوْسٍ، وَاسْمُهُ نَصْرٌ، وَكُنْيَتُهُ أَبُوالْفَتْحِ، وَوَفَاتُهُ وَرِيْبَةٌ مِنْ وَفَاتِهِ، لَلكِنْ مِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ، فَهَلذَا أَزَجِيٌّ، وصاحِبُنَا حَرَّانِيٌّ وفي سِيْرَةِ حَيَاتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ، وَاللهُ أَعْلَم. وَكَوْنُ هَلذَا أَزَجِيًّا يُرَشِّحُ كَوْنُهُ حَنْبَلِيًّا مِثْلُهُ.

ـ وقَبْلَهُمَا: نَصْرُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ هِبَةِ اللهِ، أَبُوالْفَتْحِ الْحَرَّانِيُّ (ت: ؟) لَمْ يُعْرَفْ تَارِيخ وَفَاتِهِ، ذَكَرَهُ الصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٧/ ٧٤) عَنِ ابنِ النَّجَّارِ قَالَ: كَتَبَ عَنْهُ أَبُونَصْرٍ هِبَةُ اللهِ بنُ عَلِيٍّ المُجَلِّي شَيْئًا مِنْ شِعْرِهِ، وَغَيْرٍ ذٰلِكَ، وَأَنْشَدَ لَهُ=

ر١) يراجع: تكملة الإكمال (٢/٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «التنسي».

<sup>(</sup>٣) ٢٣٧ ـ أَبُوالفَتْحِ بنُ عَبدُوسٍ (؟ ـ قبل ٢٠٠هـ).

الحَرَّانِيُّ، الفَقْهُ، الزَّاهِدُ، شمْسُ الدِّيْنِ، أَبُو الفَتْح، أَحَدُشُيُوْخ «حَرَّانَ» وَفُقَهَائِهَا.

أَخَذَ العِلْمَ بِهِا عَنْ جَمَاعَةٍ ، كَأَبِي الحَسَنِ بِنِ عَبْدُوْسٍ ، وَأَبِي الْفَضْلِ حَامِدِ بِنِ أَبِي الْحَجَرِ ، وَأَبِي الْكَرَمِ فِتْيَانَ بِنِ مَيَّاحٍ . وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَسَمِعَ دَرْسَ أَبِي الْحَجَرِ ، وَأَبِي الْكَرَمِ فِتْيَانَ بِنِ مَيَّاحٍ . وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَسَمِع دَرْسَ أَبِي الْفَتْحِ بِنِ الْبَطِّيِّ ، وَأَبِي دَرْسَ أَبِي الْفَتْحِ بِنِ الْبَطِّيِّ ، وَأَبِي دَرْسَ أَبِي الْفَتْحِ بِنِ الْبَطِيِّ ، وَأَبِي الْفَضْلِ بِنِ الشَّبَاكِيَّةِ (١) ، والمُبَارَكُ (٢) بنِ الطَّبَاخ ، وَغَيْرِهم ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» .

قَالَ أَبُوالفَرَجِ بنُ الحَنْبَلِيِّ: لَقِيْتُهُ بِـ «دِمَشْقَ» وَ «حَرَّانَ»، وَكَانَ فَقِيْهًا، صَالِحًا، يَنْقُلُ المَذْهَبَ جَيِّدًا، وَكَانَ يُنْكِرُ المُنْكَرَ، ضَرَبَهُ مُظَفَّرُ بنُ زَيْن

ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ تَجدها هُنَاكَ.

أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: كِتَابَةُ هِبَةِ اللهِ بِنِ المُجَلِّي (ت: ٤٨٨هـ) عَنْهُ تَدُلُّ عَلَىٰ تَقَدَّمِ وَفَاتِهِ، وإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ؛ لأَنَّ اسْمَهُ نَصْرٌ، وَكُنْيَتَهُ أَبُوالفَتْحِ، وَنِسْبَتَهُ الْحَرَّانِيُّ وَهُوَ مَجْهُولُ الْوَفَاةِ مِثْلُهُ، وَلَـٰكَنَّ تَقَدُّمَ وَفَاتِهِ وعَمُوْدَ نَسَبِهِ يَقْطَعَانِ بِأَنَّهُ غَيْرُهُ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ. وَهِبَةُ اللهِ بنُ المُجَلِّي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَهَـٰذَا أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَسْبِلِيًّا.

- وَجَاءَ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٦٢٢): نَصْرُ الدِّيْنِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدُوسٍ الحَرَّانِيُّ، شَمْسُ الدِّيْنِ، أَبُو الفَتْح. وَهَلذَا مُثْلُهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَنْبَلِيًّا.

\_ وَهُنَاكَ عَبْدُوْسُ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدُوْسٍ، أَبُوالفَتْحِ أَيْضًا، الرَّوزبَارِيُّ الهَمَذَانِيُّ (ت: ٤٩٠هـ) وَأَهْلُ بَيْتِهِ، وَلاَ عَلاَقَةَ لَهُمْ بِالْمَذْكُوْرِ، وَإِلَّمَا الشَّيءُ بِالشيء يُذْكَرُ.

- وَمِنْ آلِ عَبْدُوْسِ الحَرَّانِيَيْنِ: أَخْوَالُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ تَقِيِّ الدِّيْنِ بِنِ تَيْمِيَّة - رَحِمَهُ اللهُ - نَذْكُرُهُمْ في هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) تُونُفِّي سَنَةَ (٦٩٥هـ) كَمَا في المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «المُبَرِّدُ»؟! وَهُوَ المُبَارَكُ بنُ عَلِيِّ (ت: ٧٥٥ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ رقم (١٧٧).

الدِّيْنِ عَلَىٰ الإِنْكَارِ، ثُمَّ نَدِمَ واسْتَغْفَرَ مِنْهُ، وأَحْسَنَ القَاضِي الفَاضِلُ ظَنَّهُ بِهِ.
وَكَانَ أَبْيَضَ قَصِيْرًا جِدًّا، وَشَعْرُ لِحْيَتِهِ أَحْمَرُ، وَحَكَىٰ لِي أَنَّهُ يَأْخُذُ
اللَّحْمَةَ مِنَ المِقْلَىٰ، فَيَضَعُهَا فِي فِيْهِ، وَلاَ يَتَضَرَّرُ بِذَٰلِكَ، وَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ بِنُ
حَمْدَانَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، فَقِيْهًا فَاضِلاً، وَهُوَ شَيْخُ شَيْخِنَا نَاصِحِ الدِّيْنِ
عَبْدِ القَادِرِ بِنِ أَبِي الفَهْمِ (١). أَنْكَرَ مَرَّةً عَلَىٰ مُظَفَّرِ الدِّيْنِ (٢) صَاحِب «إِرْبِلَ»
عَبْدِ القَادِرِ بِنِ أَبِي الفَهْمِ (١). أَنْكَرَ مَرَّةً عَلَىٰ مُظَفَّرِ الدِّيْنِ (٢) صَاحِب «إِرْبِلَ»

<sup>(</sup>١) توفي سنة (٦٤١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

كُوْكُبُورِيُّ بنُ عَلِيِّ بنِ بَكْتَكِيْنَ التُّرْكُمَانِيُّ ، أَبُوسَعِيْدٍ ، مُظَفَّرُ الدِّيْنِ (ت: ١٣٠هـ) كَانَ مُحِبًّا لِلْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ، شُجَاعًا، مُظَفَّرًا عَلَىٰ لَقَبِهِ، مِنَ المُلُوكِ الأَكَابِرِ، وَكَانَ وَزِيْرَهُ المُبَارَكُ بنُ أَحْمَدَ بنِ المُسْتَوفي الإرْبِلِيُّ الإِمامُ الْمُؤَرِّخُ الأَدِيْبُ الْعَلَّامَةُ صَاحِبُ «التَّمَام في شَرْحِ دِيْوَانَيْ المُتَنَبِّي وَأَبِي تَمَّامٍ» وَ«تَارِيْخ إِرْبل» وَغَيْرِهَا، وَكَانَ وَزِيْرُهُ هَـٰذَا كَثِيْرَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَتَعْظِيْمِهِ فِي مُصَنَّفَاتِهِ، وكَانَ الْخَلِيْفَةُ المُسْتَنصِرُ العَبَّاسِيُّ قَدْ شَافَهَهُ بِالدُّعَاءِ، وَخَلَع عَلَيْهِ مَلاَبِسَهُ، وَكَانَ صَلاَحُ الدِّيْنِ الأَيُّوبِيُّ يَثِقُ بِهِ، وَوَلاَّهُ عِدَّةَ وِلاَيَاتٍ، وَزَوَّجَهُ بِأُخْتِهِ رَبِيْعَة خَاتُون، وَشَهِدَ مَعَهُ مَوَاقِفَ كَثِيْرَةً تَدُلُّ عَلَىٰ نَخْوَةٍ، وَمُرُوْءَةٍ، وَشَجَاعَةٍ، وَشَهِدَ مَعَهُ يَوْمَ «حِطِّيْنَ»، وَكَانَ قَدْ أَوْصَىٰ أَنْ يَنْقُلَ تَابُوتُهُ إِلَىٰ «مَكَّةَ» ليُدْفَنَ هُنَاكَ. وَكَانَ كَرِيْمًا ، جَوَادًا ، مُفْرِطًا فِي الكَرَم وَالإِحْسَانِ إِلَى الفُقَرَاءِ وَالزَّمْنَىٰ ، يَزُورُهُم بنَفْسِهِ كُلَّ يَوْم اثْنَيْنِ وَخَمِيْس وَيُفَرِّقُ عَلْيِهم الأَمْوَالَ، ويُمَازِحُهُم، وَبَنَىٰ دُورًا للنِّسَاءِ وَالأَرَامِلِ وَالْعَجَزَةِ والضُّعَفَاءِ وَالمَلاَقِيْطِ، وَكَانَ لَهُ من أَعْمَالِ الخيرِ والبِرِّ شَيْءٌ كَثِيْرٌ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَمِيْلُ إِلَىٰ الصُّوفِيَّةِ ، وَيَزُورُهُمْ ويَحْضُرُ سَمَاعَهُمْ ، وَيَأْنَسُ بِهِمْ كَثِيرًا ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «لَمْ تَكُنْ لَهُ لَذَّةٌ سِوَىٰ السَّمَاع . . . » وَاسْتَقْدَمَ الفُقَهَاءِ ، وَالأُدَبَاءِ وَالشُّعَرَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِم وَنَفِقَتْ سُوْقُ الأَدَبِ، وَالعِلْم، وَالحَدِيْثِ فِي بَلَدِهِ، وَكَانَ يَحْتَفِلُ بِبِدْعَةِ «المُوْلِدِ» احْتِفَالاً بَالِغًا، وَتُزَينُ البَلَدُ بِالشُّمَوعِ... وأَلَّفَ لَهُ ابنُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيُّ كِتَابًا مَشْهُورًا في هَـٰذَا سَامَحَهُمَا اللهُ وَعَفَا عَنَّا وَعَنْهُمَا، وَلَو جُمِعَتْ أَخْبَارُهُ لَجَاءَتْ فِي مُجَلَّدٍ=

لَمَّا كَانَتْ لَهُ "حَرَّانَ"، وَأَرَاقَ لَهُ خَمْرًا، فَأَحْضَرَهُ، وَقَالَ: أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، بالظُّلْمِ وَالفِسْقِ، أَوْ مَعْنَىٰ ذٰلِكَ، فَهَمَّ بِضَرْبِهِ، فَأُشِيْرَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَفْعَلَ؛ لأَجْلِ العَامَّةِ وَمَيْلِهِمْ إِلَيْهِ. وَلَهُ كِتَابُ "تَعْلِيْمِ العَوَامِّ(١) مَا السُّنَّةُ فِي السَّلَامِ» لأَجْلِ العَامَّةِ وَمَيْلِهِمْ إِلَيْهِ. وَلَهُ كِتَابُ "تَعْلِيْمِ العَوَامِّ(١) مَا السُّنَّةُ فِي السَّلَامِ»

ضَخْم، وَمُدِحَ بِشِعْرٍ كَثِيْرٍ جِدًّا. أَخْبَارُهُ فِي: مِرْ آةِ الزَّمَانِ (٨/ ٦٨٠)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٥٤)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٢١)، وَمُفَرِّجِ الكُرُوْبِ (٤٨/٤)، وَوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٥٤)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٢٩١)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٢/ ٣٣٤)، الأَعْيَانِ (٤/ ١٦٨)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٢٩١)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٢/ ٣٣٤)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ١٣٨) وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ابنِ خَلِّكَان ثَنَاءً جَمِيْلاً.

(١) في (ط) «العوم»، وفي «المَقْصَدِ»: «الإسلام» بدل «السَّلام» كِلاَهُمَا خَطَأُ طِبَاعَةٍ. يُسْتَذُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـرَحِمَهُ اللهُ ـ في وَفَيَاتِ سَنةٍ (٩٩هـ):

285 ـ عبدُ الرَّحِيْمِ بنُ المُبَارَكِ بنِ كَرَمِ بنِ غَالبٍ، أَبُو الفَرَجِ البَنْدَنِيْجِيُّ، من ذَوِي قَرَابَةِ تَمِيْمٍ، (ت: ٥٩٧هـ)، وَأَحْمَدَ (ت: ٦١٥هـ) الْنِيْ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ البَنْدَنِيْجيِّ النَّفَلَةِ (١/ ٤٤٤)، الَّذِيْنِ ذَكَرَهُمَا المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعَيْهِمَا. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٤٤٤)، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٣٩٣).

286 ـ وَعَبْدُاللهِ بِنُ دَهْبَلِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ مَنْصُورِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ كَارِهِ البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالدَهُ دَهْبَلِ (ت: ٥٦٩هـ) في مَوْضِعِهِ، كَمَا تَقَدَّم ذِكْرُ عَمِّهِ لاحِقِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ المُؤلِّفُ وَالدَهُ دَهْبَلِ (ت: ٥٧٩هـ) في مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ. أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ مَنْصُورٍ (ت: ٣٧٩هـ) في مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ. أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٤٦٤)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢١ / ٣٩٣) (ذِكْرٌ فَقَط)، وَالمُخْتَصَر المُحْتَاجِ النَّهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ. أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ المُخْتَصَر المُحْتَاجِ اللهِ اللهِ (٢٨٨١)، وَالتَّوْضِيْحِ (٤/ ٤٢). وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٨٩)، وَالمُشْتَبَهِ (١/ ٢٨٨)، وَالتَّوْضِيْحِ (٤/ ٤٢). وَعَبْدُاللهِ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ زَيْدٍ الكِنْدِيُّ ، أَبُومُحَمَّدٍ، أَخُو زَيْدِ بِنِ الحَسَنِ الكِنْدِيِّ الْكِنْدِيِّ الْإِمَامُ، النَّحْوِيِّ، اللَّعَوِيِّ، القَارِيءُ الْمَشْهُورِ (ت: ٣١٣هـ)، كَانَ زَيْدٌ حَنْبَلِيًّا فَتَحَوَّلَ الْإِمَامُ، النَّحْوِيِّ، اللَّعَوِيِّ، القَارِيءُ الْمُشْهُورِ (ت: ٣١٣هـ)، كَانَ زَيْدٌ حَنْبَلِيًّا فَتَحَوَّلَ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ. وَعَمُّهُمَا: عَلِيُّ بِنُ ثَرُوانَ بِنِ زَيْدِ بِنِ الحَسَنِ (ت: ٥٦٥هـ) حَنْبَلِيًّا فَتَحَوَّلَ حَنْبُلِيًّا فَتَحَوِّلَ وَنُهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَن عبدِاللهِ هَاذَا: = حَنْبَلِيُّةُ مَنْ عَبْدِاللهِ هَاذَا: =

وَسَبَبُ تَصْنِيْفِهِ لَهُ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ أَبُوالمَعَالِي بنُ المَنجَّىٰ قَاضِيًا عَلَىٰ "حَرَّانَ» أَمَرَ المُؤذِّنِيْنَ بِالجَهْرِ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَكَانُوا إِنَّمَا يَجْهَرُوْنَ بِالأُوْلَىٰ خَاصَّةً، وَذَكَرَ نُصُوْصَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ فِي ذٰلِكَ، وَالأَحَادِيْثَ وَالآثَارَ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، وَنَكُرَ نُصُوْمُ مِنْ الإِنْكَارِ عَلَيْهِ، وَحَدَّثَ بِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِـ «حَرَّانَ»، وَسَمِعَهُ مِنْهُ ابنُ أَبِي وَبَالَغَ فِي الإِنْكَارِ عَلَيْهِ، وَحَدَّثَ بِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِـ «حَرَّانَ»، وَسَمِعَهُ مِنْهُ ابنُ أَبِي الفَهْمِ وَغَيْرُهُ. وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ أَحْمَدُ بنُ سَلاَمَةَ النَّجَّارُ، وَغَيْرُهُ.

"تَاجِرٌ"، مُتَمَيِّزٌ"، سَمْحٌ"، جَوَادٌ. . . سَمِعَ مِنْ ابنِ نَاصِرٍ ، وَسَعِيْدِ بنِ البنَّاءِ ، وَعَبْدِالمَلِكِ ابنِ عَلَيِّ الهَمَدَانِيِّ ، وأَجَازَلَهُ أَبُوالقَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بنُ الطَّبِرِ وَجَمَاعَةٌ ، وَحَدَّثَ بِه «دِمَشْقَ» روَىٰ عَنْهُ الحَافِظُ الضِّياءُ وَغَيْرُهُ . . . وَهُوَ وَالِدُ أَمِيْنِ الدِّيْنِ أَحْمَدَ الَّذِي وَرِثَ عَمَّهُ تَاجَ الدِّيْنِ ، وَبَقِيَ إِلَىٰ قَرِيْبِ الأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةً » . أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ في : ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٣) ، الدِّيْنِ ، وَبَقِي إِلَىٰ قَرِيْبِ الأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ » . أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ في : ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٣) ، وَمِرْآةِ الزِّمَانِ (٨/ ١٤ ) ، وَالتَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٢٤) ، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلْيُهِ (٢/ ١٤٠) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٨ ) ، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣٩ ٢ ) .

288 ـ وَالنَّقِيْسُ بِنُ هِبَةُ اللهِ بِنِ وَهْبَانَ بِن رُومِيٍّ ، أَبُوجَعْفَرٍ ، السُّلَمِيُّ ، الحَدِيْثِيُّ ، البُزُوْرِيُّ ، وَالدُّ عَبْدِالرَّحِيْمِ بِنِ النَّقِيْسِ بِنِ هِبَةِ اللهِ (ت: ٢١٨هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَأَخِيْهِ عَبْدِالعَزِيْزِ بِنِ هِبَةِ اللهِ (ت: ٢٢٢هـ) . وَأَخُوهُ أَسْعَدُ بِنُ هِبَةِ اللهِ (ت: ٢١٢هـ) . وَأَخُوهُ أَسْعَدُ بِنُ هِبَةِ اللهِ (ت: ٢١٤هـ) . وَأَخُوهُ أَسْعَدُ بِنُ هِبَةِ اللهِ (ت: ٢١٨هـ) . وَأَخُوهُ أَسْعَدُ بِنُ هِبَةِ اللهِ (ت: ٢١٤هـ) . وَأَخُوهُ أَسْعَدُ بِنُ النَّفِيْسِ فِي : عُقُود الجُمان لابنِ الشَّعَارِ (٣/ ٣٥٨) . . . وَغَيْرِهِ . وَنِسْبَتُهُ (الحَدِيْثِيُّ ) النَّقِيْسِ فِي : عُقُود الجُمان لابنِ الشَّعَارِ (٣/ ٣٥٨) . . . وَغَيْرِهِ . وَنِسْبَتُهُ (الحَدِيْثِيُّ ) إلى (الحَدِيْثَةِ) قَلْعَةٌ حَصِيْنَةٌ عَلَىٰ الفُرَاتِ كَمَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ٢٦٥) . رَوَىٰ عَنْهُ النَّفِيْسُ ، ابنُ خَلِيْلٍ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالنَّجِيْبُ ، وَبِالإَجَازَةِ : شَمْسُ الدِّيْنِ بِنُ أَبِي عُمَرَ ، والفَخْرُ . النَّقِيْسُ ، ابنُ خَلِيْلٍ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالنَّجِيْبُ ، وَبِالإَجَازَةِ : شَمْسُ الدِّيْنِ بنُ أَبِي عُمَرَ ، والفَخْرُ . قَالَ ابنُ النَّغِيْلِ ، وَالضِّيَاءُ ، وَكَانَ صَدُوقًا ، فَاضِلا ، خَيِّرًا ، دَيَّنًا ، كَثِيْرَ التَّلاوَةِ ، حَسَنَ الأَخْلَقِ ، مُتَوَاضِعًا ، سَلِيْمَ البَاطِنِ . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٤٦) ، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ » وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٢) ، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢١/ ١٦٤) ، وَ«تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» وَ«التَّوْضِيْح » .

قَالَ ابنُ الحَنْبَلِيِّ: مَاتَ ابنُ عَبْدُوْسَ قَبْلَ السِّتِمَائَةَ بِ «آمِدَ» رَحِمَهُ اللهُ. آخِرُ (الجُزْءِ الأُوَّلِ) ، يَتْلُوْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ في (الجُزْءِ الثَّانِي) تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ ، الإمامِ ، العَالِمِ ، الحَافِظِ ، تَقِيِّ الدِّيْنِ ، أَبِي مُحَمَّدٍ ، حَافِظِ الوَقْتِ ، عَبْدِ الغَنِيِّ الشَّيْخِ ، الإمامِ ، العَالِمِ ، الحَافِظِ ، تَقِيِّ الدِّيْنِ ، أَبِي مُحَمَّدٍ ، حَافِظِ الوَقْتِ ، عَبْدِ الغَنِيِّ ابنِ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيِّ ورَحِمَهُ اللهُ وكَانَ الفَرَاغُ مِنْ كِتَابَتِهِ فِي لَيْلَةٍ يُسْفِرُ صَبَاحُهَا عَنْ سَلْخِ شَهْرِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ مِنْ شُهُر سَنَةِ سَبْعِ وَثَلا ثِيْنَ وَثَمَانِمَا ثَةَ صَبَاحُهَا عَنْ سَلْخِ شَهْرِ جُمَادَىٰ الآخِرةِ مِنْ شُهُر سَنَةِ سَبْعِ وَثَلا ثِيْنَ وَثَمَانِمَا ثَقَ عَلَىٰ يَدِ كَاتِبِهِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ أَقَلِّ عِبَادِ اللهِ وَاحْوَجُهُم إِلَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَىٰ يَدِ كَاتِبِهِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ أَقَلِّ عِبَادِ اللهِ وَاحْوَجُهُم إِلَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَىٰ يَدِ كَاتِبِهِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ أَقَلِّ عِبَادِ اللهِ وَالْحَوْمُ وَلَىٰ مَعْمَدِ بَاللهُ عَلَىٰ مَنْ مَنْ وَلَاهُ وَمَنْ جَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ . الشَّامِيِّ ، عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالْدَهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وَالْكَمْ وَالْدَهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وَالْكَمْ وَالْدِهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وَالْكَمْ وَالْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وَالْكَوْدُ وَالْدِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وَالْكَالُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْمُ وَصَحْبُهِ وَسَلَمَ وَالْكُولُ وَلَهُ وَحَدَهُ ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وَالْكُولُ اللهُ عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَلَهُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْتَقِهُ وَالْمُ الْعُهُ اللهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعَلَى اللهُ ال

يقُوْلُ مُحَقِّقُهُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَان بنُ سُلَيْمَان العُنْيُمِيْن عَفَا اللهُ عَنهُ:

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ الجُزْءُ الثَّانِي مِنَ الكِتَابِ

يَنْلُوْهُ فِي الجُزْءِ الثَّالَث تَرْجَمَةُ الْحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ (ت: ٢٠٠هـ)

وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ وَتَصْحِيْحِهِ وَالتَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ الثَّلاثَاءِ السَّادِسَ عَشَر وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ وَتَصْحِيْحِهِ وَالتَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ الثَّلاثَاءِ السَّادِسَ عَشَر وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ وَتَصْحِيْحِهِ وَالتَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ الثَّلاثَاءِ السَّادِسَ عَشَر وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ وَتَصْحِيْحِهِ وَالتَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ الثَّلاثَاءِ السَّادِسَ عَشَر مِنْ جُمَادَىٰ الأُولُىٰ سَنةَ ٤ ٢ ٤ ١ هـ فِي مَنْزِلِي بِمَكَّة شَرَّ فَهَا اللهُ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ عَلَيْ المُمْحَقِّقِ

<sup>(</sup>۱) هَاذَاهُو نَاسِخُ أَغْلَبُ هَاذِهِ النُّسْخَة الَّتِي رَمَزْنَا إِلَيْهَابِ «أَ» وَفِيْهَا خُرُوْمٌ مُصْلَحَةٌ بِخَطَّ مُغَايرٍ ـ وَرُبَّمَا بِقَلَمٍ مُغَايرٍ ـ وَرُبَّمَا بِقَلَمٍ مُغَايرٍ ـ وَهِيَ قَلِيْلَةٌ . وَهُو َعَالِمٌ، فَاضِلٌ، تَرْجَمٌ فِي: الضَّوْءِ اللَّامِعِ (٧/ ١٧٩)، والسُّحُبِ الوَابِلَةِ (٢/ ٨٩٨).

## الذيات المالات المالات

تَأْلِيفُ (لِاَمَا لِهَا فِطْ جَبْرِكُمُ عُنَ مِن كُوْمَرِين كُرْجَبِ ۱۳۲ - ۲۹۵ هـ

المجان في التَّالِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

تَحْقِيقُ وَتَعْلِيقَ الْمُلْمَى مِحْبُرِ لِمَا حَمْقِ بِي سَلِمًا فَي الْحَيْمَيْدِ الْمُلْمَى مِحْبُرِ لِمَا حَمْقِهِ مِن سَلِمًا فَي الْحَيْمَيْدِ مَكَدُ اللَّكِرِّمَةِ مِجَامِعِدُ أُمِّ الْفُحْ

*Ckyellay*so